

Columbia University in the City of New York THE LIBRARIES



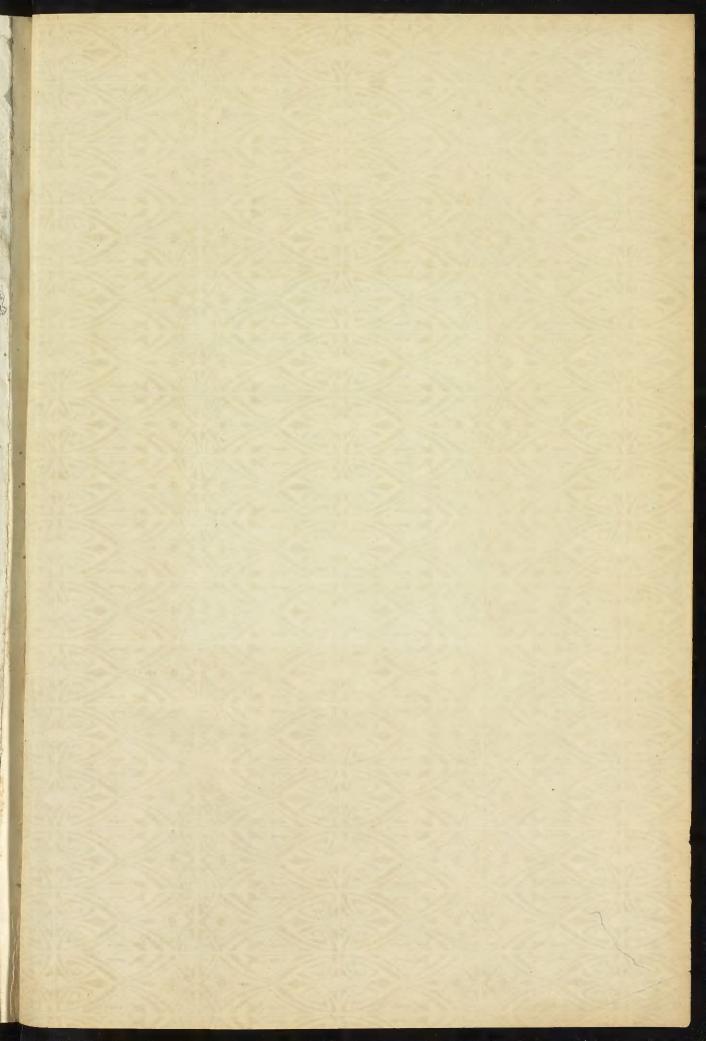

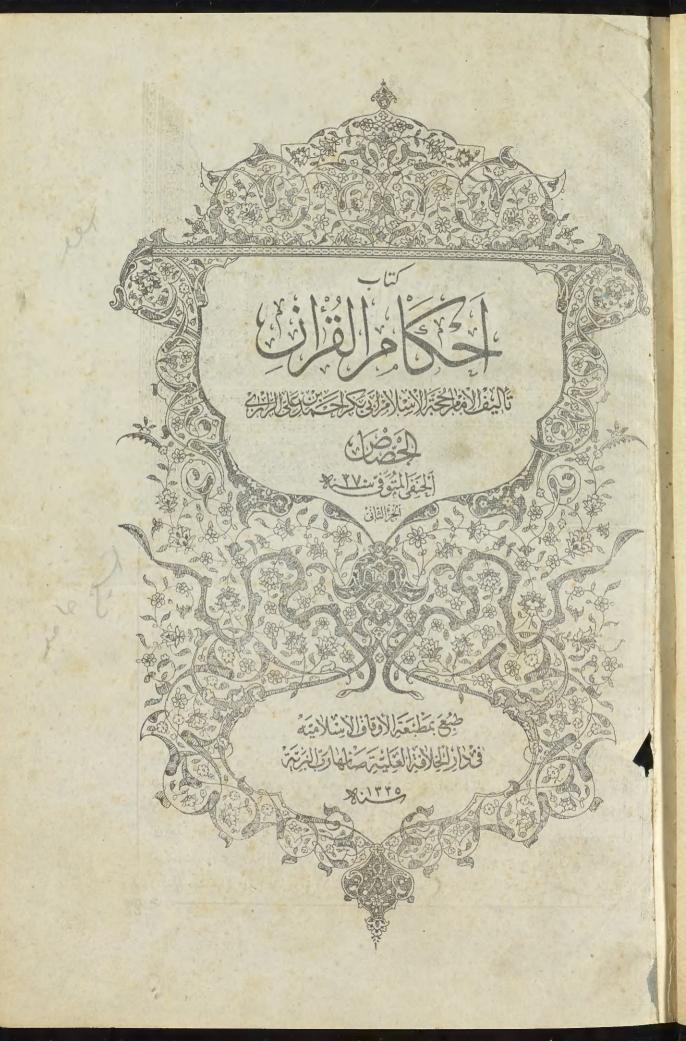



8937K84 DJ7

V. 2

من الله عمران الله عمران

قال الله تعالى هو هو الذي انول عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متسابهات الى آخر القصة الله قال الشيخ ابوبكر قدينا في صدر الكتاب معنى المحكم والمتشابه وان كل واحد منهما ينقسم الى معنيين احدها يصح وصف القرآن بجميعه والآخر المايختص بعض القرآن دون بعض قال الله تعالى (الركتاب احكمت آياته) وقال تعالى (الله نزل احسن الحديث كتابا الحكيم) فوصف جميع القرآن في هذه المواضع بالاحكام وقال تعالى (الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانى) فوصف جميعه بالمتشابه ثم قال في موضع آخر (هوالذي انول عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات ) فوصف ههنا بعضه بانه محكم وبعضه بانه متشابه والاحكام الذي عم به الجميع هوالصواب والانقان اللذان يفضل بهما القرآن كل قول واما موضع الحصوص في قوله تعالى (منه آيات محكمات هن ام الكتاب ) فان المراد به اللفظ الذي لا اشتراك فيه ولا يحتمل عند سامعه الا معنى واحدا وقد ذكرنا اختلاف الناس فيه الا ان هذا المعنى لا محالة قد انتظمه لفظ الاحكام المذكور في هذه الآية وهو الذي جعل ان هذا المعنى يرد اليه ويحمل معناه عليه واما المتشابه الذي عم به جميع القرآن في قوله تعالى (كتابا متشابها) فهو التماثل ونني الاختلاف والتضاد عنه واما المتشابه الخصوص به بعض القرآن في قوله تعالى (كتابا متشابها) فهو التماثل ونني الاختلاف والتضاد عنه واما المتشابه المحصوص به بعض القرآن القر

فقد ذكرنا اقاويلالسلف فيه وماروى عن ابن عباس انالحكم هوالناسخ والمتشابه هو المنسوخ فهذا عندنا هواحد اقسامالحكم والمتشابه لأنه لم ينف ان يكون للمحكم والمتشابه وجوه غيرها وحائز انيسمي الناسخ محكما لآنه ثابت الحكم والعرب تسمى البناء الوثيق محكما ويقولون فىالعقدالوثيقالذى لايمكن حله محكما فجائز انيسمىالناسخ محكما اذكانت صفته الثبات والبقاء ويسمى المنسوخ متشابها من حيث اشبه فى التلاوة الحكم وخالفه فى ثبوت الحكم فيشتبه على التالي حكمه في شبوته ونسيخه فمن هذا الوجه حائز ان يسمى المنسوخ متشابها واما قول من قال ان الحكم هوالذي لم تتكرر الفاظه والمتشابه هوالذي تتكرر الفاظهفان اشتبادهذامن جهة اشتباد وجهالحكمةفيه على السامع وهذا سائغ عام في جميع مايشتبه فيه وجه الحكمة فيه على السامع الى ان يتبينه ويتضح له وجهه فهذا ممايجوز فيه اطلاق اسم المتشابه ومالايشتبه فيه وجهالحكمة على السامع فهوالمحكم الذى لاتشابه فيه على قول هذا القائل فهذا ايضا احدوجوهالمحكم والمتشابهواطلاق آلاسم فيه سائغ جائز واما ماروى عن جابربن عبدالله ان الحكم ما يعلم تعيين تأويله والمتشابه ما لايعلم تعيين تأويله كقوله تعالى (يسئلونك عن الساعة ايان مرسها) وماجرى بحرى ذلك فاناطلاق اسمالحكم والمتشابه سائغ فيهلان ماعلم وقته ومعناه فلاتشابه فيه وقد احكم بيانه وما لايعلم تأويله ومعناه ووقته فهو مشتبه على سامعه فجائن ان يسمى بهذا الاسم فجميع هذه الوجود يحتمله اللفظ على ماروى فيه ولولا احتمال اللفظ لما ذكروا لماتأولوه عليه وماذكرناه من قول من قال انالمحكم هومالايحتمل الامعني واحدا والمتشابه مايحتمل معنيين فهو احدالوجود الذي ينتظمها هذا الاسم لانالحكم منهذا القسم سمى محكما لاحكام دلالته وايضاح معناه وابانته والمتشابه منه سمي بذلك لانه اشبه المحكم منوجه واحتمل معناه واشبه غيره ممايخالف معناه معنىالمحكم فسمي متشابها منهذا الوجه فلماكان المحكم والمتشابه يعتورها ماذكرنا من المعانى احتجنا الى معرفة المراد منها بقوله تعالى (منه آیات محکمات هن ام الکتاب واخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ماتشسابه منهابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ﴾ مع علمنا بمسا في مضمون هذه الآية وفحواها من وجوب ردالمتشمابه الى المحكم وحمله على معناه دون حمله على مايخالفه لقوله تعالى فىصفة المحكمات (هن ام الكتاب) والام هي التي منها ابتداؤه واليها مرجعه فسهاها امافاقتضي ذلك بناء المتشابه عليها ورده اليهاشم اكد ذلك بقوله ﴿ فَامَاالَّذِينَ فَي قَلُوبُهُمْ زَيْعُ فَيَتَّبِّعُونَ مَاتَشَابِهُ منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله) فوصف متبع المتشابه من غير حمله له على معنى الحكم بالزيغ فى قلبه واعامنا آنه مبتغ للفتنة وهي الكفر والضلال في هذا الموضع كماقال تعـــالى ﴿ وَالْفَتَنَةُ اشــد من القتل ﴾ يعنى والله اعلم الكفر فاخبر ان متبع المتشابه وحامله على مخالفة المحكم فى قلبه زيغ يعنى الميل عن الحق يستدعى غيره بالمتشابه الى الضلال والكفر فثبت بذلك ان المراد بالمتشابه المذكور في هذه الآية هو اللفظ المحتمل للمعاني الذي يجبرده الى المحكم وحمله على معناه ثم نظرنا بعد ذلك في المعانى التي تعتورهذا اللفظ و تتعاقب عليه مما قدمنا ذكره

في اقسام المتشابه عن القائلين بها على اختلافها مع احمال اللفظ فوجدنا قول من قال بانه الناسخ والمنسوخ فأنه ان كان تاريخهما معلوما فلا اشتباء فهما على من حصل لهالعلم بتاريخهما وعلم يقينا انالمنسوخ متروك الحكم وان الناسخ ثابت الحكم فليس فهما مايقع فيه اشتباه على السامع العالم بتار خ الحكمين اللذين لااحتمال فهما لغيراللسخ وإن اشتبه على السامع من حيث انه لم يعلم التاريخ فهذا ليس احد اللفظين اولى بكونه محكما من الآخر ولا بكونا متشابها منه اذكل واحد منهما محتمل ان يكون ناسخا ومحتمل ان يكون منسوخا فهذا لامدخلله في قوله تعالى ( منه آيات محكمات هن امالكتاب واخرمتشابهات ) واما قول من قال ان الحكم مالم يتكرر لفظه والمتشابه ماتكرر لفظه فهذا ايضا لامدخل له في هذه الآية لأنه لايحتاج الى ردء الى المحكم وأنما يحتاج الى تدبره بعقله وحمله على مافى اللغة من تجويزه وأما قول من قال ان الححكم ماعلم وقته وتعيينه والمتشابه مالايعلم تعيين تأويله كامرالساعة وصغائر الذنوب التي آيسناالله من وقوع علمنا بها في الدنيا وان هذا الضرب ايضا منها خارج عن حكم هذه الآية لانا لانصل الى علم معنى المتشابه برده الى المحكم فلم يبق من الوجوه التي ذكرنا من اقسام المحكم والمتشابه مما يجب بناء احدها على الآخر وحمله على معناه الا الوجه الاخير الذي قلنا وهو ان يكون المتشابه اللفظ المحتمل للمعانى فيجب حمله على المحكم الذي لااحتمال فيه ولا اشستراك في لفظه من نظائر ماقدمنا في صدرالكتاب و بينا انه ينقسم الى وجهين من العقايات والسمعيات وليس يمتنع ان تكون الوجود التي ذكرناها عن السلف على اختلافها يتناولها الاسم على ماروى عنهم فيه لما بينا من وجوهها ويكون الوجه الذي بجب حمله على المحكم هو هذا الوجه الاخير لامتناع امكان حمل سـائر وجود المتشـابه على الحكم على ماتقدم من بيانه ثم يكون قوله تعالى (ومايعلم تأويله الاالله) معناه تأويل جميع المتشابه حتى لايستوعب غيره علمها فنفي احاطة علمنا مجميع معانى المتشابهات من الآيات ولمهينف . بذلك ان نعلم نحن بعضها باقامته لنا الدلالة عليه كاقال تعمالي ﴿ وَلا يُحْلِطُونَ بشيُّ من علمه الا بماشاء ﴾ لان في فحوى الآية ماقد دل على انانعلم بعض المتشابه برده الى المحكم وحمله على معناه على ما بينا من ذلك ويستحيل ان تدل الآية على وجوب رده الى الحكم وتدل ايضا على انا لانصل الى علمه ومعرفته فاذا يُذبني ان يكون قوله تعالى ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهِ الْاَللَّهُ ﴾ غير ناف لوقوع العلم ببعض المتشابه فمما لايجوز وقوع العلم لنا به وقت الساعة والذنوب الصغائر ومن الناس من بجوز ورود لفظ مجمل في حكم يقنضي البيان ولاسينه ابدا فيكون في حمز المتشابه الذي لانصل الى العلم به ﴿ وقداختلف اهل العلم في معنى قوله ﴿ ومايعام تأويله الاالله والراسخون في العام) فمنهم من جعل تمام الكلام عند قوله تعالى (والراسخون في العام) وجمل الواو التي في قوله ﴿ والراسخون في العلم ﴾ للجمع كقول العائل لقيت زيدا وعمرا وماجري مجراه ومنهم من جعل تمام الكلام عندقوله ﴿ وما يعلم تأويله الاالله ﴾ وجعل الواو للاستقبال وابتداء خطاب غير متعلق بالاول فمن قال بالقول الاول جعل الراسخين في العلم عالمين ببعض المتشابه

وغير عالمين مجميعه وقد روى نحوه عن عائشة والحسن وقال مجاهد فما رواه ابن ابي نجيح في قوله تعالى ﴿ فَامَاالَّذِينَ فِي قُلُو مِمْزِيغَ ﴾ يعني شكا ﴿ ابْتَغَاءُ الفَّتَنَةُ ﴾ الشَّهَات بماهلكوا لكن الراسخون فيالعلم يعلمون تأويله يقولون آمنا به وروى عن ابن عباس ويقول الراسخون في العلم وكذلك روى عن عمر بن عبدالعزيز وقد روى عن ابن عباس ايضا ومايعلم تأويله الاالله والراسخون في العام يعامونه فائلين آمنا به وعن الربيع بن أنس مثله والذي يقتضيه اللفظ على ما فيه من الاحتمال ان يكون تقديره ومايعلم تأويله الاالله يعني تأويل جميع المتشابه على ما بينا والراسخون في العلم يعلمون بعضه قائلين آمنا به كل من عند ربنا يعني مانصب لهم من الدلالة عليه في بنائه على المحكم ورده اليه ومالم يجعل لهم سبيل الى علمه من نحو ماوصفنا فاذاعلموا تأويل بعضه ولم يعلموا البعض قالوا آمنا بالجميع كل من عند ربنا وما اخفي عنا علم ماغاب عناعلمه الالعلمه تعالى بما فيه من المصلحة لنا وماهو خير لنا في ديننا ودنيانا وما اعلمنا وما يعلمناه الالمصلحتنا ونفعنا فيعترفون بصحة الجميع والتصديق بما علموا منه ومالم يعلموه \* ومن الناس من يظن أنه لا يجوز الا أن يكون منهى الكلام وتمامه عند قوله تعالى ﴿ومايعام تأويله الاالله ﴾ وانالواو للاستقبال دون الجمع لانهـا لوكانت للجمع لقال ويقولون آمنا به ويستأنف ذكرالواو لاستيناف الحبر وفال من ذهب الىالقول الاول هذا سائغ فىاللغةوقد وجد مثله في القرآن وهو قوله تعالى في بيان قسم الفي ﴿ ماافاءالله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول) الى قوله تعالى (شديد العقاب) ثم تلاه بالتفصيل وتسمية من يستحق هذا الغيُّ فقال (للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا مناللة ورضوانًا﴾ الى قوله تعالى (والذين جاوًا من بعدهم) وهم لامحالة داخلون في استحقاق الغيُّ كالاولين والواو فيه للجمع ثم قال تعالى ﴿ يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سقونا بالايمان﴾ معناه قائلين ربنا اغفر لنا ولاخواننا كذلك قوله تعالى ﴿ والراسخون فيالعام يقولون ﴾ معناه والراسخون في العلم يعلمون تأويل مانصب لهم الدلالة عليه من المتشابه قائلين ربنا أمنا به فصاروا معطوفين على ما قبله داخلين في حيزه وقدوجد مثله في الشعر قال يزيدبن مفرغ الحميري

> و شریت بردا لیتنی \* من بعد برد کنت هامه فالریخ تبکی شجوه \* والبرق یلم فی الغمامه

والمعنى والبرق يبكى شجوه لامما فى الغمامة واذاكان ذلك سائغا فى الغة وجب حمله على موافقة دلالة الآية فى وجوب ردالمتشاب الى المحكم فيعلم الراسخون فى العلم تأويله اذا استدلوا بالمحكم على معناه ومن جهة اخرى ان الواو لماكانت حقيقها الجمع فالواجب حملها على حقيقها ومفتضاها ولا يجوز حملها على الإبتداء الابدلالة ولادلالة معنا توجب صرفها عن الحقيقة فوجب استعمالها على الجمع فأن قبل اذاكان استعمال المحكم مقيدا بما فى العقل وقد يمكن كل مبطل ان يدعى ذلك لنفسه فيطل فائدة الاحتجاج بالمحكم على قبل له أياهو مقيد بماهو فى تعارف العقول فيكون

اللفظ مطابقًا لما تعارفه العقلاء من اهل اللغة ولا يحتاج في استعمال حَكُم العقل فيه الى مقدمات بل يوقع العلم لسامعه بمعنى مراده على الوجه الذي هو ثابت في عقول المقلاء دون عادات فاسلمة قد جروا علمها فماكان كذلك فهو المحكم الذي لا يحتمل معناه الا مقتضي لفظه وحقيقته فاما العادات الفاسدة فلا اعتبار بها ﷺ فان قيل كيف وجه اتباع من في قلبه زيغ ماتشابه منه دون ما احكم ﷺ قيل له نحو ماروى الربيع بن انس ان هذه الآية نزلت في وفد نجران لما حاجوا النبي صلى الله عليه وسلم فيالمسيح فقالوا أليس هو كلةالله و روح منه فقال بلى فقالوا حسمينا فانزل الله ﴿ فَأَمَا الَّذِينَ فِي قَلُومُ مِ زَيْنَعُ فَيَدِّعُونَ مَاتَشَابِه منه) شمانزلالله تعالى ﴿ ان مثل عيسي عندالله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ﴾ فصرفوا قوله كلة الله الى ما يقولونه في قدمه مع الله و روحه صرفوه الى انه جزء منه قديم معه كروح الانسان وأنماارادالله تعالى بقوله (كلته) آنه بشربه في كتب الانبياء المتقدمين فسهاه كلة من حيث قدم البشارة به وسهاه روحه لانالله تعالى خلقه من غير ذكر بل امر جبريل عليه السلام فنفخ في جيب مريم علها السلام واضافه الى نفسه تعالى تشريفا له كبيت الله وسهاءالله وارضه ونحوذلك وقيل آنه سهاه روحا كماسمي القرآن روحا بقوله تعالى ﴿وَكَذَلْكُ اوحينا اليك روحا من امرنا) وأنما سهاه روحا من حيث كان فيه حياة الناس في امور دينهم فصرف اهل الزيغ ذلك الى مذاههم الفاسدة والى مايعتقدونه من الكفر والضلال وقال قتادة أهل الزيغ المتبعون للمتشابه منه هم الحرورية والسبائية ﷺ قوله تعالى ﴿ قَالِلْدَينَ كَفُرُوا ستغلبون و تحشرون الى جهنم، روى عن ابن عباس وقتادة وابن اسحاق انه لما هلكت قريش يوم بدر جمعالنبي صلى الله عليه وسلم الهود بسوق قينقاع فدعاهم الىالاسلام وحذرهم مثل مانزل بقريش من الانتقام فابوا وقالوا لسناكقريش الاغمار الذين لايعرفون القتال لئن حاربتنا لتعرفن آناالناس فأنزلالله تعالى ﴿قُلْ للَّذِينَ كَفُرُواْ سَتَعْلَبُونَ وَتَحْشَرُونَ الْيَجْهُمُ وبنس المهاد) وفي هذه الآية دلالة على صحة نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمافها من الاخبار عن غلبة المؤمنين المشركين فكان على مااخبر به ولا يكون ذلك على الانفاق مع كثرة مااخبر به عن الغيوب في الامور المستقبلة فوجد مخبره على مااخبر به من غير خلف وذلك لايكون الا من عندالله تعالى العالم بالغيوب اذليس فىوسع احد من الحلق الاخبار بالامور المستقبلة ثميتفق مخبر اخباره على ما اخبر به من غيرخاف لئبي منه ﷺ وقوله تعالى ﴿ قَدَكَانُ لَكُمْ آيَةٌ فَي فُتَيِنِ التَّقْتَا فئة تقاتل في سبيل الله ﴾ الآية روى عن ابن مسعود والحسن ان ذلك خطاب للمؤمنين وان المؤمنين هي الفئة الرائية للمشركين مثليهم رأى العين فرأوهم مثلي عدتهم وقدكانوا ثلاثة امثالهم لان المشركين كانوا نحوالف رجل والمسلمون ثلاثمائة وبضعة عشر فقللهم الله تعالى في اعين المسلمين لتقوية قلوبهم وقال آخرون قوله ﴿ قَدَكَانَ لَكُمْ ﴾ آية مخاطبة للكيفار الذين ابتدأ بذكرهم في قوله (قل للذين كفروا ستغلبون و تحشر ون الى جهنم) وقوله (قدكان لكم) آية معطوف عليه وتمامله والمعنى فيه انالكافرين رأوا المؤمنين مثليهم واراهم الله تعالى كذلك فىرأى العين ليجنب قلوبهم ويرهبهم فيكون اقوى للمؤمنين عليهم وذلك احدابواب النصر للمسلمين والحذلان للكافرين وفى هذءالآية الدلالة منوجهين علىصحة نبوة النبي صلىالله عليه وسام احدهاغلبة الفئة القليلة العدد والعدة للكشيرة العددو العدة وذلك على خلاف مجرى العادة لماامدهم اللهبه منالملائكة والثانى انالله تعالى قدكان وعدهم احدى الطائفتين واخبرالنبي صلى الله عليه وسلم المسلمين قبل اللقاء بالظفرو الغلبة وقال هذا مصرع فلان وهذامصرع فلان وكان كاوعدالله واخبربه الني صلى الله عليه وسلم مراة قوله تعالى ﴿ زِين للناس حالشهوات ﴾ قال الحسن زينها الشطان لانه لااحد اشد ذما لها من خالقها وقال بعضهم زينها الله بماجعل فىالطباع من المنازعة اليهاكما قال تعالى ﴿ أَنَا جِعَلْنَا مَاعَلِي الأَرْضُ زِينَةَ لَهَا ﴾ وقال آخرون زين الله ما محسن منه وزين الشطان مايقىجمنه ﷺ وقوله تعالى ﴿انالذين يَكْفُرُونَ بَآيَاتَ اللَّهُ ويَقْتُلُونَ النَّدِينَ بِغُرْحَقَ و يُقتلُونَ الذين يأمرون بالقسط من الناسك الآية روى عن الى عبيدة بن الجراح أنه قال قلت يارسول الله أى الناس اشد عذابا يوم القيامة قال رجل قتل نبيا اورجلا ام بمعروف ونهي عن منكر ثم قرأ رسولالله صلى الله عليه وسلم ﴿ويقتلونالنبيين بغير حق ويقتلونالذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب المي شمقال يا ابا عبيدة قتلت بنو اسرائيل ثلاثة واربعين نبيا من اول النهار في ساعة واحدة فقام مائة رجل واثنا عشر رجلا من عباد بني اسرائيل فامروا من قتلهم بالمعروف ونهوهم عنالمنكر فقتلوا حميما منآخر النهار فىذلك اليوم وهو الذي ذكرالله تعالى \* وفي هذه الآية جواز انكارالمنكرمع خوف القتل وانه منزلة شريفة يستحق بها الثواب الجزيل لانالله مدح هؤلاءالذين قتلوا حين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وروى أبوسعيد الخدري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال افضل الجهاد كلة حق عند سلطان جائر وفي بعض الروايات يقتل عليه وروى ابوحنيفة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسام أنه قال أفضل الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل تكلم بكلمة حق عند سلطان جائر فقتل قال عمروبن عبيد لانعلم عملا مناعمال البر افضل من القيام بالقسط يقتل عليه \* وأعاقال الله تعالى (فبشرهم بعذاب المم) وانكان الأخبار عن اسلافهم من قبل ان المخاطبين من الكفاركانوا راضين بافعالهم فاحملوا معهم فى الاخبار بالوعيد لهم وهذا كقوله تعالى ﴿ قُلُ فَلِمُ تَقْتُلُونَ اللَّهِ مِنْ قَبِلُ ﴾ وقوله تعالى ﴿ الَّذِينَ قَالُوا انَّ اللَّهُ عهدا ليناان لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكلهالنار قل قدحاءكم رسمل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم فكانوا مشاركين لهم فياستحقاق العذاب كماشاركوهم فيالرضا بقتل الانبياء علمهمالسلام ﴾ قوله تعالى ﴿أَلَمْ تَرَالَىالَّذِينَاوَتُوا نَصِيبًا مِنَالَكُتَابِ بَدَعُونَ الى كَتَابِ اللَّهِ ﴾ الآية روى عن ابن عباس أنه اراد اليهود حين دعوا الى النوراة وهي كتاب الله وسائر الكتب التي فها البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم فدعاهم الى الموافقة على ما في هذه الكتب من محمة نبوته كما قال تعالى في آية اخرى ﴿ قُلْ فَأْ تُوا بَالْتُورِيَّة فَاتَّلُوهَا انْكُنَّمُ صَادَقِينَ ﴾ فتولى فريق من

اهلالكتاب عنذلك لعلمهم بمافيه منذكرالنبي صلىالله عليه وسلم وصحة نبوته ولولا أنهم علموا ذلك لما اعرضوا عند الدعاء الى ما في كتبهم وفريق مهم آمنوا وصدقوا لعلمهم بصحة نبوته ولما عرفوه من التوراة وكتب الله من نعته وصفته \* وفي هذه الآية دلالة على محمة نبوة الني صلى الله عليه وسلم لانهم لولاانهم كانواعالمين بمسأ ادعاد مما في كتبهم من نعته وصفته وصحة نبوته ا\_ا اعرضوا عن ذلك بل كانوا يسارعون الى الموافقة على ما فى كتبهم حتى يتينوا بطلان دعواه فلما اعرضوا ولم يجيبوا الى ما دعاهم اليه دل ذلك على أنهم كانوا عالمين بها في كتبهم من ذلك وهو نظير ما تحدى الله تعالى به العرب من الاتهان بمثل سورة من القرآن فاعرضوا عن ذلك وعدلوا الى القتال والمحاربة لعلمهم بالعجز عن الأنيان عُمُلُهِما وَكَمَا دَعَاهُمُ الْيُ الْمَاهَلَةُ فِي قُولُهُ تَعْمَالِي ﴿ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعَ ابْنَاءُنَا وَابْنَاءُكُمْ وَلَسَّاءُنَا ونساءكم) الى قوله تسالى ﴿ ثُم نَبْهِل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ﴾ وقال الني صلى الله عليه وسلم لو حضروا وباهلوا لاضرمالله تعالى علمهم الوادى نارا ولم برجعوا الى اهل ولا ولد وهذه الامور كلها من دلائل النبوة وصحة الرسالة وروى عن الحسن وقتادة أنما اراد بقوله تعالى ﴿ بدعون الى كتاب الله ﴾ الى القرآن لأن مافيه يوافق مافي التوراة في اصول الدين والشرع والصفات التي قد تقدمت مها البشارة في الكتب المتقدمة \* والدعاء الي كتاب الله تعالى في هذه الآية يحتمل معانى جائز ان كون نبوة الني صلى الله عليه وسلم على مابينا ويحتمل ان يكون امرا براهيم عليه السلام وان دينه الاسلام ويحتمل ان بريدبه بعض احكام الشرع من حد اوغيره كاروى عن الني صلى الله عليه وسلمانه ذهب الى بعض مدار سهم فسألهم عن حدالزاني فذكر واالجلدو التحمم وكتموا الرجم حتى وقفهم الني صلى الله عليه وسام على آية لرجم بحضرة عبدالله بزسلام واذاكانت هذه الوجوه محتملة لم يمتنع ان يكون الدعاء قدوقع الى جميع ذلك وفيه الدلالة على ان من دعا خصمه الى الحكم لزمته اجابته لانه دعاء الى كتاب الله تعالى ونظيره ايضا قوله تعالى (واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذافريق منهم معرضون 🍇 قوله تعالى ﴿ قُلَاللَّهُمْ مَالِكُ الْمُلْكُ تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ﴾ قيل في قوله تعالى ﴿ مالك الملك ﴾ أنه صفة لايستحقها الااللة تعالى من انه مالك كل ملك وقيل مالك امرالدنيا والآخرة وقيل مالك العباد وماملكوا وقال مجاهد اراد بالملك ههنا النبوة \* وقوله ﴿ تَوْتَى الملك من تشاء ﴾ يحتمل وجهين احدها ملك الاموال والعبيد وذلك مما يجوز ان يؤتيه الله تعــالي للمسلم والكافر والآخر امرالتدبير وسياسةالامة فهذا مخصوص بهالمسلم العدل دون الكافر ودونالفاسق وسياسةالامة وتدبيرها متعلقة باوامراللةتعالى ونواهيه وذلك لايؤتمنالكافر عليه ولاالفاسق ولا يجوز ان تجعل الى من هذه صفته سياسة المؤمنين لقوله تعالى ﴿ لا ينال عهدى الظالمين ﴾ ي فان قيل قال الله تعالى ﴿ أَلَمْ تُو الْي الذي حاج ابراهم في ربه ان آياه الله اللك ﴾ فاخبر أنه آتي الكافرالملك ﷺ قيل له يحتمل ان يريد بهالمال انكان المراد ايتاء الكافرالملك وقد قيل انه اراد به آتى ابراهيم الملك يعنىالنبوة وجواز الامر والنهي فيطريق الحكمة \* وقوله تعالى

قوله (عبست) بفتح العين وكسرالباءاى جفالبول على افخاذها منالسمن كافى النهاية (لمسححه) قوله عليه السلام (لا

قوله عليه السلام ( لا تراءى ناراها) اى يلزم المسلم و يجبعليه منزله الشرك اذا اوقدت فيه ناره ولكنه ينزل معالمسميل اذا اوقدها في منزله في دارهم واعاكره عاورة المشركين لاعهد لهم ولا امان هكيذا في الهاية

مطلب ف بيان معنى التقية وحكمها ﴿ لا يَخَذَ المؤمنونَ الكَافرينِ اولياء من دون المؤمنين ﴾ الآية فيه نهي عن اتخــاذ الكافرين اولياء لأنه جزمالفعل فهواذانهي وليس بخبر قال ابن عباس نهي الله تعالى المؤمنين بهذه الآية ان يلاطفوا الكفار ونظيرها من الآي قوله تعالى ﴿ لا تَتَخذُوا بِطَانَةُ من دُونَكُم لا يَأْلُونَكُم خبالاً ﴾ وقال تعالى ﴿ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليومالا خر يوادون من حاد الله ورسولهولوكانوا آباءهم اوابناءهم ﴾ الآية وقال تعالى ( فلا تقعد بعدالذ كرى مع القوم الظالمين ، وقال تعالى ﴿ فلا تقعدوا معهم حتى نخوضوا فى حديث غير دانكم اذا مثلهم ، وقال تعالى ﴿ ولا تركنوا الى الذين ظلمو افتمسكم النار ﴾ وقال تعالى ﴿ فاعرَضُ عَمِن تُولِي عَن ذَكُرُ نَاوَلِمُ يَرِدُ الْاَالْحِيْوَةُ الدُّنْيَا ﴾ وقال تعالى ﴿ واعرضُ عَن الجاهلين) وقال تعالى ﴿ يَا الْهَا النِّي عَاهِدَا لَكُفَارُ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظُ عَلْمُمْ ۗ وَقَالَ تَعَالَى ﴿ يَا الْمَاالَّذِينَ آمنوالا تنخذوا البهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض وقال تعالى ﴿ وَلاَ يَمَدَنُ عَيْنِكُ الْيُ مامتعنا به ازواجامتهم زهرةالحيوة الدنيا لنفتتهم فيه ﴾ فنهي بعدالنهي عن مجالستهم وملاطفتهم عن النظر الى أموالهم وأحوالهم فىالدنيا وروى انالني صلى الله عليه وسلم مر بابل لبني المصطلق وقد عبست بابوالها من السمن فتقنع بثوبه ومضى لقوله تعالى (ولا تمدن عينيك الى مامتعنا به ازواجا منهم) وقال تعالى ﴿ يَالْهَاالَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخَذُوا عَدُوى وَعَدُوكُمُ اوْلِياءَ تَلْقُونَ الْهُم بالمودة) وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا برئ من كل مسلم مع مشرك فقيل لم يارسولالله فقال لاتراءي ناراها وقال انابري من كل مسلم اقام بين اظهر المشركين فهذه الآي والآثار دالة على أنه ينبغي ان يعسامل الكفار بالغلظة والجفوة دونالملاطفة والملاينة مالم تكن حال بخاف فها على تلف نفسه او تلف بعض اعضائه او ضرراكبرا يلحقه في نفسه فانه اذا خاف ذلك جاز له اظهار الملاطفة والموالاة من غير محة اعتقاد ﴿ والولاء ينصرف على وجهين احدها من يلي امور من يرتضي فعله بالنصرة والمعونة والحياطة وقد يسمى بذلك المعان المنصور قال الله تعالى ﴿ الله ولى الذين آمنوا ﴾ يعني أنه يتولى نصرهم ومعونتهم والمؤمنون اولياءالله بمعنى انهم معانون منصرة الله قال الله تعــالي ﴿ أَلَا إِنَّ اولياءالله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون﴾ ﷺ وقوله تعالى ﴿الا ان تتقوا منهم تقيَّةً بعني ان يُخافوا تلف النفس او بعض الاعضاء فتتقوهم باظهار الموالاة من غير اعتقاد لها وهذا هو ظاهر مانقتضهاللفظ وعليه الجمهور من اهل العلم وقدحد ثنا عبدالله بن محمد بن استحاق المروزي قال حدثنا الحسن بن ا بى الربيع الجرجاني قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا مممر عن قتادة في قوله تصالي ﴿ لَا يَتَخَذَ المُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينِ الْوَلْيَاءُ مَنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ قال لا يحل لمؤمن ان يَخذ كافرا وليا في دينه وقوله تعالى ﴿ الا ان تتقوَّا منهم تقيَّة ﴾ الا ان تكون بينه و بينه قرابة فيصله لذلك فجعل التقية صلة لقرابة الكافر وقد اقتضـت الآية جواز اظهار الكـفر عند التقـة وهو نظير قوله تصالى ﴿ مَنْ كَفَرُ بَاللَّهُ مَنْ بَعْدُ آيَانَهُ الْا مِنَاكُرُهُ وَقَلْبُهُ مَطْمِئْنُ بَالْآيَانُ ﴾ واعطاء التقية في مثل ذلك أنما هو رخصة من الله تعالى وليس بواجب بل ترك النقية

افضل قال اصحابينا فيمن اكره على الكفر فلم يفعل حتى قتل آنه افضــل ممن اظهر وقد

اخذالمشركون خبيب بن عدى فلم يعط التقية حتى قتل فكان عندالمسلمين افضل من عمار بن ياسر حين اعطى التقية واظهر الكفر فـــألالني صلىالله عليه وســلم عن ذلك ﴿ فقال كيف وجدت قلبك قال مطمئنا بالإيمان فقال صلى الله عليه وسسلم وان عادوا فعد إ وكان ذلك على وجه الترخيص وروى ان مسيلمة الكذاب اخذ رجلين من اصحاب الني م صلى الله عليه وسلم فقال لاحدها أتشهد ان محمدا رسول الله قال نع قال أتشهد اني ا رسول الله قال نعم فخلاه ثمدعا بالآخر وقال أتشهد ان محمدا رسول الله قال نعم قال أتشهد ا أنى رسول الله قال أبى اصم قالها ثلاثًا فضرب عنقه فبلغ ذلك رسمول الله صلى الله عليه وسلم فقال اما هذا المقتول فمضي على صــدقه ويقينه واخذ بفضيلة فهنياً له واما الآخر فقبل و رخصةالله فلا تبعة عليه وفي هذا دليل على ان اعطاء التقية رخصة وان الافضل ترك اظهارها وكذلك قال اصحابنا في كل امركان فيه اعزاز الدين فالاقدام عليه حتى يقتل أفضل ت من الاخذ بالرخصة في المدول عنه ألا ترى ان من بذل نفسه لجهاد العدو ففتل كان افضل ممن أنحاز وقد وصف الله احوال الشهداء بعدالقتل وجعلهم احياء مرزوقين فكذلك بذل النفس في اظهار دين الله تعالى وترك اظهارا اكفر افضل من اعطاءالتقية فيه ﴿ وَفِي هَذَّهُ الآيَّةِ ۗ ا ونظائرها دلالة على ان⁄لا ولاية للكافر علىالمسلم فيشئ وآنه اذاكان له ابن صغير مسلم باسلام امه فلا ولاية له عليه في تصرف ولا تزويج ولاغيره ويدل على ان لذمي لايعقل جنايةالمسلم وكذلك المسلم لايعقل جنايته لانذلك من الولاية والنصرة والمعونة هؤ قوله تعالى ﴿ وَآلَ ابْرَاهُمُ وَٱلْكُمْرَانَ ﴾ روى عنابن عباسوالحسن انآلاً براهُمُ هُمُ المؤمِّرُونَ الَّذِينَ على دينه وقال الحسـن وآل عمران المسيح عليه الســلام لانه ابن مريم بنت عمران وقيل آل عمران هم آل ابراهم كما قال ﴿ ذرية بعضها من بعض ﴾ وهم موسى وهارون ابنا عمران \* وجعل اصحابنـــا الآل واهل البيت واحدا فيمن يوصى لآل فلان آنه بمنزلة قوله لاهل بيت فلان فيكون لمن يجمعه و اياءالجد الذي ينسبون اليه من قبل الابآء نحو قولهم آل النبي صلى الله عليه وسلم و اهل بيته هما عبارتان عن معنى واحد قالوا الا ان يكون من نسب اليه الآل هو بيت ينسب اليه مثل قولنا آل المباس وآل على والمعنى فيه اولاد المباس واولاد على الذين ينسبون الهما بالآباء وهذا محمول على المتعارف المعتاد ﴿ وقولُهُ عَنُ وَجُلُّ ﴿ ذَرَيَّةُ بعضها من بعض ﴾ روى عن الحسن وقتادة بعضها من بعض في التناصر في الدين كاقال تعالى ﴿ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ﴾ يعني فيالاجتماع علىالضلال ﴿ والمؤمنون بعضهم من بعض) في الاجتماع على الهدى وقال بعضهم ﴿ ذرية بعضها من بعض) في التناسل لان جميعهم ذرية أدم ثم ذرية نوح ثم ذرية أبراهيم علمهم السلام ﷺ قوله عن وجل ﴿ اذقالت امرأة عمران رب آبی ندرت لك مافی بطنی محررا ﴾ روی عن الشعبی آنه قال مخلصا للعبادة وقال مجاهد خادما للبيعة وقال محمد بن جعفر بن الزبير عتيقا من امرالدنيا لطاعة الله تعالى \* والتحرير ينصرف على وجهين احدها العتق منالحرية والآخر تحريرالكتاب وهو اخلاصه

مطلب فيمن ندر ان ينشئ ابنه الصغير في عبادة الله وان يعلمه الفرآن وعلوم الدين لمن الفساد والاضطراب وقولها ﴿ أَنَّى نَذَرَتُ لَكُ مَافَى بِطَنِّي مِحْرِراً ﴾ اذا ارادت مخاصاً للعادة

أنها تنشئه على ذلك وتشخله بها دون غيرها واذا ارادت به انها تجعله خادما للسعة اوعتمقا الطاعةالله تعالى فان معانى حميع ذلك متقاربة كان نذرا من قبلها نذرته لله تعالى هولها نذرت لم قالت ﴿ فَتَقْبِلُ مَنِي الْكَانِتِ السَّمِيعِ الْعَلَمِ ﴾ ﴿ وَالنَّذَرُ فِي مُثَّلَ ذَلْكُ صحيحٍ في شريعتنا ايضا ن ينذرالانسان ان ينشيء ابنه الصغير على عبادة الله وطاعته وان لايشغله بغيرهما وان يعلمه القرآن والفقه وعلوم الدين وجميع ذلك نذور صحيحة لان في ذلك قربة الى الله تعمالي بذ وقولها ﴿ نَذُرَتُ لِكَ ﴾ بدل على أنه نقتضي الأنجاب وانمن نذر للة تعالى قربة يلزمه الوفاء مها وُلَدُلُ عَلَى الْالْدُورُ تَتَعَلَقُ عَلَى الْأَخْطَارُ وَعَلِّي اوْفَاتُ مَسْتَقَالُهُ لَأَنَّهُ مَعْلُومِ الْقُولُهَا ﴿ لَذُرْتَ لِكُ بافي بطني محررا) ارادت به بعدالولادة و بلوغالوقتالذي يجوز في مثله ان يخاص لعبادة الله تعالى \* ويدل ايضا على جو از النذر بالحهول لانها نذرته وهي لاتدري ذكر هو اماني \* وبدل على ان للام ضربا من الولاية على الولد في تأديبه وتعليمه وامساكه وتربيته لولا انها تملك ذلك الندرته في ولدها \* ومدل ايضا على ان للام تسمة ولدها وتكون تسمية صحيحة وان لم يسمه الآب لانها قالت (واني سميتهامرج) واثبت الله تعالى لولدها هذا الاسم \* وقوله تعالى (فتقلها لبها بقبول حسن﴾ المراديه واللهاعلم رضها للعبادة فيالبذرالذي ندرته بالاخلاص للصادة في يتالمقدس ولم نقبل قبلها اشي في هذاالمعني على قوله تعالى ﴿ وَكُفَّالِهَا زَكُرُمَا ﴾ اذا قريُّ التخفيف كان مناه آنه تضمن مؤنتها كاروى عن النبي صلى الله عليه وسملم آنا وكافل اليتم في الجنة كهاتين واشار باصبعيه يعني به من يضمن مؤنة اليتم واذاقرى ً بالتنقيل كان معناد ان الله لمالي كفله اياها وضمنه وننها واحمره بألقيام بها والقراءتان صحيحتان بان يكونالله تعالى كفله الياها فتكفل بها ﷺ قوله تمالى ﴿ قال رب هالى من لدنك ذرية طبة ﴾ الهدة تملك الشيُّ من غير من ويقولون قد تواهبوا الامر بينهم وسمى الله تعالى ذلك هنة على وجه المجاز لانه لمرتكن هناك هبة على الحقيقة اذ لم يكن عمليك شيُّ وقدكن الولد حرا لا نقع فيه تمدك ولكنه لما اراد الإنخلص له الولدعلي مااراد من عادة الله تعلى ووراثته الذوة والعلم اطلق علىه لفظ الهبة كا سمى الله تعالى بذل النفس للجهاد في الله شراء بقوله ﴿ ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم وامو الهم انلهمالجنة﴾ وهوتعالى مالك الجميع من الانفس والاموال قبل ان حاهدوا وبعده وسمى ذلك شراء الوعدهم عليه من النواب الجزيل وقد هول الفائل هب لي جناية فلان ولا يملك فيه وأيما اراد سقاط حكمها ﷺ وقوله تعالى﴿ وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين ﴾ بدل على ان غيرالله تعالى تجوزان يسمى بهذا الاسم لانالله تسالى سمى يحيي سيدا والســيد هو الذي تجب طاعته وقد وى عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه فال للانصار حين اقبل سعد بن معاذ للحكم بينه وبين بني فريظة قوموا الى سيدكم وقال صلى الله عليهوسلم للحسن أن آبني هذا سيد وقال لمني سلمة منسيدكم يانبي سلمة قالوا الحر بنقيس على بخل فيه قال وأي داء ادوى من البخل ولمكن

سدكمالجعدالابيض عمرو بنالجمو حفهذا كلهيدل على ان من تجب طاعته يجوز ان يسمى سيدا وليس

J

للام ضرب من الولاية على الولد في تعليمه وتأديبه الىآخره

السيد هو المالك فحسب لأنه لوكان كذلك لجاز ان قال سيد الدابة وسيدالثوب كم يقال سيدالعبد وقدروى انوفدنبي عاص قدموا على انسي صلى الله عليه وسلم فقالوا انت سيدنا وذوالطول علينا فقال النبي صلىالله عليه وسام السيد هواللة تكلموا بكلامكم ولايستهوينكم الشيطان وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم افضل السادة من بي آدم ولكنه رآهم متكلفين لهذا القول فانكره علمهم كماقال انابغضكم الىالثرثارون المتشــدقون المتفيهقون فكره لهم تكلف الكلام على وجه النصنع وقدروى عن الني صلى الله عليه وسلم آنه قال لا تقولوا للمنافق سيدا فأنه أنيك سيدا فقد هلكتم فنهي أنيسمي المنافق سيدا لأنه لأتجب طاعته واله فانقيل قال الله تعالى ﴿ رَبَّا اطَّعْنَا سَادْتُنَا وَكُبُرَاءُنَا فَاصْلُونَا السِّيلا ﴾ فسموهم سادات وهم ضلال الله المنهم الزلوهم منزلة من تجب طاعته وان لم يكن مستحقا لها فكانوا عندهم وفي اعتقادهم ساداتهم كافال تعالى ﴿ فما غنت عنهم آلهتهم ﴾ ولم يكونوا آلهة ولكنهم سموهم آلهة فاجرى الكلام على ما كان في زعمهم واعتقادهم ﴿ قوله تعالى ﴿ فَالَ رَبِّ اجْعَلَ لِي آيَةٌ قَالَ آيتَكُ أَلا يكلم الناس ثلتة ايام الارمن ﴾ يقال آنه طلب آية لوقت الحمل ليعجل السروريه فامسك على لسانه فلم يقدر ان يكلم الناس الا بالايماء يروى ذلك عن الحسن والربيع بن انس وقتادة \* وقال في هذه الآية ﴿ ثَلْتُهُ ايام ﴾ وفي موضع آخر في سورة من مي في هذه القصة بعينها ﴿ ثَلْثُ لِيالُ سُويا ﴾ عبرتارة مذكرالايام وتارة بذكر الليالي وفيهذا دليل على ان احد العددين من الجميع عند الاطلاق يعقل به مقداره من الوقت الآخر فيعقل من ثلاثة ايام ثلاث ليال معها ومن ثلاث ليال ثلاثةايام ألانرى آنه لمااراد التفرقة بينهما افرد كلواحدمنهما بالذكرفقال وسبع ليال وتمانية ايام حسوماً ﴾ لأنه لواقتصر على العددالاول عقل مثله من الوقت الآخر ﷺ قوله تعالى ﴿وادْ قالت الملائكة يامريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين ﴾ قيل في قوله ﴿ اصطفاكِ ﴾ اختارك بالتفضيل على نساءالعالمين في زمانهم يروى ذلك عن الحسن و ابن جر بجوقال غيرها معناد آنه اختارك على نساء العالمين محال جليلة من ولادة المسيح وقال الحسن ومجاهد وطهركمن الكفر بالا عان على قال الوبكر هذا سائغ كاحاز اطلاق الم النجاسة على الكافر لاجل الكفرفي قوله تعالى ﴿ أَعَالَمُسْرَكُونَ نَجِسَ ﴾ والمراد نجاسةالكفر فكذلك يكون ﴿ وطهرك ﴾ بطهارة الأيمان وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن ليس نجس يعني به نجاسة الكفر وهو كقوله تمالى ﴿ أَيَا يُرِيدُاللَّهُ لِيذُهِبِ عَنْكُمُ الرَّجِسُ أَهُلُ الَّذِيتُ وَيَطُّهُرُكُمْ تَطُّهُمِوا ﴾ والمراد طهارة الابمان والطاعات وقيل ان المراد وطهرك من سائر الأنجاس من الحيض والنفاس وغيرها ﴿وقداختاف فيوجه تطهيرالملائكة لمريم وانالمتكن نبية لانالله تعالى قال ﴿ وَمَا ارسلنا من قبلك الارجالا نوحي الهم) فقال قائل كان ذلك معجزة لزكريا عليه السلام وقال آخرون على وجه ارهاص نبوة المسيح كحال الشهب واظلال الغمامة ونحو ذلك مماكان لنبينا صلى الله عليه وسلم قبل المنعث الله قوله تعالى ﴿ يَامَ مِيمُ اقْنَتَى لَرَبِكُ وَاسْجِدَى وَارْكَمِي مَالُوا كَعِينَ ﴾ قال سمعيد أخلصي لربك وقال قتادة اديمي الطاعة وقال مجاهد أطيلي القيام في الصلاة

فى ان اظلال الغمامة عليه صلى الله عليه وسلم كان قبل البعثة ارهاصا له قوله ( قرعهم) ای خرجت القرعة لهدونهم (لمصححه)

مطلب في تحقيق معنى البشارة

واصل القنوت الدوام على الشئ واشبه هذه الوجوه بالحال الامر باطالة القيام فيالصلاة وروى عن النبي صلى الله عليه وسملم أنه قال أفضل الصلاة طول الفنوت يعني طول القيام وبدل عليه قوله عطفا على ذلك ﴿وأسجدى واركمي﴾ فامرت بالفيام والركوع والسجود وهي اركان الصلاة ولذلك لميكن هذا موضع سجدة عند سائر اهل العلم تسائر مواضع السجود لاجل ذكر السجود فها لأنه قد ذكر معالسجود القيام والركوع فكان إمما بالصلاة وفي هذا دلالة على ان الواو لأنوجب الترتيب لأن الركوع مقدم على السحود في المعنى وقدمالسجود ههنا فياللفظ 🚜 قوله تمالي ﴿ وَمَا كُنْتُ لِدَيْهِمَاذُ يَلْقُونَا قَلَامُهُمْ أَيْهُمُ يَكُفُلُ مرسم ) قال الويكر حدثنا عبدالله بن محمد بن استحاق قال حدثنا الحسن بن الى الربيع الجرجاني فال اخبرنا عبدالرزاق فال اخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ﴿ اذ يلقون اقلامهم ﴾ قال تساهموا على مريم أيهم يكفلها فقرعهم ذكريا ويقال انالاقلام ههنا القداح التي يتساهم علمها وانهم القوهافى جريةالماء فاستقبل قلم زكرياعليه السلام جريةالماء مصمدا وانحدرت اقلام الآخرين معجزة لزكرياعليه السلام فقرعهم يروى ذلكعن الرسيع بن انس ففي هذا النَّاويل انهم تساهموا علم حرصا على كفالها \* ومن الناس من يقول أنهم تدافعوا كفالها لشدة الازمة والقحط في زمانها حتى وفق لها زكريا خيرالكفلاء والنأويل الأول اصح لانالله تعمالي قد اخبر انه كفلها ذكريا وهذا يدل على أنه كان حريصا على كفالها \* ومن الناس من يحتج بذلك على جوازالقرعة في العبيد يعتقهم في مرضه ثم يموت ولامال له غيرهم وليس هذا من عتق العبيد فيشئ لانالرضا بكفالة الواحد منهم بعينه جائز في مثله ولا يجوز التراضي على استرفاق من حصلت لهالحرية وقدكان عتق الميت نافذا في الجميع فلا مجوز نقله بالقرعة عن احد منهم الي غيره كما لا يجوز التراضي على نقل الحرية عمن وقعت عليه \* والقاء الاقلام يشبه القرعة في القسمة وفي تقديم الحصوم إلى الحاكم وهو نظير ماروى عن الني صلى الله عليه وسلم انه كان اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه و ذلك لان التراضي على ما خرجت به القرعة حائز من غيرقرعة وكذلككان حكم كفالة من يمعلهاالسلام وغيرجائز وقوع التراضي على نقل الحرية عمن وقعت عليه ﷺ قوله تعالى ﴿ اذقالتَ الملائكَةُ يَامِرِيمُ انَ اللَّهُ يَبْشُرُكُ بَكُلْمَةُ منه اسمه المسيح ﴾ البشارة هي خبر على وصف وهو في الاصل لما يسر لظهور السرور فىبشرة وجهه اذابشر والبشرة هىظاهرالجلد فاضافت الملائكةالبشارة الىالله تعالى وكانالله هو مبشرها وانكانت الملائكة خاطبوها وكذلك قال اصحابنا فيمن قال ان بشرت فلانا بقدوم فلان فعبدي حر فقدم وارسل اليه رسولا يخبره بقدومه فقال له الرسول ان فلانا يقول لك قدقدم فلان آنه يحنث في بمنه لأن المرسل هوالمبشر دون الرسول ولاجل ماذكرنا من تضمن البشارة احداث السرور قال اصحابنا ان المبشر هو المخبرالاول وان الثاني ليس بمبشر لآنه لايحدث بخبره سرور وقد تطلقالبشارة ويراد بهاالحبر فحسب كقوله تعالى (فبشرهم بعذاب المي \* قوله تعالى ﴿ بَكُلُّمة منه ﴾ قدقيل فيه ثلاثة اوجه احدها أنه لما خلقه الله تعالى

من غير والدكما قال الله تعالى ﴿ خلقه من تراب ﴿ قال له كَن فيكون ﴾ فلما كان خلقه على هذا الوجه من غير والد اطلق عليه اسمالكلمة مُجازًا كَوَالَ ﴿ وَكُلُّتُهُ الْقَاهَا الْيُ مُرْبِمٍ ﴾ والوجه الثـ أنى أنه لمايشر به في الكتب القديمة اطلق عليه الاسم والوجه الثالث ان الله بهدي به كما يهدى بكلمته ﴿ قوله تعالى ﴿ فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم ونساءكم وانفسنا وانفسكم ﴾ الاحتجاج المتقدم لهذه الآية على النصاري في قولهم انالمسيح هو ابن الله وهم وفد نجران وفهمالسيد والعاقب فالاللنبي صلىالله عليه وسملم هل رأيت ولدا منغير ذكر فالزلالله تعمالي ﴿ ان مثل عيسي عند الله كثل آدم ﴾ روى ذلك عن ابن عباس والحسن وقتاءة وقال قبل ذلك فيما حكى عن المسيح ﴿ وَلَاحَلُ لَكُمْ بِعَضَ الذِّي حَرْمُ عليكم ﴾ الى قوله تصالى ﴿ انالله ربي وربكم فاعبدوه ﴾ وهذا موجود فيالانجيل لان فيه انى ذاهب الى ابى واسكم والهي والهكم والاب السيد فيتلك اللغة ألانراه قال و ابى وأبيكم فعلمت آنه لم يرد به الأبوة المقتضية للبنوة فلمافامت الحجة علمهم بما عرفوه واعترفوا به وابطل شهتهم في قولهم أنه ولد من غيرذكر بام آدم عليه السلام دعاهم حينتذ الى الماهلة فقال تعالى ﴿ فَمَن حَاجِكُ فِيهِ مَنْ بَعِدُ مَاجَاءُكُ مِنْ العَلْمِ فَقَلَ تَعَالُوا نَدْعَ ابْنَاءُنَا وابناءَكم ﴾ الآية فنقل رواةالسير ونقلةالاثر لم يختلفوا فيه انالني صلى الله عليه وسلم اخذ بيدالحسن والحسين وعلى وفاطمة رضيالله عنهم ثم دعا النصاري الذين حاجوه الى المباهلة فاحجموا عنها وقال بعضهم لعض ان باهلتموه اضطرم الوادي عليكم نارا ولم سق نصر أني ولا نصر انية الي يوم القيامة \* وفي هذه الآيات دحض شبه النصاري في انه اله او ابن الآله وفيه دلالة على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم لولا أنهم عرفوا هينا أن نبي ماالذي دن ينعهم من المباهلة فلما احجموا وامتنعوا عنها دل على انهم قدكانوا عرفوا صحة نبوت بالدلائل المعجزات وبما وجدوا مزنمته في كتب الأنبياء المتقدمين \* وفيه الدلالة على ان الحسن والحسين ابنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه اخذ بيد الحسن والحسين حين اراد حضور الباهلة وقال تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم ولم يكن هناك للنبي صلى الله عليه وسلم بنون غيرها وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للحسن رضي الله عنه أن أني هذا سيد وقال حين بالعليه أحدها وهوصغير لآتزرموا ابني وها من ذريته ايضًا كاجعلالله تعالى عيسي من ذرية ابراهيم عليهما السلام بقوله تعالى ﴿ وَمَنْ ذُرِيتُهُ دَاوِدُ وَسَلَّمَانَ ﴾ الى قوله تسالى ﴿ وَزَكَّرِيا وَيحِي وَعِيسَى ﴾ وأنما نسبته اليه من جهة امه لأنه لااب له \* ومن الناس من يقول انهذا مخصوص في الحسن والحسين رضى الله عنهما ان يسميا ابنى النبي صلى الله عليه وسام دون غيرها وقد روى في ذلك خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على خصوص اطلاق اسم ذلك فهما دون غيرها من الناس لانه روى عنه آنه قال كل سبب ونسب منقطع يومالقيامة الاسبى ونسبى وقال محمد فيمن اوصى لولد فلان ولميكن له ولد لصلبه وله ولد ابن وولدابنة ان الوصية لولد الابن دون ولد الابنة وقد روى الحسن بن زياد عن ابى حنيفة ان ولدالابنة يدخلون فيه وهذا يدل على ان قوله

مطاب فىالمباهلة وما رواه اصحاب السير فى شأنها

مطلب فى ان ولد البنت هل ينسب الىقوم ابيه او قوم امه تمالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم فى ذلك مخصوص به الحسن والحسين فى جواز نسبهما على الاطلاق الى النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الناس لماورد فيه من الاثر وان غيرها من الناس أنما ينسبون الى الآباء وقومهم دون قوم الام ألاترى ان الهاشمى اذا استولد جارية رومية او حبشية ان ابنه يكون هاشميا منسوبا الى قوم ابيه دون امه وكذلك قال الشاعر بنونا بنونا بنونا بنونا وبناتنا \* بنوهن ابناء الرحال الاباعد

فنسة الحسن والحسبن رضيالله عنهما الى النبي صلى الله عليه وسلم بالنوة على الاطلاق مخصوص مهما لابدخل فيه غيرها هذا هوالظاهر المتعالم من كلامالناس فيمن سواها لأنهم ينسبون الى الابوقومه دون قوم الام ﷺ قوله تعالى ﴿ قُلْ يَا اهْلُ الْكُتَابُ تَعَالُوا الَّي كُلَّةُ سُواءً بينناو بينكم ألا نصدالاً الله ﴾ الآية \* قوله تعالى ﴿ كُلُّةُ سُواءً ﴾ يعنى والله اعلم كلة عدل بيننا وبينكم نتساوى جميعاً فيها اذكنا جميعا عبادالله ثم فسرها بقوله تعالى ﴿ أَلَا نُصِدَ الْاَلِلَةِ وَلَا نَشْرِكُ بِهِ شُـيًّا ولا تخذ بعضنا بعضا اربابا من دونالله ﴾ وهذه هي الكلمة التي تشهدالعقول بصحتها اذكان الناس كلهم عبيدالله لا يستحق بعضهم على بعض السادة ولا يجب على احد منهم طاعة غيره الا فما كان طاعة لله تعالى وقد شرطالله تعالى في طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم ماكان منها معروفا وان كانالله تعالى قد علم انه لا يأمم الا بالمعروف لئلا يترخص احد فىالزام غيره طاعة نفسه الا باحماللة تعالى كاقال الله تعالى مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وسلم فى قصة المبايعات ﴿ وَلا يَعْصِينَكُ فِي مَعْرُوفَ فِالْعِهِنِ ﴾ فشرط علمهن ترك عصيان النبي صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي يأمرهن به تأكيدا لئلا يلزم احدا طاعة غيره الا بامرالله وماكان منه طاعة لله تعالى \* وقوله تعالى ﴿ وَلا يَحْذُ بَعَضَنَا بَعْضَا اربابًا مَنْ دُونَ اللَّهُ ﴾ اىلا يتبعه في تحليل شيُّ ولا تحريثه الا فما حللهالله أوحرمه وهو نظير قوله تصالى ﴿ أَكُذُوا أَحْبَارُهُم ورهبانهُم أَدْبَابًا مِنْ دونالله والمسيح ابن مريم ﴾ وقد روى عبدالسلام بن حرب عن عطيف بن اعين عن مصعب ابن سعد عن عدى بن حانم قال آئيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب فقال القرهذا الوثن عنك ثم قرأ ﴿ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله ﴾ قلت يارسول الله ماكنا نعبدهم قال أليس كانوا يحلون لهم ماحرمالله عليهم فيحلونه ويحرمون عليهم ما احل الله لهم فيحرمونه قال فتلك عبادتهم وآنما وصفهمالله تعالى بأنهم آتخذوهم اربابا لأنهم انزلوهم منزلة ربهم وخالقهم في قبول تحريمهم وتحليلهم لما لم يحرمهالله ولم يحلله ولايستحق احد ان يطاع بمثله الاالله تعالى الذي هو خالقهم والمكلفون كلهم متساوون فى لزوم عبادةالله واتباع امره وتوجيه العبادة اليه دون غيره ﴿ قوله تعالى ﴿ يَا اهْلُ الْكُتَابُ لَمْ تَحَاجُونَ في ابراهيم ﴾ الى قوله تسالى ﴿ أَفَلا تَعْقَلُونَ ﴾ روى عن ابن عباس والحسن والسلمى ان احبار اليهود ونصارى نجران اجتمعوا عندالنبي صلى الله عليه وسلم فتنازعوا في أبراهيم عليه الســـلام فقالت الهود ماكان الا يهوديا وقالت النصـــارى ماكان الانصرانيا فابطلالله دعواهم بقوله تعالى ﴿ يَا اهْلَالَكُتَابُ لَمْ تَحَاجُونَ فِي ابْرَاهُمُ وَمَا انْزَلْتُ الْتُورِيَّةُ وَالْأَنْجِيلُ

مطاب فى الجواب عن اشكال من قال ان القرآن نزل بعد ابراهيم عليه السلام فكيف يكون مسلما الا من بعده أفلا تعقلون ﴾ فالهودية والنصرانية حادثتان بعد ابراهيم فكيف يكونيهوديا او نصرانيا وقد قبل أنهم سموا بذلك لأنهم من ولد يهودا والنصاري سموا بذلك لان اصلهم من ناصرة قرية بالشمام ومع ذلك فان الهودية ملة محرفة عن ملة موسى عليه السملام والنصرانية ملة محرفة عن شريعة عيسى عليهالسلام فلذلك قال تعالى ﴿ وَمَا انْزَلْتُ الْتُورِيَّةُ والانجيل الا من بعده ﴾ فكيف يكون ابراهيم منسبوبا الى ملة حادثة بعده ﷺ فان قيل فيذبي ان لايكون حنيفا مسلما لان القرآن نزل بعده الله قيل له لماكان معنى الحنيف الدين المستقيم لان الحنف فى اللغة هو الاستقامة والاسلام ههنا هو الطاعة لله تعالى والانقياد لامره وكل احد من اهل الحق يصح وصفه بذلك فقد علمنا بان الأنبياء المتقدمين ابراهيم ومن قبله قد كانوا مهذه الصفة فلذلك حاز ان يسمى ابراهيم حنيفا مسلما وان كان القرآن نزل بعد الأنهذا الاسم ليس بمختص بنزول القرآن دون غيره بل يصح صفة جميع المؤمنين به والبهودية والنصرانية صفة حادثة لمن كان على ملة حرفها منتحلوهــا من شريعة التوراة والأنجيل فغير جائز ان ينسب الها من كان قبلها وفي هذه الآيات دليل على وجوب المحاجة فى الدين واقامة الحجة على المطلين كما احتجالله تعالى على اهل الكتاب من الهود والنصاري في امرالمسيح عليه السلام وابطل بها شهتهم وشفهم فهذ وقوله تعالى ﴿ هَا انْتُم هُؤُلاء حاجيجتم فَهَا لكم به علم فلم تحاجون فما ليس لكم به علم) اوضح دليل على صحةالاحتجاج للحق لأنه لوكان الحجاج كله محظورا لما فرق بين المحاجة بالعلم وبينها اذا كانت بغيرعلم ﴿ وقيل في قوله تعالى ﴿ حَاجِجَمُ فَمَا لَكُمْ بِهُ عَامْ ﴾ فما وجدوه في كتبهم واما ماليس لهم به عام فهوشأن ابراهيم في قولهم أنه كان مهوديا او نصرانيا ١٥٥ قوله تعالى ﴿ وَمِنَ اهْلُ الْكُتَابُ مِنَ انْتَأْمُنُهُ بقنطار يؤده اليك؟ معناه تأمنه على قنطار لان الباء وعلى تتعاقبان في هذا الموضع كقولك مررت بفلان ومررت عليه وقال الحسن في القنطار هو الف مثقال وماثتا مثقال وقال أبو نضرة مل مسك ثور ذهبا وقال مجاهد سبعون الفا وقال ابو صالح مائة رطل فوصف الله تعالى بعض أهل الكتاب باداء الامانة في هذا الموضع ويقال انداراد به النصاري \* ومن الناس من يحتج بذلك في قبول شهادة بعضهم على بعض لانالشهادة ضرب من الامانة كما ان بعض المسلمين لماكان مأمونا جازت شهادته فكذلك الكتابي من حيث كان منهم موصوفا بالامانة دل على جواز قبول شهادته على الكفار ﷺ فان قبل فهذا يوجب جواز قبول شهادتهم على المسلمين لأنه وصفه باداء الامانة الى المسلمين اذا ائتمنوه علمها ﴿ قيل له كذلك يقتضي ظاهر الآية الا أنا خصصناه بالانفاق وايضا فأعا دلت على جواز شهادتهم للمسلمين لان اداء أمانتهم حق لهم فاما جوازه علمهم فلا دلالة في الآية عليه ﷺ وقوله تعالى ﴿ ومنهممن ان نأمنه بدينار لايؤده اليك الا مادمت عليه قائما ﴾ قال مجاهد وقتادة الا مادمت عليه قائمًا بالتقاضي وفال السدى الا مادمت قائمًا على رأسه بالملازمة له واللفظ محتمل للامرين من التقاضي ومن الملازمة وهو علهما جميعا وقوله تمالي ﴿ الا مادمت عليه قائمًا ﴾ بالملازمة

مطلب في وجوب المحاجة في الدين (قوله على عنى صبر) اى الزم بها فلوحلف من غير الزام ولا احلاف لايقال حلف صبرا (لمصححه)

اولى منه بالتقاضي من غير ملازمة وقد دلت الآية على أن للطالب ملازمة المطلوب بالدين وقوله تعالى ﴿ ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل ﴾ روى عن قتادة والسدى انالهود قالت ليس علينا فيما اصبناً من اموال العرب سبيل لأنهم مشركون وزعموا أنهم وجدوا ذلك في كتابهم وقيل انهم قالوا ذلك في سائر من يخالفهم في دينهم ويستحلون اموالهم لأنهم يزعمون ان على الناس جيعًا اتباعهم وادعوا ذلك على الله انه انزله عليهم فاخبرالله تعالى عن كذبهم في ذلك بقوله تعالى ﴿ ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون انه كذب ﴾ ﴿ قوله تعالى ﴿ انالذين يشترون بعهدالله وأيمانهم ثمنا قليلا ﴾ روى الاعمش عن سفان عن عبدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يُقتطع لها مال امرئ مسلم وهو فاجر فها لقي الله وهو عليه غضبان وقال الاشعث بن قيس في " نزلت كان بيني وبين رجل خصومة فخاصمته الى رسولالله صلى الله عايه وسلم وقال ألك منة قلت لا قال فيمينه قلت إذا محلف فذكر مثل قول عبدالله فنزلت (إن الذين يشترون بعهدالله ﴾ الآية وروى مالك عن العلاء بن عبدالرحمن عن معبد بن كعب عن اخيه عبدالله ابن كعب بن مالك عن ابي امامة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق مسلم بمينه حرمالله عليه الجنة واوجب لهالنار قالوا وانكان شيأ يسيرا بارسول الله قال وانكان قضيبا من اراك وروى الشعبي عن علقمة عن عبدالله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال أخيه لقي الله وهو عليه غضبان \* وظاهر الآية وهذه الآثار تدل على أنه لايستحق احد بمينه مالا هو في الظاهر الغيره وكلمن في مده شي يدعيه لنفسه فالظاهر آباله حتى يستحقه غيره وقد منع ظاهر الآية والآثار التيذكرنا انيستحق بمينه مالا هو لغيره في الظاهر ولولا بمينه لميستحقه لأنه معلوم أنه لم يرد به مالا هو له عندالله دون ماهو عندنا في الظاهر اذكانت الاملاك لآثبت عندنا الامن طريق الظاهر دون الحقيقة \* وفي ذلك دليل على بطلان قول القائلين برد اليمين لأنه يستحق بمينه ماكان ملكا لغيره في الظاهر وفيه الدلالة على ان الايمان ليست موضوعة للاستحقاق وأنما موضوعها لاسقاط الخصومة وروى العوام بن حوشب قال حدثنا ابراهيم بن اسماعيل انه سمع ابن ابي اوفي يقول اقام رجل سلعة فيحلف بالله الذي لااله الاهو لقد اعطيت بها ثمنا لم يعط بها ليوقع فها مسلما فنزلت ﴿انالذىن يشترون بعهدالله ﴾ الآية وروى عن الحسن وعكرمة انهانزلت في قوم من احبار الهود كتبواكتابا بايديهم شمحلفوا أنه من عندالله ممن ادعوا أنه ليس علينا فىالاميين سبيل ﷺ قوله تعالى ﴿ وَأَنْ مَهُمْ لَفُرِيقًا يَلُوونَ أَلْسَلْتُهُمْ بِالْكُتَّابِ ﴾ إلى قوله تعالى ﴿ وماهو من عندالله ﴾ يدل على الالمعاصي ليست من عندالله ولا من فعله لانها لو كانت من فهاله لكانت من عنده و قدنني الله نفياعاما كون المعاصي من عنده ولوكانت من فعله لكانت من عنده من آ كدالوجو . فكان لا يجو زاطلاق النفي بانه ليس من عنده عدى فان قيل فقد يقال ان الا يمان من عندالله ولا قال الهمين عندهمن كل الوجوه كذلك الكفر والمعاصي الله قبل له لان اطلاق النفي يوجب العموم

وليس كذلك اطلاق الاثبات ألاترى انك لوقلت ماعند زيد طعامكان نفيالقليله وكثيره ولوقلت عنده طعام ماكان عموما في كون جميع الطعام عنده م قوله تعالى ﴿ لَن تَنالُوا البُّرِحْتِي تَنفقوا مما تحبون )قيل في معنى البرههناوجهان احدها الجنة وروى ذلك عن عمر وبن ميمون والسدى وقيل فيه البربفعل الخير الذي يستحقون بهالاجر والنفقة ههنا اخراج مايحيه فيسبيل الله من صدقة اوغيرها وروى يزيدبن هارون عن حميد عن انس قال لما نزلت ﴿ لَنْ تَنَالُوا اللَّهِ حَتَّى تَنْفَقُوا مُاتَّحِمُونَ ﴾ ومن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قال ابوطلحة بإرسمول الله حائطي الذي تكان كذا وكذا لله تعالى ولواسـتطعت اناسره مااعلنته فقال رسوللله صلى الله عليه وسلم اجعله في قرابتك اوفى اقربائك وروى يزيدبن هارون عن محمدبن عمرو عن الى عمروابن حماس عن حمزة بن عبدالله عن عبدالله بن عمر قال خطرت هذه الآية (لن تنالوا البرحتي تنفقوا مماتحون) فتذكرت مااعطاني الله فلم اجد شيأ احب الى من جاريتي اميمة فقلت هي حرة لوبه الله فلولا ان اعود فيشي فعلته لله لنكحتها فانكحتها نافعا وهي المولده \*حدثنا عدالله مزمجمد من اسحاق قال حدثنا الحسن بن الى الربيع قال حدثنا عبدالرزاق قال اخبرنا معمر عن ايوب وغيره انها حين نزلت ﴿ لَنْ تَنَالُوا الَّهِ حَتَّى تَنْفَقُوا مُمَاَّحُمُونَ ﴾ حاء زيدين حارثة نفر سله كان محمها فقال يارسولالله هذه في سبيل الله فحمل النبي صلى الله عليه وسلم علمها اسمامة نزيد فكان زيد اوجد في نفسه فلما رأىالنبي صلى الله عليه وسلم ذلك منه قال اما الله تمالي فقدقيلها \* وروى عن الحسن آنه قال هو الزكاة الواجبة وما فرض الله تعالى في الاموال عنه قال ابوبكر عتق ابن عمر للجارية على تأويل الآية يدل على آنه رأى كلما اخرج على وجهالقرية الى الله فهو من النفقة المراد بالآية وبدل ايضًا على ان ذلك كان عنــده عاما في الفروض والنوافل وكذلك فعل ابى طلحة وزيد بن حارثة يدل على أنهم لميروا ذلك مقصورا على الفرض دونالنفل ويكون حينئذ معنى قوله تعالى ﴿ لن تنالوا البر) على انكم لن تنالوا البر الذي هو في اعلى منازل القرب ﴿حَيَّ تَنفقُوا مما تحبون﴾ على وجه المالغة في الترغيب فيه لان الانفاق ممايحب يدل على صدق نيته كاقال تعالى ﴿ لن سَال الله لحومها ولا دماؤها ولكن سَاله التَّقوي منكم) وقديجوز اطلاق مثله في اللغة وان لم يرد به نفي الأصل وآنما يريد به أفي الكمال كماقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والقرتان ولكن المسكين الذي لا يجد ما ينفق ولا يفطن له فيتصدق عليه فاطلق ذلك على وجه المالغة في الوصف له بالمسكنة لا على نفي المسكنة عن غيره على الحقيقة ﴿ قُولُهُ تُعَالَى ﴿ كُلُّ الطُّعَامِ كان حلا لبني اسرائيل الا ماحرم اسرائيل على نفسـه ﴾ ﷺ قال ابو بكر هذا بوجب ان يكون جميع المأكولات قدكان مباحا لبني اسرائيل الى ان حرم اسرائيل ماحرمه على نفسه \* وروىعن ابن عباس والحسن الهاخذ. وجع عرق النسا فحر ماحب الطعام اليه الشفاه الله على وجهالنذر وهو لحوم الابل \* وقال قتادة حرم العروق \* وروى ان اسرائيل وهو يعقوب بن اسحاق بنابراهيم علمهم السلام نذر ان برئ من عرق النسا ان يحرم احب الطعام والشراب

اليه وهولحوم الابل والبانها \* وكان سبب نزول هذه الآية ان الهود انكروا تحليل الني صلى الله عليه وسلم لحوم الابل لانهم لا يرون النسخ حائزا فانزل الله هذه الآية وبين آنها كانت مباحة لابراهيم وولده الى ان حرمها اسرائيل على نفســـه وحاجهم بالتوراة فلم يجسروا على احضارها لىلمهم بصدق مااخبر آنه فها وبين بذلك بطلان قولهم فى اباء النسخ اذماحاز ان يكون ماحا في وقت تُمحظر جازت اباحته بعد حظره ﴿وَفِيهُ الدَّلَالَةُ عَلَى صحة نبوة النبي صلى الله علية وسلم لانه صلى الله عليه وسلم كان اميا لايقرأ الكتب ولم يجالس اهل الكتاب فلم يعرف سرائر كتب الانبياء المتقدمين الا بأعلام الله اياه وهذا الطعمام الذي حرمه اسرائيل على نفسه صار محظورا عليه وعلى في اسرائيل يدل عليه قوله تعمالي ﴿ كُلِّ الطَّعَامُ كَانَ حَلا لَّهِي اسْرَائِيلُ الْأَمَاحِرِمِ اسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسُهُ ﴾ فاستثنى ذلك مما احله تعالى لني اسرائيل ثم حظره اسرائيل على نفسه فدل على أنه صار محظورا عليهوعلهم ﷺ فان قيل كيف يجوز للانسان ان يحرم على نفسه شيأ وهولايعلم موقع المصلحة فى الحظر والاباحة اذكان علم المصالح في العادات لله تعالى وحده ١١ قيل هذا جائز بان يأذن الله له فيه كَمْ مُجُوزُ الاجتهاد في الاحكام باذنالله تعالى فيكون مايؤدي اليه الاجتهاد حكما لله تعالى وايضا فجائز للانسان ان يحرم امرأته على نفسه بالطلاق ويحرم جاريته بالعتق فكذلك جائز ان يأذنالله له في تحريم الطعام اما من جهةالنص او الاجتهاد وماحرمه اسرائيل على نفسه لايخلو من أنيكون تحريمه صدر عن اجتهاد منه فيذلك أو توقيفا من الله له في اباحة التحريم له ان شاء وظاهر الآية يدل على ان تحريمه صدر عن اجتهاد منه فىذلك لاضافةالله تعالى التحريم اليه ولوكان ذلك عن توقيف لقال الا ما حرمالله على بنى اسرائيل فلما اضاف التحريم اليه دل ذلك على أنه قدكان جعل اليه ايجاب التحريم من طريق الاجتهاد \* وهذا يدل على أنه جائز ان يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد في الاحكام كماجاز لغيره والنبي صلى الله عليه وسلم اولى بذلك لفضل رأيه وعلمه بوجوء المقاييس واجتهاد الرأى وقدينا ذلك في اصول الفقه ١٥٥ قال ابوبكر قد دلت الآية على ان تحريم اسرائيل لماحرمه من الطعام على نفســه قدكان واقعا ولم يكن موجب لفظه شــياً غيرالتحريم وهذا المعنى هو منســوخ بشريعة نبينا صلىالله عليه وسلم وذلك لانالني صلىالله عليه وسلم حرم مارية على نفسه وقيل آنه حرمالعسل فلم يحرمهما الله تعالى عليه وجعل موجب لفظه كفارة يمين بقوله تعالى ﴿ يَا إِيهَا النَّهِ لَمْ مُحْرِم مَا أَحَلُ اللَّهُ لَكُ تَبْتَغِي مُرْضَاةً أَزُواجِكُ ﴾ الى قوله تعالى ﴿ قَدَفُرَضَاللَّهُ لَكُمْ تَحُلَّةَ ايَمَانَكُمْ ﴾ فجمل في التحريم كفارة يمين اذا استباح ماحرم يمنزلة الحلف الايستبيحه وكذلك قال اصحابنا فيمن حرم على نفسه جارية اوشيأ من ملكه انه لايحرم عليه وله انيستسيحه بعدالتحريم وتلزمه كفارة يمين بمنزلة من حلف انلايأكل هذا الطعام الا أنهم خالفوا بينه وبين المين من وجه وهو ان القائل والله لاا كلت هذا الطعام لايحنث الا باكل جميعه ولوقال قدحرمت هذا الطعام على نفسي حنث باكل جزء منه لان الحالف

لماحلف عليه بلفظ التحريم فقد قصـد الى الحنث بأكل الجزء منه يمنزلة قوله والله لا آكل شيأ منه لان ماحرمهالله تعالى من الاشياء فتحريمه شامل لقليله وكثيره وكذلك المحرم له على نفسه عاقد لليمين على كل جزء منه ان لاياً كل الله قوله عز وجل ﴿ ان اول بيت وضع للناس للذي بكة ماركا وهدى للعالمين ﴾ قال مجاهد وقتادة لم يوضع قبله بيت على الارض وروي عن على والحسن أنهما قالاهواول بيت وضع للعبادة \* وقداختلف في بكة فقال الزهري بكةالمسجد ومكةالحرم كله وقال مجاهد بكةهي مكة ومن قال هذا القول يقول قد تبدل الباء من الميم كقوله سبد رأســه وسمده اذا حلقه وقال ابوعبيدة بكة هيبطن مكة وقيل انالبك الزحم من قولك بكه سِكه بكا اذا زاحمه وتباك الناس بالموضع اذا ازد حموا فيجوز ان يسمى بها البيت لازدحام الناس فيه للتبرك بالصلاة ويجوز أن يسمى به ماحول البيت من المستجد لازدحام الناس فيه للطواف ﷺ قوله تعالى ﴿وهدى للعالمين﴾ يعنى سانا ودلالةعلى الله لمااظهر فيه من الآيات التي لايقدر علها غيره وهو امن الوحش فيه حتى يجتمع الكلب والظبي فى الحرم فلاالكلب يهيج الظي ولاالظي يتوحش منه وفي ذلك دلالة على توحيدالله وقدرته وهذا يدل على انالمراد بالبيت ههنا البيت وماحوله من الحرم لأن ذلك موجود في جميع الحرم وقوله (مباركا) يعني انه ثابت الحير والبركة لانالبركة هي شبوت الحير ونموه وتزيده والبرك هوالنبوت يقال برك بركا وبروكا أذا ثبت على حاله وفي هذه الآية ترغيب في الحج الى اليت الحرام بما اخبر عنه من المصلحة فيه والبركة ونمو الخير و زيادته مع اللطف في الهداية الى النوحيد والديانة ﷺ قوله تعالى ﴿ فيه آيات بينات مقام ابراهم ﴾ قال ابوبكر الآية في مقام ابراهم عليه السلام ان قدميه دخلتا في حجر صلد بقدرة الله تعالى ليكون ذلك دلالة وآية على توحيدالله وعلى صحة نبوة ابراهم عليه السلام ومن الآيات فيه ماذكرنا من امن الوحش وانسه فيه معالسباع الضارية المتعادية وامن الحائف فى الجاهلية فيه ويخطف الناس من حولهم وامحاق الجمار على كثرة الرامي من لدن ابراهيم عليه السلام الى يومنا هذا مع ان حصى الجمار انما تنقل الى موضع الرمى من غيره وامتناع الطير من العلو عليه وآنما يطبر حوله لافوقه واستشفاء المريض منها به وتعجيل العقوبة لمن انتهك حرمته وقدكانت العادة بذلك حارية ومن اهلاك اصحاب الفيل لما قصدوا لأخرابه بالطير الابابيل فهذه كلها من آيات الحرم سوى مالا نحصه منها وفيجيع ذلك دليل على ان المراد بالبيت هناالحرم كله لان هذه الآيات موجودة في الحرم ومقام ابراهم ليس في البيت أنما هو خارج البيت والله اعلم

مَعْلَى بَابِ الْجَانَى بِلِدِأُ الْيَالَحُرُمُ اوْ يَجْنَى فِيهِ عَلَى الْحَرَامُ الْوَيْجِنِي فِيه

قال الله تعالى ﴿ وَمَنْ دَخُلُهُ كَانَ آمَنِهَا ﴾ ﴿ قَالَ ابُوبِكُرُ لِمَاكَانَتُ الآيَاتُ المَذَكُورَةُ عَقَيب قوله ﴿ انْ اول بَيْتَ وَضَعَ لِلنَاسِ ﴾ موجودة فى جميع الحرم ثم قال ﴿ وَمَنْ دَخُلُهُ كَانَ آمَنَا ﴾ وجب ان يكون مراده جميع الحرم وقوله ﴿ وَمَنْ دَخُلُهُ كَنْ آمَنًا ﴾ يقتضى امنه على نفســـه سواء كان حانياقل دخوله اوجني بعد دخوله الاان الفقهاء متفقون على انه مأخوذ بجنايته في الحرم

في النفس وما دونهـ ا ومعلوم ان قوله ﴿ ومن دخله كان آمنا ﴾ هوامر وان كان في صورة الخبر كانه قال هو آمن في حكم الله تعمالي وفيما اص به كما نقول هذا ماح وهذا محظور والمراد أنه كذلك في حكم الله وما امريه عباده وليس المراد ان مبحا يستسخه ولا أن معتقدا للحظر بحظره وأيما هو منزلة قوله في الماح افعلم على أن لا تمعة علىك فيه ولا ثواب وفي المحظور لاتفعله فانك تستحق المقاب به وكذلك قوله تعالى (ومن دخله كن آمنا) هو امرانا باعانه وحظر دمه ألاتري الى قوله تصالى ﴿ ولا نقالهِ هم عند المسجد الرام حتى نقاتلوكم فيه فان قانلوكم فاقتلوهم ﴾ فاخبر بجواز وقوعالقتل فيه وامرنا يقتل المشركين في اذا قايلونا ولوكان قوله تمسالي ﴿ وَمِن دخله كَانَ آمنا ﴾ خبرا لما حاز ان لا يوجد مخبره فثبت بذلك ان قوله تعالى ﴿ وَمِن دَخُلُهُ كُنِّ آمِنًا ﴾ هو أمر لنا باعان ونهي لنا عن قتله ثم لا تخلو ذلك من أن يكون امرا لنا باننؤمنه من الظلم والقتل الذي لايستحق او ان نؤمنه من قتل قد استحقه بجنايته فلما كان حمله على الأيمان من قتل غير مستحق علمه بل على وجه الظلم تسقط فأئدة تخصيص الحرم با لانالحرم وغيره فىذلك سواء اذكن علينا ايمان كل احد من ظلم يقع به من قللنا اومن قبل غيرنا إذا امكننا ذلك علمنا إن المراد الأص بالأعان من قبل مستحق فظاهره نقتضي ان نؤمنه من المستحق من ذلك مجناسه في الحرم وفي غيره الا إن الدلالة قدقامت من اتفاق اهل العلم على أنه أذا قتل في الحرم قتل فال الله تعالى ﴿ ولا نقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى تقاتلوكم فيه فان فاتلوكم فاقتلوهم ﴾ ففرق بين الجاني في الحرم وبين الجاني في غيره اذالجاً اليه \* وقد اختلف الفقهاء فيمن جني في غيرالحرم ثم لاذ اليه فقال ابوحنيفة وابو يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد اذا قتل في غيرالحرم ثم دخل الحرم لم يقتص منه مادام فيه ولكنه لايبايع ولا يؤاكلاليان خِرج من الحرم فيقتص مه وان قتل في الحرم قتل وانكانت جنايته فيما دون النفس في غير الحرم ثم دخل الحرم اقتص منه وقال مالك والشافعي يقتص منه في الحرم ذلك كله الله قال الوبكر روى عن النءاس والن عمر وعبيدالله بن عمير وسميد بن جير وعطاء وطاوس والشعبي فيمن قتل ثم لجأ الى الحرم انه لايقتل قال ابن عباس ولكنه لايجالس ولايؤوى ولا يبايع حتى يخرج من الحرم فيقتل وان فعل ذلك فى الحرم اقمعليه وروى قتادة عن الحسن أنه فال لايمنع الحرم من اصاب فيه اوفى غيره أن يقام عليه قال وكانالحسن بقول (ومندخله كان آمنا)كان هذا في الجاهلية لوان رجلا جركل جريرة ثم لجأ الى الحرم لم يتعرض له حتى يخرج من الحرم فاما الاسلام فام يزده الاشدة من اصاب الحد في غيره ثم لجأ اليه اقيم عليه الحد وروى هشام عن الحسن وعطاء قالا اذا صاب حدا في غير الحرم ثم لجأ الىالحرم اخرج عزالحرم حتى يقام عليه وعن مجماهد مثله وهذا يحتمل ان يريد به ان يضطر الى الحروج بترك مجالسته وايوائه ومبايعته ومشاراته وقدروى ذلك عن

عطاء مفسرًا فحائز أن يكون ماروي عنه وعن الحسن في أخراجه من الحرم على هذا الوجه

مطلب ف حكم الجانى ف غير الجرم اذا التجاء اليه

وقد ذكرنا دلالة قوله تعالى ﴿ وَلا تَقَاتُلُوهُمْ عَنْدُ الْمُسْتَجِدُ الْحُرَامُ حَتَّى يَقَاتُلُوكُمْ فَيْهُ ﴾ على مثل مادل عليه قوله تعالى ﴿ وَمَنْ دَخُلُهُ كَانْ آمَنًا ﴾ في موضعه وبينا وجه دلالة ذلك على اندخول الحرم يحظر قتل من لحأ اليه اذالمتكن جنايته في الحرمواماماذكرنا من قول السلف فيه يدل على أنه الفاق منهم على حظر قتل من قتل في غير الحرم ثم لجأ اليه لان الحسن روى عنه فيه قولان متضادان احدها رواية قتادة عنه آنه يقتل والآخر رواية هشام بن حسان فيانه لايقتل فيالحرم ولكنه يخرج منه فيقبل وقدبينا آنه يحتمل قوله يخرج فيقتل أنه يضيق عليه في ترك المبايعة والمشاراة والاكل والشرب حتى يضطر الى الخروج فلم يحصل للحسن فى هذا قول لتضاد الروايتين وبقىقول الآخرين من الصحابة والتأبعين فى منع القصاص في الحرم بحناية كانت منه في غير الحرم ولم يختلف السلف ومن بعدهم من الفقهاء انه اذاجني في الحرم كان مأخوذا بجنايته يقام عليه مايستحقه من قتل اوغيره ﷺ فان قيل قوله تعالى (كتب عليكم القصاص في القتلي) وقوله (النفس بالنفس) وقوله (ومن قتل مظلوما فقدجعلنا لوليه سلطانا ﴾ يوجب عمومه القصاص في الحرم على من جني فيه اوفي غيره ﷺ قيل له قددللنا على ان قوله (ومن دخله كان آمنا) قداقتضي وقوع الامن من القتل بجناية كانت منه في غيره وقوله ﴿ كتب عليكم القصاص﴾ وسائر الآي الموجبة للقصاص مرتب على ماذكرنا من الامن بدخول الحرمويكون ذلك مخصوصا من آى القصاص وايضا فان قوله تعالى ﴿كَتَبِ عَلَيْكُمُ القَصَاصِ﴾ وارد في ايجاب القصاص لافي حكم الحرم وقوله ﴿ ومن دخله كان آمنا ﴾ وارد في حكم الحرم ووقوع الامن لمن لجأ اليه فيجرى كلواحد منهما على بابه ويستعمل فهاوردفيه ولايعترض بآى القصاص على حكم الحرم ومن جهة اخرى ان ايجاب القصاص لامحالة متقدم لا يجاب امانه بالحرم لانه لولم يكن القصاص واجبا قبلذلك استحال ان يقال هو آمن مما لم يجن و لم يستحق عليه فدل ذلك على إن الحكم بامنه بدخول الحرم متأخر عن ايجاب القصاص \* ومن جهة الاثر حدیث ابن عباس وایی سریح الکعی انالنبی صلی الله علیه وسلم قال انالله حرم مکة ولم تحل لاحد قبلي ولا لاحد بعدي و أنما احلت لي سياعة من نهار فظاهر ذلك يقتضي حظر قتلااللاحيُّ الله والجاني فيه الا انالجاني فيه لاخلاف فيه آنه يؤخذ بجنايته فبقي حكماللفظ فيالجاني اذا لجأ اليه \* وروى حمادين سلمة عن حبيب المعلم عن عمروين شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن اعتى الناس على الله عن وجل رجل قتل غيرقاتله اوقتل فىالحرم اوقتل بذحل الجاهلية وهذا أيضا يحظر عمومه قتل كل منكان فيه فلا يخص منه شيُّ الا بدلالة \* واما مادونالنفس فانه يؤخذ به لانه لوكان عليه دين فلجـــأ الى الحرم حبس به لقوله صلى الله عليه وسلم لى الواجد يحل عرضه و عقوبته والحبس في الدين عقوبة فحمل الحس عقوبة وهوفها دون النفس فكل حق وجب فها دون النفس اخذ به وان لجأ الى الحرم قياسا على الحبس في الدين و ايضًا لا خلاف بين الفقهاء انه مأخوذ بما يجب عليه فيما دون النفس وكذلك لأخلاف ان الجانى في الحرم مأخوذ

مجنابته في النفس وما دونها ولا خلاف ايضا انه اذا جني في غير الحرم ثم دخل الحرم انه اذا لم بحب قتله في الحرم انه لاسايع ولايشاري ولايؤوى حتى يخرج ولما ثبت عندنا أنه لايقتل وجب استعمال الحكم الآخر فيه في ترك مشاراته ومايعته وانوائه فهذه الوجود كلها لأخلاف فهما وأنما الحلاف فيمن جني فيغيرالحرم ثم لحأ الى الحرم وقددللنا عليه وماعدا ذلك فهو محمول على ماحصل عليه الاتفاق \* وحدثنا عبدالياقي بن قانع قال حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا عبدالله بن الوليد عن سمفيان الثورى عن محمد بن النكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايسكن مكة سافك دم ولا آكل ربا ولامشاء بنميمة وهذا يدل على انالقاتل اذا دخلالحرم لم يؤو ولم بجالس ولم يبايع ولم يشار ولم يطع ولم يسق حتى يخرج لقوله صلى الله عليه وسلم لايسكنها سافك دم ﴿وحدثنا عبدالباقي قالحدثنا احمد بن الحسن بن عدالجار قال حدثناً داود بن عمرو قال حدثنا محمد بن مسلم عن ابراهم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس قال اذادخل القاتل الحرم لم يجالس ولم يبايع ولم يؤو واتبعه طالبه يقول له اتقالله في دم فلان واخرج من الحرم \* ونظير قوله تعالى ﴿ وَمَن دَخَلُهُ كَانَ آمَنًا ﴾ قوله عزوجل ﴿ أُولَمْ يُرُوا انا جَعَلْنَا حَرَمًا آمَنَا وَيَخْطَفُ النَّاسُ مَنْ حُولُهُم ﴾ وقوله ﴿أُولُمْ نَكُنَّ لَهُمْ حَرَمًا آمَنَا ﴾ وقوله ﴿ وَادْجِعَلْنَا لَبِيتَ مِثَابَةً لِلنَّاسُ وَامْنَا ﴾ فهذِّ الآي متقاربة المعاني فيالدلالة على حظر قتل من لجأ اليه وان كان مستحقا للقتل قُـُلْ دخوله ولما عبرتارة بذكراليت وتارة بذكر الحرم دل على انالحرم فيحكم البيت في باب الامن ومنع قنل من لجأ اليه ولما لم يختلفوا آنه لايقتل من لجأ الى البيت لان الله تعالى وصفه بالأمن فيه وجب مثله في الحرم فيمن لجأ اليه ﷺ فان قيل من قتل في البيت لم يقتل فيه ومن قتل في الحرم قتل فيه فليس الحرم كالبيت ﷺ قيل له لما جمل الله حكم الحرم حكم البيت فما عظم من حرمته وعبرتارة بذكر البيت وتارة بذكر الحرم اقتضى ذلك التسوية بينهما الافها قام دليل تخصيصه وقدقامت الدلالة فيحظرالقتل في البيت فخصصناه وبقى حكم الحرم على مااقتضاه ظاهرالقرآن من ايجاب التسوية بينهما والله تعالى اعلم

## سي باب فرض الحج

قال الله تعالى ﴿ ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ﴾ وقال ابوبكر هذا ظاهر في ايجاب فرض الحج على شريطة وجود السبيل اليه والذي يقتضيه من حكم السبيل ان كل من امكنه الوصول الى الحج لزمه ذلك اذ كانت استطاعة السبيل اليه هي امكان الوصول اليه كقوله تعالى ﴿ فهل الى خروج من سبيل ﴾ يعني من وصول وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم من شرط استطاعة السبيل اليه وجود الزاد و الراحلة وروى ابو اسحاق عن الحادث عن على عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ملك زادا و راحلة يبلغه بيت الله ولم يحج فلاعليه ان يموت على الناس حج البيت من استطاع اليه وسلم انها وذلك ان الله تعالى يقول في كتابه ﴿ ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه

سلك وروى الراهم بن يزيدالخوزي عن محمد بن عباد عن ابن عمر قالستل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله عن وجل (ولله على الذاس حج البيت من استطاع اليه سبيلا) قال السبيل الى الحبح الزاد والراحلة وروى يونس عن الحسن لما نزلت هذ الآية (ولله على الناس حج البيت) الآية قال رجل يارسول الله ماالسيل قالزاد وراحلة وروى عطاء الخراساني عن ابن عباس قال السبيل الزاد والراحلة ولم محل بينه وبينه احد وقال سعيد بن جبير هوالزادوالراحلة ﷺ قال أبوبكر فوجود الزاد والراحلة من السبيل الذي ذكر الله تعالى ومن شرائط وجوب الحج وليست الاستطاعة مقصورة على ذلك لانالمريض والخائف والشيخ الذي لايثبت علىالراحلة والزمني وكل من تعذر عليه الوصول اليه فهو غيرمستطيع السبيل الى الحج وانكان واجد اللزادوالراحلة فدل ذلك على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بقوله الاستطاعة الزاد والراحلة ان ذلك جميع شرائطالاستطاعة وأنما افاد ذلك بطلان قول من يقول ان من امكنه المشي الى بيتالله ولم يجد زارا وراحلة فعليه الحج فيين صلى الله عليه وسلم ان لزوم فرض الحج مخصوص بالركوب دون المشي وان من لا يمكنه الوصول اليه الا بالمشي الذي يشق ويعسر فلاحج عليه ور فان قيل فينبغي الايلزم فرض الحج الامن كان بينه وبين مدّة مسافة ساعة اذا لمبجد زادا وراحلة وامكنه لشي يه قبل له اذالم للحقه في المشي مشفة شديدة فهذا ايسر ام من الواجد للزاد والراحلة اذا بعد وطنه من مكة ومعلوم انشرط الزاد والراحلة أنما هو لان لايشق عليه ويناله مايضره من المشي فاذاكان من اهل مكة وما قرب منها ممن لايشق عليه المشي في ساعة من نهار فهذا مستطيع للسبيل بلامشقة واذا كان لايصل الى الييت الا بالمشقة الشديدة فهو الذي خفف الله عنه ولم يلزمه الفرض الاعلى الشرط المذكور ببيان النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ﴿ وما جعل عليكم في الدين من حرج ﴾ يعني من ضيق وعندنا ان وجود المحرم للمرأة من شرائط الحج لماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تسافر سفرا فوق ثلاث الا معذى محرم اوزوج وروى عمرو بن دينار عن ابي معبد عن ابن عباس قال خطب الني صلى الله عليه وسلم فعال لاتسافر امرأة الا ومعها ذومحرم فقال رجل يارسول الله أنى قد اكتتبت في غزوة كذا وقد ارادت امرأتي ان تحج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجبج مع امرأتك \* وهذا يدل على انقوله لانسافر امرأة الاومعها ذو يحرم قد انتظم المرأة اذا ارادت الحبح من ثلاثة اوجه احدها ان السائل عقل منه ذلك ولذلك سأله عن امرأت وهي تربد الحج ولم ينكر التي صلى الله عليه وسلم ذلك عليه فدل على ان مراد، صلى الله عليه وسلم عام في الحج وغيره من الاسف ار والشاني قوله حج مع امرأنك وفي ذلك اخبار منه بارادة سفر الحج في قوله لاتسافر المرأة الا ومعها ذو محرم والثالث امره اياه بترك الغزو للحج مع امرأتا ولوجاز لها الحج بغير محرم اوزوج لما امره بترك الغزو وهو فرض للنطوع وفي هذا دليل ايضًا على انحج المرأة كن فرضا ولمبكن

تطوعًا لأنه لوكان تطوعًا لما امره بترك الغزو الذي هو فرض لتطوع المرأة \* ومن وجه آخر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسئله عن حج المرأة أفرض هو ام نفل وفي ذلك دليل على تسماوي حكمهما في امتناع خروجها بغير محرم فثبت بذلك ان وجود المحرم للمرأة من شرائط الاستطاعة ولاخلاف ان من شرط استطاعتها الاتكون معتدة لقوله تعالى (لاتخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا انيأتين يفاحشة) فلما كان ذلك معتبرا في الاستطاعة وجب انيكون نهيه للمرأة انتسافر بغيرمحرم معتبرافها \* ومن شرائطه ماذكرنا من امكان ثبوته على الراحلة وذلك لما حدثنا عبداله في بن قانع قال حدثنا موسى بن الحسن بن أبي عباد قال حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا الاوزاعي عن الزهري عن سلمان بن يسار عن ابن عباس ان امرأة من خثيم سألت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقالت يارسول الله ان فريضة الله في الحج على عباده ادركت ابي شيخا كبرا الايستطيع أن يستمسك على الراحلة أفاحج عنه قال نع حجى عن أبيك فاجاز صلى الله عليه وسام للمرأة ان تحج عن اسهما ولم يلزم الرجل الحج بنفسه فثبت بذلك ان من شرط الاستطاعة امكان الوصول الى الحبح وهؤلاء وان لم يلزمهم الحبح بانفسهم اذا كانوا واجدين للزاد والراحلة فان عليهم ان بحجوا غيرهم عنهم اعنى المريض والزمن والمرأة اذا حضرتهم الوفاة فعليهم ان يوصوا بالحج وذلك ان وجود ما يمكن به الوصول الى الحج في ملكهم يازمهم فرض الحج في اموالهم اذا لم يكنهم فعله بانفسهم لان فرض الحج يتعلق بمعنيين احدها بوحود الزاد والراحلة وامكان فعله بنفسيه فعلى من كانت هذه صيفته الخروج والمعنى الآخر ان يتعذر فعله بنفسه لمرض اوكبرسن اوزمانة اولانهما امرأة لامحرم لها ولا زوج يخرج معها فهؤلاء يلزمهم الحج باموالهم عند الاياس والعجز عن فعله بانفسهم فاذا احج المريض اوالمرأة عن انفسهمــا ثم لميبرأ المريض ولم تجد المرأة محرما حتى ماتا اجزأها وانبرى المريض ووجدت المرأة محرما لمهجزها وقول الخثعمية للنبي صلي الله علىه وسلم انابي ادركته فريضة الله في الحجوهو شيخ كير لايستمسك على الراحلة وامر النبي صلى الله عليه وسلم اياها بالحج عنه يدل على ان فرض الحج قدلزمه في ماله وان لم شت على الراحلة لانها اخبرته ان فريضة الله تعالى ادركته وهو شيخ كبير فالم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم قولها ذلك فهذا يدل على أن فرض الحج قد لزمه في ماله وأمر النبي صلى الله عليه وسام أياها بفعل الحج الذي اخبرت أنه قدلزمه يدل على لزومه ايضًا ۞ وقد اختلف في حجالفقر فقال اصحابنا والشافعي لاحج عليه وان حج اجزأه من حجة الاسلام و حكى عن مالك ان عليه الحج اذا امكنه المشي وروى عن ابن الزبير والحسن انالاستطاعة ماتبلغه كائنا ماكان وقول النبي صلى الله عليه وسلم انالاستطاعة الزاد والراحلة يدل على ان لاحج عليه فان هو وصل الى البيت مشيا فقد صار محصوله هناك مستطيعا عنزلة اهل مكة لأنه معلوم ان شرط الزاد والراحلة أنما هو لمن بعد من مكة فاذا حصل هناك فقداستغنى عن الزاد والراحلة للوصول اليه فيلزمه

الحبح حنثذ فاذا فعله كان فاعلا فرضا \* واختلف في العبد اذاحج هل يجزيه من حجة الاسلام فقال اصحابنا لايجزيه وقال الشافعي يجزيه والدليل على صحة قولنا ماحدثنا عبدالباقى بن قانع قال حدثنا ابراهيم بنعبدالله قال حدثنامسلم بنابراهم قال حدثنا هلال بنعبدالله مولى ربيعة بنسلم قال حدثنا بواسحاق عن الحارث عن على قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة تبلغه الى يبتالله ثم لم يحيم فلا عليه ان يموت يهوديا اونصرانيا وذلك انالله تعالى يقول ﴿ ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين ﴾ فاخبر النبي صلىالله عليه وسلم انشرط لزوم الحج ملكالزاد والراحلة والعبد لإيملك شيأ فلس هو اذا من اهل الخطاب بالحبح وسائر الاخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستطاعة انها الزاد والراحلة هي على ملكهما على ما بين في حديث على رضي الله عنه وايضًا فمعلوم من مراد النبي صلى الله عليه وسلم في شرطه الزاد والراحلة از يكون ملكا للمستطيع وانه لميرد به زادا وراحلة في ملك غيره واذا كان العبد لا يملك بحسال لميكن من اهل الخطاب بالحج فلم يجزه حجه الله فانقيل ليس الفقير من اهل الخطاب بالحج لعدم ملك الزاد والراحلة ولوحج جازحجه كذلك العبد الله قيل له انالفقير من اهل الخطاب لآنه ممن يملك والعبد ممن لايملك وأعاسقط الفرض عن الفقير لآنه غير واجد لا لآنه ليس ممن يملك فاذا وصل الى مكة فقداسستغنى عن الزاد والراحلة وصار بمنزلة ـــائر الواجدين الواصلين اليها بالزاد والراحلة والعبد أنما سقط عنه الخطاب به لا لأنه لابجد لكن لأنه لا بملك وأن ملك فلم يدخل في خطاب الحج فلذلك لم يجزه وصار من هذا الوجه بمنزلة الصغير الذي لم يخاطب بالحج لا لانه لايجد ولكنه ليس من اهل الخطاب بالحج لان من شرط الخطاب به ان یکون ممن یملك كا آن من شرطه آن یکون ممن یصح خطابه به وایضا فان العبد لا يملك منافعه وللمولى منعه من الحبح بالانفاق ومنافع العبد هي ملك للمولى فاذا فعل بها الحج صاركج فعله المولى فلا يجزيه من حجة الاسلام ويدل عليه ان العبد لا يملك منافعه انالمولى هو المستحق لابدالها اذا صارت مالاً وان له ان يستخدمه و بمنعه من الحج فاذا اذن له فيه صار معيراً له ملك المنافع فهي متلفة على ملك المولى فلايجزئ العبد وليس كذلك الفقير لأنه يملك منافع نفسه واذا فعل بها الحج اجزأه لأنه قدصار من اهل الاستطاعة عيم فان قيل للمولى منع العبد من الجمعة وليس العبد من اهل الخطاب بها وليس عليه فرضها ولوحضرها وصلاها اجزأته فهلا كان الحج كذلك ﷺ قيل له ان فرض الظهر قائم على العبد ليس للمولى منعه منها فتى فعل الجمعة فقد اسقط بها فرض الظهر الذي كان العبد يملك فعله من غير اذن المولى فصار كفاعل الظهر فلذلك اجزأه ولم يكن على العبد فرض آخر يملك فعله فاسقط بفعل الحج حتى نحكم بجوازه ونجعله في حكم ماهومالكه فلذلك اختلفا وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في حج السد ماحدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا بشربن موسى قال حدثنا يحيى بن استحاق قال حدثنا يحيى بن ايوب عن حرام بن عثمان عن ابني

جابر عنابهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو انصبيا حج عشر حجيج ثم بلغ لكانت عليه حجة ان استطاع الها سبيلا ولوان اعرابياحج عشر حجج ثمهاجر لكانت عليه حجة إن استطاء الهاسبيلا ولوان مملوكا حج عشر حجج ثماعتق لكانت عليه حجة اناستطاع الها سملا وحدثنا عد الباقي قال حدثنا موسى بن الحسن بن ابي عباد قال جدثنا محمد بن المهال قال حدثنا بزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن الىظيان عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما صبى حج ثم ادرك الحلم فعله ان بحج حجة اخرى وأيما اعرابي حج ثم هاجر فعليه ان يحج حجة اخرى وأيماعد حج ثماعتق فعله ان محج حجة اخرى فاوجب النبي صلى الله عليه وسلم على العدان يحج حجة اخرى ولم يعتدله بالحيحة التي فعلها في حال الرق وجعله تمنزلة الصبي الله فان قيل فقد قال مثله في الاعرابي وهو مع ذلك مجز به الحجة المفعولة قبل الهجرة الله عنه الانه عنه الاعراني في حال ماكانت الهجرة فرضا لانه عنه ان يقول ذلك بعد نسخ فرضالهجرة فلما قال صلى الله عليه وسلم لاهجرة بعدالفتح نسخ الحكم المتعلق به من وجوب اعادة الحج بعد الهجرة اذ لاهجرة هناك واجبة وقد روى نحو قولنا في حج العبد عن ابن عباس والحسن وعطاء ﷺ قال الوكر والذي نقتضه ظاهر قوله تعالى ﴿ وَلَلَّهُ على الناس حج البيت ﴾ حجة واحدة اذليس فيه ما وجب تكرارا فمتى فعل الحج فقد قضي عهدة الآية وقد أكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بما حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابوداود قال حدثنا زهبرين حرب وعمان بن ابي شدة قالاحدثنا يزيدين هارون عن سفان ابن حسين عن الزهري عن الى سنان قال ابوداود هو الدؤلي عن ابن عاس ان الاقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يارسول الله الحبح في كل سنة او مرة واحدة فقال بل مرة واحدة فمن زاد فتطوع ﷺ قوله تعمالي ﴿ومن كفر فان الله غني عن العالمين ﴾ روى وكيع عن فطربن خليفة عن نفيع الى داود فال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية (ومن كفر) قالهوان حيج لابرجو ثوابه وانحبس لاتخافعقابه وروى مجاهد من قولهمثله وقال الحسن من كفر بالحج وقددلت هذه الآية على بطلان مذهب اهل الحبر لان الله تعالى جعل من وجدزادا وراحلة مستطيعا للحج قبل فعله ومن مذهب هؤلاء انمن لميفعل الحج لميكن مستطيعا له قط فواجب على مذهبهم أن يكون معذورا غيرملزم أذالم يحج أذكانالله تعالى أنما الزم الحج من استطاع وهو لم يكن مستطيعا قط اذ لم يحج ففي أص التنزيل والفاق الامة على لزوم فرض الحج لمن كان وصفه ماذكرنا من صحة الدن ووجو دالزاد والراحلة ما وجب بطلان قولهم ﷺ قوله تعالى ﴿قُلْ يَا اهْلُ الْكُتَابِ لِمُتَصَدُّونَ عَنْ سَبِيلُ اللَّهُ مِنْ آمِنَ سَغُونُهَا عُوجًا وَاسْمِ شَهِدًا ﴾ قال زيد بن اسلم نزلت فيقوم منالهود كانوا يغرون بينالاوس والحزرج بذكرهم الحروبالتي كانت بينهم حتى ينسلخوا من الدين بالعصبية وحمية الجاهلية وعن الحسن انها نزلت في الهود والنصاري جيعا في كتمانهم صفته في كتهم الله فانقيل قدسمي الله الكفار شهداء وليسوا حجة على غيرهم فلا يصح لكم الاحتجاج بقوله ﴿ لَتُكُونُوا شهداء على الناس ﴾ في محمة اجماع الامة وثبوت حجته

\* قبل له انهجل وعلالم يقل في اهل الكتاب وانتم شهداء على غيركم وقال هناك ( لتكونوا شهداء على الناس) كاقال ﴿ ويكون الرسول عليكم شهيدا ﴾ فاوجب ذلك تصديقهم وصحة اجماعهم وقال في هذه الآية (والتم شهداء) ومعناه غيرمعني قوله (شهداء على الناس) وقد قيل في معناه وجهان احدها ﴿ وَاتَّم شهداء ﴾ انكم عللون سطلان قولكم في صدكم عن دين الله تعالى وذلك في اهل الكتاب منهم والثاني ان يريد نقوله (شهداء) عقلاء كاقال الله تعالى (اوالقي السمع وهو شهيد) يعني وهوعاقل لانهيشهدالدليلالذي يميز بهالحق من الباطل الله قوله تعالى ﴿ يَا إِيمَا الَّذِينَ آمنوا اتقوا الله حق تقانه ﴿ روى عن عدالله والحسن وقنادة في قوله (حق تقانه) هو ال يطاع فلا يعصى ويشكر فلايكفر ويذكر فلاينسي وقيل انمعناه أتقاء جميع معاصيه وقداختلف في نسخه فروى عن ابن عماس وطاوس انها محكمة غير منسموخة وعن قنادة والربيع بن انس والســدى أنها منسوخة بقوله تعالى ﴿ فَاتَّقُوا الله مَا استطَّعْتُم ﴾ فقال بعض أهل العلم لأيجوز ان تكون منسوخة لان معناه أتقاء جميع معاصيه وعلى جميع المكلفين أتقاء جميع المعاصي ولوكان منسوخا لكان فيه اباحة بمض المعاصي وذلك لأيجوز وقيل آنه جائز ان يكون منسوخا بانيكون معنى قوله (حق تقاته ) القيام بحقوق الله تعالى في حال الخوف و الامن و ترك النقية فها تم نسخ ذلك في حال التقية و الأكراه و يكون قوله تعالى (ما استطعتم) فما لا تخافون فيه على انفسكم يريد فمالايكون فيه احتمال الضرب والقتل لانه قديطاق نفي الاستطاعة فما يشق على الانسان فمله كإقال تعالى ( وكانوا لايستطيعون سمعا ) ومراده مشقة ذلك علمهم ١٥ قوله تعالى ﴿واعتصموا بحبل الله جميعاولا تفرقوا و روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحبل ههذا أنه القرآن وكذلك روى عن عبدالله وقتادة والسدى وقيل ان المراد به دين الله وقيل بعهدالله لأنه سبب النجاة كالحبل الذي يتمسك به للنجاة من غرق او نحوه ويسمى الامان الحبل لانه سبب النجاة وذلك في قوله تعالى ﴿ الابحيل من الله وحبل من الناس) يعني به الامان الآ ان قوله ﴿ واعتصموا بحبل الله جميعا ﴾ هو امر بالاجتماع ونهى عن الفرقة واكده بقوله (ولاتفرقوا) معناه النفرق عن دين الله الذي امروا جميعا بلزومه والاجتماع عليه وروى نحو ذلك عن عبدالله وقتادة وقال الحسن ولا تفرقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يحتج به فريقان من الناس احدها نفاة القياس والاجتهاد في احكام الحوادث مثل النظام وامثاله من الرافضية والآخر من يقول بالقياس والاجتهاد ويقول مع ذلك انالحق واحد من اقاويل المختلفين في مسائل الاجتهاد ويخطئ من لم يصب الحق عنده لقوله تعالى (ولا تفرقوا) فغيرجا نز ان يكون التفرق والاختلاف دينالله تعالى معنهي الله تعالى عنه وليس هذا عندنا كاقالوا لاناحكام الشرع في الاصل على انحاء منها ما لايجوز الحلاف فيه وهوالذي دلت العقول على حظره فيكل حال اوعلى انجابه فيكل حال فاما ماجاز ان يكون تارة واجبا وتارة محظورا وتارة مباحا فان الاختلاف في ذلك سائغ مجوز ورودالعبادة به كاختلاف حكم الطاهر والحائض فىالصوم والصلاة واختلاف حكم المقم والمسافر في القصر والآيمام وماجري مجري ذلك فن حيث جاز ورودالنص

باختلاف احكام الناس فيه فيكون بعضهم متعبدا بخلاف ماتعبد به الآخر لم يمتنع تسويغ الاجتهاد فما يؤدى الى الحلاف الذي يجوز ورود النص بمثله ولوكان جميع الاختلاف مذموما لوجب ان لايجوز ورود الاختلاف في احكام الشرع من طريق النص والتوقيف فما حاز مثله فيالنص حاز فىالاجتهاد وقد مختلف المجتهدان في نفقات الزوحات وقيم المتلفات واروش كشر من الجنايات فلاياحق واحدا منهما لوم ولاتعنيف وهذا حكم مسائل الاجتهاد ولوكان هذا الضرب من الاختلاف مذموما لكان الصحابة في ذلك الحظ الاوفر ولما وجدناهم مختلفين في احكام الحوادث وهم مع ذلك متواصلون يسموغ كل واحد منهم لصاحبه مخالفته من غير لوم ولاتعنف فقد حصل منهم الاتفاق على تسمويغ هذا الضرب من الاختلاف وقد حكم الله تعالى بصحة اجماعهم وثبوت حجته فيمواضع كثيرة من كتابه وروى عنالنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اختلاف امتى رحمة وقال لأتجتمع امتى على ضلال فثبت بذلك أنالله تعالى لمينها يقوله (ولا تفرقوا) عن هذا الضرب من الاختلاف وان النهي منصرف الى ا- د وجهين امافي النصوص اوفهاقداقم عليه دليل عقلي اوسمعي لايحتمل الامعني واحدا وفي فحوى الآية مامدل على ان المرادهو الاختلاف والتفرق في اصول الدين لافي فروعه وما مجوز ورود العادة بالاختلاف فيه وهو قوله تعالى (واذكروا نعمة الله عليكم اذكنتم اعداء فالف بين قلوبكم) يعني بالاسلام وفى ذلك دليل على ان التمرق المذموم المنهى عنه فى الآية هوفى اصول الدين والاسلام لافى فروعه والله اعلم

## من باب فرض الامر بالمعروف والنهي عرف المنكر

قال البوبكر قد حوت هذه الآية معنيين احدها وجوب الامم بالمعروف والنهى عن المنكر قال ابوبكر قد حوت هذه الآية معنيين احدها وجوب الامم بالمعروف والنهى عن المنكر والآخر انه فرض على الكفاية ليس بفرض على كل احد فى نفسه اذا قام به غيره لقوله تعالى (ولتكن منكمامة) وحقيقته تقتضى البعض دون البعض فدل على انه فرض على الكفاية اذا قام به بعضهم سقط عن الباقين ومن الناس من يقول هو فرض على كل احد فى نفسه و مجعل مخرج الكلام مخرج الحصوص فى قوله (ولتكن منكم امة) مجازا كقوله تعالى (يغفر لكم من ذنوبكم) ومعناه ذنوبكم والذى يدل على صحة هذا القول انه اذا قام به بعضهم سقط عن الباقين كالجهاد وغسل الموتى وتكفينهم والصلاة عليهم ودفتهم ولولا انه فرض على الكفاية لماسقط عن الآخر من كتابه فقال عن وجل (كتم خير امة اخرجت لاناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر) وقال فياحكي عن لقمان (يا بني القم الصلوة وأمم بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا من المن ون بغت احديهما على الاخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفي الى امم اللة ) وقال بينهما فان بغت احديهما على الاخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفي الى امم اللة ) وقال بينهما فان بغت احديهما على الاخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفي الى امم اللة ) وقال

مطلبـــــفانالام،بالمعروف والنهى عن المنكر فرض كفاية

عزوجل (لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسي ابن مريم ذلك بماعصوا وكانوا يعتدون كانوا لا تتناهون عن منكر فعلوه لئس ماكانوا فعلون) فهذه الآي ونظائرها مقتضة لانجاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي على منازل اولها تغييره باليد اذا امكن فان لم يمكن وكان في نفيه خائفا على نفســه اذا انكره بيده فعليه انكاره باســانه فان تعذر ذلك لما وصفنا فعلمه انكاره نقله كماحدثنا عدالله بنجعفر بناحمد بن فارس قال حدثنا بونس بنحمت قال حدثنا ابوداود الطالسي قال حدثنا شعبة قال اخبرني قيس بن مسلم قال سمعت طارق بن شهاب قال قدم مروان الخطبة قبل الصلاة فقام رجل فقال خالفت السنة كانت الخطة بعد الصلاة قال ترك ذلك يا ابو فلان قال شمعية وكان لحانا فقام الوسعىدالخدري فقال من هذا المتكلم فقد قضى ماعليه قال لنارسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فلينكره بيده فان لم يستطع فلينكره بلسانه فان لم يستطع فلينكره لقلبه وذاك اضعف الايمان وحدثنا محمدين بكرالبصرى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا الومعاوية عن الأعمش عن اسهاعيل بن رجاء عن اليه عن الى سعيد وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مزرأى منكم منكرا فاستطاع ان يغيره بيده فليغيره بيده فان لميستطع فلسانه فان لم يستطع فيقلبه وذاك اضعف الإيمان فاخبرالني صلى الله عليه وسلم ان انكار المنكر على هذه الوجوء الثلاثة على حسب الأمكان ودل على أنه أذا لم يستطع تغييره بيده فعلمه تغمره بلسانه ثم اذا لم مكنه ذلك فليس عليه اكثر من انكاره بقليه وحدثنا عبدالله ابن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا ابوداود قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن عبدالله نجرير البجلي عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مامن قوم يعمل منهم بالمعاصي هم أكثر واعن ممن يعمله ثم لم يغيروا الاعمهم الله منه بعقاب وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا الوداود قالحدثنا عبدالله بن محمدالنفيلي قالحدثنا يونس بنراشد عن على بن بذيمة عن ابي عيدة عن عدالله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أول مادخل النقص على بني اسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول ياهذا اتق الله ودع ماتصنع فأنه لايحل لك ثم يلقساء من الغد فلا يمنعه ذلك ان يكون اكيله وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب الله تعدالي قلوب بعضهم ببعض ثم قال ﴿ لَعَنَ الذِّن كَفُرُوا مِن بَي اسرائيل على لسَّان داود وعيسي ابن مريم ذلك بماعصوا وكانوا يعتدون الى قوله (فاسقون) ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف وتنهون عنالمنكر ولتأخذن على يدىالظالم ولتأطرنه علىالحق اطرا وتقصرنه على الحق قصرا قال الوداود حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا الوشهاب الحناط عن العلاء بن المسيب عن عمروبن مرة عن سالم عن الى عبيدة عن ابن مسعود عن الني صلى الله عليه وسلم نحود وزاد فه اوليضر بن الله نقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم فاخبرالنبي صلى الله عليه وسلم ان من شرط النهي عن المنكر ان ينكره ثم لا يجالس المتم

على المعصية ولايؤاكله ولايشاربه وكان ماذكره النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك بيانا لقوله تعالى (ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا) فكانوا بمؤاكلتهم اياهم ومجالستهم لهم تاركين للنهى عن المذكر لقوله تعالى (كانوا لا تناهون عن منكر فعلود) مع ما اخبرالنبي

صلى الله عليه وسلم من انكاره بلسانه الاانذلك لم ينفعه مع مجالسته ومؤاكلته ومشاربته اياه وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فى ذلك ايضا ما حدثنا محمدبن بكر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا وهب بن بقية قال اخبرنا خالد عن اسهاعيل عن قيس قال قال ابو بكر بعد ان حمدالله تعالى واثنى عليه يا ايها الناس انكم تقرؤن هذه الآية وتضعونها فى غير موضعها (عليكم انفسكم لايضركم من ضل اذا اهتدينم) وانا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم

( قوله الصبر فيه )
هكذا في صحيح ابي
داود وأنما ذكر
الضمير تأويلا للايام
بالزمن (لصححه)

يقول انالناس اذارأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه يوشــك ان يعمهمالله بعقاب وحدثــنــأ محمد بن بكر قال حدثنا ابوداود قال حدثنا ابو الرسع سلمان بن داود العتكي قالحدثنا ابن المبارك عن عتبة بن ابى حكم قال حدثني عمرو بن جارية اللخمي قال حدثني ابو امية الشعباني قال سألت اباثعلبة الخشني فقلت يا اباثعلبة كيف تقول في هذه الآية (عليكم انفسكم) فقال اما والله لقد سألت عنها خبيرا سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل المتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى اذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرةواعجاب كل ذى رأى برأيه فعليك يعني سفسك ودع عنك العوام فان من ورائكم ايام الصبر الصبرفيه كقيض على الجمر للعامل فيهم مثل اجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله قال و زادني غيره قال يارسولالله اجر خمسين منهم قال اجر خمسين منكم وفي هذه الاخبار دلالة على ان الام بالمعروف والنهي عن المنكر لهما حالان حال يمكن فها تغيير المنكر وازالته ففرض على من امكنه ازالة ذلك بيده ان يزيله وازالته باليد تكون على وجود منها انلايمكنه ازالته الا بالسيف وان يأتى على نفس فاعل المنكر فعليه ان يفعل ذلك كمن رأى رجلا قصده اوقصد غيره بقتله او باخذ ماله او قصد الزنا بامرأة او نحو ذلك وعلم آنه لا ينهى ان انكره بالقول او قاتله يما دون السلاح فعليه ان يقتله لقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكرا فليغيره بيده فاذا لم يمكنه تغييره بيده الا بقتل المقم على هذا المنكر فعليه ان يقتله فرضا عليه وان علب فى ظنه آنه أن انكره بيده ودفعه عنه بغير سلاح أنهى عنه لم يجزله الاقدام على قتله وأن غلب في ظنه أنه أن انكره بالدفع بيده أو بالقول امتنع عليه ولم يمكنه بعد ذلك دفعه عنه ولم يمكنه ازالة هذا المنكر الا بان يقدم عليه بالقتل من غير انذار منه له فعليه ان يقتله وقد ذكر ابن رستم عن محمد في رجل غصب متاء رجل وسعك قتله حتى تستنقذالمتاع وترده الى صاحبه وكذلك قال ابوحنيفة في السمارق اذا أخذ المتاع وسعك ان تتبعه حتى تقتله ان لم يرد المتاع قال محمد وقال ابوحنيفة في اللص الذي ينقب البيوت يسعك قتله وقال في رجل يريد قلع سنك قال فلك ان تقتله اذا كنت في موضع لا يعينك الناس عليه وهذا الذي

ذكرناه بدل علمه قوله تعالى ﴿ فقاتلوا التي تبغي حتى تفيُّ الى امرالله ﴾ فامر بقسالهم

فيمن غصب متساع رجل يسعه قتله حتى يستنقذ المتاع منه

مطال

ولم يرفعه عنهم الا بعد الفيُّ الى امرالله تعالى وترك ما هم عليه من البغي والمنكر وقول الني صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره سيده يوجب ذلك ايضا لأنه قداص بتغييره بيده على أى وجه امكن ذلك فاذا لم يمكنه تغييره الا بالقتل فعليه قتله حتى يزيله وكذلك قلنا في اصحاب الضرائب والمكوس التي يأخذونها منامتعة الناس ان دماءهم مباحة وواجب على المسلمين قتلهم ولكل واحد من الناس ان يقتل من قدر عليه منهم من غير انذار منه له ولاالتقدم الهم بالقول لانه معاوم من حالهم أنهم غير قابلين اذا كانوا مقدمين على ذلك مع العلم بحظره ومتى انذرهم من يريد الانكار عليهم امتنعوا منه حتى لا يمكن تغيير ما هم عليه من المنكر فجائز قتل من كان منهم مقيا على ذلك وجائز مع ذلك تركهم لمن خاف ان اقدم عليهم بالقتل ان يقتل الا ان عليه اجتنابهم والغلظة عليهم بما امكن وهجرانهم وكذلك حكم سائر من كان مقيا على شيُّ من المعاصي الموبقات مصراً عليها مجاهرا بها فحكمه حكم من ذكرنا في وجوب السكير عابهم بما امكن وتغيير ما هم عليه بيد. وان لم يستطع فلينكره بلسانه وذلك اذا رجا آنه ان انكر عليهم بالقول ان يزولوا عنه ويتركوه فان لم يرج ذلك وقد غاب في ظنه انهم غير قابلين منه مع علمهم بأنه مشكر علمهم وسعه السكوت عنهم بعد ان يجانهم ويظهر هجرانهم لان النبي صلىالله عليه وسلم قال فليغيره بلسانه فان لم يستطع فليغيره بقلبه وقوله صلى الله عليه وسلم فان لم يستطع قد فهم منه أنهم اذا لم يزولوا عن المنكر فعليه انكاره بقلبه سواء كان في تقية اولم يحكن لان قوله ان لم يستطع معناه انه لا يمكنه ازالته بالقول فاباح له السكوت في هذه الحال وقد روى عن ابن مسعود في قوله تعالى (عليكم انفسكم لايضركم من ضل اذا اهتديتم) مر بالمعروف وانه عن المنكر ما قبل منك فاذا لم يقبل منك فعليك نفسك وحديث الى ثعلبة الخشني ايضا الذي قدمناه يدل على ذلك لأنه قال صلى الله عليه وسلم ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى اذا رأيت شــحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة واعجاب كل ذى رأى برأيه فعليك نفسك ودع عنك العوام يعنى والله اعلم اذا لم يقبلوا ذلك واتبعوا اهواءهم وآراءهم فانت في سعة من تركهم وعليك نفسك ودع امرالعوام واباح ترك النكير بالقول فيمن هذه حالهوروى عن عكرمة انابن عباس قال له قداعياني اناعلم مافعل بمن امسك عن الوعظ من اصحاب السبت فقات له انااعر فك ذلك اقرأ الآية الثانية قوله تعالى (أنجينا الدين ينهون عن السوء) قال فقال لى اصبت وكسانى حلة فاستدن ابن عباس بذلك على أن الله أهلك من عمل السوء ومن لم ينه عنه فجعل الممسكين عن انكار المنكر بمنزلة فاعليه في العذاب وهذا عندنا على أنهم كانوا راضين باعمالهم غير منكرين لها بقلوبهم وقد نسب الله تعالى قتل الانبياء المنقدمين الى من كان في عصرالنبي صلى الله عليه وسلم من اليهود الذين كانوا متوالين لاسلافهم القاتلين لانبيائهم بقوله (قدجاكم رسل من قبلي بألبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم) وبقوله ﴿ فَلْمَ تَقْتُلُونَ انْهَاءَاللَّهُ •ن قبل انكنتم مؤمنين﴾ فاضاف القتل اليهم وان لم يباشروه و لم يقتلوه

اذكانوا راضين بإفعال القاتاين فكـذلك الحقاللة تعالى من لم منه عن الســوء من اصحاب السبت بفاعليه اذكانوا به راضين ولهم عليه متوالين فاذا كان منكرا للمنكر بقليه ولأ يستطمع تغييره على غيره فهوغير داخل في وعيد فاعليه بلهو ممن قال الله تعالى (عليكم انفسكم لايضركم من ضل إذا اهتد تري وحدثنا مكرم بن احمد القاضي قال حدثنا احمد بن عطبة الكوفي قال حدثنا الحماني قال سمعت ان المارك تقول لما بلغ اباحنيفة قتل ابراهم الصائغ كي حتى ظننا آنه سموت فيخلون به فقال كان والله رجلا عاقلا ولقد كنت اخاف عليه هذا الامر قلت وكيف كان سيه قال كان يقدم ويسألني وكان شديد البذل لنفسه في طاعة الله وكان شديد الورع وكنت ربما قدمت اليه الشيء فيسألني عنه ولايرضاه ولايذوقه وربما رضه فاكله فسألنى عن الامر بالمعروف والنهى عن المنكر الى ان اتفقنا على أنه فريضة من الله تعالى فقال لى مديدك حتى ابايعك فاظلمت الدنيا بدني وبينه فقلت ولم قال دعاني الى حق من حقوق الله فامتنعت علمه وقلت له ان قام به رجل وحدد قتل ولم يصالح للناس امر ولكن أن وجد علمة أعوانا صالحين ورجلا برأس علمهم مأمونا على دينالله لايحول قال وكان يقتضي ذلك كما قدم على تقاضي الغريم الملح كما قدم على تقاضاني فاقول له هذا امر لا يصلح بواحد مااطاقته الانساء حتى عقدت عليه من السهاء وهذه فريضة ليست كسائر الفرائض لانسائر الفرائض يقوم بها الرجل وحده وهذا متى امر بدالرجل وحده اشاط بدمه وعرض نفسه للقتل فأخاف عليهان يعبن على قتل نفسه واذا قتل الرجل لم مجترىء غيرهان يعرض نفسه ولكنه ينتظر فقدقالت الملائكة (أنجعل فها من يفسد فها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك فال أبي أعلم ما لاتعلمون ﴾ شمخرج إلى مروحت كان الومسلم فكلمه بكلام غليظ فاخذه فاجتمع عليه فقهاء أهل خراسان وعبادهم حتى اطلقوه ثم عاوده فزجره تمعاوده شمقال مااجد شيًّا اقوم به لله تعالى افضــل من جهادك ولاجاهدنك بلسانى ليس لى قوة بيدى ولكن براني الله وإنا ابغضك فيه فقتله ﷺ قال ابو بكر لماثبت عما قدمنا ذكره من القرآن والآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجوب فرض الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وبينا أنه فرض على الكيفاية اذا قام به البعض سقط عن الباقين وجب ان لايختلف في لزوم فرضه البر والفاجر لان ترك الانسان لبعض الفروض لايسقط عنه فروضا غيره ألاترى ان تركه للصلاة لا يسقط عنه فرض الصوم وسائر العبادات فكذلك من لم يفعل سـائر المعروف ولم ينته عن سائر المناكير فان فرض الامر بالمعروف وانهى عن المنكر غير ساقط عه وقد روی طلحة بن عمرو عن عطاء بن ابی رباح عن ابی هریرة فال اجتمع نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أرأيت ان عملنا بالمعروف حتى لآيبقي من المعروف شيُّ الا عملناء والنَّهينا عنالمنكر حتى لم يبق شيٌّ منالمنكر الا النَّهينا عنه أيسعنا ان لا نأمر بالمعروف ولا نهى عن المنكر قال مروا بالمعروف وان لم تعملوا به كله وانهوا عن المنكر وان لم تأتهوا عنه كله فاجرى النبي صلى الله عليه وسلم فرض الامر بالمعروف M. Co والنهي عن المنكر مجرى ســائر الفروض في لزوم القيام به مع التقصير في بعض الواجبات \* ولم يدفع احد من علماء الامة وفقهائها سلفهم وخلفهم وجوب ذلك الاقوم من الحشو وجهال اصحاب الحديث فانهم انكروا قتال الفئة الباغية والامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسلاح وسموا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فتنة اذا احتيج فيه الى حمل السلاح وقتال الفئة الباغية مع ما قد سمعوا فيه من قولالله تعالى ﴿ فَقَاتُلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَغِيُّ الى امرالله ﴾ وما يقتضيهاللفظ منوجوب قتالها بالسيفوغيره وزعموا مع ذلك انالسلطان لاينكر عليه الظلم والجور وقتل النفس التي حرمالله وآنما ينكر على غيرا لسلطان بالقول اوباليد بغير سلاح فصارُوا شرا على الامة من اعدائها المخالفين لها لانهم اقعدوا الناس عن قتال الفئة الساغية وعن الانكار على السلطان الظلم والجور حتى ادى ذلك الى تغلب الفجار بلالمجوس واعداءالاسلام حتى ذهبت النغور وشاع الظلم وخربت البلاد وذهب الدين والدنيا وظهرت الزندقة والغلو ومذاهب الثنوية والخراميه والمزدكية والذى جلب ذلك كله علمهم ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والانكار على السلطان الجائر والله المستعان \* وقد حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابوداود قال حدثنا محمد بن عباد الواسطى قال حدثنا يزيد ان هارون قال اخبرنا اسرائل قال حدثنا محمدين جحادة عن عطة العوفي عن الى سعد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الجهاد كلة عدل عند سلطان حائر اوامير جائر \* وحدثنا محمد بن عمر قال اخبرني احمد بن محمد بن عمرو بن مصعب المروزي قال سمعت ابا عمارة قال سمعت الحسن بن رشيد يقول سمعت ابا حنيفة يقول انا حدثت ابراهم الصائغ عن عكرمة عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدالشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام الى امام جائر فامره ونهاه فقتله ﷺ قوله تعمالي ﴿ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظلما للعباد، قد اقتضى ذلك نفى ارادة الظلم من كل وجه فلا يريد هو ان يظلمهم ولا يريد ايضا ظلم بعضهم لبعض لأنهما سواء في منزلة القبيح ولوجاز ان يريد ظلم بعضهم لحاز ان يريدظلمه لهم ألاترى آنه لافرق فى العقول بين من اراد ظلم نفسه الغيره وبين من اراد ظلم انسان لغير والهماسواء في القبح فكذلك ينبغي ان تكون ارادته للظلم منتفية منه ومن غيره الله قوله عن وجل ﴿ كُنتُم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ﴾ قيل في معنى قوله ﴿ كُنتُم ﴾ وجود روى عن الحسن آنه يعني فيما تقدمت البشارة والحبر به من ذكر الامم في الكتب المتقدمة قال الحسن نحن آخرها واكرمهاعلى الله \* وحدثنا عبد الله بن محمد بن اسحاق قال حدثنا الحسن بن ابى الربيع قال اخبرنا عبدالرزاق قال اخبرنا معمر عن بهزبن حكيم عن ابيه عن جدد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى ﴿ كُنتُم خير امة اخرجت للناس ﴾ قال التم تتمون سعين امة التم خيرها واكرمها على الله تعالى فكا نءمناه كنتم خير امة اخبرالله بها انبياء فيما انزل البهم •ن كتبه وقيل ان دخول كان وخروجها بمنزلة الابمقدار دخولها لتأكيد وقوع الامر لامحالة اذهو بمنزلة ما قدكان في الحقيقة كما قال

(قوله الخرمية) طائفة المجوسيقولون بالتناسيخ واباحة المحرمات نسبة الى خرمة قرية بفارس و(المزدكية) مثلهم لكنم متقدمون عليهم فى هذا المذهب (الصححه)

تعالى ﴿ وَكَانَاللَّهُ عَفُورًا رَحْمًا ﴾ ﴿ وَكَانَاللَّهُ عَلَمًا حَكُمًا ﴾ والمعنى الحقيق وقوع ذلك \* وقيل كنتم خيرامة بمعنى حدثتم خيرامة فيكون خير امة بمعنى الحال وقيل كنتم خيرامة في اللوح المحفوظ وقيل كنتم منذاتم ليدل انهم كذلك من اول امرهم \* وفي هذ الآية دلالة على صحة اجماع الامة من وجوداحدهاكنتم خير امة ولايستحقون من الله صفة مدح الاوهم فأتمون محق الله تعالى غيرضالين والثانى اخباره بانهم يأمرون بالمعروف فبااصروا به فهوام الله تعالى لان المعروف هوامرالله والثالث أنهم منكرون المنكر والمنكر هوما نهي الله عنه ولايستحقون هذه الصفة الاوهم لله رضى فثبت بذلك ان ماانكرته الامة فهومنكر وماامرت به فهومعروف وهوحكم الله تعالى وفي ذلك ما يمنع وقوع اجماعهم على ضلال ويوجب ان ما محصل عليه اجماعهم هو حكم الله تعالى ﷺ قولُه تعالى ﴿ لن يضروكم الا اذى ﴾ الآية فيه الدلالة على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه اخبر عن الهود الذين كانوا اعداء المؤمنين وهم حوالى المدينة بنوالنصير وقريظة وبنوقينقاع وبهود خيبر فاخبرالله تعالى أنهم لا يضرونهم الا اذى من جهةالقول وأنهم متى عاتلوهم ولوا الادبار فكان كما اخبر وذلك من علمالغيب 🗯 قوله تعالى ﴿ ضَرِبَ عَلَيْهُمُ الذَّلَةُ أَيُّمَا تَقَفُوا الا بحبل من الله وحبل من النَّـاسُ ﴿ وهو يعني به اليهود المتقدم ذكرهم فيه الدلالة على صحة نبوة النبي صلىالله عليه وسلم لان هؤلاء الهود صاروا كذلك من الذلة والمسكنة الا ان يجعل المسلمون لهم عهدالله وذمته لان الحبل قائمة متلون آياتالله آناء الليل وهم يستجدون، قال ابن عباس وقتادة وابن جريج لما اسلم الآية \* قال الحسن قوله ﴿ قَائُمَة ﴾ يعني عادلة وقال ابن عباس وقتادة والربيع بن انس ثابتة على امرالله تعالى وقال السدى قائمة بطاعة الله تعالى وقوله ﴿ وهم يسجدون ﴾ قيل فيه أنه السجود المعروف فى الصلاة وقال بعضهم معناه يصلون لان القراءة لا تكون في السجود ولا في الركوع فيملوا الواو حالا وهوقول الفراء وقال الاولون الواوههنا للعطف كأنه قال يتلون آيات الله آناء الليل وهم مع ذلك يستجدون الله قوله تعالى ﴿ يُؤْمِنُونَ بِاللهُ وَالْيُومُ الآخُرُويُأُمُ مُونَ بِالْمُعْرُوفُ وَيَهُونُ عِنَ المُسْكُرِ صفة لهؤلاءالذين آمنوا من اهلالكتابلانهم آمنوا بالله ورسوله ودعوا الناس الى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم والانكار على من خالفه فكانوا ممن قال الله تعالى ﴿ كَنْتُم خَيْرُ امَّةً اخرجت للناس ﴾ في ألآية المتقدمة وقدينا مادل عليهالقرآن من وجوبالامر بالمعروف والنهي عن المنكر على فان قيل فهل تجب ازالة المنكر من طريق اعتقاد المذاهب العاسدة على وجه التأويل كم وجب في سائر المناكير من الافعال عنه قيل له هذا على وجهين فمن كان منهم داعيا الى مقالته فيضل الناس بشهته فانه تجب ازالته عن ذلك بما امكن ومن كان منهم معتقدا الك في نفسه غير داع الها فأنما يدعى الى الحق بأقامة الدلالة على محة قول الحق وتدين فساد شهته ما لم يخرج على اهل الحق بسيفه ويكون له اصحاب يمتنع بهم  عن الأمام فان خُرج داعيا إلى مقالته مقاتلا علما فهذا الناعي الذي اص الله تعالى بقتاله حتى يفيُّ الى امرالله تعالى ﴿ وقدروى عن على كرمالله وجهها له كان قائمًا على المنبر بالكوفة يخطب فقالت الخوارج من ناحية المسجد لاحكم الالله فقطع خطبته وفال كلة حق يراد بها باطل أما ان لهم عندنا ثلاثًا ان لا تنعهم حقهم من الفي ما كانت ايديهم مع ايدينا ولا تمنعهم مساجدالله ان يذكروا فهااسمه ولا نقاتايهم حتى يقاتلونا فاخبرانا لايجب قتالهم حتى يقاتلونا وكان ابتدأهم على كرم الله وجهه بالدعاء حين نزلوا حروراء وحاجهم حتى رجع بعضهم وذلك اصل في سائر المتأولين من اهل المذاهب الفاسدة انهم ما لم يخرجوا داعين الى مذاهبهم لم يقاتلوا واقروا على ماهم عليه ما لميكن ذلك المذهب كفرا فأنه غيرجائز اقرار احد من الكفار على كفره الا بجزية وليس بجوز اقرار من كفر بالتـأويل على الحزية لانه عنزلة المرتد لاعطامًا بديا جملةالتوحيد والاعمان بالرسول هتي نقض ذلك بالتفصيل صارم أندا ﴿ وَمِنْ النَّاسِ من بجعالهم بمنزلة اهل الكستاب كذلك كان يقول ابوالحسن فتحوز عنده مناكحاتهم ولايجوز للمسلمين أن يزوجوهم وتؤكل ذبُّحهم لانهم منتحلون محكمالفرآن وأن لم يكونوا مستمسكين به كما ان من اتحل النصر الية اواليهودية فحكمه حكمهم وان لم يكن مستمسكا بسائر شرائعهم وقال تعالى ﴿ وَمِن يَتُولُهُمْ مُنْكُمْ فَالَّهُ مُهُمْ ﴾ وقال محمد في الزيادات لو ان رجلا دخل في بعض الاهواء التي يكفراهلها كان في وصايا. عمرلةالمساءين مجوز منها ما مجوز من وصايا المسلمين ويبطل منها ما يبطل من وصاياهم وهذا بدل على موافقة المذهب الذي يذهب اليه ابوالحسن في بعض الوجود \* ومن الناس من يجعلهم بمنزلة المنافقين الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فاقروا على نفاقهم مع علمالله تمالى بكـمرهم ونفاقهم \* ومن الناس من يجعلهم كاهلالذمة ومن ابى ذلك ففرق يينهما بانالمنافقين لووقفنا علي نفاقهم لمنقرهم عليه ولم نقبل منهم الا الاسلام اوالسيف واهل الذمة أنما أقروا بالجزية وغبرحائز اخذ الجزية من الكفار المتأولين المنتحلين للاســــلام ولا مجوز ان هروا بغيرجزية فحكمهم في ذلك متى وقفنا على مذهب واحد منهم اعتقاد الكفر لم يجز اقراره عليه واجرى عليه احكام المرتدين ولايقتصر في اجرائه حكم الكفار على اطلاق لفظ عسى ان يكون غلطه فيه دون الاعتقاد دون ان بين عن ضميره فيعرب لنا عن اعتقاده بما يوجب تكفيره فحينتذ مجوز عليه احكام المرتدين من الاستتابة فان ّاب والاقتل والله اعلم

# معرفي باب الاستعانة باهل الدمة

قال الله تعالى ﴿ اِيهِ اللهُ ين آمنوا لا تَحَدُوا بِطانة من دونكم ﴾ الآية قال ابوبكر بطانة الرجل خاصته الذين يستبطنون امره ويثق بهم فى امره فنهى الله تعالى المؤمنين ان تخذوا اهل الكفر بطانة من دون المؤمنين وان يستعينوا بهم فى خواص امورهم واخبر عن ضهائر هؤلاء الكفار للمؤمنين فقال ﴿ لا يألونكم خبالا ﴾ يعنى لا يقصرون فها يجدون السبيل اليه من افساد اموركم

لان الخبال هوالفساد تم فال ﴿وووا ماعنم ﴾ فالالسدى ودرا ضلالكم عن دينكم وفال ابن جر مج ودوا ان تعنتوا في دينكم فتحملوا على المشقة فيه لان اصل العنت المشتة فكأن اخبر عن محبتهم لما يشق عليكم وفال الله تعالى ﴿ ولوشاءالله لاعنتكم ﴾ وفي هذه الآية دلالة على انه لأنجوز الاستعانة باهل لذمة في امور المسلمين من العمالات والكتبة وقدروي عن عمر انه بلغه أن ابا موسى استكتب رجلا من إهل الذمة فكتب الله يعنفه وتلا ﴿ يَا أَمَا لَذُ بَي آمَنُوا لاتتخذوا بطانةمن دونكم كالكردوهم الىالعز بعد أناذلهم الله تعالى وروى ابوحيان التيمي عن فرقد بنصالح غن الى دهقانة قال قات العمر بن الخطاب ان ههذا رجلا من اهل الحيرة لم تر رجلا احفظ منه ولا اخط منه بقلم فان رأيت ان تخذه كاتبا قال قد اتخذت اذا بطانة من دون المؤمنين وروى هلال الطائي عن وسق الرومي قال كنت مملوكا لعمر فكان يقول لى اسلم فالك ان اسلمت استعنت مك على امانة المسلمين فأنه لا شغى أن استمين على امانتهم من ليس منهم فانت فقال لا اكراه في الدين فلما حضرته الوفاة اعتقني فقال اذهب حيث شئت ﴿ وقوله تعالى ﴿لا تأ كاوا الربوا اضعافا مضاعفة ﴾ قبل في منى ﴿ اضافا مضاعفة ﴾ وجهان احدها المضاعفة بالتأجيل اجلا بعد اجل ولكل اجل قسط وزالزيادة على المال والناني مايضاعفون مه اموالهم وفي هذا دلالة على ان المخصوص بلذكر لا مدل على ان ماعداه مخلافه لأن لوكان كذلك لوجب ان يكون ذكر تحريم الربا اضافا مضاعفة دلالة على البحته اذا لم يكن اضه فا مضاعفة فلما كن الربا محظورا مهذه الصفة وبعدمها دل ذلك على فساد قولهم في ذلك ويلزمهم في ذلك انتكون هذه الدلالة منسوخة تقوله تدالى (وحرم الربوا) اذا لم سبق لها حكم في الاستعمال \* وقوله تعالى ﴿ وجنة عرض السموات والارض ﴾ قيل كعرض السموات والارض وقال في آية اخرى (وجنة عرضها كعرض السهاء والارض) وكما قال ( ماخلفكم ولابعشكمالا كنفس واحدة ) اى الاكبعث نفس واحدة ويقال أنما خص العرض بالذكر دون الطول لانه يدل على ان الطول اعظم ولوذكر الطول لم يقم مقامه في الدلالة على العظم وهذا يحتج به في قول النبي صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة امه معناه كذكاة امه الله وقوله تعالى ﴿ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس كال ابن عباس (في السراء والضراء) في العسر واليسر يعني في حال قلته وكثرته وقيل في حال السرور والغ لا يقطعه شيُّ من ذلك عن انفاقه في وجوء البر فمدح المنفقين في هاتين الحالتين ثم عطف عليه الكاظمين الفيظ والعافين عن الناس فمدح من كظم غيظه وعف عمن اجترم اليـه وقال عمر بن الخطاب من خاف الله لم يشف غيظه ومن اتقى الله لم يصنع ما يريد ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون وكظم الغيظ والعقو مندوب الهما موعود بالنواب علمهما من الله تعالى وله تعالى ﴿ وما كان لنمس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ﴾ فيه حض على الجهاد من حيث لا موت احد فيه الا باذنالله تعالى وفيه التسلية عما يلحق النفس بموت النبي صلى الله عليه وسلم لأنا باذنالله تعالى لأنه قد تقدم ذكر موت النبي صلى الله عليه وسلم في قوله

مطلب فى قوله تعالى لا تأكد الربوا اضعافا مضاعفةوان لمخ وص بالدكر لايدل على ننى ماعداه

مطلب فیقول عمر رضی الله تعالی عنه من خاف الله لم یشف غیظه

﴿ وَمَا مُحَمَّدُ الْأَرْسُولُ قَدْخُلُتُ مِنْ قَبِّلُهُ الرَّسِلُ ﴾ الآية ﷺ وقوله تعالى ﴿ وَمَنْ يَرْدُ ثُواب الدنبا نؤته منها لله قبل فيه من عمل للدنيا وفرخطه المقسوم له فيها من غيران يكون لهحظ في الآخرة روى ذلك عن ابن اسحاق وقبل ان معناه من اراد بجهاده ثواب الدنيا لمحرم حظه من الغنسمة وقبل من تقرب الحالله بعمل النوافل وليس هو تمن يستحق الحنة تكفره اويما محيط عمله جوزي بها في الدنيا من غير ان يكون له حظ في الآخرة وهو نظير قوله تعالى ﴿ منكان يريد العاجلة عجلنا له فها ما نشاء لمن نريد ثم جعلناله جهنم يصلاها مذموما مدحورا) ﷺ قوله تعالى ﴿وَكَأْسُ مَنْ بِي قاتل معه رسيونَ كَشَرَكُ قال ابن عاس والحسن علماء وفقهاء وقال مجاهد وقتادة حموع كثبرة ﷺ وقوله تعالى ﴿ فَمَاوِهُمُوا لَمَا اصَامِهُمْ فِي سَمَلُ اللَّهُ وما ضعفوا وما استكانوا، فانه قيل في الوهن بانه انكسار الجسد ونحوه والضعف نقصان القوة وقيل فيالاستكانة انها اظهار الضعف وقيل فيه آنه الخضوع فين تعالى أنهم لم مهنوا بالخوف ولاضعفوا لنقصان القوة ولا استكانوا بالخضوع وقال ابن اسحاق فما وهنوا بقتل نبهم ولاضعفوا عن عدوهم ولا استكانوا لما اصابهم في الجهاد عن دينهم وفي هذه الآية الترغيب في الجهاد في سبيلالله والحض على سلوك طريق العلماء من صحابة الانبياء والامر بالاقتداء بهم في الصبر على الجهاد ﴾ وقوله تعالى ﴿وماكان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفرلنا ذنوبناً ﴿ الآية فيه حكاية دعاء الربيين من آتباع الانبياء المتقدمين وتعلم لنسأ لان نقول مثل قولهم عند حضور القتال فينغي للمسلمين أن يدعوا بمثله عند معاسة العدو لانالله تعالى حكي ذلك عنهم على وجهالمدح لهم والرضايقولهم لنفعل مثل فعلهم ونستحق من المدح كاستحقاقهم ﷺ قوله تعالى ﴿فَآتَاهُمَاللَّهُ ثُوابِالدُنيا وحسن ثوابِ الآخرةَ ﴿ قَالَ قتمادة والربيع بن انس وابن جريج ثواب الدنيا الذي اوتوه هو النصر على عدوهم حتى قهروهم وظفروا بهم وثواب الآخرةالجنة وهذا دليل على آنه يجوز اجتماع الدنياوالآخرة لواحد روى عن على رضي الله عنه آنه قال من عمل لدنياه اضر بآخرته ومن عمل لآخرته اضر بدنياه وقد مجمعهما الله تعالى لاقوام ﷺ قوله تعالى ﴿ سَلَقٍ فِي قُلُوبِ الدِّنِّ كُفُرُوا الرعب بما اشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا كل فيه دليل على بطلان التقليد لان الله تعالى حكم ببطلان قولهم اذ لميكن معهم برهان عليه والسلطانههناهوالبرهان ويقال اناصل السلطان القوة فسلطان الملك قوته والسلطان الحجة لقوتها على قمع الباطل وقهر المطلها والتسلط على الشيُّ التقوية عليه مع الاغراءبه وفيه الدلالة على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبر به من القاء الرعب في قلوب المشركين فكان كما اخبربه وقال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب حتى ان العدو ليرعب مني وهوعلى مسيرة شهر ﷺ قوله تعالى ﴿وَلَقَدُ صَدَّقَكُمُ اللّهُ وعده اذ تحسونهم باذنه ﴾ فيه اخبار بتقدم وعد الله تعالى لهم بالنصر على عدوهم ما لم يتنازعوا ويختلفوا فكالكما اخبربه يوم احد ظهروا علىعدوهم وهزموهم وقتلوا منهم وقد حكانالنبي صلى الله عليه وسلم امرالرماة بالمقام في موضع وان لا يبرحوا فعصـوا وخلوا

مواضعهم حين رأوا هزيمة المشركين وظنوا انه لم يبق لهم باقيةواختلفوا وتنازعوا فحمل علمهم خالدبن الوليد من ورائهم فقتلوا من المسلمين من قتلوا بتركهم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصيانهم \* وفي ذلك دليل على صحة نبوةالنبي صلى الله عليه وسلم لأنهم وجدوا موعودالله كما وعد قبل العصيان فلما عصـوا وكلوا الى أنفسهم وفيه دليل على أن النصر مزالله في جهاد العدو مضمون باتباع امره والاجتهاد في طاعته وعلى هذا جرت عادةالله تعالى للمسلمين في نصرهم على اعدائهم وقد كان المسلمون من الصدر الأول آنما يقاتلون المشركين بالدين ويرجون النصر علمهم وغلبتهم به لا بكثرة العدد ولذلك قالىالله تعالى (ان الذين تولوا منكم يوم التقي الجمعان آنما استزلهم الشيطان ببعض ماكسبوا) فاخبران هزيمتهم آنما كانت لتركهم امررسول اللهصلي الله عليه وسلم فىالاخلال بمراكزهم التي رتبوا فيها وقال تعالى ومنكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ، وأنما اتوا من قبل من كان يريد الدنيا منهم قال عبد الله بن مسعود ماظننت ان احدا ممن قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم يريد الدنياحتي انزل الله تعالى (منكم من يريدالدنيا) وعلى هذا المعنى كان الله قدفرض على العشر بن ان لا يفروا من مائتين بقولهتمالي ﴿ انْ يَكُنُّ مَنْكُم عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَعْلَبُوا مَانَّتِينَ ﴾ لأنه في ابتداء الاسلام كانوا معالني صلى الله عليه وسلم مخلصين لنية الجهاد لله تعالى ولم يكن فيهم من يريَّد الدنيا وكانوا يوم بدر ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا رحالة قليلي العدة والسلاح وعدوهم الف فرسان ورجالة بالسلاح الشاك فمنحهماللها كتافهم ونصرهم عليهم حتى قتلوا كيف شاؤا واسرواكيف شاؤًا ثم لما خالطهم بعد ذلك من لم يكن له مثل بصائرهم وخلوص ضائرهم خفف الله تعالى عن الجميع فقال ﴿ الآن خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وان يكن منكم الف يغلبوا الفين باذنالله ﴾ ومعلوم آنه لم يرد ضعف قوى الابدان ولاعدم السلاح لانقوى ابدانهم كانت باقية وعددهم اكثر وسلاحهم اوفر وأعا اراديه أنه خالطهم من ليس له قوة البصيرة مثل ما للاولين فالمراد بالضعف ههنا ضعف النية واجرى الجميع مجري واحدا في التخفيف اذلم يكن من المصلحة تمييز ذوى البصائر منهم باعيانهم واسمائهم من اهل ضعف اليقين وقلة البصيرة ولذلك قال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ومالهامة حين انهزمالناس اخلصونا اخلصونا يعنونالمهاجرين والانصار هم قوله تعالى ﴿ ثُمُ الزُّلُ عَلَيْكُمْ مِن بِعِدَالَغِمُ امْنَةَ لَعَاسًا يَغْشَى طَائُّفَةً مَنْكُمْ ﴾ قال طلحة وعبدالرحمن بن عوف والزبير بن العوام وقتَّادة والربيع بن انس كان ذلك يوم احد بمدهزيمة من انهزم من المسلمين وتوعدهم المشركون بالرجوع فكان من ثبت من المسلمين تحت الحجف متأهمين للقتال فأنزل الله تعالى الامنة على المؤمنين فناموا دون المنافقين الذين ارعهم الخوف لسوءالظن قال اصحاب النبي صلى الله عليد وسلم فنمنا حتى اصطفقت الحجف من النعاس ولم يعب المنافقين ذلك بل اهمتهم انفسهم فقـــال بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وســلم سمعت وانا بين النائم واليقظان معتب بن قشير وناسا من المنافقين يقولون هل لنا من الامر من شيٌّ وهذا من لطف الله

مطاب في قوله تعالى ثما تزل عليكم من بعد النم امنة الآية وذكر ما فيها من دلائل النبوة تعالى للمؤمين واظهار اعلام النبوة في مثل المك الحال التي لعدو فيها مطل عليه وقدا المرم عهم كثير من اعوالهم وقدقنوا من قتلوا من المسلمين فينامون وهم مواجهون العدو في الوقت الذي يطير فيه النساس عمن شاهده ممن لا تقابل فكيف بمن حضر القتال والعدو قدا شرعوا فيهم الاستةو شهروا سيو فهم لقتلهم واستيصالهم \* وفي ذلك اعظم لدلائل وا كبرا لحجج في صحة البوة النبي صلى الله عليه وسام من وجودا حدها وقوع الامنة مع استعلاء العدو من غير مددا ناهم ولا نكاية في العدو ولا انصرافهم عنهم ولا قلة عددهم فيزل الله تعالى على قلوبهم الامنة وذلك في اهل الا بمان واليقين خاصة والناني وقوع النعاس عليهم في مثل تلك الحال التي يطير في مثلها النعاس عمن شاهدها بعد الانصراف والرجوع فكيف في حال المشاهدة وقصد العدو نحوهم لاستيصالهم وقتلهم والنائد عيز المؤمنين من المنافقين حتى خص المؤمنين سلك الامنة والنعاس دون المنافقين في حال المشاهدة وقصد العدو أخوف والفلق والاضطراب فكان المؤمون في غاية الامن والطمأنينة والمنافقون في غاية الهلع والحوف والفلق والاضطراب فسيحان الله العز ترا لعلم الذي لا يضيع اجر المحسنين عن قادة كاقال (عما قليل لي مسحن في الدمين) وقوله تعالى (فها نقضهم ميثاقهم) واتفق اهل اللغة على ذلك وقالوا مناها التأكيد وحسن النظم كاقال الاعشى

اذهى مااليك ادركني الحاتم عداني عن هيجكم اشفاقي

وفى ذلك دليل على بطلان قول من نفي ان يكون في القرآن مجازلان ذكرما ههنا مجاز واسقاطها لايغيرالمعنى ﷺ قوله تعالى ﴿ولوكنت فظا غليظالقلب لانفضوا من حولك ﴾ يدل على وجوب استعمال اللين والرفق وتركئا لفظاظة والغلظة في الدعاء الى الله تعالى كاقال تعالى ﴿ ادع الى سايل ربك بالحكمة والموعظة لحسنة وحادلهم بالتي هي احسن ﴾ وقوله تعالى لموسى وهارون ﴿ فقولا له قولالينا لعله شذكراو نخشي ﴾ ١٠ قوله تعالى ﴿ وساورهم في الأمر ﴾ اختلف الناس في معني امرالله تعالى اياه بالمشاورة مع استغنائه بالوحيعن تعرف صواب الرأى من الصحابة فقال قتادة والرسيع ابن انس ومحمد بن اسحاق انما امره سها تطبيبا لنفوسهم ورفعا من اقدارهم اذكانوا ممن يوثق بقوله وبرجع الى رأيه قال سفيان بن عينية احمره بالمشاورة لتقتدي به امته فها ولاتراها منعصة كالمدحهم الله تعالى بان امرهم شوري بينهم وفال الحسن والضحاك جمع لهم بذلك الامرين جميعا فىالمشاورة ليكون لاجلال الصحابة ولنقتدىالامة به فىالمشاورة وعال بعض اهلالعلم أنما امره المشاورة فيالم ينصله فيه على شئ بمينة فمن الفائلين بذلك من يقول أنما هوفي امور الدنيا خاصة وهم الذين يأبون ان يكونالنبي صلىالله عليهوسلم بقول شيأ من امورالدين من طريق الاجتهاد وأثما هو في امور الدنيا خاصة فجائزان يكون النبي صلى الله عليه وسام يستمين بآرائهم في ذلك وبتنبه بها على اشياء من وجوءالتدبير ماجائز ان يفعلها لولاالمشاورة واستشارة آراء الصحابة وقداشار الحباب بنالمنذر يومبدر على النبى صلى الله عليه وسلم بالنزول على الماء فقل منه واشار علىه السيدان سعدين معاذ وسعد بن عيادة يوم الخندق بترك مصالحة

(قوله فاذهبي مااليك) يقال اذهب اليك معناه اشتغل بنفسك واقبل عليها وما في الكلام زائدة كإذكره المصنف (اصححه)

مطاب فىقولەتعالى وشاورىم فىالامر غطفان على بعض ثمارالمدينة لينصرفوا فقبل منهم وخرقالصحيفة في اشياء من محوهذا من امور الدنيا وقال آخرون كان مأمورا بمشاورتهم فىامورالدين والحوادث التي لاتوقيف فيها عنالله تعالى وفيامو رالدنيا ايضا مماطر بقهالرأي وغالب الظن وقدشاورهم يوم بدرفي الاساري وكان ذلك منامورالدين وكان صلى الله عليه وسلم اذا شاورهم فاظهروا آراءهم ارتأى معهم وعمل بما أداد اليه أجتهاده وكان في ذلك ضروب من الفوائد احدها اعلام الناس ان مالانس فيه من الحوادث فسيل استدراك حكمه الاجتهاد وغالب الظن والثاني اشعارهم بمنزلة الصحابة رضي الله عنهم وأنهم أهل الاجتهاد وجائز أتباع آرائهم أذر فعهم الله الحالمنزلة التي يشاورهم النبي صلى الله عليه وسلم ويرضى اجتهادهم وتحريهم لموافقة النصوص من احكام الله تعالى والثالث ان باطن ضمائرهم مرضى عندالله تعالى لولاذلك لميأمره بمشاورتهم فدل ذلك على يقينهم وصحة أيمانهم وعلى منزلتهم مع ذلك من العلم وعلى تسسويـغ الاجتهاد في احكام الحوادث التي لانصوص فيها لتقتدي به الامة بعده صلى الله عليه وــــا في مثله وغيرجائز ان يكون الامر بالمشاورة على جهة تطييب نفوسهم ورفع اقدارهم ولتقتدى الامة به فيمثله لأنه لوكان معلوما عندهم أنهم اذا استفرغوا مجهودهم فياستنباط ماشووروا فيه وصواب الرأى فهاسئلوا عنه ثم لم يكن ذلك معمولا عليه ولامتلقي منه بالقبول بوجه لم يكن في ذلك تطيب نفوسهم ولارفع لاقدارهم بلفيه ايحاشهم واعلامهم بان آراءهم غيرمقبولة ولامعمول علها فهذا تأويل ساقط لامعنى له فكيف يسوغ تأويل من تأوله لتقتدى به الامة مع علمالامة عند هذا القائل بان هذه المشورة لم تَفد شيأً ولم يعمل فها بشيُّ اشاروا به فانكان على الأمةالاقتداءبه فيها فواجب على الامة ايضا أن يكون تشاورهم فيما بينهم على هذا السبيل وأنلاتنتج المشورة رأيا صحيحا ولا قولا معمولا لأن مشاورتهم عندالقائلين بهذه المقالة كانت على هذا الوجه فانكانت مشمورة الامة فيما بينها تنتجرأيا صحيحا وقولا معمولا عليه فليس فيذلك اقتداء بالصيحابة عند مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم اياهم واذقد بطل هذا فلا بد من ان تكون لمشاورته اياهم فائدة تستفاد بها وأن يكون للني صلى الله عليه وسلم معهم ضرب من الارتئاء والاجتهاد فجائز حينئذ ان توافق آراؤهم رأى النبي صلى الله عليه وسلم وجائز ان يوافق رأى بعضهم رأيه وجائز ان يخالف رأى جمعيهم فيعمل صلى الله عليه وسلم حينئذ برأيه ويكون فيه دلالة على انهم لم يكونوا مُعْنَقِين في اجتهادهم بل كانوا مأجورين فيه لفعلهم ما امروا به ويكون عليهم حينئذ ترك آرائهم واتباع رأىالنبي صلى الله عليه وسلم \* ولابد من ان تكون مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم اياهم فهالانص فيه اذغير جائز انيشاورهم في المنصوصات ولايقول لهم مارأ يكم في الظهر والعصروالزكاة وصيام رمضان ولما لم يخص الله تعالى امرالدين من امورالدنيا في امره صلى الله عليه وسلم بالمشاورة وجب ان يكون ذلك فهما حميعا ولانه معلوم انمشاورة النبي صلى الله عليه وسلم في امرالدنيا أيما كانت تكون في محاربة الكيفار ومكايدة العدو وان لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم تدبير في امر دنيا. ومعاشه محتاج فيه الى مشاورة

غيره لاقتصاره صلى الله عليه وسلم من الدنيا على القوت والكفاف الذي لافضل فيه واذا كانت مشاورته لهم في محاربة العدو ومكايدة الحروب فان ذلك من امرالدين ولافرق بين اجتهادالرأي فيه وبينه في احكام سائر الحوادث التي لانصوص فها وفي ذلك دليل على محة القول باجتهادالرأي فياحكام الحوادث وعلى انكل مجتهد مصيب وعلى انالنبي صلى الله عليه وسلم قدكان بجبهد رأيه فما لانصفيه \* ويدل على انه قدكان بجبهد رأيه معهم ويعمل بمايغل في رأيه فهالانص فيه قوله تعالى فينسق ذكر المشاورة ﴿فَاذَا عَنَمَتَ فَتُوكُلُ عَلَى اللَّهُ ﴾ ولوكان فيما شاور فيه شيُّ منصوص قد وردالتوقيف به من الله لكانت العزيمة فيه متقدمة للمشاورة اذكان ورودالنص موجبا لصحة العزيمة قبل المشاورة وفي ذكرالعزيمة عقيب المشاورة دلالة على أنها صدرت عن المشورة وانه لم يكن فها نص قبلها ﷺ قوله تعالى ﴿ وماكان لنبي ان يغل ﴾ قرى ﴿ (يغل ﴾ برفع الياء ومعناه نخان وخصالنبي صلى الله عليه وسلم بذلك وانكانت خيانة سائرالناس محظورة تعظما لامر خيانته على خيانة غيره كما قال تعالى ﴿ فَاجْتُسُوا الرَّجْسُ من الاوثان واجتنبوا قول الزور ﴾ وانكان الرجس كله محظورا ونحن مأمورون باجتنابه وروى هذا التأويل عن الحسن وقال ابن عباس وسعيد بنجير في قوله تعالى (يغل) برفع الياء ان معناد بخو "ن فينسب الى الحيانة وقال نزلت في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر فقال بعض الناس لعل النبي صلى الله عليه وسلم اخذهافا نزل الله هذه الآية يهومن قرأ (يغل ) ينصب الياء معناه يخون والغلول الخيانة في الجملة الاانه قد صار الاطلاق فهايفيد الخيانة في المغنم ﴿ وقدعظمالنبي صلى اللهعليه وسلم امرالغلول حتى اجراه مجرى الكبائر وروى قتادة عن سالم بن ابي الجعد عن معدان بن ابي طايحة عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من فارق الروح جسده وهو برئ من ثلاث دخل ألجنة الكبرو الغلول والدين ﴿ وروى عبدالله ابن عمر ان رجلا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له كركرة فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار فذهبوا ينظرون فوجدوا عليه كساء او عباءة قدغلها وقال النبي صلى الله عليه وسلم ادوا الخيط والمحيط فانه عار ونار وشنار يوم القيامة والاخبار في امر تغليظ الغلول كشيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم \* وقدروي في اباحة اكل الطعام واخذ علف الدواب عن الني صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين اخبار مستفيضة قال عبدالله ابن ابي اوفي اصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل منا يأتي فيأخذ منه ما يكفيه ثم ينصرف وعن سلمان آنه اصاب يوم المداين ارغفة حوارى وجنا وسكينا فجعل يقطع من الجينة ويقول كلوا بسم الله وقد روى رويفع بن ثابت الانصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر ان يركب دابة من في المسلمين حتى اذا اعجفها ردها فيه ولايحل لامريُّ يؤمن بالله واليومالآخر ان يلبس ثوبا من في المسلمين حتى اذا اخلقه رده فيه وهذا محمول على الحال التي يكون فها مستغنيا عنه فاما اذا احتاج اليه فلا يأس به عندالفقهاء وقد روى عن البراء بن مالك آنه ضرب رجلا من المشركين يوماليمامة

فوقع على قفاء فاخذ سيفه وقتلهبه ١٤٥ قولهتعالى ﴿وليعامالذين نافقوا وقيل لهم تعالوا فاتلوا في سبيل الله اوا دفعوا ﴾ قال السدى و ابن جر بج في قوله ﴿ اوا دفعوا ﴾ ان معناه بتكثير سوا دنا ان لم تقاتلوا معنا وقال ابوعون الانصاري معناه ورابطوا بالقيام على الحيل ان لم تقاتلوا الله الوبكر وفي هذا دلالة على ان فرض الحضور لازم لمن كان في حضوره نفع في تكشر السواد والدفع وفي القيام على الخيل اذا احتيج اليهم ﷺ وقوله تعالى ﴿ تقولُونَ بافواههم ماليس في قلومهم ﴾ قيل فيه وجهان احدها تأكيد لكون القول منهم اذ قد يضاف الفعل الى غير فاعله اذا كان راضياً به على وجه الحجاز كما قال تعالى ﴿ وَاذْ قَتْلَتُمْ نَفْسًا فَادَارَأْتُمْ فَهَا ﴾ وأنما قتل غيرهم ورضوا به وقوله تعالى ﴿ فَامْ تَقْتُلُونَ الْبِياءَاللَّهُ مِنْ قَبُّلُ ﴾ ونحو ذلك والثاني اله فرق بذكر الافواء بين قول اللسان وقول الكتاب ﴿ وقوله تعالى ﴿ ولا تحسين الذين قتلوا في سبيلالله اموانا بل احياء عند ربهم يرزقون ﴾ زعم قوم ان المراد أنهم يكونون احياء في الجنة قالواً لأنه لوحاز أن ترد عليهم ارواحهم بعد الموت لجاز القول بالرجعة ومذهب أهل التناسيخ عيَّة قال ابوبكر وقال الجمهور اناللةتعالى يحيهم بعدالموت فينيلهم من النعم بقدر استحقاقهم الى ان يفنهمالله تعالى عندفناء الخلق ثم يعيدهم فيالآخرة ويدخلهم الجنة لانه اخبر أنهم احياء وذلك يقتضي أنهم احياء في هذا الوقت ولان تأويل من تأوله على أنهم احياء في الجنة يؤدي الى ابطال فائدته لان احدا من المسلمين لايشك انهم سيكونون احياء معسائر اهل الجنة اذالجنة لايكون فهاميت ويدل عليه ايضا وصفه تعالى لهم بأنهم فرحون على الحال عَوله تعالى ﴿ فَرَحِينَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضَلَّهِ ﴾ ويدل عليه قوله تعالى ﴿ ويستشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، وهم في الآخرة قد لحقوا بهم وروى ابن عباس وابن مسعود وجابر بن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما اصيب اخوانكم باحد جعل الله ارواحهم في حواصل طيور خضر تحتالموش تُرد انهارالجنة وتأكل من ثمارها وتأوى الى قناديل معلقة تحتالعرش وهو مذهب الحسن وعمرو بن عبيد وابي حذيفة وواصل بن عطاء وليس ذلك من مذهب اصحاب التناسخ في شيءٌ لأن المنكر في ذلك رجوعهم الى دارالدنيا في خلق مختلفة وقد اخبرالله تعالى عن قوم آنه اماتهم ثم احياهم في قوله (ألم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهمالله موتوا ثم احياهم ﴾ واخبر ان احيــاء الموتى معجزة لعيسي عليه السلام فكذلك يحيهم بعدالموت وتجعلهم حيث يشاء الله وقوله تعالى (عندربهم يرزقون﴾ معناه حيث لايقدر لهماحد على ضر ولا نفع الا ربهم عن وجل وليس يعني به قرب المسافة لانالله تعالى لايجوز عليه القرب والبعد بالمسافة اذهو من صفة الاجسام وقيل عند ربهم من حيث يعلمهم هو دون الناس على قوله تعالى ﴿ الذين قال لهم الناس ان الناس قد حمِموا لَكُم ﴾ الآية ﴿ روى عن ابن عباس وقتادة وابن اسحاق ان الذين قالوا كانوا ركبا وبينهم ابوسفيان ليحبسوهم عند منصرفهم مناحد لما ارادوا الرجوع البهم وقال السدى هو اعرابي ضمن له جملا على ذلك فاطلق الله تعالى اسم الناس على الواحد على قول من

تأوله على انه كان رجلا واحدا فهذا على انه اطلق لفظ العموم واراديه الخصوص اله قال ابوبكر لما كان الناس اسما للجنس وكان من المعلوم ان الناس كلهم لم يقولوا ذلك تناول ذلك اقلهم وهوالواحد منهم لأنه لفظ الجنس وعلى هذا قال اصحابنا فيمن قال ان كلت الناس فعبدى حرانه على كلامالواحد مهم لانه لفظ الجنس ومعلومانه لم يرد به استغراق الجنس فيتناول الواحد منهم هيء وقوله تعالى ﴿فَاحْشُوهُمْ فَرَادُهُمْ إِيمَانَا﴾ فيه اخبار بزيادة يقينهم عندريادة الخوف والمحنة اذلم يبقوا على الحال الاولى بل ازدادوا عندذلك يقينا وبصيرة فىدينهم وهو كماقال تعالى فىالاحزاب ﴿وَلِمَا رَأَى المُؤْمِنُونَ الْآحَزَابِ قَالُوا هَذَا مَاوَعَدَنَااللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَاللّهُ وَرَسُولُهُ ومازادهم الاايمانا وتسلما) فازدادوا عندمعاينةالعدو إيماناوتسلما لامرالله تعالى والصبر على جهادهم وفي ذلك اتم ثناء على الصحابة رضي الله عنهم واكمل فضيلة وفيه تعلم لنا ان نقتدي بهم وترجع الى امرالله والصبر عليه والاتكال عليه وان نقول حسيناالله ونعمالوكيل وانا متى فعلنا ذلك اعقبنا ذلك من الله النصر والتأييد وصرف كيد العدو وشرهم مع حيازة رضوان الله وثوابه تقوله تعالى ﴿ فَاتْقَلُّوا سَعُمةُ مِنَ اللهُ وَفَصَلَ لَمُ يُسْسِهُمُ سُوءُ وَاتَّبِعُوا رضوان الله ﴾ 🗯 وقوله تعالى ﴿ولايحسبنالذين يَخْلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضَلَّهُ ﴾ الى قوله ﴿ سيطوقونَ ما بخلوا به ﴾ قال السدى بخلوا ان ينفقوا في سبيل الله وان يؤدوا الزكاة وقال ابن عراس هو في اهل الكتاب بخلوا ان يبينو. للناس وهو بالزكاة اولي كقوله؛ والذين يكنزون الذهب والفضة ﴾ الى قوله ﴿ يوم محمى علمها في نارجهنم فتكوى بها جاههم وجنوبهم ﴾ وقوله تعالى ﴿ سيطوقون ما محلوا به ﴾ يدل على ذلك ايضا \* وروى سهل بن الى صالح عن ابيه عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مامن صاحب كنز لايؤدى ذكاة كنزه الاحيُّ به يومالقيامة وبكنزه فيحمى بها جبينه وجبهته حتى يحكمالله بينعباده وقال مسروق يجعل الحق الذي منعه حية فيطوقها فيقول مالى ومالك فتقول الحية انامالك وقال عسدالله يطوق أعبانا في عنقه له اسنان فيقول انا مالك الذي بخلت به ﷺ قوله تعالى ﴿ وَاذْ احْدَاللَّهُ مثاق الذين اوتوا الكتاب لتمننه للناسي قد تقدم نظرها في سورة القرة وقدروي في ذلك عن ابن عباس وسعيد بن جبير والسدى انالمراد به اليهود وقال غيرهم المراد به البهود والنصياري وقال الحسن وقتادة المراد به كل من اوتى علما فكتمه قال ابوهريرة لولاآية من كتاب الله تعالى ماحدثتكم به ثم تلا قوله ﴿ وَاذَا اخذَالله مِيثَاقَ الذِّينِ اوْتُوا الْكَتَابِ ﴾ فيعودالضمير في قوله ﴿ لتبيننه ﴾ في قول الاولين على النبي صلى الله عليه وسمام لانهم كتموا صفته وامره وفيقولالآخرين على الكتاب فيدخل فيه بيان امرالنبي صلى الله عليه وسلم وسائر ما في كتب الله عزوجل \* قوله تعالى ﴿ انْ في خلق السَّمُواتُ والأرضُ واختلافُ اللَّيْلُ والنهار لآيات لاولى الالباب ﴾ الآيات التي فيها منجهات احدها تعاقب الاعراض المتضادة

علمها مع استحالة وجودها عارية منها والاعراض محدثة وما لم يسبق المحدث فهو محدث وقددلت أيضا على انخالق الاجسام لايشهها لان الفاعل لايشبه فعله وفها الدلالة على ان خالقها قادر لايعجزه شئ اذكان خالقها وخالق الاعراض المضمنة بها وهوقادر على اضدادها اذ ماليس بقادر يستحيل منه الفعل ويدل على أن فأعلها قدم لم يزل لأن صحة وجودها متعلقة بصانع قديم لولاذلك لاحتاج الفاعل الى فاعل آخر الى مالانهاية له ويدل على ان صانعها عالم من حيث استحال وجود الفعل المتقن المحكم الامن عالميه قبل ان يفعله ويدل على الهحكيم عدل لأنه مستغن عزفعل القسيح عالم نقيحه فلاتكونافعاله الاعدلا وصوابا ويدل على انه لايشبهها لانه لواشبهها لم يخل من ان يشهها من جميع الوجود اومن بعضها فان اشهها من جميع الوجوء فهومحدث مثلها واناشبهها من بعض الوجوء فواجب ان يكون محدثا من ذلك الوجه لانحكم المشبهين واحد منحيث اشتبها فوجب ان يتساويا فيحكم الحدوث منذلك الوجه ويدل وقوف السموات والارض من غيرعمد ان ممسكها لايشبهها لاستحالة وقوفها من غيرعمد من جسم مثلها الى غيرذلك من الدلائل المضمنة بها ودلالةالليل والنهار على الله تعالى ان الليل والنهار محدثان لوجودكل واحدمنهما بعدان لميكن موجودا ومعلوم انالاجسام لاتقدرعلي انجادها ولاعلى الزيادة والنقصان فها وقد اقتضيا محدثا من حيثكانا محدثين لاستحالة وجود حادث لامحدث له فوجب ان يكون محدثهما ليس مجسم ولامشه للاجسام لوجهين احدها ان الاجسام لاتقدر على احداث مثلها والثاني ان المشبه للجسم بجرى عليه مابجري عليه من حكم الحدوث فلوكان فاعلهما حادثًا لاحتاج الى محدث ثم كذلك يحتاج الثاني، الى الثالث الى مالانهاية له وذلك محال فلابد من أثبات صانع قديم لايشبه الاجسام والله اعلم

### من الله تعالى الرباط في سبيل الله تعالى الله عالى

قال الله تعالى إيابها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا فال الحسن وقتادة وابن جريج والضحاك اصبروا على طاعة الله وصابروا على دينكم وصابروا اعداء الله ورابطوا في سبيل الله وقال محمد بن كعب القرطى اصبروا على دينكم و صابروا وعدى اياكم و رابطوا اعداءكم وقال زيد بن اسلم اصبروا على الجهاد وصابروا العدو ورابطوا الحيل عليه وقال ابوسلمة بن عبدالرحمن ورابطوا بانتظار الصلاة بعدالصلاة وقدروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في انتظار الصلاة بعدالصلاة فذلكم الرباط \* وقال تعالى ﴿ ومن رباط الحيل ترهبون به عدوالله وعدوكم ﴾ وروى سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله افضل من صيام شهر ومن قيامه ومن مات فيه وقى فتنة القبر و بما له عمله الى يوم القيامة وروى عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرس ليلة في سبيل الله افضل من الف ليله قيام ليلها وصيام نهارها والله الموفق



قال الله تعالى ﴿ وَاتَّقُوا الله الذي تساءلون به والارحام ﴾ قال الحسن ومجاهد وابراهم الارحامان تقطعوها \* وفي الآية دلالة على جواز المسئلة بالله تعالى وقدروي ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فاعطوه وروى معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عاذب قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع منها ابرار القسم وهذايدل على مثل مادل عليه قوله صلى الله عليه وسلم من سألكم بالله فاعطود \* واما قوله ﴿ وَالْارْحَامِ ﴾ ففيه تعظم لحق الرحم وتأكيد للنهي عن قطعها قال الله تعالى في موضع آخر ﴿ فَهَلَ عَسَيْتُمَانَ تُولِيُّمُانَ تَفْسَدُوا فَى الأرضُ وتقطُّمُوا ارْحَامُكُم ﴾ فقرن قطع الرحم الى الفساد في الارضوقال تعالى ﴿لا يرقبون في مؤمن الا ولاذمة ﴾ قيل في الال أنه القرابة وقال تعالى ﴿ وبالوالدين احسانا وبذي القربي واليتامي والمساكين والجار ذي القربي) \* وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فى تعظم حرمة الرحم ما يواطئ ما ورد به التنزيل روى سمفيان بن عيينة عن الزهري عن ابي سلمة بن عبدالرحن عن عبدالرحن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولالله أنا الرحمن وهيالرحم شققت لها اسهامن اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته \* وحدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثني خالى حيان بن بشر قال حدثنا محمد بن الحسن عن ابي حنيفة قال حدثني ناصح عن يحيي بن ابي كثير عن ابى سلمة عن ابى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من شيء اطبيع الله فيه اعجل ثوابا من صلة الرحم وما من عمل عصى الله به اعجل عقوبة من البغي واليمين الفاجرة \* وحدثنا عبدالباقي قال حدثنا بشر بن موسى قالحدثنا خالدين خداش قالحدثنا صالح المرى قال حدثنا يزيد الرقاشي عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصدقةوصلة الرحم يزيدالله بهما في العمر ويدفع بهما ميتة السوء ويدفع الله بهما المحذور والمكروء \* وحدثنا عبدالباقي قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن الزهرى عن حيد بن عبدالرحن بن عوف عن امه ام كاثوم بنت عقبة قالت سمعت رسولالله صلى الله عليه وسلم يقول افضل الصدقة على ذى الرحم الكاشح قال الحميدى الحكاشح العدو \* ورواه ايضا سفيان عن الزهرى عن ايوب بن بشير عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح \* وروت حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على المسلمين صدقة وعلى ذى الرحم اثنتان لانها صدقة وصلة ﷺ قال ابوبكر فثبت بدلالة الكتاب والسنة وجوب صلة الرحم واستحقاق الثواب بها وجعل النبي صلى الله عليه وسلم

الصدقة على ذي الرحم اثنتين صدقة وصلة واخبر باستحقاق الثواب لاجل الرحم سوى ما يستحقه بالصدقة فدل على ان الهبة لذي الرحم المحرم لايصح الرجوع فها ولا فسخها اباكان الواهب اوغيره لانها قد جرت مجرى الصدقة في ان موضوعها القربة واستحقاق الثواب بها كالصدقة لما كان موضوعها القربة وطلب الثواب لم يصح الرجوع فها كذلك الهبة لذي الرحم المحرم ولايصـح للاب بهذه الدلالة الرجوع فما وهبه للابن كما لا يجوز لغير.. من ذوى الرحم المحرم اذكانت بمنزلة الصدقة الا ان يكون الاب محتاجا فيجوز له اخذه كسائر اموال الابن ﷺ فان قيل لم يفرق الكتاب والسنة فها اوجبه من صلة الرحم بين ذي الرحم المحرم وغيره فالواجب اللايرجع فما وهبه لسمائر ذوي ارحامهوان لم يكن ذارحم محرم كابن العم والاباعد من ارحامه ﷺ قيل له لو اعتبرنا كل من بينه وبينه نسب لوجب ان يشترك فيه سوآدم عليهالسلام كلهم لانهم ذووانسابه ويجمعهم نوح النبي عليهالسلام وقبله آدم عليهالسلام وهذا فاسد فوجب ان يكون الرحم الذي يتعلق به هذا الحكم هو ما يمنع عقد النكاح بينهما اذا كان احدها رجلا والآخر امرأة لان ماعدا ذلك لايتعلق به حكم وهو بمنزلة الاجنبيين وقد روى زيادبن علاقة عن اسامة بن شريك قال آتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بمني وهو يقول امك واباك واختك واخاك ثم ادناك فادناك فذكر ذوى الرحم المحرم في ذلك فدل على صحـة ما ذكرنا وهو مأمور مع ذلك بمن بعد رحمه ان يصله وليس في تأكيد من قرب كمايؤم بالاحسان الى الجار ولا يتعلق بذلك حكم فىالتحريم ولافى منعالرجوع فىالهبة فكذلك ذوو رحمه الذين ليسوا بمحرم فهو مندوب الى الاحسان الهم ولكنه لما لم يتعلق به حكم التحريم كانوا بمنزلة الاجنيين والله اعلم بالصواب

# من استهلاكها المايتام اليهم باعيانها ومنع الوصى من استهلاكها

قال الله تعالى ﴿ و آ توا اليتامى اموالهم و لا تنبدلوا الحبيث بالطيب ﴾ روى عن الحسن انه قال لما نزلت هذه الآية في اموال اليتامى كرهوا ان يخالطوهم وجعل ولى اليتم يعزل مال اليتم عن ماله فشكوا ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله ﴿ ويستلونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوا نكم ﴾ ﴿ قال ابوبكر واظن ذلك غلطا من الراوى لان المراد بهذه الآية ايتاؤهم اموالهم بعد البلوغ اذلا خلاف بين اهل العلم ان اليتم لا يجب اعطاؤه ماله قبل البلوغ وانما غلطالراوى بآية اخرى وهو ماحد شنا محمد بن بكر قال حد شنا ابوداود قال حد شنا جرير عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما انزل الله تعالى ﴿ ولا تقربوا مال اليتم الابالتي هي احسن ﴾ و ﴿ ان الذين يأ كلون اموال اليتامى ظلما ﴾ الآية انطلق من كان عنده يتم فعزل طعامه من طعامه و شرابه من شرابه فعل يفضل من طعامه في حبس له حتى يأكله او يفسد فاشتد ذلك عليم فذكر وا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله في حبس له حتى يأكله او يفسد فاشتد ذلك عليم فذكر وا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله في حب سله حتى يأكله او يفسد فاشتد ذلك عليم فذكر وا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله في حياله الله عليه وسلم فانزل الله في حياله الله عليه وسلم فانزل الله في اله عليه وسلم فانزل الله في حياله الله عليه وسلم فانزل الله في حياله الله عليه وسلم فانزل الله في اله عليه وسلم فانزل الله في حياله الله عليه وسلم فانزل الله في اله و في الله عليه وسلم فانزل الله في اله و في الله عليه وسلم فانزل الله في اله و في الله في الهله في الهله و في الهله و في الهله و في الله و في الهله و الهله و في الهله و الهله و الهله و الهله و الهله و

تعالى ﴿ ويسئلونك عناليتامي قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم ﴾ فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم فهذا هوالصحيح في ذلك \* واماقوله تعالى ﴿ و آنوا البتامي اموالهم ﴾ فليس من هذا فيشي لانه معلومانه لم يردبه ايتاءهم اموالهم في حال اليتم وأنما يجب الدفع اليهم بعدالبلوغ وإيناس الرشد واطلق اسم الايتام عليهم لقرب عهدهم باليتم كما سمي مقاربة انقضاء العدة بلوغالاجل في قوله تعالى ﴿ فَاذَا بِلَغْنِ اجْلَهُنِ فَامْسَكُوهُنِّ مُعْرُوفٌ ﴾ والمعنى مقاربةالبلوغ ويدل على ذلك قوله تعالى فىنسق الآية ﴿ فَاذَا دَفَعَتُمُ اليهم اموالهم فَاشْهِدُوا عليهم ﴾ والاشهاد عليه لايصح قبل البلوغ فعلم أنه اداد بعدالبلوغ وسهاهم يتامى لاحد معنيين امالقرب عهدهم بالبلوغ او لانفرادهم عن آبائهم مع انالعادة في امثالهم ضعفهم عن التصرف لانفسهم والقيام بتدبير امورهم على الكمال حسب تصرف المتحنكين الذين قدجر بوا الأمور واستحكمت آراؤهم وقدروي يزيدبن هرمن ان نجدة كتب الي ابن عباس يسئله عن اليتم متى ينقطع يتمه فكتب اليه اذا اونس منه الرشد انقطع عنه يتمه وفي بعض الالفاظ ان الرجل ليقبض على لحيته ولم ينقطع عنه يتمه بعد فاخبر ابن عباس ان احماليتيم قديلزمه بعدالبلوغ اذالم يستحكم رأيه ولم يؤنس منه رشده فجعل بقاء ضعف الرأى موجباً لبقاء اسماليتيم عليه \* واسم اليتيم قديقع على المنفرد عن ابيه وعلى المرأة المنفردة عن زوجها قال النبي صلى الله عليه وســلم تستأمر اليتيمة في نفسها وهي لاتســتأمر الاوهي بالغة وقال الشاعي

ان القبور تنكح الايامي \* النسوة الارامل البتامي

الا انه معلوم انه اذاصار شيخًا او كهلا لايسمى يتما وان كان ضعيف العقل ناقص الرأى فلابد من اعتبار قرب العهد بالصغر والمرأة الكبيرة المسنة تسمى يتيمة من جهة انفرادها عن زوج والرجل الكبيرالمسن لايسمى يتما من جهة انفراده عن ابيه وانما كان كذلك لان الاب يلى على الصغير ويدبرام، ويحوطه فيكنفه فسمى الصغير يتما لانفراده عن ابيه الذى هذه حاله فمادام على حال الضعف ونقصان الرأى يسمى يتما بعد البلوغ واما المرأة فانما سميت يتيمة لانفرادها عن الزوج الذى هى فى حباله وكنفه فهى وان كبرت فهذا الاسم لازم لها لان وجود الزوج لها فى هذه الحال بمنزلة الاب للصغير فى انه هوالذى يلى حفظها وحياطتها فذا انفردت عمن هذه حاله معها سميت يتيمة كاسمى الصغير يتما لانفراده عمن يدبر ام، ويكنفه ويحفظه ألاترى الى قوله تعالى ﴿ الرجال قوامون على النساء ﴾ كاقال ﴿ وان تقوموا لليتامى بالقسط ﴾ فعل الرجل قيا على امرأته كاجعل ولى اليتم قيما عليه \* وقدروى على بن ابى طالب وجابر بن عبداللة عن النبي صلى الله على حماد كرنا من دلالة اسم اليتم على الضعيف على ماروى عن ابن عباس يدل على صحة قول اصحابنا فيمن اوصى ليتامى بى فلان وهم لا يحصون ماروى عن ابن عباس يدل على صحة قول اصحابنا فيمن اوصى ليتامى بى فلان وهم لا يحصون انها حائزة للفقراء من اليتامى لان اسم اليتيم يدل على ذلك \* ويدل عليه ما حدثنا عبداللة بن حدثنا عبدالله بن عبدالله بن حدثنا عبداله بن وقد وحدا هو حدثنا عبداله بعداله بن حدثنا عبداله بن حدثنا عبداله بن حدثنا عبداله بن حدثنا عبداله بن عبداله بن حدثنا عبداله بنا عبداله بنا عبد المعتور عبد المعتور

محمد بن استحاق قال حدثنا الحسن بن ابي الربيع قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمرًا عن الحـن في قوله عزوجل ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السَّفِهَاءُ امُوالَّكُمُ التَّيَّجِعُلُ اللَّهُ لَكُمْ قَيَامًا ﴾ قال السفهاء النكالسفيه وامرأتك السفيهة قال وقوله ﴿ قياما ﴾ قيام عيشك وقدذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله في الضعيفين اليتم والمرأة فسمى اليتم ضعفا؛ ولم يشرط في هذه الآية ايناس الرشد فى دفع المال اليهم وظاهره يقتضي وجود دفعه اليهم بعدالبلوغ اونس منه الرشد اولم يؤنس الاانه قدشرطه في قوله تعالى ﴿ حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشــدا فادفعوا اليهم اموالهم ﴾ فكان ذلك مستعملا عند ابى حنيفة مابينه وبين خمس وعشرين سنة فاذا بلغها ولم يؤنس منه رشد وجبدفعالمال اليه لقوله تعالى ﴿ وَآتُوا البِّتَامِي الْمُوالَهُمُ ﴾ فيستعمله بعدخمس وعشرين سنة على مقتضاه وظاهره وفها قبل ذلك لايدفعه الامع إيناس الرشد لاتفاق اهلالعلم أن أساس الرشد قبل بلوغ هذه السن شرط وجوب دفع المال اليه وهذا وجه سائغ من قبل ان فيه استعمال كلواحدة من الآيتين على مقتضى ظواهرهما على فائدتهما ولو اعتبرنا ايناس الرشد على سائر الاحوال كان فيه اسقاط حكم الآية الاخرى رأسا وهوقوله تعالى ﴿ وَآتُوا البِّتَامِي اموالهم ﴾ منغير شرط لايناس الرشد فيه لان الله تعالى اطلق ايجاب دفع المال من غير قرينة ومتى وردت آيتان احداها خاصة مضمنة بقرينة فما تقتضيه من انجاب الحكم والاخرى عامة غير مضمنة بقرينة و امكننا استعمالهما على فائدتهما لم يجز لنا الاقتصار بهما على فائدة احداها واسقاط فائدة الاخرى \* ولما ثبت بما ذكرنا وجوب دفع المال الله لقوله تعالى ﴿ وآتُوا البِتَامِي اموالهم ﴾ وقال في نسق التلاوة ﴿ فَاذَا دَفْعَتُم اليهم اموالهم فاشهدوا علمهم ﴾ دل ذلك على أنه جائز الاقرار بالقبض اذكان قوله ﴿ فاشهدوا علمهم ﴾ قدتضمن جواز الاشهاد على اقرارهم بقبضها وفي ذلك دلالة على نفي الحجر و جواز التصرف لان المحجور عليــه لا مجــوز اقراره و من و جب الاشهاد عليــه فهو حائزالاقرار \* واماقوله تعالى ﴿ وَلا تَتَدَّلُوا الْحَيْثُ بالطَّيْبِ ﴾ فانهروي عن مجاهدوا في صالح الحرام بالحلال اي لاتجعل بدل رزقك الحلال حراما تتعجل بان تستهلك مال اليتيم فتنفقه او تتجر فيه لنفسك او تحسه وتعطيه غيره فيكون ما تأخذه من مال اليتيم خبيثا حراما وتعطيه مالك الحلال الذى رزقك اللة تعالى ولكن آتوهم اموالهم باعيانها وهذا يدل على آن ولى اليتم لايجوزله ان يستقرض مالىاليتم من نفسه ولايستبدله فيحبسه لنفسه ويعطيه غيره وليس فيه دلالة على انه لايجوزله التصرف فيه بالبيع والشرى لليتم لانه أعاحظ عليه ان يأخذ النفسه ويعطى اليتم غيره وفيه الدلالة على انه ليس له ان يشترى من مال اليتم لنفسه بمثل قيمته سواء لانه قد حظر عليه استبدال مال اليتم لنفسم فهو عام في سائر وجوء الاستبدال الا ماقام دليله وهو ان يكون ما يعطى اليتم اكثر قيمة ممايأخذه على قول الى حنيفة لقوله تعالى ﴿ وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيُتَّمِ الا بَالِّي هِي احسن ﴾ وقال سميد بن المسيب والزهري والضحاك والسدى في قوله ﴿ وَلا تَشَدُّلُوا الْحَبِّيثُ بِالطَّيْبِ } قال لا تجعلوا الزائف بدل الجيد والمهزول بدل السمين واما قوله تعالى ﴿ وَلَا تَأْ كُلُوا إموالهم

الى اموالكم فنهوا عن خلطها بلموالهم على وجه الاستقراض لتصير دينا فى ذمته فيجوز لهم اموالكم فنهوا عن خلطها بلموالهم على وجه الاستقراض لتصير دينا فى ذمته فيجوز لهم اكلها واكل ارباحها \* قوله تعالى ﴿ أنه كان حوبا كبيرا ﴾ قال ابن عباس والحسسن ومجاهد وقتادة أثما كبيرا وفى هذه الآية دلالة على وجوب تسليم اموال اليتامى بعد البلوغ وايناس الرشد اليهم وان لم يطالبوا بادائها لان الامم بدفعها مطلق متوعد على تركه غير مشروط فيه مطالبة الايتام بادائها ويدل على ان من له عند غيره مال فاراد دفعه اليه الهمندوب على الاشهاد عليه لقوله تعالى ﴿ فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عنهم ﴾ والله الموفق

# سيرفي باب تزويج الصغاد

قال الله تعالى ﴿ وَانْ خَفْتُم أَلَا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامِي فَانْكُحُوا مَاطَابِ لَكُمْ مِنَ النِّسَاء مُنني وثلاث ورباع ﴾ روى الزهري عن عروة قال قلت لعائشية قوله تعالى ( وان خفتم ألاتقسطوا فياليتامي) الآية فقالت ياان اختي هياليتيمة تكون فيحجرولها فسرغب في مالها وجمالها ويريد ان ينكحها بلدنى منصداقها فهوا انينكحوهن الاان يقسطوا لهن واصروا ان ينكحوا سواهن من النساء قالت عائشة ثمان الناس استفتوا رســول الله صلى الله عليه وسملم بعد هذمالاً ية فهن فانزل الله ﴿ ويستفتونك في النسماء قل الله يفتيكم فهن ومايتلي عليكم فيالكتاب) الى قوله تعمالي ( وترغبون انتنكحوهن ) قالت والذي ذكرالله تعالى أنه تنلي عليكم فيالكتابالآية الاولىالتي قال فها ﴿ وَانْخَفْتُمُ أَلَاتُقْسُطُوا ا في البتامي) وقوله في الآية الاخرى (وترغبون انتنكحوهن) رغبة احدكم عن يتيمته التي تكون فيحجرد حين تكون قليلة المال والجملل فنهوا انينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء الا بالقسط من اجل رغبتهم عنهن ﷺ قال ابوبكر وروى عن ابن عباس نحو تأويل عائشة فيقوله تعمالي ﴿ وَانْ خَفْتُم أَلَا تَقْسَطُوا فِي الْبِتَامِي ﴾ وروى عن سعيد بن جبير والضحاك والرسع تأويل غبرهذا وهوماحدثنا عبدالله بنمجمد بناسحاق فالحدثناالحسن ان الى الرسع الجرحاني قال اخبرنا عدالرزاق قال اخبرنا معمر عن ايون عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ﴿ وَانْخَفِّتُمُ أَلَاتُقَسَّطُوا فِي البِّتَامِي فَانْكُحُوا مَاطَّاتِ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءُ ﴾ يقول مااحل لكم منالنسباء مثني وثلاث ورباع وخافوا فيالنسباء مثلالذي خفتم فياليتامي ألا تقسطوا فهن وروى عن مجاهد وان خفتم ألا تقسطوا فحرجتم من اكل اموالهم وكذلك فتحرجوا مزالزنا فانكحوا النساء نكاحا طيبا مثني وثلاث ورباع وروى فيه قول ثالث وهو ماروى شعبة عن الله عن عكرمة قال كان الرجل من قريش تكون عنده النسوة ويكون عنده الايتام فيذهب ماله فيميل على مال الايتام فنزلت ﴿ وَانْ خَفْتُمُ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي ا اليتامي) الآية \* وقداختلف الفقها. في تزويج غيرالاب والجد الصغيرين فقال ابوحنيفة لكل منكان من اهل الميواث من القرابات ان يزوج الاقرب فالاقرب فان كان المزوج الاب اوالجد

فلاخيار لهم بعداللوغ وانكان غبرها فلهمالخيار بمداليلوغ وقال ابويوسف ومحمد لأيزوج

الصغيرين الاالعصات الاقرب فالاقرب قال ابويوسف ولأخيار لهما بعدالبلوغ وقال محمد لهما الخار اذا زوجهما غيرالات والجد وذكر ابن وهب عن مالك في تزويج الرجل يتيمه اذا رأى له الفضل والصلاح والنظر ان ذلك حائز له عليه وقال ابن القاسم عن مالك في الرجل يزوج اخته وهي صغيرة انه لايجوز ويزوج الوصى وانكره الاولياء والوصى اولى من الولى غيرانه لانزوج الثيب الا برضاها ولا يننغي ان قطع عنها الخيار الذي جعل لها في نفسها ويزوج الوصى بنيه الصغار وبناته الصغار ولايزوج البنات الكبار الابرضاهن وقول الليثفي ذلك كقول مالك وكذلك قال محيين سعيد وربيعة انالوصي اولى وقال الثوري لايزوج الع ولا الاخ الصغيرة والاموال الى الاوصياء والنكاح الى الاولياء وقال الاوزاعي لايزوج الصغيرة الا الاب وقال الحسن بن صالح لايزوج الوصى الا ان يكون وليا وقال الشافعي لايزوج الصغار من الرجال والنساء الا الاباوالجد اذا لم يكن ابولاولاية للوصى على الصغيرة ١٠٠٥ قال ابوبكر روى جرير عن مغيرة عن ابراهم قال قال عمر من كان في حجره تركة لها عواز فليضمها اليه فان کانت رعبة فلنزوجها غیره و روی عن علی وابن مسعود وابن عمر وزید بن ثابت وام سلمة والحسن وطاوس وعطاء في آخرين جواز تزويج غير الاب والجدا لصفيرة وروى عن ان عباس وعائشة في تأويل الآية ماذكرنا وانها في اليتيمة فتكون في حجرولها فيرغب في مالها وحمالها ولا تقسط لها في صداقها فهوا ان ينكحوهن او يبلغوا بهن اعلى سنهن في الصداق ولما كان ذلك عندها تأويل الآية دل على ان جواز ذلك من مذهبهما ايضا ولانعلم احدا من السلف منع ذلك والآية تدل على ماتأولها عليه ابن عباس وعائشة لانهما ذكرا انها في اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها ولايقسط لها في الصداق فهوا ان سكحوهن اونقسطوا لهن فيالصداق واقرب الاولياء الذي تكون اليتمة في حجره ويجوز له تزوجها هو ابن الع فقد تضمنت الآية جواز تزوج ابن الع اليتيمة التي في حجره ١١٠ فان قيل لم جعلت هذا التأويل اولى من تأويل سعيد بن جبير وغيره الذي ذكرت مع احتمال الآية للتأويلات كلها ١٤٥ قيل له ليس يمتنع ان يكونالمراد المعنيين جميعا لاحتمال اللفظ لهما وليسا متنافيين فهو علمهما جميعا ومع ذلك فان ابن عباس وعائشة قد قالا ان الآية نزلت في ذلك وذلك لا يقال بالرأى وأنما يقال توقيفا فهو اولى لانهما ذكرا سبب نزولها والقصة التي نزلت فها فهواولي الله فان قبل مجوز ان يكون المرادالجد الله قبل له أما ذكرا انهازلت في اليتمة التي في حجره ويرغب في نكاحها والجد لايجوز له نكاحها فعلمنا الالداد ابنالع ومن هو ابعد منه من سائر الاولياء ﷺ فان قيل ان الآية أنما هي في الكبيرة لان عائشة قالت ان الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن فانزل الله تعالى ﴿ويستفتونكُ فى النساء قل الله يفتيكم فهن ومايتلي عليكم فى الكتاب فى يتامى النساء) يعنى قوله ﴿وَانْخَفْتُمْ ألا تقسطوا في اليتامي) قال فلما قال ﴿ في يتامى النساء ﴾ دل على ان المراد الكبار منهن

(قوله من كان في جره تركة الخ) التركة بفتح التاءوسكون الراء على اليتيمة المتروكة العيب والمراد ان من كانت في جمره يتيمة وهي دميمة لا يرغبها الى نفسه فاني وجدت رغبة بتروجها فليزوجها غيره (لمصحه)

دون الصغارلان الصغار لايسمين نساء على قيل له هذا غلط من وجهين احدها ان قوله ﴿وَانْخَفِّمُ ألاتقسطوا في اليتامي ﴾ حقيقته تقتضي اللاتي لم يبلغن لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد بلوغ الحلم ولا يجوز صرف الكلام عن حقيقته الى الحِـــاز الا بدلالة والكبيرة تســـــى يتيمة على وجه الحجاز وقوله تعالى ﴿في يتامى النساء﴾ لا دلالة فيه على ماذكرت لانهن اذاكن من جنس النساء جازت اضافتهن البهن وقدقال الله تعالى ﴿فَانْكُحُوا مَاطَابِلُكُمْ مِنَ النَّسَاءُ﴾ والصغار والكيارداخلات فيهن وقال ﴿ وَلا تَنكَحُوا مَانَكُمُ آبَاؤُكُمْ مِنَالْنِسَاءُ ﴾ والصغار والكيار مرادات به وقال ﴿ وامهات نسائكم ﴾ ولوتزوج صغيرة حرمت عليه امها تحريما مؤبدا فليس اذا في اضافة اليتامي الى النساء دلالة على انهن الكبار دون الصغار؛ والوجه الآخر انهذا التـأويل الذي ذكره ابن عباس وعائشة لايصح في الكبار لان الكبيرة اذا رضيت بان يتزوجها باقل من مهر مثلها جاز النكاح و ليس لاحد ان يعترض عليها فعلمنا أن المراد الصغار اللاتي يتصرف علمهن في التزويج منهن في حجره \* ويدل عليه ماروی محمد بن اسحاق قال اخبرنی عبدالله بن ایی بکر بن حزم وعبدالله بنالحارث ومن لا أتهم عن عبدالله بن شداد قال كان الذى زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ام سلمة ابنها سلمة فزوجه رسولالله صلى الله عليه وسلم بنت حمزة وهما صبيان صغيران فلم يجتمعا حتى ماتا فقال رسولالله صلى الله عليه وسلم هل جزيت سلمة بتزويجه اياى امه وفيه الدلالة على ما ذكرنا من وجهين احدهما أنه زوجهما وليس باب ولاجد فدل على ان تزويج غير الاب والجد جائز للصغيرين والثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك وقد قال الله تعالى ﴿ فَاتَّبِعُوهُ ﴾ فعلينا اتباعه فيدل على إن للقاضى تزويج الصغيرين واذا جاز ذلك للقاضى جاز لسائر الاولياء لان احدا لم يفرق بينهما و يدل عليه ايضا قولالنبي صلى الله عليه وسلم لانكاح الأبولى فاثبت النكاح اذاكان بولى والاخ وابن الع اولياء والدليل عليه انها لوكانت كبيرة كانوا اولياء في النكاح ويدل عليه من طريق النظر اتفاق الجميع على ان الاب والجد اذا لم يكونا من اهل الميراث بان كانا كافرين او عبدين لم يزوجا فدل على ان هذه الولاية مستحقة بالميراث فكل من كان من اهل الميراث فله ان يزوج الاقرب فالاقرب ولذلك قال ابوحنيفة ان للام ومولى الموالاة ان يزوجوا اذا لم يكن اقرب منهم لانهم من اهل الميراث ﷺ فانقيل لماكان في النكاح مال وجب ان لايجوز عقد من لايجوز تصرفه في المال ١٤٤ قيل له ان المال يثبت في النكاح من غيرتسمية فلا اعتبار فيه بألولاية في المال ألاترى ان عند من لا يجبز النكاح بغير ولي فالاولياء حق في النزويج وليسـت لهم ولاية فىالمال على الكبيرة ويلزممالكا والشافعي ان لايجيزا تزويج آلاب لابنته البكرالكبيرة اذ لاولاية له عليها في المال فلما جاز عند مالك والشافعي لاب الكر الكبرة تزويجها بغير رضاها مع عدم ولايته علمها في المال دل ذلك على أنه لا اعتبار في استحقاق الولاية في عقد النكاح بجواز التصرف في المال ولما ثبت بما ذكرنا من دلالة الآية جواز تزويج ولى الصغيرة اياها

من نفسه دل على ان لولى الكبيرة ان يزوجها من نفسه برضاها ويدل ايضا على ان العاقد للزوج والمرأة يجوز ان يكون واحدا بان يكون وكيلا لهما كما جاز لولى الصغيرة ان يزوجها من نفسه فيكون الموجب للنكاح والقابل له واحدا وبدل ايضا على أنه أذا كان وليا لصغيرين جاز له ان يزوج احدها من صاحه فالآية دالة من هذه الوجوء على بطلان مذهب الشيافعي في قوله أن الصيغيرة لايزوجها غير الآب والجد وفي قوله أنه لايجوز لولى الكبيرة ان يتزوجها برضاها بغير محضر منها ويدل على بطلان قوله فيانه لايجوز انيكون رجل واحد وكيلا لهمسا جميعا في عقد النكاح علمهما \* و أنما قال اصحابنـــا أنه لا يجوز للوصى تزويج الصغيرة من قبل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولى و الوصى ليس بولى لها ألاترى ان قوله ﴿ وَمَنْ قَتُلُ مَظَّلُومًا فَقَدَ جَعَلْنَا لُولِيهِ سَلَطَانًا ﴾ فلووجب لها قود لم يكن الوصى لها وليا في ذلك ولم يستحق الولاية فيه فثبت ان الوصى لايقع عليه اسم الولى فواجب ان لايجوز تزويجه اياها اذ ليس بولي لها ﴿ فَانْقِيلُ فُواجِبُ عَلَى هَذَا انْ لايكون الاخ اوالم وليا للصغيرة لانهما لايستحقان الولاية في القصاص ﷺ قيل له لم نجعل عدم الولاية في القصاص علة في ذلك حتى يلزمنا علمها وأنما بينا ان ذلك الاسم لايتناوله ولا يقع عليه من جهة مايستحق من التصرف في المال و اما الاخ والع فهما وليان لأنهما من العصبات واحد لا يمتنع من اطلاق اسم الولى على العصبات قال الله تعالى ﴿ وَانْ خَفْتَ الموالي منورائي﴾ قيل انه اراد به بني اعمامه وعصاله فاسم الولي يقع على العصبات ولا يقع على الوصى فلما قال صلى الله عليه وسلم لانكاح الابولى انتفى بذلك جواز تزويج الوصى للصغيرة أذليس بولي وقال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير آذن وليها وفي لفظ آخر بغير آذن مواليهافنكاحهاباطل فقداقتضي بطلان نكاح المجنونة والبكرالكبيرة اذاز وجها الوصي اوتزوجت باذن الوصى دون اذن الولى لحكم النبي صلى الله عليه وسلم ببطلان نكاحها اذكانت متزوجة بغير اذن وليها وايضا فان هذه الولاية فىالنكاح مستحقة بالميراث لما دللنا عليه وليس الوصى من اهل الميراث فلا ولاية له وأيضا فان السبب الذي به يستحق الولاية في النكاح هوالنسب وذلك لايصح النقل فيه ولا يستحقه الوصى لعدم السبب الذي به يستحق الولاية وليس التصرف في المال بعد الموت كالتصرف في النكاح لان المال يصح النقل فيه والنكاح لايصح النقل فيه الى غيرالزوجين فلم يجز أن يكون للوصى ولاية فيه وليس الوصى كالوكيل فى حال حياة الاب لان الوكيل يتصرف بامر الموكل وامره باق لجواز تصرفه وامر الميت منقطع فيا لايصح فيه النقل وهوالنكاح فلذلك اختلفا ١٠٤ فان قيل فان الحاكم يزوج عندكم الصغيرين مع عدم الميراث والولاية من طريق النسب ﴿ قيله ان الحاكم قائم مقام جماعة المسلمين فيما يتصرف فيه من ذلك وجماعة المسلمين هم من اهل ميراث الصغيرين وهم باقون فاستحق الولاية من حيث هو كالوكيل لهم وهم من اهل ميراثه لانه لومات ولاوارث له من ذوى انسابه ورثه المسلمون \* وفي هذه الآية دلالة ايضا على انلاب تزويج ابنته الصغيرة من حيث دلت

على جواز تزويج سائرالاولياء اذكان هواقربالاولياء ولانعلم في جواز ذلك خلافا بين السلف والحلف من فقهاء الامصار الاشيأ رواه بشرين الوليد عنابن شبرمة ان تزويج الآباء على الصغار لانجوز وهومذهب الاصم ويدل على بطلان هذا المذهب سوى ماذكرنا من دلالة هذه الآية قوله تعمالي ﴿ واللائي يئسن من المحيض من نسمائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلثة اشهر واللائي لم يحضن ﴾ فحكم بصحة طلاق الصفيرة التي لم تحض والطلاق لايقع الا في نكاح صحيح فتضمنت الآية جواز تزويج الصغيرة \* ويدل عليه انالني صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت ست سنين زوجها اباد ابو بكرااصديق رضيالله عنه وقدحوي هذأ الحبر معنيين احدها جواز تزويج الابالصغيرة والآخر انلاخيار لها بعد البلوغ لانالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخيرها بعدالبلوغ \* واماقوله تعالى ﴿مَا طَابِلُكُمِ مِنَ النَّسَاءَ ﴾ فان مجاهدا قال معناه انكحوا نكاحا طيبا وعن عائشة والحسن وابي مالك ما احل لكم وقال الفراء اراد بقوله تعالى ( ما طاب ) المصدر كأنه قال فأنكحوا من النساء الطيب اى الحلال قال ولذلك جاز ان يقول ما ولم يقل من ﴿ وَامَا قُولُهُ تَعْمَالِي ﴿ مَثْنِي وَثَاثُ وَرَبَاعٍ ﴾ فأنه اباحة للثنتين ان شـــاء وللثلاث ان شـــاء وللرباع ان شـــاء على آنه مخير في ان يجمع في هذه الأعداد من شاء قالفان خاف ان لا يعدل اقتصر من الأربع على الثلاث فان خاف ان لا يعدل اقتصر من الثلاث على الاثنتين فان خاف اللايعدل بينهما اقتصر على الواحدة \* وقيل ان الواوههنا بمعنى او كا نه قال مثنى او ثلاث اورباع وقيل ايضا فيه ان الواو على حقيقتهــا ولكنه على وجه البدل كانهقال وثلاث بدلا من مثني ورباع بدلا من ثلاث لاعلى الجمع بين الاعداد ومن قال هذا قال آنه لوقيل باو لجاز ان لايكون الثلاث لصاحب المثنى ولا الرباع لصاحب الثلاث فافاد ذكر الواو اباحةالاربع لكل احد ممن دخل فى الخطاب وايضا فان المثنى داخل فى الثلاث والثلاث فىالرباع اذ لم يثبت انكل واحد من الاعداد مراد مع الاعداد الاخر على وجه الجمع فتكون تسعا وهذا كقوله تعالى ﴿ قُلُ أَنُّكُمُ لِتُكَفُّرُونَ بِالذِّي خُلُقُ الأرضُ في يُومِينُ وتَجْعُلُونَ لَهُ اندادا ذلك رب العالمين وجعل فها رواسي من فوقها الى قوله (وقدر فيها اقواتها في اربعة ايام) والمعنى فياريعة ايام باليومين المذكورين بديا ثم قال (فقضاهن سبع سموات في يومين) ولولا انذلك كذلك لصارت الايامكانها ثمانية وقدعلم انذلك ليسكذلك لقوله تعالى ﴿ خلق السموات والارض في ستة ايام) فكذلك المنفي داخل في الثلاث والثلاث في الرباع فجميع ما اباحته الآية من العدد اربعلازيادة عليها \* وهذا العدد أنماهوللاحرار دونالعبيد فيقول اصحابنا والثوري والليث والشافعي وقال مالك للعبد أن يتزوج أربعا والدليل على أن الآية في الاحرار دون العبيد قوله تعالى ﴿ فَانْكُحُوا مَاطَابِ لَكُمْ ﴾ آنما هو مختص بالاحرار لأن العبد لايملك عقد النكاح لاتفاق الفقهاء آنه لامجوزله أن يتزوج الا باذن المولى وأن المولى أملك بالعقد عليه منه تنفسه لانالمولى لوزوجه وهوكاره لجازعليه ولوتزوج هو بغيراذنالمولى لم يجز نكاحه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير اذن مولاد فهوعاهم وقال الله تعالى ﴿ ضربالله

مثلا عبدا مملوكا لايقدرعلى شي ) فلما كان العبد لا يملك عقدالنكاح لم يكن من اهل الخطاب بالآية فوجب ان تكون الآية فيالاحرار وايضا لايختلفون انللرق تأثيرا في نقصان حقوق النكاح المقدرة كالطلاق والعدة فلماكان العدد من حقوق النكاح وجب ان يكون للعبد النصف مما للحر وقد روى عن ستة من الصحابة ان العبد لايتزوج الا اثنتين ولا يروى عن احد من نظرائهم خلافه فيما نعلمه وقد روى سلمان بن يسار عن عبدالله بن عتبة قال قال عمر بن الخطباب ينكح العبد اثنتين ويطلق اثنتين وتعتد الامة حيضتين فان لم تحض فشهر ونصف وروى الحسن وابنسيرين عن عمر وعبدالرحمن بن عوف ان العبد لايحل له اكثر من امرأتين وروى جعفر بن محمد عن آبيه ان عليا قال لايجوز للعبد ان ينكح فوق اثنتين وروى حماد عن ابراهم ان عمر وعبدالله قالا لاينكح العبد اكثر من اثنتين وشعبة عن الحكم عن الفضل ابن عباس قال يتزوج العبد آثنتين وابن سيرين قال قال عمر أيكم يعلم ما يحل للعبد من النساء فقال رجل من الانصار آنا فقال عمركم قال اثنتين فسكت ومن يشاوره عمر ويرضي بقوله فالظاهرانه صحابي وروى ليث عن الحكم قال اجتمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان العبد لا مجمع من النساء فوق اثنتين فقد ثبت باجماع أئمة الصحابة ما ذكرناد ولانعلم احدا من نظرائهم قال آنه يتزوج اربعا فمن خالف ذلك كان محجوجا باجماع الصحابة وقدروي نخوقو لذاعن الحسن وابراهم وابن سرين وعطاء والشعبي ﷺ فان قبل روى محيى بن حمزة عزابي وهب عن ابى الدرداء قال يتزوج العبدار بعا وهو قول مجاهد والقاسم وسالم وربيعة الرأى اله قيل له اسناد حديث الى الدرداء فيه رجل مجهول وهوا بووهب ولوثبت لم يجز الاعتراض به على قول الائمة الذين ذكرنا اقاويلهم واستفاض ذلك عنهم وقد ذكر الحكم وهو من جلة فقهاء التابعين اجماع اصحماب رسول الله صلى الله عليه وسملم أن العبد لا يتزوج اكثر من أننتين 🗯 واما قوله تعمالي 🍇 فانخفتم ألاتعدلوا فواحدة 🗞 فان معناه والله اعلم العدل في القسم بينهن لما قال تعالى في آية اخرى ﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا انْ تَعْدَلُوا بِينَ النِّسَاءُ وَلُوْحَرَصْمَ فلا تَمْلُوا كل الميل ﴾ والمراد ميل القلب والعدل الذي يمكنه فعله ويخاف ان لايفعل اظهارالميل بالفعل فامره الله تعالى بالاقتصار على الواحدة اذا خاف اظهار الميل والجور ومجانبة العدل \* وقوله عطفا على ما تقدم من اباحة العدد المذكور بعقد النكام الهاو ماملكت اعانكم، فتضي حققته وظاهره ایجاب التخییر بین اربع حرائر واربع اماء بعقد النکاح فیوجب ذلك تخیره بین تزویج الحرة والامة وذلك لان قوله تصالى ﴿ اوما ملكت إيمانكم ﴾ كلام غير مستقل تنفسه بل هو مضمن بما قبله وفيه ضمير لايستغني عنه وضميره ماتقدم ذكره مظهرا في الخطاب وغير حائز لنا اضمار معنى لم يتقدم له ذكر الا بدلالة من غيره فلم يجز لنا ان نجعل الضمير في قوله تالي ﴿ اوما ملكت إيمانكم ﴾ الوطء فيكون تقديره قد ابحت لكم وطء ملك الهمين لانهليس في الآية ذكر الوطء وأيما الذي في اول الآية ذكر العقد لان قوله تعالى ﴿ فَانْكُحُوا مَاطَّابِ لَكُم ﴾ لاخلاف ان المراد به العقد فوجب ان يكون قوله تعالى

﴿ اوماملكت ايمانكم ﴾ ضميره اوفانكحوا ماملكت ايمانكم وذلك النكاح هوالعقدفالضمير الراجع اليه ايضا هو العقد دونالوطء ١٠٠٥ فان قيل لما صلح ان يكون النكاح اسما للوطء ثم عطف عليه قوله ( اوما ملكت ايمانكم ) صار كقوله فانكحوا ما ملكت ايمانكم فيكون معناه الوطء في هذا الموضع وانكان معناه العقد في اول الخطاب على قيل له لايجوز هذا لانه اذا كان ضميرد ماتقدم ذكره بديا في اول الخطاب فوجب ان يكون بعينه ومعناه المرادبه ضميرا فيه فاذاكان النكاح المذكور هو العقد فكأنه قيل فاعقدوا عقدةالنكاح فما طاب لكم فاذا اضمره في ملك اليمين كانالضمير هوالعقد اذلم يجرللوطء ذكر منجهة المعنى ولامن طريق اللفظ فامتنع من اجل ذلك اضمارالوطء فيهوانكان اسم النكاح قديتناوله ومن جهة اخرى انه لما لم يكن في الآية ذكر النكاح الاماتقدم في اولها وثبت ان المراد به العقد لم يجز ان يكون ضمير ذلك اللفظ بعينه وطأ لامتناع ان يكون لفظ واحد مجازا حقيقة لان احد المعنيين يتناوله اللفظ مجازا والآخر حقيقة ولايجوز ان ينتظمهما لفظ وأحدفوجب انيكونضميره عقدالنكاح المذكور بديا فيالآية الآية الذي يدل على انضميره هوالوطء دون العقد اضافته لملك اليمين الى المخاطبين ومعلوم استحالة تزوجه بملك بمينه و يجوز له وطء ملك يمينه فعلمنا انالمراد الوطء دونالعقد ﴿ قيلُه لما اضاف ملك اليمين الى الجماعة كان المراد نكاح ملك يمين الغير كقوله تعمالي ﴿ وَمَنْ لَمْ يُسْتَطِّعُ مَنْكُمْ طُولًا انْ يَنْكُحْ المحصنات المؤمنات فمما ملكت إيمانكم من فتياتكم المؤمنات ﴾ فاضاف عقد النكاح على ملك إيمانهم اليهم والخطاب متوجه الى كل واحد منهم في اباحة تزويج ملك غيره كذلك قوله تعالى ﴿ اوماملكت ايمانكم ﴾ محمول على هذا المعنى فليس اذا فما ذكرت دليل على وجوب اضار لاذكرله فىالخطاب فوجب ان يكون ضميره ماتقدم ذكره مظهرا وهو عقدالنكاح \* وفيها وصفنا دليل على اقتضاءالاً ية التخيير بين تزوج الامة والحرة لمن يستطيع ان يتزوج حرة لانالتخس لايصح الافها مكنه فعل كلواحد منهما على حاله فقدحوت هذه الآية الدلالة منوجهين على جواز تزويجالامة معوجود الطول الىالحرة احدها عموم قوله تعالى ﴿ فانكحوا ماطاب لكم من النساء ﴾ وذلك شامل للحرائر والاماء لوقوع اسم النساء علمن والثانى قوله تعالى ﴿ اوماملكت ايمانكم ﴾ وذلك يقتضى التخيير بينهن وبين الحرائر في النزويج وقدقدمنا دلالة قولهتمالي ﴿ وَلَامَةُ مَؤْمَنَةُ خَيْرُ مِنْ مِشْرِكَةً ﴾ علىذلك فيسورة البقرة ويدل عليه ايضا قوله تعالى ﴿ واحل لكم ماوراءذلكم ان تبتغوا باموالكم ﴾ وذلك عموم شامل للحرائر والاماء وغيرجائز تخصيصه الابدلالة \* واما قوله تعالى ﴿ ذلك ادنى ألاتعولوا ﴾ فان ابن عباس والحسن ومجاهد وابا رزين والشمى وابامالك واسهاعيل وعكرمة وقتادة قالوا يعني لانميلوا عن الحق وروى اسماعيل بن ابي خالد عن ابي مالك الغفاري ذلك ادني ألانعولوا ان لأتملوا وانشد عكرمة شعرا لابي طالب

بمنزان صدق لايخس شعيرة \* ووزان قسط وزنه غير عائل

قال غير مائل \* قال اهل اللغة اصل العول المجاوزة للحد فالعول في الفريضة بجاوزة حد السهام المسهاة والعول الميل الذي هو خلاف العدل لحروجه عن حد العدل وعال يعول اذا جار وعال يعيل اذا افتقر حكى لنا ذلك ابوعمر غلام أعلب \* وقال الشافعي في قوله تعالى ﴿ ذلك ادبى ان لا تعولوا ﴾ معناه ان لا يكثر من تعولون قال وهذا يدل على ان على الرجل نفقة امم أنه و قدخطأ دالناس في ذلك من ثلاثة اوجه احدها اله لاخلاف بين السلف وكل من روى عنه تفسير هذه الآية ان معناه ان لا يميلوا وان لا يجوروا وان هذا الميل هو خلاف العدل الذي امم الله به من القسم بين النساء والثاني خطاؤه في اللغة لان اهل اللغة لا يحتلفون في انه لا يقال في كثرة العيال عال يعول ذكره المبرد وغيره من ائمة اللغة وقال ابو عبدة معمر بن الشني ان لا تعولوا قال ان لا يجوروا يقال علت على اي جرت والثالث ان في الآية ذكر الواحدة المين والا ماء في العيال عمزلة النساء ولا خلاف ان له ان يجمع من العدد من شاء بملك المين وعلمنا انه لم يرد كثرة العيال وان المراد نفي الجور والميل بتروج امم أة واحدة اذ ليس معها الهمين فعلمنا انه لم يرد كثرة العيال وان المراد نفي الجور والميل بتروج امم أة واحدة اذ ليس معها من ينه و بينها اذلاقسم بينه و بينها اذلاقسم اللماء بملك العين والله اعلم

#### سي باب هبة المرأة المهر لزوجها على-

قال الله تعالى ﴿ و آ توا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شيُّ منه نفسا فكلو. حنياً مرياً ﴾ روى عن قتادة وابن جريج في قوله تعالى ﴿ و آنوا النساء صدقاتهن نحلة ﴾ قالا فريضة كأنهما ذهبا الى كلةالدين وانذلك فرض فيه وروى عن ابي صالح في قوله تعالي ﴿ وَآتُوا النَّسِاءُ صدقاتهن نحلة ﴾ قالكانالرجل اذازوج موليته اخذصداقها فهوا عنذلك فجعلهخطابا للاولياء ان لا محسوا عنهن المهور اذا قبضوها الا ان معنى النحلة يرجع الى ما ذكر. قتادة في انها فريضةً وهذا على معنى ما ذكره الله عقيب ذكر المواريث فريضة من الله \* قال بعض اهل العلم أنما سمى المهر نحلة والنحلة في الاصل العطية والهبة في بعض الوجو. لان الزوج لايملك بدله شيأ لان البضع في ملك المرأة بعدالنكاح كهو قبله ألاترى انها لووطئت بشهة كان المهر لها دون الزوج فأنماسمي المهر نحلة لأنه لم يعتض من قبلها عوضا يملكه فكان في معنى النحلة التي ليس بازائها بدل وأنما الذي يستحقه الزوج منها بعقد النكاح هو الاستباحة لاالملك وقال ابوعيبدة معمرين المثني في قوله تعالى ﴿ نحلة ﴾ يعني بطيبة انفسكم يقول لا تعطوهن مهورهن وانتم كارهون ولكن آتوهن ذلك وانفسكم به طيبة وانكانالمهر لهن دونكم \* قال أبوبكر فجائز على هذا المعنى ان يكون أنماسها. نحلة لأن النحلة هي العطية وليس يكاد نفعلها الناحل الامتبرعا بهاطيبة بهانفسه فاحموا بإيتاء النساء مهورهن بطيبة من انفسهم كالعطية التي يفعلها المعطى بطيبة من نفسه \* ومحتج بقوله تعالى ﴿ وَآتُوا النَّسَاءُ صَدَقَاتُهُنْ نَحَلَّةً ﴾ في الحِابِ كَالَّالِمُهُو لَلْمُخْلُومِهُا لاقتضاء الظاهرله واما قوله تعالى ﴿ فَانْطَبُونُكُمْ عَنْشَيُّ مَنْهُ نفسا فكلوه هنيأ مريأ ﴾ فأنه يعني عن المهرلما امرهم بايتائهن صدقاتهن عقبه مذكر جواز قبول

ابرائها وهبتها له لئلايظن انعليه ابتاءها مهرها وان طابت نفسها بتركه ﴿ قَالَ قَتَادَةُ فِي هَذْ الآية ماطابت به نفسها من غيركره فهو حلال وقال علقمة لامرأته اطعميني من الهنيُّ المريُّ \* فتضمنت الآية معاني منها انالمهر لها وهيالمستحقةله لاحق للولى فيه ومنها ان على الزوج ان يعطها بطية من نفسه ومنها جواز هنها المهر للزوج والاباحة للزوج في اخذ. يقوله تعالى ﴿ فَكُلُودُ هَنَّا مُرِيًّا ﴾ ومنها تسداوي حال قضها للمهر وترك قضها في جواز هبتها للمهر لانقوله تعالى ﴿ فَكُلُوهُ هَمْمًا مُرِيًّا ﴾ بدل على المعنيين وبدل ايضما على جوازهمها للمهر قبل القيض لان الله تعالى لم يفرق بينهما عنه فان قيل قوله تعالى ﴿ فَكُلُو دَ هَيْنًا مِرِيًّا ﴾ يدل على ان المراد فها تعين من المهر اما ان يكون عرضيا بعينه فقيضته اولم تقيضه اودراهم قدة يضتها فاما دين في الذمة فلادلالة في الآية على جواز همهاله اذلايقال لما في الذمة كله هنياً مرياً ﷺ قبل له للسوالمراد في ذلك مقصورا على مايتاً تي فيه الاكل دون مالايتاً تي لانه لوكان كذلك لوجب ان يكون خاصا في المهر اذا كان شيأ مأكولا و قدعقل من مفهوم الخطاب أنه غير مقصور على المأكول منه دون غيرد لانقوله تعالى ﴿ وَآتُوا النَّسَاءُ صَدَقَاتُهُنْ نَحَلَّةٌ ﴾ عام في المهور كلها سواء كانت من جنس المأكول اومن غيره وقوله تعالى ﴿ فَكُلُوهُ هَنَّا مُريًّا ﴾ شامل لجميع الصدقات المأمور بالتائما فدل انه لااعتبار بلفظ الاكل فيذلك وان المقصد فيه جواز استباحته يطيبة من نفسها وقال الله تعالى (إن الذين يأكلون اموال اليتامي ظلما) وقال تعالى ﴿ وَلا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل ﴾ وهو عموم فيالنهي عنسائر وجود التصرف فيمال اليتيم من الديون والاعيان المأكول وغيرالمأكول وشامل للنهي في اخذ اموال الناس الاعلى وجه التجارة عن تراض و ليسر المأكول باولى ممعني الآية من غيره \* وأنما خص الاكل بالذكر لارًا معظم ما يتغي له الاموال اذبه قوام بدنالانسان وفي ذكره للاكل دلالة على مادونه وهذا كقوله تعالى ﴿ اذَا نُودِي لِلصَّلُودُ مِن يُومًا لِجُمَّعَةً فَاسْعُوا الَّيْذَكُرُ اللَّهُ وَذَرُواالَّبِيعِ ﴾ فخص البيع بالذكر وان كان ماعداد من سائر مايشغله عن الصلاة بمثابته في النهي لان الاشتغال بالبيع من اعظم أمورهم فيالسعي فيطلب معايشهم فعقل منذلك ارادة ماهودونه وانه اوليبالنهي اذقد نهاهم عماهم اله احوج والحاجة اليه اشد وكماقال تعالى (حرمت عليكم الميثة والدم ولحم الخزير) فخص اللحم بذكرالتحريم وسائر اجزائه مثله لآنه معظمما يرادمنه وينتفع به فكان في تحريمه اعظم منافعه دلالة على مادونه فكذلك قوله تعمالي ﴿ فَكُلُوهُ هَنَّا مُرِيًّا ﴾ قداقتضي جواز هبتها للمهر من أي جنس كان عينا او دينا قبضته اولم تقيضه \* ومن جهة اخرى العاذا حازت هيما للمهر اذا كان مقوضا معنا فكذلك حكمه اذا كان دينا لأنه قديَّت جواز تصرفهافي مالها فلا يختلف حكم العين والدين فيه ولان احدالم يفرق بينهما وقددلت هذه الآية على جواز هـةالدىن والبراءة منه كماحازت هـةالمرأة للمهر وهودين ويدل ايضا على ان.منوهـــالانسان دينا له عليه انالبراءة قدوقعت بنفس الهبة لانالله تعسالي قدحكم بصحته واسقطه عن ذمته يه ويدل على ان من وهب لانسان مالا فقيضه وتصرف فيه آنه حائز له ذلك وان لم يقل بلسانه

قد قبلت لأنالله تعالى قداباح له أكل ما وهبته من غير شرط القبول بل يكون التصرف فيه محضرته حين وهه قولا وبدل على أنها لوقالت قدطت لك نفسا عن مهرى وارادت الهية والبراءة انذلك جائز لقوله تعالى ﴿ فَانْطِينَ لَكُمِّءَنُّ شَيٌّ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنَّا مِنْ أَنْ يَهُ وقد اختلف الفقهاءفي همةالمرأةمهر هالزوجها فقال الوحنفة والولوسف ومحمد وزفروالحسن نزياد والشافعي آذا بلغت المرأة واجتمع لهاعقلها حاز لها التصرف فيمالها بالهبة اوغيرهما بكرا كانت او ثما وقال مالك لامحوز امرالكر في مالها ولاماوضعت عن زوجها من الصداق وأيما ذلك الى ابها في العفو عن زوجها ولا يجوز لغير الاب من اوليــامًا ذلك قال وبيـع المرأة ذات الزوج دارها وخادمها جائز وان كره الزوج اذا أصابت وجه البيع فأن كانت فيه محاباة كان من ثلث مالها وان تصدقت اووهبت اكثر من الثلث لم يجز من ذلك قليل ولا كثير قال مالك والمرأة الايم اذا لم يكن لهـا زوج في مالها كالرجل في ماله سـواء وقال الاوزاعي لاتجوز عطية المرأة حتى تلد وتكون في بيت زوجهــا سنة وقال الليث لايجوز عتق المرأة ذات الزوج ولاصدقتها الا فىالشئ اليسير الذى لابد لهما منه لصلة رحم اوغير ذلك مما يتقرب به الى الله تعالى على قال ابو بكر الآية قاضية بفساد هذه الاقوال شاهدة بصحة قول اصحابنا الذي قدمنا لقوله عزوجل ﴿ فَانْ طَبِّنَ لَكُمْ عَنْ شَيُّ مَنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هنياً مرياً ﴾ ولم نفرق فيه بينالبكر والمثيب ولا بين مناقامت في بيت زوجها سنة اولم تقم وغير حائز الفرق بينالبكر والثيب فىذلك الابدلالة تدل على خصوص حكم الآية فى الثيب دونالبكر وأجاز مالك همة الاب والله تعالى امرنا باعطائها جميع الصداق الا أن تهب هي شيًّا منه له فالآية قاضية ببطلان هية الاب لانه مأمور بايتاء جميع الصداق الا ان تطيب نفسها بتركه ولميشرطالله تعالى طية نفس الاب فمنع مااباحه الله لهبطية نفسها من مهرها واحاز ماحظ والله تعالى من منع شي من مهر ها الابطيبة نفسها بهبة الابوهذا اعتراض على الآية من وجهين بغير دلالة احدهامنعها الهبةمع اقتضاء ظاهرالآية لجوازها والثاني جوازهبة الابمع امرالله الزوج باعطائها الجميع الا ان تطيب نفسا بتركه ويدل على ذلك قوله تعـالى ﴿ وَلَا يُحُلُّ لَكُمُ انَّ تأخذوا مما آتيتموهن شيأ الا أن نخيافا ألا يقها حدود الله فان خفتم ألا يقها حدود الله فلا جناح عليهما فيم افتدت به ﴾ فنع ان يأخذ منها شيأ مما اعطاها الا برضاها بالفدية فقد شرط رضا المرأة ولم يفرق مع ذلك بين البكر والئيب ويدل عليه حديث زينب امرأة عبدالله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء تصدقن ولومن حليكن وفي حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ثم خطب ثم آتى النساء فاصرهن ان يتصدقن ولم يفرق فيشئ منه بين البكر والثيب ولان هذا حجر ولا يصح الحجر على منهذه صفته واللهاعلم

من باب دفع المال إلى السفهاء الله

قال الله تعالى ﴿ وَلَا تَوْتُوا السَّفَهَاءَ امُوالَكُمُ الَّتَّى جَعَلَ اللَّهِ لَكُمْ قَيَامًا ﴾ قال ابو بكر قد

اختلف اهل العلم في تأويل هذه الآية فقال ابن عباس لا يقسم الرجل ماله على اولاد فيصير عيالا علمهم بعد اذهم عيال له والمرأة من اسفه السفهاء فتأول ابن عباس الآية على ظاهرهما ومقتضى حقيقتها لانقولهتعالى (اموالكم) يقتضي خطابكل واحدمهم بالنهيءن دفع ماله الى السفهاء لما فيذلك من تضييعه لعجز هؤلاء عن القيام محفظه وتثمره وهو يعني به الصدان والنساء الذين لايكملون لحفظ المال ويدل ذلك ايضا على آنه لاينبغي له أن يوكل في حياته بماله ويجعله في يد من هذه صفته وان لايوصي به الى امثالهم ويدل ايضا على ان ورثته اذا كانوا صغاراً أنه لاينبغي أن يوصي بماله الا إلى امين مضطلع بحفظه عليهم \* وفيه الدلالة على النهي عن تضييع المـال ووجوب حفظه وتدبيره والقيام به لقوله تعـالى ﴿ التي جعل الله لكم قياما ﴾ فاخبر أنه جعل قوام اجسادنا بالمال فمن رزقه الله منه شيأ فعليه اخراج حق الله تعالى منه ثم حفظ ما بقي وتجنب تضييعه وفي ذلك ترغيب من الله تعالى لعباده في اصلاح المعاش وحسن التدبير وقد ذكر اللةتعالى ذلك في مواضع من كتابهالعزيزمنه قولهتعالى ﴿ وَلَاتَّبَدْرُ تبذيرا انالمبذرين كانوا اخوان الشياطين ﴾ وقوله تعالى ﴿ وَلا تَجْعُلُ مُدَكُّ مُعْلُولَةُ الْيُعْنَقُكُ ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ﴾ وقوله تعمالي ﴿ والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ﴾ وما امرالله تعالى به من حفظ الأموال وتحصين الديون بالشهادات والكتاب والرهن على ما بينا فيما سلف وقدقيل في قوله تعالى ﴿ التَّي جِعْلُ اللَّهُ لَكُمْ قَيَامًا ﴾ يعني آنه جعلكم قوامًا عليها فلا تجعلوها في يد من يضيعها \* والوجه الثاني من التأويل ماروي عن سعيد ابن جيبر أنه اراد لا تؤتوا السفهاء اموالهم وأنما اضافها اليهم كما قال الله تعالى ﴿ وَلا تَقْتَلُوا انفسكم ﴾ يعني لايقتل بعضكم بعضا وقوله تعالى ﴿ فاقتلوا انفسكم ﴾ وقوله تعمالي ﴿ فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم كيريدمن يكون فهاوعلى هذاالتأويل يكون السفهاء محجورا عليهم فيكونون ممنوعين من اموالهم الى ان يزول السفه \* وقداختلف في معنى السفهاء ههنا فقال ابن عباس السفيه منولدك وعيالك وقال المرأة من اسفه السفهاء وقال سعيدبن جبير والحسن والسدى والضحاك وقتادة النساء والصبيان وقال بعض اهلالعلم كلمن يستحق صفة سفيه في المال من محجور عليه وغيره وروى الشعبي عن ابي بردة عن ابي موسى الاشـعرى قال ثلاثة يدعونالله فلا يستجاب لهم رجلكانتله امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها ورجل اعطى ماله سفها وقدةال الله تعالى ﴿ولاتؤتُوا السفهاء اموالكم ﴾ ورجل داين رجلا فلم يشهدعليه وروى عن مجاهد انالسفهاء النساء وقيل اناصلالسفه خفةالحلم ولذلك سمى الفاسق سفها لانهلاوزنله عنداهلالدين والعلم ويسمى الناقص العقل سفهالخفة عقله وليس السفه في هؤلاء صفة ذم ولايفيد معنى العصيان لله تعالى وأنما سموا سفهاء لحفة عقولهم ونقصان تمييزهم عن القيام بحفظ المال الله فان قيل لاخلاف انه جائز ان مب النساء والصيان المال وقد اراد بشير أن يهب لابنه النعمان فلم يمنعه النبي صلى الله عليه وسلم منه الالانه لم يعط سائر بنيه مثله فكيف يجوز حمل الآية على منع اعطاء السفهاء اموالنا الله قيل له ليس المعني فيه التمليك وهبة المال وأنما المعنى فيه ان مجعل الاموال في ايديهم وهم غيرمضطلعين محفظها وجائز للانسان ان يهب الصغير والمرأة كمايهب الكبير العاقل ولكنه يقبضه له من يلي عليه ويحفظ ماله ولايضيعه وأنما منعنا اللةتعالى بالآية ان نجعل اموالنا في ايدي الصغار والنساء اللاتي لايكملن محفظها وتدبيرها \* وقوله عزوجل ﴿وارزقوهم فها واكسوهم ﴾ يعني وارزقوهم من هذه الاموال لان في ههنا بمعنىمن اذكانت حروف الصفات تتعاقب فيقام بعضها مقام بعض كاقال تعالى ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا اموالهم الى اموالكم ﴾ وهو يمعني مع فنهاناالله عن دفع الأموال الى السفهاء الذين لايقومون بحفظها وامرنا بان نرزقهم منها ونكسوهم \* فانكان مراد الآية النهي عن اعطائهم مالنا على ما اقتضى ظاهرها ففي ذلك دليل على وجوب نفقة الاولادالسفهاء والزوجات لامر. ايانابالانفاق عليهم من اموالنا وانكان تأويلها ماذهب اليه القائلون بان مرادها ان لانعطيهم اموالهم وهم سفهاء فأنما فيه الامر بالانفاق عليهم من اموالهم وهذا يدل على الحجر من وجهين احدها منعهم من اموالهم والثاني اجازته تصرفنا عليهم في الانفاق عليهم وشرى اقواتهم وكسوتهم الله وقوله تعالى ﴿ وَقُولُوالَهُمْ قُولًا مَعُرُوفًا ﴾ قال مجاهدوا بنجر بح ﴿ قُولًا مَعْرُوفًا ﴾ عدة جميلة بالبروالصلة على الوجه الذي يجوز ويحسن ويحتمل ان يريد به اجمال المخاطبة لهم والانة القول فما يخاطبون به كقوله تعالى ﴿فَامَاالْيَتُمُ فَلَا تَقْهُمُ ﴾ وكقوله ﴿ وَامَاتَّمَرُضَنَ عَنَّهُمُ ابْتَغَاءُ رَحَّةً مِن رَبِّك ترجوها فقل لهم قولاميسورا ﴾ وقدقيل آنه جائزان ان يكون القول المعروف ههنا التّأديب والتنبيه على الرشد والصلاح والهداية للاخلاق الحسنة ويحتمل ان يريد بداذا اعطيتموهم الرزق والكسوة من اموالِكم ان تجملوا لهم القول ولا تؤذوهم بالتذمر عليهم والاستخفاف بهم كماقال تعالى ﴿ وَاذَا حَضْرَ الْقُسْمَةُ اوْلُواالْقُرَى وَالْبِتَامِي وَالْمُسَاكِينَ فَارْزَقُوهُمْ مَنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قُولًامُعْرُوفًا ﴾ يعنى والله اعلم احمال اللفظ وترك التذم والامتنان وكما قال تعالى ﴿ لاتبطلوا صدقاتكم بالمن والاذي ﴾ وجائزان تكون هذه المعاني كالها مرادة بقوله تعالى ﴿ وقولوالهم قولا معروفا ﴾ والله اعلم

## الى اليتم المال الى اليتم الماليتم الماليتم الماليتم الماليتم المالية المالية

قال الله تعالى ﴿ وابتلوا البتامي حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ﴾ قال الحسن ومجاهد وقتادة والسدى يعنى اختبروهم في عقولهم ودينهم هذ قال ابوبكر امرنا باختبارهم قبل البلوغ لانه قال ﴿ وابتلوا البتامي حتى اذا بلغوا النكاح ﴾ فامر بابتلائهم في حال كونهم يتامى ثم قال ﴿ حتى اذا بلغوا النكاح ﴾ فاخبر ان بلوغ النكاح بعد الابتلاء لان حتى غاية مذكورة بعد الابتلاء قدلت الآية من وجهين على ان هذا الابتلاء قبل البلوغ وفي ذلك دليل على جواز الاذن للصغير الذي يعقل في التجارة لان ابتلاء وقد اختلف الفقهاء في اذن الصبي بالتصرف وحفظ المال ومتى امر بذلك كان مأذونا في التجارة \* وقد اختلف الفقهاء في اذن الصبي في التجارة وألم والحسن بن صالح جائز للاب

﴿ ان يأذن لابنه الصغير فيالتجارة اذا كان يعقل الشرى والبيع وكذلك وصىالاب اوالجد اذالم يكن وصي اب ويكون عنرلة العبد المأذون له وقال ابن القاسم عن مالك لاارى اذن الاب والوصى للصبي في التحارة حائزًا وان لحقه في ذلك دين لم يلزم الصبي منه شيُّ وقال الربيع عن الشافعي في كتابه في الاقرار وما اقر به الصبي من حق الله تعالى او الآدمي او حق في مال اوغيره فاقراره ساقط عنه سواء كان الصي مأذو ناله في التجارة اذن له ابوه اووليه من كان اوحاكم ولانجوز للحاكم ان يأذن له فان فعل فاقراره ساقط عنه وكذلك شراؤه وسعه مفسوخ عَدْ قَالَ الْوَبِكُرُ ظَاهُرًا لا يَهُ يَدُلُ عَلَى جُوازًا لاَذِنْ لَهُ فَيَالْتَجَارَةُ لَقُولُهُ تَعَالَى ﴿ وَابْتَلُوا الْبِيَامِي ﴾ والابتلاء هواختبارهم في عقولهم ومذاهبهم وحزمهم فيا يتصرفون فيه فهوعام في سائر هذه الوجوه وليس لأحد ان يقتصر بالاختبار على وجه دون وجه فهايحتمله اللفظ والاختسار في استبراء حاله في المعرفة بالبيع والشرى وضبط امورد و حفظ ماله ولا يكون الا باذن له في التجارة ومن قصر الابتلاء على اختبار عقله بالكلاء دون التصرف في التجارة وحفظ المال فقد خص عموم اللفظ يغير دلالة ﷺ فإن قبل الذي بدل على أنه لم يرد الأذن له في التصرف في حال الصغر قوله تعالى في نسق التلاوة ( فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الهم اموالهم ) وأيما أمر بدفع المال الهم بعد البلوغ و إيناس الرشد ولوجاز الاذن له في التجارة في صغره لحاز دفع المال اليه في حال الصغر و الله تعالى أنما اص بدفع المال اليه بعدالبلوغ و إيناس الرشد الله قيل لهليس الاذن له في التجارة من دفع المال اليه في شي الان الاذن هو ان يأمر ه بالبيع و الشرى و ذلك ممكن بغيرمال في يده كما يأذن للعبد في التجارة من غيرمال يدفعه اليه فنقول ان الآية اقتضت الامر بابتلائه ومن الابتلاء الاذن له في التجارة وان لم يدفع اليه مالا ثم اذا بلغ وقد اونس منه رشد. دفع المال اليه ولوكان الابتلاء لايقتضي اختباره بالاذن له في التصرف في الشرى والبيع و أنما هو اختيار عقله من غير استبراء حاله في ضطه وعلمه بالتصرف لما كان للابتلاء وجه قبل البلوغ فلما امربذلك قبلالبلوغ علمنا ان المراد اختبار امره بالتصرف ولان اختبار صحة عقله لايني عن ضبطه لاموره وحفظه لمساله وعلمه بالبيع والشرى و معلوم أن الله تعالى امر بالاحتياط له في استبراء امر. في حفظ المال والعلم بالتصرف فوجب ان يكون الابتلاء المأمور به قبل البلوغ مأمورا بذلك لا لاختبار صحة عقله فحسب وايضا فان لم بجن الاذن له في التحارة قبل الماوغ لانه محجور عليه فالابتلاء اذا ساقط من هذا الوجه فلا بخلو بعد البلوغ متى اردنا التوصل الى ابناس رشده من ان تختبره بالأذن له في التجارة اولا تختبره بذلك فان وجب اختياره فقد اجزت له التصرف وهو عندك محجور عليه بعد البلوغ الى ايناس الرشد فان حاز الاذن له في التجارة وهو محجور عليه بعدالبلوغ فقد اخرجته من الحجر وان لم يخرج من الحنجر وهو ممنوع من ماله بعدالبلوغ وهو مأذون له فهلا اذنت له قبل البلوغ فيالتحارة لاستيراء حاله كما يستبرأ بها بالأذن بعد البلوغ مع بقاء الحجر الى ايناس الرشد وان لم يستبرأ حاله بعد البلوغ بالاذن فكيف يعلم ايناس الرشد منه فقول

مطلب فی تنسیر الرشد

مطلب في ان السرف مجاوزة حدالمباح الى المحظور من افراط او تقصير

المخالف لايخلو من ترك الابتلاء اودفع المـال قبل أيناسالرشد \* ويدل على جواز الاذن للصغير في التجارة ماروى ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عمر بن ابي ســلمة وهو صغير بَتُرُو بِجِ ام سلمة آیاد وروی عبدالله بن شداد آنه امر سلمة بن ابی سلمة بذلك وهو صغیر وفي ذلك دليل على جواز الاذن له في التصرف الذي عملكه عليه غيره من سع اوشري ألاتري انه نقتضي جواز توكيل الاصاياء بشري عبد للصغير اوسيع عبدله هذا هومعني الاذن له في التجارة ﴿ وَامَا تَأْوِيلُ مِنْ تَأُولُ قُولُهُ تَعَالَى ﴿ وَاسْلُوا الْبَيَامِي ﴾ على اختيارهم في عقولهم ودينهم فان اعتبار الدين في دفع المال غير واجب باتفاق الفقهاء لأنه لوكان رجلا فاسقا ضابطاً لاموره عالمًا بالتصرف في وجوءالتحارات لم محز أن ثنع ماله لاجل فسقه فعلمنا أن اعتبارالدين فيذلك غيرواجب وانكان رجلا ذا دين وصلاح الا أنه غيرضايط لماله يغين في تصرفه كان ممنوعا من ماله عند القائلين بالحيحر لقلة الضيط وضعف العقل فعلمنا ان اعتبار الدين فيذلك لامعني له \* واما قوله تعالى (حتى اذا للغوا النكاح) فإن ابن عاس ومحاهد والسدى قالوا هوا لحلم وهو للوغ حال النكام من الاحتلام \*\* واما قوله تعالى ﴿ فَانَ ٱلْسَلَّمُ مَهُمُ رشدا ﴾ فان ابن عاس قال فان علمتم منهم ذلك وقبل اناصل الامناس هو الاحساس حكى عن الخليل وقال الله تعالى ﴿ أَنِي آنِيتَ نَارًا ﴾ يعني احسستها والصرتها وقد اختاف في معني الرشد ههنا فقال ابن عباس والسدى الصلاح في العقل وحفظ المال وقال الحسن وقتادة الصلاح فيالعقل والدين وقال الراهيم النخعي ومحاهدالعقل وروى سهاك عن عكرمة عن النءاس فى قوله تعالى ﴿ فَانَ آنْسُتُم مَنْهُم رَشُدًا ﴾ قال اذا ادرك بحلم و عقل و وقار ﷺ قال ابو بكر اذاكان اسم الرشد نقع على العقل لتأويل من تأوله عليه ومعلوم ان الله تعالى شرط رشدا منكورا ولم يشرط سائر ضروب الرشد اقتضي ظاهر ذلك أن حصول هذه الصفة له توجود العقل موجبا لدفعالمال البه ومانعا من الحجرعليه فهذا محتج به من هذا الوجه في ابطال الحجر على الحرالعاقل البالغ وهومذهب ابراهم ومحمد بنسيرين واي حنيفة وقد بيناهذ المسئلة في سورة البقرة \* وقوله تعالى (فادفعوا الهم اموالهم) يقتضي وجوب دفع المال الهم بعدالبلوغ وايناس الرشد على ما بننا وهو نظير قوله تعالى ﴿ و آ تُوا البتامي اموالهم ﴾ وهذه الشريطة معتبرة فيها ايضا وتقديره وآثوا اليتامي اموالهماذا بلغوا وآنستم منهم رشدا ﴿ وَامَاقُولُهُ تَعَالَى ﴿ وَلَا تَأْكُلُوهَا اسرافا وبدارا أن يكبروا، فإن السرف مجاوزة حدالساح الىالمحظور فتارة يكون السرف في النقصير وتارة في الأفراط لمحاوزة حد الحائز في الحالين \* وقوله تعالى ﴿ وبدارا ﴾ قال ابن عباس وقتادة والحسن والسدى مبادرة والمبادرة الاسراع فيالشي فتقديره النهي عناكل اموالهم منادرة ان يكبروا فيطالبوا باموالهم ﴿ وَفَيهَادَالِمَالَّهِ عَلَى الْعَادَاصَارِ فَي حَدَالُكُبُرِ استحق المال اذا كان عاقلامن غيرشرط الناس الرشد لانه أعاشرط الناس الرشد بعد اللوغ وافاد بقوله تعالى ﴿ وَلا تَا كُلُوهُ السَّرَا فَا وَلِدَارًا انْ يُكْبُرُوا ﴾ أنه لا يجوزله المساكماله بعدمايصير في حد الكبر ولولا ذلك لما كان لذ كرالكبرههنا معني اذكان الوالي عليه هوالمستحق لماله قبل الكبر وبعده فهذا

يدل على آنه اذاصار فى حدالكبر استحق دفع المال اليه وجعل ابو حنيفة حد الكبر فى ذلك خمساً وعشرين سنة لان مثله يكون جدا ومحال ان يكون جدا ولا يكون فى حد الكبار والله اعلم

# معرفي باب اكل ولى اليتيم مرف ماله وي

قال الله تعالى ﴿وَمَنَكَانَ غَنِيا فَلْيُسْتَعَفُّ وَمَنَ كَانَ فَقَيْرًا فَلِيًّا كُلُّ بِالْمُعْرُوفَ ﴾ ﴿ قال ابو بكر قداختلف السلف في تأويله فروى معمر عن الزهري عن القاسم بن محمد قال جاء رجل الي ابن عباس فقال ان في حجري ايتاما لهم اموال وهو يستأذنه ان يصيب منها فقال ابن عباس ألست تهنأ جرباءها قال بلي قال ألست تبغي ضالتها قال بلي قال ألست تلوط حياضها قال بلي قال ألست تفرط علها يوم ورودها قال بلى قال فاشرب من لنها غيرناهك في الحلب ولامضر بنسل وروى الشيباني عن عدرمة عن ابن عباس قال الوصى اذا احتاج وضع يده مع ايديهم ولا يكتسي عمامة فشرط في الحديث الاول عمله في مال اليتم في اباحة الاكل ولم يشرط في حديث عكرمة وروى ابن لهيعة عن يزيد بن ابي حبيب قال حدثني ابوالخير مرثد بن عبداللة اليزني أنه سأل أناسا من الانصارمن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى ﴿ وَمَنْ كَانَ غَنِيا فَلْيَسْتَعْفُ وَمَنْ كَانَ فقيرًا فليأكل بالمعروف ﴾ فقالوا فينا نزلت أن الوصى كان اذا عمل في نخل اليتم كانت يده مع ايديهم \* وقدطعن في هذا الحديث من جهة سنده ويفسد ايضا من جهة انه لواسيح لهم الاكل لاجل عملهم لمااختلف فيه الغني الفقير فعلمنا انهذا التأويل ساقط وايضا فيحديث ابن عباس اباحة الاكل دون ان يكتسي منه عمامة ولوكان ذلك مستحقا لعمله لما اختلف فيه حكم المأكول والملبوس فهذا احد الوجوه التي تأولت عليه الآية وهو ان يقتصر على الاكل فحسب اذا عمل لليتم \* وقال آخرون يأخذه قرضا ثم يقضيه \* وروى شريك عن ابي اسحــاق عن حارثة بن مضرب عن عمر قال أني انزلت مال الله تعالى مني بمنزلة مال اليتم ان استغنيت استعففت وان افتقرت اكلت بالمعروف وقضيت وروى عن عبيدة السلماني وسعيد بنجبير وابي العالية وابي وائل ومجاهد مثل ذلك وهو ان يأخذ قرضا ثم يقضيه اذا وجد \* وقول ثالث قال الحسن وابراهم وعطاءبن ابي رباح ومكحول انه يأخذ منه مايسد الجوعة ويواري العورة ولايقضى اذا وجد \* وقول رابع وهوماروي عن الشعي أنه بمزلة الميتة بتناوله عند الضرورة فاذا أيسر قضاه واذا لم يوسر فهوفي حل \* وقول خامس وهو ماروي مقسم عن ابن عباس ﴿ فَلَيْسَتَّعَفِّكُ ۚ قَالَ بَغْنَاهُ ﴿ وَمِنْ كَانَ فَقَيْرًا فَلَيْأَكُلُّ بِالْمُعْرُوفَ ﴾ قال فلينفق على نفسه من ماله حتى لايصيب من مال اليتم شيأ حدثنا عبد الباقي بن قالع حدثنا محمد بن عثمان بن الى شيبة قالحدثنا منجاب بن الحارث قالحدثنا ابوعام الاسدى قالاحدثنا سفيان عن الاعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس بمعنى ذلك وقد روى عكرمة عنه انه يقضى وروى عن ابن عباس انه منسوخ وقال مجاهد فىرواية اخرى فليأكل بالمعروف من مال نفسه ولارخصة لهفى مال اليتيم وهوقول الحكم ﷺ قال ابو بكر فحصل الاختلاف بين السلف على هذه الوجوه وروى عن ابن

عباس اربع روايات على ماذكرنا احدها انه اذا عمل لليتيم في ابله شرب من لبنها والثانية انه يقضى والثالثة لاينفق من مال اليتبم شيأ ولكنه يقوت على نفسه من ماله حتى لايحتاج الى مال اليتيم والرابعة آنه منسوخ والذي نعرفه من مذهب اصحابنا آنه لايأخذه قرضا ولاغيره غنياكان اوفقيرا ولا يقرضه غيره ايضًا وقدروي اسهاعيل بن سالم عن محمد قال اما نحن فلا نحب للوصى ان يأكل من مال اليتيم شيا قرضا والأغيره ولم يذكر خلافا وروى محمد في كتاب الآثار عن ابي حنيفة عن رجل عن ابن مسعود قال لاياً كل الوصي من مال اليتم قرضا ولاغيره وهو قول ابي حنيفة وذكر الطحاوي ان مذهب ابي حنيفة أنه يأخذ قرضا اذا احتياج ثم يقضيه كما روى عن عمر ومن تابعه وروى بشر بن الوليد عن ابي يوسف آنه لاياً كل من مال اليتم اذا كان مقما فان خرج لتقاضي دين لهم اوالي ضياع لهم فله ان ينفق ويكتسي و تركب فاذا رجع رد الثياب والدابة الى اليتم قال وقال ابو يوسف وقوله تعالى ﴿ فَلِيأً كُلُّ بِالْمُعْرُوفُ ﴾ يجوز ان يكون منسوخا بقوله تعالى ﴿ وَلَا تَأْ كُلُوا امْوَالُكُمْ بِينَكُمْ بِالبَاطِلُ الَّا انْ تَكُونَ تجارة عن تراض منكم ﴾ ﷺ قال ابو بكرجعل ابويوسف الوصى في هذه الحال كالمضارب في جواز النفقة من ماله في السفر وقال ابن عبدالحكم عن مالك ومن كان له يتيم فخلط نفقته بماله فان كان الذي يصيب اليتم اكثر ممايصيب وليه من نفقته فلابأس وان كان الفضل لليتبج فلايخلطه ولم يفرق بين الغني والفقير وقال المعافى عن الثوري يجوز لولى اليتم انياً كل طعام اليتم ويكافئه عليه وهذا يدل على أنه كان مجزله أن يستقرض من ماله وقال الثوري لا يعجني أن نتفع من ماله بشيُّ وأن لم يكن على اليتم فيه ضرر تحواللوح يكتب فيه وقال الحسن بن حي يستقرض الوصى من مال اليتم اذا احتاج اليه ثم يقضيه ويأكل الوصى من مال اليتم بقدر عمله فيه اذالم يضر بالصبي ﷺ قال ابو بكر قال الله تعـالي ﴿ وَآتُوا البِتَامِي اموالهم ولا تتبدُّلُوا الحييث بالطيب ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا > وقال تعالى ﴿ فَانَ آنْسَتُم مَهُم رَشَدًا فَادْفَعُوا اليهُم أموالهُم ولاتَأْ كُلُوهَا أَسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا ﴾ وقال تعالى ﴿ وَلا تَقْرُبُوا مَالَ الْيُتُّمُ الْآبَالَتِي هِي أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ أَشْدُهُ ﴾ وقال تعالى ﴿ انالَذُنْ ياً كلون اموال اليتامي ظلما ﴾ وقال تعالى ﴿ وَانْ تَقُومُوا لَلْيَتَامِي بِالقَسْطِ ﴾ وقال تعالى ﴿ وَلَا تَا كُلُوا امُوالِكُم بِينَكُم بِالبَاطِلِ الَّا أَنْ تَكُونَ تَجَارَةً عَنْ تَرَاضَ مَنْكُم ﴾ وهذه الآي محكمة حاظرة لمال اليتم على وليه فى حال الغنى والفقر وقوله تعالى ﴿ وَمَنَكَانَ فَقَيْرًا فَلَيَّأَ كُل بالمعروف) متشابه محتمل للوجود التي ذكرنا فاولى الاشياء بها حملها على موافقة الآي المحكمة وهوانيأكل من مال نفسه بالمعروف لئلا يحتاج الى مال اليتم لان الله تعالى قدام نا بردالمتشابه الى الحكم ونهانا عن اتباع المتشابه من غير رد له الى الحكم قال الله تعالى ﴿ منه آيات محكمات هن امالكتاب واخر متشابهات فاماالذين في قلو بهم زيغ فيتبعون ماتشابه منها بتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ﴾ وتأويل •ن تأوله على جواز اخذمال اليتم قرضا اوغيرقرض مخالف لمعنى المحكم ومن تأوله على غيرذلك فقدرده الى المحكم وحمله على معناه فهو اولى وقد روى ان قوله تعالى ﴿ فَلَيَّا كُلُّ بِالمُعْرُوفُ ﴾ منسوخ رواه الحسن بنابي الحسن بن عطية عن عطية ابيه عن ابن عباس ﴿ومنكان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾ نسختها الآية التي تليها ﴿انالذِّن يَاكُاوِنَ اموال الیتامی ظلما ﴾ وروی عثمان بن عطماء عن ابیه عنابن عباس مثله وروی عیسی بن عبيدالكندي عن عبيدالله بنعمر بن مسلم عن الضحاك بن مناحم في قوله تعالى ﴿ وَمَنْ كَانَّ فقيرًا فليأكل بالمعروف ﴾ منسوخ بقوله تعالى ﴿ انالذين يأكلون اموال اليتامي ظلما ﴾ ﷺ فان قبل روى عمروين شعب عن الله عنجده انرجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليسلىمال ولمي يتبم فقال كل من مال يتيمك غير مسرف ولامتأثل مالك بماله وروى عمروبن دينار عن الحسن العوفي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأكل ولى اليتم من ماله بالمعروف غيرمتأثل منه مالا ١٩٥٥ قيل له غيرجائز الاعتراض بهذين الحبرين على ماذكرنا من الآى المقتضية لحظر مال اليتم فان صح ذلك فهو محمول على الوجه الذي مجوز وهو ان يعمل في مال اليتم مضاربة فيأخذ منه مقدار ربحه وهذا جائز عندنا وقد روى عن جماعة من السلف نحو ذلك الله على فانقيل فاذاجاز ان يأخذ ربح مال اليتهم اذا عمل به مضاربة فلم لانجوز ان يأكل من ماله اذا عمل فيه كاروي عن ابن عباس في احدى الروايات عنه آنه اذا كان سنأجر باءالابل ويبغى ضالتها ويلوط حياضها حازله ان يشر ب من لنها غيرمضر نسل ولاناهك حليا وكاروي عن الحسن ان الوصي كان اذاعمل في نخل اليتم كانت يده مع إيديهم على قيل له لا نه لا يخلو الوصى اذا اعان فيالابل ومحمل فيالنخل مناحد وجهين اما ان يأخذه على وجه الاجرة لعمله اوعلى غيروجه الاجرة والعوض من العمل فانكان يأخذه على وجه الاجرة فذلك نفسد من اربعة اوجه احدها انالذين اباحوا ذلك له أيمااباحوه في حال الفقر اذلاخلاف ان الغني لا يجوز له اخذه وهو نص الكتاب في قوله تعالى ﴿ وَمِنْ كَانَ غَنِيا فَلَيْسَتَعْفُفَ ﴾ واستحقاق الآجرة لاتختلف فيه الغني والفقير فبطل ان يكون اجرةمنهذا الوجه والوجهالثانى انالوصي لايجوزله انيستأجر نفسه لليتم والوجه الثالث ان الذين اباحوا ذلك لم يشرطوا له شيأ معلوما والاجارة لا تصبح الا باجرة معلومة والوجه الرابع ان مناباح ذلك له لم يجعله اجرة فبطل ان يكون ذلك اجرة وليس هو يمنزلة ربحالمصاربة اذا عمل به الوصى لانالربح الذي يستحقه منالمال لم يكن قط مالا لليتم ألا ترى ان مايشرطه رب المال للمضارب من الربح لم يكن قط ملكا كرب المال ولوكان ملكا لربالمال مشروطا للمضارب بدلا منعمله لوجب ان يكون مضمونا عليه كالاجرةالتي هي مستحقة من مال المستأجر بدلامن عمل الاجير هي مضمونة على المستأجر فلما لم يكن الربح المشروط للمضارب مضمونًا على ربالمال ثبت آنه لم يكن قط ملكا لربالمال وآنه آنما حدث على ملك المضارب ويدل على ذلك ان مريضا لودفع مالامضاربة وشرط للمضارب تسعة اعشار الربح وهو أكثر من ربح مثله أن ذلك جائز ولم يحتسب بالمشروط للمضارب من ذلك من مال المريض ان مات من مرضه و ان ذلك ليس بمنزلة ما لواستأجره باكثر من اجرة مثله فيكون ذلك من الثلث فلمس اذا في اخذه ربح المصاربة اخذ شيٌّ من مال

اليتم يؤه فانقيل هلاكانالوصي فىذلك كسائر العمال والقضاةالذين يعملون ويأخذون ارزاقهم لاجل عملهم للمسلمين فكذلك الوصى اذا عمل لليتم جازله اخذ رزقه بقدر عمله الله عليه الم لاخلاف بين الفقهاء انالوصي لا يجوزله اخذ شيُّ من مال اليتم لاجل عمله اذاكان غنيا. وقد حظر ذلك عليه نصالتنزيل في قوله تعالى ﴿ وَمَنْ كَانَ غَنِياً فَلْيُسْتَعْفُفُ ﴾ ولا خلاف مع ذلك ان القضاة والعمال حائز لهم اخذ ارزاقهم مع الغني فلوكان ما اخذه ولى اليتم من ماله نجرى مجرى رزق القضاة والعمال جاز له ان يأخذه في حال الغني فدل ذلك على ان ولى اليتم لايستحق رزقا من ماله ولاخلاف ايضا ان القاضي لا يجوز له ان يأخذ من مال اليتم شيأ واليه القيام بامرالايتام فثبت بذلك ان سائرالناس بمن لهم الولاية على الايتام لايجوز لهم اخذ شيُّ من امو الهم لا قرضا ولاغيره كما لا يأخذه القاضي فقيرا كان اوغنيا ﷺ فان قيل فما الفرق بين رزق القياضي والعامل وبين اخذ ولى اليتم من ماله مقيدارالكفاية وبين اخذ الأجرة الله قيسل له ان الرزق ليس باجرة لشيُّ وأنماهوشيُّ جعلهالله له ولكل من قام بشيُّ من امور المسلمين ألا ترى ان الفقهاء لهم اخذ الارزاق و لم يعملوا شـياً يجوز اخذالاجرة عليهلان اشتغالهم بالفتيا وتفقيه الناس فرض ولاجائز لاحد اخدالاجرة على الفروض والمقاتلة وذريتها يأخلذون الارزاق وليسلت باجرة وكذلك الخلفاء وقدكان للنبي صلى الله عليه وسلم سهم من الحمس والغيُّ وسهم من الغنيمة اذاحضر القتال وغيرجائز لاحد ان يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يأخذالا جر على شيء مما نقوم له من امور الدين وكيف يجوز ذلك مع قول الله تعالى ﴿ قُلْ مَااسَّالُكُمْ عَلَيْهُ مِنَاجِرٌ وَمَا آنَا مِنَ المُتَكَلَّفَينَ ﴾ و﴿ قُلَّ الااسألكم عليه اجرا الاالمودة في القربي) فئات بذلك ان الرزق ليس باجرة و بدلك على هذا انه قديجب للفقراء والمساكين والايتامفي بيتالمال الحقوق ولايأخذونها مدلا منشئ فاخذالاجرة للقاضي ولمن قام بشيَّ من امورالدين غيرجائز وقد منعالقاضي ان يقبل الهدية وسئل عبدالله ابن مسعود عن قوله تعالى ﴿ اكالون للسحت ﴾ أهوالرشا قال لا ذاك كفر أنما هو هدايا العمال وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هدايا الامراء غلول فالقاضي ممنوع من اخذالاجرة على شئ من امرالقضاء ومحظور عليه قبول الهدايا وتأولها السلف على إنها السحت المذكور في كتاب الله تعالى و ولى اليتيم لا يخلو فيما يأخذه من مال اليتيم من ان يأخذه اجرة او على سسبيل رزق القاضي والعامل ومعلوم ان الاجرة أنمسا تكون على عمل معلوم ومدة معلومة واجر معلوم ويذخى أن يتقدم له عقد اجارة ويستنوى فهما الغني والفقير ومن يجبز له اخذ شيٌّ من مال اليتم على وجه القرض اوعلى جهة غير القرض فانه لا يجعله اجرة لما ذكرنا ولاختلاف حكم الغنى والفقير عندهم فيــه فثبت آنه ليس باجرة ولا يجوزله ان يأخذه على حسب ما يأخذه القضاة من الارزاق لاستواء حال الغني والفقير من القضاة فها يأخذونه منالارزاق واختلاف الغني والفقير عند مجيزىاخذ ذلك من مال اليتم ولان الرزق أنما يجب في بيت مال المسلمين لا في مال احد بعينه وزالناس فالمشبه لولى اليتم فما يجبز له اخذ

شيُّ من ماله بالقاضي والاجير فيايأخذ انه مغفل للواجب عليه \* ويدل على انولى اليتم لايحلله اخذ شيءً من ماله قول النبي صلى الله عليه وسلم فىغنائم خيبر لإيحل لى مما افاء الله عليكم مثل هذه يعني وبرة اخذها من بعيره الاالحمس والحمس مردود فيكم فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فما يتولاه من مال المسلمين كما ذكرنا فالوصى فما يتولاه من مال اليتم احرى ان يكون كذلك وايضا لماكان دخولالوصي فىالوصية على وجهالتبرع منغير شرط اجرة كان عَبْرُلَةُ المُستَبْضِعِ فَلا اجْرَةً له ولا يحل له اخذ شيٌّ منه قرضًا ولاغيره كما لا يجوز ذلك للمستبضع ﷺ وقوله تعالى ﴿ فاذا دفعتم البهم اموالهم فاشهدوا عليهم ﴾ ﴿ قال ابوبكر الآي التي تقدم ذكرها في امرالايتام تدل على ان سبيل الايتام ان يلي عليهم غيرهم في حفظ اموالهم والتصرف علهم فهايعود نفعه عليهم وهم وصي الأب اوالجد اللم يكن وصي اب او وصي الجد ان لم يكن احد من هؤلاء او امين حاكم عدل بعد ان يكون الامين ايضا عدلا وكذلك شرط الاوصياء والجد والاب وكل من يتصرف علىالصغيرلايستحق الولاية عليهالاان يكون عدلا مأمونا فاما الفاسق والمتهم من الآباء والمرتشى من الحكام والاوصياء والامناء غيرالمأمونين فان واحدا من هؤلاءغيرجائز لهالتصرف على الصغير ولاخلاف فى ذلك نعلمه ألاترى انه لاخلاف بين المسلمين في انالقاضي اذا فسق باخذالرشا اوميل الىهوى وترك الحكم آنه معزول غيرجائز الحكم فكذلك حكم الله فيمن ائتمنه على اموال الايتسام من قاض او وصى اوامين او حاكم فغير جائز ثبوت ولايته في ذلك الاعلى شرط العدالة وصحة الامانة وقد امرالله تعمالي اولياء الايتام بالاشهاد عليهم بعدالبلوغ بما يدفعون الهم من اموالهم وفي ذلك ضروب من الاحكام احدها الاحتياط لكل واحد من اليتم ووالى ماله فاما اليتم فلانه اذا قامت عليه البينسة بقبض المسال كان ابعد من ان يدعى ماليس له واما الوصى فلان يبطل دعوى اليتم بانه لم يدفعه اليه كما امرالله تعالى بالاشهاد على اليبوع احتياطا للمتبايعين ووجه آخر فىالاشهاد وهو انه يظهر اداء امانته وبراءة ساحته كما اص النبي صلى الله عليه وسلم الملتقط بالأشهاد على اللقطة في حديث عياض بن حماد الحجاشعي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد لقطة فليشهد ذوى عدل ولا يكتم ولايغيب فامره بالاشهاد لتظهر امانته وتزولءنه الهمة والله الموفق

# مَنْ وَكُو اختلاف الفقهاء في تصديق الوصى على دفع المال الى اليتيم على -

قال ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد فى الوصى أذا ادعى بعد بلوغ اليتم أنه قد دفع المال اليه أنه يصدق وكذلك لوقال أنفقت عليه فى صغره صدق فى نفقة مثله وكذلك لوقال هلك المال وهو قول سفيان الثورى وقال مالك لا يصدق الوصى أنه دفع المال الي اليتم وهو قول الشافعي قال لان الذى زعم أنه دفعه اليه غيرالذى أئتمنه كالوكيل بدفع المال الى غيره لا يصدق الا ببينة وقال الله تعالى ﴿ قاذا دفعه اليهم أمو الهم فاشهدوا عليهم ﴾ \* قال

ابو بكر وليس في الامر بالاشهاد دليل على انه غيرامين ولامصدق فيه لان الاشهاد مندوب اليه في الامانات كهو في المضمونات ألاتري انه يصح الاشهاد على رد الامانات من الودائع كما يصح في اداء المضمونات من الديون فاذا ليس في الأمر بالأشياد دلالة على أنه غير مصدق فيه اذا لم يشهد ١٤٤ فان قيل اذا كان مصدقا في الرد فما معنى الاشهاد مع قبول قوله بغير بينة الله فيه ماقدمنا ذكره من ظهورامانته والاحتياطله فىزوالالتهمة عنه فىان لايدعى عليه بعد ما قد ظهر رده وفيه الاجتياط لليتيم فيان لايدعي ما يظهر كذبه فيه وفيه ايضا سقوط اليمين عن الوصى اذا كانت له بينة فى دفعه اليه ولولم يشهد وادعى اليتم انه لم يدفعه كان القول قول الوصى مع يمينه واذا اشهد فلا يمين عليـه فهذه المعانى كلهـا مضمنة بالأشهاد وانكان امانة في يده \* ويدل على أنه مصيدق فيه بغير اشهاد اتفاق الجميع على انه مأمور بحفظه وامساكه علىوجه الامانة حتى يوصِله الىاليتيم فىوقت استحقاقه فهو بمنزلة الودائع والمضاربات وماجري مجراها من الامانات فوجب ان يكون مصدقا على الرد كما يصدق على رد الوديعة \* والدليل على انه امانة ان اليتيم لوصدقه على الهلاك لم يضمنه كما البالمودع أذا صدق المودع في هلاك الوديعة لم يضمنه وأما قول الشافعي أنهلا لم يأ تمنهم الأيتام لم يصدقوا فقول ظاهر الاختلال بعيد من معاني الفقه منتقض فاسد لأنه لوكان ماذكره علة لنفي التصديق لوجب ان لايصدق القاضي اذا قال لليتم قددفعته اليك لانه لم يأتمنه وكذلك يلزمه ان يقول في الآب اذا قال بعد بلوغ الصغير قدد فعت اليك مالك ان لا يصدقه لأنه لم يا تمنه ويلزمه ايضًا أن يوجب علمهم الضمان أذا تصادقوا بعد البلوغ أنه قدهلك لأنه أمسك ماله من غير ائتمان له عليه واما تشبهه اياه بالوكيل بدفع المال الىغيره فتشييه بعيد ومع ذلك فلا فرق ينهما من الوجه الذي صدقنا فيه الوصى لان الوكيل مصدق ايضا في براءة نفسه غير مصدق في ايجاب الضمان ودفعه الى غيره وأنما لم يقبل قوله على المأمور بالدفع اليه فاما في براءة نفسه فهومصدق كما صدقنا الوصى على الرد بعد البلوغ وايضا فانالوصي فيمعني من يتصرف على اليتم باذنه ألاترى انه يجوز تصرفه عليه فى البيع والشرى كجواز تصرف ابيه فاذا كان امساك الوصى المال بائتمان الابله عليه واذن الاب حائز على الصغير صاركانه ممسكله بعد البلوغ باذبه فلافرق بينه و بين المودع ﷺ وقوله تعمالي ﴿ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون﴾ الآية ﷺ قال الوبكر قدانتظمت هذه الجملة عموما ومجملا فاما العموم فقوله للرجال وللنساء وقوله تعالى ﴿ مَا تُرَكُ الوالدان والاقربون ﴾ فذلك عموم في انجاب الميراث للرجال والنساء من الوالدين والاقربين فدل من هذه الجهة على اثبات مواريث ذوى الارحام لان احدا لا يمتنع ان يقول انالعمات والحالات والاخوال واولاد البسات من الاقربين فوجب يظاهر الآية أسات ميراتهم الا انهاا كان قوله (نصيب) محملاغيرمذكو رالمقدار في الآية امتنع استعمال حدمه الابورود بيان من غيره الا ان الاحتجاج بظاهر الآية في اثبات ميرات ما لذوى الارحام سائغ وهذا مثل قوله تعالى ﴿ خَذَ مَنَ امْوَالُهُمْ صَدَّقَةً ﴾ وقوله تعالى ﴿ انْفَقُوا مِنْ طَيَّاتُ مَا كُسَّبُمُ

ومما اخرجنا لكم من الارض ﴾ وقوله تعمالي ﴿ وَآتُوا حقه يوم حصاده ﴾ عطفا على ماقدم ذكره من الزرع والثمرة فهذه الفاظ قداشتمات على العموم والمجمل فلا يمنع مافها من الاجمال من الاحتجاج بعمومها متى اختلفنا فها انتظمه لفظ العموم وهو اصناف الاموال الموجب فها وان لم يصح الاحتجاج بما فيها من المجمل عنداختلافنا في المقدار الواجب كذلك متى اختلفنا فى الورثة المستحقين للميراث ساغ الاحتجاج بعموم قوله تعالى ﴿ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون ﴾ الآيةومتي اختلفنا في المقدار الواجب لكل واحد منهم احتجنا في اثباته الي بيان من غيره هؤد فان قبل لما قال (نصيبا مفروضا) ولم يكن لذوىالارحام نصيب مفروض علمنا انهم لم يدخلوا في مراد الآية ﷺ قيل له ماذكرت لايخرجهم من حكمها وكونهم مرادين ما لأن الذي نجب لذوي الارحام عند موجي مواريثهم هو نصيب مفروض لكل واحد منهم وهو معلوم مقدر كانصباء ذوى السهام لافرق بينهما من هذا الوجه وأنما ابإن الله تعالى أن لكل واحد من الرحال والنساء نصيبًا مفروضًا غير مذكورًا المقدار في الآية لانه مؤذن بييان وتقدير معلوم له يرد في التالي فكما ورد البيان في نصيب الوالدين والاولاد وذوى السهام بعضها بنص التنزيل وبعضها بنص السنة وبعضها باجماع الامة وبعضها بالقياس والنظركذلك قدورد بيانانصباء ذوى الارحام بعضها بالسنة وبعضها بدليل الكتاب وبعضها باتفاق الامة من حيث اوجبت الآية لذوى الارحام الصباء فلم يجز اسقاط عمومها فيهم ووجب توريثهم بهائم اذا استحقوا الميراث بهاكان المستحق من النصيب المفروض على ماذهب اليه القائلون بتوريث ذوىالارحام فهم فهم وان كانوا مختلفين في بعضها فقد اتفقوا في البعض وما اختلفوا فيسه لم يخل من دليل لله تعالى يدل على حكم فيه ﷺ فان قبل قد روى عن قتادة وابن جريج ان الآية نزلت على سبب وهو ان اهل الحاهلية كانوا يورثون الذكور دون الآناث فنزلت الآية وقال غيرها ان العرب كانت لا تورث الا من طاعن بالرمح وزادعن الحريم والمسال فانزل الله تعالى هذه الآية ابطالا لحكمهم فلايصح اعتبسار عمومها فيغير ماوردت فيه ﷺ قيلله هذا غلط منوجوه احدها انالسب الذي ذكرت غير مقصور على الاولاد وذوى السهام من القرابات الذين بين الله حكمهم في غيرها وانما السبب انهم كانوا يورثون الذكور دون الاناث وجائز ان يكونوا قدكانوا يورثون ذوى الارحام من الرجال دون الآناث فليس فها ذكرت اذا دليل على ان السبب كان توريث الاولاد ومن ذكرهم الله تعالى من ذوى السهام في آية المواريث ومن جهة اخرى أنها لونزلت على سبب خاص لم يوجب ذلك تخصيص عموم اللفظ بل الحكم للعموم دون السبب عندنا فنزولها على سبب ونزولها متدأة من غير سبب سواء وايضا فان الله قد ذكر مع الاولاد غيرهم من الاقربين في قوله تعالى ﴿مَا تُركُ الوالدان والاقربون﴾ فعلمنا أنه لم يرد به ميراث الاولاد دون سائر الاقربين و يحتج بهذه الآية في توريث الاخوة والاخوات مع الجد كنحو احتجاجنا بهـا في توريت ذوى الارحام ﷺ وقوله تعالى ﴿ نصيباً مفروضا ﴾ يعني والله اعلم

معلوما مقدرا ويقال ان اصل الفرض الحز فى القداح علامة لها يمز بينها والفرضة العلامة في قسم الماء يعرف بها كل ذي حق نصيبه من الشرب فاذاً كان اصل الفرض هذا ثم نقل الى المقادير المعلومة في الشرع أوالي الأمور الثابتة اللازمة وقد قبل أن أصل الفرض الشوت ولذلك سمى الحز الذي في سية القوس فرضا لثبوته والفرض في الشرع ينقسم الى هذين المعنيين فمتى اريد به الوجوب كان المفروض في اعلى مراتب الامجاب وقد اختلف في معنى الفرض والواجب في الشرع من بعض الوجوء وان كان كل مفروض واجسا من حيث كان الفرض يقتضي فارضا وموجبًا له وليس كذلك الواجب لأنه قد مجب من غير الجـاب موجب له ألاتري آنه حائز أن قال أن ثواب المطيعين وأجب على الله في حكمته ولانجوز ان يقال آنه فرض عليه اذكان الفرض يقتضي فارضيا وقد يكون واجيا فيالحكمة غبر مقتض موجبا واصلالوجوب فياللغة هوالسقوط نقال وجبت الشمس اذا سقطت ووجب الحــائط اذا سقط وسمعت وجبة يعني سقطة وقال الله تعالى ﴿ فَاذَا وَجِبُّ جَنُّومُهَا ﴾ يعني سيقطت فالفرض في اصل اللغة اشد تأثيرا من الواجب وكذلك حكمهما في الشرع اذكان الحز الواقع ثابت الاثر وليس كذلك الوجوب ﷺ قوله تعالى ﴿ واذا حضر القسمة اولوا القربي والتامي الآية قال سعيد بن المسب والومالك والوصالج هيمنسوخة بالمراث وقال ابن عباس وعطاء والحسن والشعبي وابراهيم ومجاهد والزهري آنها محكمة ليست تمنسوخة وروى عطمة عن ابن عباس يعني عند قسمة المبراث وذلك قبل ان ينزل القرآن فأنزل الله تعالى بعد ذلك الفرائض فاعطى كل ذي حق حقه فحملت الصدقة فهاسمي المتوفى ففي هذه الرواية عن ابن عباس انها كانت واجة عند قسمة المراث ثم نسيخت بالمراث وجعل ذلك في وصية الميت لهم وروى عكرمة عنه انهما ليست بمنسوخة وهي في قسمة الميراث ترضخ لهم فان كان في المسال تقصير اعتذر الهم فهو قوله تعالى ﴿ وقولُوا لَهُمْ قُولًا معروفاً ﴾ وروى الحجاج عن ابي اسحاق ان ابا موسى الاشعري وعبدالرحمن بن ابي بكر كانا يعطيان من حضر من هؤلاء وقال قتادة عن الحسن قال قال ابوموسى هي محكمة وروى اشعث عن ابن سيرين عن حميد بن عبدالرحمن قال ولى الى ميراثا فاص بشاة فذ بحت ثم صنعت ولماقسم ذلك الميراث اطعمهم ثم تلا ﴿ واذاحضر القسمة اولوا القربى واليتامى ﴾ الآية وروى محمد بن سيرين عن عبيدة مثله وقال لولاهذه الآية لكانت هذه الشاة من مالى وذكر آنه كان من مال يتم قد وليه وروى هشم عن انى بشر عن سعيد بن جبير فى هذه الآية قال هذالآية يتهاون لها النياس وقال ها ولسان احدها برث والآخر لا برث والذي برث هوالذي امر ان رزقهم و يعطهم والذي لارث هوالذي امر ان يقول لهم قولا معروفاً و نقول هذا المال لقوم غيب أولانتام صغار ولكم فيه حق ولسينا تملك أن تعطي. منه شيئاً فهذا القول المعروف قال هي محكمة وليست بمنسوخة فحمل سبعيد بن جسر قوله ﴿فَارْزَقُوهُم ﴾ على أنهم يعطون الصاءهم من الميراث والقول المعروف للآخرين فكانت

(قولهمن مالى) اى من جملة مال اليتيم الدى اليه فاضافة المال الىنفسه اضافة مجازية لاحقيقية (لمصححه)

فائدة الآية عنده ان حضر بعض الورئة وفيهم غائب اوصغير انه يعطى الحاضر نصيبه من المبراث و يمسك نصب الغائب والصغير فان صح هذا التأويل فهو حجة لقول من يقول فى الوديعة اذا كانت بين رجلين وغاب احدهما ان للحاضر ان يأخذ نصيبه ويمسك المودع نصيب الغائب وهوقول انى يوسف ومحمد وابو حنيفة نقول لايعطى احد المودعين شيئا اذا كانا شريكين فيه حتى يحضرالآخر وروى عطاء عنسعيد بن جبير (وقولوا لهم قولا معروفا) قال تقول عدة جملة ان كان الورثة صغارا تقول اولياء الورثة لهؤلاء الذين لا يرثون من قرابة المت والنتامي والمساكين ان هؤلاء الورثة صغار فاذا بلغوا امرناهم ال يعرفوا حقكم ويتنغوا فه وصة رمهم فيحصل اختلاف السلف في ذلك على اربعة اوجه قال سعيد بن المسلم والومالك والوصالح أنها منسوخة بالمبراث والثاني رواية عكرمة عن ابن عباس وقول عطاء والحسن والشعبي وابراهم ومجاهد انهاثابتةالحكم غيرمنسوخة وهىفىالميراث والثالث وهو قول ثالث عن ابن عباس انها في وصة المت لهؤلاء منسوخة عن المراث وروى نحو دعن زيدين اسلم قال زيد بن اسلم هذاشي مربه الموصى في الوقت الذي يوصى فيه واستدل بقوله تعالى ﴿ وَلِيحْشَ الذِّينِ لُوتَرَكُوا مَنْ خَلَفْهُمْ ذَرِيةً ضَعَافًا ﴾ قال يقول له من حضره القوالله وصلهم وبرهم واعطهم والرابع قول سعيد بن جبير في رواية ابي بشرعنه ان قوله (فارزقوهم منه) هوالمراث نفسه ﴿وقولوالهم قولا معروفا ﴾ لغير اهل المبراث فاما الذين قالوا انها منسوخة فانهكان عندهم على الوجوب قبل نزول الميراث فلما نزلت المواريث وجعل لكل وارث نصيب معلوم صاردلك منسوخا واماالذين قالوا ثابتة الحكم فانه محمول عندنا على الهمرأوهاندبا واستحبابا لاحتما والحايالانهالوكانت واجبة معكثرة قسمةالمواريث فيعهدالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم لنقل وجوب ذلك واستحقاقه لهؤلاء كأنقلت المواريث لعموم الحاجة المه فلمالم شتوجوب ذلك عن الني صلى الله عليه وسلم و لاعن الصحابة دل ذلك على اله استحباب ليس بايجاب و ماروي عن عبدالرحمن وعبيدة والىموسى فى ذلك فجائز ان يكون الورثة كانوا كبارا فذ مح النشاة من جملة المال باذنهم وماروى في الحديث ان عيدة قسم ميراث ايتام فذبح شاة فان هذا على أنهم كانوا يتامى فكبروا لانهم لو كانوا صفارا لم تصح مقاسمتهم ويدل على أنه ندب ماروى عطاء عن سعيد ين جبير ان الوصى يقول لهؤلاء الحاضرين من اولى القربي وغيرهم أن هؤلاء الورثة صغار ويعتذرون اليهم بمثله ولوكانوا مستحقين له على الايجاب لوجب اعطاؤهم صفارا كان الورثة اوكسارا وايضا فانالله تعالى قدقسم المواريث بينالورثة وبين نصيب كل واحد منهم في آية المواريث ولميجمل فيها لهؤلاء شيأ وماكان ملكا لغيره فغيرجائز ازالته الىغيره الابالوجوءالتي حكمالله بازالته بها لقوله تعالى ﴿ لاتاً كلوا اموالكم بينكم بالباطل الاان تكون تجارة عن تراض منكم ﴾ وقال النبي صلى الله عليه وسلتم دماؤكم واموالكم عليكم حرام وقال لايحل مال امرئ مسلم الابطية من نفسه وهذا كله يوجب ان يكون اعطاءهؤلاء الحاضرين عندالقسمة استحبابا لاايجابا الهواماقوله تعالى ﴿ وقولوالهم قولامعروفا ﴾ فقدروى عن ابن عباس اله اذاكان

فيالمال تقصير اعتذراليهم وعنسعيدبن جبير قال يعطى الميراث اهله وهومعني قوله تعمالي ﴿ فَارْزَقُوهُم مَنَّه ﴾ في هذه الرواية ويقول لمن لايرث ان هذا المال لقوم غيب ولايتام صغار ولكم فيه حق ولسنا تملك ان نعطي منه شيأ فمعناه عنده ضرب من الاعتذار اليهم وقال بعض اهل العلم اذا اعطوهم عندالقسمة شيأ لا بمن عليهم ولاينتهرهم ولا يسي اللفظ فما بخاطبهم به لقوله تعـالى ﴿ قول معروف ومغفرة خير منصدقة يتبعبها اذى ﴾ وقوله تعالى ﴿ فَامَا الْيَتُمَ فَلَا تَقْهَرُ وَامَا السَّائِلُ فَلَا تَهُرُ ﴾ ﴿ قُولُهُ تَعَالَى ﴿ وَلِيخْشُ الذِّينَ لُوتُرَكُوا مِنْ خَلْفُهُمْ ذرية ضعافًا خافوا علمهم ﴾ الآية اختلفالسلف في تأويله فروى عن ابن عباس رواية وعن سعيدبن جبيروالحسن ومجاهد وقتادة والضحاك والسدى قالوا هوالرجل نحضره الموت فقولله من يحضره اتقالله اعطهم صلهم برهم ولوكانواهم الذين يوصون لاحبوا ان يبقوا لاولادهم قال حبيب بن ابي ثابت فيسألت مقسما عن ذلك فقال لا ولكينه الرجل محضره الموت فيقول له من بحضره اتقالله وامسك عليك مالك ولوكانوا ذوى قرابته لاحبوا ان يوصي لهم فتأوله الاولون على نهى الحاضرين عن الحض على الوصية وتأوله مقسم على نهي من يأمر. بتركها وقال الحسن في رواية اخرى هوالرجل يكون عندالمت فيقول اوص باكثرمن الثلث من مالك وعن ابن عباس رواية اخرى أنه قال فى ولاية مال اليتم وحفظه ان عليهم ان يعملوا فيه ويقولوا بمثل مايحب ان يعمل ويقال في اموال ايتامهم وضعاف ذريتهم بعد موتهم وجائز ان تكون هذه المصاني التي تأولها السلف علمها الآية مرادة بها الا ان مانهي عنه من الامر بالوصية ان النهي عنها اذا قصد المشير بذلك الى الاضرار بالورثة اوبالموصى لهم مما لا يرضاه هو لنفسه لوكان مكان هؤلاء وذلك بان يكون المريض قال المال له ذرية ضعفاء فيأمره الذي تحضره باستغراق آلثلث للوصية ولوكان هو مكانه لم يرض بذلك وصية له لاجل ورثته وهذا بدل على ان المستحب له اذا كان له ورثة ضعفاء وهو قليل المال انلا يوصي بشيُّ ويتركه لهم اويوصي لهم باقل من الثلث وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد حين قال اوصى بجميع مالى فقال لاالى ان رده الى الثلث فقال الثلث والثلث كثير انك ان تدع ورثتك اغنياء خير من انتدعهم عالة يتكففون الناس فاخبر النبي صلى الله عليه وسملم ان الورثة آذاكانو فقراء فترك الوصية ليستغنوا به افضل من فعلها وذكر الحسن بن زياد عن ابي حنيفة انه كان يقول الافضل لمن له مال كثير الوصية بمايريد أن يوصى به على وجه القرية من ثلث ماله والافضال لمن ليس له مال كثير أن لايوصي منه بشيٌّ وأن يبقيه لورثته والنهي منصر ف ايضا الى من يأمره من الحاضرين بان يوصى باكثر من الثلث على ماروى عن الحسن لان ذلك لايجوز ان يفعله لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث كثير ولنهيه سـعدا عن الوصية باكثر من الثلث وحائز ان يكون ماقاله مقسم مراداً بان يقول الحاضر لاتوص بشي ولوكان من ذوى قرابته لاحب ان يوصىله فيشير عليه بما لا برضاه لنفسه ﴿ وقد روى عَنِ النَّهِي صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم معنى ذلك حدثنا عبدالباقي بن قالع قال حدثنا ابراهم بن هاشم قال حدثنا هدبة

قال حدثنا همام قالحدثنا قتادة عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لايؤ من العبدحتي يحب لاخيه مايحب لنفسه من الخير \* وحدثنا عبدالباقي قال حدثنا الحسن بن العباس الرازي قال حدثنا سهل بنعثمان قال حدثنا زياد بنعبدالله عن ليث عن طلحة عن خيثمة عن عبدالله ابن عمرعن الني صلى الله عليه وسلم قال من سرد ان يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأنه منيته وهو يشهد انلااله الاالله وانمحمدا رسول الله ويحب ان يأتى الى الناس مايحب ان يأتى اليه الله العربكر فهذا معنى قوله تعالى ﴿ واليخش الذين لوتركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا علمهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ﴾ فنهاه عن وجل ان يشير على غيره ويأمره بما لايرضاه لنفسه ولاهله ولورثته وامماللة تعالى بأن يقول الحاضرون قولا سديدا وهو العدل والحق الذي لاخلل فيه ولافساد في اجحاف بوارث اوحرمان لذي قرابة ﷺ وقوله تعالى ﴿ انالذين ياً كلون اموال اليتامي ظلما ﴾ الآية روى عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهدالهلانزلت هذوالآية عنول من كان في حجره شم طعامه عن طعامه وشرابه عن شرابه حتى فسد حتى انزل الله تعالى ﴿ وَانْ تَخَالُطُوهُمْ فَاخُوانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلِمُ الْمُفْسَدُ مِنْ الْمُصَلَّحِ ﴾ فرخص لهم في الحلطة على وجه الاضلاح ﷺ قال ابو بكر قدخص الله تعالى الاكل بالذكر وسائر الاموال غيرالمأكول منها محظور اتلافه من مال اليتبم كحظر المأكول منه ولكنه خص الاكل بالذكر لان اعظم ما يبتغى لهالاموال وقد بينا ذلك ونظائر دفيما قدسلف ﷺ وقوله تعالى ﴿ آيَا يَأْكُلُونَ فَى بِطُونِهُمْ نَازًا ﴾ روى عن السدى ان لهب النار بخرج من فمه ومسامعه وانفه وعييه يوم القيامة يعرفه كل من رآه آنه اكل مال اليتم وقيل آنه كالمثل لانهم يصيرون به الى جهنم فتمتلئ بالنار اجوافهم ومنجهال الحشو واصحاب الحديث من يظن ان قوله تعالى ﴿ ان الذين يأ كلون اموال اليتامي ظلماً ﴾ منسوخ تقوله تعمالي ﴿ وَأَنْ تَخَالِطُوهُمْ فَأَخُوانَكُمْ ﴾ وقد آثبته بعضهم في الناسخ والمنسوخ لما روى أنه لما نزلت هذه الآية عزلوا طعام اليتم وشزابه حتى نزل قوله تعالى ﴿ وَانْ تَخَالُطُوهُمْ فَاخُوانَكُمْ ﴾ وهذا القول من قائله يدل على جهله بمعنىالنسخ وبمايجوز نسيخه مما لايجوز ولاخلاف بين المسلمين ان اكل مال اليتم ظلما محظور وان الوعيد المذكور في الآية قائم فيه على اختلاف منهم في الحاق الوعيد به في الآخرة الامحــالة او جواز الغفران فاما النسيخ فلا يجيزه عاقل في مثله وجهل هذا الرجل انالظلم لأنجوز اباحته بحال فلايجوز نسمخ حظره وأنما عنل منكان في حجره يتيم من الصحابة طعامه عن طعامه لآنه خاف ان يأكل من مال اليتم ما لايستحقه فتلحقه سمة الظلم ويصير من اهل الوعيد فيالآية واحتاطوا بذلك فلما نزل قوله تعالى (وان تخالطوهم فاخوانكم ) زال عنهم الخوف فى الحلطة بعد ان يقصدوا الاصلاح بها وليس فيه اباحة لاكل مال اليتم ظلما حتى يكون ناسخًا لقوله تعالى ﴿ انالذين يأكلون اموالاليتامي ظلما ﴾ والله اعلم

معرقي باب الفرائض الهرائض

قال ابو بكر قدكان اهل الجاهلية يتوارثون بشيئين احدها النسب والآخر السبب فاما

مايستحق بالنسب فلم يكونوا يورثون الصغار ولا الآناث وآنما يورثون من قاتل على الفرس وحازالغنيمة روى ذلك عن ابن عباس وسمعيد بن جبر في آخر بن منهم الى ان انزلالله تعالى ﴿ يُستَفْتُونَكُ فِي السَّاءُ قُلُ اللَّهِ يَفْتِيكُم فِيهِنَ ﴾ إلى قوله تعالى ﴿ والمستضعفين من الولدان ﴾ والزل الله تعالى قوله ﴿ يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ﴿ وقد كانوا مقرين بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم على ماكانوا عليه في الجاهلية في المناكحات والطلاق والميراث الى ان نقلوا عنه الى غيره بالشهريعة قال ابن جريج قلت لعطاء أبلغك ان رسول اللهصلي الله عليه وسلم اقرالناس على ما ادركهم صلى الله عليه وسلم من طلاق او نكاح اوميراث قال لم يبلغنا الا ذلك وروى حماد بن زيد عنابن عون عنابن سيرين قال توارث المهاجرون والانصار بنسبهم الذي كان في الجاهلية وفال ابن جريج عن عمرو بن شميب قال ما كان من نكاح اوطلاق فى الجاهلية فان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرد على ذلك الاالربا فما ادرك الاسلام من ربالم يقبض ردالي البائع رأس ماله وطرح الربا وروى حماد بن زيد عن ايوب عن سعيد ابن جبير قال بعث الله تعـ الى محمدا صلى الله عليه وسلم والناس على امر جاهلتهم الى ان يؤمروا بشي اوينهوا عنه والافهم على ماكانوا عليه من امر جاهليهم وهو على ماروى عن ابن عباس انه قال الحلال ما احل الله تعالى والحرام ماحرم الله تعالى وماسكت عنه فهو عفو فقد كانوا مقرين بعد مبعثالنبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يحظره العقل عليهما كانوا عليه وقد كانت العرب متمسكة سبعض شرائع ابراهم واسماعيل عليهماالسلام وقدكانوا احدثوا اشسياء منها مايحظره العقل نحوالشرك وعبادةالاوثان ودفن الننات وكشر من الاشياء المقيحة في العقول وقدكانوا على اشياء من مكارم الاخلاق وكشر من المعاملات التي لأتحظرها العقول فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم داعيا الى التوحيد وترك ما يحظره العقول من عبادة الاوثان ودفن البنات والسائبة والوصلة والحامى وماكانوا يتقربون به الىاوثانهم وتركهم فمالم يكن العقل يحظره من المعاملات وعقودا لبياعات والمناكحات والطلاق والمواريث على ما كانوا عليه فكان ذلك جائزًا منهم اذليس في العقل حظره ولم تقم حجة السمع عليهم تحريمه فكان امرمواريثهم على ما كانوا عليه من توريث الذكور المقاتلة منهم دون الصغار ودون الآناث الى ان انزل الله تعالى آىالمواريث وكانالسبب الذي يتوارثون به شيئين احدها الحلف والمعاقدة والآخرالتبني ثم جاءالاسلام فتركوا برهة من الدهر على ما كانوا عليه ثم نسخ فمن الناس من يقول انهم كانوا يتوارثون بالحَلف والمعاقدة بعض التُنزيل ثم نسخ وقال شميبان عن قتادة في قوله تعمالي ﴿ وَالَّذِينَ عَاقِدَتَ آيَمَانَكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبُهُمْ ﴾ قال كانالرجل في الجاهلية يعاقدالرجل فيقول دمى دمك وهدمى هدمك وترثني وارثك وتطلب بى واطلب بك قال فورثوا السدس في الاسلام من جمع الاموال شميأخذ اهل المبراث ميراثهم شمنسخ بعد ذلك فقال الله تعالى (واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ﴾ وروى الحسن بنعطية عن ابيه عن ابن عباس في قو له تعالى ﴿ وَلَكُلُّ جَعَلْنَا مُوالَىٰ ثُمَّا تَرَكُ الْوَالِدَانَ وَالْأَقْرِبُونَ وَالَّذِينَ عَاقِدَتَ آيَانَكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيهُمْ ﴾

(قوله تعالى عاقدت)
هكذا قرأ السبعة
ماعدا عاصا وحمزة
والكسائى فانهم قرأوا
(عقدت) بغير الف
(قوله و هدمى هدمك)
الهدم بسكون الدال
وفتحها ايضا بمعنى
القبر اى اقبر حيث
تقبر (لمصححه)

كانالرجل فيالحاهلة محلف لهالرجل فكون تابعاله فاذا مات صارالمراث لاهامواقاربه وبقي تابعه ليس له شيٌّ فأنزل الله تعالى ﴿ والذين عاقدت ايمانكم فأتوهم نصيبهم ﴾ فكان يعطي من ميرائه وقال عطاء عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ﴿ وَالَّذِينَ عَاقَدَتَ اعَانَكُمْ فَأَ تُوهُمْ نَصْبُهُمُ ﴾ وذلك انالرجل فيالجاهلية وفيالاسلام كان يرغب فيخلةالرجل فيعاقده فيقول ترثني وارثك وأمهما مات قبل صاحبه كان للجي مااشترط من مال الميت فلما نزلت هذه الآية في قسمة الميراث ولم يذكراهل العقد جاءرجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يأنبي الله نزلت قسمة الميراث ولم يذكر اهل العقد وقدكنت عاقدت رجلا فمات فنزلت ﴿ والذين عاقدت ايمانكم فآتوهم نصيبهم انالله كان على كل شي شهيدا) فاخبر هؤلاءالسلف انميراث الحليف قدكان حكمه ثابتا فىالاسلام من طريق السمع لامن جهة اقرارهم على ما كانوا عليه من امرالجاهلية وقال بعضهم لميكن ذلك ثابتا بالسمعمن طريق الشرع وانماكانوا مقرين على ماكانوا عليهمن امرالجاهلية الحان نزلت آية المواريث فازالت ذلك الحكم حدثنا جعفرين محمدالواسطى قال حدثنا جعفرين محمدين الهمان قال حدثنا الوعيد قال حدثنا عدالرجن عن سفان عن منصور عن محاهد في قو له تعالى ﴿ والذين عاقدت ا عانكم فآتوهم نصيبه ﴾ قال كان حلفاء في الحاهلة فامروا ان يعطوهم نصيبهم من المشورة والعقل والنصر ولاميراث لهم قال وحدثنا انوعسد قال حدثنا معاذ عن ابن عون عن عيسي ا بن الحارث عن عدالله بن الزبر في قوله تعالى ﴿ واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض ﴾ قال نزلت هذه الآية في العصات كان الرجل يعاقد الرجل نقول ترثني وارثك فنزلت ﴿ وَاوَلُوا الْأَرْحَامُ بعضهم اولى ببعض) قال وحدثنا ابوعبيد قال حدثنا عبدالله بنصالح عن معاوية بن ابراهيم عن على بن ابى طايحة عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ وَالَّذِينَ عَاقِدَتَ ايْمَانِكُمْ فَٱ تُوهُمْ لِصَّابِهِمْ ﴾ قالكان الرجل يقول ترثى وارثك فنسختها (واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض فىكتابالله من المؤمنين والمهاجرين الاان تفعلوا الى اوليائكم معروفاً قال الا ان توصوا لاوليائهم الذين عاقدوهم وصية فذكرهؤلاء ان ماكان من ذلك في الجاهلية نسخ بقوله تعالى ﴿ واولوا الأرحام ﴾ وان قوله تعالى ﴿ فَا تُوهم نصيبهم ﴾ انما اريدبه الوصية اوالمشورة والنصر من غير ميراث واولى الاشياء بمعنى الآية تثبيت التوارث بالحلف لان قوله تعالى ﴿ وَالَّذِينَ عَاقَدَتِ ايْمَانَكُمُ فَا تُوهُم نصيبهم ﴾ يقتضي نصيبا ثابتالهم والعقل والمشورة والوصية ليست بنصيب ثابت وهو مثل قوله تعالى ﴿ للرجال نصيب بما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب ﴾ المفهوم من ظاهر، اثبات نصبيب من الميراث كذلك قوله تعالى ﴿ والذين عاقدت ايمانكم فآتوهم نصبيهم ﴾ قد اقتضى ظاهره اثبات نصيب لهم قد استحقوه بالمعاقدة والمشورة يستوى فها سائر الناس فليست اذا بنصيب فالعقل أنما يجب على حلفائه وليس هو بنصيب له والوصية ان لم تكن مستحقة واجبة فليست بنصيب فتأويل الآية على النصيب المسمى له فيعقد المحالفة اولى واشبه بمفهوم الخطاب مما قال الآخرون وهذا عندنا ليس بمنسوخ وانما حدث وارث اخرهواولى منهم كحدوث ابن لمن لهاخ لم يخرج الاخ من ان يكون من اهل الميراث الا ان

3

ئ

(

الابن اولى منه وكذلك اولو الارحام اولى من الحليف فاذا لم يكن رحم ولاعصبة فالميراث لمن حالفه وجعله له وكذلك احاز اصحاسًا الوصية بجميع المال لمن لاوارث له \* واما الميراث بالدعوة والتبني فان الرجل منهم كان يتني ابن غيره فينسب اليه دون ابيه من النسب ويرثه وقدكان ذلك حكما ثابتا فىالاسلام وقدكان النبي صلى الله عليه وسلم تبنى زيد بن حارثة وكان يقال له زيد بن محمد حتى انزل الله تعمالي ﴿ مَا كَانْ مُحَمَّدُ أَبَّا احْدُ مَنْ رَجَالُكُم ﴾ وقال تعالى ﴿ فَلَمَا قَضَى زَنَّدُمُهَا وَطُرًّا زُوجِنَا كُهَا لَكُيلًا يَكُونَ عَلَى المؤمِّنينَ حَرْجٍ فِي ازواج ادعيائهم ﴾ وقال تعمالي ﴿ ادعوهم لا بائهم هواقسط عند الله فان لم تعلموا آباءهم فاخوانكم في الدن ومواليكم ﴾ وقد كان الوحذيفة بن عتبة تبني سالما فكان يقال له سالم بن ابي حذيفة الى ان الزلاللة تعالى (ادعوهم لآبائهم) رواه الزهرى عن عروة عن عائشة فنسخ اللة تعالى الدعوة بالتبني ونسخ مبراثه حدثنا جعفر من محمد الواسطى قال حدثنا جعفر من محمد من المان المؤدب قال حدثنا الوعيد قال حدثنا عداللة بن صالح عن ليث عن عقيل عن إبن شهاب قال اخبر في سعيد بن المسلب في قوله تعالى ﴿ والذِّن عقدت اعانكم فآتوهم نصيبهم ﴾ قال النالمسيب أنما الزل الله تعالى ذلك في الذبن كانوا تتنون رحالا ويورثونهم فانزل الله تعالى فيهم أن يجعل لهم نصيب من الوصية ورد المراث الى الموالى من ذوى الرحم والعصة والىاللة ان يجعل للمدعين ميراثا ممن ادعاهم ولكن جعل لهم نصيبا من الوصية فكان ماتعاقدوا عليه في الميراث الذي رد عليه امرهم ﷺ قال الو بكر وحائز ان يكون المراد بقوله تعالى ﴿ وَالَّذِينُ عَقَدْتَ إِيمَانُكُمْ فَٱتَّوْهُمْ نصيبهم ﴾ منتظما للحلف والتبني جمعا اذكل واحدمنهما يثبت بالعقدفهذا الذي ذكرناكان من مواريث الجاهلية وبقي فيالاسلام بعضها بالاقرار عليه الىان نقلوا عنه وبعضه بنصورد في أثباته إلى أن ورد ما أوجب نقله \* وأما مواريث الاسلام فأنها معقودة بشئين أحدها نسب والآخر سبب ليس بنسب فاما المستحق بالنسب فما نصالله تعالى عليه في كتابه وبين رسوله صلى الله عليه وسلم بعضه واجمعت الامة على بعضه وقامت الدلالة على بعض واما السبب الذي ورث به فيالأسلام فبعضه ثابت وبعضه منسوخ الحكم فمن الاسباب التيورث بها فىالاسلام ماذكرنا فى عقد المحالفة وميراث الادعياء وقد ذكرنا حكمه ونسخ ماروى نسخه وان ذلك عندنا ليس بنسخ وأنما جعلوارث اوليمنوارث \* وكان من الاسباب التي اوجب الله تعالى به الميراث الهجرة حدثت جعفر بن محمد الواسطى قال حدثنا جعفر بن محمد بن المان قال حدثنا ابوعبيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج وعمَّان بن عطاء الحراساني عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ إن الذين آمنوا وهـاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين أووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض والذين أمنوا ولميها جروا مالكم من ولايتهم من شيُّ حتى يهاجروا ﴾ قال كان المهاجر لايتولى الاعرابي ولا يرثه وهومؤمن ولا يرث الاعرابي المهاجر فنسختها ﴿وَاوَلُوا الارْحَامُ بِعَضْهُمُ اوْلَى سِعْضُ﴾ وقال بعضهم نستخها قوله تعالى ﴿ وَلَكُلُّ جَعَلْنَا مُوالَى مُمَا تَرَكُ الْوَالِدَانُ وَالْآقُرِيُونَ ﴾ وكانوا

يتوارثون بالأخوة التي آخي مها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم وروى هشام بن عروة عن ابيه ان رسولالله صلى الله عليه وسلم آخى بين الزبير بن ألعوام وبين كعب بن مالك فارتث كعب يوم احد فجاء به الزبير يقوده بزمام راحلته ولومات كعب عن الضبح والريح لورثه الزبير حتى انزل الله تعالى ﴿ واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله انالله بكل شي علم ﴾ وروى ابن جريج عن سمعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان المهاجرون والانصار يرث الرجل الرجل الذي آخي بينه وبينه رسولالله صلى الله عليه وسلم دون اخيه فلما نزلت هذه الآية ﴿ وَلَكُلُّ جَعَلْنَا مُوالَى مُمَا تَرَكُ الْوَالِدَانَ وَالْأَقْرِبُونَ ﴾ نسخت ثم قال تعالى ﴿ وَالذِّينِ عَاقِدتِ آيمَانِكُمُ فَا تُوهُم نَصِيهُم ﴾ من النصر والرفادة فذكر أن عباس في هذا الحديثان قوله تعالى ﴿ والذين عاقدت ايمانكم ﴾ اريد به معاقدة الاخوة التي آخي بهارسول الله صلى الله علية وسلم بيهم \* وروى معمر عن قتادة في قوله تعالى (مالكم من ولاستهم من شيٌّ ) ان المسلمين كانوا يتوارثون بالهجرة والاسلام فكانالرجل يسلم ولا يهاجر فلايرثاخاه فنسخ الله تعالى ذلك بقوله ﴿ واولوا الارحام بعضهم اولى جعض في كتأب الله من المؤمنين والمهاجرين ﴾ وروى جعفر بن سلمان عن الحسن قال كان الاعرابي المسلم لايرث من المهاجر شــياً وان كان ذاقرى ليحتهم بذلك على الهجرة فلماكثر المسلمون أنزل الله تعالى ﴿ واولوا الارحام بعضهم اولي ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين) فنسخت هذه الآية تلك (الاان تفعلوا الى اوليائكم معروفا ﴾ فرخص الله للمسلم ان يوصى لقرابته من اليهود والنصاري والمجوس من الثاث ومادونه ﴿ كَانَ ذَلِكُ فِي الْكُتَابِ مُسْطُورًا ﴾ قال مكتوبًا \* محملة ماحصل عليه التوارث بالاسباب فياول الاسلام التبني والحلف والهجرة والمؤاخاة التيآخي بهارسولالله صلى الله عليه وسلم ثم نسخ الميراث بالتبني والهجرة والمؤاخاة واما الحلف فقد منا انه جعلت القرابة اولى منه ولم ينسخ اذا لم تكن قرابة وجائزان مجعل له جميع ماله اوبعضه \* ومن الاسباب التي عقد بها التوارث في الاسلام ولاء العتاقة والزوجية و ولاء الموالاة وهو عندنا يجرى مجرى الحلف وأنما يثبت حكمه اذا لم يكن وارث من ذي رحم اوعصة \* فجميع ما انعقدت عليه مواريث الاسلام السبب والنسب والسبب كان على انحاء مختلفة منها المعاقدة بالحلف والتبني والاخوة التي آخي بينهم رسول الله صلىالله عليه وسلم والهجرة والزوجية وولاءالعتاقة وولاء الموالاة فاما ايجابالميراث بالحلفوالتبني والأخوة التي آخي بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بها فمنسوخ مع وجود العصات وذوى الارحام وولاء العتاقة والموالاة والزوجية هي اسباب ثابتة يستحق بها الميراث على الترتيب المشروط لذلك واما النسب الذي يستحق به الميراث فيتقسم الى انحاء ثلاثة ذووالسهام والعصبات وذووالارحام وسنبين ذلك في موضعه \* فاما الآيات الموجبة لميراث ذوى الانساب من ذوى السهام والعصبات و ذوى الارحام فقوله تعالى ﴿ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنسماء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون﴾ وقوله تعالى ﴿ ومايتلي عليكم في الكتاب في يتامي النسماء اللاَّتي لاتؤْتُونهن

(قوله ولومات كعب عن الضح والرع) اراد لومات عماطلعت عليه الشمس وجرت عليه الرخ كنى بهما عن كثرة المال كا في لسان العرب ( لصححه)

ماكتب لهن وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين منالولدان ﴾ نسخ بهما فىرواية عنابن عباس وغيره من السلف ما كان عليه الاص في توريث الرحال المقاتلة دون الذكور الصغار والأناث \* وقوله تعالى ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي اولادَكُمُ ﴾ فيه بيان للنصيب المفروض في قوله تعالى ﴿ للرجالُ نصب ﴾ الى قوله تعالى ﴿ نصما مفروضا ﴾ والنصب المفروض هوالذي بين مقداره في قوله تعالى ﴿ يُوصِّيكُمُ اللَّهُ فِي اولادكم ﴾ وقد روى عن ابن عاس آنه قرأ ﴿ كُتُبُّ عَلَيْكُمُ أَذَا حَضّر احدكم الموت ان ترك خبرا الوصية للوالدين والاقربين ﴾ فقال قد نسيخ هذا قوله تعالى ﴿ للرجال نصيب ثما ترك الوالدان والأقربون ﴾ وقال مجاهد كان الميراث للولد وكانت الوصية للوالدين والاقربين فنسخ الله تعالى من ذلك ما احب فجعل للولد الذكر مثل حظ الأنشين وجعل لكل واحد من الابوين السدس مع الولد قال ابن عباس وقد كان الرجل اذا مات وخلف زوجته اعتدت سنة كاملة في بيته ينفق علمها من تركته وهو قوله تعالى ﴿ وَالَّذِينَ تتوفون منكم ويذرون ازواحا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج ﴾ ثم نسخ ذلك بالربع اوالثمن وقوله تعالى ﴿ واولوا الارحام بعضهم اولى سِعض ﴾ نسخ به التوارث بالحلف وبالهجرة وبالتابي على النحو الذي بينا وكذلك قوله تعالى ﴿ يُوصِّيكُمُ اللَّهُ فِي اولادَكُم ﴾ هي آية محكمة غير منسوخة وهيموجبة لنسخ الميراث بهذه الاسسباب التي ذكرنا لانه جعلىالميراث للمسمين فيها فلايبقي لاهل هذه الاسباب شيء وذلك موجب لسقوط حقوقهم في هذه الحال وروى محمد بن عبدالله بن عقيل عن جابر بن عبدالله قال جاءت امرأة من الانصار بنتين لها فقالت يارسولالله هاتان بنتا ثابت من قيس قتل معك يوم احد ولم يدع لهما عمهما مالا الا اخذه فما ترى بارسول الله فوالله لاتنكحان الدا الا ولهما مال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقضي الله فيذلك فنزلت سورة النساء ﴿ تُوصَّكُمُ اللَّهُ فِي اوْلاَدَكُمُ لِلذِّكُرُ مثلُ حَظَّا لانثيين ﴾ الآية فقال صلى الله عليه وسملم ادع لى المرأة وصاحها فقال لعسهما اعطهما الثلثين واعط امهما الثمن وما بق فلك ﷺ قال الوبكر قد حوى هذا الخبر معانى منها ان الع قد كان يستحق الميراث دون النتين على عادة اهل الجاهلية في توريث المقاتلة دون النساء والصبيان ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حين سألته المرأة بل اقر الامر على ماكان عليه وقال الها يقضى الله في ذلك ثم لما نزلت الآية امرالع بدفع نصيب البنتين والمرأة اليهن وهذا يدل على ان العم لم يأخذ الميراث بديا من جهة التوقيف بل على عادة اهل الجاهلية في المواريث لأنه لوكان كذلك لكان أبما يستأنف فمامحدث بعد نزول الآية وما قد مضي على حكم منصوص متقدم لايمترض عليه بالنسخ فدل على انه اخذه على حكم الجاهلية التي لم ينقلوا عنها وروى سـفيان بن عينــة عن محمد بن المنكدر عن حاير بن عبدالله قال مرضت فاتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فأناني وقد اغمي على فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رش على من وضويًّه فافقت فقلت يارسول الله كيف تقضى في مالي فلم يجبني بشيُّ حتى نزلت آية المواريث ﴿ يُوصِيكُم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الأنشين ﴾ ﷺ قال ابوبكر ذكر في الحديث

الاول قصة المرأة معينتها وذكر في هذا الحديث ان جابرا سأله عن ذلك وجائز ان يكون الامران جميعا قدكانًا سـألته المرأة فلم يجبها منتظراً للوحى ثم سـأله جابر في حال مرضه فنزلت الآية وهي ثابتة الحكم مثبتة للنصيب المفروض في قوله تعمالي ﴿ للرجال نصيب يما ترك الوالدانوالاقربون﴾ الآية \* ولم يختلف اهل العلم في ان المراد بقوله تعالى (يوصيكم الله في اولادكم ﴾ اولاد الصلب وان ولدالولد غير داخل مع ولدالصلب وانه اذا لم يكن ولد الصلب فالمراد اولادالبنين دون اولادالبنات فقد انتظماللفظ اولادالصلب واولادالابن اذالم يكن ولد الصلب وهذا يدل على صحة قول اصحابنا فيمن اوصى لولد فلان آنه لولده لصلبه فان لم يكن له ولد لصلبه فهو لولد ابنه \* وقوله تعالى (للذكر مثل حظ الأنثيين) قدافاد انه ان كان ذكرا واشى فللذكر سهمان وللاشى سهم وافاد ايضا انهم اذا كانوا جماعة ذكورا واناثه ان لكل ذكر سهمين ولكل آئي سهما وافاد ايضا آنه اذاكان معالاولاد ذوو سهام نحوالابوين والزوج والزوجة انهم متى اخذوا سهامهم كانالباقي بعدالسهام بينالاولاد للذكر مثل حظالا نثيين وذلك لان قوله تعالى ﴿ للذكر مثل حظالا نثيين ﴾ اسم للجنس يشتمل على القليل والكشير منهم فمتي ما اخذ ذووالسهام سهامهم كان الباقي بينهم على ما كانوا يستحقونه لولميكن ذوسهم ﷺ وقوله عزوجل ﴿فَانَكُن نَسَاء فُوقَ اثْنَيْنِ فَلَهِن ثَلثًا مَاتُركُوانَ كانت واحدة فلها النصف ﴾ فنصعلي نصيب مافوقالابنتين وعلى الواحدة ولم ينص على فرض الابنتين لان في فحوى الآية دلالة على بيان فرضهما وذلك لانه قداو جب للبنت الواحدة معالابن الثلث واذاكان لها معالذ كرالثلث كانت باخذالثاث معالاتي اولى وقد احتجنا الى بيان حكم مافوقهما فلذلك نص على حكمه وايضا لماقال الله تعالى ﴿ للذَّكُرُ مثل حظالا نثيبن ﴾ فلوترك ابنا وبنتاكان للابن سهمان ثلثـا المال وهو حظالانثيين فدل ذلك على ان نصيب الابنتين الثلثان لانالله تعالى جعل نصيب الابن مثل نصيب البنتين وهوالثلثان ويدل على اللمنتين الثلثين انالله تعالى اجرى الاخوة والاخوات مجرى البنات واجرى الاخت الواحدة محرى البنت الواحدة فقال تعالى ﴿ انامرؤهلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ماترك ﴾ ثم قال ﴿ فَانَكَانْتَاانْنَتِينَ فَلَهُمَا النَّلَمُانَ مُمَا تَرَكُ وَانْ كَانُواْ آخُوةَ رَجَالًا ونسياء فللذكر مثل حظالانثيين ﴾ فجعل حظالاختين كحظ مافوقهما وهوالثلثان كاجعل حظالاخت كحظ البنت واوجب لهم اذا كانوا ذكورا واناثا للذكر مثل حظالا نثيين فوجب ان تكون الابنتان كالاختين فياستحقاق الثلثين لمساواتهما لهما في ايجاب المال بينهم للذكر مثل حظ الانشين اذا لم يكن غيرهم كما في مساواة الاخت للبنت اذا لم يكن غيرها في استحقاق النصف بالتسمية وايضا البنتان اولى بذلك اذكانتا أقرب الىالميت من الاختين واذاكانت الاخت بمزلة البنت فكذلك البنتان فياستحقاق الثلثين ويدل علىذلك حديث حابر فيقصة المرأة التي اعطى النبي صلى الله عليه وسلم فها البنتين الثلثين والمرأة الثمن والع مابقي \* ولم يخالف في ذلك احد الاشيأ روى عن ابن عباس آنه جعل للبنتين النصف كنصيب الواحدة واحتج بقوله تعالى ﴿ فَانَ كُن نَسَاءَ فُوقَ اثْنَتِينَ فَلَهُن ثَلْثًا مَا تُركُ ﴾ وليس فيذلك دليل على أن للابنتين النصف وأنما فيه نص على أن مافوق ابنتين فالهن الثلثان فانكان القــائل بان للابنتين الثلثين مخالفا للآية فانالله تعالى قدجعل للابنة النصف اذاكانت وحدها وانت جعلت الابنتين النصف وذلك خلاف الآية فان لم تلزمه مخالفة الآية حين جعل للابنتين النصف وان كان الله قد جعل للواحدة النصف فكذلك لاتلزم مخالفيه مخالفة الآية في جعلهم للابنتين الثلثين لان الله تعالى لم منف بقوله تعالى ﴿ فَانَ كُن نَسَاءَ فُوقَائْنَتِينَ فَلَهُن ثَلْنًا مَاتُرك ﴾ ان يكون للابنتين الثلثان وأيما نص على حكم مافو قهماو قددل على حكمهمافي فحوى الآية على النحوالذي بيناو ماذكر نادمن دلالة حكم الاختين على حكمالابنتين على ماذكرنا وقدقيل انقوله تعالى ﴿ فَانَكُنُ نَسِاءُ فُوقَا ثُنتينَ ﴾ انذكر فوق همهنا صلة للكلام كقوله تعالى ﴿ فاضربوا فوق الاعناق ﴾ \* قوله تعالى ﴿ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك انكان له ولد ته يوجب ظاهر. ان يكون لكل واجد منهما السدس مع الولد ذكرا كان الولد او انني لان اسم الولد ينتظمهما الا أنه لاخلاف اذا كان الولد بنتــا لاتســتحق اكثر من النصف لقوله تعــالى ﴿ وَانْ كَانْتُ وَاحْدَةُ فَلَهَا النصف ﴾ فوجب أن تعطى النصف محكمالنص ويكون الابوين لكل واحدالسدس بنص التنزيل ويقى السدس يستحقه الاب بالتعصيب فاحتمع ههنا للاب الاستحقاق بالتسمية وبالتعصيب جميعا وانكانالولد ذكرا فالابوينالسدسان بحكمالنص والباقي للابن لانه اقرب تعصيبًا من الآب الله وقال تعالى ﴿ فَانْ لَمْ يَكُنْ لُهُ وَلَدُ وَوَرْبُهُ أَنُّوا مُ فَلَامُهُ الثُّلْثُ ﴿ فَانْتَ المَرَاثُ الابوين بعموم اللفظ ثم فصل نصيب الام وبين مقداره يقوله ﴿ فلامه النَّلْثُ ﴾ ولم يذكر نصيب الأب فاقتضى ظاهراللفظ للاب الثلثين اذليس هناك مستحق غبرء وقد أنت المبراث لهما بديا وقدكان ظاهراللفظ يقتضي المساواة لو اقتصر على قوله تعالى ﴿ وُوَرَبُهُ انْوَادُ ﴾ دون تفصيل نصيب الام فلما قصر نصيب الام على الثلث علم ان المستحق للاب الثلثان \* قو له تعالى ﴿ فَانْكَانَ له اخوة فلامهالسدس، قال على وعبدالله بن مسعود وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وزيد ابن أابت وسائر اهلالعلم اذا ترك اخوبن وانوين فلامهالسدس ومابقي فلابيه وحجبوا الام عن الثلث الى السدس كحميهم لها شلائة اخوة وقال انعباس للام الثلث وكان لا يحجمها الا شلائةمن الاخوة والاخوات وروى معمر عن ابن طاوس عن اليه عن ابن عباس اذاترك الوين و ثلاثة اخوة فللامالسدس وللاخوةالسدس الذي حجبوا الامعنه ومابق فللاب ورويعنه آنه الكان الاخوة من قبل الام فالسدس لهم خاصة وانكانوا من قبل الآب والام اومن قبل الاب لم يكن لهم شيُّ وكان مابعدالسدس للاب والحجة للقول الأول اناسم الآخوة قديقع على الأثنين كما قال تعالى ﴿ انْ تَتُوبًا الْحَالِلَّهُ فَقَدْ صَغَتَ قَلُوبِكُمَّا ﴾ وهما قلمان وقال تعالى ﴿ وهل آناك نبأ الخصم اذ تسوروا المحراب) ثم قال تعالى ﴿ خصمان بغي بعضنا على بعض ﴾ فاطلق لفظ الجمع على أثنين وقال تعـالي ﴿ وَأَنْ كَانُوا أَخُوهُ رَحَالًا وَنَسَاءُ فَلَلَّذَكُرُ مِثْلُ حَظَّ الأنثيينُ ﴾ فلوكان اخا واختاكان حكم الآية حاريا فيهما وقد روى عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال

اثنان فما فوقهما جماعة ولان الاثنين الى الثلاثة في حكم الجمع اقرب منهما الى الواحد لان لفظ الجمع موجود فيهمسا نحو قولك قاما وقعدا وقاموا وقعدواكل ذلك حائز فىالاثنين والثلاثة ولا يجوز مثله في الواحد فلما كان الانسان في حكم اللفظ اقرب الى الثلاثة منهما الىالواحد وجب الحاقهما بالثلاثة دون الواحد وقد روى عبــدالرحمن بن ابي الزناد عن ابيه عن خارجة بن زيد عن ابيه آنه كان يحجب الام بالاخوين فقالوا له يا اباسعيد ان الله تعالى يقول (فانكان له اخوة) وانت تحجبها بالاخوين فقال انالعرب تسمى الاخوين اخوة فاذا كانزيد بن ثابت قدحكي عن العرب انها تسمى الاخوين اخوة فقد ثبت ان ذلك اسم لهما فيتناولهما اللفظ وايضا قد ثبت انحكم الاختين حكم الثلاث فياستحقاق الثلثين بنص التنزيل في قوله تعالى ﴿ وَانْ كَانْنَا اثْنَتِينَ فَلَهُمَا الثَّلْثَانَ مُمَارِّكُ ﴾ وكذلك حكمالاختين منالام حكمالثلاث في استحقاق الثلث دون حكم الواحدة فوجب ان يكون حكمهما حكم الثلاث في حجب الام عن الثلث الىالسدس اذكان حكم كل واحد من ذلك حكما متعلقــا بالجمع فاستوى فيه حكم الاثنين والثلاث وروى عن قتادة آنه قال آنما يحجب الاخوة الام من غير آن يرثوا معالاب لآنه يقوم بنكاحهم والنفقة عليهم دون الام وهذه العلة أعا هي مقصورة على الأخوة من الاب والام والاخوة من الاب فاما الاخوة من الام فليس الى الاب شيٌّ من امرهم وهم يحجبون ايضاكم يحجب الاخوة من الاب والام ولاخلاف بين الصحابة في ثلاثة اخوة وابوين ان للام السدس وما بقي فللاب الا شــيأ بروي عن ابن عباس وروى عبدالرزاق عن معمر عنا بن طاوس عن ابيه عن ابن عباس ان للام السدس وللاخوة السدس الذي حجبوا الامعنه و ما بق فللاب وكان لايحجب بمن لايرث فلما حجب الام بالاخوة ورثهم وهوقول شاذو ظاهرا لقرآن خلافه لانه تعالى قال ﴿ وورثه ابواه فلامه الثلث ﴾ ثم قال تعالى ﴿ فان كان له اخوة فلامه السدس ﴾ عطفا على قوله تعالى ﴿ وورثه ابواء ﴾ تقديره وورثه ابواه وله اخوة وذلك يمنع ان يكون للاخوة شيُّ ﴿ قُولُهُ تَعَالَى ﴿ مَن بَعْدُوصِيةً يُوصِي بِهَا اوْدِينَ ﴾ الدين مؤخر في اللفظ وهومبتدأ به فيالمعني على الوصية لان او لاتوجب الترتيب و آنما هي لاحد شيئين فكانه قيل من لعد احد هذين وقد روى عن على كرم الله وجهه آنه قال ذكر الله الوصية قبل الدين وهي بعدُه يعني أنها مقدمة في اللفظ مؤخرة في المعني ﷺ قوله تعالي ﴿وَلَكُم نَصْفُ مَا تُرَكُ ازواجِكُم ﴾ الآية هذا نص متفق على تأويله كا تفاقهم على تنزيله وان الولد الذكر والانى فى ذلك سواء يحجب الزوج عن النصف الى الربع والزوجة من الربع الى الثمن اذا كان الولد من اهل الميراث ولم يختلفوا ايضًا ان ولد الابن بمنزلة ولد الصلب في حجب الزوج والمرأة عن النصيب الاكثرالي الاقل اذا لم يكن ولدالصاب ﷺ قوله تعالى ﴿ آبَاؤُكُمُ وَابْنَاؤُكُمُ لاتدرون أيهم اقرب لكم نفعا فريضة منالله ﴾ قيل ان معنــاه لاتعلمون أيهم اقرب لكم نفعاً في الدين والدنيا والله يعلمه فاقسموه على ما بينه اذهوعالم بالمصالح وقيل ان معناه آباؤكم وابناؤكم متقاربون فىالنفع حتى لاتدرون أيهم اقرب لكم نفعا اذكنتم تنتفعون بآبائكم

(قوله والثلاثة) فيه تأمل لصححه

﴾ في حال الضغر وتنتفعون بابنائكم عند الكبر ففرض ذلك في اموالكم للآباء والابناء علما منه بمصالح الجميع وقيل لايدري احدكم أهواقرب وفاة فينتفع ولده بماله ام الولد اقرب وفاة فينتفعالاب والام بماله ففرض فىمواريثكم مافرضعلما منهوحكما وقداختلفالسلف فىالحجب بمن لايرث وهو ان يخلف الحر المسلم ابوين حرين مسلمين واخوين كافرين او مملوكين اوقاتلين فقال علىوعمر وزبد للامالئلث ومايق فللاب وكذلك المسلمة اذا تركت زوجا وابنسا كافرا اومملوكا اوقاتلا اوالرجل ترك امرأة وابنسا كذلك انهم لانحجون الزوج ولا المرأة عن نصيبهما الاكثر الى الاقل وهو قول ابى حنفة وابي نوسف ومحمد ومالك والثوري والشافعي وقال عبدالله بن مسعود يحجبون وان لم يرثوا وقال الاوزاعي والحسن بن صالح المملوك والكافر لا برئان ولا محجبان والقاتل لا برث ومحيحب علم قال ابو بكر لاخلاف انالاب الكافرلا يحجب أبنه من ميراث جده وأنه عمرلةالمت فكذلك في حكم حجبالام والزوج والزوجة واحتج منحجب بظاهر قوله تعالى ﴿ وَلَا بُويِهِ لَكُلُّ وَاحْدُ منهما السدس مما ترك ان كان له ولد ﴾ ولم يفرق بين الكافر والمسلم فيقال له فلم حجبت به الام دون الآب والله تعالى أنما حجيهما جمعاً بالولد قوله تعيالي ﴿ لَكُمْ وَاحِدُ مَنْهُمَا السدس مما ترك ان كان له ولد ) فان جاز ان لا يحجب الاب وجعلت قوله تعالى ﴿ ان كان له ولد ﴾ على ولد يحوز الميراث فكـذلك حكمه فيالام ﷺ قوله تعالى ﴿وَلَهُنَ الرَّبُعُ مَا تركتم ﴾ الى قوله تعالى ﴿ فلهن الثمن مما تركتم ﴾ قددل على انهن اذا كن اربعا يشتركن في الثمن وهـذا لاخلاف فيه بين اهل العلم \* وقد اختلف السلف في ميراث الابوين مع الزوج والزوجة فقال على وعمر وعبــد الله بن مسعود وعثمان وزيد للزوجةالربع وللام ثلث مابقي ومابقي فللاب وللزوج النصف وللام ثلث مابقي ومابقي فللاب وقال ابن عاس للزُّوج والزوجة ميراتهما وللام الثلث كاملا ومابقي فللاب وقال لا اجد فيكتابالله تعالى ثلث مابقي وعن ابن سيرين مثل قول ابن عباس وروى آنه تابعه فيالمرأة والابوين وخالفه فى الزوج والابوين لتفضيله الام على الاب والصحابة ومن بعدهم من التــابعين وفقهاء الامصار على القول الاول الا ماحكيناً عن ابن عباس وابن سيرين وظاهرالقرآن يدل عليه لآنه قال (فان لم يكن له ولد و ورثه أبواه فلامه الثلث) فحمل المبراث بيهما أثلاثًا كما جعله أثلاثًا بين الابن والبنت في قوله تعالى ﴿ للذُّ كُرُّ مثل حظالًا نَّدِينَ ﴾ وجعله بين الاخ والاخت ائلانًا هُوله تعالى ﴿ وَانْ كَانُوا اخْوَةَ رَجَالًا وَنَسَاءَ فَلَلْذَكُرُ مَثْلُ حَظَّالًا نَثْبَيْنَ ﴾ ثم لما سمى للزوج والزوجة ماسمي لهما واخذا نصيهما كان الباقي بين الابن والبنتين علىماكان قبل دخولهما وكذلك بينالاخ والاخت وجب ان يكون اخذالزوج والزوجة نصيهما موجبا للساقي يينالانون على ما استحقاه اثلاثًا قبل دخولهما وايضا هماكشريكين منهما مال اذا استحق منه شيُّ كانالباقي ينهما على مااستحقاء بديا والله اعلم بالصواب

# مرق باب ميراث اولاد الابن على

قال ابو بكر رضي الله عنه قد بينا ان قوله تعالى ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي اولادَكُم ﴾ قد اريد به اولاد الصلب واولاد الابن اذا لم يكن ولدالصلب اذ لاخلاف ان من ترك بي ابن وبنات ابن ان المال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين محكم الآية وكذلك لوترك بنت ابن كان لها النصف وانكن حماعة كان لهن الثائسان على سهام ميراث رلدالصاب فثبت بذلك ان اولاد الذكور مرادون بالآية \* واسم الولد يتناول اولاد الابن كما يتناول اولاد الصلب قال الله تعالى ﴿ يَا بَنِّي آدم ﴾ ولا يمتنع احد ان يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم من ولد هاشم ومن ولد عبدالمطلب فثبت بذلك أن اسم الأولاد يقع على ولدالابن وعلى ولد الصلب جميعا الا أن أولاد الصلب يقع علمهم هذا الاسم حقيقة ويقع على اولاد الابن مجازا ولذلك لم يرادوا في حال وجود اولاد الصلب ولم يشاركوهم في سهامهم وأنما يستحقون ذلك في احد حالين اما أن يعدم ولد الصلب رأسا فيقومون مقامهم واما ان لايحوز ولدالصاب الميراث فيستحقون بعض الفضل اوجيعه فاما ان يستحقوا مع أولاد الصلب على وجه الشركة بنهم كما يستحقه ولدالصلب بعضهم مع بعض فليس كذلك ١١٤ فأن قيل لما كان الاسم يتناول ولدالصلب حقيقة و ولدالا بن مجازًا لم يجز أن رادوا بلفظ وأحد لامتناع كون لفظ وأحد حقيقة مجازًا ﴿ قُمْلُ لَهُ أَنَّهُمُ لَمْ يرادوا بلفظ واحد فى حال واحدة متى وجد اولادالصلب فان ولدالابن لايستحقون الميراث معهم بالآية وليس يمتنع ان يراد ولدالصلب فيحال وجودهم و ولدالابن فيحال عدم ولد الصلب فيكون اللفظ مستعملا في حالين في احداها هو حقيقة وفي الاخرى هو مجاز ولو ان رجلا قال قد اوصيت بثلث مالي لولد قلان وفلان وكان لاحدها اولاد لصلبه ولم يكن للآخر ولد اصلبه وكان له اولاد ابن كانت الوصية لولد فلان اصلبه ولاولاد اولاد فلان ولم يمتنع دخول اولاد بنيه فىالوصية مع اولاد الآخر لصلبه وانما يمتنع دخول ولد فلان لصلبه و ولد ولده معه فاما ولدغيره لغيرصلبه فغيرممتنع دخوله معاولاد الآخر لصلبه فكذلك قوله تعالى ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي اولادَكُم ﴾ يقتضي ولدالصاب لكل واحد من المذكورين اذا كان ولابدخل معه ولدالابن ومن ليس له ولد لصلمه وله ولد ابن دخل في اللفظ ولد ابنه وأنما جاز ذلك لان قوله تعالى ﴿ يُوصِّيكُمُ اللَّهُ فَيَاوَلَادَكُمْ ﴾ خطاب لكل واحد من الناس فكان كلواحد منهم مخاطباب على حياله فمن له منهم ولدلصلبه تناوله اللفظ على حقيقته ولم يتناول ذلك ولدابنه ومن ليس له ولد الصلبه وله ولد ابن فهو مخاطب بذلك على حيا له فيتناول ولدابنه والمان الم الولد يقع على كل واحد من ولد الصلب و ولد الابن حقيقة الله على على كل واحد من ولد الصلب و ولد الابن حقيقة الله على على كل واحد من ولد الصلب و ولد الابن حقيقة منسوبين اليه من جهة ولادته ونسبه متصل به من هذا الوجه فيتناول الجميع كالاختوة لما كان اسما لاتصال النسب بينه وبينه منجهة احد ابويه شمل الاسم الجميع وكان عموما فبهم جميعا سواء كانوا لابواماولاب اولام \* ويدل عليه ان قوله تعالى ﴿ وحلائل اجائكم الذين من اصلابكم ﴾ قدعقل به

حليلة ابن الابن كاعقل به حليلة ابن الصلب \* فاذا ترك بنتا و بنت ابن فللبنت النصف بالتسمية ولبنت الابن السدسومابقي للعصبة \* فان ترك بنتين وبنت ابن وابن ابن فللبنتين الثلثان والباقى لابن الابن وينت الابن بينهما للذكر مثل حظ الاندين \* وكذلك لوكانت ينتين وينات ابن وابن إبن ابن اسفل منهن كان للسَّات الثاثان ومابقي فبين بنات الآبن ومنهو اسفل منهن من بني ابن الآبن للذكر مثل - مظ الانتيين \* وهذا قول اهل العلم جميعا من الصحابة والتابعين الا ماروى عن عبدالله ابن مسعود انه كان يجعل الباقى لابن الابن وانسفل ولايعطى بنات الابن شيأ اذا استكمل النارة الثلثين وأبما كان مجعل لمنات الابن تكملة الثلثين مثل أن يترك منتا ومنات أبن فكون للنت النصف ولنات الان السدس تكملة الثلثين فانكان معهن ابن ابن لم يعط بنات الابن اكثر من السدس وكذلك قوله في الاخوات من الاب مع الاخوات من الاب والام وذهب فىذلك الى ان انات ولدالابن لوكن وحدهن لم يأخذن شمياً بعد اسمتيفاءالبنات الثلثين فكذلك اذا كان لهن اخ لم يكن لهن شيُّ ألا ترى انه لوكان ابن عم مع احداهن لم يأخذن شأ \* ولس هذا عندالجماعة كذلك لان سنات الأن يأخذن تارة بالفرض وتارة بالتعصيب واخوهن ومنهو اسفل منهن يعصبهن كنات الصلب يأخذن تارة بالفرض وتارة بالتعصيب فلو انفرد البنات لم يأخذن اكثر من الثلثين وان كثرن ولوكان معهن اخ لهن وهن عشركان لهن خمسة اسداس المال فيأخذن في حال كون الاخ معهن اكثر مما يأخذن في حال الانفراد فكذلك حكم بنات الابن اذا استوفى بنات الصلب الثلثين لم يبق لهن فرض فانكان معهن اخ صرن عصة معه ووحب قسمة الثلث الباقي منهم للذكر مثل حظ الأنتسن \* وكذلك قالوا في نتين وبنت ابن واخت اللهنتين الثلثين والباقي للاخت ولاشيُّ لـنتـالابن لانها لواخذت في هذه الحال التي ليس معها ذكر كانت مستحقة بفرض البنات والبنات قداستوعبن الثلثين فلم يبق من فرض البنات شي تأخده فكانت الاخت اولى لأنها عصة مع النات فما تأخذه الأخت في هذه الحال فأما تأخذه بالتعصب فاذا كان مع نت الابن اخلها كلن ال اقى بعد الثلثين منهم اللذكر مثل حظ الانشين ولاشي للاخت وقد حدثنا محمد بن مكر قال حدثنا الوداود قال حدثنا عدالله بن عامر بنزرارة قال حدثنا على سمسهر عن الاعمش عن ال قيس الاودى عن هزيل بن شرحيل الاودى قال جاء رجل الى ابى موسى الاشعرى وسلمان بن ربيعة فسألهما عن بنت وبنت ابن واخت لاب وام فقالا للبنت النصف والاخت النصف ولم يورثًا بنت الابن شيأ وأت ابن مسعود فانه سيتابعنا فأنَّاه الرجل فسأله واخبره تقولهما فقال لقد ضللت اذا وما أنا من المهتدين ولكن اقضى فها بقضاء رسول الله صلى الله علىه وسلم لانته النصف ولاينة الاين السدس تكملة الثائين ومابقي فللاخت من الاب والام \* فهذا السدس تأخذه بنت الابن بالفرض لابالتعصيب لم يختلفوا فيه الاماروي عن ابي موسى الاشعرى وسلمان بن رسعة وهوالآن اتفاق ثم لم مخالفهم عدالله لوكان معها اخ الللنت النصف ومابقي فيين بنتالابن وابنالابن للذكر مثل حظالانثيين وانها لاتعطى السدس فى هذه الحال كما اعطيت اذا لم يكن معها اخ فنى هذا دليل على ان بنت الابن تست قارة بالفرض و تارة بالتعصيب معاخوتها كفرائض بنات الصلب \* ومن قول عبدالله فى بنت وبنات ابن وابن ابن ان للبنت النصف و مابقى فيين بنات الابن وابن الابن للذكر مثل حظ الانثيين ما لم تزد انصباء بنات الابن على السدس فلا يعطيهن اكثر من السدس فلم يعتبر الفرض على حدة فى هذه الحال ولا التعصيب على حدة ولكنه اعتبر التسمية فى منع الزيادة على السدس واعتبر المقاسمة فى النقصان وهو خلاف القياس والله اعلم بالصواب

### مروق باب الكلالة

قال الله عن وجل ﴿ وَانْكَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَالَةُ اوَامْرَأَةً وَلَهُ اخِ اوَاخْتُ فَلَكُلُ وَاحْدُ مُنْهُمَا السدس ﴾ ﷺ قال ابوبكر الميت نفسه يسمىكلالة وبعض من يرثه يسمى كلالة وقوله تعالى ﴿ وَانْ كَانَ رَجِلَ يُورِثُ كَلَالَةً ﴾ بدل على انالكلالة ههنا اسماليت والكلالة حاله وصفته ولذلك انتصب وروى السميط بن عمير ان عمر رضي الله عنه قال آتى على زمان وما ادرى ماالكلالة وأنما الكلالة ماخلا الولد والوالد وروى عاصم الاحول عز الشعبي قال قال ابوبكر رضي الله عنه الكلالة ماخلا الولد والوالد فلماطعن عمر وضي الله عنه قال رأيت ان الكلالة من لاولدله ولاوالد وأنى لاستحيالله اناخالف ابابكر هوماعدا الوالد والولد وروى طاوس عن ابن عباس قالكنت آخرالناس عهدا بعمر بنالخطاب فسمعته يقول القول ماقلت قلت وماقلت قال الكلالة من لاولدله وروى سفيان بنعينة عن عمروبن دينارعن الحسن بن محمد قال سألت ابن عباس عن الكلالة فقال من لاولدله ولاوالد قال قلت فان الله تعالى يقول في كتابه ﴿ ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت ﴾ فغضب وانتهرني \* فظاهر الآية وقول من ذكر ناهم من الصحابة يدل على أن الميت نفسيه يسمى كلالة لأنهم قالوا الكلالة من لا والدله ولا ولد وقال بعضهم الكلالة من لا ولد له وهذه صفة الموروث الميت لأنه معلوم أنهم لم يريدوا انالكلالة هوالوارث الذي لاولد له ولا والد اذكان وجود الولد والوالد للوارث لا يغير حكم ميراثه من موروثه وأنما يتغير حكمالميراث بوجود هذه الصفة للميت المورث \* والذي يدل على ان اسم الكلالة قد يقع على بعض الوارثين مارواه شعبة عن محمد بن المنكدر عن حابر بن عبدالله قال آناني رسولالله صلىالله عليه وسلم يعودني وانامريض فقات يارسولالله كيف المبراث فأنمارنني كلالة فنزلت آية الفرائض وهذا الحرف تفرد به شعبة فيرواية محمد بن المنكدر فاخبرحار ان الكلالة ورثته ولمينكرعليه الني صلى الله عليه وسلم \* وروى ابن عون عن عمر و بن سعيد عن حميد ابن عبدالرحمن قال حدثنا رجل من نبي سعد انسعدا مرض مكة فقال بارسول الله للسالي وارث الاكلالة فاخبر في هذا الخبر ايضا ان الكلالة هم الورثة وحديث سعد متقدم لحديث جابر لان مرضه كان بمكة وليس فيه ذكرالآية فقال قوم كان في حجة الوداع وقال قوم كان في عام الفتح ويقال ان الصحيح آنه كان في عام الفتح وحديث جابر كان بالمدينة في آخرايام النبي

(قوله ان اخالف ابا بكر ) يعنى ان ابا بكر رضى الله عنه ذهب الى ان الكلالة والولده من الورثة وعمر رضى الله عنه كان يقول السم للمورث والدى مات عن غير والدوولد ثم رجع الى قول ابى بكررضى الله عنهما (لمصححه)

صلى الله عليه وسلم وروى شعبة عن الى اسحاق عن البراء قال آخر آية نزلت ﴿ يستفتونك قُلْ الله يفتيكم في الكلالة ﴾ و آخرسورة نزلت براءة قال يحبي بن آدم وقدبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للذي سأله عن الكلالة يكفيك آية الصيف وهي قوله تعالى ﴿ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ) لانها نزلت في الصيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم تجهز الى مكمة ونزلت عليه آية الحج ﴿ ولله على الناس حج البيت ﴾ وهي آخر آية نزلت بالمدينة ثم خرج المحكمة فنزلت عليه بعرفة يوم عرفة (اليوم اكملت لكم دينكم) الآية ثم نزلت عليه من الغد يوم النحر ﴿ وَاتَّقُوا نُومًا تُرجِعُونَ فِيهِ الْحَالِلَّةِ ﴾ هذه الآية ثم لم ينزل عليه شيُّ بعدها حتى قبض رسول الله صلى الله علمه وسلم بعد نزولها هكذا سمعنا قال بحبي وفي حديث آخران رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال من مات وليس له ولد ولا والد فورثته كلالة الله و بكر ولم يذكر تاريخ الاخبار والآى لان الحكم يتغير فها ذكرنا بالتاريخ ولكنه لما جرى ذكرالاً ي والاخبار اتصل ذلك بها وآنما اردنا بذلك أن نبين أن اسم الكلالة تناول المت تارة وبعض الورثة تارة اخرى \* وقد اختلف السلف في الكلالة فروى جريرعن الى استحاق الشداني عنى عمرو بن مرة عن سعد بن المسد ان عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله علمه وسلم كنف تورث الكلالة قال أوليس قد بين الله تعالى ذلك ثم قرأ ﴿ وَانْ كَانَ رجل نورث كلالة اوامرأة ﴾ الى آخرالآية فانزل الله تعالى ﴿ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ﴾ الى آخرها قال فكان عمر لم نفهم فقال لحفصة اذا رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب نفس فسليه عنها فرأت منه طيب نفس فسألته عنها فقال ابوك كتب لك هذا ما ارى اباك يعلمها ابد، قال فكان عمر تقول ما اراني اعلمها ابدا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماقال وروى سفيان عن عمرو بن مرة عن مرة قال قال عمر ثلاث لان يكون بيّنهن لنا أحب الى من الدنيا ومافيها الكلالة والخلافة والربا وروى قتادة عن سالم ابن ابى الجعد عن معدان بن ابى طلحة قال قال عمر ماسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيُّ اكثر مماسألته عن الكلالة حتى طعن باصبعه في صدري ثم قال يكيفيك آية الصُّيف وروى عن عمر أنه قال عندموته اعلموا أبى لماقل فىالكلالة شيأ فهذه الاحبار ألتي ذكرنا لدل على أنه لم يقطع فيها بشي وانمعناها والمراد بها كان ملتبسا عليه قال سعيد بن المسيب كان عمر كتب كتابا في الكلالة فلما حضرته الوفاة محاد وقال ترون فيه رأيكم فهذه احدى الروايات عن عمر وروى عنه آنه قال الكلالة من لاولد له ولا والد وروى عنه أن الكلالة من لاولدله وروىعن اني بكرالصديق وعلى وابن عباس في احدى الروايتين ان الكلالة ماعدا الوالد والولد وروى محمد بنسالم عن الشعبي عنَّ ابن مسعود أنه قال الكلالة ماخلا الوالد والولد وعن زيد بن ثابت مثله وروى عن ابن عباس رواية اخرى ان الكلالة ماخلا الولد ﷺ قال ابو بكر الفقت الصحابة على انالولد ليس من الكلالة واختلفوا فىالوالد فقال الجمهورالوالد خارج من الكلالة وقال ابن عباس في احدى الروايتين مثله وفي رواية اخرى ان الكلالة ماعدا

مطلب فى قول عمر ( ثلاث الان يكون بينهن النا احب الى من الدنيا وما فيها )

الولد \* فلمااختلف السلف فيها على هذه الوجود وسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن معناهـا فوكله الى حكم الآية ومافىمضمونها وهىقوله تعـالى ﴿ يَسْتَفْتُونُكُ قُلُّ اللَّهُ يُفْتَكُمُ في الكلالة ) وقد كان عمر رجلا من اهل اللسان لا تخفي علمه ماطريق معرفته اللغة ثبت ان معنى اسم الكلالة غيرمفهوم من اللغة وأنه من متشابه الآكي التي أمرنا الله تعالى بالاستدلال على معناه بالمحكم ورده اليه ولذلك لم يجب النبي صلى الله عليه وسلم عمر عن سؤاله في معنى الكلالة ووكله الى استتباطه والاستدلال عليه وفي ذلك ضروب من الدلالة على المعانى احدها ان مُسئلته آياه لم يلزمه توقيفه على معناها من طريق النص لانه لوكان واجبا عليه توقيف، على معناها لما اخلاه النبي صلى الله عليه وسلم من بيانها وذلك أنه لم يكن أمر الكلالة في الحال التي سأل عنها حادثة تلزمه تنفيذ حكمها فيالحال ولوكان كذلك لما اخلاء من بيانها وآنما سأله سؤال مستفهم مسترشد لمعنى الآية من طريق النص ولم يكن على النبي صلى الله عليه وسلم توقيف الناس على جليل الاحكام ودقيقها لانمنها ماهو مذكور باسمه وصفته ومنها ماهومدلول عليه بدلالةمفضية الى العلم به لااحتمال فيهومنها ماهوموكول الى اجتهاد الرأى فرد النبي صلى الله عليه وسلم عمر الى اجتهاده وهذا بدل على انه رآه عن اهل الاجتهاد وانه ممن قال الله تمالى ﴿ لعلمه الذين يستنطونه منهم أوفه الدلالة على تسويغ اجتهاد الرأى في الاحكام وانه اصل برجع اله في احكام الحوادث والاستدلال على معانى الآي المتشامهة وسائها غلى المحكم واتفاق الصحابة ايضا على تسويغ الاجتهاد في استخراج معانى الكلالة بدل على ذلك ألا ترى ان بعضهم قال هومن لا ولد له ولا والد وقال بعضهم من لاولد له واحاب عمر باجوبة مختلفة و وقف فها في بعض الاحوال ولم ينكر بعضهم على بعض الكلام فها بما اداه اليه اجتهاده وفي ذلك دليل على اتفاقهم على تسويغ الاجتهاد في الاحكام ويدل على ان ماروى ابوعمر ان الجوني عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسملم من قال في القرآن برأيه فاصاب فقد اخطأ أنما هو فيمن قال فيمه بماسنح فىوهمه وخطر على باله منغير استدلال عليه بالاصول وان مناستدل علىحكمه واستنبط معناه فحمله على المحكم المتفق على معناه فهو ممدوح مأجور ممن قالالله تعالى ﴿ لعلمه الذين يستنبطونه منهم ﴾ \* وقد تكلم اهل اللغة في معنى الكلالة قال ابوعيدة معس بن المثنى الكلالة كل من لم يرثه ال ولا ابن فهو عند العرب كلالة مصدر من تكلله النسب اي تعطف النسب عليه قال الوعبيدة من قرأها يورث بالكسر اراد من ليس بولد ولا والد 🕵 قال ابو بكر والذي قرأه بالكسر الحسن وابو رجاء العطاردي الله قال ابوبكر وقد قبل ان الكلالة فياصل اللغة هو الاحاطة فمنه الاكليل لاحاطته بالرأس ومنه الكل لاحاطته عابدخل علمه فالكلالة في النسب من احاط بالولد والوالد من الاخوة والاخوات وتكللهما وتعطف علمهما والولد والوالد للسا بكلالة لان اصل النسب وعموده الذي الله نتهي هو الولد والوالد ومن سواهما فهو خارج عنهما وأنما يشتمل علهما بالانتساب عن غبرجهة الولادة ممن نسب اليه كالاكليل المشتمل على الرأس وهذا بدل على صحة قول من تأولها على من عدا الوالد

فى قوله عليه السلام من قال فى القرآن برأيه فاصاب فقد اخطأ والولد وان الولد اذا لم يكن من الكلالة فكذلك الوالد لان نسبة كل واحد منهما الى الميت من طريق الولادة وليس كذلك الاخوة والاخوات لان نسب كل واحد منهما لايرجع الى الميت من طريق ولاد بينهما ويشبه ان يكون من أوله على من عدا الولد واخر جالولد وحده من الكلالة ان الولد من الوالد وكائنه بعضه وليس الوالد من الولد كما ليس الاخوة فاعتبر من قال ذلك الكلالة بمن لا ينسب اليه بانه منه وبعضه فاما من كانت نسبته الى الميت من حيث هومنه فليس بكلالة \* وقد كان اسم الكلالة مشهورا في الجاهلية قال عام بن الطفيل

فأنى وان كنت ابن فارس عامر \* وفى السر منها والصريح المهذب فما سودتنى عامر عن كلالة \* ابى الله ان اسمو بام ولا اب

وهذا يدل على آنه رأى الجد الذى التسبوا اليه كلالة واخبر مع ذلك أن سيادته ليست من طريق النسب والكلالة لكنه بنفسه ساد ورأس وقال بعضهم كلت الرحم بين فلان وفلان اذا تباعدت وحمل فلان على فلان ثم كل عنه اذا تباعد والكلال هو الاعياء لانه قد يبعد عليه تناول مايريده وانشد الفرزدق

ورثنم قناة الملك غير كلالة ﴿ عن ابني مناف عبد شمس وهاشم يعني ورثموها بالآباء لا بالاخوة والعمومة ﴿ وَذَكُرُ اللَّهُ تَعَالَى الْكَلَّالَةُ فِي مُوضِّعِينَ مَن كتَّابِه احدهما قوله تعالى ﴿ قُلَاللَّهُ فِيْمُمْ فِي الْكَلَّالَةُ انْ امْرُقُ هَلَكُ لِيسَلُّهُ وَلَدُ وَلَهُ اخْتَ فُلْهَا نصف ماترك ) الى آخرالآية فذكر ميراث الاخوة والاخوات عند عدم الولد وسماهم كلالة وعدم الوالد مشروط فيها وان لم يكن مذكورا لقوله تعالى في اول السورة ﴿ وورثُهُ ابواه فلامه الثاث فان كان له اخوة فلامه السدس ﴾ فلم يجعل للاخوة ميرانًا مع الاب فخرج الوالد من الكلالة كاخر جالولد لآنه لم يورثهم مع الاب كما لم يورثهم مع الابن والبنت ايضا ليست بكلالة فانترك ابنة او ابنتين واخوة واخوات لاب وام او لاب فالبنات لسن بكلالة ومن ورث معهما كلالة \* وقال تعالى في اول السورة ﴿ وَانْكَانَ رَجِلَ يُورِثُ كَلَالَةُ اوَ أَمْ أَةُ وَلَهُ آخِ اوَ اخْت فلكل واحد منهما السدس فانكانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) فهذه الكلالة هي الاخ والاخت لام لايرثان معوالد ولا ولد ذكرا كاناواني وقدروي انفيقراءة سعد من اني وقاص ﴿ وَانْ كَانَ رَجِلُ يُورِثُ كَلَّالَةُ اوَامْرَأَةً وَلَهُ آخِ اوَاحْتُ لَامُ ﴾ فلا خلاف معذلك انالمراد بالاخ والاخت ههنا آذا كانا لام دونهما اذا كانا لاب وام اولاب وقدروي عن طاوس عن ابن عباس ان الكلالة ماعدا الولد وورث الاخوة من الام مع الابوين السيدس وهوالسدس الذي حجبت الام عنه وهو قول شاذ وقد بنيا ماروي عنه انهاماعدا الوالد والولد ولأخلاف انالاخوة والاخوات منالام يشتركون فيالنك ولانفضل منهم ذكر على انثى \* وقد اختلفوا في الحد هل يورث كلالة فقال قائلون لم يورث كلالة وقال آخرون بل هوكلالة وهو قول من يورث الاخوة والاخوات معالجد والاولى ان يكون خارجا من الكلالة لثلاثة اوجه احدها انهم لا يختلفون ان ابن الابن خارج عن المكلالة لانه منسوب الحالمية بالولاد فواجب على هذا خروج الجد منها اذكانت النسبة بيهما من طريق الولاد ومن جهة اخرى ان الجد هواصل النسب كالاب وليس بخارج عنه فوجب ان يكون خارجاعن الكلالة اذكانت الكلالة ماتكلل على النسب وتعطف عليه ممن ليس اصل النسب متعلقابه والثالث انهم لا يختلفون ان قوله تعالى (وانكان رجل يورث كلالة اوامرأة وله اخاواخت) لم يدخل فيه أليه خارج عنه لايرث معه الاخوة من الام كالايرثون مع الابن والبنت فدل ذلك على ان الجد بمزلة الاب في خروجه عن الكلالة وهذا يدل على ان الجد بمزلة الاب في نفي مشاركة الاخوة والاخوات اياه في الميراث من قان قبل هذا لايدل على ماذكر ته من قبل ان البنت خارجة عن الكلالة ولايرث معها الاخوة والاخوات من الاب والابن اقتضى ظاهر الآية ان يكون ميراث الاخوة والاخوات عند عدمه الا ان تقوم الدلالة على توريثهم معه والبنت وان كانت خارجة عن الكلالة فقد قامت الدلالة على توريثهم معه والبنت وان كانت خارجة عن الكلالة فقد قامت الدلالة على توريثها اسم الكلالة والله معا فخصصناها من الظاهر وبي حكم اللفظ فها سواها من يشتمله اسم الكلالة والله اعلم المقالة الما المنافذ في سواها من يشتمله اسم الكلالة والله اعلم الما الما الكلالة والله الما المنافذ في سواها من يشتمله اسم الكلالة والله المنافذ في سواها من يشتمله اسم الكلالة والله المنافذ في المنافذ في سواها من يشتمله اسم الكلالة والله اعلم الله المنافذ في سواها من يشتمله اسم الكلالة والله المنافذ في الله الله المنافذ في سواها من يشتمله اسم الكلالة والله المنافذ عنه الدين المنافذ في الله المنافذ في الله الله المنافذ في الكلالة والله المنافذ في المنافذ في الله المنافذ في الله المنافذ في الله الله المنافذ في الكلالة والله المنافذ في المنافذ في الكلالة والله المنافذ في الكلالة والله المنافذ في المنافذ في الكلالة والله المنافذ في الله المنافذ في المنافذ في المنافذ في الكلالة والله المنافذ في الكلالة والله المنافذ في المنافذ في

#### معنى باب العول كات-

روى الزهرى عن عيدالله بن عبدالله بن عبد قال والله ما اعلى الفرائض عمر بن الحطاب لما التوت عليه الفرائض ودافع بعضها بعضا قال والله ما ادرى ايكم قدم الله ولا ايكم اخروكان امراً ورعا فقال ما اجد شيأ هواوسه لى ان اقسم المال عليكم بالحصص وا دخل على كل ذى حق ما دخل عليه من عول الفريضة وروى ابو اسحاق عن الحارث عن على في بنتين وابو وامراً قيقال صارئهما تسعا وكذلك رواه الحكم بن عتبة عنه وهوقول عبدالله وزيد بن ثابت وقد روى ان العباس بن عبد المطلب اول من اشار على عمر بالعول قال عبيد الله بن عبدالله فقيل له وأيها التي قدم الله وأيها التي اخر قال كل فريضة لم تزل عن فريضة الا الى فريضة فهي التي قدم الله تعمل الله وأيها التي اخر قال كل فريضة لم تزل عن فريضة الا الى فريضة فهي التي قدم الله تعمل فلهي الزولون من فرض الا الى فرض فاما التي قدم الله تعمل المنتين والاخوة فيكون لهن ما بقي مع والبنات والاخوات نزلن من فرض الى تعصيب مع البنتين والاخوة فيكون لهن ما بقي مع عصة فال عبدالله بن عبدالله في المرجع وقال الزهري لولا انه تقدم ابن عبدالله فيها ورعا فامني المن فرض الما معل قال ابن عباس ولوكلت فيه عمر لرجع وقال الزهري لولا انه تقدم ابن عبدالله وروى فامضى وكان امراً ورعا ما اختلف على ابن عباس اثنان من اهل العلم و روى فامضى الما العلم و روى فامضى المرا فضى وكان امراً ورعا ما اختلف على ابن عباس اثنان من اهل العلم و روى فامضى المرا فضى وكان امراً ورعا ما اختلف على ابن عباس اثنان من اهل العلم و روى

محمد بن اسحاق عن ابن نجيح عن عطاء بن ابى رباح قال سمعت ابن عباس ذكر الفرائض وعولها فقال أترون الذى احصى رملءالج عددا جعلفيمال قسمه نصفا ونصفا وثلثا فهذا النصف وهذا النصف فابن موضع الثلث قال عطاء فقلت لابن عماس با اباعماس ان هذا لايغني عنك ولاعنى شيأ لومت اومت قسم ميراثنا على ماعليه القوم من خلاف رأيك ورأى قال فان شاؤا فلندع ابناءنا وابناءهم ونساءنا ونساءهم وانفسنا وانفسهم ثم نبتهل فنجعل لعنةالله علىالكاذبين ماجعل الله في مال نصفا ونصفا وثلثا \* والحجة للقول الأول ان الله تعالى قدسمي للزوج النصف وللاخت من الاب والام النصف وللاخود عن الام الثلث ولم يفرق بين حال اجتماعهم وانفرادهم فوجب استعمال نصالآية فيكلموضع علىحسبالامكان فاذا انفردوا واتسع المال لسهامهم قسم مينهم علمها واذا اجتمعوا وجب استعمال حكم الآية في التضارب بها ومن اقتصر على بعض واسقط بعضما اونقص نصيب بعض و وفي الآخرين كمال سهامهم فقد ادخل الضبي على بعضهم مع مساواته للآخرين في التسمية فاما ماقاله ابن عباس من تقديم من قدم الله تعالى وتأخير من اخر فأنما قدم بعضا واخربعضا وجعل له الـــاقي في حال التعصيب فاما حال التسمية التي لاتعصيب فنها فليس واحد منهم اولى بالتقديم من الآخر ألاتري ان الاخت منصوص على فرضها عقوله تعمالي ﴿ وَلَهُ آخَتَ فَلَهَا نَصْفُ مَاثُرُكُ ﴾ كنصه على فرض الزوج والام والاخوة مزالام فمزاين وجب تقديم هؤلاء علما فيهذه الحال وقد نصالله تعالى على فرضها في هذه الحال كما نص على فرض الذين معهـا وليس نجب لأن الله ازال فرضها الى غير فرض في موضع ان يزيل فرضها في الحال التي نص عليه فيها فهذا القول اشنع فيمخالفة الآكي التي فيها سهام المواريث من القول باثبات نصف ونصف وثلث على وجه المضاربة بها ولذلك نظائر في المواريث من الأصول ايضا قال الله تعالى ﴿ من بعد وصة يوصي بها اودين ﴾ فلوترك الميت الف درهم وعليه دين لرجل الف درهم ولآخر خمس مائة ولآخر الف كانت الالف المتروكة مقسومة بينهم على قدر ديونهم وليس مجوز ان يقال لما لم مكن استيفاء الفين وخمس مائة من الف استحال الضرب بها وكذلك لواوصي رجل شلث ماله لرجل وبسدسه لآخر ولم تجز ذلك الورثة تضاربا في الثلث بقدر وصاياهم فيضم ب احدهما بالسدسوالآخر بالثاث معاستحالة استيفاء النصف من الثاث وكذلك الابن يستحق جميع المال لوانفرد وللبنت النصف لوانفردت فاذااجتمعا ضربالابن بجميع المال والبنت بالنصف فيكون المال بينهما اثلاثًا وهكـذا سبيل العول في الفرائض عند تدافع السهام والله اعلم

محرفي باب المشركة

اختلف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مسئلة المشركة وهى ان تخلف المورثة زوجها وامها واخوتها لامها واخوتها لابيها وامها فقال على بن ابى طالب وعبدالله بن عباس. وابى بن كعب وابوموسى الاشعرى للزوج النصف وللامالسدس وللاخوين من الامالئلث وسقط

الاخوة والاخوات من الآب والام وروى سفان الثوري عن عمرو بن مرة عن عدالله بن سلمة قال سئل على عن الاخوة من الام فقال أرأيتم لوكانوا مائة أكنتم تزيدونهم على الثلث قالوا لاقال فانا لا انقصهم منه شيأ وجعل الاخوة والاخوات من الاب والام عصبة فىهذه الفريضة وقد حالت السهام دونهم وقال عمر بن الخطاب وعبدالله بن مسعود وزيد بن ثابت للزوج النصف وللام الســدس وللاخوين منالام الثلث ثم يرجع الاخوة من الاب والام عبى الآخوة من الام فيشاركونهم فيكون الثلث الذي اخذوه بينهم سواء وروى معمرعن سماك ابنالفضل عنوهب بن منبه عن الحكم بن مسعود الثقفي قال شهدت عمر بن الخطاب اشرك الاخوة من الآب والام مع الأخوة من الام في الثلث فقال له رجل قضت عام الاول مخلاف هذا قال كيف قضيت قال جعلته اللاخوة من الاه ولم تعطالا خوة من الاب والام شأ قال تلك على ماقضينا وهذه على ماقضينا وروى انعمركان لايشرك بينهم حتى احتج الاخوة من الاب والام فقالوا يا امير المؤمنين لنا ابوليس لهمابولنا ام كالهمفان كنتم حرمتمونا بابينا فورئونا بامنا كماورثتم هؤلاء بامهم واحسوا انابانا كانحمارا أليس قد تراكضنا فىرحم واحدة فقال عمر عندذلك صدقتم فاشرك ينهم ويبن الاخوة من الامفي الثاث وذهب الوحيفة والو لوسف ومحمد وزفر والحسن بنزياد الىقول على بنابي طالب رضي الله عنه ومن تابعه في ترك الشركة يينهم والدليل على صحة القول الاول قوله تعالى ﴿ وَانْ كَانْرَجِلْ يُورِثُ كَلَالَةُ اوَامْرَأَةً وَلَه اخ اواخت فلكل واحد منهما الســـدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثاث ﴾ فنص على فرض الاخوة منالام وهوالئاث وبين ايضا حكم الاخوة منالاب والام فىقوله تعالى ﴿ يَسْتَفْتُونُكُ قُلَالُهُ فِقْتُكُمْ فِي الْكَلَّالَةِ ﴾ الىقولة تعالى ﴿ وَانْ كَانُوا اخْوة رحالاونساء فللذكر مثل حظ الآثيين) فلم يجعلالله لهم فرضا مسمى وأنماجعل لهم المال على وجه التعصيب للذكر مثل حظ الانثيين ولا خلاف انها لو تركت زوحا واما واخا لام واخوة واخوات لات وام أن للزوج النصف وللام السدس وللاخ من الام السيدس ومابقي وهو السدس بينالاخوة والاخوات مزالات والام للذكرمثل حظ الأنثيين ولم يدخلوا معالاخ مزالام فينصده فلما كانوا معذوى السهام المايستحقون باقي المال بالتعصيب لابالفرض لميجز لنا ادخالهم معالاخوة من الام فى فرضهم لان ظاهرالآية ينفى ذلك اذكانت الآية أنما اوجبت لهم ما يأخذونه للذكرمثل حظالانثيين بالتعصب لا بالفرض فمن اعطاهم بالفرض فهوخارج عن حكم الآية ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما ابقت الفرائض فلاولى عصة ذكر فحمل للعصة بقة المال بعداخذ ذوى السهام سهامهم فمن اشركهم معذوى السهام وهم عصة فقد خالف الاثر ﷺ فانقيل لما اشتركوا فينسبالام وجب ان لايحرموا بالاب ﷺ قيل له هذا غلط لانها لو تركت زوجا واما واخا لام واخوة واخوات لاب وام لاخذ الاخ عن الام السدس كاملا واخذالاخوة والاخوات من الاب والام السدس الناقي بينهم وعسىيصيب كلواحد منهم اقل من العشرولم يكن لواحد منهم ان يقول قدحرمتمونى بالاب معاشراً كنا فى الام بل كان نصيب الانج و الام اوفر من نصيب كلوا حدمتهم فدل ذلك على معنيين احدها انتقاض العلة بالاشتراك فى الام والثانى انهم لم يأخذوا بالفرض وانما اخذوا بالتعصيب ويدل على فساد ذلك ايضا انها لوتركت زوجا واختا لاب وام واختما واخا لاب ان للزوج النصف وللاخت من الاب والام النصف ولاشئ للاخ والاخت من الاب عصة فلا يدخل مع ذوى السهام ولم يجز ان يجعل الاخ من الاب بمزلة من لم يكن حتى تستحق الاخت من الاب سهمها الذي كانت تأخذه فى حال الانفراد عن الاخ وانما التعصيب اخرجها عن السدس الذي كانت تستحقه كذلك التعصيب يخرج الاخوة من الاب والام عن الثامث الذي يستحقه الاخوة من الام والله عن الثام والله اعلم

# 

لم يختلف عن على وعمر وعبدالله بن مسعود وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل في رجل خلف ينتا واختا لاب وام وعصبة ان للبنت النصف ومابقي فللاخت فجملوها عصبة معالبنات وقال عبدالله بن عباس وابن الزبير للبنت النصف ومابقي فللعصبة وان بعد نسب ولاحظ للاخت في الميراث مع البنت وروى ان ابن الزبير رجع عن ذلك بعد ان قضي به وروى انه قبل لعدالله ابن عباس ان عليا وعبدالله وزيدا كانوا يجعلون الاخوات معالبنات عصبة فيورثونهن فاضل المال فقالأًا تم اعلم ام الله يقول الله تعالى ﴿ إنَّ امْ وَ هَلْكَ لَيْسُ لَهُ وَلَدُ وَلَهُ اخْتُ فَلَهَا نَصْف ماترك ﴾ وأتم تجعلون لها معالولد النصف ﷺ قال ابو بكر مما يحتج به للقول الاول قوله تعالى ﴿ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه اوكثرنصيبا مفروضاً ﴾ فظاهره يقتضي توريث الاخت معالىنت لان اخاها الميت هو من الاقربين وقد جعل الله ميراث الاقربين للرجال والنساء ويحتجفيه بحديث الى قيس الاودى عن هزيل بنشر حيل عن عدالله بن مسعود ان النبي صلى الله علمه وسلم قضي في نت ونت ابن واخت لاب وام أن للنات النصف وللنت الأبن السدس تكملة الثلثين ومابق فللاخت فاعطى للاخت بقيةالمال بعدالسهام وجعلها عصبة معالنت واما احتجاج من محتج فيذلك بان الله تعمالي أنماجعل لها النصف اذا لميكن ولد ولا يجوز أن يجعل لها النصف معالولد فأنه غيرلازممن قبل انالله تعالى نصعلى سهمها عند عدمالولد ولم ينف ميراثها مع وجوده وتسميته لهاالنصف عندعدمالولد لادلالة فيه على سقوط حقها اذا كان هناك ولد اذلم بذكر هذه الحال بنني الميراث ولابايجابه فهوموقوفعلى دليلهومعذلك فانمعناه اناصرؤ هلك وليس له ولدذكر بدلالةقوله تعالى في نسق التلاوة (وهو رثها) يعني الاخ برث الاخت (ان لم يكن لهاولد) معناه عند الجميعان لميكن لهاولدذكر اذلاخلاف بين الصحابة انها اذاتركت ولدا انثى واخا ان للبنت النصف والياقي للاخ والولد المذكور ههنا هوالمذكور بديا فياول الآية وايضا قال الله تعالى ﴿وَلَا بُو بُهُ لكل واحد منهما السدس مماترك أن كان له ولد ﴾ ومعناه عندالجميع ان كان له ولد ذكر لا نه لاخلاف

به الصحابة ومن بعدهم من الفقهاء أنه لو ترك ابنة وأبوين اللبنت النصف وللابوين السدسان والباقي للاب فيأخذالاب في هذه الحال مع الولد الاشي اكثر من السدس وان قوله تعالى ﴿ ولا بو به لكل واحد منهما السدس مماترك ان كان له ولد ﴾ على آنه ولد ذكر وكذلك لوترك ابا وبنشأ كان المستلين النصف وللاب النصف فقد اخذ في هاتين المستلين اكثر من السدس مع الولد الله المستلين ابو بكر وشذت طائفة عن الامة فزعمت آنه اذا ترك بنتا واختاكان المال كله للمنت وكذلك المنت والاخوهذا قول خارج عن ظاهرا لتنزيل وآنفاق الامةقال الله تعالى ﴿ يُوصِّكُمُ اللَّهُ فِي اولادَكُمُ للذُّكُر مثل حظالا شين فانكن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وانكانت واحدة فلها النصف فنص علىسهم البنت وسهم مافوق الثنتين وجعل لها اذا انفردت النصف واذا ضامتها غبرها الثلثين لهما جميعا فغير جائز ان تعطى اكثر منه الا بدلالة الله فان قيل اذاكان ذكر النصف والثلثين غيردال على نفي مافوقهما على ماذكرت فليس اذا في الظاهر نفي مازاد وأنماتحتاج الى ان تطالب خصمك باقامة الدلالة على ان الزيادة مستحقة الله الكان قوله تعالى ﴿ يوسيكم الله في اولادكم ﴾ امرا باعتبار السهام المذكورة اذكانت الوصية امرا اوجب ذلك اعتباركل فرض مقدر فيالآية على حياله ممنوعا من الزيادة والنقصان فيه فاقتضى ذلك وجوب الاقتصار على المقادير المذكورة لمن سميت له غيرزائدة ولا ناقصة ولم يقل بذلك من حيث خصه بالذكر دون ماتقدم من الامر باعتسارها في إبداء الخطاب فلذلك منعنا الزيادة علما الا بدلالة وا وقوله تعالى ﴿ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون ﴾ يدل على وجوب توريث الاخ مع البنت ويدل عليه حديث ابن عماس عن النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما القت فلاولي عصة ذكر فواجب بمجموع الآية والخبر آنا اذا اعطينا البنت النصف أن نعطى الناقي الآخ لآنه اولى عصة ذكر واختلف السلف في ابني عم احدهما اخ لام فقال على وزيد للاخ من الام السدس ومابقي فينهما نصفان وهو قول فقهاء الامصار وقال عمر وعبدالله المال للاخ من الام وقالا ذوالسهم احق عن لاسهم له واليه كان يذهب شريح والحسن ولم يختلفوا فى الحوين لام احدها ابن عم ان لهما الثلث بنسب الام ومابقي فلابن الع خاصة ولم يجعلوا ابن الع احق بجميع الميراث لاجتماع السهم والتسمية له دون الآخر كذلك حكم انجى العم اذا كان احدها اخا لام فغير جائز ان يجعل اولى بالميراث من اجل اختصاصه بالسهم والتعصيب وشبه عمر وعبدالله ذلك بالاخ لاب وام واخ لاب آنه اولى بالميراث وليس هذا عند الآخرين مشبها لهذه المسئلة من قبل ان نسبهما منجهة واحدة وهيالاخوة فاعتبر فيها اقرمهما اليه وهوالذي اجتمع له قرابة الآب والام ولايستحق بقرابته من الام سهم الاخ من الام بل أنما يؤكد ذلك حكم الأخوة وليس كذلك ابنا الع اذا كان احدها اخا لام لانك تريد ان تؤكد بالاخوة من جهة الام ماليس بانوة وأبياً هو سبب آخر غيرها فلم يجز ان تؤكده بها ويدلك على هذا ان نسسته من جهة آنه ابن الع لايسقط سهمه من جهة أنه اخ لام بل يرث بانه انخلام سهم الاخ من الام وان كان ابن عم

مطاب اختلف السلف فی ابنی عم احدما اخ لام ألاترى اناليتة لوتركت اختين لاب وام وزوجا واخا لام هوابن عم ان للاختين التاثين ولازوج النصف وللاخ من الام السدس ولم يسقط سهمه من جهة انه ابن عم ولوتركت زوجا واما واختا لام واخوة لاب وامكان للزوج النصف وللام السدس وللاخت من الام السدس ومابقى فللاخوة من الاب والام ولم يستحق الاخوة من الاب والام سهم الاخوة من الام لمشاركتهم فللاخوة من الام في نسبه الما عا استحقوا بالتعصيب فكانت قرابتهم بالاب والام مؤكدة لتعصيبم فلايستحقون بها ان يكونوا من ذوى السهام وقرابة ابن الع بنسبه من جهة الام لاتخرجه من ان يكون من ذوى السهام في يستحقه من سهم الاخ من الام وليس لهذا تأثير في تأكيد التعصيب لانه لوكان كذلك لوجب ان لا يستحق ابدا الابالتعصيب كا لا يأخذ الاخوة من الاب والام الا بالتعصيب ولا يأخذون بقرابتهم من الام سهم الاخوة من الام والله اعلم

### - الرجل يموت وعليه دين ويوصي بوصية كات-

قال الله تعالى (من بعد وصية يوصي بها اودين) وروى الحارث عن على قال تقرؤن الوصية قبل الدين وأنمحمداصلي الله عليه وسلم قضي بالدين قبل الوصية على قال ابوبكر وهذا لاخلاف فيه بين المسلمين وذلك لأنمعني قوله ﴿ من بعد وصية نوصي بهااودين > ان الميراث بعدهذين وليست او في هذا الموضع لاحدها بل قد تناولهما حميعا وذلك لان قوله (من بعد وصية يوصي بها اودين) مستثنى عن الجملة المذكورة في قسمة المواريث ومتى دخلت اوعلى النفي صارت في معنى الواو كقوله تعالى (ولا تطعمنهم آثما اوكفورا) وقال تعالى (حرمنا عليهم شحومهما الا ماجملت ظهورهما اوالحوايا اومااختلط بعظم) فكانت اوفي هذه المواضع بمنزلة الواو فكذلك قولةتعالى ﴿ مِن بِعِدُوصِةَ نُوصِي مِهَا اوْدِينَ ﴾ لما كان في معنى الأستثناء كا أنه قال الا ان تكبون هناك وصية اودين فيكون المراث بعدهما جمعا وتقديم الوصة على الدين فيالذكر غيرموجب للتبدئة ما على الدين لأن اولا توجب الترتيب وا ما ذكر الله تعالى ذلك بعد ذكر الميراث اعلاما أنا ان سهام المواريث حارية فيالتركة بعد قضاءالدبن وعزل حصة الوصة ألاتري آنه آذا اوصي بئلث ماله كانت سهام الورثة معتبرة بعدالثلث فيكون للزوجة الربع اوالثمن في الثلثين وكذلك سهام سائر اهل الميراث جارية في الناشين دون الثلث الذي فيه الوصية فجمع تعالى بين ذكر الدين والوصية ليعلمنا أن سهام المبراث معتبرة بعدالوصة كما هي معتبرة بعدالدين وأن كانت الوصية مخالفة للدين من جهة الاستنفاء لأنه لوهلك من المال شيُّ لدخل النقصان على الجحاب الوصايا كايدخل على الورثة وليس كذلك الدىن لانه لوهلك من المال شيَّ استوفى الدين كله من الماقي وان استغرقه وبطل حق الموصىله والورثة جميعا فالموصى له شريك الورثة من وجه ويأخذ شببها من الغريم من وجه آخر وهو أن سهام أهل المواريث معتبرة بعدالوصة كاعتسارها بعدالدين وليس المراد بقوله تعالى (منبعد وصة بوصي بها اودين ) ان الموصى له يعطى وصيته قبل انيأخذ الورثة انصباءهم بل يعطون كلهم معاكاً نه احدالورثة في هذا الوجه وما ﴿ هَلُكُ مِنَ المَالُ قَبْلُ القَسْمَةُ فَهُوذَاهِبُ مَنْهُم جَمِيعًا

# مرق باب مقدار الوصية الجائزة وي

قال الله تعالى ﴿ من بعدوصية يوصى بها اودين ﴾ ظاهره يقتضي جواز الوصية بقليل المال وكشيره لانها منكورة لاتختص ببعض دون بعض الا آنه قدقامت الدلالة من غيرهذه الآيةعلى انالمراد بها الوصية ببعض المال لانجميعه وهوقوله تعالى ﴿ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب بما ترك الوالدان والاقربون مما قلمنه اوكثر ﴾ فاطلق انجاب المبراث فيه من غيرذكر الوصية فلواقتضي قوله تعالى ﴿ من بعد وصية يوصي بهــا ﴾ الوصية بجميع المال لصار قوله تعالى ﴿ للرجال نصيب مماترك الوالدان والاقربون ﴾ منسوخا بجواز الوصية بجميعالمال فلماكان حكم هذه الآية ثابتا فى ايجاب الميراث وجب استعمالها معآية الوصية فوجب أن تكون الوصبة مقصورة على بمض المال والباقي للورثة حتى تكون مستعملين لحكمالآيتين ويدل عليه ايضا قوله تعالى ﴿ وَلِيحْشَالَدَيْنِ لُوتَرَكُوا مَنْ خَلْفُهُمْ ذَرَيَّةٌ ضَعَافًا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولاســديدا ﴾ يعني فيمنعالرجلالوصية بجميع ماله على ماتقدم من سان تأويله فندل على جوازالوصية سعض المال لاحتمال اللفظ للمعنيين وقد روى عن التي صلى الله علمه وسلم اخبار تلقتها الامة بالقبول والاستعمال في الاقتصار بجواز الوصية على الثلث منها ماحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا الوداود قال حدثنا عثمان بنا في شيبة وانزابي خلف قالاحدثناسفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن ابيه قال مرض ابي مرضا شــد بدا قال ابن أبي خلف بمكة مرضا اشني منه فعاده رســول الله صلى الله عليه وســلم فقــال يارســول الله ان لي مالاكثيرا وليس يرثني الا ابنة لي أفاتصدق بالثلثين قال٪ قال فبالشطر قال لاقال فبالثلث قال الثلث والثلث كثيروانك ان تترك ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس فالك لن تنفق نففة الا اجرت عليها حتى اللقمة ترفعها الى في امرأتك قلت يارسولالله آنخلف عن هجرتي قال آنك ان تخلف بعدى فتعمل عملا تربد به وجه الله لانزداد به الارفعة ودرجة لعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضربك آخرون ثم قال اللهم امض لاصحابي هجرتهم ولاتردهم على اعقابهم لكن البائس سعد بنخولة يرثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم انمات بمكة ﷺ قال ابو بكر قدحوى هذا الخبر ضروبا من الاحكام والفوائد منها ان الوصية غيرجا ئزة في اكثر من الثلث والثاني ان المستحب النقصان عن الثلث ولذلك قال بعض الفقهاء استحب النقصان عنه لقوله صلى الله عليه وسلم والثلث كثير والثالث آنه اذا كان قليل المال وورثته فقراء ان الافضل ان لا يوصى بشئ لقوله صلى الله عليه وسلم الك ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس وفىذلك ايضا دليل على جوازالوصية بجميع الملل اذا لم يكن له وارث لانه اخبر ان الوصية باكثر من الثلث ممنوعة

لاجلالورثة وفيه الدلالة على ان الصدقة فى المرض وصية غير جائزة الا من الثلث لان سعدا

قال اتصدق بجميع مالي فقال لا الي ان رده الي الثلث وقدرواه جرير عن عطاء بن السائب عن ابي عبدالرحمن السلمي عن سعد قال عاد بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا مريض فقال اوصيت قلت نع قال بكم قلت بمالى كله في سبيل الله قال فما تركت لولدك قال هم اغنياء قال اوص بالعشر فمأزلت الاقصه ويناقصني حتى قال اوص بالثلثوالثلث كثير قال ابوعدالرحمن فنحن نستحب ان تنقصمن الثاث لقوله صلى الله عليه وسلم والثلث كثيرفذ كرفى هذا الحديث انه قال اوصيت بمالى كله وهذا لاينني ماروى في الحديث الاول من الصدقة في المرض لانه جائز ان يكون لما منعه الوصية باكثر من الثلث ظن ان الصدقة حائزة في المرض فسأله عنها فاخبر صلى الله عليه وسلم انحكم الصدقة حكم الوصية فى وجوب الاقتصار بها على الثلث وهو نظير حديث عمران بن حصين في الرجل الذي اعتق ستة اعبدله عند موته وفيه أن الرجل مأجورفي النففة على اهله وهذا يدل على ان من وهب لامرأته هية لم يجزله الرجوع فيها لانها بمنزلة الصدقة لأنه قداستوجب بها الثواب مناللة تعالى وهونظير ماروى عنه صلى اللهعليه وسلم أنه قال اذااعطي الرجل امرأته عطية فهي لهصدقة \* وقول سعد اتخلف عن هجرتي عني به انه يموت بمكنة وهي داره التي هاجر منها الىالمدينة وقدكان النبي صلى الله عليه وسلم نهي المهاجرين أن يقيموا بعدالنفر أكثر من ثلاث فاخبردالني صلى الله عليه وسلم أنه يتخلف بعده حتى ينفعالله به اقواما ويضر به آخرين وكذلك كان فأنه بقي بعده صلى الله عليهوسلم وفتح الله على يدد بلاد العجم وازال به ملك الاكاسرة وذلك من علوم الغب الذي لايعلمه غيرالله تعالى \* حدثنا عبد الباقي ن قانع قال حدثنا ابوعبدالله عبيدالله ن حاتم العجلي قال حدثني عبد الاعلى بن واصل قال حدثنا اسهاعيل بن صبيح قال حدثنا مبادك بن حسان قال حدثنا نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حاكيا عن الله تعالى أنه قال يا ابن ادم اثنتان ليست لك واحدة منهمــا جعات لك نصيباً في مالك حين اخذت بكظمك لاطهرك وأزكيك وصلاة عبادى عليك بعد انقضاء اجلك فغي هذا الحديث ايضا ان لهبعض المال عندالموت لاجميعه وحدثنا عبدالــاقي قال حدثنا محمد بن احمد من شدة قال حدثنــا محمد بن صالح بن النطاح قال حدثنا عُمَان قال سمعت طلحة بن عمرو قال حدثنا عطاء عن الى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اعطاكم ثلث امو الكم في آخر اعماركم زيادة في اعمالكم منه قال ابو بكرفهذه الاخبار الموجبة للاقتصار بالوصية على الثلث عندنا فيحيز التواتر الموجب للعلم لتلقى الناس اياها بالقبول وهي مبينة لمراد آلله تعمالي فيالوصية الذكورة فيالكتاب انها مقصورة على الثلث ﷺ وقوله تعالى ﴿ من بعد وصية يوصي بهــا اودین ﴾ يدل على ان من ايس عليه دين لآ دمي ولم يوص بشي ان جميع ميرانه لورثته وانه انكان عليه حج اوزكاة لم يجب اخراجه الا ان يوصي به وكذلك الكفارات والنذور الله فانقيل انالحج دين وكذلك كلما يلزمهالله تعالى من القوب في المال لقول النبي صلى الله

(قسوله بكظمك ) بفتحتين هو مخرج النفس من الحلق (لمصححه)

عليه وسلم للخثعمية حين سألته عن الحج عن ابيها أرأيت لوكان على ابيك دين فقضيتيه أكان يجزئ قالت نع قال فدين الله احق بالقضاء ﷺ قيل له ان النبي صلى الله عليه وسلم أنما سهاه دين الله تعالى ولم يسمه بهذا الاسم الا مقيدًا فلا يتناوله الاطلاق وقول الله تمسالي ﴿ من بعد وصية يوصى بها اودين ﴾ أنما اقتضى التبدئة بما يسمى به دينا على الاطلاق فلا ينطوى تحته ما لا يسمى به الا مقيدا لان فىاللغة والشرع اسهاء مطلقة واسهاء مقيدة فلا يتناول المطلق الا ما يقع الاسم عليه على الاطلاق فاذا لم تتناول الآية ما كان من حق الله تعالى من الديون لما وصفنا اقتضى قوله تعمالي ﴿ من بعد وصية يوصى بها اودين ﴾ انه اذا لم يوص ولم يكن عليه دين لآ دمى ان يستحق الوارث جميع تركته وحديث سعد يدل على ذلك ايضا لأنه قال اتصدق بمالى وفى لفظ آخر اوصى بمالى فقال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والنلث كثير ولم يستثنالنبي صلىالله عليه وسلمالحج ولاالزكاة ونحوها من حقوقالله تعالى ومنع الصدقة والوصية الابتاث المال فثبت بذلك أنه اذا اوصى بهذه الحقوق كانت من الثلث ويدل عليه ايضا حديث الى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى جعل لكم ثلث اموالكم في آخر اعماركم زيادة في اعمالكم وحديث ابن عمر انالنبي صلىالله عليه وسلم قال حاكياعن الله تعالى جعلت لك نصيبا في مالك حين اخذت بكظمك يدل جميع ذلك على ان وصيته بالزكاة والنذور وسائر القرب وان كانت واجبة لا تجوز الا من الثلث والله أعلم

فى ال الوصية بالزكاة والنافر وسائر المقوق الواجبة لا تجوز الا من الثلث



حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا عبد الوهاب بن مجدة قال حدثنا ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال سمعت ابا امامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله قد اعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث وروى عمرو بن خارجة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وصية لوارث الا ان تجيزها الورثة ونقل اهل السير خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وفيها ان لا وصية لوارث فورد نقل دلك مستفيضا كاستفاضة وجوب الاقتصار بالوصية على الثلث دون مازاد لا فرق بيهما من طريق نقل الاستفاضة واستعمال الفقهاء له وتلقيهم اياه بالقبول وهذا عندنا في حيزالمتواتر الموجب للعلم والنافي للريب والشك وقوله في حديث عمرو بن خارجة الا ان تجزها الورثة يدل على انها اذا اجازتها فهي جائزة وتكون وصية من قبل الموروث وحدثنا عبد الباقي قال حدثنا عبدالله بن عبد الصمد قال ليست باجازة من قبل الموروث وحدثنا عبد الباقي قال حدثنا عبدالله بن عد الصمد قال عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث الا ان تشاء الورثة في حياته اواوصي باكثر من الثاث فاجازه الورثة في حياته اواوصي ابو بكر وقد اختلف الفقهاء فيمن اوصي باكثر من الثاث فاجازه الورثة في حياته اواوصي

لبعض ورثته فاجازه الباقون في حياته فقال ابو حنيفة وابو يوسف و محمد وزفرو الحسن بن زياد والحسن بن صالح وعبيدالله بن الحسن والشافعي لا يجوز ذلك حتى يجبزوها بعدالموت وقال ابن ابي ليلي وعثمان البتي ليس لهم ان يرجعوا فيه بعدالموت وهي جائزة عليهم وقال ابن القاسم عن مالك اذا استأذنهم فكل وارث بائن عن الميت مثل الولد الذي قد بان عن ابيه والاخ وابن العمالذين ليسوا في عياله فاله ليس لهم ان يرجعوا فاما امرأته وبناته اللاتي لم يبن وكل من في عياله وان كان قد احتلم فلهم ان يرجعوا وكذلك العم وابن العم ومن خاف منهم انه ان لم يجز لحقه ضرر منه في قطع النفقة ان صح فلهم ان يرجعوا وقول الليث في هذا كقول مالك اللهم فسخها ابو بكر وان اجازوها بعد الموت جازت عند جميع الفقها على قال ابو بكر لما لم يكن لهم فسخها في الحياة كذلك لا تعمل اجازت م لانهم لم يستحقوا بعد شيأ والله اعلم

### الله الوصية بجميع المال اذا لم يكن وارث الله الم

قال ابوحنيفة وابويوسف ومحمد وزفرو الحسن بن زياد اذا لم يكن له وارث فاوصى مجميع ماله جاز وهو قول شريك بن عبدالله وقال مالك والاوزاعي والحسن بن صالح لا تجوز وصبته الامن الثاث الله قال ابوبكر قدينا دلالة قوله تعالى ﴿ وَالَّذِينَ عَاقَدَتَ ايْمَانَكُمْ فَأَ تُوهُمْ نصيبهم ﴾ وأنهم كانوا يتوارثون بالحلف وهو ان يحالفه على أنه أن مات ورثه ما يسمى له من ميراً به من ثلث اواكثر وقد كان ذلك حكما ثابتًا في صدر الاسلام وفرضه الله تعالى يقوله تعالى ﴿ والذين عاقدت ايمانكم فآتوهم نصيبهم ﴾ ثم انزل الله تعالى ﴿ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون) وقوله تعالى ﴿ يُوصِّكُمُ اللَّهُ فِي اولادَكُمُ للذُّكُرِ مثل حظ الانشين﴾ وقوله تعالى ﴿ وَاوْلُوا الْارْحَامِ بِعَضْهُمْ اوْلَى بِعُضْ فِي كَتَابُ اللَّهُ ﴾ فجعل ذوي الارحام اولى من الحلفاء ولمسطل بذلك ميراث الحلفاء اصلا بل جعل ذوى الانساب اولى منهم كاجعل الابن اولى من الاخ فاذا لم يكن ذووالانساب جازله ان يجعل ماله على اصل ماكان عليه حكم التوارث لحلف وايضا فانالله تعالى اوجب سهام المواريث بعدالوصية بقوله تعالى ﴿ مَنْ بَعْدُ وَصِيَّةً يوصي بها اودين ﴾ وقال ﴿ للرجال نصيب عما ترك الوالدان والأقربون ﴾ وقد بينا ان ظاهر قوله تعالى ﴿ من بعد وصية يوصي بها اودين ﴾ يقتضي جواز الوصية بجميع المال لولاقيام دلالة الاجماع والسنة على منع ذلك ووجوب الاقتصار بها على الثلث وانجاب نصيب الرجال والنساء من الاقربين فمتى عدم من وجب به تخصيص الوصية في بعض المال وجب استعمال اللفظ في جواز الوصية مجميع المال على ظاهر. ومقتضاء ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سمد الك ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون النــاس فاخبر ان منع الوصــية باكثر من الثلث آنما هو لحق الورثة ويدل عليه حديث الشعبي وغيره عن عمروبن شرحبيل قال قال عبدالله بن مسعود ليس من حي من العرب احرى ان يموت الرجل منهم ولا يعرف له وارث منكم معشر همدان فاذا كان ذلك فليضع ماله حيث احب ولا يعلم له مخالف منالصحابة وايضا فانه لايخلو من لاوارث له اذا مات من ان يستحق المسلمون ماله من جهة الميراث اومن جهة أنه مال لا مالك له فيضعه الامام حيث يرى فلما جاز ان يستحقه الرجل مع ابنه ومعابيه والبعيد مع القريب علمنا أنه غير مستحق لهم على وجه الميراث لان الاب والجد لا يجتمعان في استحقاق ميراث واحد من جهة الابوة وايضا لوكان ميراثًا لم يجز حرمان واحد منهم لان سبيل الميراث أن لا يخص به بعض الورثة دون بعض وأيضًا لوكان ميراثًا لوجب أن يكون لوكان الميت رجلا من همدان ولا يعرف له وارث انيستحق ميرانه اهل قبيلته لانهم اقرب اليه من غيرهم فلما كان أنما يستحقه بيت المال للمسلمين وللامام أن يصرفه الى من شهاء من الناس ممن براه اهلاله دل ذلك على ان المسلمين لايأخذونه مبراثا واذا لم يأخذو. ميراثا وأعاكان للامام صرفه الى حيث يرى لانه لامالك له فمالكه أولى بصرفه الىمن يرى ومن جهة اخرى انهم اذا لم يأخذوه ميرانا اشبه الثلث الذي يوصي به الميت ولا ميراث فيه فله ان يصرفه الى من شاء فكذلك بقية المال اذا لم يستحقه الوارث كان له صرفه الى من شـاء ويدل عليه ما حدثنا عبد الباقى بن قانع قال حدثنا بشربن موسى قال حدثنا الحميدى قال حدثنا سفيان قال حدثنا ايوب قالسمعت نافعا عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماحق امرئ مسلم له مال يوصى فيه تمر عليه الليلتان الاووصيته عنده مكتوبة فلم يفرق بينالوصية ببعض ألمال اوبجميعه وظاهره يقتضي جواز الوصية بجميع المال وقدقامت الدلالة على وجوب الاقتصار على بعضه اذا كان له وارث فاذالم يكن له وارث فهوعلى ظاهر مقتضاه فىجوازها بالجميع واللهاعلم

### مرق باب الضراد في الوصية على-

قال الله تعالى هو غير مضار وصية من الله كه هو قال ابوبكر الضرار فى الوصية على وجوه منها ان يقر فى وصيته بماله او ببعضه لاجنبى اويقر على نفسه بدين لا حقيقة له زيّا للميراث عن وارثه ومستحقه ومنها ان يقر باستيفاء دين له على غيره فى مرضه لئلا يصل الى وارثه ومنها ان يبيع ماله من غيره فى مرضه ويقر باستيفاء ثمنه ومنها ان يبهب ماله فى مرضه اويتصدق بأكثر مما كثر من ثلثه فى مرضه اضرارا منه بورثته ومنها ان يتعدى فيوصى بأكثر مما تجوزله الوصية به وهو الزيادة على الثلث فهذه الوجوه كلها من المضارة فى الوصية وقد بين النبى صلى الله عليه وسلم ذلك فى فحوى قوله لسعد الثلث والثلث كثير المك لان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس وحدثنا عبدالباقى بن قانع قال حدثنا احمد ابن الحسن المصرى قال حدثنا عبد الصمد بن حسان قال حدثنا سفيان الثورى عن داود يعنى ابن ابى، هند عن عكرمة عن ابن عباس قال الاضرار فى الوصية من الكبائر ثم قرأ رتلك حدود الله ومن يعص الله ورسوله والفى الوصية (ومن يعص الله ورسوله والفى الوصية (ومن يعص الله ورسوله والفى الوصية ومن يعص الله ورسوله والفى الوصية ومن يعص الله ورسوله والله قال فى الوصية ومن يعص الله ورسوله والله قال فى الوصية ومن يعص الله ورسوله والله قال فى الوصية ومن يعص الله ورسوله واله قال فى الوصية و من يعص الله ورسوله و قال فى الوصية و من يعص الله و من يعله و سلم قال فى الوصية و من يعص الله و سلم قال فى الوصية و من يعله و سلم قال فى الوصية و من يعله و سلم قال فى الوصية و سلم قال المناز فى الوصية و سلم قال فى الوصية و سلم قاله و سلم قال فى المناز فى المناز فى المناز فى الوصية و سلم قاله و سلم و سلم قاله و سلم قاله و سلم قاله و سلم و س

وحدثنا عبدالباقى قال حدثنا القاسم بن ذكريا ومحمد بن الليث قالا حدثنا حميد بن ذبجويه قال حدثنا عبدالله بن يوسف قال حدثنا عمر بن المغيرة عن داود بن ابى هند عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاضرار فى الوصية من الكبائر وحدثنا عبدالباقى قال حدثنا طاهر بن عبدالرحمن بن اسحاق القاضى قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عبدالرزاق قال اخبرنا معمرعن اشعث عن شهر بن حوشب عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنة سبعين سنة فاذا اوصى حاف فى وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار وان الرجل ليعمل بعمل اهل النارسيعين سنة فيعدل فى وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة عنه قال ابوبكر ومصداقه فى كتاب الله فيا تأوله ابن عباس فى قوله تعالى ﴿ تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ﴾ قال فى الوصية ﴿ ومن يعص الله ورسوله ﴾ قال فى الوصية ﴿ ومن يعص الله ورسوله ﴾ قال فى الوصية

### مين باب من يحرم الميراث مع وجود النسب

قال ابوبكر لاخلاف بين المسامين ان قوله تعالى ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي اولادَكُم ﴾ وما عطف عليه من قسمة الميراث خاص في بعض المذكورين دون بعض فبعض ذلك متفق عليه وبعضه مختلف فيه فما اتفقءليه انالكافرلايرثالمسلم وانالعبد لايرث وانقاتلالعمد لايرث وقدبيناميراث هؤلاء فيسورةالبقرة ما اجمعوا عليه منه وما اختلفوا فيه واختلف فيميراثالمسلم من|لكافر وميراث المرتد فاما ميراثالمسلم من الكافر فان الائمة من الصحابة متفقون على نفي التوارث ينهما وهو قول عامة التابعين وفقهاء الامصار وروى شعبة عن عمروبن ابى حكم عن ابن باباه عن يحيى بن يعمر عن ابى الاسود الدؤلى قال كان معاذ بن جبل باليمين فارتُفعوا اليه فى يهودى مات وترك اخاه مسلما فقال سمعت رسولالله صلى الله عليه وسلم يقول الاسلام نزيد ولاتنقص وروى اينشهاب عنداودين اليهند قال قال مسروق ما احدث في الأسلام قضية اعجب من قضية قضاها معاوية قال كان يورث المسلم من اليهودىوالنصراني ولايورث البهودى والنصرانى من المسلم قال فقضى بها اهل الشام قال داود فلماقدم عمر بن عبد العزيز ردهم الىالامرالاول وروىهشم عنمجالد عنالشعبي انمعاوية كتب بذلك الىزياد يعني توريث المسلم من الكافر فارسل زياد الى شريح فأمره بذلك وكان شريح قبل ذلك لا يورث المسلم من الكافر فلما امره زياد بما امره قضى بقوله فكان شريح اذا قضى بذلك قال هذا قضاء اميرالمؤمنين وقد روى الزهرى عن على بنالحسين عن عمرو بن عثمان عن اسامة بن زيد قال قال رسولالله صلى الله عليه وسلم لايتوارث اهلملتين شتى وفى لفظ لايرث المسلم الكافر ولا الكافرالمسلم الله وروى عمرو بنشعيب عنابيه عنجده قال قال رسولالله صلى الله عليه وسلملايتوارثأهل ملتين فهذهالاخبار تمنع توريث المسلم من الكافر والكافر من السلم ولم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فهو ثابت الحكم في استقاط التوارث بينهما واما حديث معاذ فانه لم يعن هذهالمقالة وآنما تأول فها قوله الايمان يزيد ولاينقص والتأويل لايقضي به

(قوله ابن باباه) اسمه عبدالله واسم ابیه باباه کمافی خلاصة تهذیب الکمال (لصححه)

مطلب فى قول مسروق ما احدث فى الاسلام قضية اعجب من قضية قضاها معاوية

مطلب التأويل لايقضى به علىالنص على النص والتوقيف وا بما يرد التأويل الى المنصوص عليه ويحمل على موافقته دون مخالفته وقول النبي صلى الله عليه وسلم الايمان يزيد ولاينقص يحتمل ان يريد به من السلم ترك على اللامه ومن خرج عن الاسلام رد اليه واذا احتمل ذلك واحتمل ما تأوله معاذ وجب على على موافقة خبر اسامة فى منع التوارث اذ غير جائز ردالنص بالتأويل والاحتمال والاحتمال ايضا لا تثبت به هجة لا نه مشكوك فيه وهو مفتقر فى اثبات حكمه الى دلالة من غيره فسقط الاحتجاج به واما قول مسروق ما حدث فى الاسلام قضية اعجب من قضية قضى بها معاوية فى توريث المسلم من الكافر فانه يدل على بطلان هذا المذهب لاخباره انها قضية محدثة فى الاسلام وذلك يوجب ان يكون قبل قضية معاوية لم يكن يورث المسلم من الكافر واذا ثبت ان من قبل قضية معاوية لم يكن يورث المسلم من الكافر واذا ثبت ان من قبل قضية معاوية لم يكن يورث المسلم من الكافر واذا ثبت ان من قبل هو ساقط معاوية لم يكن يورث المسلم من الكافر واذا ثبت المن قبل هو ساقط القول معهم ويؤيد ذلك ايضا قول داود بن ابى هند ان عمر بن عبد العزيز ردهم الى الاول والله اعلم

# مري باب ميراث المرتد ا

اختلف السلف في ميراث المرتد الذي اكتسبه في حال الاسلام قبل الردة على انحاء ثلاثة فقال على وعبدالله وزيد بنثابت والحسن البصري وسعيد بنالمسيب وابراهيمالنخعي وحابر ابن زيد وعمر بن عبىـدالعزيز وحماد بن الحكم وابوحنيفة وابو يوسف ومجمد وزفرو ابن شبرمة والثورى والاوزاعي وشريك يرثه ودثته من المسامين اذا مات اوقتل على ردته وقال ربيعة بنعبدالعزيز وابن الى ليلي ومالك والشافعي مبرائه لمت المال وقال قتسادة وسعيد بن ابى عروبة انكان له ورثة على دينه الذي ارتد اليــه فميرانه لهم دون ورثته من المســلمين ورواه قتادة عن عمر بن عبدالعزيز والصحيح عن عمر ان ميرائه لورثته منالمسلمين ثم اختلفوا فها أكتسبه فىحال الردة آذا قتل اومات مرتدا فقال ابوحنيفة والثورى ما اكتسبه بعد الردة فهو فئ وقال ابن شسبرمة وابو يوسيف ومحمد والاوزاعي في احدى الرواسين ما اكتسبه بعدالردة ايضا فهولورثتهالمسلمين الله قال ابوبكر ظاهر قوله تعالى ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ في اولادكم ﴾ يقتضي توريث المسلم من المرتد اذلم يفرق بين الميت المسلم وبين المرتد الله فان قيل يخصه حديث اسامة بنزيد لايرث المسلم الكافر كماخص توريث الكافر من المسلم وهو وان كان من اخبار الآحاد فقدتلقاه الناس بألقبول واستعملوه في منع توريث الكافر من المسلم فصار في حير المتواتر ولان آية المواريث خاصة بالاتفاق واخبار الآحاد مقبولة في تخصيص مثلها ولا تيل له في بعض الفاظ حديث اسامة لايتوارث اهل ملتين لايرث المسلم الكافر فاخبر ان المراد اسقاط التوارث بين اهل ملتين وليست الردة بملة فأئمة لأنه وان أرتد الى النصرانية اوالهودية فغير مقرعلها فليس هومحكوما له بحكم اهلاالملة التي انتقل الها ألاترى انه وان انتقل الى ملة الكتابي انه لا تؤكل ذيحته وان كانت امرأة لم يجز نكاحها فثبت بذلك ان

الردة ليست بملة وحديث اسامة مقصور في منع التوارث بين اهل ملتين وقد بين ذلك في حديث مفسر وهو ما رواه هشم عن الزهري قال حدثنا على بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن اسامة بنزيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايتوارث اهل ملتين شتى لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمفدل ذلك على أن مراد الني صلى الله عليه وسلم فى ذلك هومنع التوارث بين اهل ملتين وايضا فان ابا حنيفة من اصله ان ملك المرتد يزول بالردة فاذاقتل اومات انتقل الى الوارث ومن اجل ذلك لا يجبر تصرف المرتد في ماله الذي اكتسبه في حال الاسلام واذا كان هذااصله فهولم يورث مسلما منكافر لان ملكه زال عنهفي آخرالاسلام وأنما ورثمسلما يمن كان مسلما ﷺ فان قيل فاذا يكون قدورته منه وهوحي ﷺ قيل له ليس يمتنع توريث الحي قال الله تعالى ﴿ وَاوْرَثُكُمُ ارْضُهُمْ وَدَيَارُهُمْ وَامْوَالَهُمْ ﴾ وكانوا احباء وعلى إنا آيما نقلنا المال الى الورثة بعدالموت فليس فيه توريث الحي ويقال للسائل عن ذلك وانت اذا جعلت ماله لبيت المال فقد ورثت منه جماعة المسلمين وهو كافر وورثتهم منه وهو حي اذالحق بدار الحرب مرتدا وايضا فان المسلمين اذا كانوا آنما يستحقون ماله بالاسلام فقد اجتمع للورثة القرابة والاسلام وجب ان يكونوا اولى بماله لاجتماع السبيين لهم وانفراد المسلمين باحدها دون الآخر والسببان اللذان اجتمعا للورثة هو الاسلام وقرب النسب فاشبه سائر الموتى من المسلمين لما كان ماله مستحقا للمسلمين كان من اجتمع له قرب النسب مع الاسلام اولى ممن بعد نسبه منه وان كان له اسلام ﷺ فإن قال قائل هذهالعلة توجب تورشه من مال الذمي ١١٥ قيل له لا بحب ذلك لان مال الذمي بعدموته غيرمستحق بالاسلام لا تفاق الجميع على ان ورثته من أهل الذمة أولى به من المسلمين وأنفاق جميع فقهاء الامصار على ان مال المرتد مستحق بالاسلام فمن قائل يقول يستحقه حماعة المسلمين وآخرين بقولون يستحقه ورثته من المسلمين فلما كان ماله مستحقا بالاسلام اشه مال المسلم الميت لما كان مستحقا بالاسلام كان من اجتمع له الاسلام وقرب النسب اولى من جماعة المسلمين ١١٤ فان قيل فلومات ذمي وترك مالاً ولا وارث له من أهل دينه وله قرابة مسلمون كان ماله لجماعة المسلمين ولم يكن أقاربه من المسلمين أولى به لاجتماع السـبيين لهم من الاسلام والنسب ﷺ قيل له أن مال الذمي غير مستحق بالاسلام والدليل عليه آنه لوكانت له ورثة من أهل الذمة لم يستحق المسلمون ماله وما استحق من مالالذمي بالاسلام لايكون ورثته من إهلالذمة اولى به منهم بل يكونون هم اولى لمواريث المسلمين فدل ذلك على ان مال الذمي وانجعل لستالمال اذا لم يكن له وارث فليس هومستحقا بالاسلام وآنما هومال لامالك له وجدد الامام في دارالاسلام كاللقطة التي لايعرف مستحقها فتصرف في وجود القرب إلى الله تعالى ﷺ فانقيل فقد قال ابوحنيفة فها اكتسبه المرتد في حال ردته أنه في للت المال وهذا تنقض الاعتلال وبدل على أصل المسئلة للمخالف ره قبل له لايلزم ذلك ولا دلالة فه على قول المخالف وذلك لان ما اكتسبه في حال الردة هو بمنزلة مال الحربي ولا يملكه ملكا صحيحا ومتى جعلناه في بيت المال بعد موته

اوقبله فأنما يصير ذلك المال مغنوما كسائر اموال الحرب اذا ظفرنا بها ومايؤخذ على وجه الغنيمة فليس بمستحق لبيت المال لأجل الاسلام لان الغنائم ليست بمستحقة لغائمها بالاسلام والدليل عليه ان الذمي متي شهدالقتال استحق ان يرضخ له من الغنيمة فثبت بذلك ان مال الحربى ومال المرتد الذي اكتسبه فيالردة مغنوم غير مستحق بالاسلام فلم يعتبر فيه قرب النسب والاسلام كما اعتبرناه في ماله الذي اكتسبه في حال الاسلام لان ذلك المال كان ملكه فيه صحيحًا الى أن ارتد ثم زال ملكه عنه بالردة فمن يستحقه من الناس فأيما يستحقه بالميراث والمواريث يعتبر فها الاسلام وقرب النسب اذاكان ملكا لمسلم الى ان زال عنه بالردة الموجبة لزوال ملكه كايزول بالموت فلم يلزم عليه حكم ماله المكتسب في حال الردة ولا يجوز ايضا ان يكون اصلا للمال المكتسب في حال الاسلام لان ملكه فيه كان صحيحا الى ان زال عنه بالموت والمال المكتسب في حال الردة بمنزلة مال الحربي ملكه فيه غير صحيح لانه اكتسب وهو مباحالدم فمتى حصل فى يدالمسلمين صار مغنوما بمنزلة حربى دخل الينا بغيرامان فاخذناه مع ماله ان ماله يكون غنيمة فكذلك مال المرتد الذي اكتسبه في حال الردة ﷺ فان احتج محتبج بحديث البراء بن عاذب قال مربى خالى ابو بردة ومعهالراية فقلت الى اين تذهب فقال ارسلني رسولالله صلى الله عليه وسلم الى رجل نكح امرأة ابيه ان اقتله وآخذ ماله وهذا يدل على ان مال المرتد في منه قيل له أنما فعل ذلك لان الرجل كان محاربا مع استحلاله لذلك حربيا فكان ماله مغنوما لان الراية آنما تعقد للمحاربة وقد روى معاوية بن قرة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث جد معاوية الى رجل عرس بامرأة ابيه ان يضرب عنقه ويخمس ماله وهذا يدل على أن مال ذلك الرجل كان مغنوما بالمحاربة ولذلك آخذ منه الحمس هجه فان قيل ما انكرت أن يكون مال المرتد مغنوما ﷺ قيل له أما ما اكتسبه في حال الردة فهو كذلك واما ما اكتسبه في حال الاسلام فغير جائز ان يكون مغنوما من قبل ان ماكان يغنم من الاموال سبيله ان يكون ملك مالكه غير صحيح فيه قبل الغنيمة كال الحربى ومال المرتد قبل الردة قدكان ملكه فيه صحيحا فغيرجائز ان يغنم كما لايغنم اموال ســـائر المسلمين اذكانت الهلاكهم فيه صحيحة وزواله عن المرتد بالردة كزواله بالموت فمتى انقطع حقه عنه بالقتل او بالموت او اللحاق بدار الحرب استحقه ورثته دون سائر المسلمين لان سائر المسلمين ان استحقوه بالاسلام لا على انه غنيمة كانت ورثته اولى به لاجتماع الاسلام والقرابة لهم وان استحقوه بأنه غنيمة لم يصح ذلك لما بينا من ان شرط الغنيمة ان يكون مال المغنوم غير صحيح الملك في الاصل \* واختلف السلف فيمن اسلم قبل قسمة الميراث فقال على بن ابي طالب فى مسلم مات فلم يقسم ميرانه حتى اسلم ابن له كافر اوكان عبدا فاعتق آنه لاشي ً له وهو قول عطاء وسعيد بنالمسيب وسلمان بن يسار والزهرى والى الزناد والى حنيفة والى يوسف ومحمد وزفر ومالك والاوزاعي والشافعي وروى عن عمر بنالخطاب وعثمان بن عفان انهما قالا من اسلم على ميراث قبل ان يقسم شارك في الميراث وهومذهب الحسن وابي الشعثاء وشهوا ذلك بالمواريث التي كانت في الجاهلية ماطرأ عليه الاسلام منها قبل القسمة قسم على حكم الاسلام ولم يعتبر وقتالموت وليس هذا عندالاولين كذلك لان حكم المواريث قداستقر فىالشرع على وجوه معلومة وقال الله تعالى ﴿ وَلَكُمْ نَصْفُ مَا تُرَكُ ارْوَاجِكُمْ ﴾ وقال ﴿ انَّا مِنْ وَ هَاكُ لِيسِ له ولد وله اخت فلها نصف ماترك ﴾ فاوجب لها الميراث بالموت وحكم لها بالنصف وللزوج بالنصف بحدوث الموت من غيرشرط القسمة والقسمة انمائجت فها قدملك فلاحظ للقسمة في استحقاق الميراث لان القسمة تبع للملك ولماكان ذلك كذلك وجب ان لايزول ملك الاخت عنه باســـــلام الابن كما لايزول ملكها عنه بعدالقسمة واما مواريث الحاهلية فانها لم تقع على حكم الشرع فلماطرأ الاسلام حملت على احكام الشرع اذلم يكن ماوقع قبل ورود الشرع مستقرا ثابتا فعفي لهم عما قداقتسموه وحمل مالم يقسم منها على حكم الشرع كماعفي لهم عن الربا المقبوض وحمل بعد ورود تحريمالربا مالم يكن مقبوضا على حكمالشرع فابطل واوجب عليهم رد رأس المال ومواريث الاسلام قد ثبتت واستقر حكمها ولانجوز ورود النسخ علها فلا اعتبار فيها بالقسمة ولاعدمها كماان عقو دالربا لو اوقعت فيالاسلام بعد تحريمالربا واستقرار حكمه لايختاف فيه حكمالمقبوض منها وغيرالمقبوض فى بطلان الجميع وايضا لاخلاف نعلمه بين المسلمين ان من ورث معراثًا فمات قبل القسمة ان نصبه من المعراث لورثته وكذلك لوارتد لم يبطل ميراثه الذي استحقه وانه لايكون بمنزلة منكان مرتدا وقتالموت فكذلك مناسلم او اعتق بعدالموت قبل القسمة فلاحظ له في المراث والله اعلم

مطلر فی حکم ودةالوارث بعد موت مورثه

- ﴿ إِبَّابِ حَدُ الزَّانِينِ ﴾ -

قال الله تعالى ﴿ واللاتى يأتين الفاحشة من لسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم ﴾ الآية هؤ قال ابو بكر لم يختلف السلف في ان ذلك كان حدالزانية في بدء الاسلام وانه منسوخ غير ثابت الحكم حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان قال حدثنا ابوعيد قال حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان قال حدثنا ابوعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جربج وعثمان بن عطاء الحراساني عن بن عباس في قوله تعالى (واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم ﴾ الى قوله (سبيلا ) قال وقال في المطلقات (لاتخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة ) قال هذه الآيات قبل ان تنزل سورة النور في الجلد لسختها هذه الآية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) قال والسبيل الذي جعله لهن الجلد والرجم قال فاذا جاءت اليوم بفاحشة مبينة فانها تخرج وترجم بالحجارة قال وحدثنا ابوعيد قال حدثنا عبدالله ابن صالح عن معاوية بن صالح عن على بن ابي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية وفي قوله تعالى والذان يأتيانها منكم فا ذوها ) قال كانت المرأة اذا زنت حبست في البيت حتى تموت وكان الرجل اذا زني اوذي بالتعيير وبالضرب بالنعال قال فنزلت (الزانية والزاني فاجلدوا وكان الرجل اذا زني اوذي بالتعيير وبالضرب بالنعال قال فنزلت (الزانية والزاني فاجلدوا كان الحراء الله عليه صلى الله عليه وسلم قال كل واحد منهما مائة جلدة ) قال وان كانا محصنين رجما بسسنة النبي صلى الله عليه وسلم قال كل واحد منهما مائة جلدة ) قال وان كانا محصنين رجما بسسنة النبي صلى الله عليه وسلم قال

مطلب ل فى ان رجم المحصن في ثبت بالسنة \$2

( ۱٤ – احكام القرآن ، ج٢ )

فهوسيلها الذي جعلهالله لها يعني قوله تعالى ﴿ حتى سَوْفَاهِنِ المُوتِ اوْمُجِعُلُ اللهُ لَهُنَّ سَدِيلًا ﴾ ور الله و الله و المراقع الزانية في بدء الاسلام ما اوجب من حدها بالحيس الى ان توفاهن الموت او مجعلالله لهن سميلا ولم يكن علما في ذلك الوقت شيٌّ غير هذا وليس في الآية فرق بين البكر والثيب فهذا يدل على أنه كان حكما عاما في البكر والثيب الله وقوله تعالى ﴿ وَاللَّذَانَ يَأْتِبَانُهَا مَنْكُمُ فَآذُوهُما ﴾ فأنه روى عن الحسن وعطاء ان المراد الرجل والمرأة وقال السدى البكرين من الرجال والنساء وروى عن مجاهد آنه ارادالرجلين الزانيين وهذا النَّاويل الآخير بقال أنه لايصح لأنه لامعني للتنسِّة ههنا أذكان الوعد والوعد أيما محسَّان بلفظ الجمع لانه لكل واحد منهمأو بلفظ الواحد لدلالته على الحنس الشامل لجمعهم وقول الحسن صحيح وتأويل السدي محتمل ايضا فاقتضت الآبتان محموعهما ان حدالمرأة كان الاذي والحبس حيعا الى ان تموت وحد الرجل التعمر والضرب بالنعال اذكانت المرأة مخصوصة فىالآية الاولى بالحبس ومذكورة معالرجل فىالآية الثانية بالاذى فاجتمع لها الامران حميعا ولم بذكر للرحال الاالاذي فحسب و محتمل ان تبكون الآبتان نزلتا معا فافردت المرأة بالحبس وحمعا حميما فيالاذي وتكون فأئدة افراد المرأة بالذكر افرادهما بالحسر الى ان عموت وذلك حكم لايشاركها فيه الرجل وجمت معالرجل في الاذي لاشتراكهما فيه و محتمل أن يكون الحجاب الحبس للمرأة متقدما للاذي ثم زيد في حدها واوجب على الرجل الاذي فاجتمع للمرأة الامران وانفرد الرجل بالاذي دونها فانكان كذلك فإن الامساك في الموت الى الموت او السمل قد كان حدها فإذا الحق به الاذي صار منسوخا لان الزيادة في النص بعد استقرار حكمه توجب النسخ اذكان الحس في ذلك الوقت حميم حدها ولماوردت الزيادة صار بعض حدها فهذا توجب أن يكون كون الامساك حدا منسوخا وحائز أن يكون الأذي حدا لهما جمعا بديا ثم زيد في حد المرأة الحس إلى الموت اوالسبيل الذي يجعله الله لها فيوجب ذلك نسخ الأذي في المرأة ان يكون حدا لانه صار بعضه بعد نزول الحبس فهذه الوجوه كلها محتملة ١٥٥ فان قبل هل محتمل أن يكون الحبس منسوخا باسقاط حكمه والاقتصار على الاذي اذاكان نازلا بعده ١٠ قيل له لا مجوز نسخه على جهة رفع حدمه رأسا اذليس في الجاب الأذي ماسنفي الحبس لجواز اجتماعهما ولكنه يكون نسخه من طريق آنه يصبر بعض الحد بعد ان كان جميعه وذلك ضرب من النسيخ 👸 وقد قبل في ترتب الآيتين وجهان احدها ماروي عن الحسين ان قوله تعالى ﴿ واللَّذَانَ يأتبانها منكم فآذوهما) نزلتقبل قوله تعالى ﴿ واللَّاتِي يَأْتِينَالْفَاحِشَةُ مِنْلِسَائِكُمِ ﴾ ثم امر ان توضع في التلاوة بعدد فكان الأذي حدا لهما جميعا ثم الحبس للمرأة مع الأذي وذلك يبعد من وجه لان قوله تعالى ﴿ واللذان يأتبانها منكم فآذوهما ﴾ الهاء التي في قوله ﴿ يأتبانها ﴾ كناية لابد لها من مظهر متقدم مذكور في الخطاب اومعهود معلوم عند المخاطب وليس في قوله تعالى ﴿ وَاللَّذَانِ يَأْتَمَانُهَامُنَكُم ﴾ ولالة من الحال على ان المراد الفاحشة فوجب ان تكون كناية

مطاب بعد الزيادة في النص بعد استقرار حكمه توجب النسخ مطلب دلالة الحال تكنى عن ذكر مرجع الضمير راجعة الىالفاحشة التي تقدم ذكرها فياول الآية اذلولم تكن كناية عنها لم يستقم الكلام سفسه فيايجاب الفائدة واعلام المراد وليس ذلك بمنزلة قوله تعالى (ماترك علىظهرها من دابة ﴾ وقوله تعالى ﴿ إِنَا الزُّنَّاءُ فِي لِيلةِ القدر ﴾ لأن مِن مفهوم ذكر الآنزال آنه القرآن وفي مفهوم قوله تعالى ( ماترك على ظهرها من دابة ) انها الارض فاكتفي بدلالة الحال وعلم المخاطب بالمراد عن ذكرالمكني عنــه فالذي يقتضيه ظاهر الخطاب ان يكون ترتيب معانى الآيتين على حسب ترتيب اللفظ فاما ان تكونا نزلتا معا واما إن يكون الاذي نازلا بعد الحبس أن كانالمراد بالأذي من اريد بالحبس من النساء والوجه الثاني ماروي عن السدي أن قوله تعالى ﴿ وَاللَّذَانَ يَأْتَمِانُهَا مَنْكُم ﴾ أنماكان حكما في البكرين خاصة والأولى في التبسات دون الأبكار الا ان هذا قول يوجب تخصيص اللفظ بغير دلالة وذلك غير سائغ لاحد مع امكان استعمال اللفظين على حقيقة مقتضاها وعلى أي وجه تصرفت وجوه الاحتمال في حكم الآيتين وترتيهما فان الامة لم تختلف في نسخ هذين الحكمين عن الزانيين اله وقد اختلف الساف في معنى السبيل المذكور في هذه الآية فروى عن ابن عباس أن السبيل الذي جعله لهن الجلد لغيرالمحصن والرحم للمحصن وعن قتادة مثل ذلك وروى عن محاهد في بعض الروايات ﴿ اوَ بجعل الله لهن سبيلا ﴾ او يضعن ما في بطونهن وهذا لامعني له لان الحكم كان عاما في الحامل والحائل فإلواجب أن يكون السبيل مذكورا لهن جميعا وه واختلف أيضا فهانسخ هذين الحكمين فقال قائلون نسخ قوله تعالى (الزانية والزاني فاجلدواكل واحد منهما مائة جلدة) وقد كان قوله تعالى ﴿ وَاللَّذَانَ يَأْتَيَانُهَا مُنْكُمَ ﴾ في البكرين فنسخ ذلك عنهما بالجلد المذكور في هذه الآية وبقي حكم الثاب من اللساء الحبس فنسخ بالرجم وقال آخرون نسخ بحديث عبادة ابن الصامت وهوما حدثنا جعفن بن محمد قال حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان قال حدثنا ابو عبيد قال حدثنا ابوالنصر عن شعبة عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبدالله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عنى قد جعل الله لهن سلا البكر بالبكر والثيب بالثيب البكر تجلد وتنغى والثيب تجلد وترجم وهذا هوالصحيح وذلك لان قوله خذوا عني قدجعلالله لهن سبيلا يوجب ان يكون بيانا للسبيل المذكور فيالآية ومعلوم آنه لم يكن بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين الحبس والاذي واسطة حكم وان آية الجلد التي في سورة النور لم تكن نزلت حيثه لانها لوكانت نزلت كان السبيل متقدما لقوله خذوا عني قد جعل الله لهن سمبيلا ولماصح أن نقول ذلك فثبت بذلك أن الموجب لنسخ الحبس والأذى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت وان آية الجلد نزلت بعده وفيذلك دليل على نسخ القرآن بالسنة اذنسخ بقوله خذوا عني قدجعل الله لهن سبيلًا ما اوجب الله من الحبس والأذي بنص التنزيل ﴿ فَانْ قِيلَ فَقُولُهُ تَعَالَى ﴿ وَاللَّذَانَ يَأْتَمَانُهَا منكم) وماذكرفيالآيتين من الحبس والاذي كان في البكرين دون الثدين ﷺ قبل له لم مختلف السلف في ان حكم المرأة الثيب كان الحبس وأعا قال السدى ان الأذي كان في البكرين خاصة

وقداخبرالني صلى الله عليه وسلم عن السبيل المذكور في آية الحبس وذلك لامحالة في الثيب فاوجب ان يكون منسوخا بقوله النيب بالنيب الجلد والرجم فلم يخل الحبس من ان يكون منسوخا في جميع الاحوال بغيرالقرآن وهي الاخبار التي فيها ايجاب رخم المحصن فمهاحديث عبادة الذي ذكرنا وحديث عبدالله وعائشة وعثمان حينكان محصورا فاستشهد اصحاب النبي صلىالله عليهوسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث كفر بعد ايمان وزنا بعد احصان وقتل نفس بغيرنفس وقصة ماعن والغامدية ورجم النبى صلىالله عليه وسلم اياهما قد نقلته الامة لايتمارون فيه ﷺ فان قيل هذه الخوارج باسرها تنكر الرجم ولوكان ذلك منقولا منجهة الاستفاضة الموجبة للعلم لماجهلته الخوارج الله قيلله ان سبيل العلم بمخبر هذه الاخبار السماع من ناقلها وتعرفه منجهتهم والخوارج لم تجالس فقهاء المسلمين ونقلة الاخبار منهم وانفردوا عنهم غير قابلين لاخسارهم فلذلك شكوا فيمه ولم يثنتوه وليس يمتنع ان يكون كثير من اوائلهم قدعرفوا ذلك منجهة الاستفاضة ثم جحدوه محاملة منهم على ماسبقوا الى اعتقاده من رد اخبار من ليس على مقالتهم وقلدهم الأتباع ولم يسمعوا من غيرهم فلم يقع لهم العلم به اوالذين عرفوه كانوا عددا يسيرا يجوز على مثلهم كتمان ما عرفوه وجحدوه ولم يكونوا صحابة فيكونوا قد عرفوه من جهة المعاينة اوبكثرة السماع من المعاينين له فلما خلوا من ذلك لم يعرفوه ألاترى ان فرائض صدقات المواشي منقولة من جهة النقل المستفيض الموجب للعلم ولأيعرفها الا احد رجلين امافقيه قد سمعها فثبت عنده العلم بها من جهة الناقلين لها وأما رجل صاحب مواش تكثر باواه بوجوبها فيتعرفها ليعلم مأيجب عليه فها ومثله ايضا اذاكثر سهاعه وقع له العلم بها وان لم يسسمعها الا منجهة الآحاد لم يعلمها وهذا سبيل الخوارج في جحودهم الرجم وتحريم تزويح المرأة على عمتها وخالتها وما جرى مجرى ذلك ممــا اختص اهل العدل بنقله دون الحوارج والبغاة \* وقد تضمنت هانان الآيتان احكاما منها استشهاد اربعة من الشهداء على الزنا ومنها الحبس للمرأة والاذى للرجل والمرأة جميعا ومنها سقوط الاذى والتعيير غنهما بالتوبة لقوله تعالى ﴿ فَانَ تَابَا وَاصْلَحَا فَاعْرُضُوا عَنُّهُمَا ﴾ وهذه التوبة أنما كانت مؤثرة في اسقاط الاذي دون الحبس واما الحبس فكان موقوفا على ورود السمييل وقد بين الني صلى الله عليه وسلم ذلك السبيل وهوالجلد والرجم ونسخ جميع ماذكر فى الآية الا ماذكر من استشهاد اربعة شهود فاناعتبار عدد الشهود باق فيالحد الذي نسخ به الحدان الاولان وهوالجلد والرجم وقد بينالله ذلك في قوله تعـالي ﴿ وَالَّذِينَ يَرَمُونَ الْحَصْنَاتُ ثُم لَمْ يَأْتُوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ﴾ وقال تعالى ﴿ لُولاجاؤًا عَلَيْهُ بَارْبِعَةُ شَهْدَاءُ فَاذَ لَمْ يَأْتُوا بالشهداء فاولئك عندالله هم الكاذبون ﴾ فلم ينسخ اعتبار العدد ولم ينسخ الاستشهاد ايضا وهذا يوجب جواز احضار الشهود والنظر الى الزانيين لاقامة الحد عليهما لأنالله تعالى امر بالاستشهاد على الزنا وذلك لايكون الا بتعمد النظر فدل ذلك على ان تعمد النظر

مطبب فى انكار الحوارج الرجم فى جواز تعمد النظر الى الزائمين لاقامة الحد عليهما

الى الزانيين لاقامة الحد علهما لا يستقط شهادته وكذلك فعل ابوبكر مع شبل بن معبد ونافع بن الحارث وزياد في قصة المغيرة بن شعبة وذلك موافق لظاهر الآية ي وقوله تعالى ﴿ يَاايُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يُحَلِّلُكُمُ انْتَرْتُوا النِّسَاءَ كُرُهَا وَلَاتَّعْضَاوَهِنَ ﴾ الآية روى الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس في هذه الآية قال كانوا اذا مات الرجل كان اولياؤه احق بام أنه من ولي نفسها ان شاء بعضهم تزوجها وان شاؤًا زوجوها وان شاؤًا لم يزوجوها فنزلت هذه الآية في ذلك وقال الحسن ومجاهد كان الرجل اذا مات وترك امرأته قال وليه ورثت امرأته كما ورثت ماله فان شاء تزوجها بالصداق الاول وان شاء زوجها واخذ صداقها قال مجاهد وذلك اذا لم يكن انها قال ابو مجلز فكان بالميراث اولى من ولى نفسها وروى جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال كانوا في اول الاسلام اذا مات الرجل يقوم اقرب الناس منه فيلقي على امرأته تُوبا فيرث نكاحها ثمان ابوعام زوج كبشــة بنت معن فجاء ابن عامر من غيرها والتي علمها ثوبا فلم يقربها ولم ينفق علمها فشكت الىالني صلى الله عليه وسلم فانزلالله (لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن ان تؤتوهن الصداق الاول وقال الزهري كان مجسها من غير حاجة الهاحتي تموت فيرثها فنهوا عن ذلك ﷺ وقوله تعالى ﴿ وَلا تَعْضَلُوهُنَ لَتَذْهُبُوا سِعْضُ مَا آتيتموهِنَ ﴾ قال ابن عباس وقتادة والسدى والضحاك هو امر للازواج تخلية سبيلها اذا لم يحكن له فها حاجة ولايمسكها اضرارا بها حتى تفتدي ببعض مالها وقال الحسن هو نهى لولى الزوج الميت ان يمنعها من التزوج على ماكان عليه امرالحاهلية وقال مجاهد هو نهى لولها ان يعضلها ١٠٠ قال ابوبكر الاظهر هوتأويل ابن عباس لأن قوله تعالى ﴿ لتذهبوا سِعض ماآتيتموهن ﴾ وما ذكر بعده بدل عليه لان قوله ( لتذهبوا سعض ما آتيتموهن ) يريد به المهر حتى نفتدي كأنه يعضلها اويسي الها لتفتدي منه ببعض مهرها ﷺ وقوله تعالى ﴿ الا ان يأتين بفاحشة مينة ﴾ قال الحسن وابو قلابة والســدي هوالزنا وانه أبمــا تحل له الفدية اذا اطلع منها على رببة وقال ابن عباس والضحاك وقتادة هي النشوز فاذا نشزت حل له ان يأخذ منها الفدية وقد بينا في سمورة البقرة امرالخلع واحكامه ﷺ وقوله تعالى ﴿ وعاشروهن بالمعروف ﴾ امر للازواج بعشرة نسائهم بالمعروف ومن المعروف ان يوفها حقها منالمهر والنفقة والقسم وتركءاذاها بالكلام الغليظ والاعراض عنها والميل الى غيرها وترك العبوس والقطوب في وجهها بغير ذنب وماجري مجري ذلك وهونظير قوله تعالى ﴿ فامساك بمعروف اوتسر بح باحسان ﴾ ى وقولەتعالى ﴿فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيأ و يجعل الله فيه خيراكثيرا ﴾ يدل على انه مندوب الى امساكها مع كراهته لها وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يوافق معنى ذلك حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن خالد عن معروف بن واصل عن محارب بن دُءَار عن ابن عمر عن النبي صـــلي الله عليه وسلم قال ابغض الحلال الى الله تعالى الطلاق وحدثنا عبدالباقى بن قانع قال حدثنا محمد بن خالد

مطابسسه فوله تعالى وعاشروهن بالمعروف من حتوقالمرأة على الزوج

مطلب فى كراهة الطلاق وقوله عليه السلام ابغض الحلال الىاللة تعالى الطلاق ابن يزيد النيلي قال حدثنا مهلب بن العلاء قال حدثنا شعيب بن بيان عن عمران القطان عن قتادة عن ابي تميمة الهجيمي عن ابي موسى الاشعرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولاتطلقوا فان الله لا يحب الذواقين والذواقات فهذا القول • ن النبي صلى الله عايه وسلم موافق لما دلت عليه الآية من كراهة الطلاق والندب الى الامساك بالمعروف مع كراهته لها واخبرالله تعالى انالخيرة ربما كانتالنا فى الصبرعلى مانكره بقوله تعالى ﴿ فعسى ان تكرهوا شيأ و بجعل الله فيه خيرا كثيرا ) وهو كقوله تعـالى ﴿ وعسى ان تكرهوا شيأ وهو خيرلكم وعسى ان تحبوا شيأ وهوشر لكم ﴾ وقوله تعالى ﴿ وَانَ اردتُمُ استبدال زُوجٍ مَكَا نَ زُوجٍ وآتيتم احداهن قنطارا ﴾ الآية قد اقتضت هذه الآية انجاب المهرلها تمليكا محيحا ومنع الزوج ان يأخذ منها شيأ مما اعطاها واخبر ان ذلك سالم لها سواء استبدل بها اوامسكها وانه محظورعليه اخذ شيُّ منه الابما اباح الله تعالى به اخذ مال الغير في قوله تعللي ﴿ الاان تكون تجارة عن تراض منكم ﴾ وظاهره يقتضي حظر اخذ شي منه بعدالحلوة فيحتج به في انجاب كال المهر اذا طلق بعدالحلوة لعموم اللفظ فيحظر الاخذ في كل حال الاماخصه الدليل وقدخص قوله تعالى ﴿ وَانْ طَلْقَتُمُوهُنَّ مِنْ قَبِّلُ أَنْ تُمْسُوهُنَّ وَقَدْفُرْضُمْ لَهُنْ فُرِيضَة فنصف مافرضتم) اذاطلق قبل الخلوة في سقوط نصف المهر لأنه لاخلاف ان ذلك مراد اذا طلق قبل الخلوة وقداختلف في الحلوة هل هي المسيس المراد بالآية او المسيس الجماع واللفظ محتمل للامرين لأن عليا وعمر وغيرهما من الصحابة قد تأولوه عليها وتأوله عبدالله بن مسعود على الجماع فلا يخص عموم قوله تعالى ﴿ فلا تأخذوا منه شيأ ﴾ بالاحتمال ﴿ وقوله تعالى ﴿ وَآتِيتُم احداهن قنطارا فلانأخذوا منه شيأ ك يدل على ان من وهب لامرأته هية لا يجوزله الرجوع فيها لانها مما آناها وعموم اللفظ قدحظر اخذ شئ مما آناها من غير فرق بينالمهر وغيره ويحتج فيمن خلع امرأته على مال وقد اعطاها صداقها آنه لايرجع عليها بشيء من الصداق الذي اعطاها عيناكان اوعرضا على ماقاله ابوحنيفة في ذلك ويحتج به فيمن اسلف امرأته نفقتها لمدة ثم ماتت قبل المدة أنه لايرجع في ميراثها بشيُّ مما أعطاها لعموم اللفظ لانه حائز ان يريد ان يتزوج باخرى بعد موتها مستبدلا بها مكان الاولى فظاهر اللفظ قد تناول هذه الحال ﷺ فان قيل لما عقب ذلك قوله تعالى ﴿ وَكُنِّفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدَا فَضِي بَعْضُكُمُ الْيُبْعِضُ دل على ان المراد باول الخطساب فها اعطاها هوالهر دون غيرد اذكان هذا المعني آنما يختص بالمهردون ماسواه ﷺ قيلله ليس يمتنع ان يكون اول الخطاب عموما في جميع ما انتظمه الاسم ويكون المعطوف عليه بحكم خاص فيه ولا يوجب ذلك خصوص اللفظ الاول وقد بينا نظائرذلك في مواضع وهذه الآية ايضا تدل على انه أذا دخل بها ثم وقعت الفرقة من قبلها بمعصية اوغير معصية ان مهرها واجب لايبطله وقوع الفرقة من قبلها وفائدة تخصيص الله تعالى حال الاستبدال بالنهي عن اخذ شي مما اعطاها معشمول الحظر لسائر الاحوال ازالة نوهم من يظن انذلك حائز عند حصول البضع لها وسقوط حقالزوج عنه بطلاقها وان

مطلب فيما تضمنه قوله تعالى وآتيتم احداهن قنطارا من الاحكام مطلب في قول الفراء ان الافضاء هوالحلوة

الثانية قدقامت مقام الاولى فتكون اولى بالمهر الذي اعطاها فنص على حظرالاخذ في هذه الحال ودل به على عمومه في سائر الاحوال اذا لم يبيح له اخذ شيٌّ ثما اعطاها في الحال التي يسقط حقه عن بضعها فهواولي ان لايأخذ منها شيأ مع بقاء حقه في استباحة بضعها وكونه املك بها من نفسها واكد الله تعالى حظراخذ شيُّ مما اعطى بانجعله ظلما كالبهتان وهو الكذب الذي بياهت به مخبره و يكاتر به من مختاطه وهذا اقسح مايكون من الكذب وافحشه فشه اخذ مااعطاها نغير حق بالمهتان في قبحه فسماه مهتانا وأثما وفؤ قوله عن وحل ﴿ وَكَيْفَ تَأْخَذُونَهُ وَقَدَافَضَى بِعَضَكُمُ الَّي بِعَضَ وَاخْذَنَ مَنْكُمُ مِثَاقًا غَلِيظًا ﴾ ﷺ قال الوبكر ذكرالفراء انالافضاء هوالخلوة وان لم يقع دخول وقول الفراء حجة فمايحكيه مزاللغة فاذاكان اسم الافضاء يقع على الخلوة فقد منعت الآية ان يأخذ منها شأ بعد الخلوة والطلاق لان قوله تعالى ﴿ وَانَ اردَتُمُ استبدال زُوجٍ ﴾ قدافاد الفرقةوالطلاق والأفضاء مأخوذ من الفضاء وهو المكان الذي ليس فيه بناء حاجزعن ادراك مافه فسمت الخلوة افضاء لزوال المانع من الوطء والدخول ومن الناس من يقول انالفضاء السعة وافضى اذاصار فيالمتسع مما تقصده وحائز على هذا الوضع ايضا أن تسمى الحلوة أفضاء لوصوله بها إلى مكان الوطء واتساء ذلك بالخلوة وقد كان يضيق عله الوصول الها قبل الخلوة فسمت الخلوة افضاء لهذا المعني فاخبر تعالى أنه غير حائز له اخذ شئ مما اعطاها مع افضاء بعضهم الى بعض وهوالوصول الى مكان الوطء وبذلها ذلك له وتمكينها آياه من الوصول اليها فظاهرهذه الآية تمنع الزوج اخذ شيُّ ثما اعطاها اذا كان النشوز من قله لان قوله تعالى ﴿ وَانَ ارْدَتُمُ اسْتُدَالُ زُوجٍ مكان زوج ) يدل على أن الزوج هو المربد للفرقة دونها ولذلك قال أصحــابنا أن النشوز اذا كان من قبله يكرد له أن يأخذ شأ من مهرها وأذا كان من قبلها فحائز له ذلك لقوله تعالى ﴿ وَلَا تَعْضُلُوهُنَ لَتَذَهُ وَا سِعْضُ مَا آتَيْتُمُوهُنَ الْأَانَ يَأْتِينَ فِفَاحِشَةً مَبِيَّةً ﴾ فقيل عن ابن عباس أن الفاحشية هي النشيوز و قال غيره هي الزنا و لقوله تعيالي ( قان خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح علمهما فما افتدت به ﴾ ومن الناس من يقول انها منسوخة يقوله ﴿ وَانَ ارْدَتُمُ اسْتُبْدَالُ زُوجٍ مَكَانَ زُوجٍ ﴾ وذلك غلط لانقوله تعالى ﴿ وَانَ ارْدَتُمُ استبدال زوج مكان زوج ) قد افاد حال كون النشوز من قبله وقوله تعالى ﴿ الا ان نخافا ألا نقيها حدود الله ﴾ أنمـا فيه ذكر حال اخرى غير الاولى وهي الحال التي يكون النشور منها وافتدت فها المرأة منه فهذه حال غير تلك وكل واحدة من الحالين مخصوصة محكم دون الآخرى ﷺ وقوله تعالى ﴿ واخذن منكم مثاقا غلظا ﴾ قال الحسن وان سرين وقتادة والضحالة والسدى هوقوله ( فامساك معروف أوتسر بح باحسان ) قال قتادة وكان نقال للناكح في صدرالاسلاماللة عليك لتمسكن بمعروف اولتسرحن باحسان وقال مجاهد كلة النكاح التي يستحل بها الفرج وقال غيره هو قول النبي صلى اللهعليه وسلم أبما اخذيموهن بامانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة!لله تعالى والله اعلم بالصواب

مطار فىقولەتعالى واخذن منكم مىثاقا غلىظا

#### باب ما يحرم مر . النساء

قال الله تعالى ﴿ ولاتنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ﴾ قال ابو بكر اخبرنا ابوعمر غلام أعلب قال الذي حصلناه عن أعلب عن الكوفيين والمبرد عن البصريين ان النكاح في اصل اللغة هو اسم للجمع بين الشيئين تقول العرب انكحنا الفرا فسنرى هومثل ضربوه للامر يتشاورون فيه ومجتمعون عليه ثم ينظر عما ذا يصدرون فيه معناه جمعنا بين الحمار واتانه هم قال ابوبكر اذا كان اسم النكاح في حقيقة اللغة موضوعا للجمع بين الشيئين ثم وجدناهم قد سموا الوطء نفسه نكاحا من غير عقد كما قال الاعشى

ومنكوحة غير ممهورة \* واخرى يقال له فادها يعنى المسبية الموطوأة بغير مهرولاعقد وقال الآخر

ومن ايم قد انكحتهارماحنا \* واخرى على عم وخال تلهف

وهو يعنى المسيبة ايضا ومنه قول الآخر ايضا

فنكحن ابكارا وهن بامَّة \* اعجِلنهن مظنة الاعذار

وهو يعنى الوطء ايضا ولا يمتنع احد من اطلاق اسم النكاح على الوطء وقد تناول الاسم العقد ايضا قال الله تعالى ( اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و المراد به العقد دون الوطء وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا من نكاح ولست من سفاح فدل بذلك على معنيين احدها ان اسم النكاح يقع على العقد والشانى دلالته على انه قد يتناول الوطء من غير عقد لولاذلك لاكتني بقوله انا من نكاح اذكان السفاح لايتناول اسم النكاح بحال فدل قوله ولست من سفاح بعد تقديم ذكر النكاح ان النكاح يتناول له الأمرين فيين صلى الله عليه وسلم انه من العقد الحلال لا من النكاح الذي هو سفاح ولما ثبت بما ذكرنا ان الاسم ينتظم الامرين جيعا من العقد والوطء وثبت بما ذكرنا من حكم هذا الاسم في حقيقة اللغة وانه اسم للجمع بين الشيئين والجمع انما يكون بالوطء دون العقد اذ العقد لا يقع به جمع لا نه قول منهما جميعا لا يقتضي جمعا في الحقيقة ثبت ان اسم النكاح حقيقة للوطء مجاز للعقد وان العقد انما سمى نكاحا لانه سبب يتوصل به الى الوطء تسمية الشيء باسم غيره اذا كان منه بسبب او مجاورا له مثل الشعر الذي يولد الصبي وهو على رأسه يسمى عقيقة ثم سميت الشاة التي تذبح عنه عند حلق ذلك الشعر عقيقة وكالراوبة التي هي اسم للجمل الذي يحمل المزادة ثم سميت المزادة راوية لانصالها به وقربها منه وقال الوالنجم

تمشى من الردة مشى الحفل \* مشى الروايا بالمزاد الأثقل

ونحود الغائط هو اسم للمكان المطمئن من الارض ويسمى به ما يخرج من الانسان مجازا لانهم كانوا يقصدون الغائط لقضاء الحاجة ونظائر ذلك كثيرة فكذلك النكاح اسم للوطء حقيقة على مقتضى موضوعه فى اصل اللغة ويسمى العقد باسمه مجازا لانه يتوصل به اليه

مطلب في ان النكاح يطلق على الوطء حقيقة وعلى العقد مجازا

( قوله فنكحن اللح آخره) البيت للنابغة النبيانى ومعنى الامة بالكسرالنعمة (وقوله مظنة الاعذار) اى وقت الاعذار وهو الحنان والم في نكحن وهن مأسورات لم ينتن بعدكما في شرح البطليوسى (لمصححه)

(قوله الردة) بكسر الراء وتشديد الدال ورم يصيبالناقة فى اخلافها والحفل جمع حافلوهىالناقة المحلئ ضرعها لبنا

(leaser)

(قوله تخطی حرمتین)
ای ارتکب فعلین محرمین الزنا منحیث هو و کونه بام اصرأته (الصححه)

وهو سببه ويدل على أنه سمى باشم العقد مجازًا أن سـَـائر العقود من البياعات والهبات لا يسمى منها شيُّ نكاحا وان كان قد يتوصل به الى استباحة وطء الحارية اذ لم تختص هذه العقود باباحة الوطءُ لأن هذه العقود تصنح فيمن يحظر غليه. وطؤها كاخته من الرضاعة ومن النسب وام امرأته ونحوها وسمى العقد المختص باباحة الوطء نكاحا لان من لابحل له وطؤها لايصح نكاحها فثبت بذلك أن اسم النكاح حقيقة للوظء مجاز في العقد فوجب اذا كان هذا على ما وصفنا ان محمل قوله تعالى ﴿ وَلَا تَسَكَّمُوا مَا نَكُحُ آبَاؤُكُمُ من النساء ﴾ على الوطء فاقتضى ذلك تحريم من وطنها ابؤه من النساء علينه لانه لما ثبت ان النكاح اسم للوطء لم يختص ذلك بالمناح منه دون المحظور كالضرب والقتل والوطء نفسه لا يختص عندالاطلاق بالمساح منه دون المخظور بل هو على الامرين حتى تقوم الدلالة على تخصيصه وكان ابوالحسن يقول ان قوله تعالى ﴿ مَانَكُ جِ آبَاؤُكُم ﴾ مراده الوطء دون العقد من حيث اللفظ حقيقة فيه ولم يرد به العقد لاستخالة كون لفظ واحد مجازا حقيقة في حال واحدة وأنما اوجبنا التحريم بالعقد بغيرالآية يؤوقد اختلف اهلالعلم فى انجاب تحرسم الام والبنت بوط، الزنا فروى سعيد بن الى عروبة عن قتـ ادة عن الحسن عن عمر ان بن حصين في رجل زنى بام امرأته خرمت علمه امرأته وهو قول الحنين وقتادة وكذلك قول سعيد بن المسيب وسلمان بن يسار وسالم بنعبدالله ومجاهد وعطاء وابرأهم وعامر وحماد وابي حنيفة وابي يوسف ومحمد وزفر والثوري والاوزاعي ولم يفرقوا بين وطءالام قبل التروج او بغده في ايجاب تحريم البنت وروى عكرمة عن ابن عباس في الرجل يزنى بام اهرأته بعدما يدخل بها قال تخطى حرمتين ولمتحرم عليه امرأته وروى عنه آنه قال لايحرمالحرامالحلال وذكر الاوزاعي عن عطاء أنه كان تتأول قول أن عاس لايحرم حرام حلالا على الرجل يزني بالمرأة ولايحرمها عليه زناه وهذا يدل على الثول ابن عاس الذي رواه عكرمة في ال الزنا بالام لايحرم النات لم يكن عند عطاء كذلك لانه لوكان ثابتا عنده لما احتاج الى تأويل قوله لايحرمالحرام الحلال وقال الزهرى وربيعة ومالك والليث والشيافعي لأتحرم امها ولايتتها بالزنا وقال عثمان البتي في الرجل يزي بام امرأته قال حرام لايخرم حلالا ولكه ان زني بالام قبل أن يتزوجالبنت أوزى بالبنت قبل أن يتزوج الام فقد خرمت فقرق بينالزنا بعد التزويج وقبله ﷺ واختلف الفقهاء ايضا في الرجل يلوط بالزجل هل تحرم عليه امه وابنته فقال اصحابنا لأتحرم عليه وقال عبدالله بنالحسين هو مثل وطء المرأة بزنا في تحريم الام والبنت وقال منحرم بهذا من النساء حرم من الرجال وروى ابراهم بن اسحاق قال سألت سفيان الثوري عن الرجل يلعب بالغلام أيتزوج الله قاللا وقال كان الحسن بنصالح يكرد ان يتزوج الرجل بامرأة قدلعب بانها وقال الاوزاعي فيغلامين يلوط احدها بالآخر فتولد للمفعول به جارية قال لايتزوجها الفاعل فيه قال ابو بكر قوله تعالى ﴿ وَلَا تُنكِحُوا مَانَكُحُ آبَاؤُكُمْ مَن النساء ﴾ قد اوجب تحريم نكاح امرأة قد وطئها ابوه برنا اوغيرة اذكان الاسم يتناوله حقيقة

فوجب حمله عليها واذا نبت ذلك في وطء الاب نبت مثله في وطء ام المرأة اواباتها في ايجاب تحريم المرأة لان احدا لم يفرق بينهما ويدل على ذلك قوله تعالى ﴿ وربائبِكُم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ﴾ والدخول بها اسم للوطء وهو عام في جميع ضروب الوطء من مباح اومحظور ونكاح اوسفاح فوجب تحريم البنت بوطء كان منه قبل تزوج الام لقوله تعالى ﴿ اللَّذَى دَخَلَتُم بَهِنَ ﴾ ويدل على ان الدخول بها اسم للوط، وآنه مراد بالآية وان اسم الدخول لايختص بوط، نكاح دون غيره أنه لووطي الام بملك اليمين حرمت عليه النت تحريما مؤبدا بحكمالآية وكذلك لووطئها بنكاح فاسد فثبت انالدخول لماكان اسها للوطء لم يختص فها علق به من الحكم بوطء بنكاح دون ماسواه من سائر ضروب الوطء ويدل عليه منجهة النظر انالوط، آكد في ايجاب التحريم من العقد لانا لم نجد وطأ مباحا الا وهو موجب للتحريم وقدوجدنا عقدا صحيحا لابوجب التحريم وهوالعقد على آلام لايوجب تحزيم البأت ولؤوظئها حرمت فعلمنا ان وجود الوطء علة لايجاب التحريم فكيفما وجد ينبغي ال يحرم مباحا كان الوطء اومحظورا لوجود الوطء لان التحريم لم بخرجه من ال يكون وطأ صحيحا فلما اشتركا فىهذا المعنى وجب ان يقع به تحريم وايضا لاخلاف ان الوطء بشهة وبملك البمين يحرمان مع عدم النكاح وهذا يدل على أن الوطء يوجب التحريم على أي وجه وقع فوجب ان يكون وط ، الزنا محرما لوجود الوطء الصحيح ﷺ فان قيل ان الوط، بملك اليمين وبشبهة أنما تعلق بهذا التحريم لما يتعلق بهما من ثبوت النسب والزنا لايثبت به النسب فلايتعلق به حكم التحريم هم قيل له ليس لثبوت النسب تأثير في ذلك لان الصغير الذي لايجامع مثله لوجامع امرأته حرمت عليه امها وبنتها ولم يتعلق بوطئه ثبوت النسب ومنءقد على امرأة نكاحا تعلق بعقدالنكاح ثبوت النسب قبل الوطء حتى لوحاءت ولد قبل الدخول وبعدالعقد بستةاشهر لزمه ولم يتعلق بالعقد تحرم النت فاذكنا وجدنا الوطء معهدم ثموت النسب به يوجب التحريم والعقد معتعلق ثبوت النسبيه لايوجب التحريم علمنا آنا لاحظ لشوت النسب فيذلك وإنالذي يجب اعتباره هوالوطء لاغير وأيضا لاخلاف بيننا ويأبهم آنه لولمس امته لشهوة حرمت عليه امها وابنتها وليس للمس حظ فيثبوت النسب فدل على إن حكم التحريم ليس بموقوف على النسب وانه جائز ثبوته مع ثبوت النسب وجائز ثبوته ايضا مع عدم شبوت النسب ﴿ وبدل على صحة قول اصحابنا آنا وجدنا الله تعالى قد غلظ امر الزنا بايجاب الرجم تارة وبايجاب الجلد اخرى واوعد عليه بالنار ومنع الحياق النسب به وذلك كله تغليظ لحكمه فوجب ان يكون بأيجـاب التحريم اولى اذكان ايجــاب التحريم ضربا من التغليظ ألاترى انالله تعمالي لما حكم ببطلان حبح منجامع امرأته قبلالوقوف بعرفة كان الزانى اولى سطلان الحبح لان بطلان الحبح تغليظ لتحريم الجماع فيه كذلك لما حكم الله بايجاب تحريم الام والبنت بالوطء الحلال وجب ان يكون الزنا اولى بامجاب التحريم تغليظا لحكمه \* وقد زعم الشافعي انالله تعالى لما اوجب الكفارة على قاتل الخطأ كان قاتل العمد

يه اولى اذكان حكم العمد اغلظ من حكم الخطأ ألاتري ان الوطء لم مختلف حكمه ان يكون بزنا اوغيره فما تعلق به منفساد الحبج والصوم ووجوب الغسل فكذلك ينبغي ان يستويا فيحكم التحريم ﷺ فان قبل الوطء المباح بتعلق به الحكم فيانجاب المهر ولا تتعلق ذلك بالزنا ١٤٤ قبل له قد تعلق بالزنا من ابجاب الرحم اوالجلد ماهواغانط من امجاب المال وعلى ان المال والحد تعاقبان على الوطء لانه متى وجب الحد لم مجب المهر ومتى وجب المهر لم نجب الحد فكل واحد منهما نخلف الآخر فإذا وجب الحد فذلك قائم مقام المال فيا تعلق بالوطء من الحكم فلافرق بينهما من هذا الوجه ١١٥ فان احتج محتج بما حدثنا عبد الباقي قال حدثنا محمد بن اللهث الحزري قال حدثنا اسحاق بن بهلول قال حدثنا عدالله بن نافع المدنى قال حدثنا المغيرة بن الماعيل بن الوب بن سلمة الزهري عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسملم عن الرجل يتبع المرأة حراما أينكح امها او يتبع الام حراما أينكح اينتها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابحرم الحرام الحلال آنما بحرم ماكان سكام و بما رواه اسحساق بن محمد الفروى عن عبدالله بنعمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لايحرم الجرام الحلال وروى عمر بن حفص عن عُمَانُ بن عبدالرحمن عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفسد الحرام الحلال عنه فانهذه الاخبار باطلة عند اهل المعرفة ورواتها غير مرضين أمّا المغيرة بن اسهاعيل فمجهول لايعرف لايجوز تبوت شريعة بروايته لاسها في اعتراضه على ظاهر القرآن واسحاق بن محمد الفروى مطعون في روايته وكذلك عمر بن حفص ولو ثبت لم بدل على قول المخالف لان الحديث الاول أنميا ذكر فيهالرجل يتبع المرأة وليس فيه ذكرالوطء فكان قوله صلى الله عليه وسلم لايجرم الإماكان سنكاح جوابا عما سأله من إنباع المرأة وذلك أنمايكون بان يتمها نفسه فيكون منه نظرا الها اومراودتها على الوطء وليس فيه أثبات الوطء فاخير صلى الله عليه وسسلم ان مثل ذلك لانوجب تحريما وآنه لانقع بمثله التحريم الا أن يكون بينهما عقد نكاح وليس فيه للوطء ذكر وقوله لابحرم الحرام الحلال آنما هو فيما سئل عنه من اتباع المرأة من غير وطء واما حديث ابن عمر وقوله لابحرم الحرام الحلال فحائز ان يكون في هذد القصية بعينها ان صحت فكان جوابًا لما سئل عنه من النظر والمراودة من غير جماع وتكون فائدته ازالة توهم من يظن أن النظر بانفراده محرم لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال زنا العينين النظر وزنا الرجلين المشي فكان حائزًا ان يظن ظان ان النظر بانفراده يحرم كما يحرمالوط، لتسمية النبي صلى الله عليه وسلم آياه زنا فاخبر صلى الله عليه وسلم أن ذلك لايحرم وأن التحريم اذا لم تكن ملامسة أنما يتعلق بالعقد وان لم يكن مسيس واذا احتمل هذا الحبر ماوصفنا زال الاعتراض به وعلى أنهم متفقون أن التحريم غيرمقصور على النكاح ولا على الوطِّءُ الماح لانه لاخلاف أن من وطيء امته حائضًا أن هذا وطَّءَ حرام في غير نكاح وأنه

يوجب التحريم فبطل ان يكون حكم التحريم مقصورا على النكاح ولاعلى وطء مباح وكذلك لووطئ جارية بينه و بين غيره او جاريته وهي مجوسية كان واطئا وطأ حراما فىغير نكاح موجب للتحريم وهــذا يدل على إن الحديث ان ثبت فليس بعموم فىأنى انجاب التحريم بوطء حرام وايضا قد حرم الله تعالى امرأة المظاهر علىه بالظهار وقدسهاه منكرًا من القول وزورًا ولم يكن هذا القول محرمًا مانعيًا من وقوع تحريم الوطء به وايضًا فان قوله الحرام لايحرم الحلال لايصح الاحتجاج به لوروده مطلقًا من وجه صحيح غير متعلق بسبب من وجهين احدها إن الحرام والحلال أنما هو حكم الله تعالى بالتحريم والتحليل وقد علمنــا حقيقة ان حكم الله تعــالي بالتحريم في شئ وبالتحليل في غيره ليس يتعلق به حكم آخر في ايجـاب تحريم اوتحليل الا بدلالة فهــذا اللفظ اذا حمل على حقيقته لم يكن له تعلق بمسئلتنا لانا كذلك نقول ان حكم الله تعالمي بالتحريم لا يوجب تحريم مساح ينفس ورود الحكم الا أن يقوم الدليل على أيجباب تحريم غيره من حيث حرم هو وفائدته حينئذ ان ماقد حكم الله تعالى تحليله نصا فهو مقر على ماحكم به من تحليله واذا حڪيم تحريم شيء آخر لم يجز الاعتراض على المحكوم تحليله بديا تحريم غيره من طريق القياس فمنع تحريم المباح بالقياس ودل بذلك على بطلان قول من مجنز النسخ بالقياس هذا الذي تقتضيه حقيقةاللفظ انصحفهذا احدالوجهين اللذين ذكرناوالوجه الآخران يكون المراد يقوله الحرام لامحرم الحلال ان فعل الحرام لامحر مالحلال فانكان هذا اراد فلامحالة أن في اللفظ ضميرا بجب اعتساره دون اعتسار حقيقة معنى اللفظ فلايصح له الاحتجاج به من وجهين احدها ان الضمير ليس بمذكور يعتبر عمومه فيسقط الاحتجاج بعمومه اذالصمير ليس بمذكور حتى يكون لفظ عموم فماتحته من المسميات فلايصح لاحد الاحتجاج بعموم ضمير غير مذكور والوجه الآخرانه لايصح اعتبارالعموم فيه من قبل انهلايصح اعتقادالعموم في مثله لاتفاق المسلمين على ايجاب تحريم الحرام الحلال وهو الوطء بنكاح فاسمد ووطءالامة الجائض والطلاق الثلاث فيالحيض والظهار والحمر اذاخالطت الماء والردة تبطلالنكام وتحرمها على الزوج وغيرذلك من الافعال المحرمة للحلال فقوله صلى اللة عليه وسلم الحرام لايحرم الحلال لوورد بلفظ عموم لماصح اعتقادا لعموم فيه وكان مفهوما معوروده آنه آراد بعضالافعال المحرمة لايحرمالحلال فيحتاجالىدلالة فياثبيات حكمه كسائر الالفاظ المجملة وايضالونصالني صلىاللةعليه وسلم على ماادعيت من ضميره فقال إن فعل الحرام لانحر مالحلال لمادل على ما ذكرت لاناكذلك نقول ان فعل الحرام لامحر مالحلال فيكون ذلك محمولا على حقيقته ولادلالة فيهإنالله لايحرم الحلال عندوقوع فعل حرام # فانقيل معناه انالله لا بحرم الحلال يفعل الحرام \* قيل له فإذا قوله الحرام لا يحرم الحلال اذا كان المراديه ماذكرت مجاز ليس بحقيقة فيحتاج إلى دلالة في اثسات حكمه اذ لامجوز استعمال المحاز الاعند قِيامِ الدَّلَالَةُ عَلَيْهِ وَذَكُرُ الشَّافِعِي انْمَاظُرة جَرَتُ بِينَهُ وَبِينَ بَعْضُ النَّاسُ فيها اعجوبة لمن

في مناظرة جرت بين الامام الشافي مع بعض الناس في قوله ان الحرام لا يحوم الحلال وفيا التقدم المصنف من اجوية الامام الشافي

Ja-

تأملها قال الشافعي قال لي قائل لمقات ان الحرام لا يحرم الحلال قلت قال الله تعالى ﴿ وَلا سَكِمُوا مانكح آباؤكم من النساء ﴾ وقال ﴿ وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم ﴾ وقال ﴿ وامهات نسائكم) الى قوله ( اللاتى دخلم بهن ) أفلست تجدالتريل الما يحرم ماسمى بالنكاح اوالدخول والنكاح قال بلى قال قلت أفيجوز ان يكون الله حرم بالحلال شأ وحرمه بالحرام والحرام ضد الحلال والنكاح مندوب اليه مأموربه وحرمالزنا فقال (ولاتقربوا الزنا انه كأن فاحشة وساء سبيلا) الله قال الوبكر تلاالشافعي آية التحريم بالنكاج والدخول و آية تحريم الزنا وهذان الحكمان غيرمختلف فيهما اعنى اباحة النكاح والدخول وتحريم الزنا وليس فىذلك دلالة على موضع الخلاف فىالمسئلة لاناباحة النكاح والدخول وايجساب التحريم بهماليس فيه ان التحريم لايقع بغيرها كالمهنف ايجاب التحريم بالوطء بملك اليمين وتحريمالله تعالى للزنا لايفيد ان التحريم لايقع الابه فاذاليس فى ظاهر تلاوة الآيتين نفى لتحريم النكاح بوطء الزنا لان آية الزنا أعافيها تحريم الزنا وليس تحريم ألزنا عبارة عن نفي ايجـابه لتحريم النكاح ولا في ايجـاب التحريم بالنكاح والدخول نغى لامجابه بغيرها فاذا لادلالة فيما تلاه منالآيتين علىموضع الحلاف ولا جوابا للسائل الذي سأله عن الدلالة على صحة قوله \* ثم قال الحرام ضدا لحلال فلما قال له السائل فرق بينهما قال قات قدفرق الله بينهما لان الله ندب الى النكاح وحرم الزنا فجعل فرق الله بينهما فىالتحليل والتحريم دليلا علىالسائل والسائل لم يشكل عليه اباحةالنكاح وتحريمالزنا وأنما سأله عنوجه الدلالة من الآية على ماذكر فلم ببينوجهها واشتغل بان هذا محرم وهذا حلال فانكان هذا السائل من عمى القلب بالمحل الذي لم يعرف بين النكاح وبين الزنا فرقًا من وجه من الوجوء ثمثله لايستحق الجواب لأنه مؤوف العقل اذالعاقل لاينزل نفســه بهذهالمنزلة منالتجاهل وانكان قدعهف الفرق بينهمامن جهة ان احدها محظور والآخر مباح وآنما سأله ان يفرق بينهما في امتناع جواز اجتماعهما في ايجاب تحريم النكاح فان الشافعي لم يجبه عن ذلك ولم نزده على تلاوة الآيتين في الاباحة والحظر وان الحلال ضدالحرام اذليس في كون الحلال صدالحرام ما يمنع اجتماعهما في الجاب التحريم ألاترى ان الوط. بالنكاح الفاسد هوحرام ووطء الحائض حرام بنصالتنزيل والفاق المسلمين وهوضدالوطء الحلالوها متساويان في ايجاب التحريم والطلاق في الحيض محظور وفي الطهر قبل الجماع مباح وهما متساويان فها يتعلق بهما من ايجاب التحريم فانكان عندالشافعي ان القياس ممتنع في الضدين فواجب ان لا يجتمعا ابدا في حكم واحد ومعلوم ان في الشريعة اجتماع الضــدين في حكم واحد وانكونهما ضدين لابمنع اجتماعهما فىاحكام كشرة ألاترى انورودالنص حائز بمثله وماحاز ورودالنص به سماغ فيه القياس عند قيمامالدلالة عليه فاذا لم يكن ممتنعا في العقمال ولا في الشرع اجتماع الضدين في حكم واحد فقوله ان الحلال ضدالحرام ليس بموجب للفرق بينهما من حيث سأله السائل ويدل على ان ذلك غير ممتنع ان الله تعالى قد نهى المصلى عنالشي فيالصلاة وعن الاضطحاع فها منغبر ضرورة والمشي والاضطجاع ضدان وقد

اجتمعا فيالنهي ولايحتاج فيذلك الىالاكثار اذليس يمتنع أحد من اجازته فلم يحصل من قول الشافعي انهما ضدان معني يوجب الفرق بينهما وثم حكي عن السائل أنه قال اجد حماعا وجماعا فاقيس احدها بالآخر قال قلت وجدت جماعا حلالا حمدت به ووجدت حماعا حراما رحمت به أفرأيته يشمه قال مايشهه فهل توضحه باكثر من هذا ﷺ قال ابو بكر فقد سلم له السائل انه مايشهه فان كان مراده انه لايشهه من حيث افترقا فهذا مالاينازع فيه وانكان اراد لايشيه منحيث رام الجمع بينهما منجهة ايجاب التحريم فانه لم يأت بدليل ينغي الشبه بينهما من هذه الجهة وليس في الدنيا قياس الا وهو تشسبيه للشيء بغيره من بعض الوجوء دون جميعها فانكان افتراق الشيئين من وجه يوجب الفرق بينهما منسائر الوجوء فان فيذلك ابطال القياس اصلا اذليس يجوز وجودالقياس فما اشتبها فيه من سائر الوجود فقد بان ان ماقاله الشافعي وماسلمه له السائل كلام فارغ لامعني تحته فيحكم ماسئل عنه \* ثم قال له السائل هل توضيحه باكثر من هذا قال نع أفتجعل الحلال الذي هو نعمة قياسا على الحرام الذى هونقمة وهذا هوتكرار للمعنى الاول بزيادة النعمة والنقمة والسؤال قائم عليه لم يجب بماتقتضيه مطالبة السائل سيان وجهالدلالة في منع هذا القياس وهو قد جعل هذا الحرام الذى هونقمة وهو وطءالحائض والجارية المجوسية والوطء بالنكاح الفاسمد بمنزلة الحلال الذي هونعمة في ايجاب التحريم فانتقض ماذكره وادعاه من غير دلالة اقامها عليه \* وحكى عن السائل أنه قال أن صاحبنا قال يوجدكم إن الحرام يحرم الحلال قال قلت له أفيما اختلفنا فيه من النساء قال لا ولكن في غير. من الصلاة والمشروب والنساء قياس عليه \* قال قلت أفتجنز لغيرك ان يجعل الصلاة قياسا على النساء قال اما فيشيُّ فلا ﷺ قال الوبكر فمنع الشافعي بهذا ان يقيس تحريم الحرام الحلال من غير النساء على النساء مع اطلاقه القول بديا أنه أنما لم يجز قياس الزنا على الوط، المساح لانه حرام وهوضد الحلال والحلال نعمة والحرام نقمة منغير تقييد لذلك بان هذه القضية في منع القياس مقصورة على النساء دون غيرهن واطلاقه الاعتلال بالفرق الذي ذكر يلزمه اجراؤه فيسائر ماوجد فيه فاذالم يفعل ذلك فقد ناقض ثم يقال له فاذا جاز تحريم الحرام الحلال في غير النساء هلا جاز مثله في النساء مع كون احدها ضدا للآخر وكون احدها نعمة والآخر نقمة كما كان الوطء بملك اليمين مثل الوطء بالنكاح في يجاب التحريم معكون ملك اليمن ضدا للنكاح ألاترى انملك اليمين والنكاح لايجتمعان لرجل واحد \* وحكى عن السائل اله قال له ان الصلاة حلال والكلام فها حرام فاذا تكلم فها فسدت عليه صلاته فقد افسد الحلال بالحرام قال قلت له زعمت ان الصلاة فاسدة الصلاة لاتكون فاسدة ولكن الفاسد فعله لاهي ولكن لأتجزى عنكالصلاة لالك لم تأت بها كما امرت وره قال الويكر ماظننت أن أحدا ممن ينتدب لمناظرة خصم يبلغ به الأفلاس من الحجاج الى ان پلجأ الى مثل هذا معسخافة عقل السائل وغباوته وذلك لان احدا لايمتنع من اطلاق القول بفساد صلاته اذا فعل فها مايوجب بطلانها كما لايمتنع من اطلاق القول بفساد النكاح

اذا وجد فيه ماسطله فان كان الذي اوجب الفرق بينهما أنه لايطلق اسم الفساد على الصلاة مع بطلانها مع اطلاق الناس كلهم ذلك فها فأنه لايعوز خصمه أن يقول مثل ذلك في النكاح أني لا أقول أن نكاحه يفسد والنكاح لايكون فاسدا وأنما فعله وهوالزنا هوالفاسد فاما النكاح فلم يفسد ولكن المرأة بانت منه وخرجت من حباله فهما سواء من هذا الوجه ثم يقال له احسب انًا قدسلمنا لك ما ادعيت من امتناع اسم الفساد على الصلاة التي قد بطلت أليس السؤال قائمًا عليك في المعنى ادسلمنا لك الاسم وهو ان يقال لك ما انكرت أنه لماحاز خروج المتكلم من الصلاة ولم تجزعنه لاجلاالكلام المحظور وجب ان يكون كذلك حكم المرأة فلاسقي نكاحها بعد وطءامها بزنا كما لم تسق الصلاة بعدالكلام فتمين منه امرأته وتخرج من حياله كاخرج من الصلاة ويلزم الشافعي على هذا أن لايطلق في شي من البيوع أنه فاسد وكذلك سائر العقود وأيما يقال فها أنها غير مجزية ولاموجــة للملك وهذا أيما هو منع للعــارة وأيما الكلام على المعانى لا على العبارات والاسامي \* وذكر الشافعي عن سائله انه قال ان صاحبنا قال الماء حلال والحمر حرام فاذا صبالماء في الحمر حرمالماء قال قلت له أرأيت ان صدت الماء في الحمر اما يكون الماء الحلال مستهلكا في الحرام قال بلي قلت أتجد المرأة محرمة على كل احدكما تجد الحمر محرمة علىكل احد قال لا قلت أتجد المرأة و بنتها مختلطتين كاختلاط الماء والحمر قال لاقلت أفتحد القليل من الحُمْر اذا صب في كثيرالماء نجس قال لاقلت أفتحد قليل الزنا والقبلة واللمس للشهوة لا بحرم و يحرم كثيره قال لاقال فلا يشبه امرالنساء الحمر والماء عنه قال الويكر وهذا ايضا من طريق الفروق والذي ذكر في تحريم الحمر للماء يحكيعن الشافعي آنه احتج يهعلي يحي بن معين حين قال الحرام لايحرم الحلال وهوالزام صحيح على من ينفي التحريم لهذه العلة لوجودها فيه اذلم تكن العلة في منع تحريم الحرامالحلال انهما غير مختلطين وان قليل الزنا بحرم وأنماكانت علته ان الحرام ضبد الحلال وان الحلال نعمة والحراء نقمة ولم نرد احتج بغيرد في حميع ماناظر به السائل والفروق التي ذكرهـا أنما هي فروق من وجوء آخر تزيد علته انتقاضا لوجودها مع عدم الحكم وعلى آنه ان كان التحريم مقصورا على الاختلاط وتعذر تمييز المحظور منالمباح فينبغي ان لايحرم الوطء المباح لعدم الاختلاط وكذلك الوطء بالنكاح الفاسد وسيائر ضروب الوطء الذي علق به التحريم اذكانت المرأة متمنزة عن امها فهما غير مختلطتين فاذا جاز ان يقع التحريم بهذه الوجوه مع عدم الاختلاط فما انكر مثله في الزنا وقد بينا في صدر المسئلة دلالة قوله تعمالي ﴿ وَلا تُنكَّحُوا مَا نكح آباؤُكُم مِن النساء ﴾ وقوله تعالى ﴿ اللَّذِي دَخَلْتُم بَهِنَ ﴾ على وقوع التحريم بالزنا فلم يحصل من كلام الشافعي دلالة في هذه المسئلة ولا شهة على ماستُل عنه ﴿ شُمْ حَكَى الشَّافِعِي عَنْ سَائِلُهِ هَذَا لِمَافَرَقَ لَهُ بَيْنِ المَاءُ والحُمْرُ وَبِينَ النساء بما ذكر آبه لايشبه امرالنساءالحمروالماء قال الشافعي فقلت له وكيف قبلت هذا منه فقال ما بين لنا احد بيانك لنا ولوعلم صاحبنا به لظننت آنه لايقم على قوله ولكن غفل وضعف عن كلامه \* قال فرجع عن قولهم وقال الحق عندي في قولكم ولم يصنع صاحبنا شيأ ولا ندري من

كان هذا السائل ولامن صاحبهم الذي قال لوعلم صاحبنا بهذه الفروق لظن أنه لايقيم على قوله وقد بان عمى قلب هذا السائل بتسليمه للشافعي جميع ماادعاه من غيرمطالبة له بوجه الدلالةعلى المسئلة فما ذكروجا تزان يكون رجلا عاميا لم يرتض بشيء من الفقه الاانه قدانتظم بذلك شيئين احدها الجهل والغباوة بما وقفنا عليه من مناظرته وتسليمه مالا بجوز تسليمه ومطالبته للمسؤل بالفروق التي لا توجب فرقا في معانى العلل والمقايسات ثم انتقاله بمثل ذلك الى مذهبه على مازعم وتركه لقول اصحابه والآخر قلة العقل وذلك أنه ظن أن ساحبه لوسمع بمثل ذلك رجع عن قوله فقضى بالظن على غيره فبالايعلم حقيقته \* وسرورالشافعي بمناظرة مثله والتقاله الميمذهبه يدل على أنهما كانا متقاربين في المناظرة والا فلوكان عنده في معنى المبتدئ والمغفل العامي لما اثنت مناظرته اياه في كتابه ولوكلم بذلك المبتدؤن مناحداث اصحابنا لمأخفي علمهم عوارهذا الحجاج وضعف السائل والسئول فيه ﴿وقد ذكر الشافعي آنه قال لمناظره جعلت الفرقة الىالمرأة بتقبيلها ابن زوجها والله لم يجعل الفرقة اليها قال فقال فانت تزعم انها تحرم على زوجهيما اذا ارتدت قال قلت واقول أن رجعت وهي فيالعدة فهما على النكاح أَفْتَرْعُمُ انْتُ فِي التِي تَقْبِلُ ابْنُ رُوجِهِـا مثله قالَ لا ﷺ قالَ ابو بكر فانكر على خصمه وقوع التحريم من قبل المرأة تممقال هوبهاوجعل اليها الرجعة كاجعل اليها التحريمتم قال الشافعي فاقول ان مضت المدة فرجعت الى الاسلام كان لزوجها ان ينكحها أفترعم فىالتي تقبل ابن زوجها مثله قال والمرتدة تحرم على الناسكلهم حتى تسلم وتقبيل ابن الزوج ليسكذلك يُهُ قال ابوبكر فناقضعلى اصله فيما انكره على خصمه ثم اخذُ في ذكر الفروق على النحو الذي مضى من كلامه ولماذكر ذلك لان في مثله شهة على من ارتاض بشي من النظر و لكن لا بين مقادير علوم مخالفي اصحابناو محلهم من النظر ١٠٠٠ واماماحكي عن عمان البي في فرقه بين الزنايام المرأة بعد التزويج وقبله فلامعني لهلان مايوجب تحريما مؤبدا لانختلف حكمه في الجابه ذلك بعدا للزويج وقبله والدليل عليه انالرضاء لما كانموجا للتحريج المؤيد لم يختلف حكمه في ايجابه ذلك قبل النزوج وبعد وآثا قال اسحابنا ان فعل ذلك بالرجل لا يحرم عليه امه ولا ينته من قبل ان هذه الحرمة أنماهي متعلقة بمن يصح عقد النكاح عليها ويجوز أن تملك به فيكون الوطء المحرم فها بمنزلة الوطء الحلال في الجاب التحريم فلما لم يصبح وجود ذلك في الرجل على الوجه المباح ولا يجوز أن يملك ذلك بالعقدمنه لم يتعلق به حكم التحريم ألاتري انه لولمس الرجل بشهوة لايتعلق به حكم في ايجاب تحريمالام والبنت واللمس بمنزلة الوطء فىالمرأة عندالجميع فبايتعلق به حكم التحريم فلمااتفق الجميع على ان اللمس لاحكم له في الرجل في حكم تحرير الام والبنت كان كذلك ماسواه من الوطء وفىذلك الدلالة من وجهين على محةماذ كرنا احدها ان لس الرجل للرجل لشهوة لمالم يكن ممايصح ان علك بعقدالنكاح ولم يتعلق به تحريم كان كذلك حكم الوطء اذلا يصح ان علك بعقدالنكاح والثاني ان اللمس عندالجميع في المرأة حكمه حكم الوطء ألاترى ان الجميع متفقون على ان لس المرأة الزوجة بحرم بنها كما يحرمهاالوطء وكذلك لسرالحارية علك المين يوجب من التحريم مايوجه

الوطء وكذلك من حرم بوطء الزناحرم باللمس فالمالم يكن لمس الرجل موجبا للتحريم وجب ان يكون كذلك حكم وطئه لاستوائهما في المرأة ﷺ قال ابو بكر واتفق اسحابنا والثوري ومالك والاوزاعي والليث والشافعي ان اللمس لشهوة بمنزلة الجماع في تحريما مالمرأة وبنتها فكل من حرم بالوطء الحرام اوجبه باللمس اذا كان لشمهوة ومن لم يوجه بالوطء الحرام لم يوجه باللمس نشهوة ولاخلاف الاللمس المباح في الزوجة وملك اليمين يوجب تحريم الام والبنت الاشأ محكي عن ابن شميرمة أنه قال لأتحرم باللمس وأنما تحرم بالوطء الذي يوجب مثله الحد وهوقول شماذ قدسقه الاحماء نخلافه \* واختلف الفقهاء في النظر هل محرم املا فقال اصحابنا حمما اذا نظر الى فرجها لشهوة كان ذلك بمنزلة اللمس في انجب التحريم ولايحرم النظر للشهوة الى غير الفرج وقال الثوري اذا نظر الى فرجها متعمدا حرمت عليه امها وابنتها ولم يشرط ان يكون لشهوة وقال مالك أذا نظر الى شعر حاريته تلذذا أوصدرها أوساقها أوشي من محاسنها تلذذا حرمت عليه امها وابنتها و قال ابن ابي ليلي والشافعي النظر لايحرم مالم يلمس ﷺ قال ابوبكر روى جرير بن عبدالحميد عن حجاج عن اني هاني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نظر الى فرج امرأة حرمت عليه امها وانتها وروى حماد عن ابراهم عن علقمة عن عبدالله قال لاينظرالله الى رجل نظر الى فرج امرأة وابنتها وروى الاوزاعي عن مكحول ان عمر جرد حارية له فسأله اياها بعض ولدد فقال انها لأتحل لك وروى حجاج عن عمرو بن شعب عن أبيه عنجده أنه جردجارية ثم سأله اياها بعض ولد. فقال أنها لأتحل لكوروي المثنى عن عمرو بن شعيب عن إبن عمرانه قال ايما رجل جرد جارية له فنظر اليه منها يربد ذلك الامر فانها لأتحل لابنه وعن الشعبي قال كتب مسروق الياهله قال انظروا حارتي فلانة فيعوها فأنى لم اصب منها الا ماحرمها على ولدى من اللمس والنظر وهو قول الحسسن والقاسم بن محمد ومجاهد وابراهم \* فاتفق هؤلاء الساف على انجاب التحريم بالنظر واللمس وأيما خص اصحابنــا النظر الى الفرج في ايجاب التحرير دون النظر الى ســائر البدن لما روى عن النبي صلى الله عليه وسملم أنه قال من نظر الى فرج امرأة لم تحل له امها ولاابنتها فخص النظر الى الفرج بامجاب التحريم دون النظر الى سائر البدن وكذلك روى عن ابن مسعود وابن عمر ولم يرو عن غيرها من السلف خلافه فثبت بذلك ان النظر الى الفرج مخصوص بامجاب التحريم دون غيره وكان القياس ان لايقع تحريم بالنظر الي الفرج كالايقع بالنظر الى غيره من سائر البدن الاانهم تركوا القيـاس فيــه للاثر واتفاق السلف ولم يوجبوه بالنظر الىغيرالفرج وانكان لشهوة على ما يقتضيه القياس ألا ترى انالنظر لايتعلق به حكم في سائراً لاصول ألا ترى انه لونظر وهومحرم اوصيائم فامني لايفسد صومه ولوكان الانزال عنلس فسدصو مهوازمه دملاحرامه فعلمت ان النظر من غيرلمس لايتعلق به حكم فلذلك قانا انالقياس ان لايحرم النظر شيأ الاانهم تركوا القياس في النظر الىالفوج خاصة لماذكرنا ۞ ويحتج لمذهب ابنشبرمة بظاهر قولهتعالى ﴿ فَانْ لِمْ تُكُونُوا ـُخَلِّمُ NO PO

بهن فلاجناح عليكم ﴾ واللمس ليس بدخول فلايحرم والجواب عنه أنه ليس بممتنع أن يريدالدخول اومايقوم مقامه كماقال تعالى ﴿ فانطلقها فلاجناح علمهما ان يتراجعا ﴾ فذكر الطلاق ومعناه الطلاق اومايقوم مقامه ويكون دلالته ماذكرنا من قول السلف والفاقهم من غير مخالف لهم على ايجاب التحريم باللمس \* والاخلاف بين اهل العلم ان عقد النكاح على امرأة يوجب تحريمها علىالابنوروى ذلك عنالحسن ومحمد بن سيرين وأبراهم وعطاء وسعيدبن المسيب \* وقوله تعالى ﴿ الاماقد سلف ﴾ فانهروي عن عطاء الاماكان في الجاهلية ﷺ قال ابوبكر يحتمل ان يريد الا ماكان في الجاهلية فانكم لاتؤاخذون به ويحتمل الا ماقد سلف فانكم مقرون عليه وتأوله بعضهم علىذلك وهذا خطأ لانه لم يرو انالنبي صلى الله عليه وسلم اقراحدا على عقدنكاح امرأة ابيه وانكان فىالجاهلية وقدروى البراء انالنبي صلى الله عليه وسلم بعث اباً بردة بن نيار الى رجل عرس بامرأة ابيه وفي بعض الالفاظ نكح امرأة ابيه ان يقتله ويأخذ ماله وقدكان نكاح امرأة الاب مستفيضا شائعا فىالجاهلية فلوكانالنبي صلى الله عليه وسلم إقراحدا منهم على ذلك النكاح لنقل واستفاض فلما لم ينقل ذلك دل على ان المراد بقوله ﴿ الْاماقدسلف ﴾ فانكم غيرمؤاخذين به وذلك لانهم قبل ورودالشرع بخلاف ماهم عليه كانوامقرين على احكامهم فاعلمهم الله تعالى انهم غيرمؤاخذين فمالم تقم عندهم حجة السمع بتركه فلااحتمال في قوله ﴿ الا ماقدسلف ﴾ في هذا الموضع الا ماذكرنا وقوله تمالي ﴿ الا ما قدسلف ) عند ذكرالجمع بين الاختين محتمل غيرماذكرنا ههنا وسينذكره اذا انتهينا اليه ان شاءالله تعالى ومعنى ﴿ الاماقداف ﴾ ههنا استثناء منقطع كقو له لا تلق فلا نا الامالقيت يعني لكن مالقت فلالوم عليك فيه ﴿ وقوله ﴿ أَنَّهُ كَانَ فَاحَشَّةً ﴾ هذه الهاء كناية عن النكاح وقد قيل فيه وجهان احدها النكاح بعدالهي فاحشــة ومعناه هو فاحشة فكان في هذا الموضع ملغاة وهو موجود فىكلامهم قال الشاعر

فالمك لورأيت ديار قوم ﷺ وجيران لنا كانواكرام

فادخل كانوهى ملغاة غيرمعتد بها لان القوافى مجرورة و قال الله تعالى ( وكان الله عليها حكيها ) والله عليم حكيم و يحتمل ان يريد به ان ماكان منه فى الجاهلية فهو فاحشة فلا تفعلوا مثله وهذا لا يكون الابعد قيام حجة السمع عليهم بحريمه ومن قال هذا جعل قوله تعالى (الاماقد سلف ) فانه يسلمنه بالاقلاع عنه والتوبة منه الله قال ابوبكروالاولى حمله على انه فاحشة بعد نزول التحريم لان ذلك مماد عند الجميع لامحالة ولم تقم الدلالة على ان حجة السمع قد كانت قامت عليهم بحريمه من جهة الرسل المتقدمين فيستحقون اللوم على ان حجة السمع قد كانت قامت عليهم بحريمه من جهة الرسل المتقدمين فيستحقون اللوم على وظاهره يقتضى نفي المؤاخذة بما سلف منه الله قوله تعالى ( الا ماقد سلف ) وظاهره يقتضى نفي المؤاخذة بما سلف منه للحد لانه سهاها فاحشة وقال الله تعالى ( ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا ) في قوله تعالى في قوله تعالى الله الفاحشة وساء سبيلا )

STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

﴿ الا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةً مِينَةً ﴾ أن خروجها من بيته فاحشة وروى أن الفاحشة في ذلك ان تستطيل بلسنانها على أهل زوجها وقيل فها أنها الزنا فالفاحشة أسم يتناول مواقعة المحظور وليس يختص بالزنا دون غيره حتى اذا اطلق فيه اسم الفاحشــة كان زنا وماكان من وط، عن عقد فاسد فأنه لا يسمى زنا لان المجوس وسائر المشركين المولودين على مناكماتهم التي هي فاحدة في الاسلام لا يسمون اولاد زنا والزنا اسم لوط: في غير ملك ولا نكاح ولاشمهة عن واحد منهما فاما اذاصدر عن عقد فان ذلك لايسمى زنا سواء كان العقد فاسدااوصحيحا ﷺ وقوله تعالى ﴿وَمَقْتَا وَسَاءَ سَلِّيلاً لِمُعْنِي انْهُمُا سَغُضُهُ اللَّهُ تَعَالَى وَسَغْضُهُ المسلمون وذلك تأكيد لنحريمه وتقبيحة وتهجين فاعله وبين انهطريق سوء لانهيؤدي اليجهنم الله قوله تعالى ﴿ حرمت عليكم امها تكم و ساتكم الله آخر الآية حدثنا عدالاقي بن قائع قال حدثنا محمد بن الفضل بن سلمة قال حدثنا سنيد بن داود قال حدثنا وكيم قال حدثنا على بن صالح عن ساك عن عكرمة عن ابن عباس قال قوله تعالى ﴿ حرمت عليكم امها تكم ﴾ الى قوله تعالى ﴿ وَمِنَاتَ الْاحْتُ ﴾ قال حرمالله هذه السبع من النسب ومن الصهر سبعثم قال كتاب الله عليكم ﴿ واحل لكم ماوراء ذلكم ) ماوراء هذا النسب شمقال (وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة ﴾ الى قوله تعالى ﴿ والمحصنات من النساء الا ماملكت ايمانكم ﴾ يعني السبي ﴿ قال ابو بكر قوله (حرمت عليكم) عموم في جميع ما يتناوله الاسم حقيقة ولاخلاف ان الجدات وان بعدن محرمات واكتفي بذكرالامهات لان اسم الامهات يشملهن كمان اسم الآباء يتناول الاجداد وان بعدوا وقد عقل من قوله تعالى ﴿ وَلاَ سَكُحُوا مَانَكُحُ آبَاؤُكُمْ مِنَ النَّسَاءُ ﴾ تحريم مانكح الاجداد وان كان للجد اسم خاص لا يشاركه فيه الاب الادنى فان الاسم العام وهو الابوة ينتظمهم جميعا وكذلك قوله تعالى ( وبناتكم ) قديتناول بنات الاولاد وان سفلن لانالاسم يتناولهن كم يتناول اسمالآباء الاجداد وقوله تعالى (واخوا تكم وعماتكم وخالاتكم وسنات الاخ وبنات الاخت ﴾ فافرد بنات الاخ وبنات الاخت بالذكر لان اسم الاخوالاخت لا يتناولهن كما يتناول اسم البنات بنات الاولاد فهؤلاء السبع المحرمات بنص التنزيل من جهة النسب ثم قال ﴿ وامهاتكم اللاَّتي ارضعنكم واخواتكم منالرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكمالذين من اصلابكم وان تجمعوا بينالاختين الا ماقد سلف وقال قبل ذلك ﴿ ولا تُنكحوا مانكح آباؤكم من النساء ﴾ فهؤلاء السبع المحرمات منجهة الصهر وقد عقل من قوله تعالى ﴿ وَبِنَاتِ الْآخِ وَبِنَاتِ الْآخِتُ ﴾ من سفل منهن كما عقل من قوله تعالى ﴿ امهاتكم ﴾ من علامنهن ومن قوله تعالى ﴿ وبناتكم ﴾ من سفل منهن وعقل من قوله تعالى ﴿ وَعَمَاتَكُمْ ﴾ تحريم عمات الآب والأموكذلك قوله تعالى ﴿ وَخَالَاتُكُمْ ﴾ عقل منه تحريم خالات الام والاب كما عقل تحريم امهات الاب وانعلون وخص تعالى العمات والحالات بالتحريم دون اولادهن ولاخلاف فيجواز نكاح بنت العمة وبنت الحالة وقال

تعالى ﴿ وَامْهَاتُكُمُ اللَّذِي ارْضَعَنْكُمْ وَاخْوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةُ ﴾ ومعلوم انْ هذه السمة أنماهي مستحقة بالرضاع اعنى سمة الامومة والاخوة فلما علق هذه السمة بفعل الرضاع اقتضى ذلك استحقاق اسم الامومة والاخوة بوجرد الرضاع وذلك يقتضي التحريم بقايل الرضاع لوقوع الاسم عليه ﷺ فان قيل قوله تعالى ﴿ وامهاتكم اللاتى ارضعنكم ﴾ بمنزلة قول القائل وامهاتكم اللاتي اعطينكم وامهاتكم اللاتي كسونكم فنحتاج الى ان نثبت انها امهذه الصفة حتى يثبت الرضاع لأنه لم يقل واللاتي ارضعنكم امهاتكم على قيل له هذا غلط من قبل ان الرضاع هوالذي يكسها سمة الامومة فلماكان الاسم مستحقا بوجود الرضاع كان الحكم متعلقاته واسم الرضاع في الشرع واللغة يتناول القليل والكشير فوجب انتصير اما بوجود الرضاع لقوله تعمالي ﴿ وَامْهَاتُكُمُ اللَّهِي ارْضَعَنُّكُمْ ﴾ وليس كذلك الذي ذكرت من قول القائل وامهاتكم اللاتي كسونكم لان اسم الامومة غير متعلق بوجودالكسسؤة كتعلقه بوجود الرضاع فلذلك احتجنا الى حصول الاسم والفعل المتعلق؛ وكذلك قوله تعالى ﴿ وَاخْوَاتَّكُمْ مِنْ الرضاعة ﴾ يقتضي ظاهره كونها اختا بوجودالرضاع اذكان اسم الاخوة مستفادا بوجود الرضاع لا يمعني آخر سـواه \* ويدل على ان ذلك مفهوم الخطـاب ومقتضي القول مارواه عبدالوهاب بنعطاء عنابى الربيع عنعمرو بندينار قال جاء رجل الى ابن عمر فقال ان ابن الزبير يقول لا بأس بالرضعة والرضعتين فقال ابن عمر قضاء الله خير من قضاء إين الزبير قال الله تعالى ﴿ وَاخْوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ﴾ فعقل ابن عمر من ظاهر اللفظ التحريم بقليل الرضاع \* واختلف السلف ومن بعدهم في التحريم بقليل الرضاع فروى عن عمر وعلى وابن عباس وابن عمر والحسن وسعيد بن المسيب وطاوس وابراهم والزهري والشعبي قليل الرضاع وكثيره يحرم في الحولين وهو قول الى حنيفةواني يوسف ومحدوز فرومالك والثوري والاوزاعي والليث قال الليث اجتمع المسلمون على ان قليل الرضاع وكثير. يحرم فىالمهد ما يفطر الصائم وقال ابن الزبير والمغيرة بنشعبة وزيد بن ثابت لأتحرم الرضعة ولا الرضعتان وقال الشافعي لا محرم من الرضاع الاخمس رضعات متفرقات ﷺ قال ابو بكروقدد كرنافي سورة البقرة الكلامفىمدة الرضاعوالاختلاف فها وقد قدمنا ذكردلالة الآية على ايجاب التحريم يقليل الرضاع وغير جائز لاحد اثبات تحديد الرضاع الموجب للتحريم الا بما يوجب العلم من كتاب اوسنة منقولة من طريق التواتر ولا يجوز قبول اخبار الآحاد عندنا في تخصيص حكم الآية الموجبة للتحريم بقليل الرضاع لانها آية محكمة ظاهرة المعنى بينة المراد لم يثبت خصوصها بالأتفاق وما كان هذا وصفه فغيرها تُز تخصصه مخبر الواحد ولا بالقياس \* وبدل عليه منجهة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم أنما الرضاعة من الحجاعة رواد مسروق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسملم ولم يفرق بين القليل والكشير فهو محمول علمهما حميعا \* ويدل عليه ايضا ماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم منجهة التواتر والاستفاضة آنه قال يحرم منالرضاع ما يحرم منالنسب رواء على وابن عباس وعائشة وحفصة عنالنبي صلى الله

مطاب اختلف السلف فى التحريم بقليل الرضاع

عليه وسلم وتلقاه أهل ألعلم بالقبول والاستعمال فلما حرم النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع ما يحرم من النسب وكان معلوما أن النسب متى ثبت من وجه أوجب التحريم وأن لم يثبت منوجه آخر كذلك الرضاع يجب ان يكون هذا حكمه في ايجاب التحريم بالرضعة الواحدة لتسوية الني صلى الله عليه وسلم بينهما فما علق بهما من حكم التحريم \* واحتج من اعتبر خمس رضات بما روت عائشة وأبن الزبير وام الفضل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان و بماروي عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشهر رضعات معلومات فنسخن بخمس معلومات فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فما يقرأ من القرآن ﷺ قال ابو بكروهذ. الاخبار لامجوز الاعتراض بها على ظاهر قوله تعالى ﴿ وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم منالرضاعة ﴾ لما بينا ان مالم يثبت خصوصه منظواهرالقرآن وكان ظاهر المعنى بين المراد لم يجز تخصيصه باخبار الآحاد فهذا احد الوجود التي تسقط الاعتراض بهذا الخبر \* ووجه آخر وهوماحدث ابوالحسن الكرخي قال حدثنا الحضر مي قال حدثناعدالله بنسعيد قال حدثنا بوخالد عن حجاج عن حبيب بنابي ثابت عن طاوس عن ابن عباس آنه سئل عن الرضاع فقلت ان الناس يقولون لأتحرم الرضعة ولا الرضعتان قال قدكان ذاك فاما اليوم فالرضعة الواحدة تحرم \* وروى محمد ننشجاع قال حدثنا اسحاق بن سلمان عن حنظلة عن طاوس قال اشترطت عشر رضعات ثم قيل الرضعة الواحدة تحرم فقد عرف ابن عباس وطاوس خبر العدد في الرضاع وانه منسوخ بالتحريم بالرضعة الواحدة \* وجائز ان يكون التحديد كان مشروطا فى رضاع الكبير وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فى رضاع الكبير وهومنسوخ عندفقهاء الامصار فجائز ان يكون تحديدالرضاع كان فيرضاع الكبيرفلمانسخ سقط التحديد اذكان مشروطا فيه وايضا يلزم الشافعي ايجاب التحريم بثلاث وضات لدلالة قوله لاتحرم الرضعة ولا الرضعتان على ايجاب التحريم فما زاد على اصله فى المخصوص بالذكر \* واماحديث عائشة فغيرجا تُزاعتقاد صحته على ماورد وذلك لانهاذكرت انه كان فهاانزل من القرآن عشر رضعات فنسخن بخمس وان رسول الله صلى الله عليه وسلم توفى وهوممايتلي وليس احدمن المسلمين يجين نسخ القرآن بعدموت الني صلى الله عليه وسلم فلوكان ثابتا لوجب ان تكون التلاوة موجودة فاذا لم توجد به التلاوة ولم يجز النسخ بعدوفاة النبي صلي الله عليه وسلم لم يخل ذلك من احد وجهين اما ان يكون الحديث مدخولا فىالاصــل غير ثابت الحكم او يكون ان كان ثابتا فأنما نسخ في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان منسوحا فالعمل به سماقط وجائز ان يكون ذلك كان تحديدا لرضاع الكبير وقد كانت عائشـة تقول به في ايجـاب التحريم في رضاع الكبير دون سائر ازواج الني صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عندنا وعند الشافعي نسخ رضاع الكبير فسقط حكم التحديد المذكورفي حديث عائشة هذا ومع ذلك لوخلا من هذه المعانى التي ذكرنا من الاستحمالة والاحتمال لما جاز الاعتراض به على ظاهر القرآن اذهو من اخبار الآحاد \* ومما يدل على ما ذكرنا من سقوط اعتبار التحديد أن الرضاع يوجب تحريما مؤبدا فاشبه الوطء الموجب لتحريم الام والبنت والعقد الموجب للتحريم كحلائل الابناء ومانكح الآباء فلماكان الفليل من ذلك ككشيره فما يتعلق به منحكم التحريموجب ان يكون ذلك حكمالرضاع في ايجاب التحريم بقليله \* واختلف اهل العلم في لبن الفحل وهو الرجل يتزوج المرأة فتلد منه ولدا وينزل لها لبن بعد ولادتها منه فترضع به صبيا فان من قال تحريم لبن الفحل بحرم هذا الصبي على اولاد الرجل وان كانوا من غيرها ومن لايعتبره لانوجب تحريما بنسه وبين اولاده من غيرها فممن قال بلبن الفحل ابن عاس وروى الزهري عن عمرو بنالشريد عن ابن عباس آنه سئل عن رجل له امرأتان ارضعت هذه غلاما وهذه جارية هل يصح للغلام ان يتزوج الجارية فقال لا اللقاح واحد وهو قول القاسم وسالم وعطاء وطاوس وذكر الخفاف عنسعيد عن ابن سيرين قال كرهه قوم ولم يربه قوم بأسا ومن كرهه كان افقه من الذين لم يروا به بأسا وذكر عباد بن منصور قال قلت اللقاسم بن محمد امرأة ابي ارضعت حارية من الناس بلبان اخوتي من ابي أتحل لي قال لا ابوك ابوها فسألت طاوسا والحسن فقالا مثل ذلك وسألت مجاهدا فقال اختلف فيه الفقهاء فلست اقول فيه شيأ و-ألت محمد بن سيرين فقال مثل قول مجــاهد وسألت يوسسف بن ماهك فذكر حديث ابى قعيس وقال ابوحنيفة وابو يوسف ومحمد وزفر ومالك والثوري والاوزاعي والليث والشافعي لبن الفحل يحرم وقال سعيد بن المسيب وابراهيم النخعي وابوسلمة بنعبدالرحمن وعطاء بنيسار وسلمانبن يسار انالبن الفحل لايحرم شيأ من قبل الرجال وروى مثله عن رافع بن خديج والدليل على صحة القول الاول حديث الزهرى وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة انافلج آخا الىالقعيس جاء ليستأذن علمها وهو عمها من الرضاعة بعد ان نزل الحجاب قالت فابيت ان آذن له فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته قال ليلج عليك فانه عمك قلت آنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني ألرجل قال ليلج عليك فانه عمك تربت يمينك وكان ابو القعيس زوج المرأة التي ارضعت عائشــة و يدل عليه منجهة النظر أن سبب تزول اللبن هو ماء الرجل والمرأة جميعا لأن الحمل منهما حميعا فوحب أن يكون الرضاع منهما كما كان الولد منهما وأن اختلف سسبهما ﴿ فَأَنْ قُبُّلْ قدروي مالك عن عبد الرحمن بن القساسم عن ابيه عن عائشية انها كانت تدخل علمها من ارضعته اخواتها و بنات اخها ولاندخل علمها من ارضعته نساء اخوتها ﷺ قيل له هذا غير مخالف لما ورد في لبن الفحل اذكان لها ان تأذن لمن شاءت من محارمها وتحجب من شاءت ويدل عليه ايضا منجهة النظر ان البنت محرمة على الجد وان لم تكن من مائه لانه كان سبب حدوث الآب الذي هو من مائه كذلك الرجل لماكان هو سبب نزول اللبن من المرأة وجب ان يتعلق به التحريم وان لم يكن اللبن منه اذكان هو سببه كم يتعلق به التحريم من جهة الام \* والمنصوص عليه في التنزيل من الرضاع الامهات والاخوات من الرضاعة الاانه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنقل المستفيض الموجب للعلم انه قال يحرم من الرضاع مابحرم منالنسب وآتفق الفقهاء على استعماله والله اعلم

# مريخ باب امهات النساء والربائب المهات النساء

قال الله تعالى ﴿وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ﴾ ولم تختلف الامة ان الربائب لايحرمن بالعقد علىالام حتى يدخل بها اويكون منه مايوجب التحريم مناللمس والنظر على مامناه فهاسلف وهو نص التنزيل في قوله تعالى ﴿ فَإِنْ لَمْ تُكُونُوا دخلتم بهن فلاجناح عليكم ﴾ ﴿ واختلف السلف في امهات النساءهل محرمن بالعقد دون الدخول فروى حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس ان علما قال في رجل طلق امرأته قبل الدخول بها فله أن يتزوج أمها وأن تزوج أمها ثم طلقها قبل الدخول يتزوج منتها تجریان مجری واحدا واهل النقل یضعفون حدیث خلاس عن علی ویروی عن جابر بن عبدالله مثل ذلك وهو قول مجاهد وابن الزبير وعن ابنعــاس روابتان احداها مابرويه ابن جريج عن ابى بكر بن حفص عن عمرو بن مسلم بن عويمر بن الأجدع عنه ان ام المرأة لاتحرم الابالدخول والاخرى مايرويه عكرمة عنه أنها تحرم بنفس العقد وقالعمر وعبدالله ابن مسعود وعمران بن حصين ومسروق وعطاء والحسن وعكرامة تحرم بالعقد دخل بها او لم يدخل وروى ابو اسامة عن سفيان عن ابي فروة عنابي عمروالشيياني عن عبدالله بن مسعود أنه افتي في أمرأة تزوجها رجل فطلقها قبل ان يدخل بها او ماتت قال لابأس ان يتزوج امها فلما آتى المدينة رجع فافتياهم فنهاهم وقد ولدت اولادا وروى ابراهم عن شريح ان ابن مسعود كان يقول بقول على و نفتي به يعني في امهات النساء فحج فلق اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذاكرهم ذلك فكرهوا ان يتزوجها فلما رجع اس مسعود نهي من كان افتاء بذلك وكانوا احياء من بي فزارة افتاهم بذلك وقال ابي سألت اصحابي فكرهوا ذلكوروي قتادة عن سعد بن المسسان زيدين ثابت قال في رجل ظلق امرأته قبل الدخول فارآد ان يتزوج امها قال ان طلقها قبل الدخول يتزوج امها وان ماتت لم يتزوج امها واصحاب الحديث يضعفون حديث قتادة هذا عن سعيد بن المسبب عن زيد و تقولون أن أكثر مأبرويه قتادة عن سعيد بن المسيب بينه وبينه رحال وان رواياته عن سعيد مخالفة لروايات اكثر اصحاب سعيد الثقات وقال عبد الرحمن بن مهدى عن مالك عن سعيد بن المسيب احد الى من قتادة عن سعيد وقدروي يحيي بن سعيد الانصاري عن زيد بن ثابت خلاف رواية قتادة ويقال انحديث يحيي وانكان مرسلا فهو اقوى من حديث قتادة عن سعمد ﷺ قالـالوبكـو وهذا الذي ذكرناه طريقة اصحابالحديث والفقهاء لايعتبرون ذلك في قبولالاخبار وردها وأنما ذكرنا دلك ليعرف به مذهب القوم فيه دون اعتباره والعمل عليه ويشبه أن يكون زيد بنثابت أنما فرق بينالموت والطلاق فيالتحريم لانالطلاق قبل الدخول لانتعلق به شيءً من احكام الدخول ألاتري أنه نجب فيه تصف المهر ولأنجب عليها العدة واماالموت فلماكان فيحكم الدخول فيباب استحقاق كمال المهر ووجوب العدة جعله كذلك فيحكم التحريم

افتی اس،سعود بحل التروج،بامالمرأة قبل الدخول بها ثم رجع

عر ذلك

\* والدليل على ان امهات النساء يحرمن بالعقد قوله تعالى ﴿ وَامْهَاتُ نَسَائِكُمْ ﴾ هي مبهمة عامة كقوله (وحلائل ابنائكم) وقوله (ولاتنكحوا مانكح آباؤكم من النساء) فغيرجائز تخصيصه الا بدلالة \* وقوله تعالى ﴿ وَرَبَا سُكُمُ اللَّهِ فِي حَجُورَكُمْ مَنْ نَسَائِكُمُ اللَّذِي دَخَلَتُم بَهِنَ ﴾ حكم مقصورعلى الربائب دون امهات النساء وذلك من وجود احدها انكل واحدة من الجملتين مكتفية بنفسها في ايجاب الحكم المذكور فها اعني قوله تعالى ﴿ وَامْهَاتُ نَسَائِكُمْ ﴾ وقوله تعالى (وربائبكم اللآى في حجوركم من نسائكم اللآني دخلتم بهن) وكل كلام اكتفى بنفسه من غير تضمين له بغيره ولاحمله عليه وجب اجراؤه على مقتضي لفظه دون تعليقه بغيره فلماكان قوله ﴿ وَامْهَاتَ نَدَائِكُمْ ﴾ جملة مكتفية بنفسها يقتضي عمومها تحريم امهات النساء مع وجودالدخول وعدمه وكان قوله تعالى ﴿ وَرَبَّائِكُمُ اللَّذِي فِي حجورَكُمْ مَنْ نَسْسَائِكُمُ اللَّذِي دخلنم بهن ﴾ جلة قائمة بنفسها على مافيها من شرط الدخول لم مجزلاا بناء احدى الجلتين على الاخرى بل الواجب اجراء المطلق منهما على اطلاقه والمقيد على تقييده وشرطه الا ان تقوم الدلالة على ان احداها منية على الاخرى محمولة على شرطها \* واخرى وهي ان قوله تعالى ﴿ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلاجناح عليكم ﴾ يجرى هذا الشرط مجرى الاستثناء تقديره وربائبكماللاتي في هجوركم من نسائكم الااللاتي لم تدخلوا بهن لان فيه اخراج بعض ما انتظمه العموم فلما كان ذلك في معنى الاستثناء وكان منحكم الاستثناء عوده الى مايليه الا ان تقوم الدلالةعلى رجوعه الى ماتقدم وجب ان يكون حكمه مقصورا على الربائب ولم بجز رده الى ماتقدمه الابدلالة \* واخرى وهي ان شرط الدخول تخصيص لعموماللفظ وهولامحالة مستعمل في الربائب ورجوعه الى امهات النساء مشكوك فيه وغير حائز تخصيص العموم بالشبك فوجب ان يكون عموم التحريم في امهات النساء مقراعلي باله \* واخرى وهياناضار شرطالدخول لايصح في امهات النساء مظهرا لانه لايستقيم ان يقال وامهات نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتُم بهن لان امهات نسائنا لسن من نسائناوالربائب من نسائنا لان النت من الام وليست الام من البنت فلما لم يستقم الكلام باظهار امهات النساء في الشرط لم يصح اضاره فيه قثبت بذلك ان قوله ﴿ من نسائكم ﴾ أنماهو من وصف الربائب دون امهات النساء \* وايضافلو جعلنا قوله (من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) نعتا لامهات النساء وجعلنا تقديره وامهات نسائكم من نسائكم اللآتى دخلتم بهن لخرج الربائب من الحكم وصارحكم الشرط في امهات النساء دونهن وذلك خلاف نص التنزيل فثبت ان شرط الدخول مقصور على الربائب دون امهات النساء \* وقد حدثنا عبداليا في بن قانع قال حدثنا اسهاعيل بن الفضل قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن الهيعة عن عمروبن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ايما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها وان لم يدخل بها فلينكح ابننها وايما رجل نكح امرأة فدخل بها اولم يدخل بها فلا يحل له نكاح امها \* وقد حكى عن السلف اختلاف في حكم الربية فذكر ابن جر مج قال

اخبرنی ابراهیم بن عبید بن رفاعة عن مالك بن اوس عن على بن ابى طالب كرمالله وجهه أنه قال في الربيبة أذا لم تكن في حجر الزوج وكانت في بلد آخر ثم فارق الام بعدالدخول أنه جائز له ان يتزوج الربية ونسب عبدالرزاق ابراهم هذا فقال ابراهم بن عبيد في غيرهذا الحديث وهو مجهوللاتثبت بمثله مقالة ومعذلك فاناهل العلم ردوه ولميتلقه احد مهم بالقبولوقد ذكرقتادة عن خلاس عن على ان الربية والام تجريان مجرى واحدا وهو خلاف هذا الحديث لان الام لامحالة تحرم بالدخول بالبنت وقد جعل الربيبة مثلها فاقتضى تحريم البنت بالدخول بالام سواء كانت في حجره اولمتكن وذكر في حديث ابراهيم هذا انعليا احتج في ذلك باناللة تعالى قال ﴿ وَرَبَّا شُبُّكُمُ اللَّاتِي في حجوركم ﴾ فاذا لمتكن في حجره لمتحرم وحكاية هذاا لحجاج يدل على وهي الحديث وضعفه لان عليا لايحتج بمثله وذلك لانا قدعلمنا انقوله (وربائبكم) لم يقتض انتكون تربية زوجالام لها شرطا فىالتحريم وآنه متى لم يربها لم تحرم وأنما سميت بنت المرأة ربية لان الاعم الأكثر انذوج الام يربيها ثممعلوم ان وقوع الاسم على هذا المعنى لم يوجب كون تربيته اياها شرطا في التحريم كذلك قوله (في حجوركم) كلام خرج على الاعم الأكثر من كون الربية في حجر الزوج وليست هذه الصفة شرطا في التحريم كما انتربية الزوج اياها ليست شرطا فيهوهذاكقول النبي صلى الله عليه وسلم في خمس وعشرين من الابل بنت مخاض وفي ست وثلاثين بنت لبون وليس كون المخاض اواللبن بالام شرطا في المأخوذ وانما ذكر. لان الاغلب انها اذا دخلت في السينة الثانية كان بامها مخاض واذا دخلت فيالشيالئة كان بامهالبن فأنما اجرى الكلام علىغالب الحالكذلك قوله تعالى ﴿فَحِورَكُمُ عَلَى هذاالوجه ﴿ قَالَ الْوَبَكُمُ لَاخْلَافَ بين اهل العلم في تحريم من ذكر ممن لايعتق عليه بملك اليمين وان الام والاخت من الرضاعة محرمتان بملك اليمين كماهما بالنكاح وكذلك امالمرأة وابنتها اذا دخل بالام وانكل واحدة منهما محرمة عليه تحريما مؤيدا اذا وطئ الاخرى وكذلك لاخلاف انه لايجوزله الجمع بين ام وبنت بملك النمين وروى ذلك عن عمر وابن عباس وابن عمر وعائشة ولاخلاف ايضاً انالوط، بملك اليمين بحرم مايحرمه الوط، بالنكاح فيا يتعلق به تحريم مؤيد ﴿ قوله تعالى ﴿ وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم ﴾ قال عطاء بن ابي رباح نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم حين تزوج امرأة زيد وتزلت (وماجعل ادعياءكم ابناءكم) و (ماكان محمد ابا احد من رجالكُم﴾ قال وكان يقال له زيد بن محمد الله قال ابو بكر حليلة الابن هي زوجته ويقال أعاسميت حليلة لأنها تحل معه في فراش وقيل لانه يحلله منها الجماع بعقدالنكاح والامة وان استباح فرجها بالملك لاتسمى حليلة ولا تحرم على الاب مالم يطأها وعقد نكاح الابن عليها يحرمها على أبيه تحريمًا مؤيدًا وهذا يدل على انالحليلة اسم يختص بالزوجة دون ملك اليمين ولما علق حكم التحريم بالتسمية دون ذكر الوطء اقتضى ذلك تحريمهن بالعقد دون شرط الوطء لانا لوشرطنا الوطء لكان فيهزيادة فىالنص ومثلها يوجب النسخ لانها تبييح ماحظرته الآية وهذا لاخلاف فيه بين المسلمين الله قال ابوبكر وقوله تعالى ﴿ الذين من اصلابكم ﴾

مطاب الحليلة اسم يختص بالزوجة دون الماوكة علك العين

قدتناول عندالجميع تحريم حليلة ولدالولد على الجد وهذا يدل على ان ولدالولد يطلق عليه انه من صلب الحد لان اطلاق الآية قداقتضاه عندالجميع وفيه دلالة على ان ولد الولد منسوب الى الجد بالولادة وهذه الآية في تخصيصها حليلة الابن من الصلب في معنى قوله تعالى ﴿ فَلَمَاقَضَى زَيْدُ مَنَّهَا وَطُرًّا زُوجِنًا كَهَا لَكَيْلاَيْكُونَ عَلَى المُؤْمِنِينَ حَرْجٍ فَيَازُواجِ ادْعَيَاتُهُمُ اذَا قضوا منهن وطرا) لماتضمنه من اباحة تزويج حليلة الأبن من جهة النبني \* وقوله ﴿ فَيَازُواجِ ادعياتهم ﴾ يدل على ان حليلة الابن هي زوجته لأنه عبر في هذا الموضع عنهن باسم الازواج وفي الآية الاولى بذكر الحلائل ﴿ وَوَلَهُ تَعَالَى ﴿ وَانْجُمِعُوا بِينَ الْاحْتَيْنِ الْا مَا قَدْ سَلْفَ ﴾ قال ابو بكر قداقتضي ذلك تحريم الجمع بين الاختين في سائر الوجود لعموم اللفظ والجمع على وجوه \* منها ان يعقد عليهما جميعا معا فلايصح نكاح واحدة منهما لأنه حامع بينهما وليست احداها باولي بجواز نكاحهامن الاخرى ولانجوز تصحيح نكاحهما مع تحريم الله تعالى الجمع بينهما وغير حائر تخيرالزوج في ان يختار أيتهما شاء من قبل ان العقدة وقعت فالدة مثل النكاح في العدة اوهي تحت زوج فلايصح ابدا \* ومن الجمع ان يتزوج احداها شمينزوج الأخرى بعدها فلايصح نكاح الثانية لان الجمع بها حصل وعقدها وقع منهياعنه وعقد الاولى وقع ماحا فيفرق بينه وبين الثانية \* ومنالجم ايضا ان مجمع بين وطئهما بملك اليمين فيطأ احداها ثم يطأ الاخرى قبل اخراج الموطوءة الاولى من ملكه فهذا ضرب من الجمع وقدكان فيه خلاف بين السلف ثمزال وحصلالاجماع على تحريمالجمع بينهما ملكاليمين وروىعن عثمان وابن عباس انهما اباحا ذلك وقالا احلتهما آية وحرمتهما آيةوقال عمر وعلى وابن مسعود والزبير وابن عمر وعمار احلتهما آية وحرمتهما آية فاذااحلتهما آية وحرمتهما آية فالحرام اولى وروىء بدالرحمن المقرى قال حدثنا موسى بن ايوب الغافق قالحدثني عمى اياس بنعام قالسألت على بن الى طالب عن الاختين بملك اليمين وقدوطي احداها هل يطأ الاخرى فقال اعتق الموطوءة حتى يطأ الاخرى وقال ماحرمالله من الحرائر شيأ الاحرم من الأماء مثله الاعدد الاربع وروى عن عمار مثل ذلك ﷺ قال ابو بكر احلتهما آية يعنون به قوله تعالى ﴿ وَالْحَصْنَاتُ مِنَ النِّسَاءُ الْأُمَا مُلَكَّتَا بِمَانَكُمٍۗ وقوله حرمتهمــا آية قوله تعــالي ﴿ وَانْ تَجِمُّوا بِينَ الْاحْتِينَ ﴾ فروى عن عَبَانَ الأباحة وروى عنه آنه ذكرالتحريم والتحليل وقال لا آمر به ولا آنهي عنه وهذا القول منه يدل على انه كان ناظرًا فيــه غيرقاطع بالتحليل والتحريم فيه فجائز أن يكون قال فيه بالأباحة ثم وقف فيه وقطع على فيه بالتحريم وهذا يدل على أنه كان من مذهبه أن الحظر والأباحة أذا اجتمعا فالحظر اولى اذا تساوى سبباهما وكذلك يجب ان يكون حكمهما في الاخبار المروية عنالتي صلى الله عليه وسلم ومذهب اصحابنا يدل على ان ذلك قولهم وقد بيناه في اصول الفقه وقدروى اياس بن عامر آنه قال لعلى أنهم يقولون آنك تقول احلتهما آية وحرمتهما آية فقال كذبوا وهذا يحتمل ان يريد به نفي المساواة في مقتضى الآيتين وابطال مذهب من يقول بالوقف فيه على ماروى

مطلب على عن وطء المعنى على على عن وطء الاختين بملك المين فقـال احلتهما آية ور متهما آية الى آخر ه

مطلب اذاتساوی سبباالحظر والاباحة رجع مهما الحظر عن عثمان لانه قال في رواية الشعبي احلتهما آية وحرمتهما آية والتحر مماولي وانكار مان يكون احلتهما آية وحرمتهما آية انماهو على جهةان آيي التحليل والتحريم غسرمتساويتين في مقتضاها وانالتحريم اولى من التحليل ومن جهة اخرى ان اطلاق القول بانه احلنهما آنة وحرمتهما آنة من غير تقييد هو قول منكر لاقتضاء حقيقته ان يكون شيُّ واحد مباحًا محظورًا في حال واحدة فجائز ان يكون على رضي الله عنه انكر اطلاق القول بأنه احلتهما آية وحرمتهما آية من هذا الوجه وآنه اذاكان مقيدا بالقطع على احد الوجهين كان سائغا جائزًا على ما روى عنه في الحبر الآخر ومما يدل على أن التحريم أولى لوتساوت الآسان في امحاب حكمهما أن فعل المحظور يستحق به العقاب وترك الماح لايستحق به العقاب والاحتباط الامتناع مما لايأمن استحقاق العقاب به فهذه قضية واجبة في حكم العقل وايضا فان الآيتين غير متساويتين في ايجاب التحريم والتحليل وغير جائز الاعتراض باحداها علىالاخرى اذكل واحدة منهما ورودها في سبب غيرسب الاخرى وذلك لان قوله تعالى ﴿ وَانْ تَجِمُّوا بِينَالَاحْتَيْنَ ﴾ وارد في حكم النحريم كقوله تعالى ﴿ وحلائل ابنائكم ﴾ ﴿ وامهات نسائكم ﴾ وسائر من ذكر في الآية تحريمها وقوله تعالى ﴿ والمحصنات منالنساء الا ما ملكت إيمانكم ﴾ وارد في اباحة المسية التي لها زوج في دارالحرب وافاد وقوع الفرقة وقطع العصمة فما منهما فهو مستعمل فما ورد فيه من القاع الفرقة بين المسية وبين زوجها واباحتها لمالكها فلايجوز الاعتراض به على تحريم الجمع بين الاختبن اذكل واحدة من الآيتين واردة في ساب غيرسيب الاخرى فيستعمل حدم كل واحدة منهما في الساب الذي وردت فه ﴿ و مدل على ذلك أنه لاخلاف بين المسلمين في أنها لم تعترض على حلائل الاساء وأمهات النساء وسائر من ذكر تحريمهن في الآية وأنه لا يجوز وطء حليلة الابن ولاام المرأة بملك اليمين ولم يكن قوله تعالى ﴿ الا ماملكت ا بمانكم ﴾ موجاً لتخصيصهن لوروده في ساب غيرساب الآية الأخرى كذلك بنغي ان يكون حكمه في اعتراضه على تحريم الجمع وامتناع على رضي الله عنه ومن تابعه في ذلك من الصحابة من الاعتراض بقوله تعالى (الا ما ملكت إيمانكم) على تحريم الجمع بين الاختين يدل على انحكم الآيتين آذا وردتا في سبين احداها فيالتحليل والاخري فيالتحريم انكل واحدة منهما تجرى على حكمها فيذلك السبب ولايعترض بها على الآخرى وكذلك ننبغي ان يكون حكم الحبرين اذا وردا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك وقد بنا ذلك في اصول الفقه وايضا لانعلم خلافا بين المسلمين فىحظرا لجمع بين الاختين احداها بالنكاح والاخرى علك الىمين بحو ان تكون عنده امرأة سكاح فيشتري اختها انه لابحوز له وطؤها جمعا وهذا بدل على ان تحريم الجمع قدانتظم ملك اليمين كما انتظم النكاح وعموم قوله تعالى ﴿ وَانْ يَجِمعُوا بِينَ الْاَخْتِينَ ﴾ نقتضي تحريم جمعهما على سائر الوجوه وهو موجب لتحريم تزويج المرأة واختها تعتد منه لما فيه من الجمع بنهما في استحقاق نسب ولدمهما وفي الحاب النفقة المستحقة بالنكام والسكني لهما وذلك كله من ضروب الجمع فوجب أن يكون محظورا منتفيا تحريمه الجمع بينهما

ﷺ فان قيل قوله تعالى ﴿ وَانْ تَجِمُّعُوا بِينَ الْاخْتِينَ ﴾ مقصور على النكاح دون غيره ﷺ قبل له هذا غلط لاتفاق فقهاء الامصار على تحريم الجمع بينهما بملك اليمين على ما بيناه وليس ملك اليمين بنكاح فعلمنا ان تحريم الجمع غير مقصور على النكاح وايضا فان اقتصارك بالتحريم على النكاح دون غيره من سائر ضروب الجمع تخصيص بغير دلالة وذلك غيرسائغ لاحد وقداختلف السلف وفقهاء الامصار فىذلك فروى عن على وابن عباس وزيدبن ثابت وعسدة السلماني وعطاء ومحمدين سيرين ومجاهد في آخرين من التابعين آنه لايتزوج المرأة في عدة اختها وكذلك لا يتزوج الخامسة واحدى الاربع تعتد منه فيعضهم اطلق العدة وهوقول ابي حنيفة وابي يوسف ومحمدوز فروالثوري والحسن بن صالح وروى عن عروة بن الزبير والقاسم بن محمد وخلاس لهان يتزوج اختها اذاكانت عدتها من طلاق بائن وهو قول مالك والاوزاعي والليث والشافعي واختلف عن سعيد بن المسيب والحسن وعطاء فروى عن كل واحدمنهم روايتان احداهماانه يتزوجها والاخرى انهلا يتزوجها وقال قتادة رجع الحسن عن قولهانه يتزوجها في عدة اختها وما قدمنا من دلالة الآية وعمومها في تحريم الجمع كاف في ايجاب التحريم مادامت الاخت معتدة منه ويدل عليه سنجهةالنظرا تفاق الجميع على تحريم الجمع بين وطءالاختين بملك اليمين والمعنى فيهان اباحة الوطء حكم من احكام النكاح وان لم يكن نكاح ولاعقد فواجب على ذلك تحريم الجمع بينهما فى حكم من احكام النكاح فلما كان استلحاق النسب ووجوب النفقة والسكني من احكام النكاح وجبان يكون ممنوعا من الجمع بنهما فيه الله فأن قبل كيف يكون حامها بنهما مع ارتفاع الزوجية وكونها اجندة منه ولوكان قدطلقها ثلاثًا ثم وطئها في العدة وجب عليه الحدوهذا بدل على انها بمنزلة الاجنبية منه فلاتمنع تزويج اختها ﷺ قيلله لايختلفان فيوجوب الحدلانه كما يجب عليه الحدكذلك بجب عليها بوطئه اياها ومعذلك لايجوز لها ان تتزوج وتجمع الىحقوق نكاح الاول زوجا آخر ولميكن وجوب الحد عليها بمطاوعتها اياه علىالوطء مسحالها نكاح زوج آخر بلكانت في المنع من زوج أن بمنزلة من هي في حباله وكذلك الزوج لا يجوز له جمع اختها في هذه الحال مع بقاء حقوق النكاح وان كان وطؤه اياها موجبا للحد ودليل آخر وهو آنه لما كان تحريم نكاح الاخت من طريق الجمع و وجدنا تحريم نكاح زوج آخر اذا كانت عنسد زوج من طريق الجمع ثم وجدنا العدة تمنيع من الجمع ما تمنيع نفس النكاح وجب ان يكون الزوج ممنوعا من تزويج اختها في عدتها كما منع ذلك في حال بقــاء نكاحها اذكانت العدة تمنع من الجمع ما يمنعه نفس النكاح كاجرت العدة مجرى النكاح في باب منعها من نكاح زوج آخر حتى تنقضي عدتها هؤة فان قيل هذا يوجب ان يكون الرجل في العدة اذا منعته من تزويج الاخت حتى تنقضي عدتها هيه قيل له ليس تحريم النكاح مقصورا على العدة حتى اذا منعناه من نكاح اختها فقد جعلناه في العدة ألا ترى انه ممنوع من تزوج اختها اذا كانت معتدة منه من طلاق رجعي ولم يوجب ذلك ان يكون الرجل في العدة وكذلك قبل الطلاق كلواحد منهما ممنوع من عقد نكاح على الاخت اولزوج آخر وليس واحد منهما فىالعدة

\* وقوله تعالى ﴿ الاماقد سلف ﴾ ﴿ قال الوكر قد ذكر نامعني قوله ﴿ الاماقد سلف ﴾ عند ذكر ﴾ قوله تمالي ﴿ وَلَا يُنكِيمُوا مَانكُمُ آبَاؤُكُمُ مِنَالنِّسَاءُ الْآمَاقِدُسُلُفَ ﴾ واختلاف المختلفين في تأويله واحتماله لما قيل فيه وقال تمالى عند ذكر تحريم الجمع بينالاختين ﴿ الاماقدساف ﴾ وهو فيهذا الموضع محتمل من المعاني مااحتمله الاول وفيه احتمال لمعني آخر لايحتمله الاول وهو ان يكون معناه انالعقود المتقدمة على الاختين لاتنفسخ ويكون له ان يختار احداها ومدل عليه حديث الى وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز الديلي عن ابيه قال اسلمت وعندى اختان فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال طلق احداها وفى بعض الالفاظ طلق أيتهما شئت فلم يأمره بمفارقتهما انكان العقد عليهما معا ولم يأمره بمفارقة الآخرة منهما انكان تزوجهما في عقد بن ولم يسئله عن ذلك فدل ذلك على بقاء نكاحه علمهما بقوله طلق أيتهما شئت ودلذلك على ان العقد عليهما كان صحيحا قبل نزول التحريم وانهم كانوا مقر بن على ما كانوا عليه من عقودهم قبل قيام حجة السمع ببطلانها \*واختلف اهل العلم في الكافر يسلم وتحته اختان اوخمس اجنبيات فقال ابوحنيفة وابويوسف والنورى مختار الاوائل منهن انكن خمسا وانكانتا اختين اختار الاولى وانكان تزوجهن فيعقدة واحدة فرق بينه وبيهن وقال محمدبن الحسن ومالك والليث والاوزاعي والشافعي نختار من الحس اربعا أيتهن شاء ومن الاختين أيتهما شاء الا ان الاوزاعي روى عنه في الاختين ان الاولى امرأته و هارق الآخرة وقال الحسن بنصالح يختار الاربع الاوائل فان لم يدر أيتهن الاولى طلق كل واحدة حتى تنقضي عدتها ثم يتزوج اربعا \* والدليل على محة القول الاول قوله تعالى ﴿ وَانْ يَجِمُّو ابْنِ الاَحْتِينَ ﴾ وذلك خطاب لجميع المكلفين فكان عقدا لكافر على الاختين بعد نزول التحريم كعقدا لمسلم في حكم الفساد فوجب التفريق بنه و بن الآخرة لوقوع عقدها على فساد بنص التنزيل كما نفرق بينهما لونكحها بعد الاســــلام لقوله تعالى ﴿ وَانْ تَجِمَّعُوا بِينَ الْاَحْتِينَ ﴾ والجمُّع واقع بالثانية وانكان تزوجهما في عقدة واحدة فهي فاسدة فيهما حمعا لوقوعها منهاعنها بظاهر النص فدل ذلك من وجهين على ما ذكرنا احدهما وقوع العقدة منهيا عنها والنهى عندنا يقتضىالفساد والناني آنه منع الجمع بينهما بحال فلو بقينا عقده عليهما بعد الاسلام كنامثبتين لما نفاه الله تعالى من الجمع فدل ذلك على بطلان العقد الذي وقع به الجمع ومن جهة النظر أنه لما لم يجز ان متدئ المسلم عقدا على اختين ولم يجز ايضا ان يبقىله عقد على اختين وان لم تكونا اختين في حال العقد كمن تزوج رضيعتين فارضعتهما امرأة فاستوى حكم الابتداء والبقاء فى نفى الجمع بينهما اشبه نكاح ذوات المحارم في استواء حال البقاء والابتداء فيهما فلما لم يختلف العقد على ذوات المحارم في وقوعه في حال الكفر وحال الاسلام ووجب التفريق متى طرأ عليه الاسلام وكان بمنزلة ابتداء العقد بعد الاسلام وجب مثله في نكاح الاختين واكثرمن اربع نسوة وكما لم يختلف حكم البقاء والابتداء فيهماكما لم يختلف فى ذوات المحارم وجب الحكم بفساده بعد الاسلام كا قلنا في ذوات المحارم واحتج من خيره بعد الاسلام

مطلہ الٰہی عندنا بقتضی الفساد

بحديث فبروز الدللي الذي قدمناه و بما روى ابن ابي ليلي عن حميضة بن الشمردل عن الحرث بن قيس قال اسملمت وعندي ثمان نسموة فامرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اختار منهن اربعــا وبما روی معمر عن الزهری عن ســالم عن ابن عمر ان غیلان بن سلمة اسلم وعنده عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ منهن اربعا ﴿ فَامَا حديث فيرُوز فان في لفظه مايدل على هجة العقد وك ان قبل نزول التحريم لأنه قال أيتهما شــئت وهذا يدل على بقاء العقد عليهمــا بعد الاســـلام وحديث الحارث بن قيس يحتمل ان يحكون العقــدكان قبل نزول التحريم فكان صحيحا الى ان طرأ التحريم فلزمه اختيــار الاربـع منهن ومفــارقة ســائرهن كرجل له امرأتان فطلق احداها ثلاثا فقال له اخترأهما شئت لان العقد كان صحيحا الى ان طرأ التحريم الله فان قيل لوكان ذلك يختلف لسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت العقد ﷺ قيل له يجوز ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم ذلك فاكتفى بعلمه عن مسألته \* واما حديث معمر عن الزهرى عن سالم عن أبيه فى قصة غيلان فانه مما لايشك اهل النقل فيه أن معمرا أخطأ فيه بالبصرة وان اصل هذا الحديث مقطوع من حديث الزهرى رواه مالك عن الزهرى قال بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من ثقيف اسلم وعنده عشر نسوة اختر منهن اربعا ورواه عقیل بن خالد عن ابن شهاب قال بلغنا عن عمّان بن محمد بن ابی سويد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغيلان بن سلمة وكيف يجوز ان يلمون عند. عن سالم عن ابيه فيجعله بلاغا عن عمَّان بن محمد بن ابي سويد ويقدال أنه أنما جاء الغلط من قبل ان معمر اكان عنده عن الزهرى حديثان في قصة غيلان احدهاهذا وهو بلاغ عن عبان ابن محمد بن ابي سويد والآخر حديثه عن سالم عن ابيه ان غيلان بن سلمة طلق نساءه فى زمن عمر وقسم ماله بين ورثته فقــال له عمر لئن لم تراجع نساءك ثم مت لاورثنهن ثم لارجن قبرك كما رجم قبر اني رغال فاخطأ معمر وجعل استاد هذا الحديث لحديث اسلامه مع النسوة

(قوله ان معمراً)
هو معمر بن راشد
البصرى ثم الهمانى
انتهى مختصراً من
خلاصة تهذيب الكمال

# سيكي فصل المات

قال ابو بكر والمنصوص على تحريمه فى الكتاب هوالجمع بين الاختين وقد وردت آثار متواترة فى النهى عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها رواه على وابن عباس وجابر وابن عمر وابوموسى وابوسعيد الحدرى وابوهريرة وعائشة وعبدالله بن عمر ان النبى صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على بنت اخيها ولا على بنت اختها وفى بعضها لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى على اختلاف بعض الالفاظ مع اتفاق المعنى وقد تلقاها الناس بالقبول مع تواترها واستفاضتها وهى من الاخبسار الموجبة للعلم والعمل فوجب استعمال حكمها مع الآية وشذت طائفة من الخوارج باباحة الجمع بين من عدا الاختين

أب الشدة من الحوارج باباحة الجمع بين غيرالاختين من المحارم

لقوله تعمالي ﴿ وَاحَلُ لَكُمْ مَاوِراءَ ذَلَكُمْ ﴾ وَاخْطَأْتُ فَىذَلِكُ وَضَلَتُ عَنْ سَـواء السَّيل لان الله تعالى كما قال ﴿ وَأَحَلَ لَكُمْ مَاوِرَاءَ ذَلَكُمْ ﴾ قال ﴿ وَمَا آتًا كُمَّ الرَّسُولُ فَخَذُوهُ ﴾ وقد ثبتعن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الجمع بين من ذكر نا فوجب ان يكون مضموماالى الآية فيكون قوله تعالى ﴿ وَاحَلَ لَكُمْ مَاوُرًا ۚ ذَلَكُمْ ﴾ مستعملافيمن عدا الاختين وعدا من بين النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الجمع بينهن وليس يخلوقوله تعالى ﴿ واحل لكم ماوراء ذلكم ﴾ من أن يكون نزل قبل حكم الني صلى الله عليه وسلم تحريم من حرم الجمع بينهن اومعه او بعدد وغير جائزان يكون قوله تعالى ﴿ وَاحْلُ لَكُمْ مَاوِرَاءَ ذَلَكُمْ ﴾ بعدالحبر لان قوله تعالى ﴿ وَاحْلُ لَكُمْ مَاوِرَاءَذَلَكُمْ ﴾ مرتب على تحريم من ذكر تحريمهن منهن لانقوله ﴿ ماوراء ذلكم ﴾ المراديه ماوراء من تقدم ذكر تحريمهن وقد كان قبل تحريم الجمع بينالاختين جميع ذلك مباحا فعلمنا ان تحريم من ذكر تحريم الجمع بينهن في الحبر لم يكن قبل تحريم الجمع بين الاختين و اذا امتنع ان يكون الحبر قبل الآية لم يخل من ان يكون معها او بعدها فان كان معها فلم ترد الآية الاخاصة فيمن عدا ماذكر في الخبر تحريم جمعهن وعلمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك عقيب تلاوة الآية وبين مراد الله تعالى بها فلم يعقل الــــامعون للآية حكما الاخاصا على ماينــا وانكانحكم الآية استقر على مقتضى عموم لفظهاثم وردالخبر فان هذا لايكون الاعلى وجهالنسخ ونسخالقر آنجائز بمثلهلتواتره واستفاضته وكونه فىحىز الاخبار الموجبة للعلم والعمل فان لم يثبت عندنا تاريخ الآية والحبر مع حصول اليقين بأنه غير منسوخ بالآية لانه لم يرد قبلها على مابينا آنفا وجب استعماله معالآية واولى الاشياء ان يكون الآية والخبر وردا معا لانه ليس عندنا علم بتاريخهما وغير جائز انا الحكم بتأخره عن الآية ونسخ بعض احكام الآية به لان ذلك لايكون الا بعد استقرار حكمها وليس عندنا علم باستقرار خكمالآية علىعمومها ثموردالنسخعليها بالخبرفوجبالحكم بورودها معاولان الآية والحبر اذا لم يعلم تاريخهما وجب الحكم بهما معاكالغرقى والقوم الذين يقع عليهم البيت اذا لم يعلم موت احدهم متقدما علىالآخر حكمنا بموتهم جميعا معا والله اعلم

# من باب تحريم نكاح ذوات الازواج الله -

قال الله تعالى ﴿ والمحصنات من النساء الا ماملكت ﴾ عطفا على من حرم من النساء من عندقوله تعالى ﴿ حرمت عليكم امهاتكم ﴾ فروى سفيان عن حماد عن ابراهيم عن عبدالله و ﴿ المحصنات من النساء الا ماملكت ايمانكم ﴾ قال ذوات الازواج من المسلمين والمشركين وقال على بن ابى طالب ذوات الازواج من المشركين وقد روى سعيد بن جبير عن ابن عب اس كل ذات زوج اتيانها زنا الا ماسبيت ﷺ قال ابو بكر اتفق هؤلاء على ان المراد بقوله تعالى ﴿ والمحصنات من النساء ﴾ ذوات الازواج منهن وان نكاحها حرام مادامت ذات زوج واختلفوا فى قوله تعالى ﴿ الا ماملكت ايمانكم ﴾ فتأوله على وابن عاس فى رواية وعمر وعبد الرحمن بن عوف تعالى ﴿ الا ماملكت ايمانكم ﴾ فتأوله على وابن عاس فى رواية وعمر وعبد الرحمن بن عوف

وابنعمر انالآية آنما وردت فىذوات الازواج منالسبايا ابيح وطؤهن بملك اليمين ووجب بحدوث السي علمها دون زوجها وقوع الفرقة بينهما وكانوا يقولون ان بيع الامة لايكون طلاقا ولا يبطل نكاحها وتأوله ابن مسعود وابي بن كعب وانس بن مالك وجابر بن عبدالله وابن عباس فى رواية عكرمة أنه فى جميع ذوات الازواج من السبايا وغيرهم وكأنوا يقولون بيعالامة طلاقها وقد حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا عبدالله بن عمر ابن ميسرة قال حدثنا يزيد بنزريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن ابي الخليل عن الى علقمة الهاشمي عن ابي سعيد الخدري ان ني الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا الى اوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم وظهروا علمهم فاصابوا منهم سبايا لهن ازواج من المشركين فكان المسلمون يتحرجون منغشانهن فانزل الله تعالى ﴿ والمحصنات من النساء الا ماملكت ا عانكم ﴾ ايهن لكم حلال اذأ انقضت عدتهن وقد ذكر ان اباعلقمة هذا رجل جليل مناهل العام وقد روى عنه يعلى بنعطاء وروى هو هذا الحديث عن ابي سمعيد وله احاديث عن ابي هربرة وهذا حديث صحيح السند قد اخبر فيه بسبب نزول الآية وانها في السايا وتأولها ان مسعود ومنوافقه على جميع النساء ذوات الازواج اذا ملكن حل وطؤهن لمالكهن ووقعت الفرقة بنهن وبين ازواجهن الله فان قبل أثم لاتعتبرون السب وأيما تراعون حكم اللفظ أن كان عاما فهو على عمومه حتى تقوم دلالة الخصـوص فهلا اعتبرت ذلك في هذه الآية وجعلتها على العموم في سائر من يطرأ عليه الملك من النساء ذوات الازواج فينتظمُ السبايا وغير هن ﴾ قيلله الدلالة ظاهرة في الآية على خصوصها في السايا وذلك لانه قال ﴿ وَالْحُصْنَاتُ مِنَ النَّسَاءُ الا ماملكت ايمانكم ﴾ فلوكان حدوث الملك موجبًا لأيقاع الفرقة لوجب ان تقع الفرقة بينها وبين زوجها اذا اشترتها امرأة او اخوها من الرضاعة لحدوث الملك ﷺ فان قيل حائز ان نقال ذلك في سائر من طرأ علمن الملك سواء كان حدوث الملك سببا لاباحة الوط، اولم يكن بان تملكها امرأة اورجل لايحل له وطؤها ﷺ قبل له فشأن الآية انما هو فيمن حدث له ملك اليمين فاباحتله وطأها لانه استثناء بملكاليمين منحظر وطءالمحصنات من النساء فواجب على ذلك أنه أذا لم يستسم المالك وطأها بملك اليمين أن تبكون الزوجية فأتمة منها وبين زوجها بحكمالاً ية واذا وجب ذلك بحكم الآية وجب ان يكون قوله تعالى ﴿ وَالْحَصْنَاتِ مِنَ النَّسَاءُ الا ماملكت ايمانكم) خاصا في السبايا ويكون السبب الموجب للفرقة اختلاف الدارين لا حدوث الملك ويدل على انحدوث الملك لايوجب الفرقة ماروى حماد عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة أنها اشترت بريرة فاعتقتها وشرطت لاهلها الولاء فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الولاء لمن اعتق وقال لها ياريرة اختياري فالامر اليك ورواه سهاك عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة مثله وروى قتادة عن عكرمة عن ابن عماس انزوج بريرة كان عبدا اسود يسمى مغيثا فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ان الولاء لمن اعطى النمن وخبرها هم فانقل فقدروي ابن عباس في امر بربرة ماروي ثم قال بعد ذلك طاب في حكم الزوجين الحربيين اذاسبيا معا قال النبي صلى الله عليه وسلم بيع الامة طلاقها فينبغي ان يقضي قوله هذا على مارواء لانه لايحوز ان يخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيارواء عنه ﷺ قيل له قدروي عن ابن عباس ان الآية نزلت فى السبايا وان بيع الامة لا يوقع فرقة بينها وبين زوجها فجائز ان يكون الذي ذكرت عنه من ان بيع الامة طلاقها كان يقول قبل ان تثبت عنده قصة بريرة وتخيير النبي صلى الله عليه وسلم اياها بعدالشرى فلما سمع بقصة بريرة رجع عن قوله وايضا يحتمل ان يريد بقوله بيعالامة طلاقها اذا اشتراها الزوج ولا يبقى النكاح مع الملك ﴿ والنظر يدل على ان بيع الامة ليس بطلاق ولا يوجب الفرقة وذلك لان الطلاق لا يملكه غير الزوج ولايصح الابايقاعه اوبسب من قبله فلما لم يكن من الزوج في ذلك سبب وجب ان لايكون طلاقا ويدل ايضًا على ذلك ان ملك اليمين لاينافي النكاح لانالملك موجود قبل البيع غيرناف للنكاح فكذلك ملك المشترى لاينافيه ﷺ فان قيل لما طرأ ملك المشترى ولم يكن منه رضي بالنكاح وجب ان ينفسخ ﷺ قيل له هذا غلط لانه قد ثبت انالملك لا منا في النكاح والمعنى الذي ذكرت انكان معتبرا فأنما يوجب للمشترى خيارا فى فسخ النكاح وليس هذا قول احد لان عبدالله بن مسعود ومن تابعه يوجبون فسخ النكاح بحدوث الملك \* واختلف الفقهاء في الزوجين اذا سبيا معافقال ابوحنيفة وابو يوسف ومحمد وزفر اذاسي الحربيان معا وها زوجان فهماعلى النكاحوان سي احدهاقبل الآخر واخرج الى دارالاسلام فقد وقعت الفرقة وهو قول الثوري وقال الاوزاعي اذا سميها جميعا فما كاناً في المقاسم فهما على النكاح فاذا اشتراهما رجل فانشاء جمع بينهما وانشاء فرق بينهما قاتخذها لنفسه اوزوجها غيره بعدما يستبرئها بحيضة وهو قول الليث بن سعد وقال الحسن بن صالح اذا سبيت ذات زوج استبرئت بحيضتين لانزوجها احق بهـــا اذاجاء في عدتها وغيرذات الازواج بحيضة \* وقال مالك والشافعي اذاسبيت بانت من زوجها سواء كان معها زوجها اولم يكن ﷺ قال ابوبكر قدُّنبت انحدوث الملك غير موجب للفرقة بدلالة الامة المبيعة والموروثة فوجب ان لاتقع الفرقة بالسي نفسه لانه ليس فيه أكثر من حدوث الملك ودليل آخر وهو ان حدوث الرق عليها لا يمنع ابتداء العقد فلان لا يمنع بقاءه اولى لان البقاء هو آكد في شوت النكاح معه من الابتداء ألاري انه قديمنع الابتداء مالايمنع البقاء وهو حدوث العدة علمها من وطء بشهة يمنع ابتداء العقد ولا يمنع بقاء العقد المتقدم عرفة فان احتجوا بحديث ابي سميد الحدري في قصة سمايا اوطاس وسبب نزول الآية عليها وهو قوله ﴿ والمحصنات من النسساء الا ما ملكت ايمانكم ﴾ لم يفرق بين من سببت مع زوجها او وحدها الله ين على قال الحبرنا الحجاج عن سالم المكي عن محمد بن على قال لما كان يوم اوطاس لحقت الرجال بالجيال واخذت النساء فقسال المسلمون كيف نصنع والهن اذواح فانزل الله تعالى ﴿ والمحصنات من النساء الاماملكت ايمانكم ﴾ فاخبران الرحال لحقوا بالجال وانالساياكن منفردات عن الازواج والآية فيهن نزلت وايضالم يأسرالني صلى الله عليه وسلم فيغزاة حنين من الرحال احدا فهانقل اهل المغازي وأنما كانوا من بين قتيل اومهزوم وسي النسأء

( ۱۸ – احكام القرآن ، ج ۲ )

ثم جاءه الرجال بعدما وضعت الحرب اوزارها فسألوه ان بمن عليهم باطلاق ساياهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اماماكان لي ولبني عبد المطلب فهو ليكم وقال للناس من رد عليهم فذاك ومن تمسك بشيء منهن فله خمس فرائض في كل رأس واطلق الناس سساياهم فثنت بذلك انه لم يكن معالسبايا ازواجهن ﷺ فاناحتجوا بعموم قوله ﴿ والمحصنات منالنساءالاماملكت ايمانكم ﴾ لم يخصص من معهن ازواجهن والمنفردات منهن ﷺ قيلله قدانفقنا على آنه لم يردعموم الحكم فى الحجاب الفرقة بالملك لانهلوكان كذلك لوجب ان تقع الفرقة بشرى الامة وهبتها وبالميراث وغيره من وجود الاملاك الحادثة فلما لم يكن ذلك كذلك علمنا ان الفرقة لم تتعلق بحدوث الملك وكان ذلك دليلا على مرادالاً ية وذلك لانه اذالم نخل مراد الله تعالى في المعنى الموجب للفرقة في المسية من احدوجهين امااختلاف الدارين بهما أوحدوث الملك ثم قامت دلالة السنةواتفاق الخصم معنا على نفي ايجاب الفرقة بحدوث الملك قضى ذلك على مرادالآية بأنه اختلاف الدارين واوجب ذلك خصوص الآية في المسمات دون ازواجهن وبدل على إن المعنى فه ما ذكرنا من اختلاف الدارين أنهما لوخرحا مسلمين أوذميين لم تقع بنهما فرقة لأنهما لم تختلف بهما الداران فدل ذلك على الالعني الموجب للفرقة بين المسدة وزوجها اذا كانت منفردة اختلاف الدارين مهما وبدل عليه أن الحرسة أذا خرجتالنا مسامة أو ذمية تم لم يلحق بها زوجها وقعت الفرقة بلاخلاف وقد حكم الله تعمالي بذلك في المهاجرات في قوله ﴿ وَلاجِنَا مِ عَلَيْكُمُ ان تنكحوهن اذا آتيتموهن اجــورهن ﴾ ثم قال ﴿ وَلا تُمسكُوا بَعْصُمُ الْكُوافُر ﴾ هُؤُهُ قال الوبكر قوله تعالى (الا ماملكت ايمانكم) يقتضي اباحة الوطء بملك اليمين لوجود الملك الا انالنبي صلى الله عليه وسلم قدروي عنه ما حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا عمروين عون قال اخبرنا شريك عن قيس بنوهب عن الى الوداك عن الى سعيد الحدرى انالنبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا اوطاس لاتوطأ حامل حتى تضع ولاغير ذات حمل حتى تحيض حضة \* وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا ابو معاوية عن محمد من اسحاق قال حدثني يزيد بن ابي حيب عن ابي مرزوق عن حنش الصنعاني عن رويفع بن ثايت الأنصاري قال قام فينا خطيها فقال اما أني لااقول لكم الا ماسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين لايحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر ان يسقى ماؤه زرع غيره حتى يستبرئها بحيضة قال ابو داود ذكرالاستبراء ههنا وهم من اني معاوية وهو صحيح في حديث اني سعيد \* وحدثنا محمد بن بكر قال حدُّننا الو داود قال حدُّننا النفيلي قال حدثنا مسكين قالحدثنا شعبة عن نريد بن خمير عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير عن ابيه عن الى الدرداء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة فرأى امرأة مجحا فقال لعل صاحبها الم بها قالوا نع قال لقد هممت ان العنه لعنة تدخل معه في قبره كيف بورثه وهولا محل له وكيف يستخدمه وهولا يحل له فهذه الاخبار تمنع من استحدث ملكا في جارية ان يطأها حتى يستبرئها ان كانت حائلا وحتى

اذا خرجت الحربية الينا مسلمة اوذمية ولم يلحق بهازوجها وقعت الفرقة ينهما

( قوله مجما ) بضم الميم وكسر الجيم وتشديد الحاء المهماة اى حاملادنا وقت ولادتها (لصححه)

(قوله كيف يورثه) الى آخره اى كيف يعله ابناله ويورثه مع باقى ورشه ولايحل منه ( وقوله كيف منه ( وقوله كيف يستخدمه ) اى كيف ويستخدمه استخدام العبيد بعد الناطه جزء منسه لان ماء الوطء بني الولدو يزيد في اجزائه انهي ملخصا من ابن رسلان شرحه)

تضع حملها انكانت حاملا وليس بين فقهاء الامصار خلاف فى وجوب استبراء المسبية على ما ذكرنا الا انالحسن بن صالح قال علمها العدة حيضتين اذا كان لها زوج في دارالحربوقد ثبت بحديث الى سعيد الذي ذكرنا الاستبراء بحيضة واحدة وليس هذا الاستبراء بعدة لأنها لوكانت عدة لفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين ذوات الازواج منهن وبين من ليس لهازوج منهن لانالعدة لأتجب الاعن فراش فلما سوى الني صلى الله عليه وسلم بين من كان لها فراش وبين من لم يكن لها فراش دل ذلك على ان هذه الحيضة ليست بعدة الله فان قيل قدد كر في حديث الى سعد الذي ذكرت اذا انقضت عدتهن فجعل ذلك عدة الله قبل له بحوز ان تكون هذه اللفظة من كلام الراوي تأويلا منه للاستبراء آنه عدة وجائز ان تكون العدة لما كان اصلها استبراء الرحم اجرى اسمالعدة على الاستبراء على وتجهالمجاز ؟ قال ابو بكر وقد روى في قوله تعالى ﴿ والمحصنات من النساء الا ماملكت ا عانكم ﴾ تأويل آخر روى زمعة عن الزهرى عن سعيد بن المسيب قال ذوات الازواج ورجع ذلك الى قوله حرم الله الزنا وروى معمر عن ابن طاوس عن ابيه في قوله تعالى ﴿ وَالْحَصْنَاتِ مِنِ النَّسِياءِ الْأَمَا ملكت ايمانكم ﴾ فال فزوجتك مما ملكت يمينك تقول حرمالله تعالى الزنا لايحل لك ان تطأ امرأة الاماملكت يمينك وروى ابن الى نجيع عن مجاهد (والمحصنات من النساء الاماملكت ايمانكم) قال نهى عن الزنا وعن عطاء بن السائب قال كل محصنة عليك حرام الاامرأة تملكها بنكاح ور الوبكر وكان تأويلهاعندهؤلاء ان ذوات الازواج حرام الاعلى ازواجهن وليس تمتنع ان بكون ذلك من مراد الله تعالى بالآية لاحتمال اللفظ لهو ذلك لا ينع ارادة المعانى التي تأو لها الصحابة عليهامن اباحةوط السبايا اللاتى لهن ازواج حربيون فيكون محمولاعلى الامرين والاظهران ملك الىمين هى الامة دونالزوجات لانالله قد فرق بينهما فقال اللة تعالى ﴿ وَالَّذِينَ لَفُرُوجِهُمْ حَافَظُونَ الاعلى ازواجهم اوما ملكت ا عانهم ﴾ فجعل ملك اليمين غيرالزوجات والاطلاق ا بما يتناول الاماء المملوكات دون الزوحات وهي كذلك في الحقيقة لان الزوج لايملك من زوجته شأ وأنماله منها استباحة الوطء ومنافع بضعها فىملكها دونه ألاترى آنها لووطئت بشهة وهى تحت زوج كان المهرلها دونه فدل ذلك على آنه لايملك من زوجته شيأ فوجب ان يحمل قوله تعالى ﴿ الا ماملكت ايمانكم ﴾ على من بملكهافي الحقيقة وهي المسبية ﷺ وقوله تعالى (كتاب الله عليكم ﴾ روى عن عبيدة قال اربع وأنما نصب كتاب الله لانهم يقولون ان معنى كتاب الله علكم اي كتب الله عليكم ذلك وقيل معناه حرم ذلك كتابا من الله عليكم وهذا تأكيد لوجوً به واخبارمنه لنا نفرضه لان الكتاب هوالفرض ﴿وقوله تعالى ﴿ وَاحْلُ لَكُمْ مَاوَرَاءُذَلَّكُمْ ﴾ روى عن عبيدة السلماني والسدى احل لكم مادون الحمس ان تبتغوا باموالكم على وجه النكاح وقال عطاء احل لكم ماوراء ذوات المحارم من اقاربكم وقال قتادة (ماوراء ذلكم) ماملكت ايمانكم وقيل ماوراء ذوات المحارم وما وراء الزيادة على الاربع ان تبتغواباموالكم نكاحاً أو ملك يمين ﷺ قال أبو بكر هو عام فيما عدا المحرمات في الآية وفي سنة الني صلى الله عليه وسلم E CO

# سيري باب المهور يهي

قال الله تعالى ﴿وَاحْلُ لَكُمْ مَاوِرَاءَ ذَلَكُمْ انْ تَبْتَغُوا بِأَمُوالَكُمْ ۖ فَعَقَدَ الْآبَاحَةُ بَشْرِيطَةُ انجَاب بدل اليضع وهومال فدل ذلك على معنيين احدها ان بدل اليضع واجب ان يكون مايستحق به تسليم مال والثاني ان يكون المهر مايسمي امو الاو ذلك لان هذا خطاب لكل احد في اباحة ماورا ءذلك ان يبتغي البضع بمايسمي امو الا كقوله تعالى (حرمت عليكم امها تكم و ساتكم )خطاب لكل احد في تحريم امهاته ويناته عليه وفي ذلك دليل على آنه لايجوز ان يكون المهرالشي التافه الذي لايسمي اموالا \* واختلف الفقهاء في مقدار المهر فروى عن على رضيالله عنه أنه قال لامهراقل من عشرة دراهم وهو قول الشعبي وابراهم في آخرين من التابعين وقول ان حنيفة وابي يوسف ومحمد وزفر والحسن بنزياد وقال ابوسميد الحدرى والحسن وسمعيد بن المسيب وعطاء يجوز النكاح على قليل المهر وكثيره وتزوج عبـدالرحمن بن عوف علىوزن نواة منذهب فقال بعض الرواة قيمتها ثلاثة دراهم وثلث وقال آخرون النواة عشرة اوخمسة وقال مالك اقل المهر ربع دسار وقال ابن الى لىلى واللث والتورى والحسن بن صالح والشافعي يجوز بقليل المال وكثيره ولو درهم ﷺ قال ابو بكر قوله تعالى ﴿وَاحْلُلُكُمْ مَاوَرَاءَ ذَلَكُمُ انْ تَبْتَغُوا بِامُوالُكُمُ﴾ مدل على ان مالايسمي اموالا لايكون مهرا وان شرطه ان يسمى اموالا هذا مقتضي الآية وظاهرها ومزكان له درهم او درهان لايقال عنده اموال فلم يصح ان يكون مهرا بمقتضى الظاهر منه فان قيل ومنعنده عشرة دراهم لايقال عنده اموال وقد اجزتها مهرا مهر قيل له كذلك يقتضي الظاهر لكن اجزناها بالآنفاق وجائز تخصيص الآية بالاجماع وايضاقدروي حرام بن عُمَان عن ابى جابر عن ابيهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لامهراقل من عشرة دراهم وقال على بن ابي طالب لامهر اقل من عشرة دراهم ولاسبيل الي معرفة هذا الضرب من المقادير التي هي حقوق الله تعالى من طريق الاجتهاد والرأي وأنما طريقها التوقيف اوالآنفاق وتقديره العشرة مهرا دون ماهو اقل منها يدل على آنه قاله توقيفا وهو نظیر ماروی عنانس فی اقل الحیض آنه ثلاثة ایام واکثره عشرة وعن عثمان ابن أبي العاص الثقفي في أكثر النفاس أنه أربعون يوما أن ذلك توقيف أذلا يقال في مثله من طریق الرأی و گذلك ماروی عن علی بن طالب رضیالله عنسه آنه اذا قعد فی آخر صلاته مقدار التشهد فقد تمت صلاته فدل تقديره للفرض بمقدار التشهد آنه قاله من طريق التوقيف \* وقد احتج بعض اصحابنا لاعتبار العشرة ان البضع عضو لأنجوز استباحتهالا بمال فاشه القطع في السرقة فلما كانت اليد عضو الاتجوز استباحته الا عمال وكان المقدار الذي يستباح به عشرة على اصلهم فكذلك المهر يعتبر به وايضًا لما الفق الجُميع على أنه لاتجوز استباحة البضع بغير بدل واختلفوا فماتجوز اسـتباحته به منالمقدار وجب آن يكون باقيا علىالحظر في منع استباحته الابماقام دليل جوازه وهوالعشرة المتفق علمها ومادونها مختلف فيه فالبضع باقءلمي حكم الحظر وايضًا لما لم تجز استباحته الا ببدل كان الواجب ان يكون البدل الذي به يصبح

قيمة البضع هو مهرالمثل وان لايحط عنه شيُّ الا بدلالة ألاترى انه لوتزوجها علىغيرمهر لكانااواجب لهامهر مثلها وفى ذلك دليل على ان عقد النكاح يوجب مهر المثل فغيرجائز اسقاط شئ من موجه الا بدلالة وقد قامت دلالة الاجماع على جواز اسقاط مازاد على العشرة واختلفوا فهادونه فوجبان يكون واجا بانجاب العقدله اذلم تقمالدلالة على اسقاطه ﷺ فان قيل لماقال الله تعالى ﴿ وَانْ طَلَقْتُمُو هُنْ مِنْ قِبْلُ انْ يُمْسُو هُنْ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنْ فَريضة فنصف مافرضتم ﴾ اقتضى ذلك امجاب نصف الفرض قلملاكان اوكشرا هم؛ قبل له لما ثبت بماذكرنا ان المهر لايكون اقل من عشرة دراهم كانت تسميته لعض العشرة تسمية لها كسائر الاشياء التي لاتتعض تكون تسمته لعضها تسمية لجميعها كالطلاق والنكاح ونحوها واذا كانت العشرة لانتبعض في العقد صارت تسمته لعضها تسمية لجمعها فاذا طلقها قبل الدخول وجبالها نصف العشرة لان العشرة هي الفرض الاترى أنه لوطلق أمرأته نصف تطليقة كان مطلقا لها تطليقة كاملة ولوطلق نصفها كان مطلقا لجميعها وكذلك لوعفا عن نصف دم عمد كان عافيا عن جميعه فلما كان ذلك كذلك وجب ان تكون تسميته لحسة تسمية للعشرة لقيام الدلالة على ان العشرة لاتتبعض في عقد النكاح فمتى اوجبنا بعدالطلاق خمسة كان ذلك نصف الفرض وايضا فانا نوجب نصف المفروض فلسنا مخالفين لحكم الآية ونوجب الزيادة الى عام الخمسة بدلالة اخرى وأبما كان يكون مذهبنا خلاف الآية لولم نوجب نصف الفرض فامااذا اوجبنا واوجبنا زيادة عليه بدلالة اخرى فليس فىذلك مخالفة للآية \* واحتج من اجاز ان يكون المهر اقل من عشرة بحديث عامر بن ربيعة أن أمرأة حي بها الى الني صلى الله عليه وسلم وقد تزوجت رجلا على نعلين فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيت من نفسك و مالك بنعلين قالت نع فاجازه رسولالله صلى الله عليه وسلم وبحديث الى الزبير عن جابرعن الني صلى الله عليه وسلم الهقالمن اعطى امرأة في نكاح كف دقيق اوسويق اوطعاما فقد استحل وبحديث الحجاج ن ارطاة عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي عن عبد الرحمن بن السلماني قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انكحواالايامي منكم فقالوا يارسول الله وما العلائق بينهماقال ماتراضي بهالاهلون وبما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من استحل بدرهمين فقد استحل وان عبدالرحن بنعوف تزوج على وزن نواة من ذهب واخبرالني صلى الله عليه وسلم فقال اولم ولو بشاة ولم ينكر ذلك عليه وبحديث الىحازم عن سهل بن سعد في قصة المرأة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم قدوهبت نفسي لك يارسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم مالى بالنساء من حاجة فقال له رجل زوجنها فقال هل عندك من شي تصدقها اياء فقال ازاري هذا فقال ان اعطيتها ازارك جلست ولاازار لك الى ان قال التمس ولوخاتما من حديد فاجاز ان يكون المهر خاتما من حديد وخاتم من حديد لايساوي عشرة ﷺ والجواب عن اجازته النكاح على نعلين ان النعلين قد يجوز ان تساويا عشرة دراهم او اكثر فلادلالة فيه على موضع الخلاف لانه تزوجها على نعلين ثم اخبر النبي صلى الله غليه وسلم وجائز ان يكون قيمتهما عشرة او J

,

اكثر وليس بعموم لفظ في اباحة النزويج على نعلين أي نعلين كانتا فلادلالة فيه على قول المخالف وايضا فانالنبي صلى الله علمه وسلم اخبر مجواز النكاح وجواز النكاح لايدل على آنه هوالمهر لاغيره لانه لوتزوجها على غيرمهر لكان النكاح جائزا ولم يدلجوازالنكاح على ان لاشي لها كذلك جواز النكاح على نعلين قيمتهما اقل من عشرة دراهم لادلالة فيسه على انه لايجب غيرها \* واما قوله من استحل بدرهمين او بكف دقيق فقد استحل فانها خيارعن ملك البضع ولادلالة فه على أنه لا مجب غيره ﴿ وَكَذَلْكُ حَدَيْثُ عَبْدَالْرَحْمَنَ فِي تَرُوحِهُ عَلَى وَزَنَ نُواةً مِنْ ذهب وعيرانه قدروي في الخبر ان قسمها كانت خمسة اوعشرة \* واماقوله العلائق ماتراضي به الاهلون فاله محمول على مابحوز مثله في الشبرع ألاتري انهم لوتراضوا مخمن اوخنزبر اوشغار لماجاز تراضهما كذلك فيحكم التسمية يكون مرتبا على ماثبت حكمه فىالشرع منتسمية العشرة \* واما حديث سهل بن سعد فان الني صلى الله عليه وسلم احم، بتعجيل شي ً لها وعلى ذلك كان مخرج كلامه لانهلواراد مايصح به العقد من التسمية لاكتفي باثباته في ذمته ما يجوزيه العقد عن السؤال عما يعجل فدل ذلك على أنه لم يرد به مايصح مهرا ألاترى أنه لما لم يجد شيأ قال زوجتكها بما معك من القرآن ومامعه من القرآن لايكون مهرا فدل ذلك على صحة ماذكرنا واختلف الفقهاء فيمن تزوج امرأة على خدمته سنة فقال ابو حنيفة وابو يوسف اذا تزوج امرأة على خدمته سنة فانكان حرا فلها مهر مثلها وانكان عبدا فلها خدمته سنة وقال محمدلها قيمة خدمته ان كان حرا وقال مالك اذا تزوجها على ان يؤاجرها نفسه سسنة او اكثر او اقل ويكون ذلك صداقها. فانه يفسخ النكاح أن لم يدخل بها وأن دخل بها ثبت النكاح وقال الاوزاعي اذا تزوجها على إن محجها ثم طلقها قبل ان بدخل بها فهوضامن لنصف حجها من الحملان والكسوة والنفقة وقال الحسن بن صالح والشافعي النكاح جائز على خدمته اذا كان وقتا معلوما وقال ابوحنيفة وابو يوسيف ومحمد اذا تزوجها على تعليم سورة من القرآن لم يكن ذلك مهرا ولها مهرمتلها وهوقول مالك والليث وقال الشافعي يكون ذلك مهرا لها فانطلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف اجرة التعلم انكان قدعاسها وهي رواية المزنى وحكي الربيع عنه أنه يرجع علها بنصف مهرمثلها ﷺ قال أبو بكر قوله تعالى ﴿ وَأَحَلُّكُمْ مَاوَرَاءُ ذلكم ان تمتغوا باموالكم ﴾ قداقتضي ان يكون مدل الضع مايستحق به تسليم مال لان قوله ﴿ ان تبتغواباموالكم ﴾ يحتمل معنيين احدهما تمليك المال بدلًا من البضع والآخر تسليمه لاستيفاء منافعه فدل ذلك على انالمهر الذي يملك به البضع اما ان يكون مالا اومنافع في مال يستحق بها تسليمه الها اذكان قوله ﴿ ان تبتغوا باموالكم ﴾ يشتمل علمهما ويقتضيهما \* ويدل على ان المهر حكمه ان يكون مالا قوله تعالى ﴿ وَ آنُوا النَّسَاءُ صَدَّقًا لَهُونَ نُحُلَّةً فَانَ طَبِّنَ لَكُم عَن شيُّ منه نفسيا فكلوه هنياً مرياً) وذلك لان قوله ﴿ وآتُوا النَّسِاء صدقاتهن نحلة ﴾ امر نقتضي ظاهره الانجاب ودل نفحواه على ان المهر شغي ان يكون مالا من وجهين احدهما قوله ﴿ وَآتُوا ﴾ معنساه اعطوا والاعطاء أيما يكون فيالاعبان دون المنسافع أذ

12

الب فان المنافع لاتكون مهرا

المنافع لايتأتى فيها الاعطاء على الحقيقة والشانى قوله ﴿ فَانَ طَبِنَ لَكُمْ عَنْ شَيُّ مَنْهُ نَفْسًا فكلود هنيــأ مريأ ﴾ وذلك لايكون فيالمنــافع وأنما هو فيالمأكول او فيما يمكن صرفه بعد الاعطاء الى المأكول فدلت هذه الآية على أن المنافع لاتكون مهرا ١٠٠٤ فان قيل فهذا يوجب ان لاتكون خدمة العبد مهرا ﷺ قيلله كذلك اقتضى ظاهرالآية ولولا قيام الدلالة لما جاز ويدل عليه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار وهو ان يزوجه اخته على ان يزوجه اخته اويزوجهامته على ان يزوجه أمته وليس بينهما مهر وهذا اصل في انالمهر لايصح الا ان يستحق به تسلم مال فلما ابطل النبي صلى الله عليه وسملم ان تكون منافع البضع مهرا لأنها ليست بمال دل ذلك على أن كل ماشرط من بدل البضع ممالايستحق به تسليم ماللايكون مهرا وكذلك قال اصحابنا لوتزوجها على عفومن دمعمد اوعلى طلاق فلانة ان ذلك ليس بمهر مثل منافع البضع اذا جعلها مهراً وقدقال الشافعي آنه اذا سمي في الشغار لاحداها مهراً انالنكاح حائز ولكل واحدة مهمامهرمثلها ولم يجعلالضع مهرا فىالحالالتي اجاز النكاح فيها ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار فدل ذلك على معنيين احدهما أنه اذا كان الشغار في الامتين كان المهر منافع النصع لان المهر أيما يستحقه المولى فابطل الني صلى الله عليه وسلم ان يكون منافع البضع بدلا فى النكاح والنانى اذا كان الشغار فى الحرتين وهوان يقول ازوجك الحتى على ان تزوجني اختك اوازوجك بنتى على ان تزوجني بنتك فيكون هذاعقداعاريا من ذكر المهر لواحدة من المرأتين لانه شرط المنافع لغير المنكوحة وهو الولى فالشغار في احدالوجهين يكون عقد نكاح عاريا عن تسمية بدل للمنكوحة وفى الوجه الآخر يكون بدل البضع منافع بضع آخر فابطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ان يكون بدلاً فصاراحلا في ان بدل البضع شرطه ان يستحق به تسليم مال \* فان قيل ان منافع بضع الامة حق في مال فهلا كانت كا أمرو يج على خدمةالعبد ﷺ قيلله لانخدمةالعبد يستحق بها تسلم مال وهورقبة العبد كالمستأجرله يستحق تسليم العبد اليه للخدمة وزوج الامة لايستحق تسليمها اليه بعقدالنكاح لانالمولى انلاببوئها بيتا وقوله تعالى ﴿ انْ تَبْغُوابَامُوالَكُمْ ﴾ قداقتضي ان يستحق عليه بعقد النكاح تسليم مال بدلا من البضع \* واما النزويج على تعليم سورة من القرآن فأنه لايصح مهرا من وجهين احدها ماذكرنا من آنه لايستحق به تسليم مالكخدمة الحروالوجهالآخران تعليم القرآن فرض على الكفاية فكل من علم انسانا شيأ من القرآن فأنما قام بفرض وقد روى عبدالله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وشلم انه قال بلغوا عني ولو آية فكيف بجوز ان يجعل عوضا للبضع ولوجازذلك لجازالتزوج على تعليم الاسلام وهذا باطل لانما اوجبالله تعالى على الانسان فعله فهومتي فعله فوضا فلايستحق ان يأخذ عليه شيأ من اعراض للدنيا ولوجازذلك لجازللحكام اخذالرشي على الحكم وقدجعل الله ذلك سحتا محرما ﷺ فان احتج محتج بحديث سهل بنسعد في قصة المرأة التي قالت للني صلى الله عليه وسلم قد وهبت نفسي لك فقال رجل زوجنها الى ان قال هل معك من القرآن شيٌّ قال لع سورة كذا فقال

عليهالسلام قدزوحتكها بما معك منالقرآن وبما حدثنا محمد بنبكرقال حدثنا ابوداودقال حدثنا احمد بن حفص بن عبدالله قال حدثني الى قال حدثني ابراهم بن طهمان عن الحجاج الباهلي عن عسل عن عطاء بن الى رباح عن الى هريرة بحوقصة سهل بن سعد في امر المرأة وقال فيه ماتحفظ من القرآن قال سورة البقرة اوالتي تلبها قال قم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك ولا تعالى الله معناء لمامعك من القرآن كماقال تعالى ﴿ ذَلَكُم بِمَا كُنَّمَ تَفْرَحُونَ فَى الأَرْضَ بغيرالحق وبماكنتم تمرحون ﴾ ومعناه لماكنتم تفرحون وايضـاكونالقرآن معه لايوجب انيكون بدلا والتعليم ليس له ذكر في هذا الحبر فعلمنا ان مراده أني زوجتك تعظيما للقرآن ولاجل مامعك من القرآن وهو كماروي عبدالله بن عبدالله بن الى طلحه عن انس قال خطب ابوطلحة ام سلم فقالت أبي آمنت بهذا الرجل وشهدت أنه رسولالله فان ابعتني تزوجتك قال فانا علىما انت عليه فتزوجته فكان صداقهاالاسلام ومعناه انها تزوجته لاجل اسلامه لانالاسلام لايكون صداقا لاحد في الحقيقة \* واماحديث ابراهيم بن طهمان فانه ضعيف السند وقدروي هذه القصة مالك عن ابي حازم عن سهل بن سعد فلم يذكر آنه قال علمها ولم يعارض بحديث ابراهم بن طهمان ولوصح هذا الحديث لم يكن فيه دلالة على أنه جعل تعلم القرآن مهرا لانه جائز انيكون امره بتعليمها القرآن ويكونالمهر ثابتا في ذمته اذلم قل ان تعليم القرآن مهرلها مر فان قيل قال الله تعالى ( أني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني عماني حجبج ﴾ فجعل منافع الحر بدلا من البضع الله على يشرط المنافع للمرأة وأعا شرطها لشعيب النبي عليهالسلام وماشرط للاب لايكون مهرا فالاحتجاج به باطل فيمسئلتنا وايضالوصح انهاكانت مشروطة لها وانه آنما اضافها الى نفسه لأنه هوالمتولىللعقد اولان مال الولد منسوب الى الوالد كقوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك فهو منسوخ بالنهى عن الشغار ﷺ وقوله تعالى ﴿ ان تُبتغوَا باموالكم ﴾ يدل على ان عتق الامة لايكون صداقا لها اذكانت الآية مقتضية لكون بدل البضع ما يستحق به تسليم مال اليها وليس في العتق تسليم مال و آيما فيه اسقاط الملك من غير ان استحقت به تسلم مال البها ألاترى ان الرق الذي كان المولى يملكه لاينتقل اليها وأعايتلف به ملكه فاذا لم يحصل لهابه مال اولم تستحق به تسليم مال اليها لم يكن مهرا وماروى ان الني صلى الله عليه وسلم اعتر صفية وجمل عتقها صداقها فلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له ان يتزوج بغير مهروكان مخصوصا به دون الامة قال الله تعالى ﴿ وَاحْرَأَةُ مُؤْمِنُهُ انْ وَهُبُّ نَفْسُهَا لَانِّي انْ ارادَ النِّي انْ يَسْتَنَكُحُهَا خَالْصَةً لَكُ من دون المؤمنين ﴾ فكان صلى الله عليه وسلم محصوصًا مجواز ملك البضع بغير بدل كما كان مخصوصا بجواز تزويج التسع دون الامة ﷺ قوله تعالى ﴿ وَآتُوا النساء صدقاتُهُن نحلة فان طبن لكم عن شيَّ منه نفسا فكلود هنيأمرياً ﴾ يدل ايضا على ان العتق لايكون صداقا من وجود احدها أنه قال (و آ توهن) وذلك امر يقتضي الايجاب واعطاء العتق لايصح والثاني قوله تعالى

مطلب فی قوله تعالی آنی ارید از انکحاناحدی اینتی الآیة

مطلب فی آنه علیه السلام کان له آن یتروج بغیر مهرا ﴿ فَانَ طَبِنَ لَكُمْ عَنَ شَيُّ مَنْهُ نَفْسًا ﴾ والعتق لايصح فسيخه بطيب نفسها عن شيُّ منه والثالث قوله تعالى ﴿ فَكُلُوهُ هَنياً مُرياً ﴾ وذلك محال في العتق ﴿ قوله تعالى ﴿ مُحصَّنِينَ غَيْرٍ مسافحین ﴾ ﷺ قال ابو بكر يحتمل قوله تعالى ﴿ محصنين غير مسافحين ﴾ وجهين احدها الحكم بكونهم محصنين بعقد النكاح والاخبارعن حالهم اذانكحوا والثانىان يكونالاحصان شرطا في الاباحة المذكورة في قوله تعمالي ﴿ واحل لكم ماورا، ذلكم ﴾ فان كان المراد الوجه الاول فاطلاق الاباحة عموم يصح اعتباره فما انتظمه الاماقام دليله وان اراد الوجه الناني كان اطلاق الاباحة مجملا لأنه معقود بشريطة حصول الاحصان به والاحصان لفظ مجمل مفتقر الى البيان فلا يصح حينئذ الاحتجاج به والاولى حمله على الاخبار عن حصول الاحصان بالتُرُو يج لامكاناستعماله وذلك لانه متى ورد لفظ يحتمل ان يكون عموما يمكننا استعمال ظاهره ويحتمل ان يكون مجملا موقوف الحكم على البيان فالواجب حمله على معنى العموم دون الاجمال لما فيه من استعمال حكمه عند وروده فعلينا المصير اليه وغير جائز حمله على وجه يسقط عنا استعماله الا بورود بيان من غيره وفينسق التلاوة وفحويالآية مايوجب ان يكون ذكر الأحصان اخبارا عن كونه محصنا بالنكاح وذلك لانه قال ﴿ محصنين غير مسافحين ﴾ والسفاح هوالزنا فاخبران الاحصان المذكور هوضد الزنا وهو العفة واذا كان المراد بالاحصان في هذا الموضع العفاف فقد حصل على وجه لايكون مجملا لان تقديره واحل لكم ماوراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم عفة غيرزنا وهذا لفظ ظاهرالمعني بينالمراد فوجب ذلك معنيين احدهما اطلاق لفظ الاباحة وكونه عموما والآخرالاخبار بأنهم اذافعلوا ذلك كانوا محصنين غير مسافحين والاحصان لفظ مشترك متى اطلق لم يكن عموما كســـا تُر الالفاظ المشتركة وذلك لانه اسم يقع على معمان مختلفة واصله المنع ومنه سمي الحصن لمنعه من صار فيه من اعدائه ومنهالدرع الحصينة ايالمنبعة والحصان بالكسرالفحل منالافراس لمنعه راكبه من الهلاك والحصان بالنصب العفيفة من النساء لمنعها فرجها من الفساد قال حسان في عائشة رضي الله عنهما

حصان رزان ما تزن بريبة \* وتصبح غرثى من لحوم الغوافل

وقال الله تعالى (ان الذين يرمون المحصنات الغافلات) يعنى العفائف \* والاحصان فى الشرع اسم يقع على معان مختلفة غير ما كان الاسم لها فى اللغة فمنها الاسلام قال الله تعالى ﴿ فاذا احصن ووى فاذا اسلمن ويقع على النزوج لانه قدروى فى التفسير ايضا ان معناه فاذا تزوجن وقال تعالى ﴿ والمحصنات من النساء الا ماملكت ايمانكم ﴾ ومعناه ذوات الازواج ويقع على العفة فى قوله تعالى ﴿ ان الذين يرمون المحصنات ﴾ ويقع على الوطء بنكاح صحيح فى احصان الرجم والاحصان فى الشرع يتعلق به حكمان احدها فى ايجاب الحد على قاذفه فى قوله تعالى ﴿ والذين يرمون المحصنات ﴾ فهذا يعتبر فيه العفاف والحرية والاسلام والعقل والبلوغ فما لم يكن على يرمون المحصنات ﴾ ويقد على قاذف المجنون والصبى والزانى والكافر والعبد هذه الصفة لم يجب على قاذفه الحد على قاذف المجنون والصبى والزانى والكافر والعبد

فهذه الوجود من الاحصان معتبرة في ايجاب الحد على القاذف والحكم الآخر هو الاحصان الذي يتعلق به ايجاب الرجم اذا زنا وهذا الاحصان يشتمل على الاسلام والعقل والبلوغ والحرية والذكاح الصحيح مع الدخول بها وها على هذه الصفة فان عدم شئ من هذه الحلال لم يكن عليه الرجم اذا زنا \* والسفاح هو الزنا قال النبي صلى الله عليه وسلم انا من نكاح ولست من سفاح وقال مجاهد والسدى في قوله تعالى ﴿ غير مسافحين ﴾ قالا غير زانين ويقال ان اصله من سفح الماء وهو صبه ويقال سفح دمعه وسفح دم فلان وسفح الحبل اسفله لانه موضع مصب الماء وسافح الرجل اذا زنا لانه صب ماءه من غير ان يلحقه حكم مائه في شوت النسب ووجوب العدة وسائر احكام النكاح فسمى مسافحا لانه لم يكن له من فعله هذا غيرضب الماء وقد افاد ذلك نفي نسسب الولد المخلوق من مائه منه وانه لا يلحق به ولا تجب على المرأة العدة ولا تصير فراشا ولا يجب عليه مهر ولا يتعلق بذلك الوطء شئ من احكام النكاح هذه المعانى كلها في مضمون هذا الملفظ والله اعلم بالصواب

# مرق باب المتعة على

قال الله تعالى ﴿ فَمَا اسْتَمْتُعُمْ بِهِ مَهْنَ فَآ تُوهِنَ اجْوَرُهُنَ فُرِيضَةً ﴾ ﴿ قَالَ ابُو بَكْرُهُوعَطف على ما تقدم ذكره من اباحة نكاح ماوراء المحرمات في قوله تعالى (واحل لكم ماوراء ذلكم) ثم قال ﴿ قَمَا استمتعتم به منهن ﴾ يعني دخلتم بهن ﴿ فَأَ نُوهِنِ اجْوَرُهُن ﴾ كاملة وهوكقوله تعالى ﴿ وَ آنُوا النَّسَاءُ صَدَقَاتُهُنَ تَحَلَّمَ ﴾ وقوله تعالى ﴿ فَلاَتَأْخَذُوا مِنْهُ شِيًّا ﴾ والاستمتاع هوالانتفاع وهوههنا كناية عن الدخول قال الله تعالى ﴿ اذهبتم طيباتكم في حيوتكم الدنيا واستمتعتم بها ﴾ يعني تعجلتم الانتفاع بها وقال (فاستمتعتم بخلاقكم) يعني بحظكم ونصيبكم من الدنيا فلما حرم الله تعمالي من ذكر تحريمه في قوله (حرمت عليكم امهاتكم) وعني به نكاح الامهات ومن ذكر معهن ثم عطف عليــه قوله ﴿ و احل لكم ما وراء ذلكم ﴾ اقتضي ذلك اباحة النكاح فيمن عدا المحرمات المذكورة ثم قال ﴿ إِنْ تَبْتَغُوا بِامُوالِكُمْ مُحْصَنِينَ ﴾ يعني والله اعلم نكاحا تكونون به محصنين عفائف غير مسافحين ثم عطف عليه حكم النكام اذا اتصل به الدخول يقوله ﴿ فما استمتعتم به منهن فآنوهن اجورهن ﴾ فاوجب على الزوج كال المهر \* وقدسمي الله المهراجرا في قوله ﴿ فَانْكُحُوهُنَّ بِاذْنَاهُلَّهُنَّ وَآنُوهُنَا جَوْرُهُنَّ ﴾ فسمى المهراجرا وكذلك الاجور المذكورة في هذه الآية هي المهور وأنما سمي المهر اجراً لأنه بدل المنافع وليس ببدل عن الاعيان كماسمي بدل منافع الدار والدابة اجرا وفي تسمية الله المهر أجرا دليل على صحة قول الى حنيفة فيمن استأجر امرأة فزنابها انهلاحد عليه لانالله تعالى قدسمي المهر اجرا فهو كمن قال امهرك كذا وقد روى نحوه عن عمر بن الخطاب ومثل هذا يكون نكاحا فاسدا لانه بغير شهود وقال تعمالي في آية اخرى ﴿ وَلاجنَّاحُ عَلَيْكُمُ انْ تَنكُجُوهُنَّ اذا آتيتموهن اجورهن ﴾ ﴿ وقدكان ابن عباس يتأول قوله تعالى ﴿ فَمَا استمتعتم بِهِ مَهْنَ

مطلب

فی دلیل قول ابی حنیفة من استأجر امرأةفزنی بهالاحد علمه فأ توهن اجورهن ﴾ على متعة النسماء وروى عنه فيها اقاويل روى انه كان يتأول الآية على اباحةالمتعة ويروى ان في قراءة ابي بن كعب ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهُ مُنْهُنَ الْيَاجِلُ مُسْمَى فَٱ تُوهَنَ اجورهن ﴾ وروى عنه إنه لماقيل له أنه قدقيل فها الاشعار قال هي كالمضطر إلى الميتة والدم و لحم الحنزير فاباحها في هذا القول عند الضرورة وروى عن جابر بن زيد از ابن عباس نزل عن قوله في الصرف وقوله في المتعة \* وحدثنا جعفر بن محمد الواسطى قال حدثنــا جعفر بن محمد بن اليمان قال حدثنا ابوعبيد قال حدثنا ابن بكير عن الليث عن بكير بن عبدالله بن الاشج عن عمار مولى الشريد قال سألت ابن عباس عن المتعة اسفاح هي ام نكاح فقال ابن عباس لاسفاح ولانكاح قلت فماهي قال المتعة كاقال الله تعالى قلت له هل لها من عدة قال نع عدتها حيضة قلت هل يتوارثان قال لا \* وحدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا حجاج عن ابن جرج وعثمان بن عطاء عن عطماء الحراساني عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ فَمَا استمتعتم به منهن ﴾ فال نسختها ﴿ يَاامِاالَّنِي آذًا طَلَقَتُمَالُنُسِاء فَطُلَقُوهِنَ لَعَدَّتُهِنَ ﴾ وهذا يدل على رجوعه عن القول بالمتعة \*وقدروى عن جماعة من السلف انها زنا حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا جعفر بن محمد بن الممان قال حدثنا ابوعيد قال حدثنا عبدالله بنصالح عن الليث عن عقيل ويونس عن ابنشهاب عن عبدالملك ابن مغيرة بن نوفل عن ابن عمر أنه سئل عن المتعة فقال ذلك السفاح وروى عن هشام بن عروة عن ابيه قال كان نكاح المتعة بمنزلة الزنا ١١ الذنا الله قان قيل لايجوز ان تكون المتعة زنا لانه لم يختلف اهلاالنقل أن المتعة قدكانت مباحة في بعض الاوقات اباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسم الله تعالى الزنا قط ﷺ قيل له لم تكن زنا في وقت الاباحة فلما حرمها الله تعالى حاز اطلاق اسمالزنا علمها كماروي عن الني صلى الله عليه وسلم آنه قال الزانية هي التي تنكح نفسها بغير سنسة وايما عبد تزوج بغير أذن مولاه فهو عاهر وأيما معنساه التحريم لاحقيقة الزنا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان والرجلان تزنيان فزنا العين النظر وزنا الرجلين المشي ويصدق ذلك كلهالفرج او يكذبه فاطلق اسمالزنا في هذه الوجوه على وجه المجاز اذكان محرما فكذلك مناطلق اسم الزنا علىالمتعة فأنمــا اطلقه على وجه المجاز وتأكيد التحريم \* وحدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان قال حدثنا ابوعيد قال حدثنا حجاج عن شعبة عن قتادة قال سمعت ابا نضرة يقول. كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهي عنها قال فذكرت ذلك لجابر بن عبدالله فقال على يدى دار الحديث تمتعنا معرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام عمر قال ان الله كان يحل لرسوله ماشاء بما شاء فأتموا الحبح والعمرة كما امرالله وانتهوا عن نكاح هذه النساء لااوتى برجل نكح امرأة ألى اجل الارجمته فذكر عمر الرجم فىالمتعة وجائز ان يكون علىجهة الوعيد والتهديد ليترجرالناس عنها وقال وحدثنا ابوعبيد قالحدثنا حجاج عن ابنجريج قال اخبرني عطاء فالسعمت ابن عباس يقول رحم الله عمر ماكانت المتعة الارحمة من الله تعالى رحم الله بهاامة محمدصلي الله عليه وسلم ولولانهيه لما حتاج الى الزنا الاشفا \* فالذي حصل من اقاويل ابن عباس

(قوله الاشفا) اى الا قليل من الناس منقولهم غابت الشمس الاشفا اى الا قليلا من ضوئها عند غروبها هكذا فى النهاية

القول باباحة المتعة في بعض الروايات من غير تقييد لها بضرورة ولاغيرها \* والثاني انها كالميتة ﴿ تحل بالضرورة \* والثالث انهامحرمة وقد قدمنا ذكرسند، وقوله ايضا انهامنسوخة \* وممايدل على رجوعه عن اباحتها ماروى عبدالله بن وهب قال اخبرني عمرو بن الحرث ان بكير بن الاشبج حدثه ان ابا استحاق مولى بني هاشم حدثه ان رجلا سأل ابن عباس فقال كنت في سفر ومعي جارية لي ولى اصحاب فاحللت حارتي لاصحابي يستمتعون منها فقال ذاك السفاح فهذا ايضا يدل على رجوعه \* واما احتجاج من احتج فيها بقوله تعالى ﴿ فما استمتعتم به منهن فَا تُوهِنَاجُورِهِنَ ﴾ وانفىقراءة الى (إلى اجلمسمى) فأنه لايجُوز اثبات الاجل فىالتلاوة عند احدمن المسلمين فالأجل اذا غير تابت في القرآن ولوكان فيه ذكر الاجل لمادل ايضا على متعة النساء لان الاجل بجوز أن يكون داخلا على المهر فيكون تقديره فمادخلتم به منهن بمهر الياجل مسمى فآنوهن مهورهن عند حلول الأجل \* وفي فحوى الآية من الدلالة على ان المراد النكاح دون المتعة ثلاثة اوجه احدها انه عطف على اباحة النكاح في قوله تعالى ﴿ وَاحْلُ لَكُمْ مَاوَرًاءَ ذَلَكُمْ ﴾ وذلك اباحة لنكاح منعدا المحرمان لامحالة لانهم لايختلفون ان النكاح مراد بذلك فوجب ان يكون ذكر الاستمتاع بيانا لحكم المدخول بهما بالنكاح فياستحقاقها لجميع الصداق والثاني قوله تعالى ﴿ محصنين ﴾ والاحصان لايكونالا فىنكاح صحيح لانالواطئ بالمتعة لايكون محصنا ولايتناوله هذا الاسم فعلمنا آنه ارادالنكاح والثالث قوله تعالى ﴿ غير مسافحين ﴾ فسمى الزنا سفاحا لانتفاء احكام النكاح عنه من ثبوت النسب ووجوب العدة و بقياء الفراش آلى ان يحدث له قطعا ولما كانت هذه المعانى موجودة في المتعة كانت في معنى الزنا ويشبه ان يكون من سهاها سفاحا ذهب الى هذا المعنى اذكان الزاني أنما سمى مسافحاً لأنه لم يحصل له منوطئها فيما يتعلق بحكمه الاعلى سفح الماء باطلا من غير استلحاق نسب به فمن حيث نفي الله تعالى بما حل من ذلك و اثبت به الاحصان اسم السفاح وجب ان لايكون المراد بالاستمتاع هو المتعة اذكانت في معنى السفاح بل\لمراد به النكاح مره وقوله تعالى (غيرمسافحين) شرط فيالاباحة المذكورة وفي ذلك دليل على النهي عن المتعة اذكانت المتعة فيمعني السفاح من الوجه الذي ذكرنا ﷺ قال ابو بكر فكان الذي شهر عنه اباحة المتعة من الصحابة عبدالله بن عباس واختلفت الروايات عنه مع ذلك فروى عنه اباحتها بتأويل الآية وقد بينــا انه لادلالة فيالآية على اباحتها بل دلالات الآية ظــاهـ،ة فيحظرها وتحريمها منالوجوء التي ذكرنا ثم روى عنه آنه جعلها بمنزلة الميتة ولحم الخنزير والدم وآنها لاتحل الالمضطر وهذا محال لان الضرورة المبيحة للمحرمات لاتوجد فيالمتعة وذلك لان الضرورة المبيحة للميتة والدم هي التي يخاف معها تلف النفس ان لم يأكل وقد علمنا انالانسان لايخاف على نفسه ولاعلىشي من اعضائه التلف بترك الجماع وفقده واذا لم تحل في حال الرفاهية والضرورة لا تقع اليها فقد ثبت حظرها واستحال قول القائل أنها تحل عند الضرورة كالميتة والدم فهذا قول متناقض مستحيل واخلق بان تكون هذه

- T Y G

بتة

ن

1

الرواية عن ابن عباس وهما من رواتها لأنه كان رحمه الله افقه من ان يخني عليه مثله فالصحيح اذا ماروى عنه من حظرها وتحريمهما وحكاية من حكى عنه الرجوع عنهما \* والدليل على تحريمهـا قولهتمالي ﴿ والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين فمن أبتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون ﴾ فقصر اباحة الوطء على احــد هذين الوجهين وحظر ماعداها بقوله تعــالى ﴿ فَمَنَ ابْتَغِي وَرَاءُ ذلك فاولئك هم العادون ﴾ والمتعة خارجة عنهما فهي اذا محرمة ﴿ فان قيل ماانكرت ان تكون المرأة المستمتع بهما زوجة وان المتعة غير خارجة عن هذبن الوجهين اللذين قصر الاباحة عليهمما على قيل له هذا غلط لان اسم الزوجة أنما يقع عليها ويتناولهما اذا كانت منكوحة بعقد نكاح واذا لم تكن المتعة نكاحا لم تحكن هذه زوجة ﷺ فان قيل ما الدليل على أن المتعة ليست بنكاح الله قيل له الدليل على ذلك أن النكاح اسم يقع على احد معنيين وهوالوط، والعقد وقد بينا فها سلف أنه حقيقة في الوط، مجاز في العقد واذاكان الاسم مقصورا في اطلاقه على احد هذين المعنيين وكان اطلاقه في العقد مجازا على ما ذكرنا ووجدناهم اطلقوا الاسم على عقد تزويج مطلق آنه نكاح ولم نجدهم اطلقوا اسم النكاح على المتعة فلايقولون ان فلانا تزوج فلانة اذا شرط التمتع بها لم يجزلنا اطلاق اسم النكاح على المتعة اذالجاز لايجوز اطلاقه الا ان يكون مسموعاً من العرب اويرد به الشرع فلما عدمنا اطلاق اسمالنكاح علىالمتعة فىالشرع واللغة جميعاً وجب انتكون المتعة ماعدا مااباحه الله وان يكون فاعلها عاديا ظالما لنفسه من تكنا لماحر مهالله وايضا فان النكاحله شرائط قداختص بها متى فقدت لم يكن نكاحامنها ان مضى الوقت لايؤثر في عقد النكام ولايوجب رفعه والمتعة عندالقائلين بها توجب رفعالنكاح بمضى المدة ومنها انالنكاح فراش شت به النسب من غير دعوة بل لاينتني الولدالمولود على ف اش النكاح الاباللعان والقائلون بالمتعة لاشتون النسب منه فعلمنا أنهاليست بنكاح ولافراش ومنها أن الدخول بهاعلى النكاح بوجب العدة عندالفرقة والموت يوجب العدة دخل بها اولم يدخل قال الله تعالى ﴿ والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بالفسهن اربعة اشهر وعشرا ﴾ والمتعة لاتوجب عدة الوفاة وقال تعالى ﴿ وَلَكُم نَصْفَ مَا تُرَكُ ازْوَاجِكُم ﴾ ولا توارث عندهم في المتعة فهذه هي احكام النكاح التي يختص بها الاانيكون هناك رق اوكفر يمنعالتوارث فلما لميكن فىالمتعة مانعمنالميراث من احدها بكفر اورق ولاسب يوجب الفرقة ولامانع من ثبوت النسب معكون الرجل ممن ليستفرش ويلحقه الانساب لفراشه ثبت بذلك آنها ليست بنكاح فاذاخرجت عن ان تكون نكاحا الوملك مين كانت محرمة تحريمالله اياها في قوله ﴿ فَمْنَابِتْنِي وَرَاءَ ذَلِكَ فَاوَلَنْكُ هُمَالِعَادُونَ ﴾ ي فانقبل انقضاء المدة الموجبة للبينونة هو الطلاق ﴿ قبلله انالطلاق لايقع الابصر ع لفظ اوكناية ولم يكن منه واحد منهما فكيف يكون طلاقا ومع ذلك فيجب على اصل هذا القائل انلا تسبن لوانقضت المدة وهيحائض لانالقائلين باباحة المتعة لايرون طلاق الحائض

حائزا فلوكانت البينونة الواقعة بمضي المدة طلاقا لوجب انلايقع فيحال الحيض فلما اوقعوا البينسونة الواقعة بمضى الوقت وهي حائض دل ذلك على آنه ليس بطلاق وانكانت تبين بغير طلاق ولاسب من قبل الزوج بوجب الفرقة ثبت آنها ليست بنكاح هيَّ فان قيل على ماذكرنا من نفي النسب والعدة والمعراث ليس انتفاء هذه الاحكام بمانع من ان تكون نكاحا لان الصغير لايلحق به نسب ويكون نكاحه صحيحا والعبد لايرث والمسلم لايرث الكافر ولم يخرجه انتفاء هذه الاحدام عنه مزان يكون نكاحا ﷺ قيل له ان نكاح الصغير قدتعلق به ثبوت النسب اذاصار ممن يستفرش ويتمتع وانت لاتلحقه نسب ولدها معالوطء الذي يجوزان يلحق به النسب فىالنكاح والعبد والكافر آما لم يرثا للرق والكفر وهما يمنعان التواوث بينهما وذلك غيرموجود فيالمتعة لانكل واحدمنهما من اهلالمبراث من صاحبه فاذا لم يكن بينهما مايقطع الميراث ثم لم يرث مع وجود المتعة علمنا ان المتعة ليست بنكاح لانها لوكانت نكاحاً لاوجبت الميراث مع وجود سبه من غيرمانع له من قبلهما وايضا قدقال ابن عباس آنها ليست بنكاح ولاستفاح فاذاكان ابن عباس قدنفي عنها اسمالنكاح وجب اللاتكون نكاحاً لأن ابن عباس لم يكن ممن يخفي عليه احكاماًلاسهاء في الشرع واللغة فاذا كان هو القائل بالمتعة من الصحابة ولم يرها نكاحا ونغي عنهاالاسم ثبت انها ليست بنكاح \* ومما يوجب تحريمها منجهة السنة ماحدثنا عبدالياقي قال حدثنا معاذبن المثنى قالحدثنا القعنبي قال حدثنامالك عن ابن شهاب عن عبدالله والحسن ابني محمد بن على عن ابهما عن على رضي الله عنه ان رسول!لله صلىالله عليه وسلم نهي عن متعةالنساء وعن اكل لحوم الحمرالانسية \* وقال فيه غير مالك أن عليا قال لا بن عباس الك أمرؤتهاء أثما لمتعة أنما كانت رخصة في اول الاسلام نهي عنها رسولالله صلى الله عليه وسلم زمن خيبر وعن لحوم الحمر الانسية \* وروى هذا الحديث من طرق عن الزهري رواد سفيان بن عينة وعبدالله بنعمر في آخرين وروى عكرمة بنعمار عن سعيدالمقبري عن ابي هريرة انالنبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة تبوك انالله تعالى حرم المتعة بالطلاق والنكاح والعدة والميراث \* وروى عبدالواحد بنزياد قال حدثنا ابوعميس عن اياس بن سلمة بن الا كوع عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن في متعة النساء عام اوطاس ثمنهي عنها \* وحدثنا عبدالباقى بنقائع قال حدثنا اسهاعيل بنالفضل البلخي قال حدثنا محمد بن جعفر بنموسي قالحدثنا محمد بن الحسن قالحدثنا ابوحنيفة عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن متعة النساءو ما كنامسافحين الله قال ابوبكر قوله وماكنــا مســافحين بحتمل وجوها احدها أنهم لم يكونوا مســافحين حين ايحت لهم المتعة يعنى انها لولم تبح لم يكونوا ليسافحوا ونغى بذلك قول من قال انها ابيحت للضرورة كالميتة والدم ثمنهي عنها بعد والثانى انهم لم يكونوا ليفعلوا ذلك بعدالنهي فيكونوا مسافحين ويحتمل أنهم لم يكونوا في حال الاباحة مسافحين بالتمتع اذكانت مباحة \* وقدحدُثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابوداود قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبدالوادث عن اسماعيل بن امية عن

الزهري قال كنا عندعمر بن عبدالعزيز فتذاكرنا متعة النساء فقالله رجل يقالله ربيع بن سبرة اشهد على انه حدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عنها في حجة الوداع \* وروى عبدالعزيز بنالوبيع بنسبرة عنابيه عنجده انذلك كان عامالفتح ورواه اسهاعيل بنعاش عن عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز عن الربيع بن سبرة عن ابيه مثله وذكر أنه كان عام الفتح ورواه انس بن عناض الليثي عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الرسع بن سرة عن اسه مثله وقال كان فيحجة الوداع فلمتختلف الرواة في التحريم واختلفوا في التاريخ فسقط التاريخ كانه ورد غبرمؤرخ وثبت التحريم لأتفاق الرواة عليه ورواه ابوحنيفة عن الزهريءن محمدين عبدالله عن سرة الحهني انرسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن متعة النساء يوم فتح مكة ﴿ وحدثنا عدالاقي ان قانع قال حدثنا ابن ناحية قال حدثنا محمد بن مسا الرازي قال حدثنا عمرو بن الى سلمة قال حدثنا صدقة عن عبدالله بن على عن الساعيل بن المة عن محمد بن المنكدر عن حار بن عبدالله قال خرج النساء اللاتي استمتعنا بهن معنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسبا هن حرام الى يومالقيامة من فانقيل هذه الاخبار متضادة لأن في حديث سبرة الحهني ان النبي صلى الله عليه وسلم اباحها لهم فيحجة الوداع وقال بعضهم عام الفتح وفى حديث على وابن عمر انالنبي صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر وخبير كانت قبل الفتح وقبل حجة الوداع فكيف تكون مباحة عام الفتحاوفي حجة الوداع وقدحرمت قبل ذلك عام خيبر الله الجواب عن هذا من وجهين احدها ان حديث سبرة مختلف في تاريخه فقال بعضهم عام الفتح وقال بعضهم في هجة الوداع وفى كلا الحديثين ان النبي صلى الله عليه وسلم اباحها فى تلك السفرة ثم حرمها فلما اختلفت الرواة في تاريخه سقط التاريخ وحصل الحبرغيرمؤر خفلايضاد حديث على وانن عمر الذي أتفقا على تاريخه انه حرمها يوم خيبر والوجه الآخر انهجائز ان يكون حرمها يوم خيبر ثما حلها في هجة الوداع اوفى فتح مكة تم حرمها فيكون التحريم المذكور في حديث على وابن عمر منسو خابحديث سبرة الجهني ثم تكون الاباحة منسوخة بما في حديث سبرة ايضا لانذلك غير ممتنع تله فان قیل روی اسماعیل بن ای خالد عن قیس بن ای حازم عن ابن مسعود قال کنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا نساء فقلنا بإرسول الله الا نستخصى فنهانا عن ذلك ورخص لنا ان ننكح بالثوب الى اجل شم قال ﴿ لا تحرموا طبيات ما احل الله لكم ﴾ الآية يج؛ قيل لههذه المتعة هي التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سائر الاخبار التي ذكرنا ولم ننكر نحن انها قد كانت ابحت في وقت ثم حرمت وليس في حديث ابن مسعودذكر التاريخ فاخبارالحظرقاضية عليهالانفيها ذكرالحظر بعدالاباحة وايضا لوتساويا لكان الحظر اولى لما بيناه فيمواضع واما تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم الآية عند اباحة المتعة وهوقيوله تعالى ﴿ لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ﴾ فأنه يحتمل أن يريد به النهي عن الاستخصاء وتحربم النكاح المباح ومجتمل المتعة فيحال ماكانت مساحة وقد روى عن عبدالله أنها منسوخة بالطلاق والعدة والميراث ويدل عليه آنه قد علم آنها قدكانت مساحة فىوقت فلو

كانت الاباحة باقية لورد النقل بها مستفيضا متواترا لعموم الحاجة اليه ولعرفتها الكافة كما عرفتها بديا ولما اجتمعت الصحابة على تحريمها لوكانت الاباحة باقية فلما وجدنا الصحمابة منكرين لاباحتها موجبين لحظرها مع علمهم بديا باباحتها دل ذلك علىحظرها بعدالاباحة الاترى انالنكاح لماكان مباحا لم يختلفوا فىاباحته ومعلوم ان بلواهم بالمتعة لوكانت مباحة كبلواهم بالنكاح فالواجب اذا ان يكونورود النقل فىبقاء اباحتها منطريق الاستفاضة ولا نعلم احدا من الصحابة روى عنه تجريد القول في اباحة المتعة غيرابن عباس وقد رجع عنه حين استقر عنده تحريمها بتواتر الاخسار منجهة الصحابة وهذا كقوله فيالصرف و اباحته الدرهم بالدرهمين يدا بيد فلما استقر عند. تحريم النبي صلى الله عليه وسلم ايا. وتواترت عنده الاخبار فيه من كل ناحية رجع عن قوله وصار الى قول الجماعة فكذلك كان سيله في المتعة \* ويدل على ان الصحابة قدع فت نسخ اباحة المتعة ماروى عن عمر انه قال فىخطبته متعتان كانتا على عهد رسول الله صلىالله عليه وسلم انا انهىعنهما واعاقب عليهما وقال فيخبر آخر لوتقدمت فيهما لرجمت فلم ينكر هذا الْقول عليه منكر لاسها فيشيءً قد علموا اباحته واخباره بانهما كانتا علىعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلايخلوذلك من احد وجهين اما ان يكونوا قدعلموا يقاء اباحها فاتفقوا معه على حظرها وحاشاهم من ذلك لانذلك يوجبان كونوا مخالفين لامرالني صلى الله عليه وسلم عيانا وقد وصفهم الله تعالى بانهم خيرامة اخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فغيرجائز منهم التواطؤ على مخالفة امرالنبي صلى الله عليه وسلم ولان ذلك يؤدى الى الكفر والى الانسلاخ من الاسلام لان من علم اباحة النبي صلى الله عليه وسلم للمتعة ثم قال هي محظورة من غير نسخ لها فهو خارج من الملة فاذا لم يجز ذلك علمنا انهم قدعلموا حظرها بعدالاباحة ولذلك لم ينكروه ولوكان ماقال عمر منكراً ولم يكن النسخ عندهم ثامتا لما جاز ان يقاروه على ترك النكير عليه وفي ذلك دليل على اجماعهم على نسخ المتعة اذغير جائز حظرما اياحه النبي صلى الله عليه وسلم الامن طريق النسخ \* وممايدل على تحريم المتعة من طريق النظر اناقدعلمنا ان عقدالنكاح وانكان واقعا على استباحة منافع البضع فان استحقاق تلك المنافع بعقدالنكاح بمنزلة العقود على المملوكات منالاعيان وآنه مخالف لعقو دالاجارات الواقعة على منافع الاعيان الاترى ان عقد النكاح يصح مطلقا منغير شرط مدة مذكورة له وان عقود الأحارات لاتصح الاعلى مدد معلومة اوعلى عمل معلوم فلما كان ذلك حكم العقد على منافع البضع اشبه عقود البياعات وماجري مجراها اذاعقدت على الاعيان فلايصح وقوعه موقتا كالايصح وقوع التمليكات في الاعيان المملوكة موقتة ومتى شرط فيهالتوقيت لميكن نكاحا فلاتصح استباحة البضع به كالايصح السعاذاشرط فيه توقيت الملك وكذلك الهبات والصدقات ولايملكه بشئ من هذه العقود ملكا موقتا وكذلك منافع البضع لماجرت مجرى الاعيان المملوكة لم يصح فيها التوقيت \* ومما يحتج به القائلون باباحة المتعة اتفاق الجميع على انهاقد كانت مباحة في وقت من الزمان ثم اختلفنا في الحظر فنحن ثابتون على ماحصل الأنفاق عليه ولأنز ول عنه بالاختلاف \* فيقال لهم الاخبار التي بها تثبت الاباحة بها يُست الحظر وذلك لان كل خبر ذكرفيه اباحة المتعة ذكر فيه حظرها ثمن حيث يثبت الاباحة وجب ان يثت الحظر وان لم يثبت الحظر لم تثبت الاباحة اذكانت الجهة التي بها تثبت الاباحة بها ورد الحظر \* وايضا فانقول القائل أنا لما اتفقنا على كذا ثم اختلفنا فيه لم نزل عن الاجماع بالاختلاف قول فاسد لان الموضع الذي فيه الحلاف ليس هو موضع الاجماع فاذا لم يكن اجماعا فلابد من دلالة بقيمها غلى صحة دعواد \* وايضا فانكون الشيُّ مباحا في وقت غيرموجب بقاء اباحته فهابجوز فيهالنسخ وقد دللنا على ثبوت الحظر بعدالاباحة من ظاهرالكتاب والسنةواجماع السلف الله على الوبكر قدد كرنا في المتعة وحكمها في التحريم مافيه بلاغ لمن أصح نفسمه ولأخلاف فهأ بين الصدرالاول على ما بينا وقد أتفق فقهاء الامصارمع ذلك على تحريمها ولا تختلفون فيه \* واختلف الفقهاء فيمن تزوج احرأة اياما معلومة فقال ابوحنيفة وابويوسف ومحمد ومالك بن انس والثوري والاوزاعي والشافعي اذا تزوج امرأة عشرة ايام فهو باطل ولأنكاح بينهما وقال زفرالنكاح جائزوالشرط باطل وقال الاوزاعي اذا تزوج امرأة ومن نيته أن يطلقها وليس ثم شرط فلاخير في هذا هذا متعة ١٤ قال أبوبكر لاخلاف بينهم وبين زفر انعقدالنكاح لايصح بلفظ المتعة وآنه لوقال أتمتع بك عشرة ايام انذلك ليس بنكاح وأنما الحلاف اذاعقده بلفظ النحكام فقال أتزوجك عشرة ايام فجعله زفر نكاحا صحيحا وابطل الشرط فيه لان النكاح لأنفسده الشروط الفاسدة كالوقال آنزوجك على ان اطلقك بعد عشرة ايام كان النكام حائزًا والشيرط باطلا وأيما الحلاف بينهم وبين زفر في ان هذا نكاح اومتعة فقال الجمهور هذا متعة وليس بنكاح \* والدليل على محةهذا القول ان النكاح الى اجل هو متعة وان لم يلفظ بالمتعة ماحدثنما عبدالماقي بن قانع قال حدثنا اسحاق بن الحسن بن ميمون قال حدثنا ابولعم قال حدثنا عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز عن الربيع بنسبرة الجهني ان اباد اخبرد انهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حتى نزلوا عسفان وذكر قصـة امر النبي صلى الله عليه وســـلم اياهم بالاحلال بالطواف الامنكان معه هدى قال فلما احلانا قال استمتعوا من هذه النساء والاستمتاع النزوج عندنا فعرضنا ذلك على النساء فابين الا ان نضرب بيننا وينهن اجلا فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلوا فخرجت آنا وابن عمى وأنا أشب منه ومعي برد ومعه برد فالينا احمأة فاعجبها برده واعجبها شابي فقالت بردكبرد وهذا اشب وكان بيني وبينها عشرفبت عندها ليلة مراصيحت فخرجت الى المسجد فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الركن والمقام يقول بإيهاالناس انيكنت اذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء الأوانالله قدحرم ذلك الى يومالقيامة فمن بقي عنده منهن شيُّ فليخل سبيلها ولاتأخذوا مما آتيتموهن شيأ فاخبرسبرة فيهذا الحديث انالاستمتاع كانالتزونج وانالنبي صلى الله عليه وسلم كان رخص لهم في توقيت المدة فيه تم نهى عنه بعد الاباحة فثبت بذلك ان النكاح

الى اجل هومتعة \* ويدل على ذلك ايضا حديث اسماعيل بن الى خالد عن قيس بن الى حازم عن عبدالله بن مسعود قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا نسساء فقلنا يارسول الله ألانســتخصي فنهانا عن ذلك ورخص لنــا ان ننكح بالثوب الى اجل تم قرأ (لأتحرموا طيبات ما احل الله لكم) فاخبر عدالله بن مسعود ان المتعة كانت نكاحا الى اجل ويدل على ذلك حديث جابر عن عمر بن الخطاب و قد تقدم سنده في باب المتعة آنه قال ان الله كان بحل لرسوله ماشاء فاتموا الحبج والعمرة كم امرالله والقوا نكاح هذدالنساء لااوتى برجل نكح امرأة الى اجل الارجمته فاخبر عمر انالنكاح الى اجل هومتعة واذا ثبت له هذا الاسم وقدنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة انتظم ذلك تحريج النكاح الى اجل لدخوله تحت الاسم \* وايضًا لما كانت المتعة اسماللنفع القليل كماقال تعالى ﴿ أَيَاهَذُوا خَيُوهُ الدُّنيا مَنَّاءٌ ﴾ يعني نفعا قليلا وسمى الواجب بعدالطلاق متعة يقوله (فتعوهن) وقال (وللمطلقات متاع بالمعروف) لأنه اقل من المهر علمنا ان ما اطلق عليه اسم المتعة اوالمتاع فقد اريد به النقليل وأنه نزر يسير بالاضافة الى مانقتضيه العقد ويوجبه فسمي ما يعطي بعدالطلاق ممالأبوجب بنفس العقد متاعا ومتعة لقلته بالاضافة الىالمهرالمستحق بالعقد وسمىالنكاحالموقت متعة لقصرمدته وقلة الانتهاع بهبالاضافة الى ما يقتضيه العقد من بقائه مؤيدا الى ان يفرق بيهما الموت أوسب حادث يوجب التغريق فوجب ان لايختلف على ذلك في اطلاق اسم المتعة ان يكون بلفظ المتعة او بلفظ النكاح بعد ان يكون موقتا لاناسم المتعة يتناولهما من الوجه الذي ذكرنا \* وايضا لا يخلو العاقد عقد النكاح على عشرة ايام من ان يجعله موقتا على ماشرط او يبطل الشرط و يجعله مؤيدا فانجعله موقتا كان متعة بلاخلاف وانجعله مؤيدا لميصح ذلك من قبل ان مابعد الوقت ليس عليه عقد فلا مجوزله ان يستسيح بضعها بلاعقد ألارى انمن اشترى صبرة من طعام على انها عشرة اقفزة اوقال قداشتريت منك عشرة اقفزة من هذه الصبرة ان العقد واقع على عشرة اقفزة دون ماعداها فكذلك اذاعقد النكاح على عشرة الأم فمابعد العشرة ليس عليه عقد نكاح فغير حائز استباحة بضعهافيه بالقد ولايجوز ان يجملهموقتا فيكون صريح المتعة فوجب بذلك افساد العقد وليس هذا بمنزلة قوله قدتروجتك على اناطلقك بعد عشرة ايام فيجوز النكاح ويبطل الشرط لانه عقدالنكاح مؤبدا وشرط فيه قطعه بالطلاق ألاتري انه اذالم يطلق كان النكاح باقيا فعلمت ان النكاح قد وقع على وجه التأبيد وآنما شرط قطعه بالطلاق وذلك شرط فاسمد والنكاح لأنفسده الشروط فيبطل الشرط ويجوز العقد وليس كذلك اذا تزوجها عشرة ايام لانمابعد العشرة ليس عليه عقد ألا ترى انه لواستأجر دارا عشرةايام كان العقد واقعا على عشرةايام ومابعدها ليس عليها عقد ولو سكنها بعدالعشرة كان غاصبا ساكنالها على غيروجه العقد ولا اجر عليه ولوقال آجرتك هذه الدارعلي انافسخ العقد بعدعشرة ايامكانت احارة فاسدة مؤبدة ماسكن منها من المدة في العشرة وبعدها يلزمه اجرالمثل فكذلك النكاح اذا عقد على عشرة فليس على ما بعد العشرة عقد ﷺ فإن قيل فلو قال قد تزوجتك على الله طالق بعد عشرة ايام

كان النكاح موقتا لانه ببطل بعد مضى العشرة ﷺ قبلله ليس هذا نكاحا موقت ابل هو مؤيد واثما قطعه بالطلاق ولا فرق بين ذكر الطلاق مع العقد وابقاعه بعدالمدة لان النكاح قد وقع بديا مؤيدا واثما اوقع طلاقا لوقت مستقبل فلا يوجب ذلك توقيت العقد ﷺ قوله تعالى (فا توهن اجورهن فريضة) معناه المهور فسمى المهر اجرا لانه بدل منافع البضع ويدل على ان المراد المهر انه ذكره لمن كان محصنا بالنكاح في قوله (واحل لكم ماوراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين ) وكقوله تعالى (فانكحوهن باذن اهلهن و آتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ) فذكر الاحصان عقيب ذكر النكاح وسمى المهر اجرا وقوله (فريضة) تأكيد لوجو به واسقاط للظن و توهم التأويل فيه اذكان الفرض ماهو في اعلى مراتب الإيجاب والله اعلم بالصواب

## ٠٠٠٠ باب الزيادة في المهود

قال الله تعالى بعد ذكرالمهر هولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، والفريضة ههنا التسمية والتقدير كفرائض المواريث والصدفات وقديينا ذلك فها لفوروي عن الحسن في قوله تعالى ﴿ وَلا جِنَا مِ عَلَيْكُم فِيمَا تُراضِيمُ له من يعدا لفريضة ﴾ الهما تراضيم له من حط يعض الصداق اوتأخيره او هنة جميعه وفي هذه الآية دلالة على جوازالزيادة في المهر لقوله تعالى (فهاتراضيتم به من بعدالفريضة ﴾ وهو عموم في الزيادة والنقصان والتأخير والابراء وهو بالزيادة اخص منه بغيرها لانه علقه بتراضهما والبراءة والحط والتأخير لا محتاج في وقوعه الي رضي الرجل والزيادة لاتصح الانقبولهما فلماعلق ذلك مراضهما حمعادل على إن المراد الزيادة ولانحو زالاقتصار به على البراءة والحط والتأجيل لان عموم اللفظ يقتضي جواز الجميع فلانخص بغير دلالة ولان الاقتصار له على ماذكرت يسقط فائدة ذكر تراضهما حمعا وإضافة ذلك الهما وغبر حائز اسقاط حكم اللفظ والاقتصاريه على مامجعل وجوده وعدمه سواء \* وقد اختلف الفقهاء في الزيادة في المهر فقال الوحيفة والولوسف ومحمد الزيادة في الصداق بعدالنكاح حائزة وهي ثابتة ان دخل بها اومات عنها وان طلقها قبل الدخول بطلت الزيادة وكان لها نصف المسمى في العقد وقال زفر بن الهذيل والشافعي الزيادة عَبْرَلة هـة مستقلة اذا قصتها حازت في قولهما جمعا وان لم تقضها بطات وقال مالك بن انس تصح الزيادة فان طلقها قبل الدخول رجع نصف مازادها اليه وهي عنزلة مال وهمه لها تقوم به علمه وان مات عنها قبل ان تقض فلا شيُّ لها منه لانهاعطية لم تقبض ﴿ فال ابو بكر قددَ كرنا وجه دلالة الآية على جواز الزيادة وممايدل على جواز الزيادة ان عقدالنكاح في ملكهما والدليل على ذلك أنه حائزله ان يخلعها على البضع فيأخذ منها بدله فهما مالكان للتصرف في الضع فلما كان العقد في ملكهما وجب ان تجوز الزيادة فيه كاجازت في ابتداء عقد النكاح من حيث كانا مالكين للعقد اذكان الملك هو التصرف وتصرفهماجائز فيه ويدل عليه آنفاق الجميع على آنه اذا قبضها جاز فلايخلو بعد

الاقياض من إن تكون هية مستقبلة على ماقال زفر والشيافعي او زيادة في المهر لاحقة بالعقد على ماذكرنا وغيرحائز ان تكون هبة مستقبلة لانهما لم يدخلا فيها على انها هبة وأيما اوجباها على أنها بدل من النضع لاحقة بالعقد ولانجوز لنا أن للزمهما عقدًا لم يعقداه على انفسهما لقوله تعالى ﴿ اوفوا بالعقود ﴾ وقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم فاذاعقدا على انفسهماعقدا لمكخزلنا الزامهما عقداغبره بظاهرالآية والسنة اذكانتالآية أنمااقتضت امحاب الوفاء بنفس العقد الذي عقده لابغيره لان الزامه عقدا غيره لايكون وفاء بالعقد الذي عقده وكذلك قوله المسمامون عند شروطهم يقتضي الوفاء بالشرط وليس في اسقاط الشرط والزامهما معنىغيره الوفاء بالشرط فدلت الآية والسنة معا على بطلان قول المخالف من وجهين احدها اقتضماء عمومهما لايجاب الوفاء بالعقد والشرط والآخر ما انتظمتا من امتناع الزام عقد اوشرط غير ماعقداه ولما بطل الزامهما الهية بعد القيض وصحالتملك دل على أنها ملكت من جهة الزيادة \* ويدل على أنه غير جائز ان يجعلها هنة أنها متى كانت زيادة كانت مضمونة على المرأة بالقبض لانها بدل من البضع واذا كانت هسة لم تكن مضمونة علما واذا كانت زيادة سقطت بالطلاق قبل الدخول واذاكانت هبة لم يؤثر الطلاق فها واذا دخلا فها على عقد يوجب الضمان لم يجزلنا الزامهما عقدا لاضمان فيه ألاترى انهما اذا تعاقدا عقد بيع لم يجز الزامهما عقد هية ولو تعاقدا عقد اقالة لم يلزمهما عقد سع مستقال وفي ذلك دليل على الله غير جائز السات الهبة بعقد الزيادة واذا لم تكن هسة وقد صح التمليك كانت زيادة لاحقة بالعقد بدلا من البضع مع التسمية \* واما قول مالك في جعله اياها هبة ثم قوله أنه أذا طلقها قبل الدخول رجع اليه نصف الزيادة فأنه قول غيرمنتظم لأنها أن كانتهبة فلاتعلق لها بعقد النكاح ولا بالمهر ولاتأثير للطلاق فىرجوع شيءمنها اليه والكانت زيادة في المهر فغير جائز بطلانها بالموت \* وأيماقال اصحابنا أنهاذا طلقها قبل الدخول بطلت الزيادة كلها من قبل ان الزيادة لما لم تكن موجودة في العقد وأعما كانت ملحقة به وجب ان يكون بقاؤها موقوفا على سلامة العقد او الدخول بالمرأة ألاترى ان الزيادة فى البيع أيما تلحق به على شرط بقاء العقد وأنه متى بطل العقد بطلت الزيادة فكذلك الزيادة في المهر الله فان قبل التسمية الموجودة فىالعقد أنما يبطل بعضها بورود الطلاق علمها قبل الدخول فهلا كانت الزيادة كذلك اذكانت اذا صحت ولحقت به كانت بمنزلة وجودها فيه فلافرق منها وبين المسمى فيه الله عندنا ان المسمى في العقد يبطل كله ايضا اذا طلق قبل الدخول لطلان العقد المسمى فهاكهلاك المسع قبل القبض وأثما يجب النصف على جهة الاستقبال كالمتعة وقدروي عن ابراهم النخعي انه قال فيمن طلق قبل الدخول وقد سمى لها أن نصف المسمى هو متعم او كذلك كان نقول الوالحسن الكرخي وعلى هذا المعنى قالوا في شاهد بن شهدا على رجل بطلاق امرأته قبل الدخول وهو مجحد شمرجعا انهما يضمنان للزوج نصف المهر الذي غرم لان الطلاق قبل الدخول يسقط جميع المهر والنصف الذي يلزمه في التقدير كا نه دين مستأنف الزماه بشهادتهما

مطاب المهر السمى يبطل جميعه بالطلاق قبل الدخول وأنما يجب نصفالمسمى لها على معنى المتعة فعلى هذا لا يختلف حكم الزيادة والتسمية في سقوطهما بالطلاق قبل الدخول وقد فرضتم لهن التأويل يؤدى الى مخالفة قوله تعالى ﴿ وان طلقتموهن من قبل ان بمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف مافرضتم ﴾ لانك قلت ان الجميع يسقط و مجب النصف على وجه الاستيناف وانمافيه و جوب ليس فى الآية نفى لان يكون النصف الواجب بعد الطلاق مهرا على وجه الاستيناف وانمافيه و جوب نصف المفروض غير مقيد بوصف ولا شرط و نحن نوجب النصف ايضا فليس في اذ كرنا من وجوبه فى التقدير على وجه الاستيناف على انه متعتما مخالفة للآية \* ويدل على ان الطلاق قبل الدخول يسقط جميع الزيادة انا قد علمنا ان العقد اذا خلا من التسمية يوجب مهر المثل افغير جائز ان يملك المضع بلا بدل ثم اذا رد الطلاق قبل الدخول اسقطه اذلم يكن مسمى فى العقد كذلك الزيادة لما لم تكن مسماة فى العقد وجب ان يسقطها الطلاق قبل الدخول وان فى العقد كذلك الزيادة لما لم تكن مسماة فى العقد وجب ان يسقطها الطلاق قبل الدخول وان

### و باب نکاح الاماء الله

قال الله تعمالي ﴿ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ا يمانكم من فتياتكم المؤمنسات، قال ابو بكر الذي اقتضته هذه الآية اباحة نكاح الاماء المؤمنات عند عدم الطول الى الحرائر المؤمنات لانه لاخلاف أن المراد بالمحصنات ههنا الحرائر وليس فيها حظر لغيرهن لان تخصيص هذءالحال بذكرالاباحة فيها لابدل على حظر ماعداها كقوله تعالى ﴿ وَلا نُقتَلُوا اولادكم خَشَّية املاق ﴾ لادلالة فيه على اباحة القتل عند زوالهذه الحال وقوله تعالى ﴿ لا تأكلوا الربوا اضعافا مضاعفة ﴾ لايدل على اباحته اذا لميكن اضعافا مضاعفة وقوله تعالى ﴿ ومن يدع معالله الها آخر لا برهان له به ﴾ ليس بدلالة على ان احدنا يجوز ان يقومله برهان على صحة القول بان مع الله الها آخر تعالى الله عن ذلك وقد سنا ذلك في اصول الفقه فاذا ليس في قوله تعالى ﴿ وَمَنْ لِمُ يُسْتَطِّعُ مُنْكُمْ طُولًا ﴾ الآية الااباحة نكاح الاماء لمنكانت هذه حاله ولادلالة فيه على حدم من وجد طولا الى الحرة لا محظر ولااباحة \* وقد اختلف السلف فيمعني الطول فروى عزابنءاس وسعيد بنجيبر ومجاهد وقتادة والسدى آتهم قالوا هوالغنى وروى عنعطاء وجابر بنزيد وابراهم قالوا اذاهوى الامة فلهان يتزوجها وانكان موسرا اذاخاف ان يزنى بها فكان معنى الطول عند هؤلاء في هذاالموضع انلاينصرف قلبه عنها سنكاح الحرة لميله النها ومحته لها فاباحوا له في هذه الحال نكاحها والطول محتمل الغني والقدرة ويحتمل الفضل قال الله تعالى ﴿ شديد العقاب ذي الطول ﴾ قيل فيه ذو الفضل وقيل ذوالقدرة والفضل والغني يتقساربان فيالمعني فاحتمل الطول المذكور فيالآية الغني والقدرة واحتمل الفضل والسعة فاذاكان معناه الغني احتمل وجهين احدهما حصول الغني له بكون الحرة تحته والثاني غني المال وقدرته على تزوج حرة واذا كان معناه الفضل احتمل ارادة الغني لان الفضل يوجب ذلك والثاني اتسماع قلمه لتزوج الحرة والانصراف

مطلب تخصيص الحكم بشئ فى اللفظ لايدل على نفيه عما عداه

عن الامة وانه ان لم يتسم قلبه لذلك وخشى الاقدام من نفسمه على محظور جاز له ان يتزوجها وان كان موسرا على ماروى عن عطاء وجابر بن زيد وابراهم هذه الوجوه كلها تحتملها الآية \* وقد اختلف السلف فيذلك فروى عزابن عباس وجابر وسعيد بن جبير والشعبي ومكحول لا يتزوج الامة الا ان لايجد طولا الى الحرة وروى عن مسروق والشمعي قالا نكاح الامة بمنزلة الميتة والدم ولحم الحنزير لايحل الالمضطر وروى عنءعلى وابى جعفرومجاهد وسعيد بنجيروسعيد بنالمسيب رواية وابراهم والحسن روايةوالزهرى قالوا ينكح الامة وان كان موسرا وعنعطاء وجابر بنزيد آنه انخشى ان يزنى بها تزوجها وروى عن عطاء آنه يتزوج الامة على الحرة وعن عدالله بن مسعود قال لا يتزوج الامة على الحرة الاالمملوك وقال عمر وعلى وسعيد بنائسيب ومكحول في آخرين لايتزوج الامة على الحرة وقال ابراهم يتزوج الامة على الحرة اذاكان له مهماً ولد وقال اذا تزوج امة وحرة في عقد واحد بطل نكاحهما حمعا وقال ابن عباس ومسروق اذا تزوج حرة فهو طلاق الامة وقال ابراهم رواية يفرق بينه وبينالامة الاان يكون له منها ولد وقال الشعبي اذا وجد الطول الى الحرة بطل نكاح الامة وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد ا بن المساب قال لا تنكح الامة على الحرة الا ان تشاء الحرة ويقسم للحرة يومين وللامة وما ﷺ قال أبو بكر وهذا يدل على أنه كان لا يرى تزويج الامة على الحرة جائزا أن لم ترض الحرة \* واختلفوا فيمن يجوزان يتزوج من الأماء فروى عن ابن عباس أنه قال لا يتزوج من الأماء اكثرمن واحدة وقال ابراهم وعجاهدوالزهرى يجمع اربع اماء انشاء فاختلف السلف في نكاح الامة على هذه الوجوء واختلف فقهاء الامصار في ذلك ايضًا فقال الوحنيفة والويوسف ومحمدوالحسن بن زياد للرجلان يتزوجامة اذالم تكن تحته حرة وانوجد طولا الى الحرة ولا يتزوجهااذا كانت تحته حرة وقال سفيان الثورى اذاخشي على نفسه في المملوكة فلابأس بان يتزوجها وانكان موسرا وقال مالك والليث والاوزاعي والشافعي الطول المال فاذا وجدطولا الى الحرة لاينزوجامة وانالم بجدطولا لم يتزوجها ايضاحتي تخشى العنت على نفسه واتفتى اصحابنا والثوري والاوزاعي والشيافعي آنه لانجوز له ان يتزوج امة وتحته حرة ولا يفرقون بين آذن الحرة فىذلك وغيراذها وقال ابنوهب عن مالك لابأس بان يتزوج الرجل الامة على الحرة والحرة بالخيار وقال ابن القاسم عنه في الامة تذكح على الحرة ارى ان يفرق بينهما ثم رجع وقال تخبرالحرة ان شاءت اقامت وان شاءت فارقت قال وسئل مالك عن رجل تزوج امة وهو ممن مجدطولا الىالحرة قال ادى ان يفرق بينهما فقيلله آنه كاف العنت قال السوط يضربه ثم خففه بعد ذلك قال وقال مالك أذا تزوج العبدامة على حرة فلا خيسار للحرة لأن الامة من نسائه وقال عثمان البتي لا بأس ان يتزوج الرجل الامة على الحرة \* والدليل على جواز نكاح الامة وان قدر على تزوج الحرة اذا لم تكن تحته قول الله تعالى ﴿ فَانْكُحُوا ا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلث ورباع فان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة او ما ملكت

ايمانكم ﴾ قدحوت هذه الآية الدلالة من وجهين على جواز تزويج الامة ﴿ القدرة على نكاح الحرة اخدها اباحة النكاح على الاطلاق في جميع النساء من العدد المذكور من غير نخصيص لحرة من امة والثاني قوله تعالى في نسق الخطاب ﴿ اوماملكت ايمانكم ﴾ ومعلوم ان قوله ﴿ اوماملكت ايمانكم ﴾ غير مكتف بنفسه في افادة الحكم وانه مفتقر الى ضمير وضميره هو ماتقدم ذكره مظهرا في الخطاب وهو عقد النكاح فكان تقديره فاعقدوا نكاحا على ماطاب لكم من النساء اوعلى ماملكت ايمانكم وغير جائز اضهار الوطء فيه اذلم يتقدم له ذكر فثبت بدلالة هذهالآية آنه مخير بين تزويج الامة اوالحرة ﴿ فَان قيل قوله تعالى (فانكحوا ماطاب لكم من النساء) اباحة معقودة بشرط وهي ان تكون مماطاب لنا فدل على أنه مما طاب حتى مجوز العقد وهو اذا كان كذلك كان بمنزلة المجمل المفتقر الى البيان ﷺ قبل له قوله تعالى ﴿ ماطاب لكم ﴾ محتمل وجهين احدها ان يكون معناد مااستطيتموه فيكون مفيدا للتخييركقول القيائل اجلس ماطاب لك في هذه الدار وكل ماطاب لك من هذا الطعام فيفيد تخييره في فعل ماشاء منه والوجه الآخر ماحل لكم فان كان المراد الوجه الاول فقد اقتضى تخييره في نكاح من شاء وذلك عموم في الحرائر والاماء وان كان معناه ماحل لحكم فانه قد عقبه بيان ماطاب لكم منها وهو قوله تعمالي ﴿ مثني وثلث ورباع فان خفتم ان لاتعدلوا فواحدة اوماً ملكت إيمانكم ﴾ فقد خرج بذلك عن حيز الاجمال الى حيز العموم واستعمال العموم واجب كف تصرفت الحال وعلى انها لوكانت محتملة للعموم والاحمال جميعا لكان حملها على معنى العموم اولى لامكان استعماله ومتى امكتنا استعمال حكم اللفظ على وجه فعلينا استعماله ويدل عليه قوله تعالى ( واحل لكم ماوراء ذلكم ان تتبغوا باموالكم ﴾ وذلك عموم في الحرائر والاماء ويدل عليه قوله تعالى ﴿ اليوم احل لكم الطيات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ﴾ والاحصان اسم يقع على الاسلام وعلى العقد يدل عليه قوله تعالى (فاذا احصن) روى عن بعض السلف فاذا اسلمن وقال بعضهم فاذا تزوجن ومعلوم أنه لمرردبه النزويج فيهذا الموضع فثبت أنه اراد العفاف وذلك عموم في الحرائر والاماء وقوله تعالى (والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم) هو عموم ايضًا في تزوج الاماء الكتابيات ويدل عليه ايضاقوله تعالى ﴿ وَانْكُمْ حُوا الْآيَامِي منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ) وذلك عموم يوجب جواز نكاح الاماء كما اقتضى جواز نكاح الحرائر ويدل عليه ايضا قوله تعالى ﴿ وَلَامَةُ مَوْمَنَةٌ خَبُّرُ مِنْ مُشْرِكَةٌ وَلُو اعجبتكم ﴾ ومحال ان يخـاطب بذلك الا من قدر على نكاح المشركة الحرة ومن وجد طولا الى الحرة المشركة فهو مجد طولا الى الحرة المسلمة فاقتضى ذلك جواز نكاح الامة مع وجود الطول انى الحرة المسلمة كما اقتضاد مع وجوده الى الحرة المشركة \* ويدل عليه من طريق النظر ان القدرة على نكام امرأة لاتحرم نكام اخرى كالقدرة على تزويج البنت No.

لايحرم تزويج الام والقدرة على نكاح المرأة لايحرم نكاح أختها فوجب على هذا ان لا تمنع قدرته على نكاح الحرة من تزويج الامة بل الامة ايسر أمها في ذلك من الاختين والام والبنت والدليل عليه جواز اجتماع الحرة والامة تحته عند جميع فقهاء الامصار وامتناع اجتماع الام والبنت والاختين تحته فلما لم يكن امكان تزويج البنت الذي هو اغلظ حكما مانعا من الامالحرة والامة وجبان لايكون لامكان تزوج الحرة تأثير في منع نكاح الامة ﷺ واحتج من خالف في ذلك بقوله تعالى ﴿ ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكع المحصنات المؤمنات فما ملكت اعانكم من فتياتكم المؤمنات) الى قوله تعالى ﴿ ذلك لمن خشى العنت منكم وان تصبروا خيرلكم ﴾ وانه اباح نكاح الامة بشرط عدم الطول الى الحرة وخشية العنت فلآتحوز استباحته الانوجود الشرطين حمعا وهذه الآية قاضةعلى ماتلوت من الآي لما فها من بيان حكم الامة في النزويج ﷺ قيل له ليس في هذه الآية حظر نكاح الامة في حال وجودالطول الىالحرة وأنمافها اباحته فىحال عدمالطول الها وسائرالآى التي تلونا يقتضي اباحة نكاحها في سائر الاحوال فليس في احدها ما يوجب تخصيص الاخرى لورودها جميعا فىحكم الاباحة وليس فى واحدة منهما حظر فلا يجوز ان يقال ان هذه مخصصة لها والجميع وارد فيحكم واحد ﷺ فان قبل هذا كقو له تعالى ﴿ فَن لم يجد فصياء شهرين متتابعين من قبل ان يَمَاسَا فَن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ﴾ فكان مقتضى جميع ذلك امتناع جو از ه مع و جو دما قبله ١٤ قيل له لا ط جعل الفرض بديا عتق رقبة فاقتضى ذلك ان يكون العرض هو العتق لاغير فلما نقله عندعدم الرقبة الى الصيام اقتضى ذلك الالمجزى غير دا ذاعد م الرقبة فالماقال ( فهن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ) كان حكم الكفارة مقصورا على المذكورفي الآية على مااقتضته من الترتيب وليس معك آية تحظر نكاح الاماء حتى اذاذكرت اباحتهن بشرط وحالكان عدم الشرط والحال موجبا لحظرهن بلسار الآى الواردة في اباحة النكا - للسي فها فرق بين الحرائر والاماء فليس اذا في قوله ﴿ وَمِن لِمِيستَطِّعُ مُنكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات ولالة على حظر هن عند وجود الطول الى الحرائر \* وذكر اساعيل بن اسحاق هذه الآية وذكر اختلاف السلف فها ثم ذكر قول اصحاسا في تجويزهم نكاحالامة معالقدرة على تزوج الحرة فقـال وهذا قول تجاوز فسـاده ولايحتمل التأويل لانه محظور في الكتاب الامن الجهة التي ايجت الله عظور في الكتاب الاعتمال التأويل خلاف الاجماع وذلك لانالصحابة قداختلفوا فيه وقدحكينا اقاويلهم ولولا خشية الاطالة لذكرنا اسانيدها ولوكان لايحتمل التأويل لما قال به من قال من الساف اذغير حائز لاحد تأويل آية على معنى لاتحتمله وقد ظهر هذا الاختلاف فىالسلف فلم ينكر ببضهم على بعض المول فهما على الوجوء التي اختلفوا فها ولوكان هذا القول غير محتمل ولايسوغ التأويل فيه لانكره من لم يقل به منهم على قائليه فاذا كان هذا القول مستفيضا فيهم من غير نكبر ظهر من احد منهم على قائليه فقد حصل باجماعهم تسويغ الاجتهاد فيه واحمال الآية للتأويل الذي تأولته فقد بان بما وصفنا ان انكار. لاحتمال التأويل غير صحيح واما قوله انه محظور

(قوله عهدة) اى ضعف كما في اساس البلاغة (لصححه) في الكتاب الا من الجهة التي ابحت فانه لايخلو من ان يريد أنه محظور فيه نصا او دليلا فان ادعى نصا طولب بتلاوته واظهاره ولاسبيل له الى ذلك وان ادعى على ذلك دليلا طولب بانجاده وذلك معدوم فلم محصل من قوله الاعلى هذه الدعوى لنفسه والتعجب من قول خصمه اللهم الا أن يزعم أن تخصيصه الاباحة بهذه الحال والشرط دليل على حظر ماعداه فان كان الى هذا ذهب فان هذا دليل بحتاج الى دليل ومانعلم احدا استدل بمثله قبل الشافعي ولوكان هذا دليلا لكانت الصحابة اولى بالسبق الى الاستدلال به في هذه المسئلة ونظائرها من المسائل مع كثرة ما اختلفوا فيه من احكام الحوادث التي لم يخل كثير منها من امكان الاستدلال علمها بهذا الضرب كااستداواعلها بالقياس والاجتهاد وسائر ضروب الدلالات وفى تركهم الاستدلال بمثله دليل على انذلك لم يكن عندهم دليلا على شيُّ فاذاً لم يحصل اسماعيل من قوله هو محظور في الكتاب على حجة ولاشهة \* وقد حكى داود الاصهاني ان اسهاعيل ستل عن النص ماهو فقال النص مااتفقواعليه فقيل لهفكل مااختلفوا فيهمن الكتاب فليس بنص فقال القرآن كله نص فقيل له فلم اختلف اصحاب محمد النبي صلى الله عليه وسلم والفرآن كله نص فقال داود ظلمه السائل ليس منله يسئل عن هذه المسئلة هو اقل من ان يبلغ علمه هذا الموضع فانكانت حكاية داود عنه صحيحة فان ذلك لايليق بانكاره على القائلين باباحة نكاح الامة مع امكان تزوج الحرة لانه حكى عنه أنه قال مرة مااتفقوا عليه فهونص وقال مرة القرآن كله نص وليس في القرآن مالخالف قولنا ولااتفقت الامة ايضا على خلافه وفي حكاية داو دهذاعن اسماعيل عهدة وهوغير امين ولائقة فيما يحكيه وغيرمصدق على اسهاعيل خاصةلانه كان نفاه من بغاد وقذفه بالعظائم وما اظن تعجب اسماعيل من قولنا الا منجهة أنه كان يعتقد في مثله أنه دلالة على حظر ماعدا المذكور وقد بينا ان ذلك ليس بدليل واستقصينا القول فيه في اصول الفقه \* وممايدل على صحة قولنا انخوف العنت وعدمالطول ليسا بضرورة لانالضرورة مايخاف فها تلف النفس وليس فىفقدالجماع تلف النفس وقد ابيح له نكاحالامة فاذا جاز نكاح الامة فىغير ضرورة فلافرق بين وجودالطول وعدمه اذعدمالطول ليس بضرورة فىالتزوج اذلاتقع لاحد ضرورة الى التروج الاان يكره عليه بما يوجب تلف النفس اوبعض الاعضاء \* ويدل على ان الاباحة المذكورة فيالآية غير معقودة بضرورة قوله في نستق الحطاب ﴿ وَانْ تَصِبُرُوا خَيْرُلُكُمْ ﴾ ومااضطر اليه الانسان منميتة اولحم خنزير اونحوه لايكون الصبر عليه خيرا لهلانه لوصبرعليه حتى مات كان عاصيا وايضا فليس النكاح فرضحتي تعتبر فيهالضرورة واصله تأديب وندب وإذا كان كذلك وقدجاز فيغيرالضرورة وجب ان يجوز فيحال وجودالطولكماجاز فيحال عدمه ﷺ وقوله تعالى ﴿ بِمضَّكُم من بعض ﴾ في نسق التلاوة قيل فيه انكلكم من آدم وقيل فيه كلكم مؤمنون يدل على أنه اراد المساواة بينهم في النكاح وهذا يدن على وجوب التسوية بين الحرة والامة الا فيا تقوم فيه دلالة التفضيل \* واما من قال ان نكاح الحرة طلاق للامة فقوله واه ضعيف لامساغ له فيالنظر لانه لوكان كاذكر لوجب ان يكون الطول الى الحرة

مطلب فی تأویل ابی یوسف قوله تعالی ( ومن یستطع منکم طولا)

فاسخا لنكاحالامة كمافال الشعبي كالمتيمم اذا وجدالماء ينتقض تميمه توضأ اولم يتوضأ وقدروى عن ابي يوسف انه تأول قوله تعالى ﴿ وَمَنْ لِمُيسَطِّعُ مَنْكُمْ طُولًا ﴾ على عدم الحرة في ملكه وان وجودالطول هوكونالحرة تحته وهذا تأويل سائغ لانمن ليس عنده حرة فهوغيرمستطيع للطول اليها اذلايصلالها ولايقدر على وطئها فكان وجودالطول عنده هوملك وطء الحرة وهواولي بمعنى الآية من تأويل من تأوله على القدرة على تزوجها لان القدرة على المال لاتوجب له ملك الوطء الابعدالنكاح فوجودالطول بحال ملك الوطء اخص منه بوجودالمال الذي به يتوصل الى النكاح ويدل عليه اناوجدنا لملك وطءالزوجة بأبيرا فيمنع نكاح خرى ولم نجد هذه المزية لوجو دالمال فاذا لاحظ لوجو دالمال في منع نكاح الامه فأويل ابي يوسف الآية على ملك وطءالحرة اصح من تأويل من تأولها على ملك المال ﴿ فَانْ قَيْلُ وَجُودُ ثَمْنَ رقة الظهار كوجود الرقية في ملكه فهلاكان وجود مهر الحرة كوجود نكاحها الله قيل له هذا خطأ منتقض من وجوه احدها انك لم تعقده بمعنى يوجب الجمع بنهما وبدلالة بدل بها على صحةالمعنى وماخلا من ذلك من دعوى الخصم فهوساقط غير مقبول والثانى ان ذلك يوجب ان يكون وجود مهرامرأة في ملكه كوجود نكاحها في منع تزويج امها اواختها فلما لميكن ذلك كذلك بان به فساد ماذكرت وعلى انالرقبة ليست عروضا للنكاح لانالرقبة فرض عليه عتقها وغير جائزله الانصراف عنها مع وجودها وحائز للرجل انلايتزوج معالامكان فلما كان كذلك كان وجودُنمن الرقبة في ملكه كوجودها اذكانت فرضا هو مأمور بعنقها على حسب الامكان وليس النكاح بفرض فيلزمه التوصل اليه لوجود المهر فليس اذا لوجود المهر في ملكه تأثير في منع نكاح الامة وكان واجده بمنزلة من لم يجد \* وانما قال اصحابنا الهلايتزوج الامة على الحرة لما روى الحسن ومجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لاننكح الامة على الحرة ولولاماورد من الاثر لم يكن تزويج الامة على الحرة محظوراً اذليس في القرآن ما يوجب حظره والقياس يوجب أباحته ولكنهم أتبعوا الاثر فىذلك والله تعالى أعلم

(قوله عروضا) بفتح العين وضمالراء اى نظيراكما فى لـــان العرب ﴿ للصححه )

# من الله الكتابة الكتابة

قال الوبكر اختلف اهل العلم فيه فروى عن الحسن و تجاهد وسعيد بن عبد العزيز وابى بكر بن عبد الله بن ابى مريم كراهة ذلك وهو قول النورى وقال ابو ميسرة في آخرين يجوز نكاحها وهو قول ابى حنيفة وابى يوسف و محمد وزفر وروى عن ابى يوسف انه كرهه اذا كان مولاها كافرا والنكاح جائز ويشبه ان بكون ذهب الى ان ولدها يكون عبد المولاها وهو مسلم مالام الاب كايكره بيع العبد المسلم من الكافر وقال مالك والاوزاعي والشافعي والليث بن سعد لا يجوز النكاح \* والدليل على جوازه جميع ماذكرنا من عموم الآي في الماب الذي قبله الموجبة لجواز نكاح الامة مع وجود الطول الى الحرة و دلالها على جواز نكاح الامة الكتابية كهي على اباحة نكاح المسلمة \* ومما يختص منها بالدلالة على هذه المسئلة قوله عن وجل ﴿ والحصنات من الذين نكاح المسلمة \* ومما يختص منها بالدلالة على هذه المسئلة قوله عن وجل ﴿ والحصنات من الذين

عن

ان

46

1

ئ

اوتوا الكتاب من قبلكم ﴾ وروى جرير عن ليث عن مجاهد فى قوله ﴿ والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قلكم ﴾ قال العفائف وروى هشم عن مطرف عن الشعبي ﴿ والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ﴾ قال احصانها ان تعتمل من الجنابة وتحصن فرجها من الزنا فئت بذلك اناسم الاحصان قديتناول الكتابية قال تعالى ﴿ والحِصنات من النساء الاماملكت ايمانكم ﴾ فاستثنى ملك المين من المحصنات فدل على ان الاسم يقع علهن لولاذلك لما استثناهن وقال تعالى ﴿ فَاذَا احْصَنَ فَانَاتِينَ فِفَاحِشَةً ﴾ فَاطَلَقَ اسْمُ الْأَحْصَانَ فَيْهَذَا المُوضَع على الأماء ولما ثبت ان اسم المحصنات يقع على الكتابيات من الحرائر والاماء واطلق الله نكاح الكتابيات المحصنات بقوله ( والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ) كان عاما في الحرائر والاماء منهن ﴾ فاناحتجوا بقوله ﴿ ولاننكحوا المشركات حتى يؤمن ﴾ وكانت هذه مشركة وقال في آية اخرى ﴿ ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات شما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات ﴾ فكانت اباحة نكاح الاماء مقصورة على المسلمات منهن دون الكتابيات وجب ان يكون نكاح الاماء الكتابيات باقيا على حكم الحظر ﴿ قيل له اطلاق اسم المشركات لايتناول الكتابيات وانما يقع على عبدة الاوثان دون غيرهم لانالله تعالى قدفرق بينهما فى قوله ﴿ لَمِيكُونِ الدِّنِّ كَفُرُ وَامْنِ اهْلِ الْكُتَابِ وَالْشَرِكُينَ مَنْفُكِينَ ﴾ فعطف المشركين على اهل الكتاب وهذا يدل لي ان اطلاق الأسم أما يتناول عبدة الأوثان دون غيرهم فلم يع الكتابيات فنيرجائر الاعتراض به فيحظر نكاح الاماء الكتابيات ﴿ وايضا فلاخلاف بين فعهاءالامصار ان قوله ﴿ وَالْحُصْنَاتِ مِنَالَدَينِ اوْ وَا الْكَتَّابِ مِنْ قَبَاكُم ﴾ قاض على قوله ﴿ وَلا تُنكحوا المشركات ﴾ وذلك لانهم لا يختلفون في جواز نكاح الحرائر الكتابيات فليس يخلو حيثذ قوله ﴿ وَلا تُنكِّحُوا المُشْرِكُتُ ﴾ من ان يكون عاما في اطلاقه للكتابيات والوثنيات او ان يكون اطلاقه مقصورا على الوثنيات دون الكتابيات فان كن الاطلاق أيما متناول الوثنيات دون الكتابيات فالسؤال عنا ساقط فيه اذليس بناف فيه لنكاح الكتابيات وان كان الاطلاق ينتظم الصنفين جميعا لوحلنا على ظاهره فقد اتفقوا آنه مرتب على قوله (والمحصنات من الذين اوتوا الكتباب من قبلكم ) لانف ق الجميع على استعماله معه في الحرائر منهن واذا كان كذلك لم يخل من ان تكون الآيتان نزلتـا معا او ان تكون اباحة نكاح الكتابيات متأخرة عن حظر نكاح المشركات او ان يكون حظر نكاح المشركات متأخرا عن اباحة نكام الكتاسات فانكانتا نزلتا معا فهما مستعملتان جميعا على جهة ترتيب حظرنكام المشركات على اباحة نكاح الكتابيات او ان يكون نكاح الكتابيات نازلا بعده فيكون مستعملا ايضا او ان يكون حظرنكاح المشركات متأخرا عن اباحة نكاح الكتابيات فان كان كذلك فانه ورد مرتبا على اباحة نكاح الكتابيات فالاباجة مستعملة فى الاحوال كلهاكيف تصرفت الحال وعلى أنه لاخلاف أن قوله ﴿ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ﴾ نزل بعد تحريمه نكاح المشركات لان آية تحريم المشركات في سمورة البقوة واباحة نكاح N Co الكتابيات في سورة المائدة وهي نزلت بعدها فهي قاضية على تحريم المشركات انكان اطلاق اسم المشركات يتناول الكتابيات ثم لما لم تفرق الآية المبيحة لنكاح الكتابيات بين الحرائر منهن وبين الاماء واقتضى عمومها الفريقين منهن وجب استعمالهافيهما جميعا وان لايمترض تحريم نكاح المشركات علمهن كالم يجز الاعتراض به على الحرائر منهن واما تخصيص الله تعالى المؤمنات من الاماء في قوله (من فتياتكم المؤمنات) فقد بينا في المسئلة المتقدمة أن التخصيص بالذكر لايدل على ان ماعدا المخصوص حكمه بخلافه ﷺ فان قبل لايصح الاحتجاج بقوله ﴿ والمحصنات من الذين اوتوا الكتباب من قبلكم ﴾ في اباحة النكاح وذلك لأن الاحصان اسم مشترك يتناول معانى مختلفة وليس بعموم فيجرى علىمقتضي لفظه بلهو مجمل موقوف الحكم على البيان فماورد به البيان من توقيف او اتفاق صرنا اليه وكان حدم الآية مقصورا عليه ومالم يردبه بيان فهو على اجماله لايصح الاحتجاج بعمومه فلما اتفق الجميع على ال الحرائر من الكتابيات ممادات به استعملنا حكم الآية فيهن ولما لم تقم الدلالة على ارادة الاماء الكتابيات احتجنا في أباتها الى دليل من غيرها على قيل له لماروى عن جماعة من الساف في قوله ﴿ وَالْحَصْنَاتِ مِنَالَدَيْنِ اوْتُوا الْكُتَابِ ﴾ انهن العقائف منهن اذكان اسم الاحصان يقع على العفة وجب اعتبار عمو ماللفظ في جميع العفائف اذقد ثبت ان العفة مرادة بهذا الاحصان وماعدًا ذلك من ضروب الاحصان لم تقم الدلالة على أنها مرادة وقد اتفقوا على أنه ليس من شرط هذا الاحصان استكمان شرائطه كلها فما وقع عليه الاسم واتفق الجميع انه مراد اثبتناه وماعداه يحتاج مثبته شرطا في الاباحة الى دلالة ١١٤ فانقبل اسم الاحصان نقع على الحرية فما انكرت ان يكون المراد بقوله ﴿ والمحصنات منالذين اوتوا الكتاب من قبلكم ﴾ الحرائر منهن الله على الله الكان معلوما أنه لم يرد بذكر الاحصان في هذا الموضع استيفاء شرائطه لم يجز لاحدان يقتصر بمعنى الاحصان فيه على بعض ما يقع عليه الاسم دون بعض بل اذا تناوله الاسم من وجه وجب اعتبار عمومه فيه فلما كانت الامة قديتناولها اسم الاحصان على الاطلاق في بعضالوجوه من طريق العفة اوغيرها جاز اعتبار عموم اللفظ فيه واذا جاز لك ان تقتصر باسم الاحصان على الحرية دون غيرها فجائز لغيرك ان يقتصر باعلى العفاف دون غيره وغيرجائز لنا احمال حكم اللفظ معامكان استعماله على العموم وقد اطلق الله اسم الاحصان على الامة فقال تعالى ﴿ فَاذَا احْصَنَ فَانَ اتَّيْنَ بِفَاحْشَةً فَعَلِّيهِنَ نَصْفَ مَاعَلِي الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الدَّابِ ﴾ فقال بعضهم اراد فاذا اسلمن وقال بمضهم فاذا تزوجن فكان اعتبار هذا العموم ـــائغا في انجاب الحد علمهن وقد قال في الآية ﴿والمحصنات من المؤمنات﴾ ولم يرد به حصول جميع شرائطالاحضان وانما ارادبهالعفائف منهن وحرم ذوات الازواج بقوله ﴿ والمحصنات من النساء الا ماملكت ايمانكم) فكان عمومافي محريم ذوات الازواج الا ما استثناهن فكذلك قوله ﴿ والمحصنات من الذين اوتواالكتاب من قبلكم ﴾ لايمنع ذكرالاحصان فيه مناعتبار عمومه فيمن يقع عليهالاسم من جهة العفاف على ماروى عن السلف \* ومن جهة النظر أنه لاخلاف بين الفقهاء في اباحة وطءالامة الكتابية بمك اليمين وكل من جاز وطؤها بمك اليمين جاز وطؤها بملك الكاح على الوجه الذي يجوز عليه نكاح الحرة المنفردة ألاترى ان المسلمة لما جاز وطؤها بملك اليمين جاز وطؤها بالنكاح وان الاخت من الرضاعة وام المرأة وحليلة الابن ومانكح الآبا بالمالم بجز وطؤهن بملك اليمين حرم وطؤهن بالنكاح على الوجه الذي بجوز فيه وطء الحرة المنتردة على فأن قبل قد يجوز وط الامة الكتابية بالنكاح على الوجه الذي بجوز فيه وطء الحرة المنتردة على فأن قبل له لم بجمل ماذكرنا علة لجواز بملك اليمين ولا يجوز بالنكاح كم اذاكنت تحنه حرة على قبل له لم بجمل ماذكرنا علة لجواز نكاحها في سيائر الاحوال وانما جماناه عله لجواز نكحها منفردة عير مجموعة الى غيرها ألا ترى ان الامة المسلمة يجوز وطؤها بملك اليمين ويجوز نكاحها مفردة ولوكنت تحته حرة لما جاز نكاحها لانه لم بجز نكاحها من طريق جمعها الى الحرة كملا يجوز نكاحها لوكانت اختها لما جواز نكاحها منفردة غير مجموعة الى غيرها و بلة التوفيق

### مرورة باب نكاح الامة بغير اذر مولاها على-

قال الله تعالى ﴿ فَانْكُ حُوهُ مَا ذِنْ اهْلِينَ ﴾ ﴿ قَالَ ابُوبِكُرُ قَدَاقَتْضَى ذَلَكَ بِطَلَانَ نُكَاحِ الأَمْهَ الْأ ان يأذنسيدهاوذلك لان قوله تعالى ﴿ فانكحوهن اذن اهلهن ﴾ يدل على ون الاذن شرط في جواز النكاح وانلم يكن النكاح واجبا وهومل قوله صلى الله عليه وسلم من اسلم فايسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم ان السلم ليس بواجب ولكنه أذا اختار أن يسلم فعليه استيفاء هذه الشرائط كذلك النكاح وان لم يكن حتما فعليه اذا اراد ان يتزوج الأمه انلا يتزوجها الاباذن سيدها \* وقدروي عن الني صلى لله عليه ولم هذا المني في نكاح المدحد ثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا محمد بن شاذان قال اخبرنا معلى قال حدثنا عبدالوارث قال حدثنا الفاسم بن عبدالواحد عن عبدالله من محمد بن عقيل عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تزوج العبدبغيراذن مولاه فهوعاهم \* حدثنا عبدالباقى قال حدثن محمد بن الحطابي قال حد أنا ابو تعيم الفضل بن دكين قال حد أننا الحسن بن صالح عن عبد لله بن محمد بن عقيل قال سمعت جابر بن عبدالله يقول فالرسول الله صلى لله عليه وسلم اعا عبد تزوج بغيراذن مولاه فهو عاهر \* وروى عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال نكاح العبد بغير اذن سيد وزنا \* وروى هشيم عن يونس عن نافع ان مملوكا لابن عمر تزوج بغيراذنه فضربهما وفرق بينهماواخذ كلشئ اعطاها \* وقال الحسن وسعيد بن المسيب وابراهيم والشعبي اذا تزوج العبد بغير اذن مولاه فالامر الى المولى أن شاء اجاز وأن شاء رد \* وقال عطاء نكاح الدد بغيراذن سيددليس بزنا ولكنه اخطأ السنة وروى قتادة عن خلاس انغلاما لابي موسى تزوج بغير اذنه فرفع ذلك الى عثمان ففرق بينهما واعطاها الخسين واخذ ثلاثة اخماس عثما قال ابوبكر واتفق من ذكرنا قولهمن السلف اله لاحدعلهما وأيما روى الحد عن ابن عمر وجائزان يكون جلدها

تعزيرا لاحدا فظن الراوى انه حد والفق على وعمر في المتزوجة في المدة انه لاحدعلها ولانعل احدا من الصحابة خالفهما في ذلك والعبد الذي تزوج بغيراذن مولاء ايسرام من المتزوجة فى العدة لانذلك نكاح تلحقه الاحازة عندعامة التابعين وفقهاء الامصار ونكاح المعتدة لاتلحقه اجازة عند احد وتحريم نكام المعتدة منصوص عليه في الكتاب في قوله تعالى و لا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله ﴾ وتحريم نكاح العبد من جهة خبر الواحد والنظر ١٠٠٠ فان قيل قال النبي صلى الله عليه وسلم في العبديتروج بغيراذن مولاه هوعاهر وقدقال صلى الله عليه وسلم وللعاهر الحجر ﷺ قيل له لاخلاف ان العبد غير مماد يقوله وللعاهر الحجر لانه لاترحم اذا زنى وأنما سهاه عاهرا على الحجاز والتشبيه بالزانى لاقدامه على وطء محظور وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان و الرجلان تزنيان و ذلك مجاز فكذلك قوله في العدو إيضا فقد قال اعا عبدتزوج بغير آذن مولاه فهوعاهم ولم يذكرالوطء ولاخلاف آنه لايكون عاهرا بالتزوج فدل ان اطلاقه ذلك كان على وجه المجاز تشييها له بالعاهم \* وقوله تعالى ﴿ فَانْكُمْ عُونُ بَاذِنَ اهْلُهُنَّ ﴾ يدل على اللمرأة الأثروج امنها لان قوله ﴿ اهلهن ﴾ المراد به الموالي لأنه لاخلاف انه لا يجوز لها أن تتزوج بنير أذن مولاها وأنه لاأعتار بأذن غيرالمولى أذا كان المولى بالغا عافلاحاً والنصرف في مله وقال الشافعي لا نجوز للمرأة ان تروج المها وأيما توكل غيرها بالنزوج وهوقول يرده ظاهر المستب لأن الله لمنالي لم يفرق بين عصدها المزوج وبين عقد غيرها باذم وبدل على أنها اذا اذنت لأمراة اخرى في زوهيها أنه حائز لأنها تكون منهوحة باذنها وظاهر الآية حفتض لجواز نكاحها باذن مولاها فاذا وكل مولاهما اومولاتها امراة بتزويجها وجب ان مجوز ذلك لانظاهر الآية قداحازه ومن منع ذلك فأنما خص الآية بغير دلالة \* وايضا فان كانت هي لا تلك عندالنكاح عليها فغيرجائز و نيلها غيرها، لأن ﴿ لَيْلُ الانسان أيما بجوز فيما يملكه فاما ما لا يملكه فغيرجائز توكيل غيره به في العقود التي تتعلق احكامها بالموكل دونالوكيل وقديصح عندناتوكيل من لايصه عقده اذا عقدفي العقودالتي تتعلق احكامها بالوكيل دون الموكل وهي عقود الباعات والاحارات فاماعقدالنكاح اذاوكل مه فأنما بتعلق حكمه بالموكل دون الوكيل ألانري ان الوكيل بالنكاح لايلزمه المهر ولاتسايمه الضع فلولم تكن المرأة مالكة لعفد النكاح لما صح توكيلها به لسيرهما اذكانت احكام العقود غير متعلقة بالوكيل فلما صحَّتوكيلها به مع تعلق احكامه بها دون الوكيل دل على أنها تملك العقد ﴿ وهذا ايضا دليل على إن الحرة بملك عقد النكاح على نفسها كرجاز أو كيلها على غيرها به وهو ولها ١٥٥ وقوله تعالى ﴿ وَآتُوهُ وَاجْوُرُهُنَّ بِالْمُعْرُوفَ ﴾ يدل على وجوب مهرها اذانكحها سمى لها مهرا اولم يسم لأنه لم يفرق بين من سمى وبين من لم يسم في الجابه المهر \* ويدل على أنه قدار بديه مهر المثل قوله تعالى ﴿ بِالمعروف ﴾ وهذا اتما يطلق فما كان منياعلى الاجتهاد وغالب الظن في المعتاد والمتعارف كقوله تعالى ﴿ وعلى المولونه له رز قهن وكسوتهن المعروف ﴾ وقوله تعالى ﴿ و آ توهن اجورهن ﴾ يقتضي ظاهره وجوب دفع المهر اليها والمهر واجب للمولى دونها لأن المولى هو المالك للوطء

الذي اباحه للزوج بعقد النكاح فهوالمستحق لبدله كما لو آجر هما للخدمة كان المولى هو المستحق للاجرة دونها كذلك المهر ومع ذلك فان الامة لا تملك شيأ فلا تستحق قبض المهر \* ومعنى الآية على احد وجهين اما ان يكون المراد اعطاؤهن المهر بشرط اذن المولى فيه فيكون الأذن المذكور بديا مضمرا في اعطائها المهركماكان مشروطا في النزويج فيكون تقديره فانكحوهن باذن اهلهن وآتوهن اجورهن باذنهم فيدل ذلك على انه غير حائز اعطاؤهن المهر الا باذن لمولى وهوكقوله تعالى ﴿ وَالْحَافظين فَرُوجِهُم وَالْحَافظاتِ ﴾ والمعنى والحافظ ات فروجهن وقوله تعالى ﴿ وَالذَّا كُرِّينَ اللهُ كَثِيرًا وَالذَّا كُرَّاتُ ﴾ ومعناه والذاكرات الله وتكون دلالة هذا الضمير ما في الآية من نفي ملكها لتزويجها نفسها وان المولى املك بذلك منها وقوله تعالى ﴿ ضرب الله مثلا عبدًا مملوكا لا يقدر على شيُّ ﴾ فنني ملكه نفيا عاما وفيه الدلالة على ان الامة لا تستحق مهرها ولا تملكه والوجه الآخر ان يكون اضاف الاعطاء اليهن والمراد المولى كما لو تزوج صبية صغيرة اوامة صغيرة باذن الاب والمولى جاز ان يقال اعطهما مهريهما و يكون المراد اعطاء الاب اوالمولى ألا ترى انه يصح ان يقال لمن عليه دين ليتم قدمطله به أنه مانع لليتم حقه وأن كان اليتم لايسـتحق قيضه و يقال اعط اليتم حقه وقال تعالى ﴿ و آت ذا القربي حقه والمسكين وابن السميل ) وقد انتظم ذلك الصغار والكبار من اهل هذه الاصناف واعطاء الصغار أيما يكون باعطاء اوليائهم فكذلك حائز ان يكون المراد بقوله ﴿ و آتوهن ﴾ ابتاء من يستحق ذلك من موالهن \* وزعم بعض اصحاب مالك ان الأمة هي المستحقة لقبض مهرها وان المولى اذا آجرها للخدمة كان هو المستحق للاجر دونها واحتج للمهر بقوله تعالى ﴿ وآنوهن اجورهن ﴾ وقد بينا وجه ذلك ومعناه و على آنه ان كان المهر يجب لها لانه بدل بضعها فكذلك يجب ان تكون الاجرة لها لانه بدل منافعها ومن حيث كان المولى هو المالك لمنافعها كماكان مالكا لبضعها فهن استحق الاجرة دونها فواجب أن يستحق قبض المهر دونها لأنه بدل ملك المولى لاملكها لأنها لا تملك منافع بضمها ولامنافع بدنها والمولى هوالعاقد في الحالين وبه تمت الاحارة والنكام فلافرق ينهما \* وحكى عدا القائل ان بعض العراقيين احاز أن يزوج المولى امته عبده بغير صداق وهذا خلاف الكتاب زعم على قال ابو بكر ما اشد أقدام مخالفينا على الدعاوي على الكتاب والسنة ومن راعي كلامه وتفقد الفاظه قات دعاويه عالا سبيل له الى اثب له فان كان هذا الفائل أيا أراد أنهم أحازوا أن يزوج أمنه عملة بغير تسمية مهر فأن كتاب الله تعالى قد حكم مجواز ذلك في قوله تعالى ﴿ لاجناح عليكم ان طلقتم السياء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ) فحكم بصحة الطلاق في تكام لامهر فيه مسمى فلاعواد ان ذلك خلاف الكتاب قد أكدبها الكتاب وان كان مراده انهم قالوا أنه لايثب مهر ويستبيح بضعها بغير بدل فهذا مالا نعلم احدا من العراقيين قاله فحصل هذا القائل على معنيين باطلين

احداها دعواء على الكتاب وقد بينا أن الكتاب بخلاف ماقال والناني دعواه على بيض السراقيين ولم يقل احد منهم ذلك بل قولهم فىذلك أنه اذا زوج امته من عبده وجب لها المهر بالعقد لامتناع استباحة الضع بغير بدل ثم يسقط في الثاني حين يستحقه المولى لانها لأتملك والمولى هو لذي يملك مالها ولا يثبت للمولى على عده دين فههنا حالان احداها حال العقد بثت فها المهر على العبد والحال الثانية هي حال انتقاله الى المولى بعد المقد فيسقط كما ان رجلا لوكان له على آخر مال فقضاه اياه كان لما قضه حالان احداها حال قضه فملكه مضمونًا بمثله ثم يصبر قصاصا بماله عليه وكما نقول في الوكيل في الشرى أن المشترى انتفل اليه بالعقد ولايملكه وينتقل في الثاني ملكه الى الموكل ولذلك نظار كثيرة لايفهمها الامن ارتاض بالمعاني الففهية وجالس اهل فقه هذاالشان واخذ عنهم \* قوله تعالى ﴿ محصنات غير مسافحات ولامتخذات اخدانك يعنى والله اعلم فانكحوهن محصنات غير مسافحات وامر بان يكون العقد عليها بنكاح صحيح وانلايكون وطؤها على وجه الزنا لان الاحصان ههنا النكاح والسفاح الزنا \* (ولامتخذات اخدان) يعني لايكون وطؤهاعلى حسب ماكانت عليه عادة اهل الجاهلية في اتخاذ الاخدان قال ابن عباس كان قوم مهم محرمون ماظهر من الزنا ويستحلون ماخني منه والحدن هوالصديق للمرأة يزنى بها سرا فنهي الله تعالى عن الفواحش ماظهر منها ومابطن وزجرعنالوطء الاعن نكاح صحيح اوملك يمين وسمىالله الاماءالفتيات عَوله ﴿ منفتياتكم المؤمنات ﴾ والفتاة اسم للشابة والعجوز الحرة لاتسمى فتـــاة والامة الشابة والعجوز كلواحدة منهما تسمى فتاة ويقال آنها سميت فتاة وانكانت عجوزا لانها اذا كانت امة لانوقر توقير الكبيرة والفتوة حال الغرة والحداثة والله اعلم بالصواب

مطلب النشاة تطلق على الامة ولوعجوزا



وال الله تعالى ﴿ ذا حصن فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ﴾ فال العند فرى عن ابن عباس وسعيد ابن جيرو بحاهدو قيادة ان ﴿ احصن ﴾ بالضم معناه تزوجن وعن عمر وابن مسعود والشعبي وابراهيم ﴿ احصن ﴾ بالفتح فالوا معناه اسلمن وقال الحسن محصنها الزوج و محصنها الاسلام ﴾ واختلف السلف في حد الامة متى مجب فقال من تأول قوله ﴿ فاذا احصن ﴾ بالضم على النزو بح أن لامة لا يجب علها الحد وان اسلمت مالم تنزوج وهومذهب ابن عباس والقائلين بقوله ومن تأول قوله ﴿ فال بعضهم تأويل من تأول وزنت وان لم تنزوج وهو قول ابن مسعود والفائلين بقوله ﴿ وقال بعضهم تأويل من تأوله على السلمن بعيد لان ذكر الإنمان قد تقدم لهن بقوله ﴿ من فتياتكم المؤمنات ﴾ قال فيبعد ان يقال من فتياتكم المؤمنات ﴾ قال فيبعد ان يقال من فتياتكم المؤمنات ﴾ قاذا آمن وليس هذا كيظن لان قوله ﴿ من فتياتكم المؤمنات ﴾ قال استيناف انما هو في شأن النكاح وقد ستأنف ذكر حكم آخر غيره وهو الحد فجاز استيناف

ذكر الاسلام فيكون تقديره فاذاكن مسلمات فأتين بفاحشة فعليهن هذا لايدفعه احد ولوكان ذلك غير سائغ لما تأوله عمر وابن مسعود والجماعة الذين ذكرنا قولهم عليه وليس يمتنع ان يكون الامران حميعا من الاسلام والنكاح مرادين باللفظ لاحتماله لهما وتأويل السلف الآية علمهما \* وليس الاسلام والتزويج شرطًا في ايجاب الحدعليها حتى أذا لم تحصن لم يجب لما حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن ابي هريرة وزيد بن خالد الجهني ان رسولالله صلى الله عليه وسلم سئل عن الامة اذا زنت ولم تحصن قال ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم انزنت فاجلدوها ثمانزنت فبيعوها ولو بضفير والضفير الحبل وفي حديث سعيد المقبري عن ابيه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في كل مرة فليقم علمهاكتاب الله تعالى فأخبرالنبي صلى اللهعليه وسلم بوجوب الحد عليها مع عدم الاحصان الله فان قيل فما فائدة شرط الله الاحصان في قوله ﴿ فَاذَا احْصَنَ ﴾ وهي محدودة في حال الاحصان وعدمه ﷺ قيل له لما كانت الحرة لايجب علمها الرجم الاانتكون مسلمة متزوجة اخبرالله تعالى أنهن وان احصن بالاسلام وبالتزويج فليس عليهن أكثر من نصف حد الحرة ولولا ذلك لكان يجوز ان يتوهم افتراق حالها فيحكم وجود الاحصان وعدمه فاذا كانت مجصنة يكون علمها الرحم واذا كانت غير محصنة فنصف الحد فازال الله تعالى توهم من يظن ذلك واخبر أنه ليس علمها الانصف الحد في جميع الاحوال فهذه فأئدة شرط الاحصان عند ذكر حدها ولما اوجب علمها نصف حد الحرة مع الاحصان علمنا انه اراد الجلد اذ الرجم لانتصف وقوله تعالى ﴿ فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ﴾ اراد به الاحصان من جهة الحرية لا الاحصان الموجب للرحم لانه لو اراد ذلك لم يصح ان يقال علمها نصف الرجم لأنه لا يتمعض \* وخص الله الامة بانجاب نصف حدالحرة علما اذا زنت وعقلت الامة من ذلك أن العبد بمثابتها أذكان المعنى الموجب لنقصان الحد معقولا من الظاهر وهو الرق وهو موجود فيالعد \* وكذلك قوله تعالى ﴿ وَالدِّن رُّمُونَ الْحُصَّنَاتِ ﴾ خص المحصنات بالذكر وعقلت الامةحكم المحصنين ايضا فىهذد الآية اذاقذفوا اذكان المعنى في المحصنة العفة والحرية والاسلام فحكموا للرجل محكم النساء بالمعني \* وهذا يدل على ان الاحكام اذا عقلت بمعان فحيثما وجدت فالحكم ثابت حتى تقوم الدلالة على الاقتصار على بعض المواضع دون بعض

اذا علقت الاحكام بمان فحيثوجدت فالحكم ثابت

سور فعل الم

قوله تعالى ﴿ فَانْكُحُوهُنَ بَاذِنَ اهْلَهُنَ وَآتُوهُنَ اجْوِرَهُنَ ﴾ يدل على جواز عطف الواجب على الندب لان النكاح ندب ليس بفرض وايتاء المهر واجب ونحوه قوله تعالى ﴿ فَانْكُحُوا مَا طَابِ لَكُمْ مِنَ النَّسَاءَ ﴾ ثم قال ﴿ وَآتُوا النَّسَاء صدقاتَهِنَ نَحَلَة ﴾

ويصح عطف الندب على الواجب ايضا كقوله تعالى ﴿ ان الله يأم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربي ﴾ فالعدل واجب والأحسان ندب \* وقوله تعالى ﴿ ذلك لمن خشى المنت منكم ﴾ قال ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك وعطية العوفي هوالزنا وقال آخرون هوالضرر الشديد في دين او دنيا من قوله تعالى ﴿ ودوا ماعنتم ﴾ \* وقوله ﴿ لمن خشى العنت منكم ﴾ راجع الى قوله ﴿ فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات ﴾ وهذا شرط الى المندوب اليه من ترك نكاح الامة والاقتصار على تزوج أالحرة لئلا يكون ولده عبدا لغيره فاذا خشى العنت ولم يأمن مواقعة المحظور فهو ماح لاكراهة فيه لافي الفعل ولا في النزك ثم عقب ذلك بقوله تعالى ﴿ وَانْ تَصْبُرُوا خَيْرُ لَكُمْ ﴾ فابان عن موضع الندب والاختيار هو ترك نكاح الامة رأسا فكانت دلالة الآية مقتضية لكراهية نكاح الامة اذا لم يخش العنت ومتى خشى العنت فالنكاح مباح اذا لم تكن تحته حرة والاختيار ان يتركه رأسا وان خشى العنت لقوله ﴿ وَانْ تَصْبُرُوا خَيْرُ لَكُمْ ﴾ وأنما ندبالله تعالى الى ترك نكاح الامة رأسا مع خوف العنت لان الولد المولود على فراش النكاح من الامة يكون عبدًا لسيدها ولم يكره استيلادالامة علك العين لأن ولده منها يكون حرا \* وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مايوافق معنى الآية في كراهة نكاح الامة حدثنا عدالياقي بنقانع قال حدثنا محمد بن الفضل بن جابر السقطي قال حدثنا محمد بن عقبة بن هرم السدوسي قال حدثنا ابو امية بن يعلى قال حدثنا هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكحوا الاكفاء وانكخوهن واختاروا لنطفكم واياكم والزنج قانه خلق مشود \* قوله انكحوا الاكفاء يدل على كراهة نكاح الامة لانها ليست بكفو للحر وقوله اختاروا لنطفكم يدل على ذلك ايضا لئلا يضير ولده عبدامملوكا وماؤه ماء حر فينتقل بتزويجه الى الرق وروى في خبر آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تخيروا لنطفكم فان عرق السوء يدرك ولوبعدحين عيَّة وقوله تعالى ﴿ يريدالله ليبين لكم ومهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، يعنى والله اعلم يريد ليبين لنا مابنا الحاجة الىمعرفته والبيان من الله تعالى على وجهين احدهما بالنص والآخر بالدلالة ولا تخلو حادثة صغيرة ولا كبيرة الاولله فيها حكم اماينص واما بدليل وهو نظير قوله ﴿ ثُمَّ انْ عَلَيْنَا بِيانَهُ ﴾ وقوله ( هذا بيان للناس ) وقوله ( مافرطنا في الكتاب من شي ) \* وقوله ( ويهديكم سنن الذين من قبلكم ﴾ من الناس من يقول ان هذا يدل على ان ماحرمه علينا وبين لنا تحريمه من النساء في الآيتين اللتين قبل هذه الآية كان محرما على الذين كانوا من قبلنا من امم الانبياءالمتقدمين وقال آخرون لادلالة فيه على الفاق الشرائع وأبما معناه أنه يهديكم سنن الذين من قبلكم في بيان مالكم فيه من المصلحة كما بينه لهم وان كانت العبادات والشرائع مختلفة في انفسها الا أنها وانكانت مختلفة في انفسها فهي متفقة في باب المصالح وقال آخرون يين لكم سنن الذين من قبلكم من اهل الحق وغيرهم لتجتنبوا الباطل وتحبوا الحق \*

 وقوله تعالى ﴿ ويتوب عليكم ﴾ يدل على بطلان مذهب اهل الاجبار لانه اخبر آنه يريد ان ستوب علينا وزعم هؤلاء آنه يريدمن المصرين الاصرار ولا يربد منهم التوبة والاستغفار و قوله تعالى ﴿ويريد الذين متبعون الشهوات ﴿ فقال قائلون المراد به كل مبطل لانه متبع شهوة نفسه فيما وافق الحق اوخالفه ولايتبع الحق فى مخالفة الشهوة وقال مجاهد اراد يه الزنا وقال السدى الهود والنصاري على وقوله ﴿إنَّ تُملُوا مِيلًا عظما ﴾ يعني به العدول عن الاستقامة بالاستكشار من المعصية وتكون ارادتهم للميل على احد وجهين اما لعداوتهم اوللانس بهم والسكون الهم في الاقامة على المعصية فاخبرالله تعالى ان ارادته لنا خلاف ارادة هؤلاء \* وقد دلت الآية على ان القصد في اتباع الشهوة مذموم الا ان يوافق الحق فيكون حينئذ غير مذموم في اتباع شهوته اذكان قصده اتباع الحق ولكن من كان هذا سبيله لايطلق عليه أنه متبع لشهوته لأن مقصده فيه أتباع الحق وافق شهوته أوخالفها ولله قوله تعالى ﴿ ريد الله ان تحفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا ﴾ التخفيف هو تسهيل التكليف وهوخلاف التثقيل وهونظير قوله تعالى ﴿ ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم ﴾ وقوله تعالى ﴿ يُرَيِّدُ اللهُ بَكُمُ الْيِسْرِ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْسَسْرِ ﴾ وقوله تعالى ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدين من حرج ) وقوله تعالى ( ما يريد ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ) فنفى الضيق والثقل والحرج عنا فىهذه الآيات ونظيره قول النبي صلى الله عليه وسلم جئتكم بالحنيفية السمحة وذلك لانه وان حرم علينا ماذكر تحريمه من النسباء فقد اباح لنا غيرهن من سائر النساء تارة منكاح وتارة علك عبن وكذلك سائر المحرمات قداباح لنامن جنسها ضعاف ماحظر فجعل لنا مندوحة عن الحرام بما اباح من الحلال وعلى هذا المعنى ماروى عن عبدالله ابن مسعود ان الله لم يجعل شفاءكم فما حرم عليكم يعنى أنه لم يقتصر بالشفاء على المحرمات بل جعل لنا مندوحة وغني عن المحرمات ما اباحه لنا من الأغذية والأدوية حتى لايضرنا فقد ماحرم فيامور دنيانا وقدروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ماخير بين امرين الا اختار ايسرها \* وهذه الآيات يحتج بها في المصير إلى التحقيف فيه اختلف فيه الفقها، وسوغوا فيه الاجهاد وفيه الدلالة على بطلان مذهب المجبرة فى قولهم انالله يكلف العباد ما لايطيقون لاخباره بانه يريد التخفيف عنا وتكليف ما لايطاق غاية التثقيل والله اعلم بمعانى كتابه

مطلب فی المعنی المراد من قول اس مسعود انالله لم یجعل شفاءکم فیا حرم علیکم

### من أب التجارات وخيار البيع

قال الله تعالى ﴿ يَا إِمَا الذِينَ آمَنُوا لَا تَأْ كُلُوا الْمُوالِكُمْ بِينَكُمْ بِالبَاطِلُ الْا ان تَكُونَ تَجَارَةُ عَنَ تَرَاضُ مِنْكُمْ ﴾ وقال الغير بالباطل واكل مال نفسه بالباطل وذلك لأن قوله تعمالي ﴿ الموالكُم ﴾ يقع على مال الغير ومال نفسه كقوله تعالى ﴿ ولا تقتلُوا الفسكم ﴾ قد اقتضى النهى عن قتل غيره وقتل نفسه فكذلك قوله تعالى ﴿ لا تَأْكُلُوا الموالكُم بِينَكُمْ بالباطل ﴾ نهى لكل احد عن اكل مال نفسه ومال

غيره بالباطل \* واكل مال نفسه بالباطل انفاقه في معاصى الله واكل مال الغير بالباطل قد قيل فيه وجهان احدها ماقال السدى وهو ان يأكل بالربا والقمار والبخس والظلم وقال ابن عباس والحسن ان يأكله بغير عوض فلما نزلت هذدالآية كانالرجل تيحرج انْ يأكل عند احد من الناس الى ان نسخ ذلك بالآية التي في النور ( ليس على الاعمى حرج ) الى قوله تعالى ﴿ وَلَا عَلَى انْفُسَكُمُ انْتَأْكُاوا مِنْ بِيُوتَكُمْ ﴾ الآية ﷺ قال ابوبكر يشبه ان يكون صاد ابن عباس والحسن انالناس تحرجوا بعد نزول الآية ان يأكلوا عند الله لاعلى انالآية اوجت ذلك لانالهات والصدقات لمتكن محظورة قط بهذوالآية وكذلك الأكل عند غيره اللهم الا أن يكون المراد الاكل عندغيره بغير أذنه فهذا لعمرى قد تناولته الآية وقد روى الشعبي عن علقمة عن عبدالله قال هي محكمة ما نسخت ولا تنسخ الى يوم القيامة وروى الربيع عن الحسن قال مانسخها شيُّ من القرآن \* ونظير ما اقتضته الآية من النهي عن اكل مال الغير قوله تعالى ﴿ وَلَا تَأْ كُلُوا امْوَالُكُمْ بِيْنَكُمْ بِالْبَاطِلُ وَتَدْلُوا بِهَا الْحَالَمُ ﴾ وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرى مسلم الابطيبة من نفسه وعلى ان النهى عن أكل مال الغير معقود بصفة وهوان يأكله بالباطل وقد تضمن ذلك اكل ابدال العقود الفاسدة كاثمان البياعات الفاسدة وكمن اشترى شيأمن المأكول فوجده فاسدا لاينتفع به نحو البيض والجوز فيكون اكل ثمنه اكل مال بالباطل وكذلك ثمنكل مالا قيمة له ولاينتفع به كالقرد والحنزير والذباب والزنابير وسائر ما لامنفعة فيه فالانتفاع بأثمان جميع ذلك اكل مال بالباطل وكذلك اجرة النائحة والمغنية وكذلك ثمن الميتة والحمر والخنزير ﴿ وهذا يدل على إن من باع بيعا فاسدا واخذ ثمنه انه منهى عن اكل ثمنه وعليه رده الى مشتريه وكذلك قال اصحابنا آنه اذا تصرف فيه فربح فيه وقدكان عقد عليه بعينة وقبضه انعليه ان يتصدق به لانه ربح حصل له من وجه محظور وقوله تعالى ﴿ لَانَا كُلُوا امُوالَكُمْ بِيْكُمْ بِالرَاطِلُ ﴾ منتظم لهذهالمعانى كلها ونظائرها من العقود المحرمة ﷺ فان قيل هل اقتضى ظاهرالآية تحريم اكل الهبات والصدقات والاباحة للمال من صاحبه ﷺ قيل له كل ما اباحه الله تعالى من العقود واطلقه من جواز اكل مال الغير باباحته اياه فخارج عن حكمالاً ية لانالحظر في اكلالمال مقيد بشريطة وهي ان يكون اكل مال بالباطل وما اباحه الله تعالى واحله فليس بباطل بلهو حق فنحتاج ان ننظر الى السبب الذي يستبيح اكل هذا المال فانكان مباحا فليس بباطل ولم تتناوله الآية وانكان محظورا فقد اقتضته الآية \* واماقوله تعالى ﴿ الاانتكون تجارة عن تراض منكم ﴾ اقتضى اباحةسائر التجارات الواقعة عن تراض \* والتجارة اسم واقع على عقود المعاوضات المقصود بها طلب الارباح قال الله تعالى ﴿ هل ادلكم على تجارة شجيكُم من عذاب الم تؤمنون بالله ورسوله ﴾ فسمى الامان تجسارة على وجه المجاز تشببها بالتجارات المقصود بها الارباح وقال تعمالي ﴿ تُرجُونَ تَجَارَةُ لَنْ تَبُورُ ﴾ كما سعى بذل النفوس لجهاد أعداء الله تعالى شرى قال الله تعالى ﴿ ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله ﴾ فسمى

(قوله بعینة) وذلك كما لوباع رجل سلعة من آخر بثمن معلوم ألى اجل معلوم ثم الثمن الذى باعها به الثمن الذى باعها به (لمصححه)

بذل النفوس شراء على وجه المجاز وقال الله تعالى ﴿ لقدعلموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولبئس ماشروا به أنفسهم لوكانوا يعلمون ﴾ فسمى ذلك سِعا وشراء على وجه المجاز تشمها بعقود الاشرية والبياعات التي تحصل بها الاعواض كذلك سمى الاعان بالله تعمالي تحارة لما استحق به من الثواب الجزيل والابدال الجسيمة فتدخل في قوله تعالى ﴿ الا ان تكون تجارة عن تراضمنكم ﴾ عقود البياعات والاجارات والهبات المشروطة فهاالاعواض لان المبتغي في جميع ذلك في عادات الناس تحصيل الاعواض لاغر \* ولا يسمى النكاح تجارة في العرف والعادة اذليس المبتغي منه فيالاكثرالاعم تحصيلالعوضالذي هومهر وآنما المتغي فيه احوال الزوج من الصلاح والعقل والدين والشرف والجاد ونحو ذلك فلم يسم تجاوة لهذاالمعني وكذلك الحلع والعتق على مال ليس يكاد يسمى شي من ذلك تجارة ولما ذكرنا من اختصاص اسم التجارة بماوصفنا قال ابوحنيقة ومحمد انالمأذونله فىالتجارة لايزوج امته ولاعبده ولايكاتب ولايعتق علىمال ولايتزوج هو ايضا وانكانت امة لآتزوج نفسها لان تصرفه مقصور علىالتجارة وليست هذه العقود من التحارة وقالوا اله يؤاجر نفسه وعسده ومافي بده من اموال التجارة اذكانت الاحارة من التجارة وكذلك قالوا في المضارب وشريك العنان لأن تصرفهما مقصور على التجارة دون غبرها ولم مختلف الناس أن النبوع من التجارات \* واختلف أهل العلم في لفظ البيع كيف هو قال اصحابنا اذا قال الرجل بعني عدك هذا بالف درهم فقسال قديعنك لم يقع البيع حتى يقبل الاول ولايصح عندهم ايجاب البيع ولاقبوله الابلفظ الماضي ولايقع بلفظ الاستقبال لان قوله بعني أنما هو سوم واص بالبيع وليس بايقاع للعقد والاص بالبيع ليس سيع وكذلك قوله اشترى منك ليس بشرى وأيما هو اخبار بأنه يشتريه لأن الالف للاستقبال وكذلك قول المائع اشترمني وقوله ابيعك ليس ذلك بلفظ العقد وأيما هو اخبار بأنه سيعقد او امربه \* وقالوا في النكاح القياس ان يكون مثله الا انهم استحسنوا فقالوا اذا قال زوجني مذك فقال قد زوجتك آنه يكون نكاحا ولايحتاج الزوج بعد ذلك الى قبول لحديث سهل بن سعد في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فلم نقبلها فقال له رجل زوجنها فراجعه النبي صلى الله عليه وسلم فما يعطيها الى ان قال له زوجتكها بمامعك مزالقرآن فجعلالنبي صلىالله عليه وسلم قولهزوجنهامع قولهزوجتكهاعقدا واقعاولاخبار اخرقدرويت فى ذلك ولانه ليس المقصد فى النكاح الدخول فيه على وجه المساومة والعادة فيمثله انهم لايفرقون فيه بين قوله زوجني وبين قوله قدزوجتك فلما جرتالعادة في النكاح بما وصفنا كان قوله قد تزوجتك وقوله زوجيني نفسك سواء \* ولما كانت العادة في البيع دخولهم فيه على وجهالسوم بدياكان ذلك سوما ولم يكن عقدا فحملوه على القياس وقدقال اصحابنا فها جرت بهالعادة بانهم يريدون به ايجاب التمليك وايقاع العقد آنه يقع به العقد وهو أن يساومه على شئ ثم نزن له الدراهم ويأخذ المسع فجعلوا ذلك عقدا لوقوع تراضيهما بهوتسلم كلواحد منهما الى صاحبه ماطلبه منه وذلك لانجريان العادة بالشي كالنطق به اذكان المقصد من القول الاخبار عن الضمير والاعتقاد فاذا علم ذلك بالعادة مع التسلم للمعقود عليه اجروا ذلك مجرى العقد وكما يهدى الانسمان لغيره فيقبضه فيكمون قبولا للهبة ونحرالني صلى الله عليه وسلم بدنات ثم قال منشاء فليقتطع فقام الاقتطاع فىذلك مقام القبول للهبةفى ايجاب التمليك فهذهالوجود التي ذكرناها هي طرق التراضي المشروط في قوله ﴿ الاان تكون تجارة عن تراض منكم ﴾ \* وقال مالك بن انس اذا قال بعني هذا بكـذا فقال قد بعتك فقد تماليع وقال الشافعي لايصح النكاح حتى يقول قدزوجتكها ويقول الآخر قدقات نزويجها اويقول الحاطب زوجنيها ويقولالولى قدزوجتكها فلايحتاج فىهذا الى قولالزوج قدقبلت المنافقيل على ماذكرنا من قول اصحابنا في المتساومين اذا تساوما على السلعة ثم وزن المشترى الثمن وسلمه اليه وسلم البائع السلعة اليه ان ذلك بيع وهو تجارة عن تراض غيرجائز أن يكون هذا بيعا لان لعقدالبيع صيغة وهي الايجاب والقبول بالقول وذلك معدوم فيها وصفت وقدروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع المنابذة والملامسة وبيع الحصاة وما ذكرتموه فى معنى هذه البياعات التي ابطلها النبي صلىالله عليه وسلم لوقوعها بغيرلفظ البيع ﷺ قيل له ليس هذا كم ظنات وليس مااجازه اصحابنا ممانهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لان بيع الملامسة هووقوع العقد باللمس والمنابذة وقوع العقد نبذه اليه وكذلك بيع الحصاة هوان يضع عليه حصاة فتكون هذه الافعال عندهم موجبة لوقوع البيع فهذه بيوع معقودة على المخاطرة ولاتعلق لهذه الاسباب التي علقوا وقوع البيع مها بعقد البيع واما مااجازه اصحابنا فهو ان يتساوما على ثمن يقف البيع عليه ثم يزن له المشترى التمن ويسلمالبائع اليه المبيع وتسليم المبيع والثمن منحقوق لبيع واحكامه فلما فعلا موجب العقد من التسلم صاردلك رضي منهما بما وقف عليه العقد من السوم ولمس الثوب ووضع الحصاة ونبذه ليس منموجات العقد ولامن احكامه فصارالعقد معلقاعلي خطر فلانجوز وصارذلك اصلا في امتناع وقوع البياعات على الاخطار وذلك ان يقول بعتك اذا قدم زيد واذاحاء غد ونحو ذلك \* وقوله تعالى ﴿ الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ﴾ عموم فى اطلاق سائر التجارات واباحتها وهوكقوله تعالى ﴿ واحلالله البيع ﴾ في اقتضاء عمومه لاباحةسائرالبيوع الاماخصه التحريم لان اسم التجارة اعم من اسم البيع لان اسم التجارة باتظم عقو دالا جارات والهبات الواقعة على الاعواض والبياعات فيضمن قوله تعالى ﴿ ولاتاً كلوا اموالكم بينكم بالباطل ﴾ معنيين احدها نهى معقو دبشر يطة محتاجة الى بيان في ايجاب حكمه وهو قو له تعالى ﴿ وَلَا تَأْ كَاوِ الْمُوالَّكُم بينكم بالباطل ﴾ لأنه محتاج الى ان يثبت آنه اكل مال باطل حتى يتناوله حكم اللفظ والمعنى الثاني اطلاق سائرالتجارات وهوعموم فىجميعها لااجمال فيه ولأشريطة فلوخلينا وظاهره لاجزنا سائر مايسمي تجارة الا انالله تعالى قدخص منها اشياء بنصالكتاب واشياء بسنة الرسول صلىالله عليه وسلم فالحمروالميتة والدم ولحم الخنزير وسائرالمحرمات فىالكتساب لايجوز بيعها لان اطلاق لفظالتحريم يقتضي سائر وجوه الانتفاع وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها واكلوا اثمانها وقال في الحمر ان الذي حرمها حرم بيعها واكل ثمنها ولعن بأنعها ومشتريها ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وبيع العبد الآبق وبيع ما لم يقبض وبيع ماليس عندالانسان و نحوها من البياعات المجهولة والمعقودة على غرر جميع ذلك مخصوص من ظاهر قوله تعالى (الاان تكون تجارة عن تراض منكم) \* وقد قرى قوله (الا ان تكون تجارة عن تراض منكم) النصب والرفع فمن قرأها بالنصب كان تقدير دالا ان تكون الاموال تجارة عن تراض مستثناة من النهى عن اكل تكون الاموال تجارة عن تراض فتكون التجارة الواقعة عن تراض مستثناة من النهى عن اكل المال اذكان اكل المال بالباطل قد يكون من جهة النجارة ومن غير جهة التجارة فاستثنى التجارة من الجملة وبين انها ليست اكل المال بالباطل ومن قرأها بالرفع كان تقديره الا ان تقع تجارة كقول الشاعى

فدى لبني شيبان رحلي وناقتي \* اذاكان يوم ذوكواكب اشهب

يعنى اذاحدث يوم كذلك واذا كان معناه على هذا كان النهى عن اكل المال بالباطل على اطلاقه لم يستثن منه شي وكان ذلك استثناء منقطعا بمزلة اكن ان وقعت تجارة عن تراض فهو مباح \* وقد دلت هذه الآية على بطلان قول القائلين تحريم المكاسب لاباحة الله التجارة الواقعة عن تراض ونحوه قوله تعالى ( فاذا قضيت الصلوة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله ) وقوله تعالى ( وآخرون يضربون في الارض يتغون من فضل الله وآخرون يقالارض التجارة وطلب المعاش مع وآخرون يقدل الله على الله فدل ذلك على انه مندوب اليه والله تعالى اعلم وبالله التوفيق

## معرفين المتبايمين المتبايمين

اختلف اهل العلم فى خيار المتبايعين فقال ابو حنيفة وابو يوسف و محمد وزفر والحسن بن زياد ومالك بن انس اذا عقد بيع بكلام فلاخيار لهما وان لم يتفرقا وروى نحوه عن عمر بن الحطاب وقال الثورى والليث وعيدالله بن الحسن والشافعي اذا عقدا فهما بالحيار مالم يتفرقا وقال الاوزاعي هما بالحيار ما لم يتفرقا الافي بيوع ثلاثة بيع من ايدة الغنائم والشركة في الميراث والشركة في التجارة فاذا صافقه فقد وجب وليسا فيه بالحيار \* و وقت الفرقة ان يتوارى كل واحد منهما عن صاحبه وقال الليث التفرق ان يقوم احدها وكل من اوجب الحيار يقول اذا خيره في المجلس فاختار فقد وجب البيع وروى خيار المجلس عن ابن عمر الله قال ابوبكر قوله تصالى ﴿ لا تأكلوا اموالكم بينكم بالساطل الاان تكون تجارة عن تراض منكم ﴾ والقبول في عقد البيع وليس التفرق والاجماع من التجارة في شيء ولايسمى ذلك تجارة في شيء ولا لغة فاذا كان الله قداباح اكل ما اشترى بعد وقوع التجارة عن تراض فانع ذلك في شرع ولا لغة فاذا كان الله قداباح اكل ما اشترى بعد وقوع التجارة عن تراض فانع ذلك بايجاب الخيار خارج عن ظاهر الآية مخصص لها بغير دلالة \* ويدل على ذلك ايضا قوله تعالى ﴿ يا إما

الذين آمنوا اوفوا بالعقود ﴾ فالزم كل عاقد الوفاء بما عقد على نفسه وذلك عقدقدعقده كل واحدمنهما على نفسه فيلزمهالوفاء به وفي أثبات الخيار نفي للزوم الوفاءيه وذلك خلاف مقتضي الآية \* وبدل عليه ايضا قوله تعالى ﴿ اذا تَدَانَتُم بدِّنِ الى اجل مسمى فاكتبوه ﴾ الى قوله تعالى ﴿ الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جنا حان لا تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم ﴾ ثم امرعند عدمالشهو دباخذالرهن وثيقة بالثمن وذلك مأمور به عندعقده السيع قبل التفرق لأنه قال تعالى ﴿ اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه ﴾ فامر بالكتاب عندعقده المداينة واص بالكتابة بالعدل واصرالذي عليه الدين بالاملاء وفي ذلك دليل على ان عقده المداينة قدائبت الدين عليه بقوله تعمالي ﴿ وَلَيْمَالُ الذِّي عَلَيْهِ الْحَقِّ وَلِيْتَقِّ اللَّهِ وَبِه ولا يخس منه شيأ ﴾ فلولم يكن عقد المداينة موجباً للحق عليه قبل الافتراق لماقال (وليملل الذي علمه الحق ﴾ ولما وعظه بالبخس وهو لاشئ عليه لان سُبوت الخيار له يمنع شبوت الدين للمائع فيذمته وفي ايجاب الله تعالى الحق عليه بعقد المداينة في قوله تعالى ﴿ وَلِيمَالُ الذِّيعَالِيهِ الحق ﴾ دليل على نفي الخياروا بجاب البتات ثم قال تعالى ﴿ واستشهدوا شهيدين من رجالكم ﴾ تحصينا للمال واحتياطا للبائع منجحود المطلوب اوموته قبلادائه ثمقال تعالى ﴿ ولاتسأموا ان تكسيوه صغيرا اوكبرا الياجله ذلكم اقسط عندالله واقوم للشهادة وادنيان لاترتابوا ﴾ ولوكان لهما الحيار قبل الفرقة لم يكن في الاشهاد احتياط ولاكان اقوم للشهادة اذلا يمكن للشاهد اقامة الشهادة شبوت المال ثم قال ﴿ وأشهدوا أذا تبايعتُم ﴾ و أذا هي للوقت فاقتضى ذلك الام بالشهادة عند وقوع التبايع من غيرذكرالفرقة ثمام برهن مقبوض فى السفر بدلا من الاحتياط بالاشهاد في الحضر وفي اثبات الحيار ابطال الرهن اذغيرجاً ثر اعطاء الرهن بدين لم يجب بعد فدلت الآية بما تضمنته من الامر بالاشهاد على عقد المداينة وعلى التبايع والاحتياط في تحصين المال تارة بالاشهاد وتارة بالرهن ان العقد قد اوجب ملك المبيع للمشترى وملك الثمن للبائع بغير خيار لهما اذكان أثبات الخيار نافيا لمعانى الاشهاد والرهن ونافيا لصحة الاقرار بالدين ﷺ فان قيل الامر بالاشهـادوالرهن ينصرف الى احد المعنيين اما ان يكون الشهود حاضر بنالعقد ويفترقان بحضرتهم فتصح حينئذ شهادتهم على صحة البيع ولزوم الثمن واما ان يتعاقدا فما بينهما عقد مداينة ثم يفترقان ويقران عند الشهود بعد ذلك فيشهد الشهود على اقرارها به او يرهنه بالدين رهنا فيصح ١٠٠ قيل له اول مافى ذلك ان الوجهين جميعا خلاف الآية وفهما ابطال ما تضمنته من الاحتياط بالاشهاد والرهن وذلك لانالله تعالى قال ﴿ اذا تَداينتُم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه ﴾ الى قوله تعالى ﴿ واستشهدوا شهيدين ﴾ فامر بالاشهاد على عقد المداينة عند وقوعه بلا تراخ احتياطالهما وزعمت انتانه يشهد بعد الافتراق وجائز ان تهلك السلعة قبل الافتراق فيطل الدين او مجحده الى ان يفترقا ويشهدا وجائز ان يموت فلا يصل البائع الى تحصين ماله بالاشهاد وقال الله تعمالي ﴿ واشهدوا اذا تبايعتم ﴾ فندب الى الاشهاد على التبايع عند وقوعه ولم يقل اذا تبايعتم

وتفرقتم وموجب الخيار مثبت فيالآية من التفرق ماليس فيها وغير جائز ان يزاد فيحكم الآية ماليس فيهـا وان تركا الاشهاد الى بعد الافتراق كان في ذلك ترك الاحتيـاط الذي من اجله ندب الى الاشهاد وعسى ان يموت المشترى قبل الاشهاد او مجحده فصر حينئذ انجاب الحيار مسقطا لمعنىالاحتياط وتحصين المال بالأشهاد وفىذلك دليل على وقوع المع الانجاب والقبول بتاتالاخيار فيه لواحد مهما ﴿ فَان قِيلَ فَلُوشِرِ طَا فِي البِيعْ بُونَ الحَيار الثلاث كان الاشهاد عليه صحيحا مع شرط الحيار ولم يكن ماتلوت من آية الدين وكتب الكتاب والاشهاد والرهن مانعاوقوعه على شرط الحيار وصحة الاشبهاد عايه فكذلك اثبات خيار المجلس لاينني صحة الشهادة والرهن ﷺ قيلله الآية عا فيها من الاشهاد لمتتضمن البيع المشروط فيه الخيار وأيما تضمنت بيعا بآنا وأنما اجزنا شرط الخيار بدلالة خصصناه بها منجملة ماتضمنته الآية في المداينات واستعملنا حكمها في البياعات العارية من شرط الحيار فليس فيما اجزنا من البيع المعقود على شرط الخيار مايمنع استعمال حكم الآية بما انتظمته من الاحتياط بالاشهاد والرهن وصحة اقرار العاقد فىالبياعات التى لميشرط فها خيار والبيع المعقود على شرط الخيار خارج عن حكم الآية غير مراد بها لماوصفنا حتى يستقط الحيار وتم البيع فحينئذ يكونان مندوبين الىالاشهاد على الاقرار دون التبايع ولواثبتنا الخيــار فيكل بيع وتماليع على حسب ما يذهب اليه مخالفونا لم يبق للآية موضع يستعمل فيه حكمها على حسب مقتضاها وموجبها وايضا فان اثبات الحيار آنما يكون مع عدم الرضي بالبيع ليرتئي فى ابرام البيع او فسخه فاذا تماقدا عقد البيع من غير شرط الخيار فكل واحد منهما راض بتمليك ماعقد عليه لصاحبه فلا معنى لاثبات الحيار فيه معوجود الرضى به ووجود الرضى مانع من الخيار ألاترى انه لاخلاف بين المثبتين لحيار المجلس انه اذا قال لصــاحبه اختر فاختاره ورضى به ان ذلك مبطل لخيارهما وليس في ذلك أكثر من رضاهما بامضاء البيع والرضى موجود منهما سفس المعاقدة فلا محتاجان الى رضي ثان لانه لوجاز انيشترط بعد رضاهابه بديا بالعقد رضي آخر لجاز ان يشترط رضي ثان وثالث وكان لا يمنع رضاها به من أثبات خيار ثالث ورابع فلمابطل هذا صح انرضاها بالييع هو ابطال للخيار وأعام للييع وأنماصح خيارالشرط فيالبيع لأنه لم يوجد من المشروط له الخيار رضي باخراج شبئه من ملكه حين شرط لنفسه الحيار ومن اجل ذلك حاز اثبات الحيار فه ﷺ فان قبل فانت قدائمت خيار الرؤية وخيار العيب مع وجود الرضى بالبيع ولم يمنع رضاها من اثبات الحيار على هذا الوجه فكذلك لا يمنع رضاهابه من اثبات خيار المجلس ﷺ قيل له ليس خيار الرؤية وخيار العيب من خيــار المجلس فيشئ وذلك لان خيــار الرؤية لايمنع وقوعالملك لكل واحد منهما فهاعقد له صاحبه من جهته لوجود الرضى من كل واحد منهما به فليس لهذا الخيار تأثير فىنفى الملك بل الملك واقع مع وجود الخيــار لاجل وجود الرضى من كل واحد منهماً به وخيار المجلس على قول القيائلين به مانع من وقوع الملك لكل واحد منهما The second

فيها ملكه اياه صاحبه مع وجود الرضى من كل واحد منهما بتمليكه اياه ولافرق بين الرضى به بديا بانجابه له العقد وبينه اذا قال قد رضيت فاختر ورضي به صاحبه فلافرق بين البيع فيما فيه خيـــار الرؤية وخيار العيب وبين ماليس فيه واحد من الخيارين في باب وقوع الملك به وآنما يختلفان بعد ذلك في خيار غيرناف للملك وأنما هو لاجل جهالة صفات المبيع عنده اولفوت جزء منه موجب له بالعقد \* ويدل على انالرضي بالعقدهوالموجب للملك اتفاق الجميع على وقوع الملك لكل واحد منهما بعد الافتراق وبطلان الخيار به وقدعلمنا آنه ليس فىالفرقة دلالة على الرضى ولاعلى نفيه لانحكم الفرقة والبقاء فى المجلس سواء في نفي دلالته على الرضي فعلمنا ان الملك أنما وقع بالرضي بديا بالعقد لا بالفرقة وايضا فاله ليس في الاصول فرقة يتعلق بها تمليك وتصحيح العقد بل في الاصول ان الفرقة الماتؤثر فى فسخ كثير من العقود من ذلك الفرقة عن عقد الصرف قبل القبض وعن السملم قبل القبض لرأس المال وعن الدين بالدين قبل تعيين احدها فلما وجدنا الفرقة في الاصول في كثير من العقود أنما تأثيرها في ابطال العقد دون جوازه ولم نجد في الأصول فرقة مؤثرة في تصحيح العقد وجوازه ثبت ان اعتبار خيار المجلس ووقوع الفرقة في تصحيح العقد خارج عن الاصول معمافيه من مخالفة ظاهر الكتاب \* وايضًا قدَّمت بالسنة وآلفاق الامة ان من شرط صحة عقد الصرف افتراقهما عن مجلس العقد عن قبض صحيح فان كان خيار المجلس ثابتًا في عقد الصرف مع التقابض والعقد لم تم مابقي الحيار فاذا افترقا لم يجز ان يصح بالافتراق ما من شانه ان سطله الافتراق قبل صحته فاذا كانا قد افترقا عنه ولما يصح بعد لم مجز ان يصمح بالافتراق فيكون الموجب لصحته هوالموجب لبطلانه \* ويدل على نفي خيار المجلس قول النبي صلى الله عليه وسلم لايحل مال امرئ مسلم الابطيبة من نفسمه فاحل له المال بطيبة من نفسه وقد وجد ذلك بعقداليبع فوجب بمقتضى الخبران يحل له ودلالةالحبر على ذلك كدلالة قوله تعالى ﴿ الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ﴾ \* ويدل عليه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشترى فاباح بيعه اذا جرى فيه الصاعان ولم يشترط فيه الافتراق فوجب على ذلك ان يجوز بيعه اذا اكتاله من بائعه في المجلس الذي تعاقدا فيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلابيعه حتى يقيضه فلما اجاز بيعه بعد القبض ولم يشرط فيه الافتراق فوجب بقضية الحبر أنه اذاقيضــه في المجلس ان يجوز بيعه وذلك ينفي خيــار البائع لان ما للبائع فيه خيار لانجوز تصرف المشترى فيه \* وبدل عليه ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع الا ان يشــترط المبتاع ومن باع تخلا وله ثمرة فشمرته للبائغ الا ان يشترط المبتاع فجعل الثمرة ومال العبد للمشترى بالشرط منغير ذكر التفريق ومحال ان يملكها المشترى قبل ملك الاصل المعقود عليه فدل ذلك على وقوع الملك للمشترى بنفس العقد \* ويدل عليه ايضًا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة أن يجزى ولد والده الا ان يجده

مملوكا فيشتر به فيعتقه والفق الفقهاء على آنه لايحتاج إلى استيناف عتق بعدالشرى وآنه متى صح له الملك عتق عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم اوجب عتقه بالشرى من غير شرط الفرقة \* ومدل علمه منجهة النظر انالمجلس قديطول ونقصر فلوعلقنا وقوع الملك على خيار المجلس لاوجب بطلانه لجهالة مدة الحيار الذي علق عليه وقوع الملك ألا برى انه لوباعه سعاماتا وشرطا الحيار لهما بمقدارقعود فلان فى مجلسه كان البيع باطلا لجهالة مدة الحيار الذى تعلقت عليه صحة العقد \* واحتج القائلون بخيار المجلس بما روى عن ابن عمر وابى برزة وحكم ابن حزام عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال المتبايعان بالخيار مالم يفترقا وروىعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال اذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالحيـــار من بائعه مالم يفترقا او يكون بيعهما عن خيار فاذا كان عن خيار فقد وجب وكان ابن عمر اذا بايع الرجل ولم يخيره واراد ان لايقيله قام فمشي هنهة ثم رجع \* فاحتج القائلون بهذه المقالة بظاهر قوله المتبايعان بالخيار مالم يفترقا وابن عمر هوراوى الحديث وقدعقل من مراد النبي صلى الله عليه وسلم فرقة الابدان ﷺ قال ابوبكر فاماماروي من فعل ابن عمر فلادلالة فيه على انه من مذهبه لانه حائز ان يكون خاف ان يكون بائمه نمن يرى الخيار في المجلس فيحدر منه بذلك حذرًا مما لحقه في البراءة من العيوب حتى خوصم الى عثمان فحمله على خلاف رأيه ولم يجز البراءة الا ان يبينه لمبتاعه وقدروي عن ابن عمر مايدل على موافقته وهو ماروي ابنشهاب عن حمزة بن عبدالله بن عمر عن ابيه قال ما ادركت الصفقة حيما فهو من مال المتاع وهذا يدل على أنه كان يرى انالمبيع كان يدخل في ملك المشترى بالصفقة ويخرج عن ملك السائع وذلك ينني الخيار واما قوله صلىالله عليه وسلم المتبايعان بالحيار مالم يفترقا وفى بعض الالفاظ البائعان بالخيار مالم يفترقا فان حقيقته تقتضي حال التبايع وهي حال السوم فاذا ابرما البيع وتراضيا فقد وقع البيع فليسا متبايعين فىهذه الحال فى الحقيقة كمان المتضار بين والمتقايلين أعايلحقهما هذا الاسم في حال التضارب والتقايل وبعد أنقضاء الفعل لايسميان به على الاطلاق وآنما قالكانامتقايلين ومتضاربين واذاكانت حقيقةمعني اللفظ ماوصفنا لميصح الاستدلال فيموضع قبل وجود التراضي بالعقدهاعلى خيارهافي ايقاع العقداو تركه عن قيل له بل فيه اعظم الفوائدوهو اله قدكان حائزا ان يظن ظان ان البائع اذاقال للمشترى قد بعتك ان لا يكون له رجوع فيه قبل قبول المشترى كالعتق على مال والخلع على مال اله ليس للمولى ولاللزوج الرجوع فيه قبل قبول العبدو المرأة فابان النبي صلى الله عليه وسلم حكم البيع فى أنبات الخيار لكل واحد منهما فى الرجوع قبل قبول الآخر وانه مفارق للعتق والحلع على فانقيل كيف يجوز انيسمي المتساومان متبايعين قبل وقوع العقد بينهما الله قبل له ذلك جائز اذاقصدا الى البيع باظهار السوم فيه كانسمي القاصدين الى القتل متقاتلين وان لم يقع منهما قتل بعد وكاقيل لولد أبراهم عليه السلام المأمور بذبحه الذبيح لقر به من الذبح وان لم يذبح وقال تعالى ﴿ فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف اوفارقوهن

مطلب فى قوله عليهالسلام المتبايعان بالحيار

بمعروف ﴾ والمعنى فيه مقاربة البلوغ ألاترى انه قال في آية اخرى ﴿ واداطلقتم النساء فبلغن اجلهن فلاتعضلوهن ﴾ واراد به حقيقة اللوغ فجائز على هذا ان يسمى المتساومان متايعين اذا قصدا ايقاع العقد على النحوالذي بينا والذي لايختل على احد انهما بعدوقوع البيع منهما لايسميان متسايعين على الحقيقة كسمائر الافعال اذا انقضت زال عن فاعلمها الاسهاء المشتقة لها من افعالهم الا في اسهاء المدح والذم على ما بينا في صدرهذا الكتباب وأنما يقال كانا متبايعين وكانا متقايلين وكانا متضاربين \* ويدل على انهذا الاسم ليس محقيقةلهما بعد ابقاع العقد أنه قد يصح منهمــا الاقالة والفسخ بعدالعقد وهما في الحقيقة متقايلان في حال فعل الاقالة وغير جائز ان يكونا متقــايلين متفاســخين ومتبايعين فيحال واحدة فدل ذلك على أن أطلاق اسم المتبايعين علهما أنما يتناول حال السوم وأيقاع العقد حقيقة وأن هذا الاسم أنما يلحقهما بعد انقضاء العقد على معنى أنهما كإنا متسايعين وذلك مجاز واذاكان كذلك وجب حمل اللفظ على الحقيقة وهي حال التبايع وهو ان يقول قد بعتك فاطلق اسم السع من قبل نفسه قبل قبول الآخر فهذه هي الحال التي هما متبايدان فيها وهي حال ثبوت الحيار لكل واحد منهما فللبائع الحيارفي الفسخ قبل قبول الآخر وللمشترى الحيارفي القبول قبل الأفتراق، ويدلك على ان المراد هذه الحال قوله المتبايعان وأيما البائع احدها وهوصاحب السلعة فكان نه قال اذاقال البائع قد بعت فهما بالخيارقبل الافتراق لانه معلوم ان المشترى ليس بائع فثبت أن المراد أذا باع البائع قبل قبول المشترى \*وقد اختلف الفقهاء في تأويل قوله صلى الله عليه وسلم المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا فروى عن محمد بن الحسن ان معناه اذا قال البائع قد بعتك فله ان يرجع ما لميقل المشترى قبلت قال وهوقول ابي حنيفة وعن ابي يوسف هما المتساومان فاذاقال بعتك بعشرة فللمشترى خيار القبول فىالمجلس وللبائع خيار الرجوع فيه قبل قبول المشترى ومتى قام احدها قبل قبول البيع بطل الخيار الذي كان لهما ولم تكن لواحد منهما اجازته فحمله محمد على الافتراق بالقول وذلك سائغ قال الله تعالى ﴿ وَمَا تَفْرَقَ الَّذِينَ اوْتُوا الْكُتَابِ الْا مِنْ بَعْدَ مَاجَاءَتُهُمُ الْبِينَةِ ﴾ ويقال تشاورالقوم في كذا فافترقوا عن كذا يراد به الاجماع على قول والرضى به وان كانوامجتمعين في المجلس \* و يدل على ان المراد الافتراق بالقول ما حدثنا محمد بن بكر البصري قال حدثنا الوداود قال حدثنا قتية قال حدثنا الليث عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن عبدالله بن عمروبن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان بالحيار ما لم يتفرقا الا ان تكون صفقة خيار ولا يحل له ان يفارق صاحبه خشية ان يستقيله وقوله المتبايعان بالخيار مالم يتفرقاهوعلى الافتراق بالقول ألاتري انهقال ولايحل لهان ىفارقه خشبة ان يستقىلهوهذا هوافتراق الأبدان بعدالافتراق بالقول وصحةوقوع العقدبه والاستقالةهو مسئلته الاقالة وهذا يدل من وجهين على نفي الحيار بعد وقوع العقد احدهما آنه لوكان له خيار المجلس لما احتاج الى ان يسأله الاقالة بل كان هو يفسحه بحق الخيار الذي له فيه والشاني ان الاقالة لا تكون الا بعد صحة العقد وحصول ملك كل واحد منهما فيما عقد عليه من قبل صاحبه فهذا ايضًا يدل على نفي الحيار وصحة البيع وقوله ولا يحل له ان يفارقه يدل على أنه مندوب الى اقالته اذا سـأله اياها ماداما في المجلس مكروه له ان لايجيبه اليهــا وان حكمه فيذلك بعد الافتراق مخالف له اذا لم يفارقه في أنه لايكره له ترك اجابته الى الاقالة بعد الفرقة ويكره له قبلها \* ويدل عليه ماحدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا على بن احمد الازدى قالحدثنا اسماعيل بن عبدالله بن زرارة قال حدثنا هشيم عن يحيي بن سعيد عن نافع عن ابن عمرقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان لا بيع بينهما الا ان يفترقا الابيع الحيار وحدثنا عبدالباقي قال حدثنا معاذ بنالمثني قال حدثنا القعني قالحدثنا عبدالعزيز بن مسلم القسلمي عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين لا بيع بينهما حتى يفترقا فاخبر عليه السلام ان كل بيعين لابيع بينهما الا بعدالافتراق وهذا يدل على أنه اراد سفيه البيع بينهما في حال السوم وذلك لأنهما لوكانا قد تبايعا لم ينف الني صلى الله عليه وسلم تبايعهما مع صحة العقد ووقوعه فيما ينهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم لاينفي ماقد أثبت فعلمنا ان المراد المتساومان اللذان قد قصدا الىالتباييع واوجب البائع البيع للمشترى وقصد المشترى الى شرائه منه بان قال له بعني فنفيَ ان يكون بينهما بيع حتى يفترقا بالقول والقبول اذلم يكن قوله بعني قبولا للعقد ولا من الفاظ البيع وأنما هو اص به فاذا قال قد قبلت وقع البيع فهذا هو الافتراق الذي اراده النبي صلى الله عليه وسلم على القول الذي قدمنا ذكر نظائره في اطلاق ذلك في اللسان و فان قيل ما انكرت ان يكون مراد الني صلى الله عليه وسلمعن نفيه البيع حال ايقاع البيع بالايجاب والقبول وأنمانني ان يكون بيهما سيع لمالهمافيه من خيارًا لمجلس الله هذا غلط من قبل ان ثبوت الحيار لا يوجب نفي اسم البيع عنه ألا ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم قدا ثبت بينهما البيع اذا شرطافيه الخيار بعدا لافتراق ولم يكن ثبوت الخيار فيهمو جبا لنفي اسم البيع عنه لأنه قال كل بيعين فلابيع بينهما حتى يفترقا الابيع الخيار فجعل بيع الخيار بيعا فلواراد بقولهكل سعين فلاسع بينهما حتى نفترقا حال وقوعالامجاب والقبول لمانفي السع بينهما لاجل خيار المجلس كالم ينفه اذا كان فيه خيار مشروط بل اثبته وجعله بيعافدل ذلك على ان قوله كل بيعين فلابيع بينهما حتى يفترقا أيما ارادبه المتساومين في البيع وافاد ذلك ان قوله اشــتر مني اوقول المشترى بعني ليس ببيع حتى يفترقا بان يقول البائع قدبعت ويقول المشــترى قد اشتريت فيكون قد افترقا وتم البيع ووجب ان لأيكون فيه خيار مشروط فيكون ذلك بيعا وان لم يفترقا بابدانهما بعد حصول الافتراق فهما بالايجباب والقبول واكثر احوال ماروى من قوله المتبايعان بالخيار مالم يفترقا احتماله نماوصيفنا ولما قال مخالفنيها وغبر جائزً الاعتراض على ظاهر القرآن بالاحتمال بل الواجب حمل الحديث على موافقة القرآن ولا يحمل على ما يخالفه \* ويدل من جهة النظر على ماوصفنا اتفاق الجميع على ان النكاح والحلع والعتق على مال والصلح من دم العمد اذاتعاقداه بينهما صحبالا بجاب والقبول من غير

(قوله تعالى ولا تقتلوهم ) الآيةقرأ حزة والكسائى ولا تقتلوهم وحتى يقتلوكم كله بغير الف وقرأ الباقون بالالف (لمصححه)

خيار يثبت لواحد منهما والمعنى فيه الانجاب والقبول فما يصبح العقد عليه من غير خيسار مشروط ﴿ وقوله عزوجل ﴿ ولا نقتلوا انفسكم ﴾ قال عطاء والسدى لا يقتل بعضكم بعضا ﴿ قال الوبكر هو نظير قوله تعالى ﴿ ولا تقتلوهم عندالمسجدالحرام حتى يقتلوكم فيه ﴾ ومعناه يقتلوا بعضكم وتقول العرب قتلنا ورب الكعبة اذا قتل بعضهم وقيل أنما حسن ذلك لأنهم اهل دين واحد فهم كالنفس الواحدة فلذلك قال ﴿ وَلا تَقْتَلُوا انْفُسَكُم ﴾ واراد قتل بعضكم بعضاوروى عن النبي صلى الله عليه وسلمان المؤمنين كالنفس الواحدة اذا ألم بعضه تداعى سائره بالحمي والسهر وقال المؤمنون كالبنيان يشد بعضه بعضا فكان تقديره ولايقتل بعضكم بعضا في اكل اموالكم بالباطل ولاغيره مماهو محرم عليكم وهو كقوله تعالى ﴿ فاذا دخلتم بيوتًا فسلموا على انفسكم ﴾ ومحتمل ولاتقتلوا انفسسكم في طلب المال وذلك بان مجمل نفسه على الغرر المؤدى الى التلف ويحتمل ولانقتلوا انفسكم في حال غضب اوضحر وحائز انتكون هذه المعانى كلها مرادةلاحتمال اللفظ لها ﷺ وقوله تعالى ﴿ وَمَنْ يَفْعُلُ ذَلِكُ عَدُوانَا و ظلما فسوف نصليه نارا ﴾ فأنه قيل فما عاد اليه هذا الوعيد وجوء احدها أنه عائد على اكل المال بالباطل وقتل النفس بغير حق فيستحق الوعيد بكل واحدة من الخصلتين \* وقال عطاء في قتل النفس المحرمة خاصة وقيل آنه عائد على فعل كل ما نهى عنه من اول السورة وقيل منعند قوله ﴿ يَا الْهَاالَذِينَ آمَنُوا لَا يُحَلُّكُمُ انْ تُرْتُوا النِّسَاءَ كُرُهَا ﴾ لأن ما قبله مقرون بالوعيد والاظهر عوده الى ما يليه من اكل المال بالباطلوقتل النفس المحرمة \* وقيد الوعيد بقوله ﴿ عدوانا وظلما ﴾ ليخرح منه فعل السهو والغلط وماكان طريقه الاجتهاد في الاحكام الى حدالتعمد والعصيان وذكرالظلم والعدوان مع تقارب معانهما لأنه يحسن مع اختلاف اللفظ كقول عدى بن زيد

وقددت الا ديم لراهشيه \* والفي قولها كذبا ومينا والكذب هوالمين وحسن العطف لاختلاف اللفظين وكقول بشر بن حازم فاوطيء الحصيمثل ابن سعدي \* ولا لبس النعال ولا احتذاها

والاحتذاء هولبس النعل وكما تقول بعداوسحقا ومعناهاواحد وحسن لاختلاف اللفظ واللةاعلم

#### معرفي باب النهي عرب التمني ي

قال الله تعالى ﴿ولا تَمْنُوا مَافَضُلُ الله به بعضكم على بعض﴾ روى سفيان عن ابن ابى نجيع عن مجاهد عن ام سلمة قالت قلت يارسول الله يغزوالرجال ولاتغزو النساء ويذكر الرجال ولاتذكر النساء فانزل الله تعالى ﴿ ولا تَمْنُوا مَافَضُلُ الله به بمضكم على بعض ﴾ الآية ونزلت ﴿ انالمسلمات ﴾ وروى قتادة عن الحسن قال لا يتمن احد المال وما يدريه لعل هلاكه في ذلك المال وقال سعيد عن قتادة في قوله ﴿ ولا تَمْنُوا مَافْضُلُ الله به بعضكم على بعض قال كان اهل الحاهلية لا يورثون المرأة شيأ ولا الصبى و يجعلون الميراث لمن يحبون فلما الحق قال كان اهل الحاهلية لا يورثون المرأة شيأ ولا الصبى و يجعلون الميراث لمن يحبون فلما الحق

للمرأة نصيبها وللصى نصيه و جعل للذكر مثل حظ الأنثيين قال النساء لوكان انصاؤنا في المبراث كانصباء الرحال وقال الرجال الالنرجو النفضل على النساء في الآخرة كم فضلنا علمهن في الميراث فالرك الله تعالى (للرحال نصب مما اكتسوا وللنساء نصب مما اكتسبن) هول المرأة نجزي محسناتها عشر امثالها كما مجزي الرجل قال ﴿ واستلوا الله من فضله أن الله كان بكل شيرُ علما ﴾ ونهي الله عن تمني مافضل الله له بعضنا على بعض لأن الله تعالى لوعلم أن المصلحة له في اعطائه مااعطي الآخر لفعل ولانه لاتمنع من نخل ولاعدم وانما تمنع لنعطي ماهو اكثرمنه وقد تضمن ذلك النهي عن الحسد وهو تمني زوال النعمة عن غير. الله وهو مثل ماروي الو هربرة قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم لانخطب الرجل على خطة اخه ولايسومعلى سوم اخيه ولاتسأل المرأة طلاق احتها لتكتنق ما في محفتها فانالله هورازقها فنهي صلى الله عليه وسلم ان يخطب على خطبة اخيه اذاكانت قد ركنت اليه ورضيت به وان يسوم على سومه كذَّلك فماظنك عن يتمني ان مجعل له ماقدصار لغير. وملكه وقال لاتسأل المرأة طلاق اختها لتكتني مافي صحنتها يعني انتسعي فياسقاط حقيا وتحصله لنفسها وروى سفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحسد الا في النتين رجل آنادالله مالأفهو ينفق منه آناءالليل والنهار ورجل آناءالله القرآن فهو يقوم به آناءالليل والنهار ﷺ قال الوبكر والتمني على وجهين احدها ان تمني الرجل ان ترول لعمة غيره عنه فهذا الحسد وهو التمني المنهي عنه والآخر ان تمني ان يكونله مثل مالغيره من غير ان يربد زوال النعمة عن غيره فهذا غيرمحظور اذاقصديه وجه المصلحة ومايجوز في الحكمةومن التمني المهيي عنه ان تمني مايســـــــــــــــــــــــ وقوعه مثل ان تتمني المرأة ان تكون رجلا اوتمني حال الحلافة والامامة ونحوها من الامور التي قد علم أنها لاتكون ولاتقه \* وقوله تعالى ( للرحال نصيب مما آكتسوا وللنساء نصب مما آكتسسين ) قبل فيه وجود احدها ان لكل واحد حظا من الثواب قدعرض له محسن التدبير في امره ولطف له فيه حتى استحقه وبلغ علو المنزلة به فلا تمنوا خلاف هذا التدبير فان لكل منهم حظه ونصيبه غيرمبخوس ولا منقوص والآخر ان لكل احد جزاء مااكتسب فلا يضعه تمني مالغيره محيطا لعمله وقبل فيه ان لكل فريق من الرحال والنساء نصما مما اكتسب من نع الدنبا فعلمه ان برضي بماقسم الله له ﴾ وقوله تعالى( واسئلواالله من فضله ﴾ قيل فيه ان معناءاناحتجتم الىمالغبركم فسلواالله ان يعطيكم مثل ذلك من فضله لابان تمنوا مالغبركم الا ان هذه المسئلة تغني ان تكن معقودة بشريطة المصلحة والله تعالى اعلم بالصواب

مطبر التمنى على وجهين محظور وغيرمحظور



قال الله تعالى ﴿وَلَكُلُ جَعَلَــا مُوالَى ثُمَاتُرُكُ الْوَالَدَانُ وَالْآقَرِبُونَ﴾ قال ابن عباس ومجاهد وقتادة الموالى ههنا العصبة وقال السدى الموالى الورثة وقيل ان اصل المولى من ولى الشيءُ

يليه وهو اتصال الولاية في التصرف من قال إبوبكر المولى لفظ مشترك ينصرف على وجود فالمولى المعتق لا تصال ولاية مولاه فالمولى المعتق لا تصال ولاية مولاه به في انعامه عليه وهذا كما يسمى الطالب غربما لان له اللزوم والمطالبة بحقه ويسمى المطلوب غربما لتوجه المطالبة عليه وللزوم الدين اياه والمولى العصبة والمولى الحليف لان المحالف يلى امم، بعقد اليمين والمولى ابن العم لانه يليه بالنصرة للقرابة التي بينهما والمولى الولى لانه يلي بالنصرة وقال تعالى ﴿ ذلك بان الله مولى الذين آمنوا وان الكافرين لامولى لهم ﴾ النصرة ولاناصر للكافرين يعتد بنصرته ويروى للفضل بن العباس مهلا في عمنا مهلا موالمنا \* لا تظهر ن لنا ماكان مدفونا مهلا مهلا موالمنا \* لا تظهر ن لنا ماكان مدفونا

فسمى بى الع موالى والمولى مالك العبــد لانه يليه بالملك والتصرف والولاية والنصرة والحماية فاسم المولى ينصرف على هذه الوجوه وهو اسم مشترك لايصب اعتبار عمومه ولذلك قال اصحابنا فيمن اوصى لمواليه وله موال اعلى وموال اسفل ان الوصية باطلة لامتناع دخولهما تحت اللفظ في حال واحدة وليس احدها باولي من الآخر فيطلت الوصة واولى الاشياء بمعنى المولى ههنا العصبة لماروى اسرائيل عن ابى حصين عن ابى صالح عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من مات وترك مالا فماله للموالى العصية ومن ترككلا اوضياعا فانا وليه وروى معمر عن ابن طاوس عن امه عن ابن عباس قال قال رسولالله صلى الله عليه وسلم اقسموا المال بين أهل الفرائض فما لقت السهام فلاولی رجل ذکر وروی فلاولی عصبة ذکر وفها روی عن النبی صلی الله علیه وسم فىتسمية الموالى عصبة \* وقوله فلاولى عصبة ذكر مامدل على انالمراد بقوله ﴿ وَلَكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ جعلنا موالي مماترك الوالدان والأقربون ﴾ هم العصبات ولاخلاف بين الفقهاء أن مافضل عن سهام ذوى السهام فهو لاقرب العصبات الى الميت والعصبات هم الرجال الذين تتصل قرابتهم الى الميت بالبنين والآباء مثل الجد والاخوة من الآب والاعمام وامنائهم وكذلك من بعد منهم بعد ان يكون الذي يصل بينهم البنون والآباء الا الاخوات فأنهن عصة مع السات خاصة وأيما يرث من العصبات الاقرب فالاقرب ولاميراث للابعد مع الاقرب ولاخلاف ان من لايتصل نسبه بالميت الا من قبل النساء انه ليس بعصة \* ومولى العتاقة عصبةللعبد المعتق ولاولاده وكذلك اولاد المعتق الذكور منهم يكونون عصبة للعبد المعتق اذا مات ابوهم ويصير ولاؤه لهم دون الآناث من ولده ولايكون احد من النساء عصمة بالولاء الا مااعتقت اواعتق مناعتقت \* وأنما صار مولى العتــاقة عصة بالســنة ومجوز أن يكون مرادا بقوله تعالى (ولكل جعلنا موالي مماترك الوالدان والأقربون) اذكان عصةويعقل عنه كما يعقل عنه بنواعمامه على فأن قيل الميت ليس هو من اقرباء مولى العتاقة والأمن والدبه ولله قبل له اذا كان معه وارث من ذوى نسبة من الميت نحو البنت والاخت حازدخوله معهم في هذه الفريضة فيستحق باصل السهام وان لم يكن هو من اقرباء المت اذكان في الورثة ممن

(قولهاوضياعا) بفتح الضادوكسرهاالعيال (لمصححه) يجوز ان يقمال فيه آنه ممماترك الوالدان والاقربون فيكون بعض الورثة قدورث الوالدين والأقربين \* واختلف همل العلم في ميراث المولى الاسفل من الاعلى فقال ابوحنيفة وابويوسف ومحمد وزفر ومالك والتورى والشافعي وسائر اهلالعلم لايرث المولى الاسسفل منالمولى الاعلى ومحكي أبوجعفر الطحاوي عن الحسن بن زياد قال يرث المولى الاسفل منالاعلى وذهب فيه الى حديث رواء حماد بن سلمة وحماد بن زيد ووهب بن خالد ومحمد بن مسلم الطائبي عن عمرو بن دينار عن عوسيجة مولى ابن عباس عن ابن عباس ان رجلا اعتق عبدًا له فمات المعتق ولم يترك الا المعتق فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميرانه للغلام المعتق قال ابوجعفر وليس لهذا الحديث معارض فوجب اثبات حكمه على قال ابوبكر يجوز ان يكون دفعه اليه لاعلى وجه الميراث لكنه لحاجته وفقرد لأنهكان مالا لاوارثله فسيله ان يصرف الى ذوى الحاجة والفقراء عيه فان قبل لما كانت الاسماب التي يجب بهاالميراث هي الولاء والنسب والسكاح وكان ذوو الانساب بتوارثون وكذلك الزوحان وجب ان يكون الولاء من حيث اوجب الميراث للاعلى من الاسفل ان يوجبه للاسفل من الاعلى على قال ابوبكر هذا غير واجب لانا قد وجدنا في ذوى الانساب من يرث غيره ولايرته هواذا مات لأن امرأة لوتركت اختــا اوابنة وابن اخيها كان للبنت النصـف والباقى لابن الاخ ولوكان مكانها مات ابن الاخ وخلف بنتا اواختا وعمته لمترث العمة شيأ فقد ورثهـا ابن الاخ في الحال التي لانرثه هي والله تعالى اعلم بالصواب

#### معنى باب ولاء الموالاة على -

قال الله تعالى ﴿ والذين عاقدت إيمانكم فا توهم نصيبهم ﴾ روى طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله ﴿ والذين عاقدت إيمانكم فا توهم نصيبهم ﴾ قال كان المهاجريرث الانصارى دون ذوى رحمه بالاخوة التى آخى الله بيهم فاما نزلت ﴿ ولكل جعلنا موالى مماتوك الوالدان والاقربون ﴾ نسخت ثم قرأ ﴿ والذين عاقدت إيمانكم فا توهم نصيبهم ﴾ قال من النصر والرفادة ويوصى له وقد ذهب الميراث وروى على بن اى طلحة عن ان عباس ﴿ والذين عاقدت إيمانكم فا توهم نصيبهم ﴾ قال كان الرجل يعاقد الرجل أيهما مات ورثه الآخر فانزل الله تعالى ﴿ واولوالارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهساجرين الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا ﴾ يقول الا ان يوصوا لاوليائهم الذين عاقدوالهم وصية فهولهم جائز من ثلث مال الميت فذلك المعروف وروى ابوبشر عن سعيد عاقدوالهم وصية فهولهم جائز من ثلث مال الميت فذلك المعروف وروى ابوبشر عن سعيد ابن جبير في قوله تعالى ﴿ والذين عاقدت ايمانكم فا توهم نصيبهم ﴾ قال كان الرجل يعاقد الرجل في الحاهلة فيموت فيرثه فعاقد ابوبكر رجلا أمات فورثه وقال سعيد بن المسيب هذا الرجل في الحاهلة فيموت فيرثه فعاقد ابوبكر رجلا أمات غورثه وقال سعيد بن المسيب هذا الحالولي من ذوى الرحم والعصبة ﷺ قال ابوبكر قد ثبت ما قدمنا من قول الساف ان ذلك الحالات المالها من ذوى الرحم والعصبة ﷺ قال ابوبكر قد ثبت ما قدمنا من قول الساف ان ذلك

كان حكما ثابتا في الاسلام وهوالميراث بالمعاقدة والموالاة ثم قال قائلون انه منسوخ بقوله ﴿ وَاوْلُوالْارْحَامُ بِعَضْهُمُ اوْلَى بِبَعْضُ فَي كَتَابِ اللَّهُ ﴾ وقال آخرون ليس بمنسوخ من الأصل ولكنه جعل ذوىالارحام اولى منموالي المعاقدة فنسخ ميراثهم فيحال وجودالقرابات وهو باق لهم اذا فقد الاقرباء على الاصل الذي كان عليه \* واختلف الفقهاء في ميراث موالي الموالاة فقال ابوحنيفة وابويوسف ومحمدوزفر مناسلم على يدى رجل ووالاه وعاقده ثم مات ولاوارثله غيره فميرائه له وقال مالك وابن شبرمة والنورى والاوزاعي والشافعي ميرائه للمسلمين وقال يحيى بن سعيد اذاجاء من ارض العدو فاسلم على يدد فان ولاءه لمن والاد ومن اسلم من اهل الذمة على يدى رجل من المسلمين فولاؤ. للمسلمين عامة وقال الليث ابن سعد من اسلم على يدى رجل فقد والاه وميرانه للذى اسلم على يده اذا لم يدع وارثا غيره الله على الوبكر الآية توجب الميراث للذي والاه وعاقده على الوجه الذي ذهب اليه اصحابنا لانه كان حكما ثابتا في اول الاسلام وحكم الله به في نص التنزيل ثم قال ﴿ وَاوْلُوالْا رَحَامُ بِعَضْهُم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين؟ فجعل ذوى الارحام اولى من المداقد بن الموالى فتى فقد ذوو الارحام وجب ميراثهم بقضية الآية اذكانت آنما نقلت ماكان لهم الى ذوى الارحام اذا وجدوا فاذالم وجدوا فليس في القرآن ولا في السنة ما يوجب نسيخها فهي ثابتة الحكم مستعملة على ما نقتضيه من اثبات الميراث عند فقد ذوى الارحام ﴿ وقدورد الاثر عن الذي صلى الله عليه وسلم بثبوت هذا الحكم وبقائه عند عدم ذوى الارحام وهوما حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابو داو د قال حدثنا نريد بن خالدالرملي و هشام بن عمار الدمشقي قالا حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد العزيز بن عمر قال سمعت عبد الله بن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز عن قبيصة بن ذؤيب عن تميم الداري أنه قال يارسول الله ما السينة فىالرجل يسلم على يدى الرجل من المسلمين قال هواولى الناس بمحياه ومماته فقوله هواولى النياس بممانه يقتضي ان يكون اولاهم بميرانه اذليس بعدالموت بينهماولاية الا في الميراث وهوفى معنى قوله تعالى ﴿ وَلَكُلُّ جَعَلْنَا مُوالَى ﴾ يعنى ورثة وقدروى نحوقول اصحابنا في ذلك عن عمر وابن مسعود والحسن وابراهيم وروى معمر عن الزهري الهسئل عن رجل اسلم فوالي رجلا هل بذلك بأس قال لابأس به قد اجاز ذلك عمر بن الخطابوروي قتادة عن سعيد ابن المسيب قال من اسلم على يدى قوم ضمنوا جرائره وحل لهم ميراثه وقال ربيعة ابن ابي عبد الرحمن اذا اسلم الكافر على يدى رجل مسلم بارض العدو اوبارض المسلمين فميراثه للذي اسلم على بديه وقد روى ابوعاصم النبيل عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله وقال لايتولى مولى قوم الا باذلهم وقد حوى هذا الخبر معنيين احدهما جواز الموالاة لآنه قال الا باذنهم فاجاز الموالاة باذنهم والثاني ان له ان يُحول بولاية الى غيره الا انه كرهه الا باذن الاولين ولا يجوز ان يكون مراده عليه السلام فيذلك الا فيولاء الموالاة لأنه لاخلاف ان ولاء العتاقة لا يصح النقل

بات

A COM

عنه وقال صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب عدَّ فان احتج محتج بماحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا عبان بن ابي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر وابن مير وابوأسامة عن ذكريا عن سعد بن ابراهيم عن ابيه عن جبير بن مطع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحلف في الاسلام وايما حلف كان في الحاهلية لم نُود الاسلام الا شدة قال فهذا يوجب بطلان حلف الاسلام و منع التوارث به ﷺ قيل له يحتمل ان يريد به نفي الحلف في الاسلام على الوجه الذي كانوا تحالفون عليه في الجاهلية وذلك لان حلف الحاهلية كان على ان يعاقده فيقول هدمي هدمك ودمي دمك وترثني وارثك وكان في هذا الحلف أشياء قدحظرها الاسلام وهوانه كان يشرط أنكامي عليه وسذل دمه دونه ومهدم مايهدمه فينصره على الحق والراطل وقد ابطات الشريعة هذا الحلف واوجت معونة المظلوم على الظالم حتى تنتصف منه وان لاياتفت الى قرابة ولا غيرها قال الله تعالى ﴿ يَا ايَّا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولوعلى انفسكم اوالوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلاتتعوا الهوى ان تعدلوا ﴾ فامرا لله تعالى بالعدل والقسط في الأحانب والاقارب وامر بالتسوية بين الجميع فيحكم الله تعالى فابطل ماكان عليه امر الجاهلية من معونة القريب والحليف علىغيره ظالماكان اومظلوما وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما اومظلوما قالوا يارسول الله هذا يعينه مظلوما فكيف يعينه ظالمــا قال ان ترده عن الظلم فذلك معونة منك له وكان في حالف الجـ اهلية أن يرثه الحليف دون أقربائه فنفي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لاحلف في الاسلام التحالف على النصرة والمحاماة من غير نظر في دين او حكم وامر باتباع احكام الشريعة دون ما يعقده الحليف على نفسه ونغي ايضًا ان يكون الحليف اولى بالميراث من الاقارب فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لاحلف في الاسلام واماقوله واعاحلف كان في الجاهلية لم يزده الاسلام الاشدة فانه بحتمل ان الاسلام قدزاد شدة وتغليظا في المنع منه وابطاله فكأنه قال اذا لم يجز الحلف في الاسلام معمافيه من تناصرالمسلمين وتعاونهم فحالف الجاهلية ابعد من ذلك ١٤٥ قال ابو بكر وعلى تحوماذكرنا منالتوارث بالموالاة قال اصحابنا فيمن اوصي نجميع ماله ولاوارثله آنه حائز وقد بينا ذلك فيما سلف و ذلك لأنه لماحازله ان مجمل ميراثه لغيره بعقد المه الأة و ترويا عن بدالمال حازله ان مجعله لمن شاء بعدموته بالوصة اذكانت الموالاة أنما تثبت منهما يعقده والحاله وله ان ينتقل بولائه ما لم يعقل عنه فاشهت الوصية التي تثبت بقوله والجابه ومتى شاء رجع فها الا انها تخالف الوصية من وجه وهو آنه وان كان يأخذه نقوله فانه ياخذه على وجه المراث ألاتري الله لوترك الميت ذارحم كان اولى بالمبراث من مولى الموالاة ولم يكن في النكث بمنزلة من اوصى لرجل بمـاله فيعجوز له منه الثاث بل لايعطى شــيأ اذا كانله وارث من قرابة اوولاء عتاقة فولاء الموالاة يشه الوصية بالمال منوجه اذالميكن له وارث وهارقها منوجه على نحو مابينا والله اعلم

فی معنی قوله علیه السلام انصر اخاك ظالما اومظلوما

مطلہ

## من الب مايجب على المرأة من طاعة زوجها الم

3

قال الله تعالى ﴿ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم، روى يونس عن الحسن أن رجلا جرح أمرأته فأتى اخوها إلى رسولالله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص فانزل الله تعالى ﴿ الرجال قوامون على النساء ﴾ الآية فقال صلى الله عليه وسلم اردنا امرا وازادالله غيره وروى جرير بن حازم عن الحسن قال لطمرجل امرأته فاستعدت عليه رسولاللهصلى اللهعليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم عليكم القصياص فانزلالله ﴿ وَلا تَعْجُلُ بَالْقُرْآنُ مِنْ قَبِّلُ انْ يَقْضَى الْيَكُ وَحِيهٌ ﴾ ثم انزل الله تعللي ﴿ الرحال قوامون على النساء ﴾ ١٠ قال ابوبكر الحديث الأول يدل على ان لاقصاص بين الرحال والنساء فها دون النفس وكذلك روى عن الزهرى والحديث الشانى جائز ان يكون لطمها لآنها نشزت علمه وقداباح الله تعالى ضربها عند النشوز يقوله ﴿ واللاَّي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن﴾ ﷺ فان قيل لوكان ضربه اياها لاجل النشوز لمااوجب النبي صلى الله عليه وسلم القصاص ﷺ قيل له أن النبي صلى الله عليه وسلم آنماقال ذلك قبل نزولهذه الآية التي فيها اباحةالضرب عندالنشوز لانقوله تعالى ﴿ الرجال قوامون على النساء) الى قوله ﴿ فاضربوهن ﴾ نزل بعد فلم يوجب عليهم بعد نزول الآية شيأفتضه ن قوله (الرجال قوامون على الساء كقيامهم علمهن بالتأديب والتدبير والحفظ والصيانة لما فضل الله به الرجل على المرأة في العقل والرأى وبما الزمه الله تعالى من الانفاق علمها \* فدلت الآية على معان احدها تفضيل الرجل على المرأة في المنزلة وآنه هوالذي يقوم بتدبيرها وتأديها وهذا يدل على ان له امســاكها في بيته ومنعها منالحروح وان عليها طاعته وقبول امره ما لمتكن معصية ودلت على وجوب نفقتها عليه بقوله ﴿ وَيَمَا انْفَقُوا مِنَ امُوالَهُم ﴾ وهو نظير قوله ﴿ وعلىالمولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ﴾ وقوله تعالى ﴿ لينفق ذوسعة من سعته) وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف ﴿ وقوله تعالى ﴿ وبما انفقوا من اموالهم ﴾ منتظم للمهر والنفقة لانهما جميعا مما يلزم الزوج لها ﷺ قوله تعالى وفالصالحات قانتات حافظات للغيب بماحفظ الله كه يدل على ان في النساء الصالحة وقوله (قانتات) روى عن قتادة مطعات لله تعالى ولازواجهن واصل القنوت مداومة الطاعة ومنه القنوت فىالوتر لطول القيام وقوله ﴿ حافظات للغيب عاحفظ الله ﴾ قال عطاء وقتادة حافظات لماغاب عنه ازواجهن من ماله ومايجب من رعاية حاله وما يلزم من صيانة نفســهاله قال عطاء في قوله ﴿ يُمَا حَفَظَ اللَّهُ ﴾ اي بمما حفظهن الله في مهورهن والزام الزوج من النفقة عايهن وقال اخرون ﴿ بَاحْفُظُ اللَّهُ ﴾ انهن أما صرن صالحات قانتات حافظات بحفظ الله اياهن من معاصيه وتوفيقه وما المدهن به من الطافه ومعولته وروى ابومضر عن سلحيد المقبري عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النساء امرأة اذا نظرت اليها

سرتك واذا امرتها اطاعتك واذا غبت عنها خلفتك فى مالك ونفسها ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ الرَّجَالُ قُوامُونُ عَلَى النِّسَاءُ بَمَافُصُلُ اللهِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَمْضَ ﴾ الآية والله الموفق

## معرفي بابالنهي عرب النشوذ الم

قال الله تعالى ﴿ واللانى تخافون نشـوزهن فعظوهن واهجروهن ﴾ قيل فى معنى تخافون معنى الله معنى اله

ولا تدفنني بالفلاة فانني \* اخاف اذا مامت ان لا اذوقها

ويكون خفت بمعنى ظننت وقد ذكره الفراء وقال محمد بنكعب هوالخوف الذي هوخلاف الامن كأنه قيل تخافون نشوزهن بعلمكم بالحال المؤذنة به واما النشوز فان إبن عباس وعطاء والسدى قالوا اراد به معصية الزوج فيما يلزمها من طاعته واصل النشوز الترفع على الزوج بمخالفته مأخوذ من نشر الارض وهوالموضع المرتفع منها ﴿ وقوله تعالى ﴿ فعظوهن ﴾ يعني خوفوهن بالله وبعقابه \* وقوله تعالى ﴿ واهجروهن في المضاجع ﴾ قال ابن عباس وعكرمة والضحاك والسدى هجرالكلام وقال سعيدين جيبر هجرالجماع وقال مجاهد والشعبي وابراهم هجرالمضاجَّة \* وقوله ﴿ واضربوهن ﴾ قال ابن عاس اذا اطاعته في المضحع فلبسله ان يضربهاوقال مجاهد اذانشزتعن فراشه يقول لها اتقىالله وارجبي وحدثنا محمدبن بكر قالحدثنا ابوداودقال حدثنا عبدالله بن محمدالنفيلي وعثمان بنابي شيبة وغيرهما قالوا حدثنا حاتم بن اسهاعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن ابيه عن جار بن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب بعرفات في بطن الوادي فقال اتقوا الله في الناء فانكم اخذتموهن بامانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وان لكم عليهن ان لايوطئن فرشكم احدا تكرهونه فان فعلن فاضر بوهن ضربا غيرمبرح ولهن عليكم رزقهن وكســوتهن بالمعروف \* وروى ابن جريج عن عطاء قال الضرب غير المبرح بالسواك ونحوه وقال سميد عن قتادة ضربا غير شائن ذكرلنا ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المرأة مثل الضلع متى ترد اقامتها تكسرها ولكن دعها تستمتع بها وقال الحسن ﴿ فاضربوهن ﴾ قال ضربا غير مبرح وغير مؤثر وحدثنا عبدالله بن محمد بن اسحاق قال حدثنا الحسن بن الىالربيع قال حدثنا عبدالرزاق قال اخبرنا معمر عنالحسن وقتادة فىقوله (فعظوهن واهجروهن فىالمضاجع) قالا اذاخاف نشوزها وعظها فانقبلت والاهجرهافي المضجع فان قبلت والاضربهاضرباغيرمبرح ثم قال ﴿ فَانَ اطْعَنْكُمْ فَلَا تُبْغُوا عَلَمُنْ سَبِيلًا ﴾ قال لاتعللوا عليهن بالذُّنوب

من إب الحكمين كيف يعملان على

قال الله تعالى هووان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ﴾ وقداختلف

في المخاطبين بهذمالاً ية منهم فروى عن سعيدين جبير والضحاك انهالسلطان الذي يترافعان اليه وقال السدى الرجل والمرأة ﷺ قال ابوبكر قوله ﴿وَاللَّهِ يَخَافُونَ نَشُوزُهُنَ ﴾ هوخطاب للازواج لما فينسق الآية من الدلالة عليه وهو قوله ﴿ وَاهْجِرُوهُن فِي المُصَاحِم ﴾ وقوله ﴿ وَانْ خَفْتُم شَقَاقَ بِينِهُمَا ﴾ الأولى أن يكون خطابًا للحاكم النَّـاظر بين الحصمين والمانع من التعدى والظلم وذلك لآنه قديين امرالزوج وامره بوعظها وتخويفها بالله ثم بهجرانها في المضجع ان لم تُنزجر ثم بضربها ان أقامت على نشوزها ثم لم يجعل بعد الضرب للزوج الا المحاكمة الى من ينصف المظلوممنهما من الظالم ويتوجه حكمه عليهما وروى شعبة عن عمروبن مرة قال سألت سعيدبن جبر عن الحكمين فغضب وقال ماولدت اذذاك فقلت أيما اعنى حكمي شقاق قال اذا كان بين الرجل وامرأته درء وتدارؤ بعثوا حكمين فاقبلاعلى الذي جاءالتدارؤمن قبله فوعظاه فان اطاعهماوالااقبلاعلى الآخر فانسمع منهماواقيل الىالذي ريدان والاحكما بنهما فما حكما منشي فهو حائز وروى عبدالوهاب قال حدثنا ايوب عن سعيد بن جير فىالمختلعة يعظها فان انتهت والاهجرهما والاضربها فان انتهت والارفع امرها الىالسلطان فيبعث حكما من اهلها وحكما من اهله فيقول الحكم الذي من اهلها يفعل كذا ويفعل كذا ويقول الحكم الذي من اهله تفعل به كذا وتفعل به كذا فايهما كان اظلم رد. الى السلطان واخذ فوق يد. وانكانت ناشزا امروه ان يخلع الله قال ابوبكر وهذا نظيراًلعنين والمجبوب والايلاء في باب أن الحاكم هوالذي يتولى النظر في ذلك والفصال بينهما بما يوجه حكم الله فاذا اختلفا وادعىالنشوز وادعتهى عليه ظلمه وتقصيره فيحقوقهاحينئذ بعثالحاكم حكما مناهله وحكما من اهلها ليتوليا النظر فها بنهما ويردا الى الحاكم ما يقفان عليه من اصرها \* وأنما احرالله تعالى بان يكون احدالحكمين من اهلها والآخر من اهله لئلا تسبق الظنة اذا كانا اجنبيين بالميل الى احدها فاذا كان احدها من قبله والآخر من قبلها زالت الظنة وتكلم كل واحدمنهما عمن هو من قبله ويدل ايضا قوله ﴿ فابعثوا حكمامن اهله وحكمامن اهلها ﴾ على ان الذي من اهله وكيل له والذي من اهلها وكيل لهـاكأنه قال فابعثوا رجلا من قبله ورجلا من قبلها فهذا يدل على بطلان قول من يقول ان للحكمين ان مجمعا انشاآ وانشاآ فرقا بغير امرها \* وزعم اسهاعيل بن استحاق أنه حكى عن الى حنيفة واصحابه أنهم لم يعرفوا أمر الحكمين الله قال ابوبكر هذا تكذب عليهم ومااولي بالانسان حفظ لسانه لاسها فما محكمه عن العلماء قال الله تعالى ﴿ مَايِلْفُظُ مِن قُولَالِدِيهِ رَقْيَبِ عَتَيْدٌ ﴾ ومن علم أنه مؤاخذ بكلامه قل كلامه فبمالا يعنيه وأمرالحكمين فىالشقاق بينالزوجين منصوص عليه فىالكتاب فكيف يجوزان يخفى عليهم مع محلهم من العلم والدين والشريعة ولكن عندهم ان الحكمين نبغي ان يكوناوكيلين لهما أحدها وكيل المرأة والآخر وكيل الزوج وكذا روى عن على بنابي طالب رضي الله عنه وروى ابن عينة عن ايوب عن ابن سيرين عن عيدة قال أتى عليا رجل وامرأته معكل واحد منهما فثام من الناس فقال على ماشأن هذين قالوا مينهما شقاق قال ﴿ فابعثوا حكما

(قوله درء) الدرء الاعوجاجوالاختلاف ومثله التدارؤ (لمصححه) من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ﴾ فقال على هل تدريان ماعليكما عليكما انرأيتما انتجمعا انتجمعاوان رأتما انتفرقا انتفرقافقالت المرأة رضت كتاب الله فقال الرجل اما الفرقة فلا فقال على كذبت والله لاتنفلت منى حتى تقركما اقرت فاخبر على ان قول الحكمين أنما يكون برضاالزوجين فقال اصحابنا ليس للحكمين أن يفرقا الا أن يرضى الزوج وذلك لأنه لاخلاف ان الزوج لواقر بالاساءة الها لميفرق ميهما ولم يجبره الحاكم على طلاقها قبل محكم الحكمين وكذلك لواقرت المرأة بالنشوز لميجبرها الحاكم علىخلع ولاعلى رد مهرها فاذا كان كذلك حكمتهما قبل بعث الحكمين فكذلك بعديثهما لانجوز ايقاع الطلاق من جهتهما من غير رضي الزوج و توكيله ولا اخراج المهرعن ملكها من غير رضاها فلذلك قال اصحاسًا أنهما لايجوز خلعهما الابرضي الزوجين فقال اصحاسًا ليس للحكمين أن يفرقا الا برضى الزوجين لان الحاكم لايملك ذلك فكيف يملكه الحكمان وأيما الحكمان وكلان لهما احدها وكيل المرأة والآخر وكيل الزوج في الخلع أوفى التفريق بغير جعل ان كان الزوج قد جعل اليه ذلك \* قال اسماعيل الوكيل ليس محكم ولا يكون حكما الا وبحوز امر. عليه وان ابي وهذا غلط منه لان ما ذكر لابنني معني الوكالة لانه لايكون وكيلا ايضا الا ونجوز امر. عليه فيما وكليه فجواز امرالحكمين عليهما لايخرجهما عن حدالوكالة وقد محكم الرجلان حكما في خصومة بينهما ويكون عنزلة الوكيل لهما فها يتصرف به عليهما فاذا حكم بشي لزمهما بمنزلة اصطلاحهما على أن الحكمين في شقاق الزوجين ليس يغادر امرها من معنى الوكالة شيأ وتحكم الحكم في الحصومة بين رجلين يشبه حكم الحاكم مزوجه ويشبه الوكالة مزالوجه الذي بينا والحكمان فىالشقاق آنما يتصرفان بوكالة محضة كسائر الوكالات \* قال اسهاعيل والوكيل لايسمى حكما وليس ذلك كماظن لانه أنما سمى ههنــا الوكل حكمــا تأكدا للوكالة التي فوضت اليه \* واماقوله ان الحكمين يجوز امرها على الزوجين وان ابيا فليس كذلك ولا يجوز امرها علمهما اذا ابيا لانهما وكيلان وآبما محتاج الحاكم ان يأمرهما بالنظر فيءامرهما ويعرف امور المانع منالحق منهما حتى ينقلا الى الحاكم ماعرفاه مزامرها فيكون قولهما مقبولا فىذلك اذا اجتمعا وينهى الظالم منهما عنظلمه فجائز ان يكونا سميا حكمين لقبول قولهما علمهما وجائز ان يكونا سميا بذلك لانهما اذا خلعـا بتوكيل منهما وكان ذلك موكولا الى رأيهمـا وتحريهما للصــــلاح سميا حكمين لان اسم الحكم يفيد تحرى الصلاح فما جعل اليه وأنفاذ القضاء بالحق والعدل فلما كان ذلك موكولا الى رأيهما وانفذا على الزوجين حكما من جمع اوتفريق مضى ما انفذاه فسميا حكمين من هذا الوجه فلما اشبه فعلهما فعل الحاكم في القضاء علمما بما وكلا به على جهة تحري الحير والصلاح سميا حكمين ويكونان معذلك وكيلين لهما اذغير جائز ان تكون لاحد ولاية على الزوجين من خلع اوطلاق الابام هما \* وزعم ان عليا انماظهر منه النكير على الزوج لانه لم يرض بكتاب الله قال ولم يأخذه بالتوكيل وأعاا خذه بعدم الرضابكتاب الله

وليس هذا على ماذكر لان الرجل لماقال اماالفرقة فلاقال على كذبت اماوالله لا تنفات مني حتى تقر كما اقرت فأنما أنكر على الزوج ترك التوكيل بالفرقة وامر. بان يوكل بالفرقة وماقال الرجل لاارضي بكتابالله حتى ينكرعليه وآنما قال لاارضي بالفرقة بعدرضيالمرأة بالتحكم وفي هذا دليل على ان الفرقة عليه غيرنا فذة الابعد توكيله بها \* قال ولما قال ﴿ ان يريدا اصلاحا بوفقالله بينهما علمنا انالحكمين بمضيان امرها وانهما انقصدا الحق وفقهما الله للصواب من الحكم \* قال وهذا لا يقال للوكيلين لانه لا يجوز لواحد منهما ان يتعدى ما احر بهوالذي ذكره لاينغي معنى الوكالة لان الوكيلين اذاكانا موكلين بما رأيا من جمع اوتفريق على جهة تحرى الصلاح والحير فعليهما الاجتهاد فها يمضيانه منذلك واخبرالله آنه يوفقهما للصلاح ان صلحت نياتهما فلافرق بينالوكيل والحكم اذكل من فوض اليه امر يمضيه على جهة تحرى الحير والصلاح فهذه الصفة التي وصفه الله بها لاحقة به \* قال وقد روى عزابن عباس ومجاهد وابي سلمة وطاوس وابراهم قالوا ماقضي به الحكمان من شيُّ فهو جائز وهذا عندنا كذلك ايضا ولا دلالة فيه على موافقة قوله لانهم لم يقولوا ان فعل الحكمين في التفريق والحلع جائز بغير رضي الزوجين بل جائز ان يكون مذهبم ان الحكمين لإيملكان التفريق الا برضي الزوجين بالتوكيل ولا يكونان حكمين الا بذلك ثم ماحكما بعد ذلك منشئ فهو جائز وكيف بجوز للحكمين ان يخلعا بغيررضاه ويخرجا المال عن ملكها وقدقال الله تعالى ﴿ وَآنُوا النَّسَاء صَدَقَاتَهُنَّ نَحُلَّةً فَانَ طَبِّنَ لَكُمْ عَنَّ شَيٌّ مَنْهُ نَفْسَا فَكُلُوهُ هَنَّأً مريأً ﴾ وقال الله تعالى ﴿ ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيأ الا ان يخافا ألا يقما حدود الله فان خفتم ألا يقما حدود الله فلا جناح عليهما فما افتدت به ﴾ وهذا الخوف المذكور ههنا هوالمعني بقوله تعالى ﴿ فَابِعُوا حَكُمَا مِنَ اهلِهِ وَحَكُمُمَا مِنَ أَهْلُهَا ﴾ وحظر الله على الزوج اخذ شيء مما اعطاها الا على شريطة الخوف منهما ألا يقيما حدود الله فاباح حينئذ ان تفتدي بما شاءت واحل للزوج اخذ، فكيف يجوز للحكمين ان يوقعا خلصًا اوطلاقا من غير رضاها وقد نص الله على انه لا يحل له اخــذ شيٌّ مما اعطى الا بطيبة من نفسها ولا ان تفتدي به فالقائل بان للحكمين ان يخلعا بغير توكيل من الزوج مخالف لنص الكتاب وقال الله تعالى ﴿ يَا ايَّهَا الذِّينَ آمَنُوا لَا تَأَكُلُوا امُوالَّكُم بِينَكُم بِالبَّاطِلُ الا انتكون تجارة عن تراض منكم ﴾ فمنع كل احد ان يأكل مال غيره الا برضاه وقال الله تعالى ﴿ وَلَا تَأَ كُلُوا امْوَالُكُمْ بِينَكُمْ بِالْبَاطُلُ وَتَدَلُوا بِهَا الَّيَّ الْحَكَامُ ﴾ فاخبرتعالى أن الحاكم وغيره سواء في أنه لا يملك أخذ مال أحد ودفعه الى غيره وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرى مسلم الابطية من نفسه وقال صلى الله عليه وسلم فمن قضيت له من حق اخيه بشي فأعا اقطعله قطعة من النار فنبت بذلك ان الحاكم لايملك اخذ مالهـا و دفعه الى زوجهـا ولا يملك ايقياع طلاق على الزوج بغير توكيله ولا رضاه وهذا حكم الكتياب والسنة واحماع الأمة فيانه لايجوز للحاكم في غير ذلك من الحقوق السقاطه ونقله عنه الي غيره The state of the s من غير رضا من هوله فالحصكمان انما يبعثان للصلح بينهما وليشهدا على الظالم منهما كا روى سعيد عن قتادة في قوله تعالى ﴿ وان خفتم شقاق بينهما ﴾ الآية قال انما يبعث الحكمان ليصلحا فان اعياها ان يصلحا شهدا على الظالم بظامه وليس بايديهما الفرقة ولا يملكان ذلك وكذلك دوى عن عطاء ﴿ قال ابو بكر وفي فحوى الآية مايدل على انه ليس للحصكمين ان يفرقا وهو قوله تعالى ﴿ ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ﴾ ولم يقل ان يريدا فرقة وانما يوجه الحكمان ليعظا الظالم منهما و ينكرا عليه ظلمه واعلام الحاكم بذلك ليأخذ هو على يده فان كان الزوج هو الظالم انكرا عليه فلمه وقالاله لا يحل لك ان تؤذيها لتخلع منك وان كانت هى الظالمة قالا لها قدحلت الك الفدية وكان في اخذها معذورا لما يظهر للحكمين من نشوزها فاذا جعل كل واحد منهما الى الحكم ان يخلعا ان رأيا وان مجمعا ان رأيا ذلك صلاحا فهما في حال شاهدان وفي حال مصلحان وفي حال آمران بمعروف و ناهيان عن منكر ووكيلان في حال اذا فوض اليهما الجمع والتفريق واما قول من قال انهما يفرقان ويخلعان من غير توكيل من الزوجين فهو تعسف خارج عن حكم الكتاب والسنة والله اعلماله

## معرفي باب الخلع دون السلطان

قال ابوحنيفة وابو يوسف ومحمد وزفر ومالك والحسن بن صالح والشافعي يجوز الحلع بغير سلطان وروى مثله عن عمر وعثمان وابن عمر رضى الله عنهم وقال الحسن وابن سيرين لا يجوز الحلع الاعتدالسلطان والذي يدل على جوازه عند غيرسلطان قوله تعالى ﴿ فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنياً مرباً ﴾ اقتضى ظاهره جواز اخذه ذلك منها على وجه الحلع وغيره وقال تعالى ﴿ فلا جناح عليهما فيما افتدت به ﴾ ولم يشترط ذلك عند السلطان وكم جاز عقد الذكاح وسائر العقود عندالسلطان وعند غيره كذلك يجوز الحلع اذلا اختصاص في الاصول لهذه العقود بكونها عند السلطان والله تعالى اعلى

## من باب بر الوالدين الله عنه

قال الله تعالى ﴿ واعدوا الله ولا تشركوا به شيأ وبالوالدين احسانا ﴾ فقرن تعالى ذكره الزام برالوالدين بعبادته وتوحيده واص به كما امر بهما كما قرن شكرها بشكره في قوله تعالى ﴿ ان اشكرلى ولوالديك الى المصير ﴾ وكفى بذلك دلالة على تعظيم حقهما ووجوب برها والاحسان اليهما وقال تعالى ﴿ ولا تقل لهما اف ولا تنهرها وقل لهما قولا كريما ﴾ الى آخرالقصة وقال تعالى ﴿ ووصينا الانسان بوالديه حسنا ﴾ وقال فى الوالدين الكافرين ﴿ وانجاهداك على ان تشرك ماليس لك به علم فلا تظعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفا ﴾

وروى عبدالله بنانيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكبرالكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس والذي نفس محمد بيده لا يحلف احد وان كان على مثل جناح البعوضة الاكانت وكتة في قلبه الي يوم القيامة من قال ابوبكر فطاعة الوالدين واجبة في المعروف لافي معصية الله فانه لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق وقد حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابوداود قالحدثنا سعيدبن منصور قالحدثناعبدالله بن وهب قال اخبرني عمروبن الحارث ان دراجا ابا السمح حدثه عن ابي الهيثم عن ابي سعيد الحدرى ان رجلا من المن هاجر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل لك احد باليمن قال ابواي قال أذنالك قال لا قال ارجع المهما فاستأذنهما فاناذنا لك فجاهد والا فبرها ومناجل ذلك قال اصحاب الانجوز ان يجاهد الا باذن الابوين اذا قام بجهاد العدو من قد كفاه الخروج قالوا فان لم يكن بازاء العدو من قد قام بفرض الحروج فعليه الحروج بغير اذن ابويه وقالوا فىالحروج فىالتجارة ونحوها فيما ليس فيه قتال لابأس به بغير اذنهما لان النبي صلى الله عليه وسلم أثما منعه من الجهاد الاباذن الابوين اذا قام بالفرض غيره لما فيه من التعرض للقتل وفجيعة الابوين به فالماالتجارات والتصرف في المباحات التي ليس فيها تعرض للقتل فليس للابوين منعه منها فلذلك لم يحتبج الى استئذانهما ومن اجل ما اكدالله تعالى من تعظم حق الأبوين قال اصحابنا لا بذنبي للرجل ان يقتل اباه الكافر اذا كان محاربا للمسلمين لقوله تعالى ﴿ وَلا تَقُلُ لَهُمَا افَ ﴾ وقوله تعمالي ﴿ وَانْ جَاهِدَاكُ عَلَى انْ تَشْرَكُ فِي مَالِيسَ لَكَ بِهُ عَلَمْ فَلا تَطْعَهُمَا وَصَاحِبُهُما فِي الدُّنيا معروفا ﴾ فامم تعالى بمصاحبتهما بالمعروف في الحال التي مجاهدانه فيها على الكفرومن المعروف ان لايشهر عليهما سلاحا ولا يقتلهما الا ان يضطر الى ذلك بان يخــاف ان يقله ان ترك قتله فحينتذ مجوز قتله لأنه ان لم يفعل ذلك كان قد قتل نفسه بمكينه غيره منه وهو منهى عن يمكين غيره من قتله كما هومنهي عن قتل نفسه فجاز له حيثند مناجل ذلك قتله وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلمانه نهى حنظلة بن ابي عامر الراهب عن قتل ابيه وكان مشركا وقال اصحابنا في المسلم يموت ابواد وهاكافران انه يغسلهما وبتعهما ويدفنهما لان ذلك من الصحبة بالمعروف التي امر الله بهما ﷺ فان قال قائل مامعني قوله تعمالي ﴿ وَ بِالْوَالِدِينَ احسانًا ﴾ وماضميره عنه قيل له يحتمل استوصوا بالوالدين احسانًا ويحتمل واحسنوا بالوالدين احسانا \* وقوله تعالى ﴿ و بدى القربي ﴾ امر بصلة الرحم والأحسان الى القرابة على نحوما ذكره في اول السورة في قوله تعالى ﴿ والارحام ﴾ فبدأ تعالى في اول الآية بتوحيده وعبادته اذكان ذلك هوالاصل الذي به يصح سائر الشرائع والنبوات و بحصوله يتوصل الى ســـائر مصالح الدين ثمذكرتعالى مايجب للابوين من الاحسان الهما وقضاء حقوقهما وتعظيمهما ثم ذكر الجار ذا القربي وهو قريبك المؤمن الذي له حق القرآبة واوجب له الدين الموالاة والنصرة ثم ذكر الجار الجنب وهوالبعيد منك نسبا اذاكان مؤمنا فيجتمع حق الجوار وما اوجه لهالدين بعصمة الملة ودمة عقدالنحلة وروىعنابن عباس ومحاهد وقتادة والضحاك

قالوا الجار ذوالقربي القريب فيالنسب وروى عن الني صلى الله عليه وسلم انه قال الجيران ثلاثة فجارله ثلاثة حقوق حق الجوار وحق القرابة وحق الاسلام وجارله حقان حق الجوار وحق الاسلام وجارله حق الجوار المشرك من اهل الكتاب الله وقوله تعالى ﴿ وَالصَّاحَبِ بِالْحِنْبِ ﴾ روى فيهعن ابن عباس في احدى الروايتين وسعيد بن جبير والحسن ومجاهدو قتادة والسدى والضحاك انه الرفيق فيالسفر وروى عن عبدالله بن مسعود وابراهم وابن ابي ليلي آنه الزوجة ورواية اخرى عن ابن عباس أنه المنقطع اليك رجاء خيرك وقيل هوجار البيت دانيا كان نسه اونائسًا اذا كان مؤمنا على قال ابو بكر لما كان اللفظ محتملا لجميع ذلك وجب حمله عليه وان لا يخص منه شيَّ بغير دلالة وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت آنه سيورثه وروى سفيان عن عمروبن دينسار عن نافع ابن جبير بن مطع عن ابي شريح الحزاعي فال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليومالآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا اوليصمت وروى عبيدالله الوصافي عن ابي جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما آمن من امسى شبعان وامسى جاره جائعا وروى عمر ابن هارون الانصاري عن ابيه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشراط الساعة سـوء الجوار وقطيعة الارحام وتعطيل الجمهاد \* وقد كانت العرب في الجاهلية تعظم الجوار وتحافظ على حفظه وتوجب فيه ما توجب في القرابة قال زهير

وجار البيت والرجل المنادي \* امام الحي عقدها سنواء

 فى قلوبهم مرض والمرجفون فى المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا ﴾ فجعل تعالى اجهاعهم معه فى المدينة جوارا \* والاحسان الذى ذكره الله تعالى يكون من وجوه منها المواساة للفقير منهم اذا خاف عليه الضرر الشديد من جهة الجوع والعرى ومنها حسن العشرة وكف الاذى عنه والمحاماة دونه ممن يحاول ظلمه وما يتبع ذلك من مكارم الاخلاق وجميل الفعال ومما اوجب الله تعالى من حق الجوار الشفعة لمن بيعت دارالى جنبه والله الموفق

## من ذكر الحلاف في الشفعة بالجواد المنافعة

قال الوحنفة والولوسف ومحمد وزفر الشريك في المبيع احق من الشريك في الطريق ثم الشريك في الطريق احق من الجار الملازق ثمالجار الملازق بعدها وهو قول ابن شـبرمة والثوري والحسن بنصالح وقال مالك والشافعي لاشفعة الافي مشاع ولأشفعة في بئر لابياض لها ولأتحتمل الفسم وقد روى وجوب الشفعة للجار عن جماعة من السلف روى عن عمر وعن أبي بكر بن ابي حفص بن عمر قال قال شريح كتب الى عمران اقضى بالشفعة للنجار وروى عاصم عن الشعبي عن شريح قال الشريك احق من الحليط والحليط احق من الجــار والجار احق ممن سواه وروى ايوب عن محمد قال كان يقال الشريك احق من الخليط والخليط احق ممن ســواه وقال ابراهم اذا لم يكن شريك فالجار احق بالشفعة وقال طاوس مثل ذلك وقال ابراهم بن ميسرة كتب اليناعمر بن عبدالعزيز اذاحدت الحدود فلاشفعة قال طاوس الجار احق والذي يدل على وجوب الشفعة للجار ماروى حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن ابيه قال قلت لرسمولالله صلى الله عليه وسلم أرض ليس لاحد فيها شريك الاالجار فقال الجار احق بسقيه ماكان وروى سيفيان عن أبراهيم بن ميسرة عن عمروبن الشريد عن ابى رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجار احق بسقبه وروى ابوحنيفة قال حدثنا عبدالكريم عن المسورين مخرمة عن رافع بن خديج قال عرض سعد بيتاله فقال خذه فأبى قد اعطیت به اکثر مما تعطینی ولکنك احق به لانی سمعت رســولالله صلیالله علیه وسلم يقول الجار احق بسقبه وروى ابوالزبير عن جابر قال قضى رسسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة بالجوار وروى عبدالملك بن ابي سلمان عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار احق بسقيه ينتظر به وانكان غائبًا اذا كان طريقهما واحدا وروى ابن ابي ليلي عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار احق بســقبه ما كان وروى قتادة عنالحسن عنسمرة عنالنبي صلىالله عليه وسلم آنه قال جارالدار احق بشفعة الجار وقتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جار الدار احق بالدار وروى سفان عن منصور عن الحكم قال حدثي من سمع عليا وعبدالله يقولان قضي رسولالله صلى الله عليه وسلم بالجوار ويونس عن الحسن قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجوار فآنفق هؤلاء الجماعة على الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ومانعلم احدا دفع هذه الاخبار

(قوله لابياض لها)
البياض الارض التي لاعمارة فيها كا في لسان العرب (لصححه) المسريك (قوله الحليط) الشريك المشارك في الشيوع والحليط المشارك في الشيوع حقوق المال كذا في النهاية (لصححه)

(قوله بسقبه) الصقب والسقب بفتحتين بعنى القرب اى احق من غيره بسبب قربه كما فى الزرقانى

مع شيوعها واستفاضتها في الامة فمن عدل عن القول بها كان تاركا للسينة الثابتة عن الني صلى الله عليه وسلم \* واحتج من الى ذلك بماروى ابوعاصم النيل قال حدثنا مالك عن الزهرى عن سعيد بن المسيب وابي سلمة بن عبدالرحمن عن ابي هر برة قال قضي رسول الله صلى الله عليه وسملم بالشفعة فمالم يقسم فاذاوقعت الحدود فلاشفعة وكذلك رواه عن مالك الوقتلة المدنى وعبدالملك بن عبدالعزيز الماجشون وهذا الحديث رواه هؤلاء موصولا عن الى هريرة واصله عن سعيد بن المسيب مقطوع رواه معن ووكيع والقعني وابن وهب كلهم عن مالك عن الزهري عن سعيدين المسيب من غير ذكر ابي هريرة وكذلك هو في موطأ مالك ولوثيث موصولا لمأجاز الاعتراض به على الأخبارالتي رواها نحو عشرة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسالم فيانجاب الشفعة للجار لانها فيحتزالمتواتر المستفيض الذي لأتجوز معارضته باخبار الأحاد ولوثبت من وجوه يجوزان يعارض به ماقدمنا ذكره لم يكن فيه ماينفي اخبار ايجــاب الشفعة للجار وذلك لان كثر مافيه ان رسول الله صلى الله عليه وسام قضي بالشفعة فها لم يقسم ثم قال فاذاوقعت الحدود فلاشفعة فاما قوله قضى رسول الله بالشفعة فيما لم يقسم فانه متفق على استعماله في ايجاب الشفعة للشريك ومع ذلك فهو حكاية قضة من النبي صلى الله عليه وسلم قضي بها وليس بعموم لفظ ولاحكاية قول منه واماقوله فاذا وقعت الحدود فلا شفعة فانه يحتمل ان يكون منكلام الراوى اذليس فيه انالنبي صلى الله عليه وسلم قاله ولاانه قضي به واذا احتملان تنكون روايةعن النبي صلى الله عليه وسلم واحتمل ان يكون من قول الراوى ادرجه فىالحديث كاوجدذلك فى كثير منالاخبار لم بجزلنا أثباته عن النبي صلى اللهعليه وسلم اذغيرجائز لاحد ان يعزى الى النبي صلى الله عليه وسلم مقالة بالشك والاحتمال فهذا وجه منع الاعتراض به على ماذكرنا \* واحتجوا ايضا بماحدثنا عبدالياقي بن قانع قال حدثنا حامد بن محمد المردف قال حدثنا عبيدالله بن عمر القواريري قال حدثنا عدالواحد بن زيادقال حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة بن عدالر حمن عن حاربن عبدالله قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فمالم نقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلاشفعة وهذا لادلالة فيه على نفي الشفعة بالجوار من وجهين احدها آنه أعانفي وجوب الشفعة اذاو قعت الحدود وصرفت الطرق فافاد بذلك نفي الشفعة لغيرالجار الملاصق لان صرف الطرق ينفي الملاصقة لان بينه وبين حاره طريقا والثانى آنا متي حملناه على حقيقته كان الذي يقتضيه اللفظ نفي الشفعة عند وقوع الحدود وصرف الطرق ووقوع الحدود وصرفالطرق آنما هوالقسمة فكأنه آنما افاد انالقسمة لاشفعة فيها كاقال اصحابنا آنه لاشفعة في قسمة وكذلك الحديث الاول محمول على ذلك أيضا وأيضا فقد روى عبدالملك بن ابي سلمان عن عطاء عن حابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انهقال الحار احق بصقيه ينتظر به وانكان غائبًا اذا كان طريقهما واحداً فهذان الحبران قد روياً عن حابرً عن النبي صلى الله عليه وسلم وغبر حائز ان نجعلهما متعارضين مع إمكان استعمالهما جميعا وقد مكننا استعمالهماعلى الوجه الذي ذكرنا ومخالفونا بجعلونهمامتعارضين ويسقطون احدهمابالآخر

وايضا جائزان بكون ذلك كلاما خرج على سبب فنقل الراوى لفظ الني صلى الله عليه وسلم وترك نقل السبب بحوان يختصم اليه رجلان احدها جاروالآخر شريك فيحكم بالشفعة للشريك دون الجار وقال فاذا وقعت الحدود فلاشفعة لصاحب النصيب المقسوم معالجاركما روى اسامة بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاربا الافى النسيئة وهوعند سائر الفقهاء كلام خارج على سبب اقتصر فيه راويه على نقل قول النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر الساب وهوان يكون سئل عن النوعين المختلفين من الذهب والفضة اذا سبع احدها بالآخرفقال صلى الله عليه وسلم لاربا الافيالنسئة يعنىفهاسئل عنه كـذلك ماذكرنا ﷺ وايضا لوتساوت اخـارامجاب|لشفعة بالجوار واخبار نفيها لكانت اخبار الامجاب اولى من اخبارالنبي لانالاصل انها غيرواجية حتى يرد الشرع بامجابها فيخبرنني الشفعة وارد علىالاصل وخبر اثباتها ناقل عنه وارد بعده فهو اولى الله فان قبل محتمل ان تربد بالحسار الشربك الله قبل له هذه الاخسار التي رويناها اكثرها ينغي هذا التأويل لان فيها ان جارالداراحق بشفعة دارد والشريك لا يسمى جار الداروحديث حابر قال فيه ينتظريه وانكان غائبا آذاكان طريقهما واحدا وغيرجائز ان يكون هذا فيالشريك فيالمسع وايضا فانالشريك لايسميحارا لآنه لواستحقاسم الجوار بالشركة لوجب أن يكون كل شريكين في شيء حاربن كالشريكين في عبد واحد ودابة واحدة فلما لم يستحق اسم الجار بالشركة فيهذه الاشياء دل ذلك على أن الشريك لا يسمى جارا وأيما الحيار هوالذي ينفرد حقه ونصيبه منحق الشريك ويتمنز ملك كل واحد عن ملك صاحبه وايضا فانالشركمة أعاتستحق بها الشفعة لانها تقتضى حصول الجوار بالقسمةوالدليل علمه أن الشركة في سائر الاشهاء لانوجب الشفعة لعدم حصول الجوار بها عند القسمة فدل ذلك على أن الشركة في العقار أنما تستحق بهما الشفعة لما يتعلق بهما من الجوار عند القسمة وانكان الشربك احق من الحارلمزية حصلت له مع تعلق حق الجوار بالقسمة والدليل علمه أن الشركة في سـائر الاشـباء لاتوجب الشفعة لعدم حصول الجوار بها كما أن الاخ من الاب والام اولى بالميراث من الاخ من الاب وان كانت الاخوة من جهة الاب يستحق بها التعصيب والميراث اذا لم يكن اخ لاب وام ومعلوم ان الفرابة من جهة الام لايستحق بها التعصيب اذلم تكن هناك قرابة من جهة الاب الا أنها اكدت تعصيب القرابة من الاب كذلك الشريك آنما يستحق الشفعة بالشركة لما تعلق بها من حصول الجوار عند القسمة والشربك اولىمن الجار لمزية حصلت له كما وصفنا بالتعصيب ويكون المعنى الذي يتعلق بدوجوب الشفعة هوالحوار وايضا لماكان المعنى الذي به وجبت الشفعة بالشركة هودوام التأذى بالشريك وكان ذلك موجودا فيالجوار لانه سأذى به فيالاشرافعليه ومطالعة اموره والوقوف على احواله وجب أن تكون له الشفعة لوجودالمعني الذي مناجله وجت الشفعة للشريك وهذا المعنى غيرموجود في الجار غير الملاصق لأن بينه و بينه طريقًا يمنعه التشرف عليه والأطلاع على اموره ﷺ واما قوله تعالى ﴿ وابن السبيل ﴾ فانه روى عن مجاهد والربيع بن انس أنه

مطابر اذا خرج الكلام على سبب فلامفهوم له عند الفقهاء

المسافر وقال قتادة والضحاك هوالضيف ﷺ قال ابو بكر ومعناه صباحب الطريق وهذا كما يقال لطير الماء ابن ماء قال الشاعر

وردت اعتسافا والثريا كانها \* على قمة الراس ابن ماء محلق

ومن تأوله على الضيف فقوله سائغ ايضالان الضيف كالمجتاز غيرالمقم فسمى ابن السبيل تشبيها بالمسافر المحتاز وهوكايقال عابرسبيل وقال الشافعي ابن السبيل هوالذي يريد السفر وليس معه نفقته وهذا غلط لانه مالم يصر في الطريق لايسمي ابن السبيل كمالا يسمى مسافرا ولاعابرسبيل مرة وقوله عن وجل ﴿ وَمَا مَلَكُتُ آيَانَكُم ﴾ يعني الاحسان المأمور به في اول الآية وروى سلمان التيمي عن قتادة عن انس قال كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وماملكت ايمانكم حتى جعل يغرغربها فىصدره ومايقبض بهالسانه وروته ايضا امسلمة وروىالاعمشعن طلحة بنمصرف عن ابي عمارة عن عمرو بنشر حبيل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغم بركة والابل عن لاهلها والحيل معقود في نواصها الحير الى يوم القيامة والمملوك اخوك فاحسن اليه فان وجدته مغلوبا فاعنه وروى مرة الطيب عن ابى بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايدخل الجنة سيئ الملكة قيل يارسولالله أليس قدحدثتنا انهذه الامة اكثر الامم مملوكين واتباعا قال بلي فاكرموهم ككرامة اولادكم واطعموهم مما تأكلون وروى الاعمش عن المعرور بنسويد قال مررت على الى ذر وهو بالربذة فسمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المماليك هم اخوانكم ولكنالله تعالى خولكم اياهم فاطعموهم بما تأكلون والبسوهم مما تلبسون ﷺ وقوله تعالى ﴿ الذين يخلون ويأمرون الناس بالبخل و يكتمون ما آتاهم الله من فضله ﴾ قيل في معنى البحل في اللغة انه مشقة الاعطاء وقيل البحل منع مالاينفع منعه ولايضر بذله وقيل البخل منعالواجب ونظيره الشح ونقيضه الجود وقد عقل من معتباه في اسهاء الدين أنه منع الواجب ويقال أنه لا يصح اطلاقه في الدين الاعلى جهة أن فاعله قداتي كبيرة بالمنع قال الله تعالى ﴿ وَلا يحسبن الذين يُخلُونَ بِمَا آنَاهُمُ اللهُ مِن فَضَلُهُ هُو خَيْرًا لَهُم بل هُوشر لَهُم سيطوقون ما بخلوا به يومالقيمة ﴾ فاطلق الوعيد على من بخل بحق الله الذي اوجه في ماله واما قوله تعالى ﴿ وَ يَكْتُمُونُمَا آتَاهُمُ اللَّهُمْنُ فَضَّلُهُ ﴾ فأنه قدروي عن ابن عباس ومجاهدو السدى أنها نزلت فىاليهود اذبخلوا بما اعطوا منالرزق وكتموا مااوتوا منالعلم بصفة محمدصلى الله عليه وسلم وقيل هوفيمنكان بهذه الصفة وفيمنكتم نعمالله وانكرها وذلك كفر بالله تعالى الله عند الاعتراف بنج الله تعالى واجب وجاحدها كافر واصل الكفر أنما هومن تغطية نعمالله تعالى وكتمانها وجحودها ﴿ وهذا يدل على انه جائز للانسان ان تحدث بنيمالله عنده لاعلى جهة الفحر بل على جهة الاعتراف بالنعمة والشكر للمنع وهو كقوله ﴿ وَامَا بَنْعُمُهُ ربك فحدث ﴾ وقال النبي على الله عليه وسلم اناسيد ولدآدم ولأفخروانا افصح العرب ولا فخرفاخبر بنعمالله عنده وابان آنه ليس اخباره بهاعلى وجهالا فتخار وقال صلى الله عليه وسلم لاينبغي لعبد ان يقول أناخيرمن يونسبن متى وقدكان صلى الله عليه وسلم خيرا منه ولكنه نهى ان بقال ذلك

(قوله مرةالطيب) هومرة بن شراحيل الهمدانى روى عن يقاله له مرة الطيب ومرة الطيب الفنوى سبعد حتى اكل التراب جبهته الكراب خبهته المكدا فى خلاصة تهذيب الكمال المدود المعجه المحدد ال

مطلب فى معنى البخل لغة وشيرعا على وجه الافتخار وقال تعالى ﴿ فلاتزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى ﴾ وقدروي عنالتبي صلى الله عليه وسام أنه سمع رجلا يمدح رجلافقال لوسمعك لقطعت ظهر دورأى المقداد رجلا يمدح عثمان فى وجهه فحثا فى وجهه التراب وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب وقدروي اياكم والتمادح فانه الذبح فهذا اذاكان على وجهالفخر فقدكره واماان تحدث بنع الله عنده اويذكرها غيره بحضرته فهذا نرجو اللايضر الا ان اصلح الاشياء لقلب الانسان ان لايغتر بمدح الناس له ولا يعتد به \* وقوله تعالى ﴿والذين ينفقون اموالهم رئاءالناس ولايؤمنون بالله ولاباليوم الآخري معناه والله اعلم انه اعدللذين يخلون ويأمرون الناس بالبخل والذين ينفقون اموالهم رياءالناس عذابا مهينا وفي ذلك دليل على انكل ما يفعله العبد لغيروجهالله فأنه لأقربة فيه ولايستحق عليهالثواب لأن مايفعل على وجه الرياء فأنمايريد بهعوضامن الدنيا كالذكر الجميل والتناءالحسن فصار ذلك اصلافي انكل مااريد مهعوض من اعواض الدنياانه ليس هربة كالاستيجار على الحج وعلى الصلاة وسائر القرب الهمتي استحق عليه عوضا يخرج بذلك عن باب القربة وقدعلمنا ان هذه الاشياء سبيلها ان لا تفعل الاعلى وجه القربة فثبت مذلك انه لا يجوزان يستحق عليها الاجرة وان الاجارة عليها باطلة \* قوله تعالى ﴿ و ماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وانفقوا مما رزقهم الله كل يدل على بطلان مذهب اهل الجبر لانهم لولم يكونوا مستطيعين للايمان بالله والانفاق لما حاز ان يقال ذلك فيهم لان عذرهم واضح وهو أنهم غير محكنين ممادعوا اليه ولاقادرين عليه كالايقال للاعمى ماذاعليه لوابصر ولايقال للمريض ماذا عليه لوكان صحيحا وفي ذلك اوضح دليل على ان الله قطع عذرهم من فعل ما كلفهم من الإيمان وسـائرالطاعات وانهم ممكنون من فعلها ﷺ وقوله تعالى ﴿ يُومُّنُدُ يُودَالَذِينَ كَفَرُوا وعَصُوا الرسول لوتسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا ك فاخبرالله عنهم انهم لا يكتمون الله هناك شيأ من احوالهم وما عملوه العلمهم بأن الله مطلع عليهم عالم باسرارهم فيقرون بها ولا يكتمونهـا وقيل يجوز ان يكون المراد انهم لا يكتمون اسرارهم هنــاك كما كانوا يكتمونها فىالدنيا ﴿ فَانْ قِيلَ قَدْ اخْبُرُ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ وَاللَّهُ رَبًّا مَا كَنَا مُشْرِكُينَ ﴾ قبل له فيه وجود احدها إن الآخرة مواطن فموطن لاتسمع فيه الاهمسا اي صوتًا خفياً وموطن يكذبون فيه فيقولون ماكنا نعمل من سوء والله رسنا ماكنا مشركين وموطن يعترفون فيه بالخطاء ويسئلون الله ان يردهم الى دار الدنيــا وروى ذلك عن الحسن وقال ابن عماس ان قوله تعالى ﴿ ولا يكتمون الله حديثا ﴾ داخل في التمني بعدما نطقت جوارحهم بفضيحتهم وقيل ان معناه الهلايعتد بكتمانهم لانه ظاهر عندالله لايخفي عايه منه شيُّ فكان تقديره أنهم غير قادرين هناك على الكتمان لان الله يظهره وقيل أنهم لم يقصدوا الكتمان لأنهم أنما أخبروا على ما توهموا ولا يخرجهم ذلك من ان يكونوا قد كتموا والله تعالى اعلم

(قوله لایکتمون)
ای لا یقدرون ان
یکتموا کا کانوا
مقتدرین علیالکتان فیالدنیا (لصححه)

#### مري باب الجنب عر في السجد وي

مطلب فى تفسيرالسكرالمراذ بهذهالآية

قال الله تعالى ﴿ يَا ايَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرِبُوا الصَّلُوةُ وَانَّتُمْ سَكَارَى حَتَّى تعلمُوا ما تَقُولُونَ وَلَا جنيا الا عابرى سبيل حتى تغتسلوا كه ورقال ابوبكر قداختلف في المرادمن السكر مهذه الآية فقال انعاس ومحاهد والراهيم وقتادة السكر من الشراب وقال مجاهد والحسن نسخها تحريم الخر وقال الضحاك المراد به سكرالنوم خاصة الله على قال كيف يجوز ان ينهى السكران في حال سكره وهو فيمعني الصبي في نقص عقله ﷺ قيل له يحتمل ان يريد السكران الذي لم سلغ نقصان عقله الى حد يزول التكليف معه و يحتمل ان يكونوا نهوا عن التعرض للسكراذا كان عليهم فرض الصلاة و يجوز ان يكون النهي أنما دل على ان عليهم ان يعيدوها في حال الصحو اذا فعلوها في حال السمكر وحائز ان تكون هذه المعاني كلها مرادة بالآية في حال نزولها ﷺ فانقال قائل اذا ساغ تأويل من تأولها على السكران الذي لم نزل عنه التكليف فكيف يجوز ان يكون منهيا عن فعل الصلاة في هذه الحال معاتفاق المسلمين على انه مأمور يفعل الصلاة في هذه الحال ﷺ قيل له قدروي عن الحسن وقتادة آنه منسوخ و يحتمل أن لم يكن منسوخا ان يكونالنهي متوجها الى فعل الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم اوفى جماعة والصحيح من التأويل في معنى السكر اله السكر من الشراب من وجهين احدها انالنائم ومن خالط عنه النوم لايسمي سكران ومن سكر من الشراب يسمي سكران حققة فوجب حمل اللفظ على الحقيقة ولا يجوز صرفه عنها الى المجاز الابدلالة والثاني ماروي سفيان عن عطاء بن السائب عن ابي عبد الرحمن عن على قال دعا رجل من الانصار قوما فشر بوا من الحُمر فتقدم عدالرحمن بن عوف لصلاة المغرب فقرأ ﴿ قُلْ يَالْمُا الْكَافِرُونَ ﴾ فالتسب عليه فانزل الله تعالى ﴿ لا تقربوا الصلوة والنم سكاري ﴾ وحدثنا جعفر بن محمد الواسطى قال حدثنا جعفر من محمد بن الىمان المؤدب قال حدثنا الوعبيد قال حدثنا حجاج عن ابن جر بج وعمَّان ابن عطاء عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ يَسْلُونُكُ عِنَ الْحُمْرِ وَالْمُيسِرُ قُلْ فيهِما اثم كبير ومنافع للناس) وقال في سورة النساء ﴿ لا تقربُوا الصَّلُوةُ وَانَّتُم سَكَارَي حَتَّى تَعْلَمُوا ما تقولون ﴾ ثم نسختهاهد مالآية ﴿ يا المالذ بن آمنوا انما الحمر والماسر والانصاب والازلام ﴾ الآية \* قال ابوعبيد وحدثنا عبدالله بن صالح عن معاوية بن صالح عن على بن الى طليحة عن ابن عباس في قوله تعمالي ﴿ يُسْئُلُونُكُ عَنِ الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فَيْهُمَا أَثْمَ كَبِيرٍ ﴾ قال وقوله تعمالي ﴿ لا تقربوا الصلوة والتم سكاري حتى تعلموا ما تقولون ﴾ قال كانوا لايشربونها عند الصلاة فاذاصلوا العشاء شربوها \* قال ابوعبيد حدثنا عبدالرحن عن سفيان عن ابي استحاق عن ابي مسرة قال قال عمر اللهم بين لنا في الخر فنزلت ﴿ لا تقربوا الصلوة والتم سكاري حتى تعلموا ماتقولون ﴾ وذكر الحديث \* قال الوعبيد وحدثنا هشم قال اخبرنا مغيرة عن ابي رزين قال شربت الحمر بعد الآية التي في سورة القرة والتي في سورة النساء وكأنوا

( ٢٦ - احكام القرآن ، ج ٢ )

يشربونها حتى تحضر الصلاة فاذا حضرت الصلاة تركوها ثم حرمت في المائدة الله قال ابو بكر فاخير هؤلاء أن المراد السكر من الشراب وأخير أبن عبياس وأبورزين أنهم تركوا شمها بعد نزول الآية عندالصلاة وشربوها فيغيراوقات الصلوات ففي هذا دلالة على أنهم عقلوا من قوله تعالى ﴿ لا تقربوا الصلوة واتم سكاري ﴾ الهي عن شربها في الحال التي يكونون فيها سكاري عند لزوم فرض الصلاة وهذا يدل على انقوله تعالى ﴿ لا تَقْرَبُوا الصلوة والتم سكاري ﴾ أنماافاد النهي عن شربها في اوقات الصلوات وكان معناه لايكن منكم شرب تصيرون به الى حال السكر عنداوقات الصلوات فتصلوا والتم سكارى وذلك أنهم لما كانوا متعبدين بفعل الصلوات في اوقاتها منهيين عن تركها قال تعالى ﴿ لَا تَقْرُبُوا الصَّلُوةُ وَانْتُمْ سكاري ﴾ وقدعلمنا آنه لم نتسخ بذلك فرض الصلاة كان في مضمون هذ اللفظ الهي عما توجب السكر عند اوقات الصلوات كما أنه لما نهمنا عن فعل الصلاة مع الحدث لقوله تعالى ﴿ اذا قَمْم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم ﴾ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغيرطهور وكما قال تعالى ﴿ ولا جنا الا عاري سبل حتى تغتسلوا ﴾ كان ذلك نهيا عن ترك الطهارة ولم يكن نهيا عن فعل الصلاة ولم يوجب كون الانسان جنبا او محدثًا سقوط فرض الصلاة وأنما نهي عن فعلها في هذه الحال وهو مأمور ح ذلك تتقدم الطهارة لها كذلك النهي عن الصلاة في حال السكر أنما دل على حظر شرب يوجب السكر قبل الصلاة وفرض الصلاة قائم عليه فهذا التأويل بدل على ما روى عن ابن عباس وابي رزين وظاهر الآية وفحواها نقتضي ذلك على الوجه الذي بنا وهذا التأويل لابنافي ماقدمنا ذكره عن السلف في حظر الصلاة عند السكر لانهجائز ان يكونوا نهوا عن شرب يقتضي كونه سكران عند حضور الصلاة فيكون ذلك حظرا قائما فاناتفق انيشرب حتى أنه كان سكران عند حضور الصلاة كان منهاعن فعلهامأمورا باعادتهافي حال الصحو اويكون النهي مقصورا على فعلها مع النبي صلى الله علمه وسلم اوفي حمياعة وهذه المعاني كلها صحيحة حائزة محتملها لفظ الآية على وقوله تعالى (حتى تعلموا ما تقولون) يدل على ان السكران الذي منع من الصلاة هوالذي قديلغ به السكر الى حال لامدري ما قول وان السكران الذي يدري ما قول لم يتناوله النهي عن فعل الصلاة وهذا يشهد للتأويل الذي ذكرنا من ان النهي أنما انصرف الى الشرب لا الى فعل الصلاة لانالسكران الذي لايدري ما يقول لا يجوز تكليفه في هذه الحال كالمجنون والنائم والصي الذى لا يعقل والذي يعقل ما يقول لم يتوجه اليه النهي لان في الآية اباحة فعل الصلاة اذا علم ما يقول وهذا يدل على ان الآية أنما حظرت عليه الشرب لافعل الصلاة في حال السكرالذي لايعلم ما يقول فيه اذ غير جائز تكليف السكران الذي لا يعقل وهي تدل ايضا على ان السكر الذي تتعلق به الحكم هوالذي لا يعقل صاحبه ما يقول وهذا يدل على صحة قول الى حنيفة في السكر الموجب للحد أنه هوالذي لا يعرف فيه الرجل من المرأة ومن لا يعقل ما يقول لا يعرف الرجل من المرأة \* وقوله تعالى ﴿ حتى تعلموا ما تقولون ﴾ يدل على فرض القراءة في

الصلاة لآنه منعه من الصلاة لاجل عدماقامةالقراءة فيها فلولا آنها من اركانها وفروضها لمامنع من الصلاة لاجلها ﷺ فان قبل لادلالة فيذلك على وجوب القراءة فها وذلك لان قوله تعالى ﴿ حتى تعلموا ما تقولون ﴾ قددل على أنه ممنوع منها في الحال التي لا يعلم ما قول ولم يذكر القراءة وأعما ذكر نفي العالم تما نقول وهذا علىسمائر الاقوال والكلام ومن صار مهذه الحال من السكر لم يصح له احضار نمة الصلاة ولافعل سبائر اركانها فأنما منع من الصلاة من كانت هذه حاله لانه لاتصح منه نمة الصلاة ولاسائر افعالها ومع ذلك فلايعلم انه طاهر غيرمحدث الله قبل له هذا على ماذكرت في ان من كانت هذه حاله فلايصح منه فعل الصلاة على سائر شرائطها الا ان اختصاصه القول بالذكر دون غيره من امور الصلاة واحوالها يدل على انالمراد به قول مفعول فيالصلاة وآنه متى كان منالسكر على حال لم مكنه اقامة الفراءة فيها لم يصح له فعلها لاجل عدم القراءة وان وجود القراءة فيها من فروضها وشرائطها وهذا مثل قوله ﴿ اقيموا الصلوة ﴾ في افادته أن في الصلاة قياما مفروضا ومثل قوله ﴿ وَارْكُعُوا مَعَالُوا كُعِينَ ﴾ في دلالته على فرض الركوع في الصلاة \* واما قوله عن وجل ﴿ ولاجنَّمَا الاعاري سبيل حتى تغتسلوا ﴾ فان اهل العام قدتنازعوا تأويله فروى المنهال بن عمرو عن در عن على رضي الله عنه في قوله ﴿ وَلا جَنَّا الْأَعَارِي سَايِلُ ﴾ الا ان تكونوا مسافرين ولاتجدون مآتيممون به وتصلون وروى قتادة عن ابي مجلز عن ابن عباس مثله وعن مجاهد مثله وروى عن عدالله بن مسعود أنه قال هوالممر في المسجد وروى عطاء بن يسارعن ابن عباس مثله في تأويل الآية وكذلك روى عن سعيد بن السبب وعطاء وعمروبن دينار في آخر بن من التابعين \* واختلف السلف في مرور الجنب في المسجد فروى عن جابر قال كان احدنا بمر في المسجد مجتازا وهوجنب وقال عطاءين يساركان رجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تصيبهم الجنابة فيتوضؤن تم يأتون المسجد فيتحدثون فيه وقال سعيد بن المسيب الحِنْمُ لانجِلْسُ فِي المُسْجِدُ وَنَجْبَازُ وَكَذَلِكُ رَوِّي عَنِ الْحُسِنُ وَمَارُونِي فِيذَلِكُ عَنْ عَدَاللَّهُ فَانْ الصحيح فيه ماتأوله شربك عن عدالكريم الحزري عن الى عيدة (ولاجنيا الاعاري سيل) قال الجنب بمر في المسجد ولامجلس ورواه معمر عن عبدالكريم عن ابي عبيدة عن عبدالله ويقال أن أحدًا لم يرفعه الى عبدالله غيرمعمر وسائرالناس وقفوه \*واختلف فقهاء الأمصار فىذلك فقال ابوحنيفة وأبويوسف ومحمدوزفر والحسن بنزياد لايدخله الاطاهرا سواء اراد القعودفيه اوالاجتيازوهو قول مالك بن انس والثوري وقال الليث لايمر فيه الا ان يكون باله الى المسجد وقال الشافعي عرفه ولا يقعد \* والدليل على ان الجنب لا يجوز له ان مجتاز في المسجد ماحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا الوداود قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبدالواحد بن زياد قال حدثنا افلت بخليفة قال حدثتني جسرة بنت دحاجة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول حاء رسولالله صلى الله عليه وسلم ووجود بيوت اصحابه شارعة في المسجد فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد ثم دخل ولم يصنع القوم شيأ رجاء ان تنزل لهم رخصة فخرج الهم بعد فقال

وجهوا هذه السوت فأنى لااحل المسجد لحائض ولاجنب وهذا الحبريدل من وجهين على ماذكرنا احدها قوله لا احل المستجد لحائض ولاجنب ولم يفرق فيه بين الاجتماز وبين القعود فهوعليهما سواء والنانى انهام هم بتوجيه البيوت الشارعة لئلا يجتازوا في المسجد اذا اصابتهم جنابة لأنه لواراد القعود لم يكن لقوله وجهوا هذه البيوت فأنى لااحل المسجد لحائض ولاجنب معنى لان القعود منهم بعد دخول المسجد لاتعلق له بكون البيوت شارعة اليه فدل على آنه أنما امر بتوجيه البيوت لئلا يضطروا عند الجنابة الى الاجتياز في المسجد اذ لميكن ليوتهم ابواب غيرماهي شارعة الىالمسجد ﴿ وقدروي سفيان بن حمزة عن كشر بن زيد عن المطلب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن اذن لاحد ان يمر في المسجد ولا يجلس فيه وهوجنب الاعلى بن ابى طالب فانه كان يدخله جنبا ويمر فيه لان بيته كان في المسجد فاخبر في هذا الحديث محظر النبي صلى الله عليه وسلم الاجتياز كما حظر عليهم القعود \* وما ذكر من خصوصية على رضي الله عنه فهو صحيح وقول الراوي لانه كان بيته فىالمسجد ظن منه لان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر فىالحديث الاول بتوجيه البيوت الشارعة الى غيره ولم يبح لهم المرور لاجلكون بيوتهم فىالمسجد وأنماكانت الحصوصية فيه لعلى رضي الله عنه دون غيره كما خص جعفر بان لهجناحين في الجنة دون سائر الشهداء وكم خص حنظلة بغسل الملائكة لهحين قتل جنبا وخص دحية الكلبي بان جبريلكان ينزل على صورته وخص الزبير باباحة ليس الحرير لما شكا من اذى القمل فثات بذلك ان سائر الناس ممنوعون من دخول المسجد مجتازين وغيرمجتازين \* واما ماروى حابر كان احدنا يمر فىالمسجدمجتازا وهوجنب فلاحجة فيهلأنه لم يخبر انالنبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك فاقره عليه وكذلك ماروى عن عطاء بن يساركان رجال من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تصيبهم الجنابة فيتوضؤن ثم يأنون المسجد فيتحدثون فيه لادلالة فيه للمخالف لأنه ليس فية ان النبي صلى الله عليه وسلم اقرهم عليه بعدعلمه مذلك منهم ولانه جائز ان يكون ذلك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحظر عليهم ذلك ولو ثبت جميع ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثمروي ماوصفنا لكانخبرالحظر اولى لانه طارئ علىالاباحة لامحالة فهومتأخر عنها ولما ثبت باتفاق الفقهاء حظرالقعود فيه لاجل الجنابة تعظما لحرمة المسجد وجبان يكون كذلك حكم الاجتياز تعظما للمسجد ولان العلة في حظر القعود فيه هو الكون فيه جنبا وذلك موجود في الاجتــاز وكم أنه لما كان محظورا عليه القعود في ملك غيره بغير أذنه كان حكم الاجتياز فيه حدم القعود فكان الاجتياز بمنزلة القعود كذلك القعود في المسجد لما كان محظورا وجب ان يكون كذلك الاجتياز اعتبارا بما ذكرنا والعلة في الجميع حظر الكون فيه ﷺ واما قوله تعالى (ولاجنبا الاعابري سبيل حتى تغتسلوا) وتأويل من تأوله على اباحة الاجتياز في المسجد فإن ماروي عن على وابن عباس في تأويله أن المراد المسافر الذي لانجد الماء فيتيمم أولى من تأويل من تأوله على الاجتياز في المسجد وذلك لأن قوله تعالى

مطلب فيا ورد من بعض الحصوصيات لبعض الصحابة رضيالله تعالى عنهم

Yes

ئن

ذا

E Con

﴿ لا تقربوا الصلوة وانتم سكارى ﴾ نهى عن فعل الصلاة نفسها في هذه الحال لاعن المسجد لان ذلك حقيقة اللفظ ومفهوم الخطاب وحمله على المسجد عدول بالكلام عن حقيقته الى الحازيان تحمل الصلاة عبارة عن موضعها كالسمى الشئ باسم غيره للمجاورة اولانه تسبب منه كقوله تعمالي ﴿ لهدمت صوامع و سيع وصلوات ﴾ يعني به مواضع الصلوات و متى امكننا استعمال اللفظ على حقيقته لم يجز صرفه عنها الىالحجاز الا بدلالة ولادلالة توجب صرف ذلك عن الحقيقة وفي نسق التلاوة مايدل على ان المراد حقيقة الصلاة وهوقوله تعالى (حتى تعلموا ماتقولون) وليس للمسجد قول مشروط يمنع من دخوله لتعذره عليه عندالسكر وفي الصلاة قراءة مشر وطة فمنع من اجل العذر عن اقامتها عن فعل الصلاة فدل ذلك على ان المراد حقيقة الصلاة فيكون تأويل من تأوله عليها موافقا لظاهرها وحقيقتها على وقوله تعالى ﴿ الا عاري سبيل حتى تغتسلوا ﴾ فان معناه المسافر لان المسافر يسمى عار سبيل ولولا انه يطلق عليه هذا الاسم لما تأوله عليه على وابن عباس اذغير جائز لاحد تأويل الآية على ما لايقع عليه الاسم وأيما سمى المسافر عابر سبيل لانه على الطريق كما يسمى ابن السبيل فاباح الله تعمالي له في حال السفر ان يتيمم ويعسلي وان كان جنبا فدلت الآية على معنيين احدها جواز التيمم للجنب اذا لم مجد الماء والصلاة به والناني ان التيمم لا يرفع الجنابة لانه سهاه جنيا مع كونه متيمما فهذا التأويل اولى من تأويل من حمله على الاجتياز في المسجد وي وقوله تعالى ﴿ حتى تغتسلوا ﴾ غاية لاباحة الصلاة ولاخلاف انالغاية في هذا الموضع داخلة في الحظر الى ان يستوعبها بوجود الاغتسال وانه لا تجوز له الصلاة وقد بقي من غسله شيٌّ في حال وجود الماء وامكان استعماله من غير ضرر يخافه فهذا يدل على ان الغاية قد تدخل في الجُملة التي قبلها وقال الله تعالى ﴿ ثُمَ آتُمُوا الصِّيامِ الَّى اللَّيْلِ ﴾ والغاية خارجة من الجملة لانه بدخول اول الليل يخرج من الصوم لان الى غاية كما ان حتى غاية \* وهذا اصل فيان الغياية قد يجوز دخولها في الكلام تارة وخروجها اخرى وحكمهما موقوف على الدلالة فىدخولها اوخروجهما وسنذكر احكام الجنابة ومعنماها وحكم المريض والمسافر في سورة المائدة اذا انتهينا الهاان شاء الله تعالى ﴿ قوله تعالى ﴿ آمنوا بمانز لنامصدقا لمامعكم من قبل ان نطمس وجوها ﴾ يدل على قول اصحابنا في قول الرجل لامرأته انت طالق قبل قدوم فلان أنها تطلق في الحال قدم فلان اولم يقدم وحكى عن بعضهم أنها لا تطلق حتى يقدم لانه لايقال أنه قبل قدوم فلان وما قدم والصحيح ماقال امحابنا وهذه الآية تدل عليه لانه قال الله تعالى ﴿ يَا ايُّهَا الَّذِينِ اوْتُوا الْكُتَابِ آمَنُوا بَمَاتُولْنَا مُصْدَقًا لِمَا مُعْكُم من قبل ان نطمس وجوها ﴾ فكان الامر بالايمان صحيحا قبل طمس الوجوء ولم يوجد الطمس اصلا وكان ذلك ايمانًا قبل طمس الوجوء وما وجد وهو نظير قوله تعالى ﴿ فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا ﴾ فكان الامر بالعتق للرقبة امرا صحيحا وان لم يوجد المسيس المعان قبل انهذا وعيد من الله لليهود ولم يسلموا ولم يقع ما توعدوا به عدد قيل له ان قوما من

هؤلاء اليهود اسملموا منهم عبدالله بن سملام وثعلبة بن سعية وزيد بن سعنة واسمد بن سعية واسد بن عبيد ومخيريق في آخرين منهم وأنما كان الوعيد العاجل معلقا بترك جميعهم الاسلام ويحتمل ان يريد به الوعيد في الآخرة اذلم يذكر في الآية تعجيل العقوبة في الدنيا ان لم يسلموا ﷺ قوله تعالى ﴿ أَلَمْ تُرَ الى الذين يَزَكُونَ انفسهم ﴾ قال الحسن وقتادة والضحاك حوقول اليهود والنصاري نحن ابناء الله واحباؤه وقالوا لن يدخل الجنة الامن كان هودا اونصاري وروى عن عبدالله أنه قال هو تزكية الناس بمضهم بعضا لينال بها شيأ من الدنيا ﷺ قال ابو بكر وهذا يدل على ان النهي عن النزكية من هذا الوجه وقال الله ﴿ وَلَا تَرْكُوا أَنْفُسَكُم ﴾ وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب ﷺ قوله تعالى ﴿ ام يحسدون الناس على ما آ تاهم الله من فضله ﴾ روى عن ابن عباس ومجاهد والضحاك والسدى وعكرمة ان المراد بالناس ههنا هو الني صلى الله عليه وسلم خاصـة وقال قتادة العرب وقال آخرون النبي صلى الله عليه وســـلم واصحابه وهذا اولى لان اول الخطاب فىذكراليهود وقدكانوا قبل ذلك يقرؤن فى كتبهم مبعث النبي صلى الله عليه وسام وصفته وحال نبوته وكانوا يوعدون العرب بالقتل عند مبعثه لأنهم زعموا انهم لا يتبعونه وكانوا يظنون انه يكون من بني اسرائيل فلما بعثه الله تعالى من ولد اسماعيل حسيدوا العرب واظهروا الكفر به وجحدوا ماعرفوه قال الله تعالى ﴿ وَكَانُوا مِن قَبِلَ يَسْتَقْتُحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفُرُوا فَلَمَا جَاءَهُمُ مَا عَرَفُوا كَفُرُوا بِهُ ﴾ وقال الله تعالى ﴿ وَدَكُثُيرِ مِنَاهِلِ الْكُتَابِ لُويِرِدُونِكُمْ مِنْ بَعِدُ آيَانِكُمْ كَفَارًا حَسَدًا فَنْ عَند انفسهم ﴾ فكانت عداوة اليهود للعرب ظاهرة بعد مبعث الني صلى الله عليه وسلم حسدا منهم لهم ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم مبعوثًا منهم فالأظهر من معنى الآية حسدهم للني صلى الله عليه وسلم وللعرب \* والحسد هو تمني زوال النعمة عن صاحبها ولذلك قيل ان كل احد تقدر ان ترضيه الأحاسيد نعمة فانه لا يرضيه الا زوالها والغيطة غير مذمومة لانها تمنى مثل النعمة من غير زوالها عن صاحبها بل معسرور منه ببقائها عليه ﷺ قوله تعالى ﴿ كُلَّا نَصْحِتُ جَلُودُهُم بِدَلْنَاهُم جَلُودًا غَيْرِهَا ﴾ قيل فيه أن الله تعالى يجدد لهم جلودا غير الجلود التي احترقت والقــائلون بهذا هم الذين يقولون ان الجلد ليس بعض الانسان وكذلك اللحم والعظم وان الانســان هوالروح اللابس لهذا البدن ومن قال ان الجلد هو بعض الانسان وان الانسان هو هذا الشخص بكماله فانه يقول ان الجلود تجدد بان ترد الى الحال التي كانت عليها غير محترقة كما يقيال لخائم كسر مصيغ خاتم آخر هذا الخاتم غير ذاك الحياتم وكما يقيال لمن قطع قيصه قياء هذا اللباس غير ذاك اللبساس وقال بعضهم التبديل أنما هو للسرابيل التي قد البسوها وهو تأويل بعيد لان السرابيل لاتسمى جلودا والله تعالى اعلم

مطاب فی سیان الترکیة المنهی عنها

THE STATE OF THE S

## سيري باب ما اوجب الله تعالى مرن اداء الامانات على

قال الله تعمالي ﴿ انالله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلهما ﴾ اختلف اهل التفسمير فىالمأمورين باداء الامانة في هذه الآية من هم فروى عن زيد بن اسلم ومكحول وشهر ابن حوشب انهم ولاةالامر وقال ابن جريج انها نزلت في عُمان بن طلحة امربان ترد عليه مفاتسيح الكعبة وقال ابن عباس وابي بن كعب والحسن وقتادة هو فيكل مؤتمن على شيءً وهذا اولى لان قوله تعالى ﴿ ان الله يأمركم ﴾ خطاب نقتضي عمومه سائر المكلفين فغير جائز الاقتصار به على بعض الناس دون بعض الا بدلالة واظن من تأوله على ولاة الامر ذهب الى قوله تعمالي ( واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ) لما كان خطابا لولاة الام كان ابتداء الخطاب منصرفا اليهم وليس ذلك كذلك اذلا يمتنع ان يكون اول الخطاب عموما في سائر الناس وما عطف عليه خاصا في ولاة الامر على ماذكرنا في نظائره في القرآن وغيرد ﷺ قال أبو بكر ما أوَّ تمن عليه الأنسان فهوامانة فعلى الموَّ تمن عليها ردها الى صاحماً فمن الامانات الودائع وعلى مودعها ردها الىمن اودعه اياها ولاخلاف بين فقهاء الامصار انه لأضمان على المودع فيها ان هلكت ﴿ وقد روى عن بعض السلف فيه الضمان ذكرالشعبي عن الس قال استحملني رجل بضاعة فضاعت من بين ثيابي فضمنني عمر بن الخطاب \* وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا حامد بن محمد قال حدثنا شريح قال حدثنا ابن ادريس عن هشام بن حسان عن انس بن سيرين عن انس بن مالك قال استودعت ستة الاف درهم فذهبت فقال لي عمر ذهب لك معها شيُّ قلت لافضمنني \* وروى حجاج عن ابي الزبير عن جابر أن رجلا استودع مناعاً فذهب من بين مناعه فلم يضمنه أبو بكر رضي الله عنه وقال هي امانة \* وحدثنا عبد الباقي بن قائع قال حدثنا اسهاعيل بن الفضل قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استودع وديعة فلا ضمان عليه \* وحدثنا عبد الباقى بن قانع قال حدثنا الراهم بن هاشم قال حدثنا محمد بن عون قال حدثنا عبدالله بن نافع عن محمد بن نبيه الحجى عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاضمان على راع ولا على مؤتمن هذ قال ابو بكر قو له صلى الله عليه و سلم لا ضمان على مؤتمن يدل على نفي ضمان العارية لان العارية امانة في بدالمستعبر اذكان المعرر قدائتمنه عليها ولاخلاف بين الفقهاء في نفي ضمان الوديعة اذا لم تتعد فهاالمودع وماروي عن عمر في تضمين الوديعة فجائزان يكون المودع اعترف يفعل يوجب الضمان عنده فلذلك ضمنه \* واختلف الفقهاء في ضمان العارية بعد اختلاف من السلف فيه فروى عن عمر وعلى وجابر وشريح وابراهم ان العادية غيرمضمونة وروى عن ابن عباس والى هريرة انهامضمونة وقال ابو حنيفة وابويوسف ومحمد وزفروالحسن بن زيادهي غيرمضمونة اذاهلكت وهوقول ابن شبرمة والثورى والاوزاعي وقال عثمان البتي المستعيرضامن لمااستعار والاالحيوان والعقل فإن اشترط عليه في الحيوان والعقل الضمان فهو ضامن وقال مالك لايضمن الحبوان في العارية ويضمن الحلى والثباب ونحوها وقال الليث لأضمان في العارية وليكن اباالعباس امير المؤمنين قد كتب الى بان اضمنها فالقضاء اليوم على الضيان و قال الشافعي كل عارية مضمو نة ١٠٤٥ قال الوبكر والدليل على نفي ضمانها عندالهلاك اذالم يتعدفها ان المعير قد ائتمن المستعير علمها حين دفعها اليه واذا كان امينا لم يلزمه ضمانها لانا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لاضمان على مؤتمن وذلك عموم فى نفى الضمان عن كل مؤتمن وايضا لما كانت مقبوضة باذن مالكها لاعلى شرط الضمان لم يضمنها كالوديعة وايضا قد اتفق الجميع على نفي ضمان الثوب المستأجر مع شرط مذل المنافع اذالم يشترط عليه ضمان بدل المقبوض فالعارية اولى انلا تكون مضمونة اذليس فها ضان مشروط بوجه ومنجهة اخرى انالمقبوض على وجهالاجارة مقبوض لاستيفاء المنافع ولم يكن مضمونا فوجب انلا تضمن العارية اذكانت مقبوضة لاستيفاء المنافع وايضا لما كانت الهية غيرمضمونة على الموهوب له لانها مقبوضة باذن مالكها لاعلى شرط ضان البدل وهي معروف وتبرع وجب ان تكون العارية كذلك اذهى معروف وتبرع وايضا قد اتفق الجميع على ان العارية لو نقصت بالاستعمال لم يضمن النقصان فاذا كان الجزء منها غير مضمون مع حصول القبض عليه وجب أن لا يضمن الكل لان ما تعلق ضانه بالقبض لانختلف فيه حكم الكل والبعض كالغصب والمقبوض بيمع فاسد فلمااتفق الجميع على ان الجزء الفائت بالنقصان غيرمضمون وجبان لايضمن الجميع كالودائع وسائر الامانات \* وقداختاف في الفاظ حديث صفوان بن امية في العمارية فذكر بعضهم فيه الضمان ولم يذكره بعضهم وروى شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن الى مليكة عن امية بن صفوان بن امية عن ابيه قال استعار النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان ادراعا من حديد يوم حنين فقــال له يامحمد مضمونة فقال مضمونة فضاع بعضها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أن شئت غرمناها لك فقال لا اناارغب في الاسلام من ذلك يارسول الله ورواه اسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن إبن ابي ملكة عن صفوان بن امنة قال استعار رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفوان بن امية ادراعا فضاع بعضها فقال انشئت غرمناها لك فقال لا يارسول الله فوصله شربك وذكر فيه الضمان وقطعه اسرائيل ولم بذكر الضمان وروى قتادة عن عطاء انالنبي صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان سامة دروعا توم حنين فقال له أمؤداة يارسول الله العارية فقال نعموروي جرير عن عدالعزيز بن رفيع عن اناس من آل عبدالله بنصفوان قال اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يغزو حنينا وذكر الحديث من غيرذكر ضمان ويقال انه ليس في رواة هذا الحديث احفظ ولاا تقن ولااثبت من جرير بن عبدالحميد ولم يذكر الضمان ولو تكافأت الرواة فيه حصل مضطربا وقدروى في اخيار آخر من طريق الى امامة وغير دان النبي صلى الله عليه وسلم قال العارية مؤداة \* وان صح ذكرا لضان في حديث صفوان فان معناه ضمان الاداء كاروى في بعض الفاظ حديث صفوان انه قال هي مضمونة حتى اؤديها اليك وكما حدثنا عبداليافي بن قائم قال حدثنا الفريابي قال

حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيدن الى حبيب عن سعيد بن الى هند ان اول ماضمنت العارية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لصفوان اعربا سلاحك وهي علينا ضمان حتى نأسيك بها فثبت بذلك انه أنما شرط له ضمان الرد وذلك لان صفوان كان حربيا كافرا فى ذلك الوقت فظن انه يأخذها على جهة استباحة ماله كسائر اموال الحربيين ولذلك قال له أغصا تأخذها يا محمد فقال لا بل عارية مضمونة حتى اؤديها اليك وعارية مؤداة فاخبره النبي صلى الله عليه وسلم انه يأخذها على سبيل ماتؤخذ عليه اموال الهل الحرب وهو كقول القائل اناضامن لحاجتك يعنى القيام بهاو السعى فيها حتى يقضيها قال الشاعى يصف ناقة

بتلك اللي حاجة أن ضمنتها \* وأبرئ هاكان في الصدر داخلا

قال اهلااللغة في قو لهان ضمنتها يعني ان هممت بها واردتها وايضا فانا نسلمللمخالف محمة الحبر بما روى فيه من الضمان ونقول الهلادلالة فيه على موضع الخلاف وذلك لانه قال عارية مضمونة فجعل الادراع التي قبضها مضمونة وهذا فقضي ضمان عنها بالردلاضيان قدمتها اذلم نقل اضمن قيمتها وغيرجائز صرف اللفظ عن الحقيقة الى المحاز الابدلالة وابضا فها ادعى المخالف اثبات ضمير في اللفظ لادلالة عليه وهو ضمان القيمة ولا محوز إثباته الابدلالة وبدل على انها لم تكن مضمونة ضمان القيمة عند الهلاك ان الني صلى الله عليه وسلم لمافقد منهاا دراعا قال لصفوان أن شئت غرمناها لك فلوكان ضمان القسمة قد حصل عليه لما قال أن شئت غرمناهالك وهوغارم فدل ذلك على ان الغرم لم يجب بالهلاك وان النبي صلى الله عليه وسلم آنما اراد ان يغرمها اذا شاء ذلك صفوان متبرعا بالغرم ألاترى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما استقرض عن عبد الله بن ربيعة ثلاثين الفا في هذه الغزاة ايضا ثم اراد أن ردها الى عبدالله الى عبدالله أن يقيلها فقال لهخذها فأن جزاءالقرض الوفاء والحمد فلو كان الغرم لازما فها فقد من الادراع لماقال انشئت غرمناها لك و بدل على أنه لم يكن ضامنا لقمة مافقد انه قال لا فان في قلمي اليوم من الاعسان مالم يكن قبل وفي ذلك دليل على إنها لم تكن مضمونة القيمة لانما كانمضمونا لانختلف حكمه في الاعان والكفر وقال لعض شبوخنا ان صفوان لما كان حرسا حاز ان يشرط له ذلك اذ قد مجوز فيها متنا و بين اهل الحرب من الشروط ما لايجوز فيها بيننا بعضنا لبعض الآثري آنه يجوزان يرتهن منهم الأحرار ولا مجوز مثله فيما بتنا وكان ابوالحسن الكرخي يأى هذا التأويل ويقول لايصح شرط الضان لاهلالحرب فما ليس بمضمون ألاتري انا لوشرطنا لهم ضمان الودائع والمضاربات ونحوها لم يصح؛ واحتج من قال بضان العارية ما رواه شعبة وسعيد بن الى عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما اخذت حتى تؤديه ولا دلالة في هذا الحديث ايضًا على موضع الخلاف لانه أنمَــااوجب رد المأخوذ بعينه وليس فيه ذكر ضان القيمة عند هلاكه ونحن نقول ان عليه رد العارية فهذا لاخلاف فيه ولا تعلق له ايضــا بموضع الخلاف والله تعالى اعلم بالصواب

# من المام الله تعالى به من الحكم بالعدل

قال الله تعالى ﴿ واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ﴾ وقال تعالى ﴿ انالله يأم بالعدل والاحسان ﴾ وقال تعالى ﴿ واذا قلَّم فاعدلوا ولوكان ذا قربي ﴾ وحدثنا عبدالباقي ابن قانع قال حدثنا عبدالله بن موسى بناني عمان قال حدثنا عبدبن حياب الحلى قال حدثنا عبدالرحمن بن ابي الرحال عن اسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيدالله قال أابت الأعرج اخبرني انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال هذه الامة بخير ما اذا قالت صدقت واذا حكمت عدلت واذا استرحمت رحمت وحدثنا عبد الباقي قال حدثنا بشر ابن موسى قال حدثنا عبدالرحن المقرى عن كهمس بن الحسن عن عبدالله الاسلمى قال شم رجل ابن عباس فقال له ابن عباس انك لتشتمني وفي ثلاث خصال أني لآني على الآية من كتابالله تعالى فلوددت بالله ان الناس كلهم يعلمون منها ما اعلم وأنى لاسمع بالحاكم من حكام المسلمين يعدل في حكمه فافرح به ولعلى لا اقاضي اليه ابدا واني لاسمع بالغيث قد اصاب البلد من بلاد المسلمين فافرح به ومالى من سائمة وحدثنا عبدالباقي قال حدثنا الحارث ابن ابي اسامة قال حدثنا ابوعيدالقاسم بن سلام قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدى عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن قال ان الله اخذ على الحكام ثلاثًا ان لا يبعوا الهوى وان يخشوه ولا يخشوا الناس وان لا يشتروا بآياته ثمنا قليلا ثم قرأ ﴿ ياداود انا جعلناكِ خليمة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ﴾ الآية وقال الله تصالى ﴿ انَا انْزَلْنَا الْتُورِيَّةُ فَهَا هدى ونور يحكم بها النيون الذين اسلموا ﴾ الى قوله تعالى ﴿ فلا تُحْشُوا النَّاسُ واخشُونَى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولنك هم الكافرون ﴾

## سي باب في طاعة اولى الامر

قال الله تعالى إيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم كوي قال ابو بكر اختلف في تأويل اولى الامر فروى عن جابر بن عبدالله وابن عباس رواية والحسن وعطاء ومجاهد انهم اولوالفقه والعلم وعن ابن عباس رواية وابي هريرة انهم امراء السرايا و يجوز ان يكونوا جميعا مرادين بالآية لان الاسم يتناولهم جميعا لان الامراء يلون امر تدبير الجيوش والسرايا وقتال العدو والعلماء يلون حفظ الشريعة وما يجوز ممالايجوز فامر الناس بطاعتهم والقبول منهم ماعدل الامراء والحكام وكان العلماء عدولا مرضيين موثوقا بدينهم وامانتهم فيا يؤدون وهو نظير قوله تعالى ﴿ فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ﴾ ومن الناس من يقول ان الاظهر من اولى الامراء والقضاة ثم عطف ذكر الامر بالعدل وهذا خطاب لمن يملك تنفيذ الاحكام وهم الامراء والقضاة ثم عطف عليه الامر بطاعة اولى الامر وهم ولاة الامرالذين يحكمون عليهم ماداموا عدولا مرضيين

وليس متنع انيكون ذلك امرا بطاعة الفريقين مناولي الامر وهمامراء السرايا والعلمساء اذ ليس في تقدم الام بالحكم بالعدل ما يوجب الاقتصار بالام بطاعة اولى الام على الامراء دون غيرهم وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اطاع اميرى فقد اطاعني وروى الزهري عن محمد بنجير بن مطع عن ابيه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحيف من مني فقـــال نضرالله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم اداها الى من لم يسمعها فرب حامل فقه لافقه له ورب حامل فقه الى من هو افقه منه ثلاث لايغل عليهن قلب مؤمن اخلاص العمل لله تعالى وقال بعضهم وطساعة ذوى الأمر وقال بعضهم والنصيحة لاولى الامر ولزوم حماعة المسلمين فان دعوتهم تحيط من وراءهم والاظهرمن هذا الحديث آنه اراد باولى الامرالامراء وقوله تعالى عقيب ذلك ﴿ فَانْ تَنَازَعُمْ فَيْشِّ فُرْدُوهُ الْحَالَةُ وَالْرُسُولُ ﴾ يدل على ان أولى الامر هم الفقهاء لأنه أمر سائر الناس بطاعتهم ثم قال ﴿ فَانَ سَارَعُمُ فَي شَيُّ فردوه الىاللة والرسول ﴾ فامر اولى الامر بردالمتنازع فيه الىكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم اذكانت العامة ومن ليس من اهل العلم ليست هذه منزلتهم لا نهم لا يعرفون كيفية الرد الىكتاباللة والسنة ووجوء دلائلهما على احكام الحوادث فثبتانه خطاب للعلماء \* واستدل بعض اهل العلم على ابطال قول الرافضة في الامامة بقوله تعالى (اطبعو االله واطبعو االرسول واولى الامرمنكم، قال فليس يخلواولوالام من ان يكونوا الفقهاء اوالامراء اوالامامالذي يدعو نهفان كان المراد الفقهاء والاحماء فقد بطل ان يكون الامام والعقهاء والاحماء بجوزعليهم الغلط والسهو والتديل والتغيير وقدام نابطاعتهم وهذا ببطل اصلالامامة فانشرط الامامعندهم انيكون معصوما لابجوز عليه الغلط والخطأ والتبديل والتغيير ولايجوز انيكون المراد الامام لانهقال فى نسق الخطاب ﴿ فَانْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيُّ فُرِدُو دَالْى اللَّهُ وَالْرَسُولُ ﴾ فلوكان هناك الماممفروض الطاعة لكان الرد اليه واجبا وكان هو يقطع الخلاف والتنازع فلما امن برد المتنازع فيه من الحوادث الى الكتاب والسنة دون الامام دل ذلك على بطلان قولهم في الأمامة ولوكان هناك امام تحب طاعته لقال فردوه الى الامام لان الامام عندهم هوالذي يقضي قوله على تأويل الكنتاب والسنة فلما اص بطهاعة اصماء السرايا والفقهاء واص برد المتنازع فيه من الحوادث الى الكتباب والسنة دون الامام ثبت ان الامام غير مفروض الطباعة في احكام الحوادث المتنازع فيها وان لكل واحد من الفقهاء ان ردها الى نظائرها من الكتاب والسنة \* وزعمت هذه الطائفة ان المراد نقوله تعالى ﴿ وَاوْلَى الْأَمْرُمُنَّكُمْ ﴾ على بن الىطالب رضي الله عنه وهذا تأويل فاسد لان اولى الامر جماعة وعلى بن ابى طالب رجل واحد وايضا فقد كان الناس مأمورين بطاعة اولىالامر، في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم ان على بن ابي طالب لم يكن اماما في ايام النبي صلى الله عليه وسلم فثبت ان اولي الامر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا امراء وقد كان على المولى عليهم طاعتهم ما لم يأمروهم بمعصية وكذلك حكمهم بعدالني صلى الله عليه وسلم في لزوم الباعهم وطاعتهم مالم تكن معصية على وقوله تعالى وفان

(قوله عليه السلام المغنل) فيه روايتان بفتح الياءو كسرالغين وبضم الباءو كسرالغين قليه حقد يزيله عن الحق ومعنى الشافى المحون في قليه غش ولكن يكون مخلصافى الاشياء الله على المصححه)

تنازعتم فى شيُّ فردو. الى الله والرسول ﴾ روى عن مجاهد وقتادة وميمون بن مهران والسدى الى كتاباللة تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ﷺ قال ابوبكر وذلك عموم فى وجوب الرد الى كتاب الله وسنة أبيه صلى الله عليه وسلم في حياة النبي وبعدوفاته صلى الله عليه وسلم \* والرد الى الكتاب والسنة يكون منوجهين احدها الىالمنصوص عليه المذكور باسمه وممتاد والثانى الردالهما منجهة الدلالة عليه واعتباره به منطريق القياس والنظائر وعموماللفظ ينتظمالامرينجميعا فوجب اذا تنازعنا فيشئ رده الى نصالكتاب والسنة انوجدنا المتنازع فيه منصوصا على حكمه فيالكتاب والسنة وانلم نجد فيهاصا منهما وجبرده الى نظيره مهما لانامأمورون بالرد في كل حال اذلم مخصص الله تعالى الامر بالرد الهما في حال دون حال وعلى ان الذي يقتضيه فحوىالكلام وظاهره الرد الهما فما لانص فيه وذلك لآن المنصوص عليه الذي لااحتمال فيه لغبره لا نقع التنازع فيه من الصحابة مع علمهم باللغة ومعرفتهم بما فيه احتمال مما لا احتمال فيه فظاهر ذلك يقتضي رد المتنازع فيه الى نظارُه من الكتاب والسنة رفي فان قيل أما المراد بذلك ترك التنازع والتسلم لما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ﷺ قيل ان ذلك خطاب للمؤمنين لآنه قال تعالى ﴿ يَا اللَّهِ الذِّينِ آمَنُوا اطْبِعُوا اللَّهُ وَاطْبِعُوا الرَّسُولُ ﴾ فأن كان تأويلهماذكرت فانمعناه البعواكتاب اللهوسنة نبيه واطيعو االلهورسو لهوقد علمنا انكلمن آمن فغي اعتقاد اللا ممان اعتقاد لالتزام حكم اللهوسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيؤدى ذلك الى ابطال فائدة قولهتعالى ﴿ فردوهالىالله والرسول ﴾ وعلى ان ذلك قد تقدم الامر به في اول الآية وهو قوله تعالى ﴿ اطبعوا الله واطبعوا الرسول ﴾ فغير حائز حمل معنى قوله تعالى ﴿ فردوه الى الله والرسول ﴾ على ما قد افاده بديا في اول الخطاب ووجب حمله على فائدة مجددة وهورد غيرالمنصوص عليه وهوالذي وقع فيه التنازع الىالمنصوص عليه وعلى آنا نردجميع المتنسازع فيه الى الكشباب والسنة بحقالعموم ولا نخرج منه شيأ بغيردليل ﴿ فَانْ قِيلُ لَمَّا كانت الصحابة مخاطبين بحكم هذه الآية عند التنازع فيحياة النبي صلى الله عليه وسلم وكان معلوما انهلميكن يجوزاهم استعمال الرأى والقياس في احكام الحوادث بحضرة الني صلى الله عليه وسلم بل كان علمهم التسليم له واتباعام، دون تكلف الرد من طريق القياس ثبت ان المراد استعمال المصوص وترك تكلف النظر والاجهاد فيم لانص فيه ﷺ قيل له هذا غلط وذلك لان استعمال الرأى والاجتهاد ورد الحوادث الى نظائرها منالمنصوص قدكان جائزا فىحياة النبي صلى الله عليه وسلم في حالين ولم يكن يجوز في حال فاماا لحالان اللتان كان يجوز فيهمـــا الاجتهاد فى حياة الذي صلى الله عليه وسلم فاحداها فى حال غيبتهم عن حضرته كاامرا الذي صلى الله عليه وسلمعاذا حين بعثه الى العمن فقال له كُيف تقضى ان عرض لك قضاء قال اقضى بكتاب الله قال فان لم يكن في كتاب الله قال اقضى بسنة بي الله قال فان لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله قال اجتهد رأى لا آلوقال فضرب بيده على صدره وقال الحمدلله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسمول الله فهذه احدى الحالين اللتين كان مجوز الاجتهاد فيهما في حياة النبي

فى بيان المراد من قوله تعـالى فردوه الحاللة والرسول

يجوز الاجتهاد في حالين مع وجـوده صليالله عليه وسلم

صلى الله عليه وسلم والحال الاخرى ان يأمره الني صلى الله عليه وسام بالاجتهاد بحضرته وردالحادثة الى نظيرها ليستبرئ حاله في اجتهاده وهل هوموضع لذلك ولكن ان اخطأ وترك طريق النظر اعلمه وسمده وكان يعلمهم وجوب الاجتهاد في احكام الحوادث بعده فالاجتهاد بحضرته على هذا الوجه سائغ كم حدثنا عبدالباقي بنقائع قال حدثنا اسلم بن سهل قال حدثنا محمد ابن خالدبن عبدالله قال حدثنا ابي عن حفص بن سلمان عن كثيربن شنظير عن ابي العالية عن عقبة بنعام قال جاء خصمان الى وسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقض منهما ياعقمة قلت يارسول الله اقضى بينهما وانت حاضر قال اقض بينهما فان اصت فلك عشر حسنات وان اخطأت فلك حسنة واحدة فاباح لهالنبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد يحضرته على الوجه الذي ذكرنا وامرالنبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وعقبة بن عاص بالاجتهاد صدرعندنا عن الآية وهوقوله تعَالى ﴿ فَانَ تَنَازَعْتُمْ فَيْشَيُّ فُرِدُوءَ الْحَالَةُ وَالرَّسُولُ ﴾ لآنا متى وجدنا من النبي صلى الله عليه وسلم حكما مواطئًا لمعنى قد ورد به القرآن حملناه على أنه حكم به عن القرآن وأنه لم يكن حكما مبتدأ من الني صلى الله عليه وسلم كنحو قطعه السارق وجلد دالزاني وماجري مجراها فقول القائل انالاجتهادفي احكام الحوادث لم يكن سائغا في زمن الني صلى الله عليه وسلم وان ردالمتنازع فيه الى الكتابوالسنة كانواجيا حينئذ فدلعلى إن المراديه ترك الاختلاف والتنازع والتسلم للمنصوص عليه في الكتاب والسنة غيرصحيح \* واما الحال التي لم يكن يسوغ الاجتهاد فيها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فهوان يجتهد بحضرته على جهة امضاء الحكم والاستداد بالرأى لاعلى الوجه الذي قدمناه فهذا لعمري اجتهساد مطرح لاحكم له ولم يكن يسموغ ذلك لاحد والله اعلم

# - وي باب وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وي

قال الله تعالى ﴿ اطبعوا الله واطبعوا الرسول فقد اطباع الله ﴾ وقال تعالى ﴿ فلا وربك باذن الله ﴾ وقال تعالى ﴿ ومن يطع الرسول فقد اطباع الله ﴾ وقال تعالى ﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحصيموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى انفسهم حرجا ممها قضيت ويسلموا تسليما ﴾ فاكد جل وعلا بهذه الآيات وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابان أن طاعته طباعة الله وافاد بذلك أن معصيته معصية الله وقال الله تعالى ﴿ فليحذر الذين يخالفون عن امم، أن تصديهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم ﴾ فاوعد على مخالفة امم الرسول وجعل مخالف امم الرسول والممتنع من تسليم ماجاء به والشاك فيه خارجامن الإيمان بقوله تعالى ﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى انفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليم ) قبل فى الحرج ههنا أنه الشك روى ذلك عن مجاهد واصل الحرج قضيت و يسلموا تسليم ) قبل فى الحرج ههنا أنه الشك روى ذلك عن مجاهد واصل الحرج الفيق و جائز أن يكون المراد التسليم من غيرشك فى وجوب تسليمه ولاضيق صدر به بل بانشراح صدر وبصيرة ويقين \* وفي هذه الآية دلالة على أن من ردشياً من أوامم الله تعالى أو

واوامر رسوله صلىالله عليه وسلم فهو خارج من الاسلام سواء ردد من جهة الشك فيه اومن جهة ترك القبول والامتناع من التسلم وذلك يوجب صحة ماذهب اليه الصحابة في حكمهم بارتداد من امتنع من اداء الزكاة وقتلهم وسي ذراريهم لان الله تعالى حكم بان من لم يسام للنبي صلى الله عليه وسلم قضاءه وحكمه فليس من اهل الايمان هؤه فان قيل اذا كانت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة الله تعالى فه لا كان امر الرسول امر الله تعالى ١٠٤٥ قيل له أيما كانت طاعته طاعة الله بموافقتها ارادة كل واحد منهما اواص، واماالاص فهوقول القائل افعل ولا يجوز ان يكون امرا واحدا لآمرين كما لايكون فيه قول واحد من قائلين ولافعل واحد من فاعلين الله قوله تعالى ﴿ يَا اللَّهُ إِنَّ آمَنُوا خَذُوا حَذَرَكُمْ فَانْفُرُوا ثَبَّاتُ اوَانْفُرُوا جَمِعا ﴾ قيل النَّبات الجماعات واحدها ثبة وقيل الثبة عصبة منفردة منءصب فامرهم الله بان ينفروا فرقا فرقة بعد فرقة فرقة فيجهة وفرقة فيجهة او ينفروا جميعًا من غير تفرق وروى ذلك عن ابن عباس ومجــاهد والضحاك وقتادة \* وقوله تعالى ﴿ خذوا حذركم ﴾ معناه خذوا سلاحكم فسمى السملاح حذرا لأنه يتقي به الحذر و محتمل احذروا عدوكم باخذ سملاحكم كقوله تعالى ﴿ وَلِيَأْخَذُوا حَذَرُهُم وَاسْلَحْتُهُم ﴾ فانتظمت هذه الآية الامن باخذ السلاح لقتال العدو على حال افتراق العصب اواجباعها بما هواولي في التدبير \* والنفور هو الفزع نفر ينفر نفورا اذا فزع ونفر اليه اذا فزع من امر اليه والمعنى انفروا الىقتال عدوكم والنفر جماعة تفزع الى مثلها والنفير الى قتال العدو والمنافرة المحاكمة للفزع اليها فما ينوب من الامورالتي يختلف فها و قال اناصلها أنهم كانوا يسئلون الحاكم اينا اعز فرا ﴿ وقدروى في هذه الآية نسخ روی ابن جریج وعثمان بن عطاء عن ابن عباس فی قوله تعالی (فانفروا ثبات او انفروا جمیعا) قال عصباو فرقاوقال في براءة ﴿ انفروا خفافا و ثقالا ﴾ الآيةوقال ﴿ أَلا تَنفروا يُعذبُكُم عذابًا الما ﴾ الآية قال فنسخ هذدالآيات قولهتعالى ﴿ وَمَا كَانَالْمُؤْمَنُونَ لَيْنَفُرُواْ كَافَةَفْلُولَا نَفْرَمَنَ كُلُّ فَرَقَّةُمْهُم طائفة ﴾ و تمكث طائفةمنهم معرسول اللهصلي الله عليه وسلم فالماكثون مع الني صلى الله عليه وسلم هم الذين يتفقهون فى الدين وينذرون اخوانهم اذا رجعوا اليهم من الغزوات لعلهم يحذرون مأنزل من قضاءالله في كتابه وحدودد الله قوله تعالى والذين يقاتلون في سبيل الله كقيل (في سبيل الله ) في طاعة الله لأنها تؤدي الى توابالله في جنه التي اعدها لاوليائه وقيل دين الله الذي شرعه ليؤدي الى ثوابه ورحمته فيكون تقديره في نصرة دين الله تعالى «وقيل في الطاغوت آنه الشيطان قاله الحسن والشعبي وقال الوالعالية هو الكاهن وقيل كل ماعد من دون الله ١١٤ وقوله تعالى ﴿ ان كيد الشيطان كان ضعيفا، الكيد هوالسعى في فساد الحال على جهة الاحتيال والقصد لا نقاع الضرو قال الحسن أعاقال (إن كيدالشيطان كان ضعيفا) لأنه كان اخبرهم أنهم يستظهرونعليهم فلذلك كان ضعيفا وقيل أنما سهاه ضعيفا لضعف نصرته لاوليائه بالاضافة الى نصرة الله لامؤمنين ه قوله تعالى ﴿ وَلُوكَانَ مَنْ عَنْدُ غَيْرَاللَّهُ لُوجِدُوا فِيهَ اخْتَلَافًا كَثْيْرًا ﴾ فان الاختلاف على ثلاثة أوجه اختلاف تناقض بان يدعو احدالشيئين الى فساد الآخر واختلاف تفاوت وهو ان يكون

مطلب فيما دلت عليه هذه الآية من وجوب القول بالقياس

(قوله حتى لايفتوا) يقال فت فى عضد فلان أى اضعفه واوهنه (لمسجعه) بعضه بليغا وبعضه مرذولا سـاقطا وهذان الضربان من الاختلاف منفيان عزالقرآن وهو احدى دلالات اعجازه لانكلام سائر الفصحاء والملغاء اذاطال مثل السور الطوال من القرآن لانخلو من أن نختلف اختلاف التفاوت والثالث اختلاف التلاؤم وهو أن يكون الجميع متلائما فيالحسن كاختلاف وجوء القراآت ومقادى الآيات واختلاف الاحكام فيالناسخ والمنسوخ فقد تضمنت الآية الحض على الاستدلال بالقرآن لما فيه من وجود الدلالات على الحق الذي يلزم اعتقاده والعمل به ﷺ قوله تعالى ﴿ولوردوء الىالرسول والىاولىالامر مهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ﴾ قال الحسن وقتادة وابن ابي ليلي هم اهل العلم والفقه وقال السدى الامراء والولاة الله قال الوبكر يجوز أن ربد به الفرقين من أهل الفقه والولاة لوقوع الاسم عليهم همعا ان الله تعالى لم يقل من يملك الامر بالولاية على الناس وحائز أن يسمى الفقهاء أولى الامر لأنهم يعرفون اوامرالله ونواهيه ويلزم غيرهم قبول قولهم فيها فجَائز ان يسموا اولى الامر من هذا الوجه كاقال في آية اخرى (ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا الهم لعلهم يحذرون ﴾ فاوجب الحذر بانذارهم والزم المنذرين قبول قولهم فجاز «ناجل ذلك اطلاق اسم اولي الامر عليهم والامراء ايضا يسمون بذلك لنفاذ امورهم على من يلون عليه \* وقوله تعالى (لعلمه الذين يستنبطونه منهم) فان الاستنباط هو الاستخراج ومنه استنباط المياه والعيون فهو اسم لكل مااستخرج حتى تقع عليه رؤيةالعيون اومعرفةالقلوب والاستنباط في الشرع نظيرالاستدلال والاستعلام \* وفي هذه الآية دلالة على وجوب القول بالقياس واجتها دالراي في احكام الحوادث وذلك لانه امر بردالحوادث الى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته اذا كانوا بحضرته والى العلماء بعدوفاته والفيبة عن حضرته صلى الله عليه وسلم وهذا لامحالة فما لانص فيه لان المنصوص عليه لايحتاج الى استنباطه فثبت بذلك ان من احكام الله ماهو منصوص علمه ومنها ماهو مودع فيالنص قدكلفنا الوصول الى علمه بالاستدلال عليه واستنباطه فقد حوت هذه الآية معاني منها انفي احكام الحوادث ماليس منصوص عليه بل مدلول عليه ومنها انعلى العلماء استنباطه والتوصل الي معرفته برده الى نظائره من المنصوص ومنها ان العمامي عليه تقليدالعلماء في احكام الحوادث ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان مكلفا باستساط الاحكام والاستدلال عليها بدلائلها لانه تعمالي امربالرد الىالرسول والى اولىالامرثم قال (لعلمه الذين يستنبطونه منهم) ولم يخص اولى الامر بذلك دون الرسول وفي ذلك دليل على ان الحميع الاستنباط والتوصل الى معرفة الحكم بالاستدلال ﴿ فَانْ قِيلَ لِيسَ هَذَا استنباطا في احكام الحوادثوانما هو في الامن والخوف من العدولقوله تعالى ﴿ وَاذَا حَاءُهُمُ امْرُمُنَ الْأَمْنُ اوَالْحُوف اذاعوا به ولوردوه الى الرسول والى اولى الامر منهم لعلمه الذين يستنطونه منهم ﴾ فأعا ذلك في شأن الاراجيف التي كان المنافقون يرجفون بهما فام هم الله بترك العمل بها ورد ذلك الى الرسول والى الامراء حتى لا يفتوا في اعضاد المسلمين ان كان شيأ يوجب الخوف

وان كان شيأ يوجب الامن لئلا يأمنوا فيتركوا الاستعداد للجهاد والحذر من الكفار فلا دلالة فيذلك على جواز الاستنساط في احكام الحوادث الله قوله تعالى ﴿ وَإِذَا جَاءُهُمُ امر من الامن اوالحوف ﴾ ليس بمقصور على امرالعدو لأن الامن والحوف قد يكونان فها يتعبدون به من احكام الشرع فما يباح و يحظر وما مجوز ومالا بجوز ذلك كله من الامن والحوف فاذا ليس فيذكره الامن والخوف دلالة على وجوب الاقتصار به على مايتفق من الاراجيف بالامن والخوف في امر العدو بل جائز ان يكون عاما في الجميع وحظر به على العامي ان يقول في شيء من حوادث الاحكام مافيه حظر او اباحة او انجاب اوغير ذلك والزمهم رده الى الرسول والى اولى الام منهم ليستنبطوا حكمه بالاستدلال عليه بنظائره من المنصوص وايضًا فلوسلمنا لك ان نزول الآية مقصور على الامن والخوف من العدو لكانت دلالته قائمة على ماذكرنا لانه اذا حازاستنباط تدبير الجهاد ومكايد العدو باخذالحذر تارة والاقدام في حال والاحجام في حال اخرى وكان جميع ذلك مما تعبدنا الله به ووكل الامر فيه الى آراء اولىالامر واجتهادهم فقد ثبت وجوب الاجتهاد في احكام الحوادث من تدبير الحروب ومكايد العدو وقتال الكفار فلافرق بينه وبينالاجتهاد والاستدلال علىالنظائر من سائر الحوادث من العبادات وفروع الشريعة اذكان حميع ذلك من احكام الله تعمالي ويكون المانع من الاجتهاد والاستنباط في مثله كمن اباح الاستنباط في البيوع خاصة ومنعه في المناكحات اواباحه في الصلاة ومنعه في المناسك وهذا خاف من القول ١١٥ فان قيل ليس الاستناط مقصورا على القياس واجتهاد الرأى دون الاستدلال بالدليل الذي لا يحتمل في اللغة الامعنى واحدا ﷺ قيل له الدليل الذي لا يحتمل في اللغة الامعنى واحــدا لا يقع بين اهل اللغة فيه تنازع اذكان امرا معقولا فىاللفظ فهذا ليس باستنباط بلهوفى مفهوم الخطاب وذلك عندنا تحوقوله تعالى ﴿ وَلا تَقُلُ لَهُمَا أَفَ ﴾ أنه دلالة على النهي عن الضرب والشُّم والقتل وتحوه وهذا لايقع في مثله خلاف فان اردت بالدليل الذي لا يحتمل الامعني واحدا هذا الضرب من دلائل الخطاب فان هذا لا تنازع فيه ولا يحتاج فيه الى استنباط وان اردت بالدليل تخصيص الشئ بالذكر فيكون دلالة على ان ماعداه فحكمه بخلافه فان هذا ليس بدليل وقد بيناه في اصول الفقه ولوكان هذا ضربا من الدليل لما اغفلته الصحابة ولاستدلت به على احكام الحوادث ولو فعلوا هذا لاستفاض ذلك عنهم وظهر فلما لم ينقل ذلك عنهم دل على سقوط قولك وايضا لوكان هذا ضربا من الاستدلال لم يمنع ذلك ايجاب الاستنباط فيما لاطريق اليه الا منجهة الرأى والقياس اذليس بوجد فيكل حادثة هذا الضرب من الدلالة وقد امرنا باستنباط سائر مالانص فيه فما لم نجد فيه من الحوادث هذا الضرب عن الدليل فعلينا استنباط حكمه من طريق القياس والاجتهاد اذلاسبيل لنا اليه الا من هذه الجهة الله فان قيل لما قال تعالى ﴿ لعلمه الذين يستنبطونه منهم ﴾ ولم يكن دليل القياس مفضيا بنا الى العلم بمدلوله اذكان القائس يجوز على نفسه الخطأ ولا يجوز القطع بان ما اداه اليه قياسه واجتهاده هوالحق

عندالله علمنا أنه لم يرد الاستنباط من طريق القياس والاجتهاد الله قولك أن القائس لا يقطع بأن قياسه هوالحق عندالله خطأ لا نقول به وذلك أن ماكان طريقه الاجتهاد فان المجتهد ينبغي له أن يقطع بأن ما أداه اليه اجتهاده هوالحق عندالله وهذا عندنا علم منه بأن هذا حكم الله عليه فاستنباطه حكم الحوادث من طريق الاجتهاد يوجب العلم بصحة موجبه وما أداه اليه اجتهاده وهذه الآية أيضا تدل على بطلان قول القائلين بالامامة لانه لوكان كل شيء من أحكام الدين منصوصا عليه لعرفه الامام ولزال موضع الاستنباط وسقط الرد ألى الامام الذي يعرف صحة ذلك من باطله من جهة النص الله قوله تعالى هو واذا حيتم تحية فحيوا باحسن منها أوردوها في قال أهل اللغة التحية الملك ومنه قول الشاعي

اسيربه الى النعمان حتى \* انسخ على تحيته بجند

يعنى على ملكه ومعنى قولهم حياك الله اى ملكك الله ويسمى السلام تحية ايضا لانهم كانوا يقولون حياك الله فابدلوا منه بعد الاسلام بالسلام واقيم مقام قولهم حياك الله \* قال ابو ذركنت اول من حيى رسول الله صلى الله عليه وسلم تحية الاسلام فقلت السلام عليك ورحمة الله وقال النابغة

يحيون بالريحان يوم السباسب

يعني أنهم يعطون الريحانويقال لهم حياكم الله والاصل فيهماذكرنا من أنهملكك الله فاذاحملنا قوله تعالى ﴿ وَاذَاحِيتُم بْحَيَّة فَحِيوا بَاحَسَنُ مِنْهَا اوردُوهَا ﴾ على حقيقته افاد ان من ملك غيره شيأ بغير بدل فله الرجوع فيه ما لميثب منه فهذا يدل على صحة قول اصحابنا فيمن وهب لنبر ذي رحم ان له الرجوع فيها مالميثب منها فاذا اثيب منها فلا رجوع له فيها لانه اوجب احد شيئين من واب اورد لماجئ به \* وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجوع في الهبة ما حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابوداود قال حدثنا سلمان بنُ داود المهرى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني اسمامة بن زید ان عمرو بن شعب حدثه عن ابيه عن جده عبدالله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يسترد ماوهب كمثل الكلب يقئ فيأكل قيئه فاذا استرد الواهب فليوقف وليعرف بمااسترد ثم ليدفع اليه ماوهب \* وقدروي ابو بكر بن الىشيبة قال حدثناً وكيم عن ابراهيم بن اسماعيل بن مجمع عن عمرو بن دينار عن الى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل احق بهته مالم يثب منها \* وروى ابن عباس وابن عمر ان الني صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل يعطى عطية اويهب هبة فيرجع فيها الاالوالد فمايعطى ولده ومثل الذي يعطى العطية ثم ترجع فيها كمثل الكلب يأكل فاذا شبع قاء ثم عاد فى قيئه وهــذا الخبريدل على معنيين احدها صحة الرجوع فيالهبة والآخركراهت وآنه مناؤم الاخلاق ودناءتها فيالعادات وذلك لآنه شبه الراجع فىالهبة بالكلب يعود فىقيئه وهو يدل منوجهين علىماذكرنا احدها آنه شبهه

(قوله يومالساسب) هو عيد النصارى ويسمونه يومالسعانين وفي الحديث أن الله تعالى ابدلكم بيوم السباسب يومالعيد (لصححه)

(قدوله فليوقف وليعرف) لفظهما وليعرف) لفظهما التفعيل هكذا فى جامعالاصول والجامع الكبيرللسيوطى والدى المسترداده لما وهبه لعله يرتدع ويكف يرتدع يدفع اليه ما وهبه وهب (لصححه)

(قوله الاالوالدفيا يعطى ولده) هكذا في سنن ابي داود ومثله في جامع الاصول قال ابن رسلان قال بهذا الاستثناء مالك والشافعي (لمصحه)

بالكلب اذا عاد فىقيَّه ومعلوم أنه ليس بمحرم على الكلب فما شـبه به فهو مثله والثانى أنه لوكان الرجوع في الهبة لا يصح بحال لما شبه الراجع بالكلب العائد في التي الأنه لا يجوز تشيبه مالا يقع بحال بما قدصح وجوده وهذا يدل ايضًا على صحة الرجوع في الهبة مع استقباح هذا الفعل وكراهته وقدروى الرجوع فىالهبة لغيرذىالرحم المحرم عنعلى وعمر وفضالة بن عبيد من غير خلاف من احد من الصحابة رضي الله عنهم علمهم \* وقدروي عن جماعة من السلف ان ذلك في رد السلام منهم جابر بن عبدالله وقال الحسن السلام تطوع ورده فريضة وذكرالآية \* ثماختلف في انه خاص في اهل الاسلام اوعام في اهل الاسلام واهل الكفر فقال عطاء هوفي اهل الاسلام خاصة وقال ابن عباس وابراهم وقتادة هوعام في الفريقين وقال الحسن تقول للكافر وعليكم ولا تقل ورحمةالله لائه لا مجوز الاستغفار للكفار وقدروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لاتبدؤا اليهود بالسلام فان بدؤكم فقولوا وعليكم وقال اصحابنا رد السلام فرض على الكفاية اذا سلم على جماعة فرد واحد منهم اجزأ ﷺ واما قوله تعمالي ﴿ باحسن منها ﴾ اذا اريد به ود السمالام فهو الزيادة في الدعاء وذلك اذا قال السلامعليكم يقول هو وعليكم السلام ورحمة الله واذاقال السلام عليكم ورحمةالله قال هو وعليكم السلام ورحمة الله و بركاته عنه قوله تعالى ﴿ فَالْكُمْ فَى الْمُنَافَقِينَ فُتُدِينَ وَاللَّهُ اركسهم بماكسبوا ﴿ روى عن ابن عباس انها نزلت في قوم اظهروا الاسلام بمكة وكانوا يعنون المشركين على المسلمين وروى مثله عن قتادة وقال الحسن ومجاهد نزلت فىقوم قدموا المدينة فاظهروا الاسلام ثم رجعوا الى مكة فاظهروا الشرك وقال زيد بن ثابت نزلت في الذين تخلفوا عن رســول الله صلى الله عليه وســلم يوم احد وقالوا لونعلم قتالًا لاتبعناكم وفينسق الآية دلالة على خلاف هذا التأويل الاخير وانهم من اهل مكة وهو قوله تعمالي ﴿ فلا تَحَذُوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله ﴾ \* وقوله تعالى ﴿ اركسهم ﴾ قال ابن عباس ردهم وقال قتادة اركسهم اهلكهم وقال غيرهم اركسهم نكسهم قال الكسمائي اركسهم وركسهم بمعنى وأيما المعنى ردهم فيحكم الكفر من الصغمار والذلة وقيل من السي والقتل لأنهم اظهروا الارتداد بعد ماكانوا على النفاق وأنما وصفوا بالنفاق وقد اظهروا الارتداد عن الاسلام لانهم نسبوا الى ماكانوا عليه قبل من اضهاار الكفر قاله الحسن وقال النحويون هذا يحسن مععلم التعريف وهوالالف واللام كماتقول هذه العجوز هي الشابة يعني هي التي كانت شابة ولا يجوز هذه شابة فابان تعالى للمسلمين بهذه الآية عن احوال هذه الطائفة من المنافقين أنهم يظهرون لكم الاسلام واذا رجعوا الى قومهم اظهروا الكفر والردة ونهى المسلمين عن ان يحسنوا بهم الظن وان يجادلوا عنهم الله قوله تعالى ﴿ ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ﴾ يعني هذه الطائفة اخبر بذلك عن ضمائرهم واعتقاداتهم لئلايحسن المؤمنون بهم الظن وليعتقدوا معاداتهم والبراءة منهم الهووقوله تعالى ﴿ فَلا تَخَذُوا مَنْهُمُ اولِياءَ حَتَّى يَهَاجِرُوا فَيُسْبِيلُ اللَّهُ ﴾ يعني واللهاعلم حتى يسلموا ويهاجروا

مطلب مطلب به به مطلب مطلب به به به الشيء مدال معرفا به مدال معرفا به مطلب المسلم المس

لان الهجرة بعد الاسلام وأنهم وأن اسلموا لمتكن بينا وبينهم موالاة الا بعد الهجرة وهو كقوله تعـالى ﴿ مَالَّكُمْ مِنْ وَلَايْتُهُمْ مِنْ شَيُّ حَتَّى يَهَاجِرُوا ﴾ وهذا في حال ماكانت الهجرة فرضا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا برئ من كل مسلم أقام بين أظهر المشم كين وانابري من كل مسلماقام مع مشرك قيل ولميارسول الله قال لا تراءي ناراها فكانت الهجرة فرضا الى أن فتحت مكة فنسخ فرض الهجرة \* حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابوداود قال حدثنا عُمان بن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لاهجرة ولكن جهاد ونية واذااستنفرتم فانفروا \* حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا الوليد عن الاوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن ابي سعيد الخدري ان اعرابيا سـأل النبي صلى الله عليه وسـلم عن الهجرة فقال و يحك ان شـأن الهجرة شديد فهل لك من ابل قال نع قال فهل تؤدى صدقتها قال نع قال فاعمل من وراء البحار فان الله لن يترك من عملكُ شيأ فاباح الني صلى الله عليه وسلم ترك الهجرة \* وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابوداود قال حدثنا مسدد قال حدثنا محيى عن اسهاعيل ابن ابى خالد قال حدثنا عاص قال آتىرجل غبدالله بن عمرو فقال اخبرنى بشيَّ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون .ن لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهي الله عنه وروى عن الحسن ان حكم الآية ثابت فيكل من اقام في دارالحرب فرأى فرض الهجرة الى دارالاسلام قائمًا هم وقوله تعالى ﴿ فَخَذُوهُم وَاقْتُلُوهُم ﴾ فأنه روى عن ابن عــاس فان تُولُوا عن الهجرة ١٤٤ قال ابو بكر يعني والله اعلم فان تولوا عن الإيمان والهجرة لان قوله تعالى ﴿ حتى مهاجروا في سلالله ﴾ قد انتظم الأيمان والهجرة جميعا وقوله ﴿ فان تُولُوا ﴾ راجع اليهما ولانمن اسلم حيثند ولم يهاجر لم يجب قتله في ذلك الوقت فدل على إن المراد فان تولوا عن الايمان والهجرة فحذوهم واقتلوهم ﷺ وقوله تمالي ﴿ الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبنهم ميثاق، قال الوعسد يصلون عمني نتسبون اليهم كاقال الاعشى

اذا اتصلت قالت أبكر بنوائل \* و بكر سبتها والانوف رواغم

وقال زيد الخيل

أذا اتصلت تنادي يال قيس \* وخصت بالدعاء بني كلاب

قال ابو بكر الانتساب يكون بالرحم ويكون بالحلف وبالولاء وجائز ان يدخل فيه ايضارجل في عهدهم على حسب ماكان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش من الموادعة فد خلا خزاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم و دخلت بنوكنانة في عهد قريش وقيل ان الآية منسوخة حدث المجعفر بن محمد الواسطى قال حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان قال حدثنا ابوعبيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج وعمان بن عطاء الحراسانى عن ابن عباس في قوله تعالى

﴿ الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق ﴾ الى قوله تعالى ﴿ فما جعل الله لكم عليهم سبيلاً ﴾ وفي قوله تعالى ﴿ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجركم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ﴾ قال ثمنسخت هذه الآيات ﴿ براءة منالله ورسوله الى الذين عاهدتهمن المشركين) الى قوله ﴿ وَنَفْصُلُ الآياتُ لَقُومُ يَعْلُمُونَ ﴾ وقال السدى في قوله ﴿ الْاالَّذِينَ يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق) الاالذين يدخلون في قوم بينكم وبينهم امان فلهم منه مثل مالهم وقال الحسن هؤلاء بنومدلج كان بينهم وبين قريشعهد وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش عهد فحرمالله تعالى من في مدلج ماحرم من قريش الله قال ابوبكر اذاعقد الأمام عهدا بينه و بين قوم من الكفار فلا محسالة بدخل فيه من كان في حيزهم ممن ينسب اليهم بالرحم اوالحلف اوالولاء بعد أن يكون في حيزهم ومن أهل نصرتهم وأما من كان من قوم آخرين فأنه لابدخل فيالعهد مالم يشرط ومن شرط من اهل قبلة اخرى دخوله في عهد المعاهدين فهو داخل فيهم اذاعقد العهد على ذلك كادخلت بنوكنانة في عهد قريش \* واماقول من قال انذلك منسوخ فأعااراد انمعاهدة المشركين وموادعتهم منسوخة بقوله ﴿فاقتلوا المشركين حبث وجدتموهم ﴾ فهو كما قال لان الله اعن الاسلام واهله فامروا ان لايقلوا من مشركي العرب الا الاسلام اوالسيف لقوله تعالى ﴿ فاقتلوا المشركين حيث وجدَّموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصيد فان تابوا واقاموا الصيلوة وآتوا الزكوة فخلوا سبيلهم ﴾ فهذا حكم ثابت فيمشركي العرب فنسخبه الهدنة والصلح واقرارهم علىالكفر وامرنا فياهل الكتــاب بقتالهم حتى يسلموا اويعطوا الجزية بقوله تعــالى ﴿ قَاتُلُوا الَّذِينَ لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ﴾ الى قوله ﴿ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغهون ﴾ فغير جائز للامام ان يقر احدا من اهل سائر الاديان على الكفر من غير جزية واما مشركو العرب فقد كانوا اسلموا فيزمن الصحابة ورجع من ارتد منهم الىالاسلام بعد ماقتل من قتل منهم فهذا وجه صحبح فينسخ معساهدة اهل الكفر على غير جزية والدخول فيالذمة على ان تجرى عليهم احكامنا فكان ذلك حكما ثابتا بعدما اعزالله الاسلام واظهر اهله على سائر المشركين فاستغنوا بذلك عن العهد والصابح الا أنه أن احتسج الى ذلك فى وقت لعجز المسلمين عن مقاومتهم أوخوف منهم على أنفسهم أوذراريهم جاز لهم مهادنة العدو ومصالحته من غير جزية يؤدونها اليهم لان حظر المعاهدة والصاح أنماكان بسبب قوتهم على العدو واستعلائهم علمهم وقدكانت الهدنة حائزة مباحة في اول الاسلام وأنما حظرت لحدوث هذا الساب فمتى زال الساب وعاد الامم الى الحال التي كان المسلمون علما من خوفهم العدو على انفسهم عاد الحكم الذي كان من جواز الهدنة وهذا نظير ماذكرنا من نسمخ التوارث بالحلف والمعاقدة بذوى الارحام فمتى لميترك وارثا عاد حكم التوارث بالمعاقدة \* قوله عزوجل ﴿ اوجاؤكم حصرت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم ﴾ قال الحسن والسدى ضاقت صدورهم على ان يقاتلوكم والحصر الضيق ومنه الحصرفي القراءة

اذا عقدالامام عهداً بینه وبین قومیدخل من کان فی حیرهم واهل نصرتهم لانه ضاقت عليه المذاهب فلم يتوجه لقراءته ومنه المحصور في حبس اونحو. وروى أبن اني نجيم عن مجاهد قال هلال بن عويمر الاسلمي هوالذي حصرصدره ان يقاتل المسلمين اويقاتل قومة و بينه و بين رسول الله صلى الله عليه وسلم حاف ﷺ قال أبو بكر ظاهره يدل على ان الذين حصرت صـدورهم كانوا قوما مشركين محالفين للنبي صلى الله عليه وســلم ضاقت صدورهم ان یکونوا معقومهم علی المسلمین لما بینهم و بین النبی صلی الله علیه وسام من العهد وان يقاتلوا مع المسلمين ذوى ارحامهم وانسابهم فامرالله تعالى المسلمين بالكف عن هؤلاء اذا اعتزلوهم فلم يقاتلوا المسلمين وان لميقاتلوا المشركين مع المسلمين ومن الناس من يقول ان هؤلاء كانوا قوما مسلمين كرهوا قتال قومهم من المشركين لما ينهم و منهم من الرحم وظاهر الآية وماروي في تفسيرها يدل على خلاف ذلك لان المسلمين لم يقاتلوا المسلمين قط في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وإن قعدوا عن القتال معهم ولاكانوا قط مأمورين بقتال امثالهم ﷺ وقوله تعالى ﴿ولوشاءالله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم﴾ يعني ان قاتلتموهم ظالمين لهم يدل على أنهم لم يكونوا مسلمين ﷺ وقوله تعالى ﴿فَانَاعْتُرُلُوكُمْ فَالْمُ يَقَاتُلُوكُمُ وَالْقُوا الْبِكُمُ السلم فماجعل الله لكم عليهم سبيلا ﴾ يقتضي ان يكونوا مشركين اذليس ذلك من صفات اهل الاسلام فدل ذلك على ان هؤلاء كانوا قوما مشركين بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم حلف فامرالله تعالى نبيه ان يكف عنهم اذا اعتزلوا قتلاالمسلمين والمشركين وان لايكلفهم قتال قومهم من اهل الشرك ايضًا والتسليط المذكور فيالآية له وجهـان احدها تقوية قلو بهم ليقاتلوكم والثانى اباحة القتال لهم فى الدفع عن انفسهم ﷺ قوله تعالى ﴿ ستجدون آخرين يريدون انيأمنوكم ويأمنوا قومهم ﴾ قالمجاهد نزلت فيقوم مناهل مكة كانوا يأتونالنبي صلى الله عليه وسلم فيسلمون تمرير جعون الى قريش فيرتكسون فى الاو ثان يبتغون بذلك ان يأمنوا ههناوههنافاص بقتالهمان لميعتزلوا ويصلحوا وذكراسباط عن السدى قال نزلت في نعم بن مسعود الاشجعيوكان يأمن فىالمسلمين والمشركين فينقل الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين فقال ﴿ستجدون آخرين يريدون ان يأمنوكم ويأمنوا قومهم﴾ وظاهر الآية يدل على انهمكانوا يظهرونالايمان اذاجاؤا الىالنبي صلى اللةعليه وسلم وانهماذارجعوا الى قومهم اظهروا الكفر لقوله تعالى ﴿ كُمَّا رَدُوا الَّي الفِّتَةِ اركَسُوا فَهَا ﴾ والفِّتَة ههنا الشرك وقوله ﴿ اركسوا فَها ﴾ يدل على أنهم قبل ذلك كانوا مظهرين للاسلام فامرالله تعالى المؤمنين بالكف عن هؤلاء ايضا اذا اعتزلونا والقوا الينا السلم وهوالصلح كما امرنا بالكف عزالذين يصلون الىقوم يننا و بينهم ميثاق وعن الذين حاؤنا وقدحصرت صدورهم وكما قال في آية اخرى ﴿ لاينها كم الله عن الذين لم يقا تلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم ﴾ وكما قال ﴿ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ﴾ فيخص الإحم بالقتال لمن يقاتلنا دون من لم يقاتلنا ثم نسخ ذلك بقوله ﴿ اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ﴾ على ماقدمنا من الرواية عن ابن عباس \* ومن الناس من هول انهذه الآيات غيرمنسوخة وحائز للمسلمين ترك قتال من لا يقاتلهم

من الكفار اذ لم يثبت ان حكم هذه الآيات في النهى عن قتال من اعترانا وكف عن قتالنا منسوخ وممن حكى عنه ان فرض الجهاد غير ثابت ابن شبرمة وسفيان الثورى وسنذكر ذلك في موضعه ان شاء الله تعالى الا ان هذه الآيات فيها حظر قتال من كف عن قتالنا من الكفار ولا نعلم احدا من الفقهاء يحظر قتال من اعترال قتالنا من المشركين وانما الخلاف في جواز ترك قتالهم لافي حظره فقد حصل الانفاق من الجميع على نسخ حظر القتال لمن كان وصفه ماذكرنا والله الموفق للصواب

### مروق باب قتل الخطأ على-

قال الله تعالى ﴿ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الاخطأ ﴾ ﴿ قال ابوبكر قداختلف فى معنى كان ههنا فقال قتادة معناه ما كان له ذلك فى حكم الله وامره وقال آخرون ما كان له سبب جواز قتله وقال آخرون ما كان له ذلك فيا ساف كا ليس له الآن واختلف ايضا فى معنى الا فقال قائلون هواستثناء منقطع بمعنى لكن قد يقتله خطأ فاذا وقع ذلك فحكمه كيت وكيت وهو كما قال النابغة

وقفت فيها اصيلالا اسائلها \* عيت جوابا وما بالربع من احد الا الاوارى لائيا ما ابينها \* والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلد

وقال آخرون هواستثناء صحيح قد افاد ان له ان يقتله خطأ في بعض الاحوال وهو ان يرى عله سها المشركين اومجده في حيزهم فيظنه مشركا فجائزله قتله وهو خطأ كما روى عن الزهري عن عروة بن الزبير ان حذيفة بن الىمان قاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد فاخطأ المسلمون يومئذ بابيه يحسبونه مزالعدو وكروا عليه باسيافهم فطفق حذيفة يقول أنه ابى فلم يفهموا قوله حتى قتلوه فقال عند ذلك يغفرالله لكم وهو ارحم الراحمين فلغت النبي صلى الله عليه وسلم فزادت حذيفة عنده خيرا ﴿ وَمِنَ النَّاسُ مِن يُقُولُ مِعْنَاهُ وَلَا خطأ لان قتل المؤمن غير مباح بحسال قتسال فغير جائز ان يكون الاسستثناء محمولا على حقیقته وهذا لیس بشیء من وجهین احدها ان الا لم توجد بمعنی ولا والثانی ما انکره من امتناع اباحة قتل الحُطأ موجود في حظره لان الحُطأ ان كان لا تصح اباحته لانه غير معلوم عنده آنه خطأ فكـذلك لايصح حظره ولاالنهي عنه ﴿ وَقَالَ آخَرُونَ قَدَلْصُمَنَ قُولُهُ ﴿ وَمَا كَانَ لَمُؤْمِنَ انْ يَقْتُلُ مُؤْمِنَا الْاخْطَأَ ﴾ انجاب العقاب لقاتله لاقتضاء اطلاق النهي لذلك وافاد بذلك استحقاق المأثم ثم قال (الاخطأ) فأنه لا مأثم على فاعله وأنما ادخل الاستثناء على ما تضمنه اللفظ من استحقاق المأثم واخرج منه قاتل الخطأ والاستثناء مستعمل في موضعه على هذا القول غير معدول به عن وجهه وأنما دخل على المأثم المستحق بالقتل واخرج قاتل الخطأ منه ولميدخل على فعل القاتل فيكون مبيحا لما حظره بلفظ الجملة على قال ابوبكر وهذا وجهصيح سائغوتأويل من تأوله على اباحة قتل الحطأ فيمريظنه مشركا فانه فى معنى الاستثناء فى قوله تعالى (الاخطأ) وفيه فوائد شريفة معلوم آنه لم يصحله ذلك الاعلى الصفة المشروطة انكان ذلك اباحة وهوان يكون ذلك خطأ عند القاتل واذا كان قتل المسلم الذي في حبر العدو قصــد بالقتل لا يكون خطأ عند القاتل وأنما عنده آنه قتل عمد مأمور به فغير حائز إن يكون ذلك مراد الآية لان الاباحة علم قول هذا القائل لم يوجد شرطها وهو ان يكون قتل خطأ عند القاتل ألاري انه اذاقال لاتقتله عمدا اقتضي النهي قتلا بهذه الصفة عند الفاتل واذا قال لانقتله بالسف فأنما حظر عليه قتلا بهذه الصفة فكذلك قوله ﴿ الا خطأ ﴾.اذا كان قداقتضي اباحةقتل الخطأ فواجب ان يكون شرط الاباحة ان يكون عنده انه خطأ وذلك محال لا بجوز وقوعه لان الخطأ هوالذي لايعلم القاتل أنه مخطئ فيه والحالالتي لايعلمها لانجوز أن تتعلقها حظر ولااباحة \* وقال اصحابنا القتل على انحاء اربعة عمد وخطأ وشمه عمد وماليس بعمد ولاخطأ ولاشه عمد \* فالعمد ماتعمد ضربهبسلاح معالعلم بحال المقصود به \* والخطأ على ضربين احدها ان يقصد رمى مشرك اوطائر فيصيب مسلمًا والثاني انيظنه مشركا لانه فيحنز اهلالشرك او علمه لياسهم فالاول خطأ في الفعل والشاني خطأ في القصد \* وشــه العمد ماتعمد ضربه بغير ســـلاح من حجر اوعصا وقد اختلف الفقهاء فيذلك وسنذكر د فيموضعه انشاء الله تعالى ﴿ واما ماليس بعمد ولاشمه عمد ولاخطأ فهو قتل السماهي والنائم لانالعمد ماقصم الله بعينه والخطأ ايضا الفعل فيه مقصود الاانه يقع الخطأ تارة فىالفعل وتارة فىالقصد وقتل الساهى غير مقصود اصلا فليس هوفى حنزالخطأ ولاالعمد الاانحكمه حكمالخطأ فيالدية والكفارة % قال ابوبكر وقدالحق بحكم القتل ما ليس بقتل في الحقيقة لاعمدا ولاغير عمد وذلك بحوحافر البئر وواضع الحجر فى الطريق اذاعطب به انسان هذا ليس بقاتل فى الحقيقة اذليس له فعل فىقتله لانالفعـــل منا اما انيكون مباشرة اومتولدا وليس منواضع الحجر وحافر البئر فعل فىالعائر بالحجر والواقع فىالبئر لاماشرة ولاتولدا فلم يكن قاتلا فىالحقيقة ولذلك قال اصحابنا آنهلا كفارة عليه وكان القياس انلانجب عليه الدية ولكن الفقهاء متفقون على وجوبالدية فيه قال الله تعسالي ﴿ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله ﴾ ولم يذكر فيالآية منعليهالدية منالقاتل اوالعاقلة ﴿ وقدوردت آثار متواترة عن الني صلى الله عليه وسلم في ايجاب دية الخطأ على العاقلة واتفق الفقهاء عليه منها ماروى الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا بين المهاجرين والانصار ان يعقلوا معاقلهم ويفكوا عانهم بالمعروف والاصلاح بينالمسلمين \* وروى ابن جريج عن ابى الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه كتب على كل بطن عقوله ثم كتب آنه لايحل ان يتولى مولى رجل بغيراذنه \* وروى مجالد عن الشعى عن جابران امرأتين من هذيل قتلت احداها الاخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة وترك زوجها وولدها فقيال عاقلة المقتولة مبرائها لنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاميراثها لزوجها وولدها قال وكانت حبلي فالقت جنينا فخاف عاقلة

القاتلةان يضمنهم فقالوا يارسول الله لاشرب ولااكل ولاصاح ولااستهل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذاسجه الحاهلية فقضي في الجنين غرة عدا اوامة ﴿ وروى محمد بن عمر عن ابي سلمة عن ابي هربرة انالنبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين عبدا اوامة فقال الذي قضي عليه العقل أنؤدي من لاشرب ولا اكل ولاصاح ولاستهل فمثل ذلك بطل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا لقول الشماعي فيه غرة عبد او امة \* وروى عبد الواحد بن زياد عن مجالد عن الشعبي عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل في الجنين غرة على عاقلة القاتل \* وروى الاعمش عن ابراهيم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل العقل على العصبة وعن ابراهيم قال اختصم على والزبير فى ولاء موالى صفية الى عمر فقضى بالميراث للزبيروالعقل على على رضى الله عنه وروى عن على وعمر في قوم اجلوا عن قتيل ان الدية على بيت المال وعن عمر في قتيل وجد بين وداعة وحي آخر أنه قضي بالدية على العاقلة فقد تواترت الآثار عن الني صلى الله عليه وسلم في ايجاب دية الخطأ على العاقلة واتفق السلف وفقهاء الامصار علمه ﷺ فان قيل قال الله تعالى ﴿ وَلَا تَكَسُّبُ كُلُّ نَفْسَ الْاَعْلِيهَا وَلَا تَزْرُ وَازْرَةً وَزُرُ اخْرَى ﴾ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لايؤخذ الرجل بجريرة ابيه ولابجريرة اخيه وقال لابى رمثة والله أنه لا يجني عليك ولا تجني عليه والعقول ايضا تمنع أخذ الانسان بذنب غيره ﷺ قيل له اما قوله تعالى ﴿ وَلَا تَكْسَبُ كُلُّ نَفْسُ الْا عَلَيْهَا وَلَا تُزْرُ وَازْرَةً وَزَرَ اخْرَى ﴾ فلادلالة فه على نفي وجوب الدية على العاقلة لان الآية أنما نفت أن يؤخذ الانسان بذنب غيره ولسرفي اعجاب الدية على العاقلة اخذهم بذنب الجانى أعالدية عندنا على القاتل وامرهؤلاء القوم بالدخول معه في تحملها على وجه المواسساة له منغير انيلزمهم ذنب جنايته وقداوجبالله في اموال الاغنياء حقوقا للفقراء من غير الزامهم ذنبا لم يذنبوه بل على وجه المواساة واص بصلة الارحام بكل وجه امكن ذلك واحر ببر الوالدين وهذه كلها امور مندوب اليها للمواساة وصلاح ذات الـبن فكذلك امرت العاقلة تحمل الدية عن قاتل الخطأ على جهة المواساة من غير احجاف بهم وبه وأنما يلزم كل رجل منهم ثلاثة دراهم اواربعة دراهم ويجعل ذلك في اعطياتهم اذا كانوا من اهل الدموان ومؤجلة ثلاث سنين فهذا مما ندبوا اليه من مكارم الاخلاق وقدكان تحمل الديات مشهورا فىالعرب قبلالاسلام وكان ذلك مما يعد من جميل افعالهم ومكارم اخلاقهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لاتم مكارم الاخلاق فهذا فعل مستحسن فىالعقول مقبول فىالاخلاق والعادات وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لايؤخذ الرجل بجريرة ابيه ولا بجريرة اخيه ولا يجني عليك ولاتجني عليه لاينني وجوب الدية على العاقلة على هذا النحوالذي ذكرناه من معنى الآية من غير ان يلام على فعل الغير اويطال لذنب سواه \* ولوجو بالدية على العاقلة وجود سائغة مستحسنة في العقول \* احدها آنه حائز أن تتعداللة تعالى بديا بالحاب المال عليهم لهذا الرجل من غيرقتل كان منه كما أوجب الصدقات في مال الأغنياء للفقراء \* والثاني انموضوع الدية على العاقلة أنما هو على النصرة

والمعونة ولذلك اوجبها اصحابنا على أهل ديوانه دون اقربائه لأنهم أهل نصرته ألاترى أنهم يتناصرون على القتال والحماية والذب عنالحريم فلماكانوا متناصرين فىالقتال والحماية امروا بالتناصر والتعاون على تحمل الدية ليتساووا فى حملها كما تسماووا فى حماية بعضهم بعضا عند القتال \* والثالث ان في الحاب الدية على العاقلة زوال الضغينة والعداوة من بعضهم لبعض اذا كانت قبل ذلك وهو داع الى الالفة وصلاح ذات اليين ألا ترى ان رجلين لوكانت بينهما عداوة فتحمل احدها عن صاحبه ما قد لحقه لادى ذلك الى زوال العداوة والى الالفة وصلاح ذات اليين كالوقصده انسان بضرر فعاونه وحماه عنه انسلت سخيمة قلبه وعاد الى سلامة الصدر والموالاة والنصرة \* والرابع اله اذاتحمل عنه جنايته حمل عنه القائل اذاجني ايضا فلم يذهب حمله للجنايةعنه ضياعا بلكاناله أثرمحمود يستحق مثلهعليه اذا وقعتمنه جناية فهذه وجوه كلها مستحسنة فيالعقول غبر مدفوعة وأعايؤتي الملحد المتعلق بملهمن ضيقءطنه وقلة معرفتهواعراضه عن النظر والفكر والحمدللةعلى حسن هدايته وتوفيقه \* ولاخلاف بين الفقهاء فى وجوب دية الخطأ فى ثلاث سنين قال اصحابنا كل دية وجبت من غير صلح فهي في ثلاث سنين وروى اشعث عن الشعى والحكم عن ابراهم قالا اول من فرض العطاء عمر بن الخطاب وفرض فيه الدية كاملة في ثلاث سنين و ثلثي الدية في سنتين و النصف في سنتين و مادون ذلك في عامه عيَّة قال الوبكر استفاض ذلك عن عمر ولم بخالفه احد من السلف و آفق فقها ، الامصار عليه فصار اجماعالا يسع خلافه \*\* واختلف فقهاءالامصارفي العاقلة منهم فقال ابوحنيفة وسائر اصحابنا الدية فى قتل الخطأ على العاقلة فى ثلاث سنين من يوم يقضى بهاو العاقلة هم اهل ديوانه ان كان من اهل الديوان يؤخذ ذلك من اعطياتهم حتى يصيب الرجل منهم من الدية كلها ثلاثة دراهم او اربعة دراهم فان اصابه اكثر من ذلك ضم الهم اقرب القبائل في النسب من اهل الديوان وان كان القاتل ليس من اهل الديوان فرضت الدية على عاقلته الاقرب فالاقرب في ثلاث سنين من يوم يقضى بهاالقاضي فيؤخذ في كلسنة ثلث الدية عندراً سكل حول ويضم الهماقرب القبائل مهم في النسب حتى يصيب الرجل مهم من الدية ثلاثة دراهم او اربعة قال محمد ابن الحسن ويعقل عن الحليف حلفاؤه و لا يعقل عنه قومه و قال عثمان البتي ليس اهل الديوان اولى بهامن سائر العاقلة وقال ابن القاسم عن مالك الدية على القبائل على الغني على قدره ومن دونه على قدره حتى يصيب الرجل من مائة درهم ونصف وحكى عنه انذلك يؤخذ من اعطياتهم وقال الثوري تجعل الدية ثلثافي العام الذي اصيب فيه الرجل ولكن تكون عند الاعطية على الرجال وقال الحسن بن صالح العقل على رؤس الرجال فى اعطية المقاتلة وقال الليث العقل على القاتل وعلى القوم الذين يأخذمهم العطاء ولايكون على قومه منه شيُّ وان لم يكن فيهم من يحمل العقلضم الى ذلك اقرب القبائل اليهم وروى المزنى فيمختصره عن الشافعي ان العقل على ذوى الانساب دون اهل الديوان والحلفاء على الاقرب فالاقرب من بى ابيه تممن بى جده تممن بى جدابيه فان عجز واعن البعض حمل الموالى المعتقون الباقي فان عجزوا عن بعض ولهم عواقل عقلتهم عواقلهم فان لميكن لهم ذونسب ولا مولى من اعلى حمل على الموالى من اسفل ويحمل من كثرماله نصف دسار ومن كان دونه

ربع دينار ولا نزاد على هذا ولاينقص منه هؤه قال ابوبكر حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كتبعلى كل بطن عقوله وقال لايتولى مولى قوم الاباذنهم يدل على سقوط اعتبار الاقرب فالاقرب وانالقريب والبعيد من الجانى سواء فىذلك وروى عن عمر آنه قال لسلمة بن نعيم حين قتل مسلما وهو يظنه كافرا انعليك وعلى قومك الدية ولم يفرق بينالقريب والبعيد منهم وهذا يدل على تساوىالقريب والبعيد ويدل ايضا علىالتسوية بينهم فها يلزم كل واحد منهم من غير اعتسار الغني والفقير ويدل على ان القاتل يدخل في العقل مع العياقلة لانه قال عليك وعلى قومك الدية وكان اهل الجاهلية يتعاقلون بالنصرة ثم جاءالاسلام فجرى الامر فيه كذلك ثم جعل عمر الدواوين فجمع بهاالناس وجعل اهلكل راية وجند مدا واحدة وحعل عليهم قتال من يليهم من الاعداء فصاروا يتناصرون بالرايات والدواوين وعليها لتعاقلونواذا لم يكن من اهل الديوان فعلى القيائل لان التناصر في هذه الحال بالقيائل فالمعنى الذي تعاقلوا به فىالجاهلية والاسلام معنىواحدوهوالنصرة فاذاكانت فىالجاهلية النصرة بالرايات والدواوين تعاقلوا بها لانهم فى هذه الحال اخص بالنصرة من القبيلة فاذا فقدت الرايات تناصر وابالقيائل وبها يتعاقلون ايضا \* والدليل على ان العقل تابع للنصرة ان النساء لايدخلن في العقل لعدم النصرة فيهن فدل ذلك على صحة اعتبار النصرة في العقل و اما العقل بالحلف فان سعد بن ابراهم روى عن جبير بن مطع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لاحلف في الاسلام وايما حلف كان في الجاهلية فلم يزده الاسلام الاشدة فاثبت النبي صلى الله عليه وسلم حلف الجاهلية وقدكان الحلف عندهم كالقرابة في النصرة والعقل ثم اكده الاسلام وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مولى القوم من انفسهم وحليفهم منهم وقدكانت ظهرت خيل للني صلى الله عليه وسلم على رجل من المشركين فربطه الى سارية من سواري المسجد فقال علام احبس فقال النبي صلى الله عليه وسلم بجريرة حلفائك الله فان قيل فقد نفي النبي صلى الله عليه وسلم حلف الاسلام نقوله لاحلف في الاسلام ﷺ قيل له معناد نفي التوارث به معذوى الارحام لانهم كانوا يورثون الحليف دون ذوىالارحام فاماحكم الحلف فيالعقل والنصرة فساق ثابت وكذلك الولاء ثابت يعقل به لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاخيار المتقدمة \* وأنما الزم اصحابنا كلواحد ثلاثة دراهم او اربعة دراهم لاتفاق الجميع على لزومه هذا القدر ومازاد مختلف فيه لم تقم الدلالة عليه فلم يلزمه \* ويدخل القاتل معهم في العقل وهو قول اصحابنا ومالك وابن شبرمة واللث والشافعي وقال الحسن بن صالح والاوزاعي لايدخل فيه وروى عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبدالعزيز آنه يعقل معهم وماروي عن احد من السلف خلافه ومن جهة النظر انالدية آنما تلزم القاتل والعاقلة تعقل عنه على جهة المواساة والنصرة فواجب ان لايلزم العاقلة الا المتيقن وقداً تفقوا على انما عداحصة الواحد منهم لازم للعاقلة واختلفوا في المقدار الذي هو نصيب احدهم هل تحمله العاقلة فواجب انلايكون لازما لعدمالدلالة على لزومه العاقلةومن جهة اخرى انالعاقلة أيما تعقل عنه فعقله عن نفسه اولى فينبغي ان يدخل معهم وايضالوكان غيره هوالجانى لدخل مع سـائرالعاقلة للتخفيف غنهم فاذاكان هوالجاني فهو اولى بالدخول معهم للتخفيف عنهم لأنهم متساوون في التناصر والمواساة واله ولاتعالى فنحر بر رقبة مؤمنة ك قال ابوحنيفة وابوبوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد والاوزاعي والشيافعي بجزي في كفيارة القتل الصبي اذا كان احدابويه مسلما وهوقول عطاء وروى عن ابن عباس والحسن وابراهم والشعبي لايجزي الأمن صام وصلي ولم نختلفوا في جوازه في رقبة الظهار و يدل على صحة القول الأول قوله تعالى ﴿ فتحر بر رقبة مؤمنة ﴾ وهذ. رقبة مؤمنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه وينصرانه فاتبت له حكم الفطرة عندالولادة فوجب جوازه باطلاق اللفظ و بدل عليه ان قوله تعالى ﴿ وَمَنْ قُتُلَّ مؤمنا خطأً ﴾ منتظم للصبي كما يتناول الكبير فوجب ان يتناوله عموم قوله تعالى ﴿ فتحرير رقبة مؤمنة ﴾ ولم يشرط الله علمها الصيام والصلاة فلا تجوز الزيادة فيه لانالزيادة في النص توجب النسخ ولوان عبدا اسلم فاعتقه مولاه عن كفارته قبل حضور وقت الصلاة والصام كان مجزياً عن الكفارة لحصول اسم الايمان فكذلك الصبي اذا كان داخلا في اطلاق اسم الا ممان ﷺ فان قبل العمد المعتق بعداسلامه لا مجزى الا ان يكون قدصام وصلى ﷺ قبل له لا يختلف المسلمون في اطلاق اسم الايمان على العبد الذي اسلم قبل حضور وقت الصلاة اوالصوم فمن ابن شرطت مع الايمان فعل الصلاة والصوم والله سبحمانه لم يشرطهما ولم زدت فيالآية ماليس فها وحظرت ما اباحته منغير نص يوجب ذلك وفيه ايجــاب نسخ القرآن وايضا لماكان حكم الصي حدم الرجل فيهابالتوارث والصلاة عليه ووجوبالدية على قاتله وجب أن يكون حكمه حكمه في جوازه عن الكفارة أذكانت رقبة تامة لها حكم الا ممان الله فان قبل قوله تعالى ﴿ فتحرير رقبة مؤمنة ﴾ يقتضي حقيقة رقبة بالغة معقتدة للايمان لامن لها حكم الايمان من غير اعتقاد ولاخلاف مع ذلك ايضًا انالرقبة التي هذه صفتها مرادة بالآية فلا يدخل فها من لا تلحقه هذه السمة الاعلى وجه المجاز وهو الطفل الذي لااعتقاد له ﷺ قيلله لاخلاف بين السلف ان غير اليالغ جائز في كفارة الحطأ اذا كان قد صام وصلى ولم يشرط احد وجود الايمان منه حقيقة ألا ترى ان من له سبع سنين مأمور بالصلاة على وجه التعلم وليس له اعتقداد صحيح للايمان فثبت بذلك سقوط اعتبار وجود حقيقة الايمان للرقية ولما ثبت ذلك بآنفاق السلف علمنا ان الاعتبار فيه بمن لحقته سمة الأيمان على أى وجه سمى والصبي بهذه الصفة اذا كان احد ابويه مسلما فوجب جوازه عن الكفارة ﷺ قوله تعالى ﴿ الا ان يصدقوا ﴾ ﷺ قال ابو بكر يعني والله اعلم الا ان يبري م اولياء القتيل من الدية فسمى الابراء منها صدقة وفيه دليل على ان من كان له على آخر دين فقال قد تصدقت به عليك ان ذلك براءة صحيحة وانه لا يحتاج في محمة هذه البراءة الى قبول المبرأ منه ولذلك قال اصحاسًا إن البراءة واقعة مالم بردها المبرأ منه وقال زفر لايبرئ الغريم من الدين الا ان يقبل البراءة وكذلك الصدقة وجعله بمنزلة هنة الاعبان وظاهر الآية بدل

مطب تصح البراءة مالم يردها المبرأ

على صحة قول اصحابنا لآنه لم يشرط القبول ولان الدين حق فيصح اسقاطه كالعفو عن دم العمد والعتق ولا محتاج الى قبول وقال اصحابنا اذا رد المبرأ منه البراءة منالدين عادالدين وقال غبرهم لايعود وجعلوه كالعتق والعفو عندم العمد والدليل على صحة قولنا انالبراءة من الدين يلحقها الفسيخ ألاتري اله لوصالحه على ثوب بريٌّ فإن هلك النوب قبل القيض بطلت البراءة وعاد الدين والعتق والعفو عن الدم لاينفسخان بحال \* ويدل ايضا على وقوع البراءة منالدين بلفظ التمليك ان الصدقة من الفاظ التمليك وقد حكم بصحة البراءة بها وآنه ليس بمنزلة الاعيان اذا ملكها غيره بلفظ الابراء فلا يملك مثل أن يقول قد ابرأتك من هذا العبد فلابملكه وان قبل البراءة واذا قال قدتصدقت عالى عليك من الدين اوقد وهمت لك مالى عليك صحت البراءة و مدل على ذلك انمن له على غيره دين وهوغني فقال قد تصدقت به عليك برئ منه لان الله تعالى لم يفرق بين الغني والفقير في ذلك ويدل على ان الاهل يعبر به عن الاولياء والورثة لان قوله ﴿ فدية مسلمة الى اهله ﴾ معناء الى ورثته وقال محمد بن الحسن فيمن اوصى لاهل فلان ان القياس ان يكون ذلك لزوجاته الا أنى قد تركت القياس وتجعلته لكل من كان في عياله ﷺ قال ابو بكر الاهل اسم يقع على الزوجة وعلى جميع من يشتمل عليه منزله وعلى اتباع الرجل واشياعه قال الله تعالى ﴿ أَنَا مُنْجُولُكُ واهلك الا امرأتك) فكان ذلك على جميع اهل منزله من اولاده وغيرهم وقال (فأنجيناه واهله اجمعين﴾ ويقع على من اتبعه فى دينه كقوله ﴿ ونوحا اذنادى من قبل فاستجبناله ونجيناه واهله من الكرب العظم) فسمى اتباعه فى دينه اهله وقال فى ابنه ﴿ انَّهُ لَيْسُ مِنَ اهْلُكُ أَنَّهُ عَمَلُ غيرصالح ﴾ فاسمالاهل يقع على معان مختلفة وقد يطلق اسمالاهل ويرادبه الآلوهو قراباته من قبل الاب كما يقال آل النبي واهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهما سواء

## مريق باب شبه العمد

قال أبوبكر اصل ابي حنيفة في ذلك ان العمد ما كان بسلاح او ما يجرى مجراه مثل الذبح بليطة قصة او شقة العصا او بكل شي له حد يعمل عمل السلاح او بحرقه بالنسار فهذا كله عنده عمد محض فيه القصاص ولا نعلم في هذه الجملة خلافا بين الفقهاء وقال ابو حنيفة ماسوى ذلك من القتل بالعصا والحيجر صغيرا كان اوكيرا فهو شبه العمد وكذلك التغريق في الماء وفيه الدية مغلظة على العاقلة وعليه الكفارة ولا يكون التغليظ عنده الافي اسنان الابل خاصة دون عددها وليس فيا دون النفس شبه عمد بل بأى شي ضربه فعليه القصاص اذا امكن وان لم يمكن فعليه ارشه مغلظا اذا كان من الابل يقسط ما يجب واصل ابي وسف و محمد ان شبه العمد مالا يقتل مثله كاللطمة الواحدة والضربة الواحدة بالسوط ولوكرد ذلك حتى صار جملته عما يقتل كان عمدا وفيه القصاص بالسيف وكذلك اذا غرقه بحيث لا يمكنه الحلاص منه وهو قول عمان المن شبه العمد فهو قول عمان المن شبه العمد فهو

عليه في ماله ببدأ بماله فيؤخذ حتى لايترك له شيُّ فان لم يتم كان مابقي من الدية على عاقلته وقال ابن وهب عن مالك اذا ضربه بعصا او رماه محجر اوضربه عمدا فهو عمدوفه القصاص ومن العمد ان يضربه في نائرة تكون بينهما ثم ينصرف عنه وهوجي ثم يموت فتكون فيه القسامة وقال ابن القاسم عن مالك شه العمد باطل أنما هو عمد اوخطأ وقال الاشجعي عن الثوري شبه العمد ان يضر به بعصا او محجر اوسده فيموت ففيه الدية مغلظة ولاقود فيه والعمد ماكان بسلاح وفيه القود والنفس يكون فيها العمد وشه العمد والخطأ والحراحة لايكون فيها الاخطأ اوعمد وروى الفضل بندكين عن الثوري قال اذاحدد عودا اوعظما فِرح به بطن حرفهذا شبه عمد ليس فيه قود ﷺ قال الوبكر هذا قول شاذ واهل العلم على خلافه وقال الاوزاعي في شبه العمد الدية في ماله فان لم يكن تماما فعلى العاقلة وشبه العمد ان يضربه بعصا اوسوط ضربة واحدة فيموت فان "ني بالعصا فمات مكانه فهو عمد يقتل به والخطأ على العاقلة وقال الحسن بن صالح اذا ضربه بعصا ثم على فقتله مكانه من الضربة الثانية فعليه القصاص وان على الثانية فلم يمت منها ثم مات بعدها فهو شه العمد لاقصاص فيه وفيه الدية على العاقلة والخطأ على العاقلة وقال اللث العمد ماتعمده انسان فان ضربه باصعه فمات من ذلك دفع الى ولى المقتول والخطأ فيه على العاقلة وهذا بدل على إن اللث كان لابرى شبه العمد وأنما يكون خطأ اوعمدا وقال المزنى فى مختصره عن الشافعي اذاعمد رجل بسيف او حجر اوسـنان رمح اومايشق بحده فضرب به اورمي به الجلد اواللحم فجرحه جرحا كسرا اوصغيرا فمات فعليه القود وانشدخه بحجر اوتابع عليه الخنق ووالي بالسوط عليه حتى مات اوطمق عليه مطبقاً بغير طعام ولا شراب اوضربه بسوط في شدة حراو رد مماالاغلب آنه يموت منه فمات فعليه القود وان ضربه بعمود اوبحجر لايشدخاو بحد سيف ولميجرح اوالقاء فىبحر قريب البروهو محسن العوم او ماالاغلب آنه لا يموت مثله فمات فلاقود فيه وفيه الدية مغلظة على العاقلة \* والدليل على ثبوت شبه العمد ماروى هشم عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة بن جوشن عن عقبة بن اوس السدوسي عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة فقال فيخطبته ألا انقتيل خطأالعمد بالسوط والعصا والحجر فيه الدية مغلظة مائة من الابل منها اربعون خلفة في بطونها اولادها \*وروى الراهيم عن عبيدين نضلة الخزاعي عن المغيرة بنشعبة ان امرأتين ضربت احداها الاخرى بعمود الفسطاط فقتلها فقضي رسولالله صلى الله عليه وسلم بالدية على عصبة القاتلة وقضى فهافى بطنها بالغرة \* وروى نونس عناين شهاب عن إين المسيب والى سلمة بن عدالرحمن عن الى هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل فضربت احداها الآخري مححر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا الي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضي ان دية جنينها عبد اووليدة وقضي بدية المرأة على عاقلتها ففي احد هذين الحدثين انهاضر شها يعمود فسطاط وفي الآخر أنها ضربها محجر \* وقدروي الوعاصم عن ا بن جر بج قال اخبر في عمر و بن دينار عن طاوس عن ابن عباس ان عمر بن الخطاب نشد

الناس قضاء رسولالله صلى الله عليه وسلم في الجنين فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال أنبى كنت بين امرأتين لى وان احداها ضربت الاخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضي رســول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة وان تقتل مكانها ﴿ وروى الحجاج بن محمد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن عمر بمثله فذكر ابوعاصم والحجاج عن ابن جو يج أنه امن بقتل المرأة \* وروى هذا الحديث هشام بن سلمان المخزومي عن ابن جريج عن ابن دينار وسفيان بن عينة عن عمروبن دينار باسناد. ولميذ كرا فيه أنهام ان تقتل وذكر ابوعاصم والحجماج آنه اص ان تقتل المرأة فاضطرب حديث ابن عباس في هذه القصة \* وروى سعيد عن قتادة عن الى المليح عن جمل بن مالك قالكانت له امرأ تان فرحمت احداها الاخرى بحجر فاصاب قلمها وهى حامل فالقت جنينا فماتت فرفع ذلك الى رسول الله صلى الله عليهوسلم فقضي رسولاللهصلى اللهعليهوسلم بالدية على عاقلة القاتلة وقضى في الجنين بغرة عبد اوامة فكان حديث حمل بن مالك في ايجاب القود على المرأة مختلفا متضادا وروى في بعض اخبار ابن عاس في هذه القصة بعينها القصاص ولم يذكره في بعضها قال حمل بن مالك وهوصاحب القصة ان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب الدية على عاقلة القاتلة فتضادت الاخبار في قصة حمل بن مالك وسقطت و بقي حديث المغبرة بن شعبة وابي هريرة في نفي القصاص من غير معارض \* وقد روى ابومعاوية عن حجاج عن قتادة عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتيل السوط والعصا شبه العمد \* واثبات شبه العمد ضربا من القتل دون الحطأ فيه اتفاق السلف عندنا لاخلاف بينهم فيه وأيما الاختلاف بينهم في كيفية شبه العمد فأما ان يقول مالك لااعرفالاخطأ اوعمدا فانهذا قولخارج عناقاويلالسلف كلهم وروى شريك عن الى اسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على قال شبه العمد بالعصا والحجر الثقيل وليس فيهما قود وروىعن عمر بن الخطاب انه قال يعمد احدكم فيضرب اخاه بمثل آكلة اللحم وهي العصائم بقول لاقود على لااوتى باحد فعل ذلك الااقدته فكان هذا عنده من العمد لان مثله يقتل في الغالب على ماقال أبو يوسف ومحمد ﴿ وتماسِين أَجَاعُ الصَّحَابَةُ عَلَى شَبِّهِ الْعَمَّدُ وَأَنَّهُ قَسَّمُ ثالث ليس بعمد محض ولاخطأ محض اختلاف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في اسنان الابل فيالحطأ ثم اختلافهم فياسنان شه العمد وانها اغلظ منالحطأ منهم علىوعمروعبدالله ابن مسعود وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت وابوموسى والمغيرة بن شعبة كل هؤلاء اثبت اسنان الابل في شبه العمد اغلظ منها في الخطأ على ماسدينه فما يعد انشاء الله تعالى فتت بذلك شبه العمد \* ولما ثبت شبه العمد بما قدمنا من الآثار واتفاق السلف بعد اختلاف منهم في كفيته احتجنا ان نعتبر شبه العمد فوجدنا عليا قال شبه العمد بالعصا والحجرالعظم ومعلوم ان شـه العمد اسم شرعي لاسبيل الى اثباته الا من جهة التوقيف اذليس في اللغة هذا الاسم لضرب من القتل فعلمنا ان عليا لم يسم القتل بالحجر العظم شبه العمد الا توقيفا ولم يذكر الحجر العظم الاوالصغير والكبير متساويان عنده في سقوط القودبه \* ويدل عليه

ماحدثنا عبدالياقى بنقائع قالحدثنا المعمرى قالحدثنا عبدالرحن بنعبدالله الرقي قالحدثنا ابن المبارك عن سلمان التيمي و خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن اوس عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قتيل خطأ العمد قتيل الســوط والعصــا فيه مائة من الابل منها اربعون خلفة في بطونها اولادها فقد حوى هذا الخبر معانى منها اثباته قتيل خطأ العمد قسما غيرالعمد وغيرالخطأ وهوشبه العمد ومنها انجابه الدية في قتيل السوط والعصا من غير فرق بين ما يقتل مثله وبين ما لايقتل مثله وبين من يوالى الضربحتي يقتله وبين من يقتل بضربةواحدة ومنها آنه جمع بين السوط والعصا والسوط لايقتل مثله في الغالب والعصا يقتل مثلها في الاكثر فدل على وجوب التسوية بين ما يقتل وبين ما لا يقتل \* وحدثنا عبداليا في بن قانع قال حدثنا محمد ا بن عثمان بن الى شيبة قال حدثنا عقبة بن مكر مقال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا قيس بن الربيع عن الى حصين عن ابر اهم بن بنت النعمان بن بشيرعن النعمان بن بشيرقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيُّ سوى الحديدة خطأ ولكل خطأ ارش \* وحدثنا عدالـاقي بن قالع قال حدثنا محمد بن محيى بنسهل بن محمد العسكري قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا بوسف ابن يعقوب الضبعي قال حدثنا سفيان الثوري وشعبة عن جابرالجعفي عن ابي عازب عن النعمان ابن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شي خطأ الاالسيف وفي كل خطأ ارش وايضا لما اتفقوا على أنه لوجرحه بسكين صغيرة لم يختلف حكمها وحكم الكسرة فيوجوب القصاص فوجب ان لا يختلف حكم الصغير والكبر من الحيحر والخشب في سقوطه وهذا يدل على إن الحكم في ايجاب القصاص متعلق بالآلة وهي ان تكون سلاحا او يعمل عمل السلاح ﴾ فان قيل على مارو ينامن قوله صلى الله عليه وسلم قتيل خطأ العمد ان العمدلا يكون خطأ ولاالخطأ عمدا وهذا يدل على فسادالحديث ﷺ قيل ليس كذلك لانه سهاء خطأ العمد لانه خطأ في الحكم عمد في الفعل وذلك معني صحيح لآنه دل به على التغليظ من حيث هوعمد وعلى ستقوط القود منحيث هوفي حكم الخطأ ﷺ فان قيل قوله تعالى ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى ﴾ وقوله ﴿ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ ﴾ وسـائر الآي التي فيها اكاب القصاص توجيه على القاتل بالحجر العظم \* قيل له لاخلاف ان هذه الآي أنما اوجت القصاص في العمد وهذا ليس بعمد ومعذلك فان الآى وردت في ايجاب القصاص في الاصل والآثار التي ذكرنا واردة فيمايجب فيه القصاص فكل واحد منهما مستعمل فهاورد فيه لايعترض باحدهما على الآخر وايضا قال الله تعالى ﴿ وَمِن قُتُلَ مُؤْمِنًا خُطًّا فَتَحْرِيرَ رَقَّةً مُؤْمِنَةً وَدِيَّةً مُسَلِّمَةً الْحَاهِلَهُ ﴾ وسمى النبي صلى الله عليه وسلم شبهالعمد قتيل خطأ العمد فلما اطلق عليه اسم الخطأ وجب ان تكون فيه الدية \* فان احتجوا بحديث ابن عباس في قصمة المرأتين قتلت احداها الأخرى بمسطح فاوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليها القصاص \* قيل له قد بينا اضبطراب الحديث وما عارضه من رواية حمل بن مالك في ايجاب الدية دون القود ولوثبت القود ايضا فان ذلك أما كان فىشى ً بعينه ليس بعموم فى جميع من قتل بمسطح وجائز ان يكونكان فيه حديد واصابها الحديد دون الحشب فمن اجله اوجب النبي صلى الله عليه وسلم فيه القود \* فان احتجوا بما روى ان يهوديا رضخ رأس جارية بالحجارة فام النبي صلى الله عليه وسلم بان يرضخ رأسه \* قيل له جائز ان يكون كان لها مروة وهي التي لها حديعمل عمل السكين فلذلك اوجب النبي صلى الله عليه وسلم قتله وايضا روى عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ايوب عن ابي قلابة عن انس ان يهوديا قتل جارية من الانصار على حلى لها والقاها في نهر ورضخ رأسها بالحجارة فاتى به النبي صلى الله عليه وسلم فامر به ان يرجم حتى يموت فرجم حتى مات ولاخلاف ان الرجم لايب على وجه القود وجائز ان يكون اليهودي مستأمنا فقتل الجارية ولحق بارضه فاخذوهو حربي لقرب مناز لهم من المدينة فقتله على انه محارب حربي ورجه كا سمل اعين العربيين الذين استاقوا الابل وقتلوا الراعي وقطع ايديهم وارجلهم وتركهم حتى ماتوا ثم نسخ القتل على وجه المثلة

# سوري فصل الم

واما مادون النفس فانه ليس فيه شبه العمد من جهة الآلة ويجب فيه القصاص بحجر شجه او بحديد وفيه شبه العمد من جهة التغليظ اذا تعذر فيه القصاص وانما لميثبت فيا دون النفس شبه العمد لان الله تعالى قال ( والجروح قصاص ) وقال ( والسن بالسن ) ولم يفرق بين وقوعها بحديد اوغيره والاثر انما ورد في اثبات خطأ العمد في الفتل وذلك اسم شرعى لا يجوز اثباته الامن طريق التوقيف ولم يرد فيا دون النفس توقيف في شبه العمد فيه واثبتوا فيه التغليظ اذا لم يمكن فيه القصاص لانه بمنزلة شبه العمد حين كان عمدا في الفعل وقد روى عن عمر نضر الله وجهه انه قضى على قتادة المدلجي حين حذف ابنه بالسيف فقتله بمائة من الابل مغلظة حين كان عمدا سقط فيه القصاص كذلك فيا دون النفس اذا كان عمدا قدسقط فيه القصاص كذلك فيا دون النفس اذا كان عمدا في الجاب قسطه من الدية مغلظا ومع ذلك فلا نعلم خلافا بين الفقهاء في الجاب القصاص في الجراحات التي يمكن القصاص فيما بأى شي جرح من قال ابوبكر قد ذكرنا الخطأ وشبه العمد و بينا العمد في سورة البقرة والله اعلم

# الابل الدية مر الابل

قد تواترت الآثار عن النبي صلى الله عليه والم بمقدار الدية وانها مائة من الابل فنها حديث سهل بن ابى حثمة فى القتيل الموجود بخيبر وان النبي صلى الله عليه وسلم وداه بمائة من الابل وروى سفيان بن عيينة عن على بنزيد بن جدعان عن القاسم بنربيعة عن ابن عمر قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فقال ألا ان قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا فيه الدية مغلظة مائة من الابل اربعون خلفة فى بطونها اولادها وفى كتاب عمرو بن حزم الذى كتبه له رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى النفس مائة من الابل وروى عمرو بن

دينار عن طاوس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم دية الحطأ مائة من الابل وذكر على بن موسى القمى قال حدثنا يعقوب بن شيبة قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا الفضل بن سليان النميرى قال حدثنا غالب بن ربيعة بن قيس النميرى قال اخبرنى قرة بن دعموص النميرى قال اتيت انا وعمى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يارسول الله ان لى عند هذا دية ابي فره ان يعطينها قال اعطه دية ابيه وكان قتل في الجاهلية قلت يارسول الله هل لامى فيها حق قال تعم وكانت ديته مائة من الابل فقد حوى هذا الخبرا حكاما منها ان المسلم والكافر في الدية سواء لانه اخبر انه قتل في الجاهلية ومنها ان المرأة ترث من دية زوجها ومنها ان الدية مائة من الابل ولاخلاف بين السلف وفقهاء الامصار في ذلك والله اعلم

#### باب اسنان الابل في دية الحطأ

قال ابو بكر اختلف السَّلْف فيذلك فروي علقمة والاسود عن عبدالله بن مسعود فيدية الخطأ اخماسا عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنــات مخاض وعشرون بنو مخاض وعشرون بنات لبون وعن عمر بن الحطاب اخماسا ايضا وروى عاصم بن ضمرة وابراهم عنعلى فىدية الخطأ ارباعا خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنات مخاض وخمس وعشرون بنات لبون اربعة اسنان مثل اسنان الزكاة وقال عثمان وزيد ابن ثابت في الحيطاً ثلاثون بنات لبون وثلاثون جذعة وعشرون بنو لبون وعشرون بنات مخاض وروى عنهما مكان الجذاع الحقاق الله قال ابو بكر وأنفق فقهاء الأمصار اصحابنا ومالك والشافعي اندية الحطأ اخماس الا انهم اختلفوا في الاسنان منكل صنف فقال اصحابنا جميعا عشرون بنان مخاض وعشرون بنومخاض وعشرون بنات لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة وقال مالك والشافعي عشرون بنات مخاض وعشرون بنولبون وعشرون بنات لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة \* وحدثنا عدالباقي بن قائع قال حدثنا احمد بن داود بن توبة التمار قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا ابومعاوية قال حدثنا حجاج بن ارطاة عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن عبدالله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدية في الخطأ اخمالًا واتفاق الفقهاء على استعمال هذا الحبر في الاخماس يدل على صحته ولم يبين فيه كيفية الاسنان فروى منصور عن ابراهيم عن ابن مسعود في دية الخطأ اخماسا وذكر الاسنان مثل قول اسحمابنا فهذا يدل على ان الاخماس التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت على هذا الوجه لأنه غير جائز ان يروى عن الني صلى الله عليه وسلم شيأ ثم يخالفه الى غيره مر فان قيل خشف بن مالك مجهول رو قيل له استعمال الفقهاء لحبره في أسات الاخماس يدل على صحته واستقامته وايضا فان قول من جعل في الخطأ مكان بى لبون بني مخاض اولى لان بني لبون بمنزلة بنات مخاض لقوله صلى الله عليه وسلم فان لم توجد ابنة مخاض فابن لبون فيصير بمنزلة من اوجب اربعين بنات مخاض اذا اوجب عشرين بنى لبون وعشرين بنات مخاض وايضا فان بنى لبون فوق بنى مخاض ولا يجوز البات زيادة ما بين بنى لبون و بنات مخاض الا بتوقيف وايضا فان قول النبي صلى الله عليه وسلم الدية مائة من الابل يقتضى جواز ما يقع عليه الاسم فلا تثبت الزيادة الا بدلالة ومذهب اصحابنا اقل ماقيل فيه فهو ثابت وما زاد فلم تقم عليه دلالة فلا يثبت وايضا قد ثبت مثل قول اصحابنا عن عبدالله بن مسعود فى كيفية الاسنان ولم يرو عن احد من الصحابة ممن قال بالاخماس خلافه وقول مالك والشافعي لا يروى عن احد من الصحابة وا عا يروى عن سلمان بن يسار فكان قول اصحابنا اولى لا تفاق الجميع من فقهاء الامصار على اثبات الاخماس وثبوت كيفيتها على الوجه الذي يذهب اليه اصحابنا عن عبد الله بن مسعود و الله فان قيل الجاب بنى لبون اولى من بنى مخاض لانها تؤحذ في الزكاة ولا تؤخذ بنو مخاض وجه البدل فلا فرق بينهما وايضا فان الديات غير معتبرة بالزكاة ألا ترى انه يجب عند المخالف اربعون خلفة فى شبه العمد ولا يجب مثلها فى الزكاة والله اعلم

#### الأبل في شبه العمد الأبل في شبه العمد

روى عن عبدالله بن مسعود في شبه العمد أرباعا خمس وعشرون بنات مخاض وخمس وعشرون بنات ليون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وهي مثل اسنان الابل فيالزكاة وروى عنعلي وعمر وابي موسي والمغيرة بنشعبة فيشبه العمد ثلاثون حقة ونلائون جذعة واربعون مايين ثنية الىباذل عامها كلها خلفة وعن عثمان وزيد بن ثابت ثلاثون بنات لبون وثلاثون حقة واربعون جذعة خلفة وروى ابو اسحاق عنعاصم بن ضمرة عن على فىشه العمد ثلاثوثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة واربع وثلاثون ثنية الىبازل عامها كلها خلفة \* واختلف فقهاء الامصار فيذلك فقال ابوحنيفة وابويوسف دية شبه العمد ارباع على ماروي عن عبدالله بن مسعود وقال محمد دية شبه العمد ائلاث ثلاثون حقة وثلاثون جذعة واربعون مابين ثنية الي بازل عامها كلها خلفة والحلفة هي الحوامل وهوقول سفيان الثوري وروى مثله عن عمر وزيد بن ثابت ومن قدمنا ذكره من السلف \* وروى ابن القاسم عن مالك ان الدية المغلظة فيالرجل يحذف ابنه بالسيف فيقتله فتكون عليه الدية مغلظة ثلاثون حقة وثلاثون جذعة واربعون خلفة وهي حالة قال والجد اذا قتل ولد ولدد على هذا الوجه فهو مثل الاب فان قطع يدالولدوعاش ففيه نصف الدية مغلظة وقال مالك تغلظ على اهل الورق والذهب ايضا وهو ان ينظر الى قيمة الثلاثين من الحقة والثلاثين من الجذعة والاربعين من الحلفة فيعرف كم قيمتهن ثم ينظر الى دية الحطأ اخماسا من الاسـنان عشرين بنت مخاض وعشرين ابن لبون وعشرين بنــات لبون وعشرين حقة وعشرين جذعة ثم ينظركم فضــل ما بين دية الخطأ والدية المغلظة فنزاد فيالرقة على قدرذلك قال وهوعلى قدر الزيادة والنقصان في سأئر الازمان وانصارت دية التغليظ ضعفي دية الخطأ زيد عليه من الورق بقدر ذلك وقال الثوري في دية

شبه العمد من الورق يزاد عليها بقدر مايين دية الخطأ الى دية شبه العمد في اسنان الابل نحو ما قال مالك وهو قول الحسن بن صالح ﷺ قال ابوبكر لما ثبت ان دية الحطأ اخماس عاروي عن التي صلى الله عليه وسلم و بما قدمنا من الحجاج ثم اختلفوا في شبه العمد فجعله بعضهم ارباعا وبعضهم أثلاثًا كان قول من قال بالارباع أولى لأن في الأثلاث زيادة تغليظ لم تقم علمها دلالة وقول النبي صلى الله عليه وسلم الدية مائة من الابل يوجب جواز الكل والتغليظ بالارباع متفقءايه والزيادة عايها غير ثابتة فظاهرالخبر ينفيها فلم نثبتها وايضا فانفى اثبات الخلفات وهي الحوامل أنبات زيادة عدد فلا يجوز لأنها تصير اكثر من مائة لاجل الاولاد ﷺ فان قبل في حديث القاسم بنربيعة عنابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قتيل خطأ العمد مائة من الابل اربعون منها خلفة في بطونها اولادها وقداحتججتم به في اثبات شه العمد فهلا اثتم الاسنان الله قيل له اثبتنا به شبه العمد لاستعمال الصحابة اياه في أسات شبه العمد ولوكان ذلك نابتا لكان مشهورا ولوكان كذلك لمااختلفوا فيه كالميختلفوا فياأسات شبهالعمد وليس يمتنع ان يشتمل خبر على معان فيثبت بعضها ولايثبت بعض اما لأنه غيرثابت في الاصل اولانه منسوخ واماالتغليظ في الورق والذهب فأنه لا يخلواصل الدية من ان يكون واجب امن الابل وانالورق والذهب مأخوذان عنها على انهما قيمة لها اوان تكون الدية في الاصل واجة في احد الاصناف الثلاثة من الدراهم والدنانير والابل لاعلى ان بعضها بدل من بعض فان كانت الابل هي الدية وأعاتؤ خذ الدراهم والدنانير بدلا منها فلااعتبار عاذكره مالك من انحاب فضل مابين دية الحطأ الى الدية المغلظة وأيما الواجب ان قال ان عليه قيمة الايل على استان التغليظ وكذلك دية الخطأ نسغي الاتعتبرفها قيمة الابل على اسنان الخطأ واللا تعتبرالدراهم والدنانير في الديات مقدارا محدودا فلا بقال ان الدية من الدراهم عشرة آلاف ولا اثناعشر الفاو لامن الذهب الف دسار بل سنظر في سائر الازمان الى قيمة الابل فان كانت ستة آلاف اوجب ذلك من الدراهم بغيرزيادة وانكانت خمسة عشر الفيا اوجب ذلك وكذلك قمتها هن الدنانير فلما قال السلف فيالدية احدقولين اماعشرة آلاف واما آثنا عشرالفا وقالوا انها من الدنانير الف دينار حصلالاتفاق مناجميع على انالزيادة علىهذه المقادير والنقصان منها غبر سائغ وفىذلك دليل علىانالدراهم والدنانىرهىديات بانفسها لابدلا منغيرها واذاكان كذلك لمريحز التغليظ فهامن وجهين احدهاان اثبات التغليظ طريقه التوقيف اوالاتفاق ولا توقيف في اثبات التغليظ فيالدراهم والدنانير ولا آنفاق والناني انالتغليظ فيالابل آنما هو من جهة الاسنان لامن جهة زيادة العدد وفى أنبات التغليظ منجهة زيادة الوزن فىالورق والذهب خروج عن الأصول ووجه آخر يدل على ان الدراهم والدنانير ليست على وجه القيمة عن الابل وهو أنه معلوم ان القاضي يقضي على العاقلة أذا كانت من أهل الورق بالورق وأذا كانت من اهل الذهب بالدنانير فلوكانت الابل هي الواجبة والدراهم والدنانير بدل منها لماجاز ان يقضي القاضي فيها بالدراهم والدنانير على انتؤديها في ثلاث سنين لأنه دين بدين فلما حاز ذلك

ن

دل على أنها ديات بانفسها ليست ابدا لاعن غيرها ويدل على ان التغليظ غير جائز فىالدراهم والدنانير ان عمررضي الله عنه جعل الدية من الذهب الف دينار ومن الورق ما اختلف عنه فيه فروى عنه اهل المدينة اثنا عشر الفا وروى عنه اهل العراق عشرة آلاف ولم يفرق فىذلك بىندية شهالعمد والخطأ وذلك بمحضر من الصحابة من غير خلاف من احد منهم عليه فدل على اناعتار التغلظ فها ساقط ومدل علمه ايضا انالصحابة قداختلفت في كيفية التغليظ فياسنان الابل لماكان التغليظ فها واجبا ولوكان التغايظ فيالورق والذهب واجبا لاختلفوا فه حسب اختلافهم في الابل فلما لم بذكر عنهم خلاف في ذلك وأنما روى عنهم في الذهب الف دسار وفي الدراهم عشرة آلاف اواثنا عشر الفا من غير زيادة ولا نقصان ثبت باجماعهم على ذلك نفي التغليظ في غير الأبل على فأن قبل على ماذكرنا من الأصول لوكان من الأبل لكان قضاء القاضي عليهم بالدية من الدراهم بوجب ان يكون دينا بدين ان هذا كايقولون فيمن تزوج امرأة على عد وسط انه انحاء بالقيمة دراهم قبلت منه ولم يكن ذلك بيع دين بدين هؤه قيلله القاضي عندنا لايقضي عليه بالدراهم اذا تزوجها على عبد ولكنه يقولله انشئت فاعطها عبدا وسبطا وانشئت قيمته دراهم فلبس فها قلنا بيبع دين بدين والدية يقضي بها القاضي على العاقلة دراهم ولانقبل منهم الابل اذا قضى بذلك وعلى آنه أنما تعتبر قيمة العبد فىوقت مايعطى قيمته دراهم والابل لاتعتبر قيمتها اذا ارادالقضاء بالدراهم سواء نقصت قيمتها اوزادت \* واختلف السلف وفقها الامصار في المقتول في الحرم وفي الشهر الحرام فقال الوحنفة ومحمد وزفر وابن الى ليلي ومالك القتل في الحرم والشهرالحرام كهو في غيره فما يجب منالدية والقود وسئل الاوزاعي عنالقتل فيالشهرالحرام والحرم هل تغلظ الدية فيه قال بلغنا أنه أذاقتل في الحرم أوالشهر الحرام زبد على العقل ثلثه ويزاد في شبه العمد في اسنان الابل وذكرالمزنى عن الشافعي في مختصره وذكر تغليظ الدية فيشه العمد وقال الدية في هذا على العاقلة وكذلك الحراح وكذلك التغليظ فيالنفس والجراح فيالشهرالحرام والبلدالحرام وذوى الرحم وروى عن عثمان انه قضي في دية امرأة قتلت بمكة بدية وثاث وروى ابراهم عن الاسود ان رجلا اصبب عندالبيت فسأل عمر عليا فقال له على ديته من بيت المال فلم ير فيه على أكثر من الدية ولم يخالفه عمر وقال الله تعالى ﴿وَمَنْ قَتُلَ مُؤْمِّنًا خَطَّأَ فَتَحْرِيرُ رَقَّبَة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله) وهو عام في الحل والحرم ولما كانت الكفارة في الحرم كهي في الحلى لا فرق بينهما وانكان ذلك كله حقالله تعالى وجب ان تكون الدية كذلك اذ الدية حق لآدمي ولاتعلق لها بالحرم ولابالشهرالحرام لانحرمة الحرم والشهرالحراما عاهيحق لله تعالى فلوكان لحرمة الحرم والاشهر تأثير فيالزام الغرم لكان تأثيره في الكفارة التي هي حقالله ثعالى اولى ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم الا ان قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصافيه مائة من الابل ولم يفرق بين الحل والحرم وقداختلف التابعون في ذلك فروى عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وابي بكر بن عبدالرحمن وخارجة بن زيد وعبيدالله

فديةالمفتول فى الحرم والشهر الحرام

ابن عبدالله وسليمان بن يسمار الدية في الحرم كهي في غيره وكذلك الشهر الحرام وروى عن القاسم بن محمد وسالم بن عبدالله ان من قتل في الحرم زيد على ديته مثل تُلثها والله اعلم

#### مر غير الابل الدية من غير الابل الله

قال ابوحنيفة الدية من الابل والدراهم والدنانيرفن الدراهم عشرة آلاف درهم ومن الدنانير الف دينيار وابوحنيفة لابرى الدية الامن الابل والورق والذهب وقال مالك والشيافيي من الورق اثنا عشر الفا ومن الذهب الف دينار وقال مالك اهل الذهب اهل الشام ومصر واهل الورق اهل العراق واهل الابل اهل البوادي وقال مالك ولا يقبل من اهل الابل الا الابل ومن اهل الذهب الا الذهب ومن اهل الورق الا الورق وقال ابو بوسف ومجمد الدية منالورق عشرة آلاف وعلى اهلالذهب الف دينار وعلى اهل الابل مائة بعير وعلى اهلالبقرمائتا بقرة وعلى اهل الشاء الفا شاة وعلى اهل الحلل مائتا حلة يمانية ولا يؤخذ من الغُم والبقر في الدية الا الثني فصاعدا ولا تؤخذ من الحلل الا البمانية قيمة كل حلة خمسون درها فصاعدا وروى عن ابن الى ليلي عن الشعبي عن عيدة السلماني عن عمر أنه جعل الدية على اهل الذهب الف دينار وعلى اهل الورق عشرة آلاف درهم وعلى اهل البقر ما تتي بقرة وعلى أهل الشاء الغي شأة وعلى أهل الحلل ما تي حلة وعلى أهل الأبل مائة من الأبل عهْ قال أبو بكر الدية قيمة النفس وقد آنفق الجميع على ان لها مقدارا معلوما لايزاد عليه ولا ينقص منه وآنها غير موكولة الى اجتهاد الرأى كقتم المتلفات ومهور المثل ونحوهما وقد آتفق الجميع على أشبات عشرة آلاف واختلفوا فيما زاد فلم يجزاثباته الابتوقيف وقدروى هشم عن يونس عن الحسن ان عمر بن الخطاب قوم الابل في الدية مائة من الابل قوم كل بعير بمائة وعشرين درهما أثني عشرالف درهم وقدروي عنه في الدية عشرة آلاف وحائز ان يكون منروى آثىعشىرالفا علىإنها وزن ستة فتكون عشرةآلاف وزن سبعة وذكر الحسن فيهذا الحديث آنه جعل الدية منالورق قيمة الابل لاآنه اصل فيالدية وفي غير هذا الحديث آنه جعلالدية منالورق وروى عكرمة عنابي هريرة فيالدية عشرة آلاف درهم ﷺ فان احتج محتج بما روى محمد بن مسلم الطائني عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدية اثنا عشرالفا و بما روى ابن ابى نجيــح عنابيه انعمر قضى في الدية باتنيءشرالفا وروى نافع بنجبير عنابنءباس مثله والشعبي عنالحارث عنعليمثله ﷺ قيل له اماحديث عكرمة فانه يرويه ابن عيينة وغيره عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن الني صلى الله عليه وسلم لميذكر فيه ابن عباس ويقال ان محمد بن مسلم غلط في وصله وعلى آنه لوثبت حميع ذلك احتمل ان يريد بها اثني عشر الف درهم وزن ستة واذا احتمل ذلك لم بحز آسات الزيادة بالاحتمال ويثبت عشرة آلاف بالاتفاق وايضا قداتفق الجميع على انها من الذهب الف دينار وقد جعل في الشرع كل عشرة دراهم قيمة لدينار ألاتري ان الزكاة في عشرين مثقالا وفي ما تتى درهم فجعلت مائتــا الدرهم نصحابا بازاء العشرين دينـــاوا كـذلك ينبغي ان يجعل بازاء كل دينار من الدية عشرة دراهم \* وأنما لم يجعل ابوحنيفة الدية من غيرالاصناف الثلاثة من قبل ان الدية لما كانت قيمة النفس كان القياس ان لا تكون الا من الدراهم والدنانير كقيم سائر المتلفات الا أنه لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم قيمتها من الابل السبع الاثر فيها ولم يوجبها من غيرها والله اعلم

#### من ابديات اهل الكفر الكفر

قال ابوحنيفة وابو يوسف ومحمد وزفر وعبان البي وسفيان الثورى والحسن بن صالح دية الكافر مثل دية المسلم اليهودي والنصراني والمجوسي والمعاهد والذمي سواء وقال مالك بنانس دية اهل الكتاب على النصف من دية المسلم ودية المجوسي ثمان مائة درهم وديات نسائهم على النصف من ذلك وقال الشافعي دية الهودي والنصراني ثلث الدية ودية المجوسي ثمان مائة والمرأة على النصف يُّهُ: قال أبو بكر الدليل علىمساواتهم المسلمين فىالديات قوله عزوجل ﴿ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِّنَا خَطَّأ فتحريررقية مؤمنة وديةمسلمة الى اهله الاان يصدقوا) الى قوله ﴿ وان كان من قوم بينكم وبيهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله) والدية اسم لمقدار معلوم من المال بدلا من نفس الحرلان الديات قد كانت متعالمة معروفة بينهم قبلالاسلام وبعده فرجع الكلام اليها فىقوله فىقتل المؤمن خطأ ثملماعطف عليه قوله تعالى ﴿ وَانْ كَانْ مِنْ قُومٍ بِينَكُمْ وَ بِينِهُمْ مِيثَاقَ فَدَيَّةٌ مُسَلَّمَةً الى اهله﴾ كأنت هذه الدية هي الدية المذكورة بديا اذلولم تكن كذلك لما كانت دية لأن الدية اسم لمقدار معلوم من بدل النفس لا يزيد ولا ينقص وقد كانوا قبل ذلك يعرفون مقادير الديات ولم يكونوا يعرفون الفرق بين دية المســلم والكافر فوجب ان تكون الدية المذكورة للـكافر هي التي ذكرت للمسلم وان يكون قوله تعالى ﴿ فدية مسلمة الى اهله ﴾ راجعا اليها كماعقل من دية المسلم أنها المعتاد المتعارف عندهم ولولا أن ذلك كذلك لكان اللفظ مجملا مفتقرا الى اليان وليس الامم كذلك ﷺ فان قيل فقوله تعالى ﴿ فدية مسلمة الى اهله ﴾ لايدل على انها مثل دية المسلم كما ان دية المرأة على النصف من دية الرجل ولا يخرجهـــا ذلك من ان تكون دية كاملة لها ١١٤ قيل له هذا غلط من وجهين احدهما ان الله تعمالي أنما ذكر الرجل فيالآية فقال ﴿ ومن قتل مؤمنا خطأ ﴾ ثم قال ﴿ وان كان منقوم بينكم و بينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله ﴾ فكما اقتضى فما ذكره للمسلم كال الدية كذلك دية المعاهد لتساويهما فىاللفظ مع وجود التعارف عندهم فى مقدار الدية والوجه الآخر ان دية المرأة لايطلق عليها اسم الدية وأنما يتناولها الاسم مقيدا ألاترى آنه يقال دية المرأة نصف الدية واطلاق اسم الدية أنما يقع على المتعارف المعتاد وهو كمالها ﷺ فان قيل قوله تعــالى ﴿ وَانْ كان من قوم بينكم و بينهم ميشاق ﴾ يحتمل ان يريد به وان كان المقتول المؤمن من قوم بينكم وبينهم ميثاق فاكتنى بذكر الايمان للقتيلين الاولين عن اعادته فىالقتيل الثالث يؤه قيل له هذا غلط من وجود احدها انه قد تقدم فياول الخطاب ذكرالقتيل المؤمن خطأ وحكمه وذلك عموم يقتضي سمائر المؤمنين الانماخصه الدليل فغير حائز اعادة ذكر المؤمن

بذلك الحكم في سياق الآية مع شمول اول الآية له ولغيره فعلمنا آنه لم يرد المؤمن ممن كان بيننا و بينهم ميثاق والثاني لما لم يقيده بذكرالايمان وجب اجراؤه في الجميع من المؤمنين والكفار من قوم بيننا و بينهم ميثاق وغير حائز تخصصه بالمؤمنين دونالكافرين بغيردلالة والثالث اناطلاق القول بأنه من المعاهدين يقتضي ان يكون معاهدا مثلهم ألاتري ان قول القائل انهذا الرجل مناهل الذمة يفيد أنه ذمي مثلهم وظاهر قوله تعالى ﴿ وَأَنْ كَانَ من قوم بینکم و بینهم میثاق ﴾ یوجب ان یکون معاهدا مثلهم ألاتری آنه لما اراد بیان حكم المؤمن اذا كان من ذوى انساب المشركين قال ﴿ فَانْ كَانْ مِنْ قُومُ عَدُو لَكُمْ وَهُو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ﴾ فقيده بذكر الايمان لانه لواطلقه لكان المفهوم منه انه كافر مثلهم والرابع انه لوكان كما قال هذا القائل لما كانت الدية مسلمة الى اهله لان اهله كفار لايرثونه فهذه الوجود كلهـ ا تقتضي المسـ اواة وفسـ اد هذا التأويل \* وبدل على صحة قول اصحابنا ايضا مارواه محمد بن اسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال لما نزلت ﴿ فَانَ جَاوُّكُ فَاحَكُم بِينِهُم ﴾ الآية قالكان اذا قتل بنو النضير من بني قريظة قتيلا ادوا نصف الدية واذا قتل بنوقريظة من بني النضير ادوا الدية اليهم قال فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم في الدية ﷺ قال ابو بكر لما قال ادوا الدية ثم قال سوى بينهم في الدية دل ذلك على أنه واجع الى الدية المعهودة المبدوء بذكرها لأنه لوكان رد بني النضير الى نصفها لقال سوى بينهم في نصف الدية ولم يقل سوى بينهم في الدية ويدل عليه ايضاقول النبي صلى الله عليه وسلم فىالنفس مائة من الابل وهوعام فى الكافر والمسلم وروى مقسم عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليهوسلم ودىالعامريين وكانا مشركين دية الحرينالمسلمين وروى محمد بن عبدوس قال حدثنا على بن الجعد قال حدثنا ابو بكر قال سمعت نافعاعن ابن عمر عن الني صلى الله عليه وسلم انه ودى ذميا دية مسلم وهذان الخبران يوجبان مساواة الكافرللمسلم فىالدية لآنه معلوم انالنبي صلى الله عليه وسلم وداها بمافى الآية فى قوله عن وجل ﴿ وَانْ كَانْ مِنْ قُومٌ بِينْكُم وَبِيْنِهِم مِيثَاقَ فدية مسلمة الى اهله ﴾ فدل على انالمراد منالاً ية دية المسلم وايضًا لما لم يكن مقدار الدية مبينًا فىالكتاب كان فعلاالنبي صلىالله عليهوسلم فىذلكواردا موردالييان وفعلهصلىاللهعليهوسلم اذا ورد مورد البيان فهو على الوجوب وروى ابوحنيفة عن الهيثم عن الى الهيثم ان الني صلى الله عليه وسلم وابابكروعمر وعثمان قالوا دية المعاهد دية الحرالمسلم وروى ابراهم بن سعد عن ابن شهاب قال كان ابوبكر وعمر وعثمان يجعلون دية اليهودي والنصراني اذا كانوا معاهدين مثل دية المسلم وروى سعيد بن ابي ايوبقال حدثني يزيد بن ابي حبيب انجعفر ابن عبدالله بنالحكم اخبره ان رفاعة بنالسموءل اليهودي قتل بالشام فجعل عمرديته الف دينار وروى محمد بن اسحاق عزابان بنصالح عن مجاهد عن إبن مسعودقال دية اهل الكتاب مثل ديةالمسلمين وهوقول علقمة وابراهيم ومجاهد وعطاء والشعبي وروى الزهري عنسالم عن ابيه ان مسلما قتل كافرا من اهل العقد فقضى عليه عثمان بن عفان بدية المسلم فهذه

الاخبار وما ذكرنا من اقاويل السلف مع موافقتها لظاهر الآية توجب مساواة الكافر للمسلم فىالديات وقدروى عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب قال دية اليهودي والنصراني اربعة آلاف درهم وديةالمجوسي تمانمائة قال سعيد وقضى عثمان فىديةالمعاهدباربعة آلاف ﷺ قال ابو بكر وقد روى عنهما خلاف دلك وقد ذكرناه ﷺ واحتجالمخالف بمارواه عمروين شعيبعن ابيهعن جدمان الني صلى اللهعليه وسلم لما دخل مكة عام الفتح قال فى خطبته و دية الكافر نصف دية المسلم و بماروى عبد الله بن صالح قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة بن عام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المجوس ثمان مائة ﷺ قيل له قد علمنا حضور هؤلاءا لصحابة الذين ذكرنا عنهم مقدارالدية خطة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فلوكان ذلك ثابتا لعرفه هؤلاء ولماعدلوا عنهالىغيره وايضا قدروى عنه صلىاللةعليهوسلمالهقال ديةالمعاهد مثل دية المسلم وانهو دى العاص يبن دية الحرين المسلمين وهذا اولى لمافيه من الزيادة ولوتعارض الخبران لكان مااقتضاه ظاهرالكتابوماورد بهالنقل المتواترعن الرسول صلى اللهعليه وسلم فى ان الدية مائة من الابل من غير فصل فيه بين المسلم والكافر اولى فوجب تساويهمافي الديات واماحديث عقبة بن عام في دية المجوسي فأنه حديث واه لا يحتج بمثله لان إبن الهيعة ضعيف لاسها من رواية عبدالله بن صالح عنه الله فان قيل قوله تعالى (فدية مسلمة الى اهله) عطفاعلى ماذكر في دية المسلم لايدل على تساوى الديتين كما لو قال من قتل عبدا فعليه قيمته ومن استهلك ثوبا فعليه قيمته لم يدل على تساوى القيمتين الله عنه الفرق بينهما انالدية اسم لمقدار من المال بدلا من نفس الحركانت معلومة المقدار عندهم وهيمائة من الابل فمتى اطلقتكان من مفهوم اللفظ هذا القدر فاطلاق لفظ الدية قدانبأ عنهذا المعنى وعطفها علىالدية المتقدمة معتساوى اللفظ فيهما بإنهادية مسلمة قداقتضى ذلك ايضا والله اعلم بالصواب واليه المرجع والمآب

## معرق باب المسلم يقيم في دار الحرب فيقتل قبل ان بهاجر الينا وي

قال الله تمالى ﴿ فَانَكَانُ مِن قوم عدولكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ﴾ روى اسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس فى قوله تعالى ﴿ فَانَكَانَ مِن قوم عدولكم وهو مؤمن ﴾ قال يكون الرجل مؤمنا وقومه كفار فلادية له ولكن عتق رقبة مؤمنة ﴿ قال ابوبكر هذا محمول على الذى يسلم فى دارا لحرب فيقتل قبل ان يهاجر الينا لأنه غيرجائز ان يكون مراده فى المؤمن فى دارا لاسلام اذا قتل وله اقارب كفار لانه لاخلاف بين المسلمين ان على قائله الدية ليت المال وان كون اقربائه كفار الايوجب سقوط ديته لانهم بمنزلة الاموات حيث لايرثونه وروى عطاء بن السائب عن ابى يحيى عن ابن عباس ﴿ فان كان من قوم عدولكم ﴾ الآية قال كان الرجل يأتى النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يرجع الى قومه فيكون فيهم فيصيبه المسلمون خطأ في سرية اوغن اق فيعتق الذي يصيبه رقبة ﷺ قال ابوبكر اذا اسلم في دار الاسلام المسلمون خطأ في سرجوعه الى دار الحرب كسائر المسلمين لان ما بينه و بين المشركين من القرابة لا تسقط ديته برجوعه الى دار الحرب كسائر المسلمين لان ما بينه و بين المشركين من القرابة لا تسقط ديته برجوعه الى دار الحرب كسائر المسلمين لان ما بينه و بين المشركين من القرابة لا تسقط ديته برجوعه الى دار الاسلام اذا دخلوا دار الحرب بامان على القائل الدية لا تسقط دينه ما المان على القائل الدية المؤمن النبية و المنان على القائل الدية المناه الدولة و المناه في المناه الله في اسقاط قيمة دمه كسائر اهل دار الاسلام اذا دخلوا دار الحرب بامان على القائل الدية

وروى عن أنى عياض مثل ماروى عن ابن عباس وقال قتاده هو المسلم يكون في المشركين فيقتله المؤمن ولايدري ففيه عتق رقبة وليس فيه دية وهذا على اله يقتل قبل الهجرة الى دار الاسلام و روى مغيرة عن ابراهيم ﴿ فَانْكَانُ مِنْ قُومِ عَدُو لَكُم ﴾ قال هو المؤمن يقتل وقومه مشركون ليس بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعليه تحرير رقية وانكان بينهم وبين الني عليه السلام عهد ادى ديته الى قرابته الذين بينهم وبين النبي عليه السلام عهد ﷺ قال الوبكر وهذا لامعني له من قبل ان اقرباء، لا يرثونه لانهم كفسار وهومسلم فكيف يأخذون ديته وان كان قومه اهل حرب وهو من اهل دار الاسلام فالدية واحبة ليت المال كسام قتل في دار الاسلام ولاوراث له \* وقد اختلف فقهاء الامصارفيمن قتل فى دارالحرب وهومؤمن قبلان يهاجر فقال ابوحنيفة وابو يوسف فىالرواية المشهورة ومحمد فىالحربى يسلم فيقتله مسلم مستأمن قبل ان يخرج فلاشئ عليه الاالكفارة في الخطأ وان كانا مستأمنين دخلا دارالحرب فقتل احدها صاحبه فعليه الدية في العمد والحطأ والكفارة في الخطأ خاصة وان كانا اسيرين فلا شيٌّ على القاتل الا الكفارة فى الخطأ فى قول اى حنيفة وقال ابو بوسف ومحمد عليه الدية فى العمـــد والخطأ وروى بشر ابن الوليد عن ابي يوسف في الحربي يسلم في دار الحرب فيقتله رجل مسلم قبل ان يخرج الينا انعليه الدية استحسانًا ولووقع في بئر حفرها او وقع عليه منزاب عمله لم يضمن شيأ وهذا خلاف المشهور من قوله وخلاف القياس ايضا \* وقال مالك اذا اسلم في دارالحرب فقتل قبل ان يخرج الينا فعلى قاتله الدية والكفارة ان كان خطأ قال وقوله تعالى ﴿ فَانْكَانُ مِنْ قُومُ عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ﴾ أنماكان فيصلح النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة لان من لم يهاجر لم يورث لانهم كانوا يتوارثون بالهجرة قال الله تعساني ﴿ وَالَّذِينَ آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيُّ حتى يهاجروا ﴾ فلم يكن لمن لم يهاجر ورثة يستحقون ميرانه فلم تحجب الدية ثم نسخ ذلك بقوله ﴿ واولوالارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ﴾ \* وقال الحسن بن صالح من اقام في ارض العدو وان أنجل الاسلام وهو يقدر على التحول الى المسلمين فاحكامه احكام المشركين وإذا اسلم الحربي فاقام ببلادهم وهو يقدر على الخروج فليس بمسلم بحكم فيه بما يحكم على اهل الحرب في ماله ونفسه وقال الحسن اذالحق الرجل بدارالحرب ولم يرتد عن الاسلام فهو مرتد بتركه دارالاسلام \* وقال الشافعي اذا قتل المسلم مسلما في دارالحرب في الغارة اوالحرب وهولا يعلمه مسلما فلأعقل فيه ولا قود وعليه الكفارة وسواءكان المسلم اسبرا اومستأمنا اورجلا اسلم هناك وانعلمهمسلما فقتله فعليهالقود ﷺ قال ابو بكر لا يخلو قوله تعالى ﴿ فَانْ كَانْ مَنْ قُومٌ عَدُو لَكُمْ وَهُومُؤُمِّن فتحرير رقبة ﴾ من أن يكون المراد به الحربي الذي يسلم فيقتل قبل أن يهاجر على ماقاله اصحابنا اوالمسلم الذي له قرابات من اهل الحرب لان قوله تعالى ﴿ فَانَ كَانَ مِن قوم عدو لكم ﴾ يحتمل المعنيين حميما بان يكون من اهل دارالحرب وبان يكون ذانسب من اهل الحبرب فلوخلينا والظاهر لاسقطنا دية من قتل في دار الاسلام من المسلمين اذا كان ذاقرابة من اهل الحرب لا قتضاء الظاهر ذلك فلما أنفق المسلمون على ان كو نهذا قرابة من اهل الحرب لا يسقط حكم دمه في ايجاب الدية اوالقود اذا قتل في دار الاسلام دل ذلك على ان المراد من كان مسلما من اهل دارالحرب لم يهاجر الى دارالاسلام فيكون الواجب على قاتله خطأ الكفارة دون الدية لانالله تعالى أنما أوجب فيهالكفارة ولم يوجب الدية وغير جائز أن يزاد فى النص الابنص مثله اذكانت الزيادة في النص توجب النسخ ﷺ فان قيل هلا اوجبت الدية بقوله تعالى ﴿ وَمَن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله ﴾ ﴿ قيل له غيرجائز ان يكون هذا المؤمن مرادا بالمؤمن المذكور في اول الآية لأن فيها ايجاب الدية والرقبة فيمتنع ان نعطفه عليه ونشرط كونه من اهل دارالحرب ونوجب فيه الرقبة وهو قداوجها بديا مع الدية في ابتداء الخطاب وايضا فان قوله ﴿ فَانَ كَانَ مَنْ قُومٌ عَدُو لَكُمْ وَهُومُؤُمِّنَ ﴾ استيناف كلام لم يتقدم له ذكر في الخطاب لانه لايجوز ان يقال اعط هذا رجلاوان كان رجلا فاعطه هذا كلام فاسدلا يتكلم مه حكم فثبت ان هذا المؤمن المعطوف على الاول غير داخل في اول الخطاب ويدل عليه من جهة السنة ماحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابوداود قال حدثناهناد بن السرى قال حدثنا ابومعاوية عن اسهاعيل عن قيس عن جرير بن عبدالله قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية الى خثع فاعتصم ناس منهم بالسحجود فأسرع فيهم القتل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فامرلهم بنصف العقل وقال أنا برئ من كل مسلم يقيم بين اظهر المشركين قالوا يارسـولالله لم قال لاتراءي ناراها \* وحدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا محمد ابن على بنشعيب قال حدثنا ابن عائشة قال حدثنا حماد بنسلمة عن الحجاج عن اسماعيل عن قيس عن جرير بن عبدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقام مع المشركين فقد رئت منه الذمة او قال لاذمة له قال ابن عائشــة هوالرجل يسلم فيقيم معهم فيغزون فان اصيب فلادية له لقوله عليهالسلام فقد برئت منهالذمة \* وقوله انا برى منه يدل على ان لاقيمة لدمه كاهل الحرب الذين لاذمة لهم ولما امرلهم بنصف العقل في الحديث الاولكان ذلك على احد وجهين اماان يكون الموضع الذي قتل فيه كان مشكوكا في أنه من دار الحرب اومن دار الاسلام اوان يكونالني عليه السلام تبرع به لا به لوكان جميعه واجبا لما اقتصر على نصفه \* وحدثنا عبدالباقي قال حدثنا عبدالله بن احمد بن حنبل قال حدثنا شيبان قال حدثنا سلمان يعني ابن المغيرة قال حُدثنا حميد بن هلال قال آناني ابوالعالية وصاحب لي فانطلقنا حتى آتينا بشر بن عاصم الليثي فقال أبوالعالية حدث هذين فقال بشر حدثي عقبة بن مالك الليثي وكان من رهطه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فاغارت على قوم فشــذ رجل من القوم واتبعه رجل من السرية ومعه السيف شاهره فقال الشاذ أني مسلم فضربه فقتله فنمي الجديث الي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولا شديدا فقال القاتل بإرسول الله ماقال الا تعوذا من القتل فاعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا تعرف المساءة في وجهه وقال انالله ابي على ان اقتل مؤمنا ثلاث مرات ﷺ قال ابوبكر فاخبرالنبي (قوله الحرقات) بضم الحاء المهملة وفتح الراء وبالقاف،وضع مع بلاد جهينة كذا في ابن رسلان (لمضححه)

صلى الله عليه وسلم باعان المقتول ولم يوجب على قاتله الدية لأنه كان حربيا لم يهاجر بعداسلامه \* وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابوداود قال حدثنا الحسن بن على وعثمان بن الى شبية قالا حدثنا يعلى بن عبيد عن الاعمش عن ابي ظبيان قال حدثنا اسامة بن زيد قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية الى الحرقات فنذروا بنا فهريوا فادركنا رجلا فلما غشيناه قال لاالهالاالله فضر بنأه حتى قتلناه فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال من لك بلاإلها لاالله يوم القيامة فقلت يارسول الله أنما قالها مخافة السلاح قال أفلا شققت عن قلبه حنى تعلم من اجل ذلك قالها أملاً من لك بلا اله الاالله يومالقيامة فما زال يقولها حتى أنى وددت أنى لم اسلم الا يومئذ وهذا الحديث ايضا يدل على ماقلنا لأنه لم يوجب عليه شيًّا \* وهوحجة على الشافعي في انجابه القود على قاتل المسلم في دارالحرب اذاعلم أنه مسلم لان الني عليه السلام قداخير باسلام هذا الرجل ولم يوجب على اسامة دية ولاقودا \* واماقول مالك ان قوله تعالى ﴿ فَانْكَانُ مِنْ قُومُ عِدُولَكُمُ ﴾ أنماكان حكما لمن اسلم ولم يهاجر وهو منسوخ بقوله تعالى ﴿ واولو الارحام بعضهم اولى بعض ﴾ فانه دعوى لنسخ حكم ثابت في القرآن بلادلالة وليس في نسخ التوارث بالهجرة واثباته بالرحم مايوجب نسخ هذاالحكم بلهو حكم ثابت بنفسه لاتعلق له بالميراث وعلى انه في حال ما كان التوارث بالهجرة قدكان من لم بهاجر من القرابات يرث بعضهم بعضا وأنما كانت الهجرة قاطعة للميراث بين المهاجر وبين من لم يهاجر فامامن لميهاجر فقد كانوا يتوارثون باسباب اخرفلو كانالام على ماقال مالك لوجب ان تكون ديته واجبة لمن لم يهاجر من اقربائه لانه معلوم آنه لم يكن ميراث من لم يهاجر مهملا لامستحق له فلما لم يوجب الله تعالى لهدية قبل الهجرة لا للمهاجرين ولالفيرهم علمنا أنه كان ميتى على حكم الحرب لاقيمة لدمه وقوله تعالى ﴿ فَانَ كَانَ مِنْ قُومُ عَدُولَكُمْ ﴾ يفيد أنَّه مالميهاجر فهو مناهل دارالحرب باق على حكمه الاول في ان لاقيمة لدمه وانكان دمه محظورا اذكانت النسبة اليهم قدتصح بان يكون من بلدهم وأن لم يكن بينه وبينهم رحم بعد ان يجمعهم فى الوطن بلداوقرية اوصقع فنسبه الله اليهم بعدالاسلام اذ كان من اهل ديارهم ودل بذلك على ان لا قيمة لدمه \* واما قول الحسن بن صالح فىانالمسلم اذالحق بدارالحرب فهو مرتد فانه خلاف الكتاب والاجماع لانالله تعالى قال ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَهَاجِرُوا مَالَكُمْ مَنُ وَلَايِتَهُمْ مَنْشَى ۚ حَتَّى يَهَاجِرُوا ﴾ فجعلهم مؤمنين مع اقامتهم في دارالحرب بعد اسلامهم واوجب علينا نصرتهم بقوله ﴿ وَأَنَّ اسْتَصْرُوكُمْ فَيَ الَّهُ يَنَّ فعالكم النصر﴾ ولوكان ماقال صحيحالوجب اللانجوز للتجاردخول دارالحرب بامان وال يكونوا بذلك مرتدين وليس هذا قول احد الله فان احتج محتج بماحدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا اسهاعيل بنالفضل وعبدان المروزي قالا حدثنا قتمة بن سعيد قال حدثنا حميدين عبدالرحمن عن اسه عن الى استحاق عن الشعبي عن جرير قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا ابق العبد الى المشركين فقد حل دمه فان هذا محمول عندنا على أنه قد لحق بهم مرتداً عن الاسلام لان اباق العبد لابييج دمه واللحاق بدارالحرب كدخول التاجر اليها بامان فلا يبيح دمه \* واما

قول الشافعي في ان من اصاب مسلما في دار الحرب و هو لا يعلمه مسلما فلاشي عليه و ان علم باسلامه اقيد به فانه متناقض من قبل انه اذا ثبت ان لدمه قيمة لم يختلف حكم العمد و الحطأ في و جوب بدله في العمد و ديته في الحطأ فاذا لم يجب في الحطأ شي كذلك حكم العمد فيه و لماثبت بما قدمنا انه لاقيمة لدم المقيم في دار الحرب بعد اسلامه قبل الهجرة الينا وكان مبقى على حكم الحرب وانكان مخظور الدم اجرو و اصحابنا مجرى الحربي في اسقاط الضمان عن متلف ماله لان دمه اعظم حرمة من ماله ولاضمان على متلف نفسه فماله احرى ان لا يجب فيه ضمان وان يكون حرمة من ماله ولاضمان على متلف نفسه فماله احرى ان لا يجب فيه ضمان وان يكون كال الحربي من هذا الوجه ولذلك اجاز ابو حنيفة مبايعته على سبيل ما يجوز مبايعة الحربي من بيع الدرهم بالدرهمين في دار الحرب واما الاسير في دار الحرب فان اباحنيفة اجراه مجرى الذي اسلم هناك قبل ان يهاجر وذلك لان اقامته هناك لا على وجه الامان وهومقهور مغلوب فلما التويا من هذا الوجه استوى حكمهما في سقوط الضمان عن قاتلهما والله اعلم مغلوب فلما التويا من هذا الوجه استوى حكمهما في سقوط الضمان عن قاتلهما والله اعلم

مطب فيحكم دم المسلم وماله اذا اسلم في دار الحرب ولم يهاجر الينا

من فكر اقسام القتل واحكامه كل

قال ابو بكر القتل ينقسم الى اربعة أنحاء واجب ومباح ومحظور وماليس بواجب ولامحظور ولامباح \* فاما الواجب فهوقتل اهل الحرب المحاربين لنا قبل ان يصيروا في ايدينا بالاسر اوبالامان اوالعهد وذلك فىالرجال منهم دون النساء اللاتى لا يقاتلن ودونالصغار الذين لايقاتلون وقتل المحاربين اذاخرجوا ممتنعين وقتلوا وصاروا في بدالامام قبل النوية وقتل اهل البغي آذا قاتلونا وقتل من قصد انسانا محظورالدم بالقتل فعلينا قتله وقتل السياحر والزاني المحصن رحما وكل قتل وجب على وجهالحد فهذه ضروبالفتل الواجب \* واماالماح فهو القتل الواجب لولى الدم على وجه القود فهو مخير بين القتل والعفو فالقتل ههنا مباح ليس بواجب وكذلك قتل اهل الحرب اذا صاروا فى ايدينا فالامام مخير بين القتل والاستبقاء وكذلك من دخل دارالحرب وامكنه القتل والاسر فهومخبر بين ان يقتل وبين ان يأسر \* واما المحظور فأنه ينقسم الى أنحاء منها مايجب فيه القود وهو قتل المسلم عمدا فى دار الاسلام العارى من الشهة فعلى الفاتل القود فى ذلك ومها ما يجب فيه الدية دون الفود وهو قتل شبه العمد وقتل الابابنه وقتل الحربي المستأمن والمعاهدوما يدخله الشهة فيسقط القود وتجب الدية ومنها مالانجيب فيه شئ وهو قتل المسلم في دار الحرب قبل ان بهاجر وقتل الاسير في دار الحرب من المسلمين على قول الىحنيفة وقتل المولى لعبده هذه ضروب من القتل محظورة ولا نجب على القاتل فيها شئ غيرالتعزير \* واماماليس بواجبولامباحولامحظور فهوقتل المخطئ والساهي والنائم والمجنون والصي وقد بينا حكمه فيما سلف ﷺ قوله تعالى ﴿وَانْ كَانَ مِنْ قُومٍ بِينَكُمُ وَ بِينَهُمُ مِيثَاقً فدية مسلمةً الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة ﴿ قال ابن عباس والشعبي وقتادة والزهري هو الرجل مناهلالذمة يقتل خطأ فتحب على قائله الدية والكفارة وهوقول اصحابنا وقال ابراهيم والحسن وجابر بن زيد اراد وان كان المؤمن المقتول من قوم بينكم و بينهم ميشاق فدية وتحريررقبة وكانوا لأيوجبونالكفارة على قاتلالذمى وهومذهب مالك وقدبينا فيما سلف

M

انظاهرالآية يقتضى ان يكون المقتول المذكور فى الآية كافرا ذاعهد وانه غير جائز اضار الايمان له الا بدلالة و يدل عليه انه لما اراد مؤمنا من اهل دارالحرب ذكرالايمان فقال (فان كان عن قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ) فوصفه بالايمان لانه لو اطلق لاقتضى الاطلاق ان يكون كافرا من قوم عدو لنا ويدل عليه ان الكافر المعاهد تجب على قاتله الدية وذلك مأخوذ من الآية فوجب ان يكون المراد الكافر المعاهد والله علم على قاتله الدية وذلك مأخوذ من الآية فوجب ان يكون المراد الكافر المعاهد والله عام

#### من باب القتل العمد هل فيه كفارة على -

قال الله تعــالي ﴿ وَمِن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَّ فَتَحْرِيرُ رَقَّبَةً مُؤْمِنَةً ﴾ فنص على انجاب الكفــارة فى قتل الحطأ وذكر قتل العمد فى قوله تعالى (كتب عليكم الفصاص فى القتلى ﴾ وقال (النفس بالنفس) وخصه بالعمد فلما كان كل واحد من القتيلين مذكورا بعينه ومنصوصا على حكمه لميجزلنا ان نتعدى مالصاللة تعالى علينا فيهماا ذغير جائز قياس المنصوصات بعضها على بعض وهذا قول اصحابنا جميعا \* وقال الشافعي على قاتل العمد الكفارة ومع ذلك ففي أثبات الكفارة في العمد زيادة في حكم النص وغير جائز الزيادة في النص الا بمثل ما يجوز به النسخ وايضا فغير جائز أثبات الكفارات قياسا وأنما طريقها التوقيف اوالاتفاق وايضا لما نصالله على حكم كل واحد من القتيلين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ادخل في امرنا ماليس منه فهو رد هُوجب الكفارة على العامد مدخل في امره ماليس منه ﴿ فَانْ قِيلَ لِمَا وَجِبُّ الْكَفَارَةُ في الخطأ فهي في العمد اوجب لأنه اغلظ ١٠٠ قيل له ليست هذه الكفارة مستحقة بالمأتم فعتبر عظم المأثم فيها لأن المخطئ غيرآثم فاعتبار المأثم فيه ساقط وايضا قد اوجب النبي صلى اللهعليه وسلم سجود السهو على الساهي ولانجب على العامد وانكان العمد أغلظ ﴿ فَانَ احْتَجُوا بَحْدَيْثُ ضمرة عن أبراهم بن ابي عبلة عن العريف بن الديلي عن واثلة بن الاسقع قال آتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قداو جب يعني النار بالقتل فقال اعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار ﷺ قبل له رواه ابن المبارك وهاني بن عبدالرحمن بن اخي ابراهم بن ابي علمة هذا الحَديث عن ابي عبلة فلم يذكر أنه أوجب بالقتل وهؤلاء أثبت منضمرة بن ربيعة ومع ذلك لوثبت الحديث على مارواه ضمرة لم يدل على قول المخالف من وجوه احدها انه تأويل منالراوى فىقوله اوجب النار بالقتل لانه قال يعنى بالقتل والثانى آنه لوارد رقبة القتل لذكر رقبة مؤمنة فلما لميشرط لهمالايمان فيها دل على انها ليست من كفارة القتل وايضا فأعاامهم بان يعتقوا عنه ولاخلاف آنه ليس عليهم عتقها عنه وايضا فان عتق الغير عن القاتل لا بجزيه عن الكفارة \* قوله تعالى ﴿ فتحرير رقبة مؤمنة ﴾ جعل الله من صفة رقبة القتل الايمان ولاخلاف انها لاتجزى الابهذه الصفة وهذا يدل على ان عتقالرقبة المؤمنة افضل من الكافرة لان هذه الصفة قدصارت شرطا في الفرض وكذلك من نذران يعتق رقبة مؤمنة لم تجزه الكافرة لأنهاوجبها مقرونة بصفة هي قربة \* وفي ذلك دليل على ان الصدقة على المسلمين افضل منها على الكفار الذميين وانكانت تطوعا وكذلك جعل الله التتابع في صوم كفارة القتل

صفة زائدة ولاخلاف انه لامجزى الابهذه الصفة معالامكان وكذلك قال اصحابت فيمن اوجب صوم شهر متتابع آنه لايجزيه التفريق لايجابه آياه بصفة هي قربة فوجبت حين اوجبها كاوجب المنذ ورمن الصوم \* قوله تعالى ﴿ فَمَن لَم يَجِد فَصِيام شَهْرِين مَتَنَابِعِينَ ﴾ قال ابوبكر لم يختلف الفقهاء أنه أذا صام بالأهلة أنه لايعتبر فيه النقصان وأنها أن كانت ناقصة أوتامة اجزأته وقال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فانغم عليكم فعدوا ثلاثين فامر باعتبار الشهور بالاهلة وامر عند عدمالرؤية باعتبار الثلاثين وانابتــدأ صيام الشهرين من بعض الشهر اعتبرالشهر الثاني بالهلال وبقية الشهر الأول بالعدد عمام ثلاثين وهو قول ای حنیفة وایی یوسف و محمد وروی ابویوسف عن ای حنیفة آنه لایعتبرالاهلة الا ان يكون ابتداء صومه بالهلال وروى نحود عن الحسن البصرى والاول اصح لانه قدروى في معنى قوله ﴿ فسيحوا فيالارض اربعة اشهر ﴾ انها بقية ذي الحجة والمحرم وصفر وربيع الاول وبقية من ربيعالآخر فاعتبرالكسر بالايام على التمام وسائرالشهور بالاهلة وقوله ﴿ فَصِيام شهرين متتابعين ﴾ معلوم أنه كلفنا التتابع على حسب الأمكان وفي العادة أن المرأة لأتخلو من اوسبعا كما تحيض النسباء في كل شهر فاخبر انعادة النساء حيضة في كل شهر فاذا كان تكليف صومالتتابع على حسب الامكان وكانت المرأة اذا كان عليها صوم شهرين متتابعين لم يكن في وسعها فيالعادة ان تصوم شهرين لاحيض فهما سقط حكم ايام الحيض ولم يقطع حكم التنابع وصارت المامالحيض بمنزلةالليل الذي لأيقطع التتابع وهو قول الشافعي وروى عن ابراهيم أنها تستقيل وقال اصحابنا اذامرض في الشهرين فافطر استقبل وقال مالك يصل ويجزيه وفرقوا بين الحيض والمرض لأنه يمكنه فىالعادةصيام شهرين متنابعين بلامرض ولايمكنها ذلك بلاحيض ووجه آخر وهوان حدوث المرض لايوجب الافطار بل الافطار بفعلهوالحيض ينافى الصوم لابفعلها فاشبه الليل ولم يقطع التتابع \* قوله تعالى ﴿ نُوبَةُ مِنَ اللَّهُ ﴾ قيل فيه ان معناه اعملوا بما اوجبه الله للتوبة من الله اى ليقبل الله توبتكم فيما اقترفتموه من ذنوبكم وقيل انه خاص في ساب القتل فامر بالتوبة منه وقيل معناد توسعة ورحمة من الله كاقال ﴿ فَتَأْبُ عَلَيْكُمُ وَعَفَا عَنْكُم ﴾ والمعنى وسع عليكم وسهل عليكم \* قوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْاضَرْتُم فيسبيلُ اللَّه فتبينوا ولاتقولوا لمن التي اليكم السلام ﴾ الآية روى ان سبب نزول هذهالآية ان سرية للنبي صلى الله عليه وسلم لقيت رجلا ومعه غنيات له فقال السلام عليكم لا اله الا الله محمد رسول الله فقتله رجل من القوم فلمارجعوا اخبروا الني صلى الله عليه وسلم بذلك فقال لمقتلته وقد الملم فقال أنما قالها متعوذا من القتل فقال هلا شققت عن قلبه وحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديته الى اهله ورد عليهم غنماته قال ابن عمر وعبدالله بن ابى حدرد القياتل محلم بن جثامة قتل عامر بن الاضبط الاشجعي وروى ان القاتل مات بعد ايام فلما دفن لفظته الأرض ثلاث مرات فقال الني صلى الله عليه وسلمان الارض لتقبل من هو شرمنه و لكن الله اراد

(قوله تحيضي) يقال تحيضت المرأة اذا تعدت ايام حيضها عدى نفسك حائضا واعلى مائضا واعما خص الست واعما خص الست والمسع لانها الغالب على ايام الحيض كذا في النهاية (الصحه)

(قوله وهو قول الشافى) فى بعض النسخ الشعبى مكان الشافى (لمصححه)

ن

ان يريكم عظم الدم عنده ثم امران يلقي عليه الحجارة وهذه القصة مشهورة لحلم بن جثامة وقدذكرنا حديث اسامة بن زيد أنه قتل في سرية رجلا قال لااله الاالله فقال الني صلى الله عليه وسلم قتلته بعدماقال لاالهالااللة فقال أعاقالهاتعوذا فقال هلاشققت عن قلبه من لك بلاالهالاالله وذكر ناايضا حديث عقبة بن مالك الليثي في هذا المعنى وأن الرجل قال أبي مسلم فقتله فأنكر دالنبي صلى الله عليه وسلم وقال أن الله أبي على أن اقتل مؤمنًا \* وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدى بن الخيار عن المقداد بن الأسود أنه أخبره أنه قال يارسول الله ارأيت أن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب احدى يدى بالسيف تم لاذمني بشجرة فقال اسلمت لله افأقتله بإرسول الله بعد ان فالها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فقلت يارسول الله أنه قطع يدى قال لا تقتله فان قتلته فأنه بمزلتك قبل أن تقتله وأنت بمزلته قبل أن يقول كلته التي قال ﴿ وحدثنا عبدالباقي قال حدثنا الحارث بن ابي اسامة قال حدثنا ابوالنصر هاشم بن القاسم قال حدثنا المسعودي عن قتادة عن ابي مجلز عن ابي عبيدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شرع احدكم الرمح الى الرجل فان كان سنانه عند ثغرة نحره فقــال لاالهالاالله فليرجع عنه الرح وقال ابوعبيدة جعلالله تعالى هذهالكلمة امنةالمسلم وعصمة ماله ودمه وجعل الجزية امنةالكافر وعصمة ماله ودمه وهونظير ماروى في آثار متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال امن ان اقاتل الناس حتى يقولوا لااله الاالله وفي بعضها وان محمدا رسولالله صلى الله عليه وسلم فاذا قالوها عصموا منى دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله رواد عمر وجرير بن عبدالله وابن عمر وانس بن مالك وابوهم برة وقالوا لاى بكر الصديق حين اراد قتل العرب لما امتنعوا من اداء الزكاة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لااله الاالله فاذا قالوها عصـ موا مني دماءهم واموالهم فقال ابوبكر الا بحقها وهذا من حقها فاتفقت الصمحابة على صحة هذا الحبر وهو في معنى قوله تعمالي ﴿ وَلا تَقُولُوا لَمْنَ الْقِي الْكُمُّ السَّلَّم لست مؤمنا ﴾ فحكم الله تعالى بصحة ايمان من اظهر الاسلام وامرنا باجرائه على احكام المسلمين وأن كان في المغيب على خلافه \* وهذا مما يحتج به في قبول توبة الزنديق متى اظهر الاسلام لان الله تعالى لم يفرق بين الزنديق وغيره اذا اظهر الاسلام وهو يوجب ان من قال لااله الااللة محدرسول الله اوقال اني مسلم انه يحكم له بحكم الاسلام لان قوله تعالى ﴿ لَمْنَ الْقِي اليكم السلم) أعامعناه لمن استسلم فاظهر الأنقياد لمادعي اليه من الاسلام \* واذاقري السلام فهو اظهار تحيةالاسلام وقدكان ذلك علما لمن اظهر بهالدخول في الاسلام وقال الني صلى الله عليه وسلم للرجل الذى قتل الرجل الذي قال اسلمت والذي قال لااله الااللة قتلته بعدما اسلم فحكم له بالاسلام باظهار هذا القول \* وقال محمد بن الحسن في كتاب السير الكبير لوان يهوديا اونصر آنيا قال انا مسلم لم يكن بهذا القول مسلما لانكلهم يقولون نحن مسلمون ونحن مؤمنون ويقولون ان ديننا هو الايمان وهوالاسلام فليس في هذا دليل على الاسلام منهم وقال محمد ولوان وجلا

من المسلمين حمل على رجل من المشركين ليقتله فقال اشهد ان لااله الاالله وان محمدا رسول الله كان هذا مسلما وانرجع عن هذا ضرب عنقه لان هذا هوالدليل على الاسلام ﷺ قال ابوبكر لم يجعل اليهودي مسلما بقوله انا مسلم اومؤمن لانهم كذلك بقولون و بقولون الإيمان والاسلام هومانحن عليه فليس فى هذا القول دليل على اسلامه وليس اليهودى والنصرانى بمنزلة المشركين الذبن كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا عبدة اوثان فكان اقرارهم بالتوحيد وقول القائل منهم أنى مسلم وأنى مؤمن تركالماكان عليه ودخولا فىالاسلام فكان يقتصر منه على هذا القول لانه كان لايسمح به الاوقدصدق النبي صلى الله عليه وسلم و آمن به ولذلك قال الني صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناسحتي يقولوا لا اله الااللة فاذا قالوها عصموا منى دماءهم واموالهم وأنمااراد المشركين بهذا القول دون اليهود لأن الهود قد كانوا يقولون لااله الاالله وكذلك النصاري يطلقون ذلك وان ناقضوا بعد ذلك في التفصيل فيثبتونه ثلاثة فعلمنا أن قول لااله الالله أعاكان علما لاسلام مشركي العرب لأنهم كانوا لا يعترفون بذلك الااستجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وتصديقاً له فيما دعاهم اليه ألاترى الى قوله تعمالي ﴿ أَنَّهُم كَانُوا أَذَا قِيلُ لَهُم لَالَهُ الْآلَلَةُ يَسْتَكْبُرُونَ ﴾ واليهود والنصاري يوافقون المسلمين على اطلاق هذه الكلمة وآنما يخالفون في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فمتى اظهر منهم مظهر الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم فهومسلم \* وروى الحسن بن زياد عن الى حنيفة في اليهودي والنصر أبي اذا قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ولم يقل أبي داخل فىالاسلام ولابرئ من اليهودية ولامن النصرانية لميكن بذلك مسلما واحسب أى قد رأيت عن محمد مثل هذا الاانالذي ذكره محمد في السر الكبيرخلاف مارواه الحسن بن زياد ووجه مارواه الحسن بن زياد ان من هؤلاء عن يقول ان محمدا رسولالله ولكنه رسول اليكم ومنهم من يقول ان محمدا رسول الله ولكنه لم يبعث بعد وسيبعث فلما كان فهم من يقول ذلك في حال اقامته على الهودية اوالنصرانية لم يكن في اظهاره لذلك ما يدل على اسلامه حتى يقول أبي داخل في الاسلام او يقول أبي برئ من الهودية اوالنصرانية فقوله عنوجل ﴿ وَلا تَقُولُوا لَمْنَ الَّهِي البِّكُمُ السَّلَّمُ لَسْتُ مُؤْمِنًا ﴾ لوخلينا وظاهره لم يدل على ان فاعل ذلك محكوم له بالاسلام لانه حائز ان يكون المراد ان لاتنفوا عنه الاسلام ولا تثبتوه ولكن تثبتوا في ذلك حتى تعلموا منه معنى ما اراد بذلك ألا ترى انه قال ( اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن التي اليكم السلام لست مؤمنا ﴾ فالذي يقتضيه ظاهراللفظ الامر بالتثبت والنهي عن نفي سمة الايمان عنه وليس في النهي عن نفي سمة الايمان عنه أشبات الايمان والحكم به ألا ترى انا متى شككنا في إيمان رجل لا نعرف حاله لم يجز لنا ان محكم بايمانه ولا بكفره ولكن نتثبت حتى نعلم حاله وكذلك لواخبرنا مخبر بخبر لا نعلم صدقه من كذبه لم يجز لنا ان نكذبه ولا يكون تركنا لتكذبيه تصديقا منا له كذلك ماوصفنا من مقتضى الآية ليس فيه اثبات ايمان ولاكفر وأيما فيه الامر بالتثبت حتى نتبين حاله الا ان

مطلب

فى بيان المراد من قولهعليهالسلاماست ان اقاتل الناسحتى يقولوا لاالهالاللة الآثار التي قدد كرنا قداوجبت له الحكم بالايمان لقوله صلى الله عليه وسلم أقتلت مسلما وقتلته بعد ما اسلم وقوله امرت ان اقاتل النــاس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوهــا عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها فاثبت لهم حكم الاسلام باظهار كلة التوحيدوكذلك قوله في حديث عقبة بن مالك الليثي ان الله تعالى الى على ان اقتل مؤمنا فحعله مؤمنا باظهار هذه الكلمة وروى ان الآية نزلت في مثل ذلك فدل ذلك على ان مراد الآية اثبات الإيمان له في الحكم باظهارهذه الكلمة وقد كان المنافقون يعصمون دماءهم واموالهم باظهار هذه الكلمة مع علم الله تعالى باعتقادهم الكفر وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بنفاق كثير منهم فدل ذلك على أن قوله ﴿ ولا تقولوا لمن القي اليكم السلام لست مؤمنا ﴾ قد أقتضي الحكم لقائله بالاســــلام ﷺ قوله تعالى ﴿ تبتغون عرض الحيوة الدنيا ﴾ يعني به الغنيمة وآنما سمي متاع الدنيا عرضا لقلة بقائه على ماروي في الرجل الذي قتل الذي اظهر الاسلام واخذ مامعه ﷺ قوله تعالى ﴿ واذاضر تُمفَى سبيل الله ﴾ يعنى به السير فيها وقوله تعالى ﴿فَتُبْتُوا﴾ قرى ً بالناء والنون وقيل ان الاختيار التبين لان التثبت أنما هوللتبين والتثبت أنما هوسب له الله وقوله تعالى ﴿ كذلك كنتم من قبل ﴾ قال الحسن كفارا مثلهم وقال سعيد بن جسركنتم مستخفين بدينكم بين قومكم كم استخفوا ﷺ وقوله تعالى ﴿ فَنِ اللَّهُ عَلَيْكُم ﴾ يعني باسلامكم كقوله تعالى ﴿ بِل الله بمن عليكم ان هداكم للإيمان ﴾ وقيل فمن الله عليكم باعز اذكر حتى اظهر تم دينكم 🦋 قوله تعالى ﴿ لايستوى القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر ﴾ الآية يعني به تفضيل المجاهدين على القاعدين والحض على الجهاد بيبان ماللمجاهدين من منزلة الثواب التي ليست للقاعدين عن الجهاد ودل به على أن شرف الجزاء على قدر شرف العمل فذكر مديا انهما غير متساويين ثم بين التفضيل بقوله ﴿ فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجة ﴾ وقد قرئ غير بالرفع والنصب فالرفع على أنها نعت للقاعدين والنصب على الحال ويقال ان الاختيسار فيها الرفع لأن الصفة اغلب على غير من معنى الاستثناء وان كان كلاهما حائزا والفرق بين غير اذا كانت صفة وبينها اذا كانت استثناء آنها فيالاستثناء توجب اخراج بعض من كل نحو حاملي القوم غير زيد وليست كذلك في الصفة لانك تقول حاملي رجل غير زيد فغير ههنا صفة وفي الاول استشاء وان كانت في الحالين مخصصة على حد النفي الله وقوله تعالى ﴿ وَكُلُّ وَعَدَاللَّهُ الْحُسْنَى ﴾ يعني والله أعلم المجاهد بن والقاعد بن عن المؤمنين وهذا دليل على ان فرض الجهاد على الكفاية وليس على كل احد بعينه لآنه وعدالقاعدين الحسني كما وعدالمحاهدين وأن كان ثواب المحاهدين اشرف واجزل ولولم يكن القعود عن الحياد ماحا اذا قامت به طائفة لما وعدالقاعدين الثواب وفي ذلك دلل على ماذكرنا ان فرض الحهاد غيرمعين على كل احد في نفسه ﷺ وقوله تعالى ﴿وَفَصَلَ اللَّهُ الْحَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ احْرِا عظما درحات منه ﴾ ذكر ههنا (درحات منه) وذكر في اول الآية (درجة) فانه روي عن ان جريج ان الأول على اهل الضرر فضلوا عليهم درجة واحدة والثاني على غير اهل الضرر

فى أن الاغلب على كلة غير أن تكون صفة لا استثناء وفى الفرق بين المعنيين

فضلهم عليهم درحات كثبرة واجرا عظها وقيل انالاول علىالجهاد بالنفس ففضلوا درجة واحدة والآخرالجهاد بالنفس والمال ففضلوا درحات كشرة وقيل آنه اراد بالاول درجة المدح والتعظيم وشرف الدين واراد بالآخر درجات الجنة الله فان قيل هل في الآية دلالة على مساواة اولى الضر وللمجاهدين في سبيل الله من اجل معنى الاستثناء فيها مراه قبل له لادلالة فيها على التساوي لان الاستثناء ورد من حيث كان مخرج الآية تحريضا على الجهاد وحثا علمه فاستثنى اولى الضرر اذ ليسوا مأمورين بالجهاد لامن حيث الحقوا بالحِاهدين ﷺ قوله عن وجل ﴿ انالذين توفاهم اللائكة ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم ﴾ الآية قيل فيه تقبض ارواحهم عند الموت وقال الحسن تحشرهم الىالنار وقبل آنها نزلت فيقوم من المنافقين كانوا يظهرون الايمان للمؤمنين خوفا واذا رجعوا الى قومهم اظهروا لهم الكيفرولا بهاجرون الى المدينة فيبن الله تعالى بما ذكرانهم ظالمون لا تفسهم بنفاقهم وكفرهم وبتركهم الهجرة \* وهذا بدل على فرض الهجرة فيذلك الوقت لولا ذلك لماذمهم على تركها ويدل ايضا على ان الكيفار مكليفون بشرائع الاسلام معاقبون على تركها لانالله قددم هؤلاء المنافقين على ترك الهجرة وهذا نظير قوله تعالى ﴿ وَمَنْ يَشَاقَقُ الرَّسُولُ مِنْ بَعْدُ مَا تَبِينَ لَهُ الْهُدَى و يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولي ﴾ فذمهم على ترك اتباع سبيل المؤمنين كاذمهم على ترك الايمان ودل بذلك على صحة حجة الاجماع لآنه لولاان ذلك لازم لما ذمهم على تركه ولما قرنه الى مشاقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على النهي عن المقام بين اظهر المشركين لقوله تعالى ﴿ أَلَمْ تَكُنَّ ارْضَاللَّهُ وَاسْعَةً فَتَهَاجِرُوا فَيْهَا ﴾ وهذا يدل على الحروج مزارض الشرك الى اي ارض كانت منارض الاسلام وروى عن ابن عباس والضحاك وقتادة والسدى ان الآية نزلت في قوم من أهل مكنة تخلفوا عن الهجرة وأعطوا المشركين المحة وقتل قوم منهم ببدر على ظاهر الردة ثماستثني منهم الذين اقعدهم الضعف بقوله ﴿ الا المستضعفين من الرحال والنساء والولدان لايستطيعون حلة ولا يهتدون سبيلا كه يعني طريقا الى المدينة دارالهجرة ﷺ وقوله تعالى ﴿ فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم ﴾ قال الحسن عسى من الله واجبة وقبل أنها يمنزلة الوعد لأنه لا نخبر بذلك عن شك وقبل أنما هذا على شك العباد اي كونوا آتم على الرجاء والطمع ﷺ قوله تعالى ﴿ وَمَنْ يَهَاجِرُ فَيُسْبِيلُ اللَّهُ يَجِدُ فَى الأرضُ مراغمًا كشرا وسمة ﴾ قيل فيالمراغم انه اراد متسعا الهجرته لان الرغم اصله الذل تقول فعلت ذلك على الرغم من فلان اىفعلته على الذل والكره والرغام التراب لآنه يتيسر لمن رامه مع احتقـاره وارغم الله آنفه أي الصقه بالتراب أذلالا له فقال تعالى ﴿ وَمَنْ بِهَاجِرُ فَيُسْبِيلُ اللهُ يجد في الارض مراغما كثيرا وسيعة ﴾ اي يجد في الارض متسيعاً سهلا كما قال تعيالي ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضُ ذَلُولًا فَامْشَـوا فِيمِنا كُمَّا وَكُلُوا مِنْ رَزَّتِهِ وَاليهِ النشـور ﴾ فمراغم وذلول متقـــاربان فيالمعني وقيل فيالمراغم أنه مايرغم به منكان يمنعه منالهجرة » واما قوله تعالى ﴿ وسعة ﴾ فانه روى عن ابن عباس والربيع بن انس والضحاك آنه السعة فىالرزق وروى عن قتادة آنه السعة فىاظهارالدين لما كان يلحقهم من تضييق المشركين عليهم في امردينهم حتى يمنعوهم من اظهساره ﷺ وقوله عزوجل ﴿وَمِن يُخْرِج مِن بِيتِه مِهَاجِرًا الىالله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره علىالله ﴿ فيه اخبار بوجوب اجرمن هاجر الى الله ورسوله وان لم تم هجرته وهذا يدل على ان من خرج متوجهــا لفعل شيءً من القرب أن الله مجازيه بقدر نيته وسعيه وأن اقتطع دونه كم أوجب الله أجرمن خرج مهاجرا وان لم تنم هجرته \* وفيه مايدل على صحة قول الى يوسف ومحمد فيمن خرج يريد الحج ثممات في بعض الطريق واوصى الإحيج عنه انه يحبح عنه من الموضع الذي مات فيه وكذلك الحاج عن الميت اوعمن ليس عليه فرض الحج بنفسمه أنه محج عنه من حث مات الذي قصد للحج لأن الله قد كتب له بمقدار ماكان له من الخروج والنفقة فلماكان ذلك محتسا للاول كان الذي وجب ان يقضي عنه ما بقي \* وفيه الدلالة على ان من قال ان خرجت من داري الا الى الصلاة اوالى الحج فعمدي حرفخرج بريد الصلاة اوالحج ثم لم يصل ولم محج وتوجه الى حاجة اخرى أنه لا محنث في عينه لان خروجه بديا كان للصلاة اوللحج لمقارنة النةله كماكان خروج من خرج مهاجرا قربة وهجرة لمقارنه النية واقتطاء الموت له عن الوصول الى دارالهجرة لمسطل حكمالخروج على الوجه الذي وجد بديا عليه ولذلك قال الني صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنيات ولكل امرئ مانوى فمنكانت هجرته الىاللة ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصديها اوامرأة يتزوجها فهجرته اليماهاجراله فاخبران احكام الافعال متعلقة بالنبات فاذاكان خروجه على نية الهجرة كان مهاجرا واذاكان على نية الغز وكانغازيا \* واستدل قوم صدُّ دالاً ية على إن الغازي اذامات في الطريق وجب سهمه من الغنمة لورثته وهذه الآية لآندل على ماقالوا لان كونها غسمة متعلق بحيازتها اذلا تكون غسمة الابعدالحيازة وقال الله تعالى ﴿ واعلموا آمَا غَنْمُتُم مِن شَيُّ فَانْ لِلَّهُ خَسِمٌ ﴾ فمن مات قبل ان يغيم فهو لم يغيم شأ فلاسهم له وقوله تعالى ﴿ فقدوقع اجره على الله ﴾ لا دلالة فيه على وجوب سهمه لانهلاخلاف آنه لوخرج غازيا من بيته فمات في دارالاسلام قبل أن بدخل دارالحرب آنه لاسهم له وقد وجب اجره على الله كاوجب اجرالذي خرج مهاجرا ومات قىل بلوغه دارهجرته والله اعلم

مريق باب صلاة السفر الله --

قال الله تعالى ﴿ واذاضربتم فى الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلوة ان خفتم ان يفتكم الذين كفروا ﴾ فاباح الله تعالى القصرا لمذكور فى هذه الآية بمعنيين احدها السفر وهو الضرب فى الارض والآخر الحوف \* واختلف السلف فى معنى القصر المذكور فيها ماهو فروى عن ابن عباس قال فرض الله تعالى صلاة الحضر اربعاً وصلاة السفر ركعتين والحوف ركعة على لسان نبيكم عليه السلام وروى يزيد الفقير عن جابر قال صلاة الحوف ركعة ركعة وكعة

مطل

فيدن قال ان خرجت من دارى الا الى الصلاة فعبدى حر فخرج اليها ثم لم يصل وتوجه الى حاجة اخرى لم يحنث وروى عن مجاهد آنه قصرالعدد من اربع الى ثنتين وروى ابن جريج عن ابن طاوس عن اليه قال قال قصرهـا في الخوف والقتال الصلاة في كل حال راكا وماشا فاما صلاة النبي عليهالسلاموصلاةالناسفيالسفر ركعتين فليس بقصر وروى عنابن عباس رواية اخرى غمر ماقدمنا في القصر وهي أنه قال أنما هو قصر حدود الصلوة وأن تكبر وتخفض رأسك وتومي ا بماء ﷺ قال ابوبكر واولى المعانى واشبهها بظاهر الآية ماروى عن ابن عباس وطاوس في انه قصرفي صفة الصلاة بترك الركوع والسجود الى الايماء وترك القيام الى الركوب وحائز ان يسمى المشى في الصلاة قصرا اذكان مثله في غيرالخوف يفسدها وماروي عن ابن عباس وجابر في ان صلاة الخوف ركعة فحمول على ان الذي يصليه المأموم مع الامام ركعة لأنه يجعل الناس طائفتين فيصلي بالتي معه ركعة ثم مضون الى تجاه العدو ثم تأتى الطائفة الثانية فيصل سها ركعة ويسلم بتلك فيصيرلكل طسائفة من المأمومين ركعة ركعة معالامام ثم يقضون ركعة ركعة فيكون ماروي عن إن عـاس في أنه قصر في صفة الصلاة غير مخالف لفوله ان صلاة الخوف ركعة لانالآثار قدتواترت فيفعلالنبي عليهالسلام لصلاة الخوف معراختلافها وكلها موجبةللركعتين وليس فيشئ منها أنه صلاها ركعة الا إنها لكل طائفة ركعة معالامام والقضاءلركعةدون الاقتصار على واحدة ولوكانت صلاة الخوف ركعة واحدة لما اختلف حكم النبي عليهالسلام وحكمالمأمومين فبها فلما نقل ابن عباس وغيره انالنبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين علمنا ان فرض صلاة الحائف كفرض غيره وان ماروي من انه كان للقوم ركيعة ركيعة على معنى انهاكانت ركيعة ركيعة معالنبي عليهالسلام وانهم قضوا ركيهر كيعة على ماروى في سائر الاخبار \* والدليل على ان القصر المذكور في الآية هو القصر في صفة الصلاة اوالمشي والاختلاف فها على النحوالذي قدمنا ذكره دون اعداد ركعاتها وان مذهب ابن عباس في القصر ماوصفنا دون نقصان عدد الركعات ماروي مجاهد ان رجلاجاء الى ابن عباس فقال آنی وصاحب لی خرجنا فیسفر فکنت اتم وکان صاحبی یقصر فقــال ابن عـاس انتالذي تقصر وصاحبك الذي كان يتم فاخبرا بن عباس ان القصر ليس في عدد الركعات وان الركعتين في السفر ليستا بقصر ويدل على ذلك ماروى سفيان عن زبير اليامي عن عبدالرجمن ابن ابي ليلي عن عمر قال صلاة السفر ركعتان وصلاة الفطر والاضحى ركعتان تمام غيرقصرعلي لسان نبيكم عليه السلام وقددخل في ذلك صلاة الخوف في السفر لا نهذكر جميع هذه الصلوات واخبر انهاتمام غير قصر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فتبت بذلك أن القصر المذكور في الآية هو على ماوصفنا دون اعداد ركعات الصلاة ﷺ فان قيل روى عن يعلى بن امية آنه قال قلت لعمر بن الحطاب كيف نقصر وقدامنا وقال الله تعالى ﴿ فليس عليكم جناحان نقصروا من الصلوة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ﴾ فقال عجبت مما عجبت منه فســألت النبي صلى الله عليه وســلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته فهذا مدل على أن القصر المذكور في الآية هو القصر في عدد الركمات وان ذلك كان مفهوما عندهم من معنى الآية مرة قيل له لما كان اللفظ محتملا للمعنس من اعداد ركمات الصلاة ومن صفتها على الوحه

الذي بينا لم يمتنع ان يكون قدسيق في وهم عمر ويعلي بن امية ماذكر وان عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القصر في حال الامن لاعلى أنه ذكر للنبي صلى الله عايه وسلم ان قصرالآية هوفىالعدد فاحابه بما وصف ولكنه جائز ان يكون قال الني صلى الله عليه وسلم كيف نقصر وقدامنا منغيران ذكرله تأويلالآية لانالنبي صلى الله عليه وسلم قدكان يقصر في مغازيه ثم قصر في الحج في حال الامن وزوال القتال فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صيدقته يعني انالله قداسقط عنكم في السفر فرض الركعتين في حال الحوف والامن جميعا وقد روى عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة السفر انها تمام غيرقصر فجائزان يكون ظن بديا ان قصر الخوف هو في عدد الركعات فلماسمعه يقول صلاة السفر ركعتان عام غيرقصر علم ان قصر الآية أنما هوفي صفة الصلاة لا في عدد الركعات واذا صح بما وصفنا ان المراد بالقصر ماذكرنا لمتكن فىالآية دلالة علىفرض المسافر ولاعلىانه مخير بين الآيمام والقصر اذلاذكرله فيالآية ﷺ وقد اختلف الفقهاء في فرض المسافر فقال ابوحنيفة وابو يوسف ومحمد فرض المسافر ركعتان الاصلاة المغرب فانها ثلاث فان صلى المسافر اربعا ولم يقعد فىالاُسْتين فسدت صلاته وانقعد فيهما مقدار التشهد عت صلاته بمنزلة من صلى الفجراريعا بتسليمة وهوقول الثوري وقال حمادبناني سلبان اذاصلي اربعا اعاد وقال الحسن بن صالح اذاصل اربعا متعمدا اعاد اذا كانذلك منه الشيُّ اليسير فاذاطال في سفره وكثر لم يعد قال واذا افتتح الصلاة على ان يصلى اربعا استقبل الصلاة حتى متدئها بالنبة على ركعتين وان صلى ركعتين وتشهد ثم بداله ان يتم فصلي اربعا اعاد وان نوى ان يصلي اربعا بعدما افتتح الصلاة على ركعتين ثم بدا له فسلم في الركعتين اجزته وقال مالك اذا صلى المسافر اربعا فانه يعيد مادام فىالوقت فاذا مضىالوقت فلااعادة عليه قال ولوان مسافرا افتتحالمكتوبة ينوى اربعا فلماصلي ركعتين بدآ له فسلمانه لايجزيه ولوصلي مسافر بمسافرين فقام في الركعتين فسبحوابه فلم يرجع فأنهم يقعدون ويتشهدون ولايتبعونه وقال الاوزاعي يصلى المسافرركعتين فان قام الى الثالثة وصلاها فآنه يلغيها ويسجد سجدتى السهو وقال الشافعي ليس للمسافر ان يصلي ركعتين الا ان ينوى القصر مع الاحرام فاذا احرم ولم ينوالقصركان على اصل فرضه اربعا عاله قال ابو بكر قد بينا أنه ليس فيالآية حكم القصر في اعداد الركعات ولم يختلف الناس في قصر النبي صلى الله عليه وسلم فى اسفاره كلها فى حال الامن والخوف فثبت ان فرض المسافر ركعتان بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه لمرادالله تعالى قال عمر بن الخطاب سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن القصر في حال الأمن فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقلوا صدقته وصدقةالله علمنا هي اسقاطه عنا فدل ذلك على ان الفرض ركمتان وقوله فاقبلوا صدقته نوجب ذلك لان الام للوجوب فاذا كنا مأمورين بالقصر فالآتمام منهى عنه وقال عمر بن الخطاب صلاة السفرركعتان تمام غير قصر علىلسان نبيكم فاخبران الفرض ركعتان وآنه ليس بقصر بلهو تمام كما ذكر صلاة الفجر والجمعة والاضحى والفطر وعزا ذلك الى النبي صلىالله عليه وسلم

فصارذلك بمنزلة قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة السفر ركعتان تمام غيرقصر وذلك ينغي التخير بين القصر والآيمام وروى عن ابن عباس قالكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسافرا صلی رکعتین حتی برجع وروی علی بن زید عن ایی نضرة عن عمران بن حصین قال حججت معالني صلى الله عليه وسلم فكان يصلى ركعتين حتى يرجع الى المدينة واقام بمكة تمانى عشرة لايصلى الاركعتين وقال لاهل مكة صلوا اربعا فانا قوم سفر وقال ابن عمر صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى السفر فلم يزد على ركعتين وصحبت ابا بكر وعمر وعمَّان رضى الله عنهم فيالسفر فالم نزيدوا على ركعتين حتى قبضهم الله تعالى وقدقال الله تعالى ﴿ لَقَدَ كَانَ لَكُمْ فيرسول الله اسوة حسنة ﴾ وروى يقية بن الوليد قال حدثنا ابان بنعبدالله عن خالد بن عَمَانَ عَنِ انْسِ بِنِ مَالِكُ عَنِ عَمِرِ بِنَالْخُطَابِ عَنِالْنِي صَلِّي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ صَلاةَ المَسَافُر ركعتان حتى يؤب الى اهله او يموت وقال عبد الله بن مسعود صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين ومع ابى بكر ركعتين ومع عمر ركعتين وقال مورق العجلي سئل ابن عمر عن الصلاة في السفر فقال ركعتين ركعتين من خالف السنة كفر فهذه اخبار متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فىفعل الركعتين فىالسفر لازيادة عليهما وفىذلك الدلالة من وجهين على انهما فرض السافر احدها ان فرض الصلاة مجمل في الكتاب مفتقر الى اليان وفغل النبي عليهالسلام اذاورد على وجه البيان فهوكيانه بالقول يقتضي الايجاب وفى فعله صلاة السفر ركعتين بيان منه ان ذلك ممادالله كفعله لصملاة الفجر وصلاة الجمعة وسائر الصلوات والوجه الثاني لوكان مرادالله الآتمام اوالقصر على ما يختاره المسافر لما جاز للنبي عليه السلام أن يقتصر بالبيان على احدالوجهين دون الآخر وكان بيانه للاتمام في وزن بيانه للقصر فلما ورد البيان الينا من النبي عليه السلام في القصر دون الآيمام دل ذلك على أنه مرادالله دون غيره الآتري أنه لما كان مرادالله في رخصة المسافر في الأفطار احد شيئين من افطمار اوصوم وردالبيان من الني عليه السلام تارة بالافطار وتارة بالصوم وايضا لما صلى عثمان بمني اربعا انكرت عليه الصحابة ذلك فقال عدالله بن مسعود صليت مع الني صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع ابی بکر رکعتین ومع عمررکعتین ثم تفرقت بکم الطرق فلوددت ان حظی من اربع ركعتان متقبلتان وقال ابن عمر صلاةالسفر ركعتان منخالف السنة كفرو قال عثمان آنا آنما أتممت لأنى تأهلت بهذا البلد وسمعت النبي عليه السلام يقول من تأهل ببلد فهو من أهله فلم نخــالفهم عثمان فيمنع الآتمام وآنما اعتذر بأنه قد تأهل بمكة فصــار من اهاها وكذلك قولنا فياهل مكة انهم لا تقصرون وقال ابن عاس فرضالله تعمالي الصلاة في السفر ركعتين وفيالحضر اربعا وقالت عائشة اول مافرضت الصلاة ركعتان ركعتان ثم زيد في صلاة الحضر واقرت صلاةالسفر علىماكانتعليه فاخبرت انفرضالمسافر فىالاصل ركعتان وفرضالمقيم اربع كفرض صلاة الفجر وصلاةالظهر فغير جائز الزيادة عليها كالأتجوز الزيادة على سائر الصلوات ويدل عليه منجهة النظر اتفاق الجميع على انالمسافر ترك الاخريين لاالى بدل ومتى

فعلهما فأنما يفعلهما علىوجهالابتداء فدل على انهما نفل لانهذه صورةالنفل وهوان بكون مخيرا بين فعلهوتركه واذا تركه تركه لا الى بدل \* واحتجمن خير ديين القصر والآتمام بماروي عن عائشة قالت قصررسولالله عليهالسسلام واتم وهذا صحيح ومعناه آنه قصر فىالفعل واتم فى الحكم كقول عمرصلاة السفر ركعتان تمام غيرقصر على لسان نبيكم عليه السلام \* واحتج ايضا من قال بالتخيير آنه لودخل في صلاة مقم لزمه الاتمام فدل على آنه مخير في الاصل وهذا فاسدلانالدخول فىصلاة الامام يغىرالفرض الاترى انالمرأة والعمد فرضهما يومالجمعة اربيع ولو دخلا في الجمعة صليا ركعتين ولم يدل ذلك على انهما مخيران قبل الدخول بين الاربع والركعتين وقداستقصينا الكلام في هذءالمسئلة في مواضع من كتبنا \* واختلفوا ايضا في المسافر يدخل فى صلاة المقم فقال اصحابنا والشافعي والاوزاعي يصلى صلاة مقم وان ادركه فى التشهد وهو قولاالثوري وقال مالك اذالم يدرك معه ركعة صلى ركعتين والذي يدل على القول الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم ماادركتم فصلوا ومافاتكم فأنموا وفي بعض الالفاظ وما فاتكم فاقضوا فامرالنبي عليه السلام بقضاءالفائت من صلاة الامام والذي فاته اربع ركعات فعليه قضاؤها وايضا قدصهله الدخول فيآخر صلاته ويلزمه سهوه وانتني عنه سهو نفسه لاجل امامه كذلك لزمه حكم صلاته في الأتمام وايضالونوي المسافر الاقامة في هذر الحال لزمه الآيمام كذلك دخوله مع الامام ويكون دخوله معه فى التشهد كدخوله فى اولها كما كانت نية الاقامة فىالتشهد كهي فى اولها والله اعلم

م الله فصل المنات

قال ابوبكر وجميع ماقدمنا في قصر الصلاة للمسافر يدل على ان صلاة سائر المسافرين ركعتان في اى شئ كان سيفرهم من تجارة اوغيرها وذلك لان الآثار المروية فيه لم تفرق بين شئ من الاسيفار وقد روى الاعمش عن ابراهيم ان رجلاكان تيجر الى البحرين فقيال للنبي صلى الله عليه وسلم كم اصلى فقال ركعتين وعن ابن عباس وابن عمر انهما خرجا الى الطائف فقصرا الصلاة وروى عن عبدالله بن مسعود قال لا تقصر الصلاة الافي حج اوجهاد وعن عطاء قال لاارى ان يقصر الصلاة الامن كان في سبيل الله وفان قيل لم يقصر النبي عليه السلام الافي حج اوجهاد وليس في ذلك دليل على ان القصر مخصوص قال لاارى ان يقصر الصلاة السفر ركعتان على لسان نبيكم عموم في سائر الاسفار وقول النبي صلى الله على المنافرين ولما ملى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بهاعليكم فاقبلوا صدقته عام ايضافي سائر الاسفار وكذلك قوله لاهل مكم اتموا فانا قوم سفر ولم يقل في حج دليل على ان حكم القصر عام في جميع المسافرين ولما كان ذلك حكما متعلقا بالسفر وجب ان لا يختلف حكم الاسفار فيه كالمسع على الحفين ثلاثا ومن يتأول قوله تعالى (واذا ضرتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلوة ) على عدد الركعات محتج بعمومه في جميع الاسف اراذاكان خائفا من العدو ثم اذا ثبت ذلك على عدد الركعات محتج بعمومه في جميع الاسف اراذاكان خائفا من العدو ثم اذا ثبت ذلك على عدد الركعات محتج بعمومه في جميع الاسف اراذاكان خائفا من العدو ثم اذا ثبت ذلك

في صلاة الخوف اذا كان سفره في غير جهة القربة وجب مثله في سائر الاسفار لأن احدا لم يفرق بينهما وقد بينا انالقصر ليس هوفي عدد الركعات؛ والذي ذكرناه في القصر في جميع الاسفار بعد أن يكون السفر ثلاثًا هوقول أصحابنا والثوري والأوزاعي وقال مالك أن خرج الى الصيد وهومعاشه قصروان خرج متلذذا لم استحب له ان يقصر وقال الشافعي اذا سافر في معصية لم يقصر ولم يمسح مسح السفر ﷺ قال ابو بكر قد بينـــا ان ذلك في شـــأن المضطر في سورة البقرة \* وقد اختلف في الملاح هل يقصر في السفينة فقال اصحابنا بقصراذا كان فىسفر حتى يصير الى قريته فيتم وهوقول مالك والشــافعي وقال الاوزاعي اذا كان فيها اهله وقرارد يقصر اذا اكراها حتى ينتهي الى حيث اكراها فاذا انتهي اتم الصلاة وقال الحسن بن صالح اذا كانت السفينة بيته وليس له منزل غيرها فهو فيها بمنزلة المقم تم يه قال ابو بكر كون الملاح مالكا للسفينة لانخرجه من حكم السفركا لجمال مالك للجمال التي منتقل بها من موضع الى موضع فلا بخرجه ذلك من حكم السفروقد بينا الكلام في مدة السفر في سورة البقرة عنداحكام الصوم \* وشرط اصحابنا فيه ثلاثة ايام ولياليها وهوقول الثوري والحسن ابن صدالح وقال مالك ثمانية واربعون ميلا فان لم تكن فيها اميال فمسرة يوم وليلة للقفل وهوقول الليث وقال الاوزاعي يوم تام وقال الشافعي ستة واربعون ميلا بالها شمي وروى عن ابن عمر ثلاثة ايام وروى عن ابن عاس يوم وليلة ﴿وَاخْتَلْفُوا فِي اللَّهُ الَّتِي تَمْ فِيهَا الصَّلاة فقال اصحابنا والثوري اذا يوى اقامة خمسة عشر يوما اتم وان كان اقل قصر وقال مالك والليث والشافعي اذا نوى اقامة اربع اتم وقال الاوزاعي اذا نوى اقامة ثلاثة عشر يوما اتم وان نوى اقل قصر وقال الحسن بن صالح ان من المسافر عصره الذي فيه اهله وهو منطلق ماض فى سفره قصرفيه الصلاة مالم يقم به عشرا وان اقام به عشرا او يغيره اتم الصَّلاة ﷺ قال ابو بكر وروى عن ابن عباس وحابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة الرابعة من ذي الحجة فكان مقامه الى وقت خروجه اكثر من اربع وكان تقصر الصلاة فدل على سقوط اعتبار الأربع وايضا روى ابوحنيفة عن عمر بنذر عن مجاهد عن ابن عباس وابن عمر قالا اذا قدمت بلدة وانت مسافر وفي نفسك ان تقيم بها خمس عشرة ليلة فاكمل الصلاة بها وان كنت لا تدرى متى تظعن فاقصرها ولم يرو عناحد من السلف خلاف ذلك فثبتت حجته ﷺ فان قبل روى عطاء الحراسياني عن سيعيد بن المسيب قال من اجمع على اربع وهومسافر اتم الصلاة ﷺ قيل له روىهشم عن داودبن الىهند عن سعيدبن المسيب قال اذا اقام المسافر خمسة عشر يوما اوليلة أثم الصلاة وماكان من دون ذلك فليقصر وان جعلنا الروايتين متعارضتين سقطنا وصاركانه لم يرو عنه شئ ولوثبتت الرواية عنه من غير مصارضة لما حازان يكون خلافا على ابن عساس وابن عمر وايضا مدة الأقامة والسفر لاسبيل الى اثباتها من طريق المقامس وأنما طريقها التوقيف اوالآنفاق وقد حصل الا تفاق في خمسة عشر يوما وما دونها مختلف فيه فيثبت الخمسية عشرانها اقامة صحيحة

مطاب يقصر في السفنية اذا كان مسافر إ

ولم يثبت مادونها وكذلك السلف قد اتفقوا على الثلاث انها سفر صحيح يتعلق بها حكم القصر والافطار واختلفوا فيما دونها فلم يثبت والله اعلم

## مري باب صلاة الخوف ي

قال الله تعالى ﴿ وَاذَا كُنْتُ فَيْهُمْ فَاقْمَتْ لَهُمُ الصَّلُوةُ فَلْتَقُّمْ طَأَفُهُ مِنْهُمْ مَعَكُ ﴾ الآية ﴿ قَالَ ابو بكر قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم صــــلاة الخوف على ضروب مختلفة واختلف فقهاء الامصارفيها فقال ابوحنيفة ومحمد تقومطائفة معالامام وطائفة بازاء العدو فيصلي بهم ركعة وسجدتين ثم ينصرفون الى مقام اصحابهم ثم تأتى الطائفة الاخرى التي بازاء العدو فيصلي بهم ركعة وسجدتين ويسلم وينصرفون الى مقام اصحــابهم ثم تأتى الطائفة التي بازاء العدو فيقضون ركعة بغير قراءة وتشهدوا وسلموا وذهبوا الى وجه العدو ثم تأتى الطائفة الاخرى فيقضون ركعة وسجدتين بقراءة \* وقال ابن ابى ليلى اذا كان العدو بينهم وبين القبلة جعلالناس طائفتين فيكبرويكبرون ويركع ويركعون جميعا معه وسحد الامام والصفالاول ويقوم الصف الآخر فى وجو مالعدو فاذا قاموا من السجود سجد الصف المؤخر فاذا فرغوا من سجودهم قاموا وتقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم فيصلي بهم الامام الركعة الاخرى كذلك وانكان العدو فى دبر القبلة قامالامام ومعه صف مستقبل القبلة والصف الآخرمستقبلالعدو فيكبرويكبرون جميعا ويركع ويركعون جميعا ثم يستجدالصف الذي مع الامام سجدتين ثم ينقلبون فيكونون مستقبلي العدو ثم يجيئ الآخرون فيسجدون ويصلي بهم الامام جميعا الركعة الشانية فيركعون جميعا ويسجد الصف الذي معه ثم ينقلبون الى وجه العدو ويجبئ الآخرون فيسجدون معه ويفرغون ثم يسلم الامام وهم جميعا ﷺ قال ابوبكر وروى عن ابي يوسف في صلاة الخوف ثلاث روايات احداهـا مثل قول ابي حنيفة ومحمد والاخرى مثل قول ابن الى ليلي اذا كان العدو في الفبلة واذا كان في غير القبلة فمثل قول الى حنيفة وانثالثة انه لاتصلي بعد النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بامام واحد وأنما تصلى بامامين كسائر الصلوات \* وروى عن سفيان الثورى مثل قول الى حنيفة وروى ايضا مثل قول ابن ابي ليلي وقال ان فعلت كذلك حاز \* وقال مالك يتقدم الامام بطائفة وطائفة بازاءالعدو فيصلي بهم ركعة وسجدتين ويقوم قائما وتم الطائفة التيمعه لانفسها ركعة اخرى ثم يتشهدون ويسلمون ثم يذهبون الىمكان الطائفة التي لم تصل فيقومون مكانهم وتأنى الطائفة الاخرى فيصلي بهم ركعة وسجدتين ثم يتشهدون ويسام ويقومون فيتمون لأنفسهم الركعة التي بقيت \* قال ابن القياسم كان مالك يقول لايسلم الامام حتى تم الطائفة الثانية لانفسها ثم يسلم بهم لحديث يزيد بن رومان ثم رجع الى حديث القاسم وفيهانالامام يسلم تُم تقوم الطائفة النائية فيقضون \* وقال الشافعي مثل قول مالك الا أنه قال الامام لايسلم حتى

(قولهرجعالى حديث القاسم) يعنى القاسم المناسم المناسم المناسم المناسم المناسم عبدالبر هذا الذي الن قال بحديث بزيد الن قال بحديث بزيد ورجع اليه القياس المناسم المناسم

( rr - 1 - 2/4 القرآن 1 ج r )

تم الطائفة الثانية لانفسها ثم يسلم بهم \* وقال الحسن بن صالح مثل قول الى حنيفة الا انهقال الطائفة الثانية اذا صلت معالامام وسلمالامام قضت لانفسها الركعة التي لم يصلوها معالامام ثم تنصرف وتجيُّ الطائفةالاولى فتقضى بقية صلاتها ١٠ قال أبو بكر أشهد هذه الأقاويل موافقة لظاهر الآية قول الدحنيفة ومحمد وذلك لانه تعالى قال ﴿ وَاذَا كُنْتُ فَيَهُمْ فَاقْمَتُ لهم الصلوة فلتقم طائفة منهم معك ﴾ وفيضمن ذلك ان طائفة منهم بازاء العدو لانه قال ﴿ وَلِيَا خَذُوا اسْلَحْتُهُم ﴾ وجائز ان يكون مراده الطائفة التي بازا. العدو وحائز ان يربد به الطائفة المصلية والاولى ان يكون الطائفة التي بازاء العدو لانها تحرس هذه المصلية وقدعقل منذلك أنهم لايكونون جميعا معالامام لانهم لوكانوا معالامام لماكانت طائفة منهم قائمة مع النبي صلى الله عليه وسلم بل يكونون جميعًا معه وذلك خلاف الآية ثم قال تعالى ﴿ فَاذَا سَجِدُوا فَلَيْكُونُوا مِن وَرَائِبُكُم ﴾ وعلى مذهب مالك يقضون لانفسهم ولايكونون منورائهم الابعدالقضاء وفيالآية الامرلهم بانيكونوا بعدالسجود منورائهم وذلكموافق لقولنا \* تم قال ﴿ ولتأت طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك ﴾ فدل ذلك على منيين احدها ان الامام يجعلهم طائفتين في الاصل طائفة معه وطائفة بازاء العدو على ماقال ابوحنيفة لانه قال ﴿ وَلِنَّاتِ طَائِفَةَ اخْرَى ﴾ وعلى مذهب مخالفنا هي مع الامام لاتأنيه والشاني قوله ﴿ لَمْ يُصِّلُوا فَلْيُصْلُوا مَعْكُ ﴾ وذلك يقتضي نفي كل جزء من الصَّلاة ومخالفنا يقول يفتتح الجميع الصلاة مع الأمام فيكونون حينتذ بعد الافتتاح فاعلين لئبي من الصلاة وذلك خلاف الآية فهذه الوجوء التي ذكرنا من معني الآية موافقة لمذهب الى حنيفة و محمد \* وقولنا موافق للسنة الثابتة عنالنبي صلى الله عليه وسلم وللاصول وذلك لانالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنما جعل الامام ليؤتم به فاذا ركع فاركعوا واذا سيجد فاسجدوا وقال أني امرؤ قد بدنت فلا تبادروني بالركوع ولا بالسجود ومن مذهب المخالف انالطبائفة الاولى تقضي صلاتها وتخرج منها قبل الامام وفي الاصول ان المأموم مأمور بمتابعة الامام لابجوزله الحروج منها قبله وايضا جائز ان يلحق الامام سهو وسهود يلزم المأموم ولايمكن الحارجين من صلاته قبل فراغه ان يسجدوا ويخالف هذا القول الاصول من جهة اخرى وهي اشتغال المأموم بقضاء صلاته والامام قائم اوجالس تارك لافعال الصلاة فيحصل به مخالفة الامام في الفعل وترك الامام لافعال الصلاة لاجل المأموم وذلك ينافى معنى الاقتداء والأئتمام ومنع الامام من الاشتغال بالصلاة لاجل المأموم فهذان وجهان ايضًا خارجان من الاصول ﷺ فان قيل حائز انتكون صلاة الخوف مخصوصة بجوازانصراف الطائفة الاولى قبل الامام كإحازالشي فيها ﷺ قبل له المشي له نظير في الاصول وهو الراكب المنهزم يصلي وهو سائر بالانفاق فكان لما ذكرنا اصل متفق عليه فجاز انلانفسد صلاة الخوفوايضا قد ثبت عندنا ان الذي سبقه الحدث في الصلاة ينصرف ويتوضأ ويني قدوردت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسام روى ابن عباس وعائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاء او رعف في صلاته فلينصر ف وليتوضأ وليبن

(قوله قديدنت) قال الوعبيد روى بدنت بخمه واعا هو بدنت بالتشديد ال كبرت واستنت وهي كبرة اللحم ولم يكن عليه الصلاة والسلام سمينا لكن يقتبه في النهاية فليراجع (لصححه)

على مامضي من صلاته والرجل يركع ويمشي الى الصف فلاتبطل صــــلاته وركع ابوبكرحين دخل المسجد ومشي الى الصف فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال له زادك الله حرصا ولا تعد ولم يأمره باستيناف الصلاة فكاناللمشي في الصلاة نظائر في الاصول وليس للخروج من الصلاة قبل فراغ الامام نظير فلم يجز فعله وايضا فان المشي فيها اتفاق بيننا وبين مالك والشافعي ولما قامت به الدلالة سلمناه لها وماعدا ذلك فواجب حمله على موافقة الاصول حتى تقوم الدلالة على جواز خروجه عنها ﴿ ومما بدل من جهة السنة على ماوصفنا ماحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابوداود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيدين زريع عن معمر عن الزهرى عن سالم عن ابيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى باحدى الطائفتين ركعة والطائفة الآخرى مواجهة العدوثم انصرفوا وقاموا في مقاماولئك وحاء اولئك فصلي مهم ركعة اخرى ثم سلم عليهم ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم قال ابوداود وكذلك رواه نافع وخالدبن معدان عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابوداود وكذلك قول مسروق ويوسف بن مهران عنابن عباس وكذلك روى يونس عن الحسن عن ابي موسى إنه فعله \* وقول ابن عمر فقضي هؤلاء ركمة وهؤلاء ركعة على انهم قضوا على وجه محوز القضاء وهوان ترجع الثانية الى مقام الاولى وجاءت الاولى فقضت ركعة وسلمت ثم حاءت الثانية فقضت ركعة وسلمت \* وقد بين ذلك في حديث خصف عن الى عبيدة عن عدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في حرة بني سليم صلاة الخوف قام فاستقبل القبلة وكان العدو في غير القبلة فصف معه صفا واخذصف السلاح واستقبلوا العدو فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلروالصف الذي معه ثم ركع وركع الصف الذي معه ثم تحول الصف الذين صفوا معالني صلى الله عليه وسلم فاخذوا السملاح وتحول الآخرون فقاموا معالني صلىالله عليه وسملم فركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعوا وسجد وسجدوا ثمسلم النبي صلى الله عليه وسلم فذهب الذين صلوا معه وجاء الآخرون فقضوا ركعة فلما فرغوا اخذوا السملاح وتحول الآخرون وصلوا ركعة فكان للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان وللقوم ركعة ركعة فبن في هذا الحديث انصراف الطائفة النانية قبل قضاء الركعة الاولى وهو معنى مااجمله ابن عمر في حديثه \* وقدروي في حديث عبدالله بن مسعود من رواية ابن فضيل عن خصيف عن ابي عمدة عن عبدالله ان الطائفة الثالمة قضت ركعة لانفسها قبل قضاء الطائفة الاولى الركعة الق نقبت علمها والصحيح ما ذكرنا. اولا لان الطائفة الاولى قدادركت اول الصلاة والثمانية لم تدرك فغير حائز للثانية الحروج من صلاتها قبل الاولى ولأنه لماكان من حكم الطائفة الاولى ان تصلى الركعتين في مقامين فكذلك حكم الثانية ان تقضيهما في مقامين لا في مقام واحد لانسبيل صلاة الخوف انتكون مقسومة بين الطائفتين على التعديل بنهما فيهاء واحتج مالك بحديث رواه عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات مرسلا عن الذي صلى الله عليه وسلم وذكرفيه انالطائفة الاولى صلت الركعة النانية قبل ان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم

وهذا لم يروء احد الايزيدبن رومان وقدخولف فيه فروى شعبة عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن صالح بن خوات عن سهل بن ابي حثمة ان رسول الله صلى الله عليه وسملم صلى بهم صلاة الخوف فصف صفا خلفه وصف مصاف العدو فصلي بهم ركعة ثم ذهب هؤلاء وجاء اولئك فصلى بهم ركعة ثم قاموا فقضوا ركعة ركعة ففي هذا الحديث انالطائفة الاولى لم تقض الركعة الثانية الابعد خروج رسولالله صلى الله عليه وسلم •ن صلاته وهذا اولى لما قدمناه من دلائل الاصول عليه وقدروى يحيى بن سعيد عن الفاسم عن صالح مثل رواية يزيدبن رومان وفي حديث مالك عن يزيدين رومان انتلكالصلاة أنماكانت منرسوالله صلىالله عليه وسلم بذات الرقاع وقدروى يحبى بن كثير عن الى سلمة عن جابر قال كنا معرسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطائفة منهم ركتين ثم الصرفوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعتين فصلى رسول!لله صلى الله عليه وسلم اربعــا وكل طائفة ركعتين وهذا يدل على اضطراب حديث يزيدبن رومان \* وقد روى عن الني صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف على وجوه اخر فاتفق ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وحابر وحذيفة وزيدبن ثابت انالنبي صلى الله عليه وسلم صلى باحدى الطائفتين ركعة والطائفة الاخرى مواجهون العدو ثم صلى بالطبائفة الاخرى ركعة وان احدا منهم لم يقض بقية صلاته قبل فراغ رسولالله صلى الله عليه وسلم وروى صالح بن خوات على ما قد اختلف عنه فيه مما قد منا ذكره وروى ابو عياش الزرقى عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الحوف نحو المذهب الذي حكيناه عن ابن ابي ليلي وابي يوسف اذا كان العدو في القبلة وروى ايوب وهشام عن ابى الزبير عن جابر هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك رواه داود ابن حصين عن عكرمة عن ابن عباس وكذلك عبدالملك عن عطاء عن جابر وكذلك قتادة عن الحسن عن حطان عن ابى موسى من فعله ورواه عكرمة بن خالد عن مجاهد عن الني صلى الله عليه وسلم وكذلك هشام بن عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى عن ابن عساس وحار ماقدمنا ذكره قبل هذا واختلفت الرواية عنهما فها ﴿ وروى فيها نوع آخر وهوما حدثنا محمدين بكر قال حدثنا ابوداود قال حدثنا الحسن بن على قال حدثنا ابوعبدالرحمن المقرى قال حدثنا حيوة بن شريح وابن لهيعة قالا اخبرنا ابوالاسود انهسمع عروة بن الزبير يحدث عن مروان بن الحكم أنه سأل ابا هريرة هل صليت مع وسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقال ابو هريرة نع قال مروان متى فقال ابوهريرة عام غنروة نجد قامرسولالله صلى الله عليه وسلم الى صلاة العصر فقامت معه طائفة وطائفة اخرى مقابل العدو وظهورهم الى القبلة فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبروا جميعا الذين معه والذين مقابلي العدو ثمركع رسول الله صلى الله عليه وسام ركعة واحدة وركعت الطائفة التي معه تمسجد رسولاللهصلىاللهعليهوسلم فسجدت الطائفة التي تليه والآخرون قيام مقابلي العدو ثمقام رسولاللهصلى الله عليه وسلم وقامت الطائفة التي معه فذهبوا الى العدو فقابلوهم واقبلت

الطائفة التي كانت مقابلي العدو فركعوا وسجدوا ورسولالله صلىالله عليه وسلم قائم كما هو ثم قاموا فركع رسولالله صلى الله عليهوسلم ركعة اخرى وركعوا معه وسيجد وسجدوا معه ثم اقبلت الطائفة التي كانت مقابلي العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ومن معه ثمكان السلام فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا جميعا فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ولكل زجل من الطائفتين ركعة ركعة \* وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم نوع آخر من صلاة الخوف وهوماحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا الوداود قال حدثنا عبيدالله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا الاشعث عن الحسن عن ابي بكرة قال صلى رسولالله صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر فصف بعضهم خافه وبعضهم بازاءالعدو فصلي ركعتين ثمسلم فالطلق الذين صلوا فوقفوا موقف اصحابهم ثم جاء اولئك فصلوا خلفه فصلی بهم رکعتین ثم ســلم فکانت لرسول الله صلیالله علیه وســلم اربعا ولاصحابه رکعتین ركعتين وبذلك كان يفتي الحسـن قال ابو داود وكذلك رواد يحيي بن ابي كثير عن ابي سلمة عن جابر بن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك رواه سلمان البشكري عن جابر بن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم الله قال ابوبكر وقدقدمنا قبل ذلك ان ابن عباس وجارا رويا عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه صلى بكل طائفة ركعة ركعة فكان لرسولالله صلىالله عليه وسلم ركعتان ولكل طائفة ركعة وان هذا محمول عندنا علىإنه كان ركعة في جماعة وفعلها مع رسولالله صلى الله عليه وسام فذهب ابن ابى ليلي وابو يوسف اذا كان العدو في القلمة الى حديث الى عياش الزرقي الذي ذكرنا. \* وحائز ان يكونالنبي صلى الله عليه وسلم قد صلى هذه الصلوات على الوجوء التي وردت به الروايات وذلك لانها لم تكن صلاة واحدة فتتضاد الروايات فها وتتنافى بل كانت صلوات في مواضع مختلفة بعسمفان في حديث الى عياش الزرقي وفي حديث جابر ببطن النخل ومنها حديث الى هريرة في غزوة نجد وذكر فيه ان الصلاة كانت بذات الرقاع وصلاها في حرة بني سلم ويشبه ان يكون قد صلى في بعض هذه المواضع عدة صلوات لان في بعض حديث جابر الذي يقول فيه انالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بكل طائفة ركعتين ذكر آنه كان بذات الرقاع وفي حديث صالح بن خوات ايضا اله صلاها بذات الرقاع وها مختلفان كل واحد منهما ذكر فيه من صفة صلاته خلاف صفة الاخرى وكذلك حديث الى عياش الزرقى ذكر آنه صلاها بعسفان و ذكر ابن عباس ايضا آنه صلاها بعسفان فروى تارة نحو حديث ابى عياش وتارة على خلافه واختلاف هـذه الآثار تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى هذه الصلوات على اختلافها على حسب ورود الروايات بها وعلى ما رآء النبي احتياطــا فيالوقت من كيد العدو وما هو اقرب الى الحذر والتحرز على ما امرالله تعالى به من اخذالحذر في قوله ﴿وليَأْخَذُوا حَذَرُهُم واسلحَهُم ودالذين كَفُرُوا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولذلك كان الاجتهاد سائغا في جميع اقاويل الفقهاء على اختلافها لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها See of الا ان الاولى عندنا ما وافق ظاهر الكتاب والاصول وحائز ان يكون الثابت الحكم منها واحدا والباقى منسموخ وجائز ان يكون الجميع ثابتا غير منسموخ توسعة وترفيهما لئلا يحرج من ذهب الى بعضها ويكون الكلام في الافضال منها كاختلاف الروايات في الترجيع في الاذان وفي تثنية الاقامة وتكمرات العيدين والتشريق ونحو ذلك مما الكلام فيه بين الفقهاء في الأفضل فمن ذهب الى وجه منها فغيرمعنف عليه في اختياره وكان الاولى عندنا ماوافق ظاهرالآية والاصول وفيحديث حابر وابي بكرة انالنبي صلى الله علمه وسلم صلى بكل طائفة ركعتين فجائز انيكونالنبي صلى الله عليه وسلم قدكان مقيما حين صلاها كذلك ويكون قولهما انهسلمفيالركعتىنالمراديه تسليمالتشهد وذلك لانظاهرالكتاب بنفيه على الوجه الذي يقتضيه ظاهر الخبر لان الله تعالى قال ﴿ فَلَتَهُمْ طَائِعَةٌ مَنْهُمْ مَعَكُ وَلِيَأْخَذُوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا منورائكم ﴾ وظاهر الخبر يوجب ان يكونوا مصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم بعدالسجود على الحال التي كانوا عليها قبله ١١٤ فان قبل كيف يكون مقيما في البادية وهي ذات الرقاع وليست موضع اقامة ولاهي بالقرب من المدسة روي قبل له حائز ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة لم ينو سفر ثلاث وآيما نوى فيكل موضع يبلغ اليه سفر يوم او يومين فيكون مقيما عندنا اذ لم ينشئ سفر ثلاث وان كان في السادية و محتمل ان يكون فعلها في الوقت الذي يعاد الفرض فيه وذلك منسوخ عندنا وعلى آنه لوكان كذلك لم تكن صلاة خوف وآنما هي صلاة على هيئة سائر الصلوات ولاخلاف انصلاة الحوف مخالفة لسائر الصلوات المفعولة في حال الامن \* واماالقول الذي روى عن ابي يوسف فىانه لاتصلى بعدالنبى صلى الله عليه وسام صلاة الخوف وآنه ينبغى ان تصلى عندالخوف بامامين فأنه ذهب فيه الى ظاهر قول الله تعالى ﴿ وَاذَا كُنْتُ فِيهُمْ فَاقْمَتُ لَهُمُ الصَّلُوةَ ﴾ فخص هذه الصلاة بكون النبي صلى الله عليه وسلم فيهم واباح لهم فعلهــا معه على هذا الوجه لدركوا فضلة الصلاة خلفه التي مثلها لا يوجد في الصلاة خلف غيره فغير حائز بعده لاحد ان يصليها الا بامامين لان فضيلة الصلاة خلف الثاني كهي خلف الاول فلا يحتساج الي مشي واختلاف واستدبار القبلة تما هومناف للصلاة ﷺ قال ابو بكر فاما تخصيص النبي صلى الله عليه. وسلم بالخطاب بها يقوله ﴿ واذا كنت فيهم ﴾ فليس بموجب بالاقتصار عليه بهذا الحكم دون غيره لان الذي قال ﴿ وَاذَا كُنْتُ فِيهُمْ فَاقْمَتُ لَهُمُ الْصَلُوةَ ﴾ هو الذي قال ﴿ فَالْبَعُوهُ ﴾ فاذا وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قدفعل فعلا فعلينا اتساعه فيه على الوجه الذي فعله ألاترى ان قوله ﴿ خَذَ مَنَامُوالُهُمْ صَدَقَهُ تَطْهُرُهُمْ ﴾ لم يوجب كون الني صلى الله عليه وسلم مخصوصًا به دون غيره من الأئمة بعده وكذلك قوله ﴿ اذا جاءك المؤمنات سايعنك ﴾ وكذلك قوله ﴿ وَانَ احْكُمُ بِينِهُمُ بِمَا آنُزُلُ اللَّهُ ﴾ وقوله ﴿ فَانْ حِاوِّكُ فَاحْكُمُ بِينْهُمُ ﴾ فيه تخصص النبي صلى الله عليه وسلم بالمخاطبة والأئة بعده مرادون بالحكم معه واماادراك فضيلة الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فليس بجوزان يكونعلة لاباحة المشي في الصلاة واستدبار القلة

والافعال التي تركها من فروض الصلاة لانه لما كان معلوما ان فعل الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فرضا فغير جائز ان يكونوا امروا بترك الفرض لاجل ادراك الفضل فلما كان هذا على ماوصفنا بطل اعتلاله بذلك وصح ان فعل صلاة الخوف على الوجه الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم جائز بعده كما جاز معه \* وقدروى جماعة من الصحابة جواز فعل صلاة الحوف بعد النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت وابوموسي وحذيفة وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن سمرة في آخرين منهم من غير خلاف يحكى عن احد منهم ومثله يكون اجماعا لايسع خلافه والله اعلم

## - و باب الاختلاف في صلاة المغرب

قال ابوحنيفة وابو يوسف ومحمد وزفر ومالك والحسن بن صالح والاوزاعي والشافعي يصلي بالطائفة الاولى ركعتين وبالطائفة الثانمة ركعة الا انءالكا والشافعي بقولان يقوم الامام قائما حتى يتموا لانفسهم ثم يصلي بالطائفة الثانية ركعة اخرىثم يسلم الامام وتقوم الطائفة الثانية فيقضون ركعتين وقال الشافعي ان شاء الامام ثبت حالسا حتى تتم الطائفة الاولى لانفسهم وان شاءكان قائما ويسلم الامام بعد فراغ الطائفة الثانية وقال الثورى يقوم صف خلفه وصف موازي العدو فيصلي بهم ركعة ثم بذهبون الى مقيام اولئك و مجيءً هؤلاء فيصلي بهم ركعة و مجلسون فاذا قامذهب هؤلاء الى مصاف اولئك وحاء اولئك فركعوا وسجدوا والامامقائم لان قراءة الامام لهم قراءة وجلسوا ثم قاموا يصلون معالامام الركعة الثمالثة فاذا جلسوا وسلم الامام ذهبوا الى مصاف اولئك وحاء الآخرون فصلوا ركعتين وذهب فيذلك الى ان عليه التعديل بين الطائفتين في الصــلاة فيصلي بكل واحدة ركعة وقد ترك هذا المعنى حين جعل للطائفة الاولى ان يصلي مع الامام الركعة الاولى والثالثة والطائفة الثانية أنما صلت الركعة الثانية معه وقال الثورى آنه اذاكان مقيما فصلي بهم الظهرآنه يصلي بالطائفة الاولى ركعتين وبالثانية ركعتين فلم يقسيرالصلاة بينهم علىإن يصلىكل طائفة منهممعه ركعة على حيالها ومذهب الثوري هذا مخالف للاصبول من وجه آخر وذلك أنه امم الأمام أن يقوم قائما حتى تفرغ الطائفة الاولى من الركعة الثانية وذلك خلاف الاصول على ما بينا فما سلفمن مذهب مالك والشافعي والله اعلم بالصواب

## عن أن اختلاف الفقهاء في الصلاة في حال القتال على

قال ابوحنيفة وابو يوسف ومحمد وزفر لايصلى في حال الفتال فان قاتل في الصلاة فسدت صلاته \*\* وقال مالك والثورى يصلى ايماء اذا لم يقدر على الركوع والسجود وقال الحسن بن صالح اذا لم يقدر على الركوع من الفتال كبر بدل كل ركعة تكبيرة وقال الشافعي لابأس بان يضرب في الصلاة الضربة ويطعن الطعنة فان تابع الطعن والضرب اوعمل عملا يطول بطلت صلاته

الله عليه وسلم قدصلي صلى الله على ان القتال سطل الصلاة ان النبي صلى الله عليه وسلم قدصلي صلاة الخوف في مواضع على ماقدمنا ذكره ولم يصل يومالخندق اربع صلوات حتى كان هوى من الليل ثم قال ملاء الله سوتهم وقورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى ثم قضاهن على الترتب فاخبر أن القتال شغله عن الصلاة ولوكانت الصلاة حائزة في حال القتال لما تركها كما لم يتركها في حال الخوف في غير قتال وقد كانت الصلاة مفروضة في حال الحوف قبل الخندق لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذات الرقاع صلاة الخوف وقدذكر محمد بن استحاق والواقدى ان غزوة ذات الرقاع كانت قبل الخندق فثبت بذلك ان القتال بنافي الصلاة وان الصلاة لا نصح معه وايضا فلماكان القتال فعلا سافي الصلاة لا تصح معه في غير الحوف كان حكمه في الحوف كهوفي غيره مثل الحدث والكلام والاكل والشرب وسائر الافعال المنافية للصلاة وأنما استحله المشي فيها لانالمشي لاسافي الصلاة فيكل حال على ما مناه فباسلف ولانهم متفقون على ان المشي لا يفسدها فسلمناه للاجماع وماعداه من الافعال المنافية للصلاة فهو محمول على اصله ﷺ وقوله تعالى ﴿ فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم ﴾ محتمل ان يكون المأمورون باخذ السلاح الطائفة التي مع الامام ويحتمل ان تكون الطائفة التي بازاء العدو لان في الآية ضميرا للطائفة التي بازاء العدو وضميرها ظاهر في نسق الآية في قوله ﴿ وَلَتَأْتُ طما ئفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك ﴾ ومن وجه آخر يدل على ماذكرنا وهو انه امر الطائفة المصلية مع الامام باخذ السلاح ولم يقل فليأخذوا حذرهم لان في وجه العدو طائفة غير مصلية حامية لها قدكفت هذه اخذ الحذر ثم قال تعالى ﴿ ولتأت طائفة اخرى لميصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم واسلحتهم وفيذلك دليل منوجهين على انقوله ﴿ فَلْتُقْمُ طَا نُفَةً مَنْهُمُ مَعَكُ وَلِيَأْخُذُوا اسْلَحْتُهُم ﴾ انما اريد به الطائفة التي مع الأمام احدها انهلا ذكرالطائفةالثانية قال ﴿ وليأخذوا حذرهم واسلحتهم ﴾ ولوكانوا مأمورين باخذالسلاح بديا لاكتفى بذكرها بديا لهم والوجه الثاني قوله ﴿ وَلِيَّاخِذُوا حَذَرُهُمْ وَاسْلَحْتُهُمْ ﴾ فجمع لهم بينالامرين من اخذ الحذر والسلاح جميعا لان الطائفة الاولى قد صارت بازاء العدو وهي في الصلاة وذلك اولى بطمع العدو فيهم اذقد صارت الطائفتان جميعا في الصلاة فدل ذلك على أن قوله ﴿ وَلِيأَخِذُوا اسْلَحْتُهُم ﴾ أنما أربد به الطائفة الأولى وهذا أيضًا مدل على ان الطائفة التي تقف بازاء العدو بديا غير داخلة في الصلاة وأنها أنما تدخل فيالصلاة بعد مجيئها فيالركعة الثانية ولذلك امرت باخذ الحذر والسلاح جميعا لان الطائفة التي في وجه العدو في الصلاة فيشتد طمع العدو فيها لعلمهم باشتغالها بالصلاة ألاتري ان خالد بن الوليد قال لاصحابه بعسفان بعد ماصلي النبي صلى الله عليه وسلم الظهر دعوهم فان لهم بمدها صلاة هي احب اليهم من ابنائهم فاذا صلوها حملنا عليهم فصلي الذي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ولذلك امرهم الله باخذ الحذر والسلاح جميعا والله اعلم ولما حاز اخذالسلام في الصلاة وذلك عمل فيها دل على ان العمل اليسيرمعفوعنه فيها \* قوله تعالى ﴿ودالذُ بن

(قوله هوى) بفتح الهاء وضمها وكسر الواو وتشديد الياء الحين الطويل من الليل (لمسحه)

( قوله الاترى ان خالد بن الوليد قال الاصحابه بعسفان الى آخره ) لان خالدا ان ذاك اسلم وكان قائدا للمشركين في تلك الغزوة كما في حييح ابي داود (لصححه)

كفروا لو تغفلون عن اســلحتكم وامتستكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ﴾ اخبار عما كان عنه عليه المشركون من الايقاع بالمسلمين اذا اشتغلوا بالصلاة فاطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم عليه وامر المسلمين باخذا لحذر منهم \* قوله تعالى ﴿ ولاجناح عليكم ان كان بكم اذي من مطر اوكنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم وخذوا حذركم ﴾ فيه اباحة وضع السلاح لما فيه من المشقة في حال المرض والوحل والطين وسوى الله تعالى بين اذي المطر والمرضورخص فيهما جميعا فيوضع السلاح وهذا يدل على ان من كان فيوحل وطبن فحائز له ان يصلي بالايماء كما يجوز ذلك له في حال المرض اذا لم يمكنه الركوع والسيجود اذكان الله تعالى قدسوى بين اذى المطر والمرض فيما وصفنا وامرمع ذلك باخذ الحذر من العدو وان لايغفلوا عنه فيكون سلاحهم بالقرب منهم بحيث يمكنهم اخذه ان حمل عليهم العدو %. قوله تعالى ﴿ فَاذَا قَضَيْتُمُ الصَّلُوةَ فَاذَكُرُوا اللَّهُ قَيَامًا وقعودا وعلى جنوبِكُم ﴾ ﴿ قَالَ ابْوبِكُراطلق اللَّهُ تَعَالَى الذكر في غيرهذا الموضع واراد به الصلاة في قوله ﴿ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ﴾ يروى ان عبدالله بن مسعود رأى الناس يصيحون في المسجد فقال ماهذا النكر قالوا أُليس الله يقول ﴿الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم﴾ فقال أنمايعني بهذه الصلاة المكتوبة ان لمتستطع قائما فقاعدا وان لمتستطع فصل على جنبك وروى عن الحسن ﴿ الذين يذكرونالله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ﴾ هذه رخصة من الله للمريض ان يصلي قاعدا وان لم يستطع فعلى جنبه فهذا الذكر المراد به نفس الصلاة لان الصلاة ذكر الله تعالى وفيها إيضا اذكار مسنونة ومفروضة واما الذكر الذي في قوله تعالى ﴿ فَاذَا قَضْيَتُمُ الصَّلُومُ ﴾ فليس هو الصّلاة ولكنه على احد وجهين اما الذكر بالقلب وهوالفكر في عظمة الله وجلاله وقدرته وفيا فىخلقه وصنعه من الدلائل عليه وعلى حكمه وجميل صنعه والذكر الثانى الذكر باللسان بالتعظيم والتسبيح والتقديس وروى عنابن عباس قال لميعذر احد فى ترك الذكر الامغلوبا على عقله والذكر الاول اشرفهما واعلاها منزلة والدليل على أنه لم يرد بهذا الذكر الصلاة أنه امر بهبعد الفراغ منها بقوله تعالى ﴿ فاذا قضيتُم الصَّلُوةَ فَاذَكُرُوا اللَّهُ قَيَامًا وقعودًا وعلى جنوبُكم ﴾ وقوله تعالى ﴿ فاذا اطمأنتُم فاقيمُوا الصلوة ان الصلوة كانت على المؤمنين ﴾ فانه روى عن الحسن ومجاهد وقتادة فاذا رجعتم الىالوطن فىدار الاقامة فأتموا الصلاة منغير قصر وقال السدى وغيره فعليكم ان تتموا ركوعها وسجودها غير مشاة ولاركبان ﷺ قال ابو بكر من تأول القصرالمذكورفي قوله تعالى ﴿ وَاذَا ضَرَّتُم فِي الأرض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلوة ﴾ على اعداد الركعات جعل قوله ﴿ فاذا اطمأنتُم فاقيموا الصلوة ﴾ على أنمام الركعات عندزوال الخوف والسفر ومن تأوله على صفة الصلاة من فعلها بالايماء اوعلى اباحة المشي فيها جعل قوله تعالى ﴿ فاقيموا الصلوة ﴾ امرا بفعل الصلاة المعهودة على الهيئة المفعولة قبل الخوف والله اعلم

الذكر على وجهين افضلهما الذكرالقلمي وهوالفكر في عظمة الله تعالى وجلاله الى آخره

#### مريق باب مواقيت الصلاة على

قال الله تعالى ﴿ أَنَ الصَّلُوةَ كَانَتَ عَلَى المؤمِّينَ كَتَابًا مُوقُونًا ﴾ روى عن عبدالله بن مسعود الهقال ان للصلاة وقتا كوقت الحج وعن ابن عباس ومجاهد وعطية مفروضا وروى عنابن مسعود ايضا أنه قال موقوتا منجما كل مضى نجم جاء نجم آخر وعن زيد بن اسلم مثل ذلك الله على الله المنظم ذلك الجاب الفرض ومواقيته لان قوله تعالى (كتابا) معناه فرضا وقوله ﴿ موقوتًا ﴾ معناه آنه مفروض في اوقات معلومة معينة فاجمل ذكر الاوقات في هذه الآية و بينها في مواضع آخر من الكتــاب من غير ذكر تحديد اوائلهــا واواخرها و بين على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم تحديدها ومقاديرها \* فمما ذكر الله في الكتاب من اوقات الصلاة قوله ﴿ الله الصلوة لدُّلُوكُ الشَّمْسِ الى غَسَقُ اللَّيْلُ وقرآنُ الفجر) ذكر مجاهد عنابن عباس (لدلوك الشمس) قال اذا زالت الشمس عن بطن السماء لصلاة الظهر ﴿ الى غسق الليل ﴾ قال بدوالليل لصلاة المغرب وكذلك روى عن ابن عمر في دلوكها أنه زوالها \* وروى ابووائل عن عبدالله بن مسعود قال ان دلوكها غروبها وعن ابي عبدالرحمن السلمي نحود ﷺ قال أبو بكر لما تأولوا الآية علىالمعنيين من الزوال ومن الغروب دل على احتمالها لهما لولاذلك لما تأوله السلف عليهما والدلوك في اللغة الميل فدلوك الشمس ميلها وقد تميل تارة للزوال وتارد للغروب وقد علمنا ان دلوكها هواول الوقت وغسق الليل نهاسته وغاسته لا نه قال (الى غسق الليل) والى غاية ومعلوم أن وقت الظهر لا يتصل بغسق الليل لأن منهما وقتالعصم فالأظهر أن يكونالمراد بالدلوك ههنا هوالغروب وغسقالليل ههنا هو اجتماع الظلمة لان وقت المغرب يتصل بغسق الليل ويكون نهماية له واحتمال الزوال مع ذلك فائم لأن مايين زوال الشمس الى غسق الليل وقت هذه الصلوات وهي الظهر والعصر والمغرب فيفيد ذلك ان منوقت الزوال الى غسق الليل لاينفك من ان يكون وقتا لصلاة فيدخل فيه الظهر والعصر والمغرب ويحتمل ان يراد به العتمة ايضا لانالغاية قد تدخل فى الحكم كقوله تعالى ﴿وَاللَّهُ مَا لَمُ المُرافَقِ﴾ والمرافق داخلة فيها وقوله ﴿ حتى تغتسلوا ﴾ والغسل داخل في شرط الاباحة فان حمل المعنى على الزوال انتظم اربع صلوات \* شمقال ﴿وقر آن الفجر ﴾ وهو صلاة الفحر فتنتظمالآية الصلوات الخمس وهذا معني ظاهر قددل عليه افراددصلاة الفحر بالذكر اذكان منها وبنن صلاة الظهر وقت ليس من اوقات الصلوات المفروضة فابان تعالى ان مس وقت الزوال الى وقت العتمة وقتا لصلوات مفعولة فيه وافر دالفحر بالذكر اذكان بينهـــا وبين الظهر فاصلة وقت ليس من اوقات الصلوات \* فهذه الآية محتمل أن ريد بها بيان وقت صلاتين اذا كانالمراد بالدلوك الغروب وهو وقت المغرب والفحر بقوله تعمالي ﴿ وقر آنالفجر ﴾ ومحتمل أن يريديهاالصلوات الخمس على الوجه الذي بننا ومحتمل أن يريديها الظهر والمغرب والفجر وذلك لانه جائز ان يريد بقوله ( الى غسق الليل ) الم الصلاة مع غسق الليل كقوله تعالى ( ولاتاً كلوا

اموالهم الى اموالكم )ومعناه معاموالكم ويكون غسق الليل حينئذو قتالصلاة المغرب ويجوزان ان بريد به وقت صلاة العتمة وقدروي لث عن مجاهد عن ابن عباس اله كان بقول دلوك الشمس حين تزول الى غسق الليل حين تجب الشمس قال وقال ابن مسعود دلوك الشمس حين تجب الى غسق الليل حين يغب الشفق وعن عبدالله ايضا أنه لما غربت الشمس قال هذا غسق الليل وعن ابي هربرة غسق الليل عبوية الشمس وقال الحسن غسق اللمل صلاة المغرب والعشاء وقال ابراهم النخعي غسق الليل العشاء الآخرة وعن ابى جعفر غسق الليل انتصافه وروى مالك عن داود بن الحصين قال اخبرني مخبرعن ابن عباس أنه كان تقول غسق الليل اجتماع الليل وظلمته فهذه الآية فها احتمال للوجود التي ذكرنا من مواقت الصلوات \* وقال تعالى ﴿ وَاقْرَالْصَلُودَ طرفي النهار وزلفا من اللمل ﴾ روى عمرو عن الحسن في قوله تعالى ﴿طرفي النهار﴾ قال صلاة الفجر والآخري الظهروالعصر ﴿ وزلفًا من اللَّهِ ﴾ قال المغرب والعشاء فعلى هذا القول قد التظمت الآية الصلوات الحمس وروى تونسءنالحسن ﴿ الْهَالْصَلُوهَ طَرَفَىالْهَارَ ﴾ قالـالفحر والعصر \* وروى لث عن الحكم عن الى عناض قال قال الن عناس حمت هذه الآية مواقب الصلاة ﴿ فسيحان الله حين تمسون ﴾ المغرب والمشاء ﴿ وحين تصبحون ﴾ الفحر ﴿ وعشا ﴾ العصر ﴿وحين تظهرون﴾ الظهروعن الحسن مثله وروى ابورزين عن ابن عباس (وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب كال الصلاة المكتوبة وقال (وسيح يحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبهاومن أناءالليل فسبح واطراف الهار لعلك ترضي ) وهذاالا يةمنتظمة لاوقات الصلوات ايضا \* فهذه الآيات كالهافيها ذكر اوقات الصلوات من غيرتحد بدلها الافهاذكر من الدلوك فانهجعله اول وقت لتلك الصلاة ووقت الزوال والغروب معلو مان وقوله تعالى ﴿ الى غسق اللل ﴾ لنس فيه سان نهاية الوقت بلفظ غيرمحتمل للمعاني وقوله ﴿ حين تمسون ﴾ أن أراد به المغرب كان معلوما وكذلك (تصبحون) لانوقت الصح معلوم وقوله (طرفي الهار) لادلالة فه على تحديد الوقت لاحتماله ان ربد الظهر والعصم وذلك لانوسطالنهار هووقت الزوال فماكان منه في النصف الآخر فهو طرف وكذلك ما كان منه في النصف الاول فهو طرف وحائز ان برمد به العصر لان اخر الهار من طرفه والاولى ان يكون المراد العصر دون الظهر لان طرف الشيئ اماان يكون استداء اونهاسه و آخره ويبعدان يكونماقرب من الوسط طرفا الا انالحسن فى رواية عمروقدناوله على الظهر والعصر جميعاوقدروي عنه بولس إنه العصر وهواشه بمعنى الآية ألاتري ان طرف الثوب مايلي نهاسته ولا يسمى ماقرب من وسطه طرفا \* فهذ الآى دالة على اعداد الصلوات وقوله تعالى ﴿ حافظوا على الصلوات ﴾ الآية يدل على أنها وتركان الشفع لاوسط له وقدتواترت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقلت الامة عنه قولا وفعلا فرض الصلوات الخمس وقدروي انس بن مالك وعيادة ابن الصامت في حديث المعراج عن النبي صلى الله عليه و سلم انه امر مخمسين صلاة و أنه لم يزل يسئل ربه التخفف حتى استقرت على خمس وهذا عندناكان فرضا موقوفا على اختيار النبي صلى الله علمه وسلم كذلك لآنه لا مجوز نسخ الفرض قبل التمكن من الفعل وقد بيناه في اصول الفقه ولاخلاف بتزالمسلمين فيفرضالصلوات الحمس وقالحماعة مزالساف بوجوب الوتر وهوقول ابى حنيفة وليس هوبفرض عنده وانكان واجبا لان الفرض ماكان فى اعلى مراتب الايجاب وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم آثار متواترة فى بيان تحديد اوقات الصلوات واتفقت الامة فى بعضها واختلفت فى بعض

## سيري وقت الفجر الماني

فاما اول وقتالفجر فلاخلاف فيه آنه منحين يطلعالفجرالثانىالذىيعترض فىالافق وروى سلمان التميي عن ابي عثمان النهدي عن عبدالله بن مسعو دقال قال رسول الله صلى الله وسلم ليس الفجر ان يقول هكـذاوجم كفه حتى يقول هكـذا ومداصعيهالسبابتين؛ وروى قيس بنطلق عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد فكلوا واشر بوا حتى يعترض لكم الاحمر \* وروى ســفيان عن عطاء عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الفجر فجران فجر يحل فيه الطعام و تحرم فيه الصلاة وفجر تحل فيه الصلاة ويحرم فيه الطعام \* وروى نافع بن جبير فىحديثالمواقيت عنالنبي صلى الله عليه وسام أن جبريل عليه السلام أمه عندالييت فصلى الفجر في اليوم الأول حين برق الفجر وحرم الطعام والشراب على الصائم فهذا اول وقت الفجر وقد تواترت به الآثار والفقّ عليه فقهاءالامصار \* واما آخر وقتها فهو الى طلوعالشمس عندسائرالفقهاء وذكر ابن القاسم عن مالك آنه قال وقت الصبح الاغلاس والنجوم بادية مشتبكة وآخر وقتها اذا اسفر و يحتمل ان يكون مماده الوقت المستحب وكراهةالتأخير الى بعد الاسفار لا على معنى انها تكون فأئتة اذا اخرها الى بعد الاسفسار قبل طلوع الشمس، وقد روى عبدالله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وقت الفجر مالم تطلع الشمس \* وقد روى الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن للصلاة اولا وآخرا وان اول وقت الفجر. حين يطلع الفجر وان آخر وقتها حين تطلع الشمس وروى ابو هريرة ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ادرك ركعة من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك فالزم النبي صلى الله عليه وسلم مدرك هذا القدر من الوقت جميع الصلاة مثل الجائض تطهر والصي يبلغ والكافر يسلم فثبت انوقت الفجر الى طلوع الشمس

#### مرق وقت الظهر الله

واما اول وقت الظهر فهومن حين تزول الشمس ولاخلاف بين اهل العلم فيه وقال الله تعالى (وعشيا وحين تظهرون ) وقال ( اللهم الصلوة لدلوك الشمس ) وقد بينا ان دلوك الشمس تحتمل الزوال والغروب جميعا وهوعليهما فتنتظم الآية الام بصلاة الظهروالمغرب وبيان (قوله ان يقول الى الخره) ذكر ابن الأثير في النهاية وغيره من اثمة اللغة ان عبارة عن الفعل عبارة عن الفعل تقول قال بيده اى اخذ وقال برجله اى مشى وقال بثوبه اى رفعه وكل ذلك على المجاز والاتساع المحدد)

W.C

اول وقتيهما ﴿ وَمَنْ جَهُمُ السُّنَّةُ حَدِيثُ ابْنُ عَبَاسُ وَابَّى سَعِيدٌ وَجَابِرُ وَعَدَاللَّهُ بن عمر وبريدة الاســلمي وابي هريرة وابي موسي عن النبي صــلي الله عليه وسلم فيذكر المواقيت حين امه جبريل وآنه صلى الظهر حين زالت الشمس وفي بعضها ابتداء اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول وقت الظهر أذا زالت الشمس وهي أحاديث مشهورة كرهت الاطالة يذكر اسانيدها وسياقة الفاظها. فصار اول وقت الظهر معلوما من جهة الكتاب والسنة واتفاق الامة \* واما آخر وقتها فقد اختلف فيه الفقهاء فروى عن ابي حنيفة فيه ثلاث روايات احداهن ان يصير الظل اقل من قامتين والآخرى وهي رواية الحسن بن زياد ان يصير ظل كل شيء مثله والثالثة ان يصير الظل قامتين وهي رواية الاصل وقال ابو يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد والحسن بن صالح والثورى والشافعي هو ان يصير ظل كل شيُّ مثله وحكى عن مالك ان وقت الظهر والعصر الى غروب الشمس\* ويحتج لقول من قال بالمثلين في آخروقت الظهر بظاهرقوله ﴿ الله الصلوة طرفي النهار ﴾ وذلك يقتضي فعل العصر بعد المثلين لآنه كما كان اقرب الى وتت الغروب فهو اولى باسم الطرف واذا كان وقت العصر من المثلين فما قبله من وقت الظهر لحديث الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول وقت الظهر حين تزول الشمس وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر وبحتج ايضا لهذا القول بظاهر قوله تعالى ﴿ أَفَّم الصَّلُوةَ لَدُّلُوكُ الشَّمْسُ الى غسق الليل ﴾ وقد بينا ان الدلوك يحتمل الزوال فاذا اريد به ذلك اقتضى ظاهر. امتداد الوقت الى الغروب الا أنه ثبت ان مايعدالمثلين ليس بوقت للظهر فوجب ان يثبت الى المثلين بالظاهر، ويحتج فيه من جهة السنة بحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم اجلكم في اجل من مضى قبلكم كما بين صلاة العصرالي غروب الشمس ومثلكم ومثل اهلاألكتابين قبلكم كرجل استأجر اجراء فقال من يعمل لى مابين عدوة الى نصف النهار على قيراط فعملت اليهود ثم قال من يعمل لى مايين نصف النهار الى العصر على قيراط فعملت النصاري ثم قال من يعمل لى مابين العصر الىالمغرب على قيراطين فعملتم آتم فغضبت اليهودوالنصاري فقالوا كنا أكثر عملا واقل عطاء قال هل نقصتم من جعلكم شيأ قالوا لا قال فاتما هو فضلي اوتبه من اشاء ودلالة هذا الحبر على ماذكرنا من وجهين احدها قوله اجلكم في اجل من مضي قبلكم كما بين صلاة العصر الى غروب الشمس وانما اراد بذلك الاخبار عن قصر الوقت وقال صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين وجمع بين السبابة والوسطى وفي خبر آخر كما بين هذه وهذه فاخبر فيه ان الذي بقي من مدة الدنيا كنقصان السماية عن الوسطى وقدقدر ذلك بنصف السبع فثبت بذلك حين شبه عليه السلام اجلنا في اجل من مضى قبلنا بوقت العصر في قصر مدَّله أنه لاينبغي أن يكون من المثل لأنه لوكان كذلك لكان أكثر من ذلك فدل ذلك على ان وقت العصر بعدالمثلين والوجهالآخر من دلالة الحبر المثل الذي ضربه عليهالسلام لنا ولاهل الكنتابين بالعمل فىالاوقات المذكوره وآنهم غضبوا فقالواكنا اكثر عملا واقل عطاء فلوكان وقت العصر في المئل لما كانت النصاري أكثر عملا من المسلمين بل كان

مطلب فى بيان قوله عليه السلام بعثت انا والساعة كهاتينوان ذلك مقدر بنصف السبع من مدة الدنيا

يكون المسلمون اكثر عملا لان مايين المثل الى الغروب أكثر مما بين الزوال الى المثل فثبت بذلك ان وقت العصر اقصر من وقت الظهر على فان قبل انما اراد ان وقتى الفريقين حميعا اطول من وقتالمسلمين ﴿ قيل له هذا غلط لأنه اخبر عن كل واحد من الفريقين بذلك على حياله دون الاخبار عنهما مجموعين ألا ترى انهم قالواكنا اكثر عملا واقل عطاء وليسا يمجموعهما اقل عطاء لأن عطاءها جميعا هومثل غطاء المسلمين \* ويدل عليه حديث عروة عن بشير بن ابي مسعود عن الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ان جبريل اتاه في اليوم الثاني حين صار ظل كل شي مثله فقال فم فصل الظهر فاخبر أن جبريل أناه بعد المثل فامره بفعل الظهر فلوكان مابعد المثل من وقت العصر لكان قد اخر الظهر عن وقتها ﷺ فان قبل في حديث ابن عباس وحابر وابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العصر فى اليوم الاول حين صارظل كلشيء مثله وهذا يوجب ان يكون وقت العصر بعدالمثل الله قيل له اما حديث ابن عباس فأنه اخبرفيه عن امامة جبريل عند باب اليت وذلك قبل الهجرة وفيهانه صلى الظهر من اليوم الثاني لوقت العصر بالامس وذلك يوجب ان يكون العصر في وقت فراغه من الظهر من الامس عبد قيل له في حديث ابن مسعود ان جبريل اتاه حين صار ظل كل شيُّ مثله في اليوم الأول فقال لمَّ فصل العصر وآنه آناه في اليوم النَّاني حين صار ظل كل شيُّ مثله فقال ثم فصل الظهر فاخبر أن مجيئه اليه وأمره أياه بالصلاة كان بعدالمثل وهذا يسقط تأويل من تأوله واذا كان ذلك كذلك وقد روى عبدالله بن عمر وابوهم يرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وقت الظهر ما لم بحضر وقت العصر وفي حديث اني قنادة عن النبي صلى الله عليه وسلم التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الآخرى ثبت بذلك أن ما في حديث أبن عباس وأبن مسعود على النحو الذي ذكرنا منسوخ وانه كان قبل الهجرة وعلى أنه لوكان ثابت الحكم لوجب أن يكون الفعل الآخر ناسجًا للاول وإن يكون الآخر منهمــا ثابتًا والآخر من الفعلين آنه فعل الظهر في اليوم الناني بعد المثال وذلك يقتضي ان يكون مابعد المثل من وقت الظهر وفي حديث ابى موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله السائل عن مواقيت الصلاة انه صلى العصر في اليوم الأول والشمس مرتفعة قبل ان تدخلها الصفرة وكذلك في حديث سلمان بن بريدة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العصر في اليوم الأول والشمس بيضاء مرتفعة ولايقال هذا فيمن صلاها حين يصير الظل مثله وقد ذكر ايضا في حديث ابن مسعود أنه صلى العصر في اليوم الأول والشمس بيضاء من تفعة رواه حماعة من كبار اصحاب الزهري عن عروة منهم مالك والليث وشعب ومعمر وغيرهم ورواه أيوب عن عتبة عن ابي بكر بن عمرو بن حزم عن عروة فذكر فيه مقادير الني على نحو ما قدمنا فحديث ابن مسعود يروى على هذين الوجهين فذكر في احدها أنه جاءه جبريل عليه السلام حين صار ظل

كل شيُّ مثله فقال قم فصل الظهر وفي اليوم الثاني حاءه حين صار ظل كل شيٌّ مثليه فقال قم فصل العصر وحديث الزهري عن عروة لميذكر فيه مقدار الغيُّ وذكر آنه صلى العصر فياليوم الاولُّ والشمس بضاء مرتفعة لمتدخلها صفرة \* وقدرويت اخبار في تعجيل العصر قد محتج بها من قول بالمثل وفيهااحتمال لما قالوه ولغيره فلاتثبت بمثلها حجة في أثبات المثل دون غيره اذلاحجة في المحتمل منها حديث انس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى العصر ثم يذهب الذاهب الى العوالي فيجدهم لميصلوا العصرقال الزهرى والعوالى على الميلين والثلاثة وروى ابوواقد الليثي قال حدثنا الواروى قالكنت اصلىمع الني صلى الله عليه وسلم العصر بالمدسنة ثم المشي الى ذي الحليفة قبل ان تغرب الشمس وفي حديث اسامة بنزيد عن الزهري عن عروة عن بشرين إلى مسعود عن اسه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى العصر والشمس سضاء من تفعة يسير الرجل حين منصرف منهاالي ذي الحليفة ستة اميال قبل غروب الشمس وروى عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلكان يصلى العصر والشمس في حجرتها قبل ان يظهر الفي وفي لفظ آخر لم يفي الفي بعد \* وليس في هذه الاخبار ذكرتحديدالوقت وماذكر من المضي الى العوالي وذي الحليفة فليس عكن الوقوف منه على مقدارمعلوم من الوقت لأنه على قدر الابطاء والسرعة في المشي وقدكان شيخنا ابوالحسن رحمه الله تعالى يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ابردوا بالظهر فانشدة الحر من فسحجه نم على ان ما بعد المثل وقت للظهر لان الابراد لايكون عندالمثل بل اشدمايكون الحرفي الصف عندمايصرظل كلشيء مثله ومن قال بالمثل مجيب عن ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالهجير عند الزوال والغئ قليل فىذلك الوقت فكان منهم من يصلى في الشمس اوبالقرب منهاوكذلك قال خياب شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا ثم قال ابردوا بالظهر فامرهم ان يصلوها بعدما يفيُّ الفيُّ فهذاهو الابراد المأمور به عندمن قال بالمثل \* واماماحكي عن مالك ان وقتالظهر والعصر الى غروب الشمس فأنهقول ترده الاخبار المروية فيالمواقب لازالنبي صلى الله عليه وسلم صلى في اليومين في حديث ابن عباس وابن مسمعود وجابر وابي سعيد واى موسى وغيرهم في اول الوقت وآخره ثم قال مابين هذين وقت وفي حديث عبدالله ابن عمر وابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقت الظهر مالم يحضر وقت العصر وفي بعض الفاظ حديث ابى هريرة وآخر وقتالظهر حين بدخل وقتالعصر فغير حائزلاحد ان يجعل وقت العصر وقتا للظهر مع اخبار النبي صلى الله عليه وسلم ان آخر وقت الظهر حين يدخل وقت العصر \* وقد نقل الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاوقات عملا وقولا كما نقلوا وقت الفجر ووقت العشاء والمغرب وعقلوا بتوقيفه صلىالله عليه وسلم ان كل صلاة منها مخصوصة بوقت غيروقت الاخرى وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي قتادة التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيُّ وقت الآخري ولاخلاف ان تارك الظهر لغير عذر حتى يدخل وقت العصر مفرط فثبت ان للظهر وقتا مخصوصــا وكـذلك العصر وان وقتكل وأحدة منهماغيروقتالاخرى ولوكانالوقتان جمعا وقتا للصلاتين لجاز

ان يصلي العصر في وقت الظهر من غير عذر ولما كان للجمع بعرفة خصوصية وفي امتناع حواز ذلك لغير عذر عند الجميع دلالة على ان كل واحدة من الصلاتين منفردة بوقتها ﴾ فان احتجوا بقوله تعالى ﴿ اللهِ الصلوة لدلوك الشمس الى غسق الليل ﴾ وان الدلوك هو الزوال وجعل ذلك كله وقتــا للظهر إلى غروب الشمس لأنه روى فيغسق الليل عن حماعة من السلف آنه الغروب % قبل له ظاهره يقتضي اباحة فعل هذه الصلاة من وقت الزوال الى غسق الليل وقد اتفق الجميع على ان ذلك ليس بمراد وآنه غير مخير في فعل الظهر منوقت الزوال الىالليل فثبت انالمراد صلاة اخرى يفعلها وهياما العصروا ماالمغرب والمغرب اشبه بمعني الآية لاتصال وقتها بغسق الليل الذي هواجباع الظلمة فيكون تقدير الآية اقم الصلاة لزوال الشمس واقمها ايضا الى غسق الليل وهي صلاة اخرى غير الاولى فلادلالة في الآية على ان وقت الظهر الى غروب الشمس \* وقدوافق الشافعي مالكا في هذا المعنى ايضًا من وجه وذلك أنه يقول من أسلم قبل غروب الشمس لزمته الظهر والعصر جميعا وكذلك الحائض اذا طهرت والصي آذا بلغ وذهب الى آنه وان لميكن وقت اختيار فهو وقت الضرورة والعذر لانه بجوز على اصله الجمع بينالصلاتين فيالسفر والمرض ونحوه بان يؤخرالظهرالى وقت العصراويعجل العصر فيصليها فى وقت الظهر معها فجعل من اجل ذلك الوقت وقتالهما في جال العذر والضرورة فان كان هذا اعتبارا صحيحا فأنه يلزمه ان يقول في المرأة اذاحاضت في اول وقت الظهر ان تلزمها صلاة الظهر والعصر جميعا كما أنها اذا طهرت فى آخر وقت العصر لزمتها صلاة الظهر والعصر حميعا وقد ادركت هذه التي حاضت فى وقت الظهر من الوقت ما يجوز لهـا فيه الجمع بين الصلاتين للعذر وهذا لا يقوله احد فثات بذلك انوقت العصر غيروقت الظهر في سائر الاحوال وانه لاتلزم احدا صلاة الظهر بادراكه وقتالعصر دون وقتالظهر

#### من وقت العصر

قال ابوبكر اما اول وقت العصر فهو على ماذكر ما من خروج وقت الظهر على اختلافهم فيه والصحيح من قولهم آنه ليس بين وقت الظهر ووقت العصر واسطة وقت من غيرها و مادوى عن ابى حنيفة من ان آخر وقت الظهر ان يصير الظل اقل من قامتين واول وقت العصر اذا صار الظل قامتين فهو رواية شاذة وهى ايضا مخالفة للآثار الواردة في ان وقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر وفي بعض الفاظ حديث ابى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وآخر وقت الظهر حين يدخل وقت العصر وفي حديث ابى قتادة التفريط في الصلاة ان يتركها حتى يدخل وقت الاخرى والصحيح من مذهب ابى حنيفة احدقولين اما المثلان واما المثل وان بخروج وقت الظهر يدخل وقت العصر من مذهب ابى حنيفة احدقولين اما المثلان واما المثل وان بخروج وقت الظهر يدخل وقت العصر عن وتبالعصر عن وتبالعصر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة من يقول ان آخر وقتها حين تصفر الشمس و يحتج فيه بهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة

عند غروب الشمس الله قال ابوبكر والدليل على ان آخر وقتها الغروب قول النبي صلى الله وسلم من قاته العصر حتى غابت الشمس فكأ عا وتر اهله وماله فجعل فواتها بالغروب وروى ابوهريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ادرك ركهة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك وهذا يدل على ان وقتها الى الغروب في فان احتج محتج بحديث عبدالله ابن عمر واي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال آخر وقت العصر حين تصفر الشمس في فان هذا عندا على كراهة التأخير وبيان الوقت المستحب كاروى في حديث الاعش عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال آخر وقت العشاء الآخرة وقت العشاء الآخرة وقت العشاء الآخرة وان مدركه بالاحتلام اوالاسلام يلزمه فرضها وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الرجل ليصلى الصلاة ولما فأنه من وقتها خيرله من اهله وماله فقد يكون وقتا لها فكذلك الاخبار بصلاة الفجر بمزدلفة ولم تخرجه كراهة التأخير اليه من ان يكون وقتا لها فكذلك الاخبار التي فيها تقدير آخر الوقت باصفر از الشمس واردة على فوات فضيلة الوقت الذي جعلها النبي طلى الله عليه وسلم خيراله من اهله وماله

## مريق وقت المغرب على-

اول وقت المغرب من حين تغرب الشمس لااختلاف بين الفقهاء في ذلك وقال الله عزوجل (القم الصلوة لدلوك الشمس) وهو يقع على الغروب لما بيناه فيا سلف وقال تعالى ﴿ وزلفا من الليل ﴾ وهوماقرب منه من النهار وهواول اوقانه والله اعلم \* وقال تعالى ﴿ فسبحان الله حين يمسون ﴾ قيل فيه أنه وقت المغرب \* وفي اخبار المواقيت عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم من طريق ابن عباس وجابر وابي سعيد وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب في اليومين جميعا حين غابت الشمس وقال سلمة بن الاكوع كنا نصلى المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توارت بالحجاب \* وقد ذهب شواذ من الناس الى ان اولوقت المغرب حين يطلع النجم واحتجوا بما روى ابو تمم الجيشاني عن ابي بصرة المفاري قال صلى بنا رسول الله عليه وسلم علاة العصر فقال أن هذه الصلاة عيضت على من كان قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها منكم أوتي أجره مرتين ولاصلاة بعدها حتى يطلع الشاهد والشاهد والنساهد النجم وهذا حديث شاذ لا تعارض به الاخب ارالمتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أول وقت المغرب أنه حين تغيب الشمس وقد روى ذلك أيضا عن جماعة من الصحابة منهم عمر وعبدالله وعمان وابوهم يرة \* ويحتمل أن يكون خبرابي بصرة في ذكر طلوع الشاهد غير مخالف لهذه الاخبار وذلك لان النجم قد يرى في بعض بصرة في ذكر طلوع الشاهد غير مخالف لهذه الاخبار وذلك لان النجم قد يرى في بعض المورة بعد غروب الشمس قبل اختلاط الظلام فلما كان الغاله في ذلك أنه لا يكاد يخلو من بعد عروب الشمس قبل اختلاط الظلام فلما كان الغالم في ذلك أنه لا يكاد يخلو من بعد عروب الشمس قبل اختلاط الظلام فلما كان الغالم في ذلك أنه بعد عروب الشمس قبل اختلاط الظلام فلما كان الغالم في ذلك المعرب الشمس قبل اختلاط الفلام فلما كان الغالم في في المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب قبل المناس قبل اختلاط الفلام فلما كان الغالم في في المعرب الم

انبرى بعض النجوم بعد غروبالشمس جعل ذلك عبارة عن غيوبة الشمس وأيضا فلوكان الاعتبار برؤيةالنجم لوجبان تصلي قبل الغروب اذا رؤى النجم لان بعض النجوم قديري في بعض الاوقات قبل الغروب ولاخلاف انه غير جائز فعلها قبل الغروب معرؤية الشاهد فسقط بذلك اعتبار طلوع الشاهد؛ واما آخروقت المغرب فان أهل العلم مختلفون فيه فقال الوجنيفة والويوسف ومحمد وزفرومالك والثوري والحسن بنصالح لوقت المغرب اول وآخركسائرا لصلوات وفال الشافعي ليس للمغرب الاوقت واحد ثم اختلف من قال بانله اولا وآخرا في آخر وقتها فقال اصحابنا والثورى والحسن بنصالح آخر وقتها ان يغيب الشفق ثم اختلفوا فىالشفق فقال ابوحنيفة الشفق البياض وقال ابويوسف ومحمد وابن ابى ليلي ومالك والثورى والحسن بنصالح والشافعي الشفق الحمرة وقال مالك وقت المغرب والعشاء الى طلوع الفجر ﴿ قَالَ الْوَبِّكُورَ وقد اختلف السلف ايضا فيالشفق ماهو فقال بعضهم هوالبياض وقال بعضهم الحمرة فممن قال الهالحرة ابن عباس وابن عمر وعبادة بن الصامت وشداد بن اوس وحدثنا الويعقوب وسف ابن شعيب المؤذن قال حدثنا ابوعمران موسى بن القاسم العصار والحسين بن الفرج البزاز قالا حدثنا هشام بن عبيدالله قال حدثنا هياج عمن ذكر عن عطاء الخراساني عن ابن عباس قال الشفق الحمرة \* قال هشام وحدثنا ابوسفيان عن العمري عن نافع عن ابن عمر قال الشفق الحمرة \* قال هشام وحدثنا محمد بن الحسن عن ثور بن يزيد عن مكحول قال كان عادة ابنالصامت وشداد بن اوس يصليان العشاء اذا غابت الحمرة وبريانها الشفق فهؤلاء الذين روى عنهم الحمرة \* وبمن روى عنه ان الشفقالبياض عمر بنالحطاب ومعاذبن جبل وعمر ابن عبدالعزيز حدثنا يوسف بن شعيب قال حدثنا موسى بن القاسم والحسين بن الفرج قالا حدثنا هشام بن عبيدالله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عنبسة بن سعيد الكلاعي قال حدثى قتادة عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب كتب ان اول وقت العشاء مغيب الشفق ومغيبه اذا اجتمع البياض من الافق فينقطع فذلك اول وقتها \* قال هشام حدثنا ابوعمان عن خالد بن يزيد عن اسماعيل بن عبيدالله عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ ابن جبل قال الشفق البياض \* قال هشام وحدثنا محمد بن الحسن عمن ذكر عن عمر بن عدالعز ترانه كان تقول الشفق الساض

#### معرق فصل على

واما الدلالة على ان لوقت المغرب اولا وآخرا وانه غير مقدر بفعل الصلاة فحسب قوله تعالى ﴿ اللهِ الصلوة لدلوك الشمس الى غسق الليل ﴾ وقد ذكرنا من قال من السلف انه الغروب واحمال اللفظ له فاقتضت الآية ان يكون لوقت المغرب اول وآخر لان قوله تعالى ﴿ الى غسق الليل ﴾ غاية وقد روى عن ابن عباس ان غسق الليل اجماع الظلمة فبت بدلالة الآية ان وقت المغرب من حين الغروب الى اجماع الظلمة وفي ذلك ما يقضى

ببطلان قول منجعل لها وقتا واحدا مقدرا بفعل الصلاة \* وروى الاعمش عن ابي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول وقت المغرب حين تسقط الشمس وان آخروقتها حين يغيب الأفق وفي حديث ابي بكرة عن ابي موسى عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انسائلا سأله عن مواقيت الصلاة فذكرالحديث وقال فيهوصلي المغرب في اليوم الاول حين وقعت الشمس وآخرها فياليوم الثاني حتى كان عند سقوط الشفق ثم قال الوقت فما بين هذين وفي حديث علقمة بن مرثد عن سلمان بن بريدة عن ابيه عن الني صلى الله عليه وسلم ان رجلا سأله عن وقت الصلاة فقال صل معنا فاقام المغرب حين غابت الشمس ثم صلى المغرب في اليوم الثاني قبل ان يغيب الشفق وكذلك في حديث جابر فثبت بذلك ان لوقت المغرب اولا و آخرا \* وحدثنا عبد الباقى بن قانع قال حدثنا معاذبن المثنى قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا هام عن قتادة عن أبي أيوب عن عبدالله بنعمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت المغرب مالم يغب الشفق وروى عروة بن الزبير عن زيد ابن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب باطول الطول وهي (المص) وهذا يدل على امتداد الوقت ولوكان الوقت مقدرا بفعل ثلاث ركعات لكان من قرأً ﴿ المص ﴾ قداخرها عنوقتها ﷺ فان قيل روى في حديث ابن عباس وابي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب فياليومين جميعــا فيوقت واحد بعد غروب الشمس والله عنه الم المعارض ماذ كرنا لانه حائز ان يكون فعله كذلك ليين الوقت المستحب وفي الاخبار التي رويناها بيان اول الوقت وآخره واخسار منه بان مايين هذبن وقت فهو أولى لان فيه استعمال الحبرين ومع ذلك فان فعله لها فياليومين فيوقت واحد لوانفرد عما يعارضه من الاخسار التي ذكرنا لم تكن فيه دلالة على انه لاوقت لها غيره كما لم يدل فعله للعصر في اليومين قبل اصفرار الشمس على أنه لاوقت لها غيره وكفعله للعشماء الآخرة في اليومين قبل نصف الليل لم يدل على ان مابعد نصف الليل ليس بوقت لها \* ومنجهة النظر ان سائر الصلوات المفروضات لماكان لاوقاتها اول وآخر ولم تكن اوقاتها مقدرة بفعل الصلاة وجب ان يكون المغرب كذلك فقول من جعل الوقت مقدرا بفعل الصلاة خارج عن الاصول مخالف للاثروالنظر جميعا ومما يلزم الشافعي في هذا أنه يجيزالجمع بين المغرب والعشاء في وقت واحد أما لمرض أوسفر كما يجيزه بين الظهر والعصر فلوكان بينهما وقت ليس منهما لما جاز الجمع بينهما كما لايجوز الجمع بين الفجر والظهر اذكان بينهما وقت ليس منهما ١٠٤ فان قيل ليست علة الجمع تجاور الوقتين لانه لا يجمع المغرب الى العصر مع تجاور الوقتين ﴿ قيل له لم نلزمه ان يجعل تجاورالوقتين علة للجمع وأنما الزمناء المنع من الجمع اذا لم يكن الوقتان متجساورين لان كل صلاتين بينهمسا وقت ليس منهما لايجوز الجمع بينهما والله اعلم بالصواب

(قوله باطول الطول) الطول ايالضم جمع الطولي مثل الكبر في الكبرى وفيالحديث اوتيت السيعالطول اى البقرة و آل عمران والنساء والمائدة والانعام والاعراف والتوبةوالمرادبالطول ههنا الطوليان كما هوفي حديث امسلمة والفظه آنه كان نقرأ في المغرب بطولي الطوليين قال في النهاية ای انه کان بقرأ فیها باطول السيورتين الطويلتين تعنى الانعام والاعراف

(larest)

# سيري ذكر القول في الشفق والاحتجاج له على

قال ابو بكر لما اختلف الناس في الشفق فقال منهم قائلون هوالحمرة وقال آخرون البياض علمنا ان الاسم يتناولهما ويقع عليهما في اللغة لولا ذلك لما تأولوه عليهما اذكانوا عالمين بمعاني الاسهاء اللغوية والشرعية ألا ترى انهم لما اختلفوا في معنى القرء فتأوله بعضهم على الحيض و بعضهم على الطهر ثبت بذلك ان الاسم يقع عليهما وانما نحتاح بعد ذلك الى ان نستدل على المراد منهما بالآية \* وحدثنا ابوعمر غلام أعلب قال سئل ثعلب عن الشفق ماهو فقال البياض فقال له السائل الشواهد على الحمرة اكثر فقال أعلب انما يحتاج الى الشاهد ماخني فاما البياض فهواشهر في اللغة من ان يحتاج الى الشاهد هذ قال ابو بكرويقال ان اصل الشفق الرقة ومنه يقال ثوب شفق ومنه الشفقة وهي رقة القلب واذا كان اصله كذلك فالبياض اخص به لانه عبارة عن الاجزاء الرقيقة الباقية من ضياء الشمس وهوفي البياض ارق منه في الحمرة قول الى النجم

حتى اذا الشمس اجتلاها المجتلى \* بين سماطى شفق مهول فهى على الافق كعين الاحول

ومعلوم أنه أراد الحمرة لأنهوصفها عندالغروب \* ومما محتج به للساض قوله تعالى ﴿ فلا أقسم بالشفق) قال مجاهد هوالنهار ويدل عليه قوله ﴿ وَاللَّيْلُ وَمَا وَسَقٌّ ﴾ قاقسم بالليل والنهار فهذا بوجب ان يكون الشفق البياض لان اول الهارهو طلوع بياض الفجر وهذا يدل على ان الباقي من البياض بعد غروب الشمس هو الشفق ومما يستدل به على ان المراد البياض قوله تعالى ﴿ الْقُمْ الصلوة لدلوك الشمس الى غسق الليل ﴾ وقد بينا انالدلوك اسم يقع على الغروب ثم جعل غسق الليل غايته وروى عن ابن عباس في غسق الليل آنه اجبّاع الظلمة وذلك لايكون الامع غيبوبة الماض لأن البياض مادام باقيا فالظلمة متفرقة فى الافق فثبت بذلك ان وقت المغرب الى غيبوبة الساض فثبت أن المراد البياض م فان قيل روى عن أبن مسعود والى هريرة أن غسق الليل هوغروب الشمس الله قيل له المشهورعن ابن مسعود ان دلوك الشمس هوغروبها ومحال اذاكان الدلوك عنده الغروبان يكون غسق الليل غروب الشمس ايضالان الله تعالى قال ( الم الصلوة لدلوك الشمس ﴾ فجعل الدلوك اول الوقت وغسق الليل آخره ويستحيل أن يكون ماجعلها بتداء هو الذي جعله غاية واذا كان ذلك كذلك فالراوي عن ابن مسعود ان غسق الليل هو غروب الشمس غالط فيروايته ومعذلك فقدروي عنابن مسعود رواية مشهورة اندلوك الشمس غروبها وانغسق الليل حين يغيبالشفق وهذدالرواية مستقيمة على ماثبت عنه من تأويل الآية وقدروي ليث عن مجاهد عن ابن عباس ان دلوك الشمس حين تزول الى غسق الليل حين تجب الشمس وهذا غير بعيد على ما ثبت عنه في تأويل الدلوك انه الزوال الا انه قدروي عنه مالك عن داود بن الحصين قال اخبرني مخبر عن ابن عباس آنه كان يقول غسق الليل اجماع الليل وظلمته وهذا

(قوله مهول ) هو الدى فيه تهاويل وهى الالوان المختلفة من حمرة وصفرةوغيرها ( لمصحه) ينفي ان يكون غسقالليل وقتالغروب من قبل ان وقت الغروب لاتكون ظلمة مجتمعة وقد روى عن أبي جعفر في عسق الليل أنه انتصافه وعن أبراهم غسق الليل العشاءالآ خرة \* وأولى هذه المعاني بلفظ الآية اجتماع الظلمة وذهباب البياض وذلك لأنه لوكان غسق الليل هو غروبالشمس لكانت الغياية المذكورة للوقت هيوجود الليل فحسب فيصير تقدير الآية الإلقم الصلاة لدلوك الشمس الى الليل وتسقط معه فائدة ذكر الغسق مع الليل ولما وجب حملكل لفظ منه على فائدة مجددة وجب ان يكون غسق الليل قدافاد مالم نفدناه لوقال الى الليل فتكون الفائدة فيه اجتماع الظلمة دون وجودالليل عاريا من اجتماعها \* ومما يستدل به على انانشفق هوالبياض حديث بشيربن الى مسعود عن ابيه انالنبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاءاليوم الاول حين اسودالافق وربما اخرها حتى مجتمع الناس فاخبرعن صلاة الني صلى الله عليه وسلم في اوائل اوقاتها واخبرعنها في اواخرها وذكر في اول وقت العشاء الآخرة اسوداد الافق ومعلوم ان بقاءالبياض يمنع اطلاقالاسم عليه بذلك فثبت اناولوقتالعشاء الآخرة غيبوبة البياض ومن يأبي هذا القول يقول ان قوله حين اسودالافق لاينفي بقاء البياض لانه أنما خبر عن اسوداد افق من الآفاق لاعن حميعها ولواراد غيبوبة البياض لقال حين اسودت الآفاق وُّليس يمتنع أن سِقِ البياض وتكون سائرالاً فاق غيرموضع البياض مسودة \* ومختج القائلون بالبياض ايضا بحديث الزهرى عن عروة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسملم كان يصلي العشاء الآخرة حين يستوى الافق وربما اخرها حتى يجتمع الناسوهذا اللفظ يحتمل من المعنى مااحتمله قوله في الحديث الاول حين اسود الافق \* ومما يحتج به القــائلون بالحمرة ماروی ثورین بزید عن سلمان بن موسی عن عطاء بن ابی رباح عن جابر بن عبدالله قال سمال رجل بي الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة فقال صل معي فصلي في اليوم الاول العشاء الآخرة قبل غيبوبة الشفق قالوا ومعلوم انه لم يصلها قبل غيبوبة الحمرة فوجب ان يكون اراد البياض ولا تكون رواية من روى أنه صلاها بعدما غاب الشفق معارضة لحديث جابر هذا من قبل ان معناد بعد ماغاب الشفق الذي هو الحمرة اذ كان الاسم بقع علهما جميعا ليتفق الحدثان ولايتضادا ومن مجعل الشفق البياض بجعل خبرجابر منسوخا على نحو ماروى فيخبر ابن عباس في المواقيت انه صلى الظهر في اليوم النابي وقت العصر بالامس \* ومما يحتج به القائلون بالخمرة ماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اولوقت المغرب اذاغر بت الشمس و آخره غيبوبة الشفق وفي بعض اخبار عبدالله بن عمر اذاغابت الشمس فهو وقت المغرب الى ان يغيب الشفقوفي لفظ آخر وقت المغرب مالم يسقط ثور الشفق قالوا فالواجب حمله على اولهما وهوالحمرة ومن يقول بالبياض يجيب عن هذا بان ظاهر ذلك يقتضى غيوية حميه وهو بالساض فيدل ذلك على اعتبار البياض دون الحمرة لانه غير جائز أن يقال قدغاب الشفق الابعد غيبو بة جميعه كالايقال غابت الشمس الا بعدغيبو بةجميعها دون بعضها ولمن قال بالحمرة ان يقول ان البياض والحمرة ليسا شفقا واحدا بلها شفقان فيتناولالاسم اولهما غيبوبة كما ان الفجرالاول والثاني هما فجران وليسا فجرا واحدا

( قوله ئورالشفق )
بالثاءالمثلثة اى انتشاره
وثوران حمرته من
ثارالشئ يثور اذا
انتشر وارتفع كما في
النياية (لمصححه)

فيا ذكره الحليل بن احمد من ترددالشفق الابيض في الآفاق وعدم مغيبه

( قوله قال الو بكر وحكى الى آخره ) ذكر القرطي في تفسير سورة الانشقاق عن الخليل ساحد انهقال صعدت منارة الاسكند ربة فرمقت البياض فرأشه يتردد من افق الىافق ولم اره يغيب وقال ابن ابي اويس رأبته يتمادى الىطاو عالفجر انتهي وبهذا تعلم أن ماذكره المصنف لا يدفع ما ذكره الخليل لان الخليل رمقهمن مكان عال حدا وهومنارة الاسكندرية والمصنف ر آه في ارض البوادي ولا يلزم من مغيبه عن نظر الرامقله من ارض البادية مغيبه عن نظرالرامق من تلك المنارة العالية لما بين المكانين من التبان الكلي في الارتفاع. والأنحطاط وقد نقل الزيلعي في كتاب تبيين الحقائق ان الشمس لاتغيب عن نظر الرامق لها منمنارةالاسكندرية الابعد غيابها بزمن طويل عن البلدة

(Laures)

فيتناولهما اطلاق الاسم معاكذلك الشفق ومما يحتج به للقائلين بالبياض حديث النعمان بن بشير انرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى العشاء لسقوط القمر الليلة الثالثة وظاهم ذلك يقتضى غيوبة البياض على قال ابوبكر وهذا لا يعتمد عليه لان ذلك يختلف فى الصيف والشتاء ولا يمتنع بقاء البياض بعد سقوط القمر فى الليلة الشالئة وجائز ان يكون قدعاب قبل سقوطه على قال ابو بحر وحكى ابن قتية عن الحليل بن احمد قال راعيت البياض فرأيته لا يغيب البتة وانما يستدير حتى يرجع الى مطلع الفجر على قال ابو بكر وهذا غلط والمحنة بيننا و بينهم وقدراعيته فى البوادى فى ليلى الصيف والجو نقى والسماء مصحية فاذا والحنة بيننا و بينهم وقدراعيته فى البوادى فى ليلى الصيف والجو نقى والسماء مصحية فاذا على هو يغيب قبل ان يمضى من الليل ربعه بالتقريب ومن اراد ان يعرف ذلك فليجرب حتى يتين له على عنا الله الله وبعدنا قبل طلوع الشمس عمرة و بياضا قبلها وكانا جميعا من وقت صلاة واحدة اذكانا جميعا من ضياء الشمس دون ظهور واحدة للعلة التى ذكرناها

## من وقت العشاء الآخرة

واول وقت العشاء الآخرة من حين يغيب الشفق على إختلافهم فيه الىان يذهب نصف اللىل فيالوقت المختار وفي رواية اخرى حتى نذهب ثلث الليل ويكره تأخيرها الى بعدنصف اللمل ولاتفوت الايطلوع الفحر الثاني وقال الثوري والحسن بن صالح وقت العشاء اذا سقط الشفق الى ثلث الليل والنصف ابعده ١١ قال الوبكر ومحتمل أن يكونا أرادا الوقت المستحب لانه لاخلاف بين الفقهاء انها لاتفوت الابطلوع الفجر وان من ادرك اواسلم قبل طلوع الفحر أنه تلزمه العشاء الآخرة وكذلك المرأة أذا طهرت من الحيض \* قوله تعالى ﴿وَلا تَهْنُوا فِي ابْتَغَاءَ الْقُومِ انْ تَكُونُوا تَأْلُمُونَ﴾ الآية هو حث على الجهاد وامربه ونهى عن الضعف عن طلبهم واقائهم لان الابتغاء هو الطلب يقال بغيت وابتغيت اذا طلبت والوهن ضعف القلب والجبن الذي يستشعره الانسان عندلقاء العدو واستدعاهم الينفي ذلك واستشعار الجرأة والاقدام عليهم بقـوله ﴿ ان تحكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون ﴾ فاخبر انهم يساوونكم فبما يلحق منالالم بالقتال وانكم تفضلونهم فانكم ترجون منالله مالا يرجون فاتم أولى بالاقدام والصبر على المالجراح منهم اذليس لهم هذا الرجاء وهذه الفضيلة الهواتم قوله تعالى ﴿ وَترجون من الله مالا يرجون ﴾ قيل فيه وجهان احدها ماوعدكمالله من النصراذا نصرتم دمنه والآخر ثواب الآخرة ونعيم الجنة فدواعي المسلمين علىالتصبر على القتال واحتمال المالجراح اكثر من دواغي الكفار ﴿وقيل فيه ﴿ترجون من الله مالا يرجون﴾ تؤملون من ثواب الله مالايؤملون روى ذلك عن الحسن و قتادة وابن جريج وقال آخرون و تخافون من الله ما لا يخافون كاقال تعالى ﴿ مالكم لا ترجون لله وقارا ﴾ يعنى لا تخافون لله عظمة \* وبعض اهل اللغة

 يقول لايكونالرجاء بمعنىالخوف الامعالنفي وذلك حكم لايقبل الابدلالة يخب قولهتعالى ﴿إِنَا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بمااراك الله ﴾ الآية فيه اخبار انه انزل الكتاب ليحكم بين الناس بما عرفه الله من الاحكام والتعبد ﷺ قوله تعالى ﴿وَلاَتُكُنِ لِلْحَانَيْنِ خَصْماً﴾ روی آنه نزل فی رجل سرق درعا فلما خاف ان تظهر علیه رمی بها فی دار یهودی فلما وجدت الدرع انكراليهودي ان يكون اخذها وذكرالسارق اناليهودي اخذها فاعانقوم من المسلمين هذاالآ خذ على الهودى فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قولهم فاطلعه الله على الآخذ وبرأ اليهو:ى منه ونهاء عن مخاصمة اليهودى وامره بالاستغفار مماكان منه من معاونته الذين كانوا يتكلمون عن السارق \* وهذا يدل على انه غير جائز لاحد ان يخاصم عن غيره في اشبات حق او نفيه وهو غير عالم بحقيقة امره لان الله تعالى قدعاتب نبيه على مثله وامره بالاستغفار منه وهذه الآية وما بعدها من النهي عن المجادلة عن الخونة الى آخر ما ذكركله تأكيد للنهي عن معونة من لايعلمه محقا ﷺ وقوله تعالى ﴿ لتحكم بين الناس بمااراله الله ﴾ ربما احتج به من يقول ان الني صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول شيأ من طريق الاجتهاد وان اقواله وافعاله كلها كانت تصدر عن النصوص وانه كقوله تعالى ﴿ وماسطق عن الهوى ان هوالاوحى يوحى ﴾ وليس في الآيتين دليل على ان الني صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول شيأ من طريق الاجتهاد وذلك لأنا نقول انماصدر عن اجتهاد فهو مما اراه الله وعرفه آياه ومما أوحي به اليه أن نفعله فليس فيالآ يةدلالة على نفي الاجتهاد من النبي صلى الله علىه وسلم في الاحكام وقدقيل في قوله تعالى ﴿ وَلَا تُكُنُّ لِلْحَانَّةِينَ خَصِمًا ﴾ آنه جائز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم دفع عنهم وجائز ان يكون هم بالدفع عنهم ميلا منه الى المسلمين دون اليهودي اذلم يكن عنده انهم غير محقين واذا كان ظاهرالحال وجود الدرع عنداليهودي فكاناليهودي اولى بالنهمة والمسلم اولى ببراءة الساحة فامر دالله تعالى بترك الملاالي احدالخصمين والدفع عنهوانكان مسلماوالآخر يهوديا فصار ذلك اصلا فيان الحاكم لايكون لهميل الي احد الخصمين على الآخر وان كان احدها ذاحرمة له والآخر على خلافه \* وهذا يدل ايضا على ان وجود السرقة في يد انسان لايوجب الحكم عليه بهما لانالله تعمالي نهاد عن الحكم على اليهودي بوجود السرقة عنده اذ كان جاحدا ان يكون هو الآخذ وليس ذلك مثل مافعله يوسف عليه السلام حبن جعل الصاع في رحل اخيه ثم اخذه بالصاع واحتسه عنده لأنه أيما حكم عليهم بماكان عندهم أنه حائز وكانوا يسترقون السارق فاحتبسه عنده وكان له ان سوصل الى ذلك ولم يسترقه ولاقال آنه سرق وأنما قال ذلك رجل غيره ظنه سارقا وقدنهي الله عن الحكم بالظن والهوى بقوله ﴿ اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ﴾ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اياكم والظن فانه كذب الحديث وقوله ﴿ ولا تكن للخائنين خصيما ﴾ وقوله ﴿ ولاتجادلْ عن الذين يختانون الفسهم ﴾ جائز ان يكون صادف ميلا من النبي صلى الله عليه وسلم على اليهودي بوجود الدرع المسروقة في داره وجائز ان يكون

هم بذلك فاعلمه الله براءة ساحة اليهودي ونهاه عن مجادلته عن المسلمين الذين كانوا يجادلون عن السارق وقد كانت هذه الطائفة شاهدة للخائن بالبراءة سائلة للني صلى الله عليه وسلم ان يقوم بعذره في اصحاله وان ينكر ذلك على من ادعى عليه فجائز ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم اظهر معاونته لما ظهر من هذه الطائفة من الشهادة ببراءته وآنه ليس ممن يتهم بمثله فاعلمه الله باطن امورهم يقوله ﴿ ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك ﴾ عسئلتهم معونة هذا الخائن وقدقيل ان هذه الطائفة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم ذلك واعانو الخائن كانوا مسلمين ولميكونوا ايضاعلي يقين من امرالحائن وسرقته ولكسه لميكن لهم الحكم جائزا على اليهودي بالسرقة لاجل وجود الدرع في دارد الله على ظاهر الحال ضلالا اذا كان في الباطن خلافه وانما على الحاكم الحكم بالظاهر دون الباطن ﷺ قبل له لايكون الحكم بظاهر الحال ضلالا وانما الضلال ابراء الحائن من غير حقيقة علم فأنما اجتهدوا ان يضلوه عن هذا المعني الله قوله تعالى ﴿ وَمَن يَكُسُبُ خَطِينَةُ اواتُمَا ﴾ فانه قد قيل فىالفرق بين الخطيئة والاثم انالخطيئة قد تكون منغير تعمدوالاثمماكان عنعمد فذكرهما حمعا لمن حكمهما وانه سواء كان عن تعمد اوغير تعمد فأنه اذا رمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينــا اذغير جائز له رمي غيره بما لايعلمه منه الله قوله تعالى ﴿ لاخبر في كثير من نجواهم الامن امر بصدقة كالآية قال اهل اللغة النجوى هو الاسرار فابان تعالى أنه لاخير في كثير مما يتسارون به الا أن يكون ذلك أمرا بصدقه أوامرا بمعروف أواصلاح بين الناس وكل اعمال البر معروف لاعتراف العقول بها لان العقول تعترف بالحق من جهة اقرارها به والتزامها له وتنكر الباطل من جهةزجرها عنه وتبريها منه ومنجهة اخرى سمي اعمال البر معروفا وهو ان اهل الفضل والدين يعرفون الخير لملابستهم اياه وعلمهم به ولا يعرفون الشر بمثل معرفتهم بالخير لانهم لايلابسونه ولايعلمون به فسمى اعمال البر معروفا والشر منكرا \* حدثنا عبدالباقى بن قالع قال حدثنا ابراهم بن عبدالله قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا عبد السلام الوالخليل عن عيدة الهجيمي قال قال الوجري حابرين سلم ركبت قعودي ثم انطلقت الى مكة فانخت قعودي ساب المسجد فاذا النبي صلى الله عليه وسلم جالس عليه بردان من صوف فها طرائق حمر فقلت السلام علمك يارسول الله فقال وعليك السلام قات انا معشر اهل اللادية فنا الحفاء فعلمني كبات سفعني الله بها فقال ادن ثلاثًا فدنوت فقال اعد على فاعدت عليه فقال القياللة ولا تحقرن من المعروف شيأ ولوان تلقي اخاك بوجه منبسط وان تفرغ من فضل دلوك في آناء المستسقى وان امرؤسبك بما يعلم منك فلا تسبه بما تعلم منه فان الله جاعل لك اجرا وعليه وزرا ولا تسبن شيأ مما خولك الله قال ابوجرى والذى ذهب بنفسه ماسببت بعده شيأ لاشاة ولابعيرا\* وحدثنا عبدالباقي بنقائع قال حدثنا احمدبن محمد بن مسلم الدقاق قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا سعيد بن مسلمة عن جعفر عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنع المعروف الى من هواهله والى من ليس اهله فان اصبت

( قوله فى الفرق بين الخطيئة الى آخره ) ذكر فى الكشاف غير هذاففسرالخطيئة بالصغيرة والاثم بالكبيرة

(قوله ابوجرى) بضم الجيم وفتح الراء وتشديد الياء مصعرا جابر بن سليم (لمصححه)

(قوله بما يعلم منك)
ذكر = السيوطى فى الجامع الصغير بلفظ
( هو فيك) وفى نسخة شرح عليها المناوى ( بامرليس فيك) قال العزيزى وهوابلغ (لمصححه)

مطلب واما الصدقة على وجوه

(قوله الحالقة) وهي الحصالة التيمن شأنها ان تحلق وتستأصل الدين كما يستأصل الموسى الشعركذا في النهاية (لمصححه)

﴿ اهله فهواهله وان لم تصب اهله فانتاهله ﴾ وحدثناعبدالباقي بن قانع قال حدثنا ابوزكريا يحيى بن محمد الحماني والحسين بن اسحاق قالا حدثنا شيبان قال حدثنا عيسي بن شعيب قال حدثنا حفص بن سلمان عن يزيد بن عبدالرحمن عن ابيه عن ابي امامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمعروف صدقة واول اهل الجنة دخولا اهل المعروف صنائع المعروف تقي مصارع السوء أ وحدثنا عبد الباقي قال حدثنا معاذبن المثني وسعيد بن محمد الاعرابي قالاحدثنا محمد ابن كثير قال حدثنا سفيان الثوري عن سعيد بن الى سعيد المقبري يعنى عبد الله عن ابيه عن الى هريرة عن الني صلى الله عليه وسلم قال انكم لا تسعون الناس باموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الحلق \* وأما الصدقة فعلى وجود منها الصدقة بالمال على الفقراء فرضا تارة ونفلا اخرى ومنهــا معونة المسلم بالجاء والقول كما روى عن النبي صــلى الله عليه وسلم انه قال كلمعروف صدقة وقال صلى الله عليه وسلم على كل سلامي من ابن آدم صدقة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيعجز احدكم ان يكون مثل الى ضمضم قالوا ومن ابوضمضم قال رجل عمن كان قبلكم كان اذا خرج من بيته قال اللهم أنى قد تصدقت بعرضي على من شتمه فجعل احتماله اذي الناس صدقة بعرضه علمهم ﷺ قوله عزوجل ﴿ اواصلاح بين الناس ﴾ هونظير قوله تعالى ﴿ وَانْ طَائْفَتَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينِ اقْتَتْلُوا فَاصَلْحُوا بِينِهِما ﴾ وقوله ﴿ فَانْ فَاءت فَاصَلْحُوا ينهما بالعدل واقسطوا انالله محب المقسطين ﴾ وقال ﴿ فلا جناح علمهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير ﴾ وقال تعالى ﴿ أَنْ يُرِيدًا أَصَلَاحًا يُوفَقُ اللهُ بِينَهُمَا ﴾ ﴿ حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابوداود قال حدثنا ابن العلاء قال حدثنا ابومعاوية عن الاعمش عن عمروبن مرة عن سالم عن ام الدرداء عن ابي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا اخبركم بافضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلي يارسول الله قال اصلاح ذات اليين وفساد ذات اليين الحالقة \* وأيما قيدالكلام بشرط فعله ابتغاء مرضاةالله لئلايتوهم ان من فعله للترأس على الناس والتأمر عليهم يدخل في هذا الوعد ﷺ قوله تعالى ﴿ وَمَنْ يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ﴾ الآية فان مشاقة رسول الله صلى الله عليه وسلم مَا يُنَّهُ وَمَعَادَاتُهُ بَانَ يُصِيرُ فَي شُقَ غَيْرِ الشَّقِ الذي هُو فَيْهُ وَكَذَلِكُ قُولُهُ تَعَالَى ﴿ انَ الذِّينَ يحادون الله ورسوله ﴾ هو ان يصير في حد غير حد الرسول وهو يعني ماينته في الاعتقاد والديانة وقال (من بعدماتيين له الهدى) تغليظا في الزجر عنه وتقييحا لحاله وتبيينا للوعيد فيه اذكان معاندًا بعد ظهور الآيات والمعجزات الدالة على صدق الرسول. صلى الله عليه وسلم وقرن اتباع غير سبيل المؤمنين الى مباينة الرسول فما ذكر له من الوعيد فدل على صحة احماع الامة لالحاقه الوعيد بمن اتبع غير سبيلهم ١٠٥ وقوله ﴿ تُولُهُمَا تُولِي ﴾ اخبار عن براءة الله منه وانه يكله الى ما تولى من الاوثان واعتضد به ولا يتولى الله نصره ومعونته ﷺ قوله تعالى ﴿ وَلاَّ مَنْ مِمْ فَلَيْتَكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ ﴾ التبتيكُ التبتيكُ التقطيع بقال بشكه ببتيكا والمرادبه في هذا الموضع شق اذن البحيرة روى ذلك عن قتادة وعكرمة والسدى و وقوله ﴿ وَلا مَنْهُم ﴾ يعني والله

اعلم أنه يمنيهم طول البقاء في الدنيا ونيل نعيمها ولذاتها ليركنوا الى ذلك ويحرصوا عليه ويؤثروا الدنيا على الآخرة ويأمرهم ان يشقوا آذان الانعام ويحرموا على انفسهم وعلى الناس بذلك اكلها وهي البحيرة التي كانت العرب تحرم اكلهـا ﴿ وقوله ﴿ ولا مَمْهُم فليغيرن خلقالله ﴾ فأنه روى فيه ثلاثة اوجه احدها عن ابن عباس رواية ابراهيم ومجاهد والحسن والضحاك والسدى دينالله بحريم الحلال وتحليل الحرام ويشهد له قوله تعالى ﴿ لاتبديل لحلق الله ذلك الدين القيم ﴾ والثاني ماروي عن انس وابن عباس رواية شهر بن حوشب وعكرمة وابي صالح انه الخصاء والثالث ماروي عن عبدالله والحسن انهالوشم وروى قتادة عن الحسن انه كان لايري بأسا باخصاء الدابة وعن طاوس وعروة مثله وروى عن ابن عمر أنه نهي عن الاخصاء وقال ما أبي الافي الذكور وقال ابن عباس اخصاء البهيمة مثلة ثم قرأ ﴿ وَلا مَنْهُم فَلْيَغِيرِنْ خَلْقَ اللَّهُ ﴾ وروى عبدالله بن نافع عن ابيه عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اخصاء الجمل \* قوله تعالى ﴿ واتْسِع ملة ابراهم حنيفا واتخذ الله أبراهم خليلاً هو نظير قوله ﴿ ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا ﴾ وهذا يوجب ان كل ما ثبت من ملة ابراهم عليه السلام فعلينا اتباعه ﷺ فان قيل فواجب ان تكون شريعةالنيصلي الله عليه وسلم هي شريعة ابراهيم عليه السلام ﷺ قيل له ان ملة ابراهيم داخلة في ملة النبي صلى الله عليه وسلم و في ملة نبينا صلى الله عليه وسلم زيادة على ملة ابراهيم فوجب من اجلذلك أتباعملةا براهيم اذكانت داخلة في ملة الني صلى الله عليه وسلم فكان متبعملة الني صلى الله عليه وسلم متبعًا لملة ابراهم \* وقيل في الحنيف أنه المستقيم فمن سلك طريق الاستقامة فهو على الحنيفية وأنماقيل للمعوج الرجل احنف تفاؤلا كماقيل للمهلكة مفازة وللديغ سلما \* وقوله ﴿ وَاتَّخَذَاللَّهُ ابْرَاهُمْ خَلِيلًا ﴾ فأنه قد قيل فيه وجهان احدهما الاصطفاء بالمحبة والاختصاص بالاسرار دون من ليس له تلك المنزلة والثاني آنه من الخلة وهي الحاجة فخليل الله المحتاج اليه المنقطع اليه بحوائحِه فاذا اريد به الوجه الاول جاز ان يقــال ان ابراهم خليل الله والله تعالى خليل ابراهم واذا اريد به الوجه الثاني لم يجز ان يوصف الله بأنه خليل ابراهم وجاز ان يوصف ابراهم بأنه خليل الله ۞ وقوله تعـالي ﴿ ويستفتُّونُكُ فِي النَّسَاءُ قُلُ اللَّهُ يفتيكم فيهن كه الله والله بكرروي انها نزلت في اليتيمة تكون في حجروليها فبرغب في مالها وجمالها ولايقسط لهافى صداقها فنهوا ان ينكحوهن اويبلغوا بهن اعلى سنتهن فى الصداق ﴾ وقوله تعالى ﴿ وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء ﴾ يعني به ماذكر في اول السورة من قوله تعالى ﴿ وَانْ خَفْتُمُ أَلا تُقسطوا فِي البِّتَامِي فَانْكُحُوا مَاطَابِلُكُمْ مِنَ النِّسَاءُ ﴾ وقد بيناه في موضعه والله الموفق

سي باب مصالحة المرأة وزوجها

قال الله تعالى ﴿ وَانَ امْرَأَةُ خَافَتُ مِنْ بَعْلَهَا نَشُورًا اوَ اعْرَاضًا فَلَاجِنَاحُ عَلَيْهِمَا انْ يَصَلَمُحَا بينهما صلحا ﴾ قيل في معنى النشور انه الترفع عليها لبغضه اياها مأخوذ من نشر الارض وهي المرتفعة وقوله ﴿ اواعراضا ﴾ يعني لموجدة اواثرة فاباحالله لهما الصلح فروى عن على وابن عباس أنه أجاز لهما أن يصطلحا على ترك بعض مهرها أو بعض أيامها بأن تجعله لغيرها وقال عمر مااصطلحا عليه منشي فهو جائز وروى سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال خشيت سودة ان يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله لاتطلقني وامسكني واجعل يومي لعائشة ففعل فنزلت هذه الآية (وان امرأة خافت من بعلها تشوزا اواعراضا) الآية فمااصطلحا عليه منشي فهو جائز وقال هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة انها نزلت في المرأة تكون عندالرجل ويريد طلاقها ويتزوج غيرها فتقول امسكني ولاتطلقني ثم تزوج وانت فيحل من النفقة والقسمة لي فذلك قوله تعالى ﴿ فلاجناح عليهما ﴾ الي قوله تعالى ﴿ والصلحخير ﴾ وعن عائشة من طرق كثيرة انسودة وهبت يومها لعائشة فكان النبي صلىالله عليه وسلم يقسم به لها ﷺ قال ابوبكر فهذه الآية دالة على وجوبالقسم بين النساء اذا كان تحته جماعة وعلى وجوب الكون عندهما اذا لم تكن عنده الا واحدة وقضي كعب بن سور بان لها يوما من اربعة ايام بحضرة عمر فاستحسنه عمروولا. قضاء البصرة واباح الله ان تترك حقها من القسم وان تجعله لغيرها من نسائه وعموم الآية يقتضي جواز اصطلاحهما على ترك المهر والنفقة والقسم وسائر مايجب لها بحق الزوجية الاانه أنما يجوز لها اسقاط ماوجب من النفقة للماضي فاماالمستقبل فلاتصح البراءة منه وكذلك لوابرأت من الوطء لميصح إبراؤها وكان لها المطالبة بحقها منه وأنما مجوز بطب نفسها بترك المطالبة بالنفقة وبالكون عندها فاما ان تسقط ذلك في المستقبل بالبراءة منه فلا ولا تجوز ايضًا ان يعطيها عوضًا على ترك حقها من القسم اوالوطء لانذلك اكل مال بالباطل اوذلك حق لا مجوز اخذ العوض عنه لأنه لايسقط مع وجود السبب الموجب له وهو عقدالنكاح وهو مثل ان تبرى ً الرجل من تسلم العبد المهر فلايصح لوجود مايوحبه وهوالعقد هؤ فانقيل فقداجاز اصحابناان يخلعها على نفقة عدتها فقد اجازوا البراءة من نفقة لم تجب بعد معوجودالسس الموجب لها وهي العدة الله على الله المجيزوا البراءة من النفقة ولافرق بين المختلعة والزوجة في امتناع وقوع البراءة من نفقة لم تجب بعد ولكنه اذاخالعها على نفقة العدة فأنما جعل الجعل مقدار نفقة العدة والجعل فى الخلع بجوز فيه هذا القدر من الجهالة فصار ذلك فى ضمانها بعقدالخلع ثم مايجب لها بعد من نفقة العدة في المستقبل يصيرقصاصا بماله عليها وقددلت الآية على جواز اصطلاحهما من المهر على ترك جميعه اوبعضه اوعلى الزيادة عليه لان الآية لم تفرق بين شي من ذلك واجازت الصلح في سائر الوجود ﷺ وقوله تعـالي ﴿ والصلحخير ﴾ قال بعض اهل العلم يعني خير من الاعراض والنشوز وقال آخرون من الفرقة وحائز ان يكون عموما في جواز الصلح في سائرالاشياء الاماخصهالدليل ويدل على جواز الصلح عن انكار والصلح من المجهول هذا وقوله تعالى ﴿ وَاحضرتالا نفس الشح ﴾ قال ابن عباس وسعيد بن جبيرالشج على انصبائهن من ازواجهن واموالهن وقال الحسن تشح نفس كل واحد من الرجل والمرأة بحقه قبل صاحبه والشح البخل وهوالحرص على منع الحير من قوله تعالى ﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا انْ تَعْدُلُوا مِينَ النّسَاءُ وَلُو حَرَصَمُ ﴾ الآية روى عن ابى عبيدة قال يعنى المودة وميل الطباع وكذلك روى عن ابى عبيدة قال يعنى المودة وميل الطباع وكذلك روى عن ابن عباس والحسن وقتادة من وقوله تعالى ﴿ فَلَا يَمُوا كُلُ المِيلُ ﴾ يعنى والله اعلم اظهاره وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد وقتادة لا أبم ولاذات زوج وقد روى قتادة عن النضر ابن انس عن بشير بن نهيك عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له امم أثان يميل مع احداها على الاخرى جاء يوم القيامة واحد شقيه ساقط وهذا الحبر يدل ايضا على وجوب القسم بينهما بالعدل وانه اذا لم يعدل فالفرقة اولى لقوله تعالى وترك اظهار الميل عنها الى غيرها ﴿ وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته ﴾ تسلية لكل واحد منهما عن الآخر وان كل واحد منهما سيغنيه الله عن الآخر اذا قصدا الفرقة تخوفا من ترك حقوق الله التي اوجبها واخبر ان رزق العباد كلهم على الله وان ما يجربه منه على ايدى عدوق الله التي اوجبها واخبر ان رزق العباد كلهم على الله وان ما يجربه منه على ايدى عداده فهو المسبب له والمستحق للحمد عليه وبالله التوفيق

# معلى الحاكم من العدل بين الحصوم المحتال المناطقة على الحاكم من العدل بين الحصوم

قال الله تعالى ﴿ يَا ايُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قُوامِينَ بِالقَسْطُ شَهْدًاء للهُ وَلُوعِلَى انفُسَكُم ﴾ الآية روى قابوس عن ابى ظبيان عن ابيه عن ابن عباس فى قوله ﴿ يَا ابْهِــَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قوامين بالقسط شهداء لله) قال هوالرجلان بجلسان الى القاضي فيكون لي القاضي واعراضه عن الآخر وحدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا محمد بن عبدالله بن مهران الدينوري قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عباد بن كثير بن ابي عبدالله عن عطاء ابنيسار عن ام سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتلى بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه واشارته ومقعده ولا يرفع صوته على احد الخصمين مالم يرفع على الآخر ﷺ قال ابو بكر قوله تعالى ﴿ كُونُوا قُوامِينَ بِالقَسْطِ ﴾ قد افاد الامر بألقيام بالحق والعدل وذلك موجب على كل احد الصاف الناس من نفسه فها يلزمه لهم والصاف المظلوم من ظالمه ومنع الظالم من ظلمه لان جميع ذلك من القيام بالقسط ثم اكد ذلك بقوله ﴿ شهداء لله ﴾ يعنى والله اعلم فهااذا كان الوصول الى القسط من طريق الشهادة فتضمن ذلك الأمم باقامة الشهادة على الظالم المانع من الحق للمظلوم صاحب الحق لاستخراج حقه منه وايصاله اليه وهو مثل قوله تعالى ﴿ وَلَاتُكْتُمُوا النَّهَادَةُ وَمُنْ يُكْتُمُهَا فَانُهَ آثُمُ قُلُّهُ ﴾ وتضمن ايضا الاحم بالاعتراف والاقرار لصاحب الحق بحقه بقوله تعالى ﴿ ولوعلى انفسكم ﴾ لانشهادته على نفسه هواقراره بما علمه لخصمه فدل ذلك على جواز اقرارالمقرعلي نفسه لغيره وآنه واجب عليه أن يقراذا طالبه صاحب الحق \* وقوله تعالى ﴿ اوالوالدين والاقربين ﴾ فيه امر باقامة الشهادة على الوالدين

والأقريين ودُل على جواز شهادة الانسان على والديه وعلى سائر اقربائه لانهم والاجنيين في هذا الموضع بمنزلة وان كان الوالدان اذا شهد عليهما اولادها ربما اوجب ذلك حبسهما وان ذلك ليس بعقوق ولا يجب ان يمتنع من الشهادة عليهما لكر اهتهما لذلك لان ذلك منع لهما من الظلم وهو نصرة لهما كما قال صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما اومظلوما فقيل يارسول الله هذا ننصر مظلوما فكيف ننصره ظالما قال ترده عن الظلم فذلك نصر منك اياه وهو مثل قوله صلى الله عليه وسلم لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق وهذا يدل على أنه أيما بجب عليه طاعة الابوين فما يحل و مجوز وانه لا مجوز له ان يطيعهما في معصية الله تعالى لان الله قدامره باقامة الشهادة عليهما مع كراهتهما لذلك ﷺ وقوله تعالى ﴿ انْ يَكُنْ غَنِيا اوْفَقْيُراْ فَاللَّهُ اوْلِي بِهِما ﴾ امر لنا بان لا ننظر الى فقر المشهود عليه بذلك اشفاقا منا عليه فان الله اولى محسن النظر لكل احد من الاغنياء والفقراء واعلم بمصالح الجميع فعليكم اقامة الشهادة عليهم بماعندكم وقوله تعالى ﴿ فَلَا تَتْبَعُوا الْهُوَى انْتَعْدُلُوا ﴾ يعنى لا تتركوا العدل آتباعا للهوى والميل الى الأقرباء وهونظير قوله تعالى ﴿ اناجعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ﴾ وفي ذلك دليل على ان على الشاهد اقامة الشهادة على الذي عليه الحق وان كان عالما يفقره والهلا يجوز له الامتناع من اقامتها خوفا من ان يحبسه القاضي لفقد علمه بعدمه على وقوله تعالى أوان تلووا اوتعرضوا ﴾ فأنه يحتمل ماروي عن ابن عباس أنه في القاضي يتقدم اليه الخصان فيكون ليه واعراضه على احدهما واللي هوالدفع ومنه قوله ليّ الواجد يحل عرضه وعقوبته يعنى مطله ودفع الطالب عن حقه فاذا اريدبه القاضي كان معناه دفعه الخصم عمايجب له من العدل والتسوية ويحتمل ان ريدبه الشاهد في أنه مأمور باقامة الشهادة وان لايدفع صاحب الحق عنها ويمطله بها ويعرض عنه اذا طالبه باقامتها وليس يمتنع انيكون امرا للحاكم والشاهد جميعا لاحتمال اللفظ لهما فيفيد ذلك الامر بالتسوية بينالخصوم فيالمجلس والنظر والكلام وترك إسرار احدها والخلوة به كاروى عن على كرمالله وجهه قال نهانا رسولالله صلى الله عليه وسلم أن نضيف احدالحصمين دون الآخر ﷺ وقوله تعالى ﴿ يَاايَهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمنوا بالله ورسوله ﴾ قيل فيه يا ايهاالذين آمنوا بمن قبل محمد من الأنبياء آمنوا بالله وبمحمد وما أتى به من عندالله لانهم من حيث آمنوا بالمتقدمين من الانبياء لما كان معهم من الآيات فقد الزمهم الايمان بمحمد صلى الله عليه وسمام لهذه العلة بعينها ومن جهة اخرى ان في كتب الأنبياء المتقدمين البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم فمن حيث آمنوا بهم وصدقوا بما اخبروا به عن الله تعالى وقد اخبروهم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم فعليهم الإيمان به وهم محجوجون بذلك وقيل انهخطاب للمؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلموامر لهم بالمدوامة على الاعان والثات عليه والله اعلم

مرحق باب استتابة المرتد "جي

قَالَ الله تعالى ﴿ ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ﴾ قال

قتادة يعني به اهل الكتابين من اليهود والنصاري آمن اليهود بالتوراة ثم كفروا بمخالفتها

وكذلك آمنوا بموسىعليه السلام ثمكفروا بمخالفته وآمن النصارى بالأنجيل ثمكفروا بمخالفته وكذلك آمنوا بعيسي عليهالسلام ثمكفروا بمخالفته ثمازدادوا كفرا بمخالفة الفرقان ومحمد صلى الله عليه وسلم وقال مجاهد هي في المنافقين آمنوا ثم ارتدوا ثم آمنوا ثم ارتدوا ثم ماتوا على كفرهم وقال آخرون هم طائفة مناهل الكتاب قصدت تشكيك اهل الاسلام وكانوا يظهرون الايمان به والكفر به وقد بينالله احمهم فيقوله ﴿ وقالت طائفة مناهل الكتاب آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ﴾ الله الله الله الله على ان المرتد متى تاب تقبل توبته وان توبة الزنديق مقبولة اذ لمتفرق بين الزنديق وغيره من الكفار وقبول توبته بعد الكفر مرة بعد اخرى والحكم بإيمانه متى اظهر الايمان واختلف الفقهاء في استتابة المرتد والزنديق فقال ابوحنيفة وابو يوسف ومحمد وزفر فيالاصل لايقتل المرتدحتي يستتاب ومن قتل مرتدا قبل ان يستتاب فلاضان عليه وذكر بشر بن الوليد عن الى يوسف فى الزنديق الذي يظهر الاسلام قال ابوحنيفة استتيبه كالمرتد فان اسلم خليت سبيله وان ابى قتلته وقال ابو يوسفكذلك زمانا فلما رأى مايصنع الزنادقة ويعودون قال ارى اذا اتيت بزنديق آم بضرب عنقه ولا استتيبه فان تاب قبل ان اقتله خليته وذكر سلمان بن شعيب عن ابيه عن ابي يوسف قال اذا زعم الزنديق أنه قد تاب حبسته حتى أعلم توبته وذكر محمد في السمير عن أبي يوسف عن ابى حنيفة ان المرتد يعرض عليه الاســــلام فان اســــلم والاقتل مكانه الا ان يطلب ان يؤجل فان طلب ذلك اجل ثلاثة ايام ولم يحك خلافًا \* قال الوجعفر الطحاوي وحدثنا سليان بن شعيب عن ابيه عن ابي يوسف في نوادر ذكرها عنه ادخلها في اماليه عليهم قال قال ابوحنيفة اقتل الزنديق سرا فان توبته لاتعرف ولم يحك ابويوسف خلافه وقال ابن القاسم عن مالك المرتد يعرض عليه الاسلام ثلاثًا فان اسلم والاقتل وان ارتد سرا قتل ولم يستتب كما يقتل الزيادقة وأيما يستتاب من اطهر دينه الذي ارتد اليه قال مالك يقتل الزنادقة ولا يستتبابون والقدرية يستتابون فقيل لمالك فكيف يستتباب القدرية قال يقال لهم اتركوا ماأتم عليه فان فعلوا والاقتلوا واناقر القدرية بالعلم لم يقتلوا وروى مالك عن زيد بن اسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غير دينه فاضر بوا عنقه قال مالك هذا فيمن ترك الاسلام ولم يقربه لافيمن خرج من اليهودية الى النصرانية ولامن النصرانية الى اليهودية قال مالك وأذا رجع المرتد الى الاسلام فلاضرب عليه وحسن أن يترك المرتد ثلاثة ايام ويعجبني وقال الحسن بن صالح يستساب المرتد وان تاب مائة مرة وقال الليث الناس لا يستتيبون من ولد فيالاسلام اذا شهد عليه بالردة ولكنه يقتل تاب منذلك اولم يتب اذا قامت البنية العادلة وقال الشافعي يستتاب المرتد ظاهرا والزنديق وان لم يتب قتل وفي

الاستنابة ثلاثا قولان احدها حديث عمروالآخر انه لايؤخر لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر

فه بأناة وهذا ظاهر الخبر على قال ابوبكر روى سفيان عن جابر عن الشعبي قال يستتاب المرتد

مطاب فى الحلاف فى قبول توبة الزنديق

(قوله القدرية) هم فرقة من السلمين بضيفون الحير الى الله عيره ورد في حديث اخرجه ابو داود القدرية مجوس هذه المخوس اللهة) اى لمضاهاة النسور والشر من الظلمة وهذا من البالغة في الزجر باب المبالغة في الزجر والتنفير عن مذهبهم والتنفير عن مذهبهم والتنفير عن مذهبهم المبالغة في الزجر المبالغة في الرجر والمبالغة في الرجر المبالغة في الرجر والمبالغة وال

ثلاثًا ثم قرأ (انالذين آمنوا ثم كفروا) الآية وروى عن عمر انهامر باستتابته ثلاثًا وقدروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من بدل دينه فاقتلوه ولم يذكر فيه استتابته الا أنه يجوز ان يكون محمولا على انه قد استحق القتل وذلك لا يمنع دعاءه الىالاسلام والتوبةلقوله تعالى ﴿ ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ﴾ الآية وقال تعمالي ﴿ قُل هذه سلمي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ﴾ فامربالدعاء الى دين الله تعمالي ولم يفرق بين المرتد وبين غيره فظاهره نقتضي دعاء المرتد الى الاسلام كدعاء سائرالكفار ودعاؤه الىالاسلامهو الاستتابة وقال تعالى ﴿ قَلَ لَلَّذِينَ كَفُرُوا انْ يَنْهُوا يَغْفُرُلُهُمْ مَاقْدُسَافُ ﴾ وقد تضمن ذلك الدعاء الى الايمان ويحتج بذلك ايضا في استتابة الزنديق لاقتضاء عموم اللفظ له وكذلك قوله ﴿ انالذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ﴾ لم فرق فيه بين الزنديق وغير. فظاهر. يقتضي قبول اسلامه ﷺ فان قبل قوله تعالى ﴿ قُلْ للذِّينَ كَفُرُوا انْ يَنْهُوا يَغْفُرُ لَهُمْ مَاقْدُسَافُ ﴾ لادلالة فيه على زوال القتل عنه لانا نقول هو مغفورله ذنوبه وبجب مع ذلك قتله كما يقتل الزاني المحصن وانكان تائبًا ويقتل قاتل النفس معالتوبة هذ قيل له قوله تعمالي ﴿ انْ ينتهوا يغفرلهم ماقدسلف ﴾ يقتضي غفران ذنوبه وقبول توبته لان توبته لولم تكن مقبولة لما كانت ذنوبه مغفورة وفىذلك دليل على صحة استتابته وقبولها منه فى احكام الدنيا والآخرة وايضًا فان قتل الكافر أنما هو مستحق باقامته على الكفر فاذا انتقل عنه الحيالانمان فقد زال المعنى الذي من اجله وجب قتله وعاد الى حظردمه ألا ترى ان المرتد ظاهرا متى اظهر الاسلام حقن دمه كذلك الزنديق وقدروي عن ابن عباس في المرتد الذي لحق بمكة وكتب الى قومه سلوا رسولالله صلى الله عليه وسلم هل لى من توبة فأنزل الله ﴿ كَيْفَ يَهْدَى الله قوما كفروا بعد أعانهم) الى قوله تعالى ﴿ الاالذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا ﴾ فكتبوا بهما اليه فرجع فاسلم فحكم له بالتوبة بماظهر من قوله فوجب استعمال ذلك والحكم له بما يظهر منه دونمافي قلبه ﷺ وقول من قال أني لااعرف توبته أذا كفر سرا ﷺ فأنا لانؤاخذ باعتبار حقيقة اعتقاده لانذلك لانصل اليه وقد حظرالله علينا الحكم بالظن بقوله تعالى ﴿ اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ﴾ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اياكم والظن فانه اكذب الحديث وقال تعالى ﴿ وَلَا تَقْفُ مَالَيْسُ لَكُ بِهُ عَلَمٌ ﴾ وقال ﴿ اذَاجَاءَكُمُ المؤمِّنَاتُ مَهَاجِرَاتُ فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن ﴾ ومعلوم آنه لم يرد حقيقة العلم بضمائرهن واعتقاد هن وأبمـــا اراد ماظهر من ايمانهن بالقول وجعل ذلك علما فدل على أنه لا اعتبار بالضمير في احكام الدنيا وأنما الاعتبار بما يظهر من القول وقال تعالى ﴿ وَلا تَقُولُوا لَمِنَ الَّتِي الْبِكُمُ السَّلامُ لَسْتَ مؤمنا ﴾ وذلك عموم في جميع الكيفار وقال النبي صلى الله عليه وسلم لاسامة بن زيد حين قتل الرجل الذي قال الآله الاالله فقال أيما قالها متعوذا قال هلاشققت عن قلبه \* وروى الثوري عن الى اسحاق عن حارثة بن مضرب أنه أتى عبدالله فقال ما بيني وبين احد من العرب احنة وانىمررت بمسجد نى حنيفة فاذاهم يؤمنون بمسيلمة فارسل اليهم عبدالله فجاءبهم واستتابهم غيرابن النواحة قال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنك رسول لضربت

عنقك فانت اليوم لست برسول اين ما كنت تظهر من الاسلام قال كنت اتقيكم به فاحم به قرظة ابن كعب فضرب عنقه بالسوق ثم قال من اراد ان ينظر الى ابن النواحة قتيلا بالسوق فهذا مما يحتج به من لم يقبل توبة الزنديق وذلك لأنه استناب القوم وقدكانوا مظهرين لكفرهم واما ابن النواحة فلم يستتبه لأنه اقر آنه كان مسرا للكفر مظهرا للايمان على وجه التقية وقدكان قتله اياء محضرة الصحابة لأن في الحديث آنه شاور الصحابة فيهم وروىالزهرى عن عبيدالله بن عبدالله قال اخذ بالكوفة رجال يؤمنون بمسيلمة الكذاب فكتب فيهم الى عثمان فكتب عثمان اعرض علمهم دين الحقوشهادة ان لااله الااللة وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قالها وتبرأ من دين مسيلمة فلاتقتلوه ومن لزم دين مسيلمة فاقتله فقبلها رجال منهم ولزم دين مسيلمة رجال فقتلوا \* قوله تعمالي ﴿ بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما الذين تخذونالكافرين اولياء من دون المؤمنين ﴾ قيل في معنى قوله ﴿ اولياء من دون المؤمنين ﴾ أنهم اتخذوهم انصارا واعضادا لتوهمهم أن لهم القوة والمنعة بعداوتهم للمسلمين بالمخالفة جهلا منهم بدين الله وهذا من صفة المنافقين المذكورين في الآية وهذا يدل على انه غير حائز للمؤمنين الاستنصار بالكفار على غيرهم من الكفار اذ كانوا متى غلبوا كان حكم الكفر هوالغالب وبذلك قال اصحابنا \* وقوله ﴿ أَسْتَغُونَ عَنْدُهُمُ الْعَرْةَ ﴾ يدل على صحة هذا الاعتبار وان الاستعانة بالكفارلا تجوز اذ كانوا متى غلبوا كان الغلبة والظهور للكفار وكان حكم الكفر هوالغالب ﷺ فان قيل اذا كانت الآية في شأن المنافقين وهم كفار فكيف محوز الاستدلال به على المؤمنين الله قيل له لانه قد ثبت أن هذا الفعل محظور فلا يختلف حكمه بعد ذلك ان يكون من المؤمنين اومن غيرهم لان الله تعالى متى ذم قوما على فعل فذلك الفعل قبيح لا يجوز لاحد من النياس فعله الا ان تقوم الدلالة عليه وقبل ان اصل العزة هو الشدة ومنه قيل للارض الصلبة الشديدة عن اذ وقيل قداستعز المرض على المريض اذا اشتد مرضه ومنه قول القائل عن على كذا اذا اشتد عليه وعن الشيُّ اذا قل لأنه يشتد مطلبه وعازه في الاص اذا شاده فيه وشاة عن وز اذا كانت تحلب بشدة لضيق احاليلها والعزة القوة منقولة عنالشدة والعزيزالقوى المنيع فتضمنت الآية النهي عن اتخاذالكفار اولياء وانصارا والاعتزاز بهم والالتجاء اليهم للتعزز بهم \*وقد حدثنا من لااتهم قال حدثنا عبدالله بن اسحاق بن ابراهم الدوري قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا عدالله بن عدالله الاموى عن الحسن بن الحر عن يعقوب بن عشة عن سمعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اعتر بالعبيد أذله الله تعالى وهذا محمول علىمعنى الآية فيمن اعتز بالكيفار والفساق ونحوهم فاما انيعتر بالمؤمنين فذلك غير منموم قال الله تعالى ﴿ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ﴾ ١٥ وقوله تعالى ﴿ أَسْتَغُونُ عَنْدُهُمُ العزة فإن العزة لله حميما ﴾ تأكيد للنهي عن الاعتزاز بالكنفار واخبار بان العزة لله دونهم وذلك منصرف على وجود احدهما امتناع اطلاق العزة الالله عن وجل لأنه لايعتد بعزة

احد مععن له الصغرها واحتقارها في صفة عن له والآخر آنه المقوى لمن له القوة من جميع خلقه فجميع العزة له اذ كان عزيزًا لنفسـه معزًا لكل من نسـب اليه شيُّ من العزة والآخر ان الكفار اذلاء في حكم الله فانتفت عنهم صفة العزة وكانت لله ولمن جعلها له في الحكم وهم المؤمنون فالكفار وان حصل لهم ضرب من القوة والمنعة فغير مستحقين لاطلاق اسم العزة لهم \* قوله تعالى ﴿ وقد نزل عليكم في الكتاب أن أذا سمعتم آيات الله يكفر بها يستهزأ بها ﴾ فيه نهي عن مجالسة من يظهر الكفر والاستهزاء بآيات الله فقال تعمالي ﴿ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره ﴾ وحتى ههنا تحتمل معنيين احدها أنها تصير غاية لحظر القعود معهم حتى اذا تركوا اظهمار الكفر والاستهزاء بآيات الله زال الحظر عن مجالستهم والثاني انهم كانوا اذارأوا هؤلاء اظهروا الكفر والاستهزاء بآيات الله فقال لاتقعدوا معهم لئلا يظهروا ذلك ويزدادواكفرا واستهزاء بمجالستكم لهم والأول اظهر وروى عنالحسن انما اقتضته الآية من اباحة المجالسة اذا خاضوا فيحديث غيره منسوخ بقوله ﴿ فلا تقعد بعدالذكرى معالقوم الظالمين ﴾ قيل أنه يعني مشركي العرب وقيل اراد به المنافقين الذين ذكروا في هذه الآية وقيل بل هي عامة في ـــائر الظالمين ﴿ وقوله ﴿ انكم اذاً مثلهم ﴾ قد قيل فيه وجهان احدها في العصيان وان لم تبلغ معصيتهم منزلة الكفروالثاني انكم مثلهم فيالرضي بحالهم فيظاهرامركم والرضي بالكفروالاستهزاء بآياتالله تعالى كفرولكن من قعد معهم ساخطا لتلك الحال منهم لم يكفروانكان غيرموسع عليه في القعود معهم وفي هـذه الآية دلالة على وجوب انكار المنكر على فاعله وان من انكاره اظهار الكراهة اذا لم يمكنه ازالته وترك مجالسة فاعله والقيام عنه حتى ينتهي ويصير الى حال غيرها والله على فان قيل فهل يلزم من كان محضرته منكر انستاعد عنه وان يصير محيث لا راه ولا يسمعه الله قد قبل له قدقيل في هذا انه ينغي له ان يفعل ذلك إذا لم يكن في تباعده وترك سهاعه ترك الحق عليه من نحو ترك الصلاة في الجماعة لاجل ما يسمع من صوت الغناء والملاهى وترك حضور الجنازة لما معها منالنوح وترك حضور الولمة لما هناك مناللهو واللعب فاذا لم يكن هناك شيَّ من ذلك فالتباعد عنهم اولى واذا كان هناك حق يقوم به لم يلتفت الى ماهناك من المنكر وقام بماهو مندوباليه من حق بعد اظهار. لانكار. وكراهته وقال قائلون أنما نهى الله عن مجالسة هؤلاء المنافقين ومزيظهر الكفر والاستهزاء بآيات الله لان في مجالستهم تأنيسالهم ومشاركتهم فما يجرى في مجلسهم وقدقال ابوحنيفة في رجل يكون في الوليمة فيحضر هنـ اك اللهو واللعب آنه لأنبغي له أن يخرج وقال لقد ابتليت به مرة وروى عن الحسن أنه حضر هو وابن سيرين جنازة وهناك نوح فانصرف ابن سيرين فذكر ذلك للحسن فقــال أناكنا متى رأينــا باطلا وتركنا حقا اسرع ذلك فى دينـــا لم نرجع وأنما لم ينصرف لان شهود الجنازة حق قدندب اليه وامر به فلا يتركه لاجل معصية غيره وكذلك حضور الوليمة قدندب اليها النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجز انيترك لاجل

مطلب ينبغى التباعد عن المنكر اذا لم يكن في ذلك ترك حق عليه

( ٣٧ -- احكام القرآن = < ٢ )

المنكر الذي يفعله غيره اذا كان كارها له \* وقد حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابوداود قال حدثنا احمد بن عبدالله الغداني قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سميد بن عبدالعزيز عن سليان بن موسى عن نافع قال سمع ابن عمر منهارا فوضع اصبعيه في اذنيه ونأى عن الطريق وقال لى يانافع هل تسمع شيأ فقلت لافرفع اصبعيه من اذنيه وقال كنت مع الني صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا وهذا هواختيار لئلا تسماكنه نفسمه ولاتعتاد سهاعه فيهون عنده امره فاما ان يكون واجبا فلا \* قوله تعالى ﴿وَلَنْ يَجْعُلُ اللَّهُ لَلْكَافُرِينَ على المؤمنين سبيلا ﴾ روى عن على وابن عباس قالا سبيلا في الآخرة وعن الســـدى ولن بجعل الله لهم عليهم حجة يعني فما فعلوا بهم من قتلهم واخراجهم من ديارهم فهم في ذلك ظالمون لاحجة لهم فيه ويحتج بظاهر. في وقوع الفرقة بين الزوجين بردة الزوج لان عقدالنكاح يثبث علمها للزوج سبيلا في امساكها في بيته وتأديها ومنعها من الحروج وعلمها طاعته فما نقتضيه عقدالنكاح كماقال تعالى ﴿ الرِّجال قوامون على النساء ﴾ فاقتضى قوله تعالى ﴿ وَلَنْ يَجْعُلُ اللَّهُ للكافرين على المؤمنين سبيلا ﴾ وقوع الفرقة بردة الزوج وزوال سيبيله عليها لأنه مادام النكاح باقيا فحقوقه ثابتة وسبيله باقءليها اله فانقيل أعاقال (على المؤمنين) فلاندخل النساء فيه ﷺ قيل له اطلاق لفظ التذكير يشتمل على المؤنث والمذكر كقوله ﴿ انْ الصَّلُوةَ كَانَتُ على المؤمنين كتابا موقوتا ﴾ وقداراد به الرحال والنساء وكذلك قوله تعالى ﴿ يَاامِ الذِّينِ آمَنُوا القواالله ﴾ ونحوه من الألفاظ \* ومحتج بظاهره ايضا في الكافر الذمي اذا اسلمت امرأته انه يفرق بينهما ان لم يسلم وفي الحربي كذلك ايضا فانه لايجوز اقرارها تحته ابدا ويحتج به اصحاب الشافعي في ابطال شرى الذمي للعبد المسلم لأنه بالملك يستحق السبيل عليه وليس ذلك كما قالوا لان الشرى ليس هو السبيل المنفي بالآية لان الشرى ليس هوالملك والملك أعا يتعقب الشرى وحينئذ يملك السبيل عليه فإذاليس فيالآية نفي الشرى وأنمافيها نفي السبيل هؤه فان قيل اذا كان الشرى هوالمؤدى الىحصول السبيل وجب ان يكون منتفيا كما كان السبيل منتفيا من قيل له ليس الام كذلك لانه ليس يمتنع ان يكون السبيل عليه منتفيا و يكون الشرى المؤدى الى حصول السبيل حائزًا وأبما اردت نفي الشرى بالآية نفسها فان ضممت الى الآية معنى آخر في نفي الشرى فقد عدلت عن الاحتجاج بها وثبت بذلك ان الآية غير مانعة صحة الشرى وايضا فانه لايستحق بصحة الشرى السبيل عليه لانه ممنوع من استخدامه والتصرف فيه الابالييع واخراجه عن ملكه فلم يحصل له ههنا سييل عليه \* وقوله تعالى ﴿ انالمنافقين يخادعونالله وهوخادعهم ك قيل فيهوجهان احدها يخادعون ببيالله والمؤمنين بمايظهرون من الايمان لحقن دمائهم ومشاركة المسلمين في غنائمهم والله تعالى يخادعهم بالعقاب على خداعهم فسمى الجزاء على الفعل باسمه على مناوجة الكلام كقوله تعالى ﴿ فَن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ﴾ والآخر انهم يعملون عمل المخادع لمالكه بما يظهرون من الأيمان ويبطنون خلافه وهو يعمل عمل المخادع بما امر به من قبول ايمانهم مع علمهم بان الله علم بما سطنون

من كفرهم \* وقوله تعالى ﴿ولا يذكرون الله الاقليلا ﴾ قيل فيه أنما سماه قليلالانه لغيروجهه

فهو قليل فيالمعني وانكثرالفعل منهم وقال قتادة أنما سهاء قليلا لآنه على وجه الرياء فهوحقىر غيرمتقىل منهم بلهو وبال عليهم وقيل آنه اراد الايسيرا منالذكر نحو مايظهرونه للناس دون ماامروا به من ذكرالله في كل حال امر به المؤمنين في قوله تعالى ﴿ فَاذْكُرُ وَا اللَّهُ قَيَامًا وقعودا وعلى جنوبكم ﴾ واخبر ايضا أنهم يقومون الى الصلاة كسالى مراآة للناس والكسل هوالتثاقل عن الشي ً للمشقة فيه مع ضعف الدواعي اليه فلما لم يكونوا معتقدين للايمان لم يكن لهم داع الى الصلاة الا مراآة للناس خوفا منهم ﷺ قوله تعالى ﴿يَا إِيهَا الَّذِينَ آمنُوا لا تَتَخَذُوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين ﴾ فانالولى هو الذي يتولى صماحه بما بجعل له من النصرة والمعونة على امره والمؤمن وليالله بما يتولى من اخلاص طاعته والله وليالمؤمنين بما يتولى منجزائهم علىطاعته واقتضت الآية النهى عنالاستنصار بالكفار والاستعانة بهم والركون اليهم والثقة بهم وهو يدل على انالكافر لايستحق الولاية على المسلم بوجه ولدا كان اوغيره ويدل على آنه لا تجوز الاستعانة باهل الذمة فيالامور التي يتعلق بها التصرف والولاية وهو نظير قوله ﴿ لا تَحْذُوا بِطَانَة مِن دُونَكُم ﴾ وقدكره اصحابنا توكيل الذمي في الشرى والبيع ودفع المال اليه مضاربة وهذه الآية دالة على محمة هذا القول ١٠٤ قوله تعالى ﴿ واخلصوا دينهم لله ﴾ يدل على انكل ما كان من امر الدين على منهاج القرب فسبيله ان يكون خالصا لله سالمامن شوب الرياء اوطلب عرض من الدنيا اوما يحبطه من المعاصي وهذا يدل على امتناع جواز اخذ شئ من اعراض الدنيا على ماسبيله ان لايفعل الا على وجه القربة من نحوالصلاة والاذان والحج ﷺ قوله عن وجل ﴿ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم ﴾ قال ابن عبـاس وقتادة الا ان يدعو على ظالمه وعن مجاهد رواية الا ان يخبر بظلم ظالمه له وقال الحسن والسدى الا ان ينتصر من ظالمه وذكر الفرات بن سلمان قال سئل عبدالكريم عن قول الله (لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الامن ظلم) قال هو الرجل يشتمك فتشتمه ولكنانافترى عايك فلاتفتر عليه وهو مثلقوله و ﴿ لمن انتصر بعدظلمه ﴾ وروى ابن عيينة عن ابن الى تحييج عن ابراهم بن الى بكر عن مجاهد فى قوله (لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم الله فال ذاك في الضيافه اذا جئت الرجل فلم يضفك فقدرخص ان تقول فيه الله الموبكر أن كان التأويل كما ذكر فقد مجوز ان يكون ذلك في وقت كانت الضيافة واجبة وقد روى عزالنبي صلى الله عليه وسلم الصيافة ثلاثة ايام فما زاد فهو صدقة وجأئز ان يكون فيمن لا يجد ما يأكل فيستضيف غير الله يضيفه فهذا مذموم بجوز ان يشكي وفي هذه الآية دلالة على وجوب الانكار على من تكلم بسوء فيمن كان ظاهره السترو الصلاح لاناللة تعالى قداخبر آنه لايحب ذلك ومالايحبه فهوالذي لايريده فعلينا أن نكرهه وننكره وقال ﴿ الا من ظلم ﴾ فما لم يظهر لنا ظلمه فعلينا انكار سوء القول فيه ﷺ وقوله تعالى ﴿ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم، قال قتادة عوقبوا على ظلمهم وبغيهم بحريم

( قوله الضمافة ثلاثة ايام ) اى فى ثلاثة ايام فهو منصوب علىالظرفية وقداخذ بظاهر هذا الحدبث الامام احمد فاوحب الضيافة وحمله الجمهور على المضطر اواهل الذمة المشروط عليهم ضيافة المارة وأعا سمى الزائد على التلاثة صدقة تنفرأ للضيف عن الاقامة اكثر من ثلاثة لان نفس ذي المروءة تأبى اسم الصدقة كما فى شروح الجمامع الصغير (لصححه)

اشياء عليهم وفي ذلك دليل على جواز تغليظ المحنة علهم بالتحريم الشرعي عقوبة لهم على ظلمهم لانالله تعمالي قد اخبر في هذه الآية أنه حرم علمهم طيبات بظلمهم وصدهم عن سبيلالله والذي حرم عليهم مابينه تعالى في قوله ﴿ وعلى الذين هادوا حرمنــا كل ذي ظفرو من البقر والغنم حرمنا علهم شحومهما الا ماحملت ظهورهما اوالحوايا اومااختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغهم ﴾ \* وقوله ﴿وَاخَذُهُمُ الرَّبُوا وَقَدْنُهُوا عَنْهُ وَاكْلَهُمُ أَمُوالُ الناس بالباطل ﴾ بدل على أن الكفار مخاطبون بالشرائع مكلفون بها مستحقون للعقاب على تركها لأنالله تعالى قد ذمهم على اكل الربا واخبر أنه عاقبهم عليه مهر قوله تعالى ﴿ لَكُنَ الرَّاسِخُونَ فِي العلمِ مَهُم ﴾ روى عن قتادة ان لكن ههنا استثناء وقيل ان الا ولكن قد تتفقان في الايجاب بعد النفي اوالنفي بعد الايجاب وتطلق الاويراد بها لكن كقوله تعالى ﴿ وَمَا كَانَ لَمُؤْمِنَ انْ نَقْتُلْ مَوْمَنَا الْا خَطَّأَ ﴾ ومعناد لكن ان قتله خطأ فتحرس رقبة فاقيمت الا في هذا الموضع مقام لكن وتنفصل لكن من الا بان الا لاخراج بعض من كل ولكن قد تكون بعدالواحد نحو قولك ماجاءتي زيد لكن عمرو وحقيقة لكن الاستدراك والا للتخصيص ﷺ قوله تعالى ﴿يا اهل الكتاب لاتغلوا في دينكم، روى عن الحسن آنه خطاب للهود والنصاري لانالنصاري غلت في المسيح فجاوزوا به منزلة الانبياء حتى اتخذوه الها والهود غلت فيه فجعلوه لغير رشدة فغلا الفريقان جميعا في امره والغلو في الدين هو مجاوزة حدالحق فيه وروى عنابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله ان يناوله حصيات لرمي الجمار قال فناولته اياها مثل حصا الخذف فجعل يقلهن بيده ويقول عثلهن بمثلهن اياكم والغلو في الدين فأنما هلك من قبلكم بالغلو في دينهم ولذلك قيل دينالله بين المقصروالغالى ﷺ قوله تعالى ﴿ وَكُلُّتِهِ القَهَا الى مُربِمُ وروح منه ﴾ قيل فيوصفالمسيح بأنه كلةالله ثلاثة اوجه احدها ماروى عن الحسن وقتادة انهكان عيسى بكلمةالله وهوقوله ﴿ كُنّ فیکون ﴾ لا علی سبیل ما اجری العادة به من حدوثه من الذکر والانثی جمیعا والثانی انه يهتدى به كما يهتدي بكلمةالله والثالث ماتقدم من البشارة به في الكتب المتقدمة التي انزلها الله تعالى على انبيائه ﷺ واما قوله تعالى ﴿وروح منه ﴾ فلانه كان ينفخة جبريل باذن الله والنفخ يسمى روحا كقول ذى الرمة

فقلت له ارفعها اليك واحيها \* بروحك واقتته لها قيتة قدرا

اى سفخك وقيل أنماسهاه روحا لانه يحيى الناس به كايحيون بالارواح ولهذا المعنى سمى القرآن روحا فى قوله ﴿ وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ﴾ وقيل لانه روح من الارواح كسائر ارواح الناس واضافه الله تعالى اليه تشريفاله كما يقال بيت الله وسهاء الله ﷺ قوله ﴿ بين الله لكم ان تضلوا ﴾ قيل فيه انه بمعنى لئلا تضلوا فحذف لا كما تحذف مع القسم فى قولك والله الرح قاعدا اى لا ابرح قال الشاعى

تالله يبقى على الايام ذوحيد

معناه لايبقىوقيل يبين الله لكم كراهة ان تضلوا كقوله تعالى (واسئل القرية) يعني اهل القرية

(قوله الخذف) بالحاء والذال المعجمتين هو ان تجعل حصاة اونواة بين السباسين وترمى بها كاذكره في النهاية (لمصحمه)

(قوله كقول ذى الرمة) فى ناراقتدحها وامر صاحبه بالنفخ فيها ومعنى البيت خذ بنفخ نفسك فيها نفخا ولاتنطق عليه لا تطير ولاتنطق فالهاء فى وفى (لها) للنار والقيتة من الموت يقال نفخ فى الدار نفخا وقوا واقتات لهااى رفق بها (لمصحه)

(قوله ذوحید) هو الثورالوحشی و الحید بکسر وفتح جمع حید بفتح وسکون و هو ما التوی من الفرن (لمصححه)

## سري سورة المائدة الله

## - ﴿ بسمالله الرحمن الرحيم ﴾

طلب فى عقود الجاهلية وعقود الاسلام قوله تعالى ﴿ يَا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود﴾ روى عن ابن عباس ومجاهد ومطرف والربيع والضحاك والسدى وابنجريج والثورى قالوا العقود فيهذا الموضع ارادبها العهود وروى معمر عن قتادة قال هي عقود الجاهلية الحلف وروى جبير بن مطع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لاحلف في الاسلام وأما حلف الجاهلية فلم يزده الأسلام الاشدة وروى ابن عيينه عن عاصم الاحول قال سمعت انسين مالك يقول حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والانصار في دارنا فقيل له قدقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحلف في الاسلام وماكان في الجاهلية فلم يزده الاسملام الاشدة فقال حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والانصار في دارنا قال ابن عينة أنماآخي بين المهاجرين والانصار الله على الله الله الله تعالى ﴿ وَالَّذِينَ عَاقَدَتَ ايْمَانَكُمْ فَا تُوهُمْ نَصِيهُمْ ﴾ فلم يختلف المفسرون أنهم في اولالاسلام قد كانوا يتوارثون بالحلف دون النسب وهو معني قوله ﴿ وَالَّذِينَ عَاقَدَتَ أيمانكم فآتوهم نصيبهم) الى ان جعل الله ذوى الارحام اولى من الحليف بقوله (واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين ﴾ فقد كان حلف الاسلام على التناصر والتوارت ثابتا محيحا واما قوله لاحلف فيالاسلام فانه جائز ان يريد به الحلف على الوجوء التي كان علمها الحلف في الجاهلية وكان هذا القول منه بعدنسخ التوارث بالحلف \* وقد كان حلف الجاهلية على وجوه منها الحلف في التناصر فيقول احدها لصاحه اذا حالفه دمي دمك وهدمي هدمك وترثني وارثك فيتعاقدان الحلف على ان ينصر كل واحد منهما صاحبه فيدفع عنه وبحميه بحقكان ذلك اوساطل ومثله لابجوز فيالاسلام لانه لانجوزان يتعاقدا الحلف على ان ينصره على الساطل ولا ان يزوى ميرائه عن ذي ارحامه ومجعله لحليفه فهذا احد وجوء الحلف الذى لايجوز مثله فىالاسلام وقد كانوا يتعاقدون الحلف للحماية والدفع وكانوا يدفعون الى ضرورة لأنهم كانوا نشرا لاسلطان علهم ينصفالمظلوم من الظالم ويمنع القوى عن الصعيف فكانت الضرورة تؤديهم الى التحالف فيمتنع به بعضهم من بعض وكان ذلك معظم مايراد الحلف من اجله ومن اجل ذلك كانوا محتاجون الى الجوار وهوان يجيرالرجل اوالجماعة اوالعير على قبيلة ويؤمنهم فلا بنداه مكروه منهم فجائز ان يكون اراد بقوله لاحلف في الاسلام هذا الضرب من الحلف وقد كانوا يحتاجون الى الحلف في اول الاسلام لكثرة اعدائهم من سائر المشركين ومن بهود المدينة ومن المنافقين فلما اعزاللهالاسلام وكثر اهله وامتنعوا بأنفسهم وظهروا علىاعدائهم اخبرالني صلىاللهعليه وسلم باستغنائهم عن التحالف لانهم قدصاروا كلهم يدا واحدة على اعدائهم من الكفار بما

(قولهنشرا) بالنون والشين المفتوحتين اىمنتشرينمتفرقين (لمصححه)

(قوله فلا ینداه) مضارع ندی منباب تعب یقال ماندتی من فلان مکروهای مااصانی (لمصححه) اوجبالله عليهم من التناصر والموالاة بقوله تعالى ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنِـاتَ بِعَضْهُمُ اولياء ﴾ تعض يأمرون بالمعروف و منهون عن المنكر ﴾ وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون يد على من سواهم وقال ثلاث لايغل عليهن قلب مؤمن اخلاص العمللة والنصيحة لولاة الامر ولزوم جماعة المسلمين فاندعوتهم تحيط من وراءهم فزال التناصر بالحلف وزال الجوار ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدى بن حاتم ولعلك ان تعيش حتى ترى المرأة تخرج من القادسية الى اليمن بغير جوار ولذلك قال النبي صلى الله عليه لاحلف فى الاسملام واما قوله وماكان من حلف فى الجاهلية فلم يزده الاسملام الا شمدة فأنما يعنى به الوفاء بالعهد مماهو مجوز في العقول مستحسن فيها نحوا لحاف الذي عقده الزبير بن عبدالمطلب قال النبي صلى الله عليه وسلم مااحب ان لى بحلف حضرته حمر النع في دار ابن جدعان وانی اغدر به هاشم وزهرة و تم تحالفوا ان یکونوا معالمظلوم مابل بحر صوفه ولودعیت الی مثله في الاسلام لاجبت وهو حلف الفضول وقيل ان الحلف كان على منع المظلوم وعلى التأسى في المعاش فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه حضرهذا الحلف قبل النبوة وأنه لودعي الى مثله في الاسلام لاحاب لان الله تعالى قدام المؤمنين بذلك وهوشئ مستحسن في العقول بل واجب فيهنا قبل ورود الشرع فعلمنا ان قوله لاحلف فىالاسلام أنما اراد به الذى لاتجوزه العقول ولاتبيحه الشريعة وقد روى عنه صلى الله عليه والسلام آنه قال حضرت حلف المطيبين وانا غلام وما احب ان انكثه وان لي حمر النع وقد كان حلف المطيبين بين قريش على ان يدفعوا عن الحرم من اراد انتهاك حرمته بالقتال فيه واما قوله وماكان في الجاهلية فلم يزده الاسبلام الاشدة فهو نحوحلف المطيبين وحلف الفضول وكلما يلزم الوفاء به من المعاقدة دون ما كان منه معصة لاتحوز والشريعة \* والعقد في اللغة هو الشد تقول عقدت الحبل اذا شددته واليمين على المستقبل تسمى عقدا قال الله تعالى ﴿ لايؤاخذُكُمُ اللهُ باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمــان ﴾ والحلف يســمي عقدا قالالله تعالى ﴿ وَالَّذِينَ عَقَدَتُ آيَانَكُمْ فَأَنُّوهُمْ نَصِيهُمْ ﴾ وقال آبو عبيدة في قوله ﴿ أوفوا بالعقودِ ﴾ قال هي العهود والايمان وروى عن جابر في قوله ﴿ اوفوا بالعقود ﴾ قال هي عقدة النكاح والبيع والحلف والعهد وزاد زيد بن اسلم من قبله وعقد الشركة وعقد اليمين وروى وكيع عن موسى بن عيدة عن اخيه عبدالله بن عيدة قال العقود ستة عقد الإيمان وعقد النكاح وعقدة العهد وعقدة الشرى والبيع وعقدة الحلف ﷺ قال أبو بكر العقد مايعقده العاقد على امر بفعله هو اويعقد على غيره فعله على وجه الزامه اياه لأن العقد اذا كان في اصــل اللغة الشد ثم نقل الى الانمان والعقود عقود المايعات ونحوها فأنما اربد به الزام الوفاء بما ذكره وایجابه علیه وهذا آنما يتناول منه ماكان منتظرامهاعی فیالمستقبل من الاوقات فيسمى البيع والنكاح والاحارة وسائرعقود المعاوضات عقودا لانكل واحد منهما قدالزم نفسه التمام عليه والوفاء به وسمى اليمين على المستقبل عقدا لان الحالف قدالزم نفسه الوفاء بما حلف عليه من فعل اوترك والشركة والمضاربة ونحوها تسمى ايضا عقودا

لما وصفنا من اقتضائه الوفاء بما شرطه على كل واحد من الربح والعمل لصاحبه والزمه نفسه وكذلك العهد والامان لان معطيها قدالزم نفسه الوفاء بها وكذلك كلشرط شرطه انسان على نفسه فيشئ يفعله في المستقبل فهوعقد وكذلك النذور وامجاب القرب وماجري مجرى ذلك وما لاتعلق له بمعنى في المستقبل ينتظر وقوعه وأنماهو علىشي ً ماض قد وقع فأنه لايسمى عقدا ألاترى انمن طلق امرأته فانه لايسمى طلاقه عقدا ولوقال لها اذادخلت الدار فانت طالق كان ذلك عقدا ليمين ولوقال والله لقد دخلت الدار امس لم يكن عاقدا لشئ ولوقال لادخلنها غدا كان عاقدا وبدلك على ذلك أنه لايصح انجابه في الماضي ويصح في المستقبل لوقال على أن أدخل الدار أمس كان لغوا من الكلام مستحيلا ولوقال على أن ادخلها غدا كان الحِابا مفعولا فالعقد مايلزم به حكم في المستقبل والهمين على المستقبل أنما كانت عقدا لأن الحالف قد اكد على نفسه ان يفعل ما حلف عليه بذلك وذلك معدوم في الماضي ألا ترى ان من قال والله لا كلن زيدا فهو مؤكد على نفسه بذلك كلامه وكذلك لوقال والله لاكلت زيداكان مؤكدا به نفي كلامه ملزما نفسه به ماحلف عليه من نفي

فهو مما يوصف بضده من الحل ولذلك قال ابوحنيفة فيمن قال ان لم اشرب الماء الذي في هذا الكوز فعيدى حر وليس في الكوز ماء ان يمينه لاتنعقد ولم يكن ذلك عقدا لانه ليس له نقيض من الحل ولوقال أن لم اصعد الساء فعبدى حرحنث بعد انعقاد يمينه لأن لهذا العقد نقيضا من الحل وانكنا قدعلمنا آنه لايبر فيه لأنه عقد اليمين على معنى متوهم معقول أذكان صعودالساء معنى متوها معقولا وكذلك تركه معقول جائز وشرب ماليس بموجود مستحيل توهمه فلم يكن ذلك عقدا \* وقداشتمل قوله تعمالي ﴿ يَا إِيَّا الَّذِينَ آمَنُوا اوفُوا بِالْعَقُودِ ﴾ على الزام الوفاء بالعهود والذبم التي نعقدها لاهل الحرب واهل الذمة والخوارج وغيرهم من سائر الناس وعلى الزام الوفاء بالنذور والايمان وهونظير قوله تعمالي ﴿ واوفوا بعهدالله اذا عاهدتم ولاتنقضوا الايمان بعدتوكيدها ﴾ وقوله تعالى ﴿ واوفوا بعهدى اوف بعهدكم ﴾ وعهدالله تعالى اوامره ونواهيه وقد روى عن ابن عباس في قوله تعمالي ﴿ اوفوا بالعقود ﴾ W.

اواثبات فسمى من اجل التأكد الذي في اللفظ عقدا تشبيها بعقد الحبل الذي هو بيده والاستشاق به ومن اجله كان النذر عقدا و يمينا لأن الناذر ملزم نفسسه ما نذره ومؤكد على نفسه أن يفعله أويتركه ومتى صرف الحبر إلى الماضي لم يكن ذلك عقدا كما لايكون ذلك ايجابا والزاما ونذرا وهذا يبين معنى ماذكرنا من العقد على وجه التأكيد والالزام \* وممايدل على ان العقد هو ما تعلق بمعنى مستقبل دون الماضي ان ضد العقد هو الحل ومعلوم ان مطلـــــــلهم ماقد وقع لا يتوهم له حل عما وقع عليه بل يستحيل ذلك فيه فلما لم يكن الحل ضدا النز امكانا عقلما لماوقع في الماضي علم أنه ليس بعقد لأنه لو كان عقدا لكان له ضد من الحل يوصف به كالعقد على المستقبل ﷺ فان قيل قوله ان دخلت الدار فانت طالق وانت طالق اذاحاء غد هو عقد ولايلحقه الانتقاض والفسخ هماة قيل له حائز اللابقع ذلك بموتها قبل وجود الشرط

شرط انعقاد البرامكان

اى بعقودالله فهاحرم وحلل وعن الحسن قال يعني عقودالدين واقتضى ايضا الوفاء بعقودالبياعات والاجارات والنكاحات وجميع مايتناوله اسم العقود فمتي اختلفنا فيجواز عقد اوفساده وفيصحة نذرولزومه صح الاحتجاج بقوله تعالى (أو فوابالعقود) لاقتضاء عمومه جواز جيعها من الكفالات والاجارات والبيوع وغيرها ويجوز الاحتجاج به في جواز الكفالة بالنفس وبالمال وجواز تعلقها على الاخطار لان الآية لم تفرق بينشي منها وقوله صلى الله عليه وسلم والمسلمون عندشروطهم في معنى قول الله تعالى ﴿ اوفوا بالعقود ﴾ وهو عموم في ايجاب الوفاء بجميع مايشرط الانسان على نفسه ما لم تقم دلالة تخصصه على فان قيل هل يجب على كل من عقد على نفسه يمينا اونذرا اوشرطا لغيره الوفاء بشرطه ويكون عقده لذلك على نفسيه يلزمه ما شرطه واوجيه ﷺ قيل له اما النذور فهي على ثلاثة انحاء منها نذرقرية فيصبر واجيا ينذره بعد انكان فعله قربة غير واجب لقوله تعالى ﴿ اوفوا بالعقود ﴾ وقوله تعالى ﴿ اوفوا بعهدالله اذا عاهدتم ﴾ وقوله تعالى ﴿ يُوفُونُ بَالنَّذُرُ ﴾ وقوله تعـالي ﴿ يَا إِيَّا الَّذِينُ آمَنُوا لَمْ تقولُونُ مالا نفعلون كبر مقتا عندالله ان تقولوا مالا تفعلون ﴾ وقوله تعالى ﴿ ومنهم من عاهدالله لئن آنانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آناهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون﴾ فدَّمهم على ترك الوفاء بالمنذور نفسه وقول الني صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب اوف بنذرك حين نذر ان يعتكف يوما في الجاهلية وقوله صلى الله عليه وسلم من نذر نذرا سها دفعليه ان يني به ومن نذر نذرا ولميسمه فعليه كفارة يمين فهذا حكم ماكان قربة من المنذور في لزوم الوفاءبه بعينه وقسم آخر وهوماكان مباحا غيرقربة فمتى نذرد لايصير واجبا ولايلزمه فعله فاذا اراد به يمينا فعليه كفارة يمين اذا لم يفعله مثل قوله لله على ان أكم زيدا وادخل هذه الدار وامشىالىالسوق فهذه امور مماحة لاتلزم بالنذر لانماليس له اصل فيالقرب لايصبر قربة بالايجاب كما أن ماليس له اصل في الوجوب لا يصيروا جبا بالنذر فان اراد به اليمين كان يمينا وعليه الكفارة اذاحنث والقسم الثالث نذر المعصية نحوان يقول للةعلى ان اقتل فلانااو اشرب الخمر او اغصب فلاناماله فهذه امورهي معاص لله تعالى لايجوز له الاقدام عليها لاجل النذر وهي باقية على ما كانت عليه من الحظر وهذا يدل على ماذكرنا في ايجاب ماليس بقربة من المباحات انهالاتصير واجبة بالنذركا أن ماكان محظورا لايصر ماحا ولاواجاً بالنذر وتحب فيه كفارة يمن أذا أراد يمينا وحنث لقوله صلى الله عليه وسسلم لانذر في معصيةالله وكفارته كفارة يمين فالنذر ينقسم الى هذه الانحاء هم واما الايمان فانها تعقد على هذه الامور من قربة اومباح اومعصية فاذاعقدها على قربة لمتصر واجبة بالهين ولكنه يؤمر بالوفاء به فان لميف به وحنث لزمته الكفارة وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعبدالله بن عمر بلغني الك قلت والله لاصومن الدهر فقال نع قال فلاتفعل ولكن صممنكل شهر ثلاثة ايام فقال أبى اطبق اكثر من ذلك الى ان رده الى أن يصوم يوما ويفطر يوما فلم يلزمه صوم الدهر بالمين فدل ذلك على أن المين لايلزم بها المحلوف عليه ولذلك قال اصحابنا فيمن قال والله لاصومن غدا ثم لميصمه فلا قضاء

مطلب مطلب النذر على ثلاثة أنحاء

(قوله من ندر ندرا ولم يسمه ) هوعند مالكوالاكثرينعلى الندر المطلق كقوله على ندركما ذكره العلقمي (لمصححه)

وعليه كفارة يمين والقسم الآخر من الايمان هوان يحلف على مباح ان يفعله فلايلز مه فعله كالايلزمه فعل القربة المحلوف عليهافان شاءفعل المحلوف عليه وانشاء ترك فانحنث لزمته الكفارة والقسم الثالث ان يحلف على معصية فلا يجوز له ان يفعلها بل عليه ان يحنث في يمنه ويكفر عنها لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هوخير ولكفر عن بمنه وقال أي لااحلف على بمين فارى غيرها خيرا منها الافعلت الذي هوخير وكفرت عن يميني وقال الله تعالى ﴿ وَلا يأتِلُ اولُو الفَصْـلُ مَنكُم والسَّعَةُ انْ يُؤْتُوا اولَى القربي والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألاتحبون ان يغفرالله لكم روى إنها نزلت في ابي بكرالصنديق حين حلف انلاينفق على مسطح بنائاتة لما كان منه من الخوض في امر عائشة رضي الله عنها فاحم الله تعالى بالرجوع الى الانفاق عليه على قوله تعالى الحلت لكم بهيمة الانعام، قيل في الانعام انها الابل والبقر والغنم وقال بعضهم الاطلاق بتناول الابل وانكانت منفردة وتتناول البقر والغنم اذاكانت معالابل ولاتتناولهما منفردة عن الابل وقدروي عن الحسن القول الاول وقيل ان الأنعام تقع على هذه الاصناف الثلاثة وعلى الظياء وبقرالوحش ولايدخل فها الحافر لانه آخذ من نعومة الوطء ويدل على هذا القول استثناؤه الصيد منها بقوله في نسق التلاوة ﴿ غير محلى الصيد والتم حرم ﴾ وبدل على ان الحافر غير داخل في الانعام قوله تعالى ﴿ والانعام خلقهالكم فها دف، ومنافع ومنها تأكلون ﴾ ثم عطف عليه قوله تعالى ﴿ والحيل والبغال والحمير لتركبوها ﴾ فلما استأنف ذكرها وعطفها على الانعام دل على انها ليست منها وقدروى عن ابن عباس انه قال في جنين البقرة إنها مهمة الانعام وهو كذلك لان البقرة من الانعام وأيما قال مهمة الانعام وان كانت الانعام كلها من البائم لانه عمرلة قوله احل لكم البيمة التي عي الانعام فاضاف البيمة الى الانعام وانكانت هي كاتقول نفس الانسان \* ومن الناس من يظن ان هذه الاباحة معقودة بشرط الوفاء بالعقود المذكورة في الآية وليس كذلك لانه لم مجعل الوفاء بالعقود شرط للاماحة ولا اخرجه مخرج الحجازاة ولكنه وجه الخطاب الينا بلفظ الايمان في قوله تعالى ﴿ يَا سِاللَّهُ بِنَ آمَنُوا اوفُوا بِالْعَقُودِ﴾ \* ولا يوجب ذلك الاقتصار بالاباحة على المؤمنين دون غيرهم بل الاباحة عامة لجميع المكلفين كفارا كانوا اومؤمنين كأقال تعالى ﴿ يَاايُهَاالَّذِينَ آمَنُوا اذَا نَكُحتُم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فمالكم عليهن منعدة تعتدونها ﴾ وهو حكم عام في المؤمنين والكفار مع ورود اللفظ خاصا بخطاب المؤمنين وكذلك كل ما اباحه الله تعالى للمؤمنين فهو مباح لسائر المكلفين كا انكلما اوجبه وفرضه فهوفرض على جميع المكلفين الا ان مخص بعضهم دليل وكذلك قلنا ان الكفار مستحقون للعقاب على ترك الشرائع كما يستحقون على ترك الا بمان الله فأن قيل اذا كان ذبح الهائم محظورا الابعد ورودالسمع به فن لم يعتقد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم واستباحته من طريق الشرع فحكمه في حظره

مطلب کل ما اباحه الله تعالی المؤمنین فهو مباح الخیرهم من سائر المکلفین الاان نخص بعضهم دلیل

( ۲۸ - احكام القرآن ، ج ۲ )

W. عليه باق على الاصل وقائل هذا القول تقول انذبح البهائم محظور على الكفار اهل الكتاب منهم وغيرهم وهم عصاة فىذبحها وانكان اكلماذبحه اهلالكتاب مباحالنا وزعم هذا القائل انللملحد ان يأكل بعدالذبح وليس له ان يذبح \* وليس هذا عندسائر اهل العلم كذلك لانه لوكان اهلاالكتاب عصاة بذبحهم لاجل دياناتهم لوجب ان تكون ذبائحهم غيرمذكاة مثل المجوسي لما كان ممنوعا من الذبح لاجل اعتقاده لم يكن ذبحه ذكاة وفي ذلك دليــل على ان الكتمايي غير عاص في ذبح الهائم وانه مباح له كهولنا واما قوله انه اذا لم يعتقد صحة نبوةالنبي صلىالله عليه وسلم واستباحته من طريقالشرع فحكم حظر الذبح قائم عليه فليس كذلك لانالهود والنصارى قدقامت عليهم حجة السمع بكتبالانبياء المتقدمين في اباحة ذبح الهائم وايضاً فان ذلك لايمنع صحة ذكاته لان رجلا لوترك التسمية على الذبيحة عامدًا لكان عندنا عاصيًا بذلك وكان لمن يعتقد جواز ترك التسمية علمها ان ياً كلها ولم يكن كون الذابح عاصيا مانعـا صحة ذكاته ﷺ قوله عزوجل ﴿ الا ماسلي عليكم، ووى عن ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادةوالسدى (الاماستلى عليكم) يعنيقوله حرمت عليكم الميتة والدم وسـائر ماحرم في القرآن وقال آخرون الا مايتلي عليكم من اكل الصييد وانتم حرم فكأنه قال على هذا التأويل الا مايتلي عليكم في نستق هذا الخطاب ﷺ قال ابوبكر يحتمل قوله ﴿ الا مايتلي عليكم ﴾ مما قد حصل تحريمه على نحو ماروی عن ابن عباس فاذا ارید به ذلك لم یكن اللفظ مجملا لان ماقد حصـل تحریمه قبل ذلك هو معلوم فيكون قوله ( احلت لكم بهيمة الانعام ) عموما في اباحة جميعها الا ماخصه الآى التي فها تحريم ماحرم منها وجعل هذهالاباحة مرتبة على آي الحظر وهو قوله ( حرمت عليكم الميتة والدم ) ويحتمل ان يريد بقوله ( الا مايتلي عليكم ) الاماسين حرمته فيكون مؤذنا تحريم بعضها علينا فىوقت ثان فلا يسلب ذلكالآية حكمالعموم ايضا ويحتمل ان يريد ان بعض بهيمة الانعمام محرم عليكم الآن تحريما يرد بيمانه في الثاني فهذا يوجب احمال قوله تعالى ﴿ احلت لكم بهيمة الانعام ﴾ لاستثنائه بعضها فهو مجهول المعنى عندنا فيكون اللفظ مشتملا على اباحة وحظر على وجهالاجمال ويكون حكمهموقوفا على السان واولى الاشياء بنا اذا كان فى اللفظ احتمال لما وصفنا من الاجمال والعموم حمله على معنى العموم لأمكان استعماله فيكون المستثنى منه ماذكر تحريمه فىالقرآن من الميتة ونحوها ﴾ فان قيل قوله تعالى ﴿ الا مايتلي عليكم ﴾ يقتضي تلاوة مستقبلة لاتلاوة ماضية وما قد حصل تحريمه قبل ذلك فقد تلي علينافوجب حمله على تلاوة ترد فيالثاني ﷺ قبل له بجوز ان يريد به ماقد تلي علينا ويتلي في الثاني لأن تلاوة القرآن غير مقصورة على حال ماضية دون مستقبلة بل علينا تلاوته في المستقبل كما تلوناه في الماضي فتلاوة ماقد نزل قبل ذلك من القرآن ممكنة في المستقبل وتكون حينئذ فائدة هذا الاستثناء ابانة عن بقاء حكم المحرمات قبل ذلك من بهيمة الأنسام وأنه غير منسوخ ولو اطلق اللفظ من غير استثناء مع تقدم

نزول تحريم كثير من بهيمة الانعام لاوجب ذلك نسح التحريم واباحة الجميع منها هؤ قوله تعالى ﴿غير محلى الصيد والتم حرم﴾ قال ابوبكر فمن الناس من يحمله على معنى الامايتلي عليكم من أكل الصيد والتم حرم فيكون المستثنى يقوله ( الا مايتلي عليكم ) هوالصيد الذي حرمه على المحرمين وهذا تأويل يؤدي الى اسقاط حكم الاستثناء الثاني وهو قوله ﴿ غير محلى الصيد والتم حرم ﴾ ويجعله عنزلة قوله الا مايتلي عليكم وهو تحريم الصيد على المحرم وذلك تعسف في التأويل ويوجب ذلك ايضًا ان يكون الاستثناء من اباحة بهيمة الانعام مقصورا على الصيد وقدعلمنا انالميتة من بهيمةالانعام مستثناة من الاباحة فهذا تأويل لاوجه له ثم لايخلو من ان يكون قوله ﴿ غير محلى الصيد والنم حرم ﴾ مستثنى مما يليه من الاستثناء فيصير بمنزلة قوله الامايتلي عليكم الامحلي الصيد وأتم حرم ولوكان كذلك لوجب ان يكون موجبا لاباحة الصيد في الاحرام لانه استثناء من المحظور اذكان مثل قوله (الامايتني عليكم) سموى الصيد مما قدبين وسيبين تحريمه في الثاني اوان يكون معناه اوفوا بالعقود غيرمحلي الصيد و احلت لكم بهيمة الانعام الا مايتلي عليكم ﴿ قُولُهُ تَعَالَى ﴿ يَا ايَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لأتحلوا شعائرالله ﴾ روى عن السلف فيه وجود فروى عن ابن عباس ان الشعائر مناسك الحبج وقال مجاهدالصفا والمروة والهدى والبدنكل ذلك منالشعائر وقال عطاء فرائضالله التي حدها لعباده وقال الحسن دين الله كله لقوله تعالى ﴿ وَمَنْ يَعْظُمُ شَعَاتُواللَّهُ فَأَنَّهَا مَنْ تَقُوى القلوب) اي دينالله وقيل انها اعلام الحرمنهاهم ان تجاوزوها غير محرمين اذا ارادوا دخول مكة وهذه الوجوء كلها في احتمال الآية \* والاصل في الشعائر إنها مأخوذة من الاشعار وهي الاعلاممن جهة الاحساس ومنه مشاعر البدن وهي الحواس والمشاعر ايضاهي المواضع التي قداشعرت بالعلامات وتقول قدشعرت به اي علمته وقال تعالى (لايشعرون) يعني لايعلمون ومنه الشاعر لانهيشعر فطنته لمالايشعر بهغيردواذا كانالاصل على ماوصفنا فالشعائر العلامات واحدهاشعيرة وهي العلامة التي يشعر بها الشيُّ ويعلم فقوله تعالى ﴿ لَا تَحْلُوا شَعَائُرُ اللَّهُ ﴾ قد انتظم جميع معالم دينالله وهومااعلمناه اللهتعالى وحده من فرائض دينه وعلاماتها بانلاتيجاوزوا حدوده ولا يقصروا دونها ولا يضيعوها فينتظم ذلك جميع المعانى التي رويت عن السلف من تأويلها فاقتضى ذلك حظر دخول الحرم الامحرما وحظر استحلاله بالقتال فيه وحظرقتل من لجأ اليه ويدل ايضًا على وجوب السعى بين الصفا والمروة لانهما من شعاً رائلة على ماروى عن مجاهد لان الطواف بهما كان من شريعة ابراهيم عليه السلاء وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم بهما فثبت انهما من شعائرالله ١٤٠ وقوله عن وجل ﴿ ولا الشهر الحرام ﴾ روى عن ابن عباس وقتادة ان احلاله هوالقتال فيه قال الله تعالى فيسورة البقرة ﴿ يَسْتُلُونُكُ عَنِ الشَّهْرِ الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير ﴾ وقد بينا أنه منسوخ وذكرنا قول من روى عنه ذلك وان قوله تعالى ﴿ اقتلوا المشركين ﴾ نسخه وقال عطاء حكمه ثابت والقتال فىالشهرالحرم محظور وقد اختلف فيالمراد بقوله ﴿ وَلَا الشَّهُرُ الْحُرَامُ ﴾ فقال قتادة معناه الاشهر الحرم

وقال عكرمة هوذوالقعدة وذوالحجة ومحرم ورجب وجائز ان يكون المراد بقوله ﴿ وَلَا الشهر الحرام ﴾ هذه الاشهر كلها وجائز ان يكون الذي يقتضيه اللفظ واحدا منهــا وبقية الشهور معلوم حكمها منجهة دلالة اللفظ اذكان جميعها فيحكم واحد منها فاذا بينحكم واحد منها فقد دل على حكم الجميع ﷺ قوله تعالى ﴿ وَلَا الهِدَى وَلَا القَلائد ﴾ اما الهدى فأنه يقع على كل ما يتقرب به من الذبائح والصدقات قال النبي صلى الله عليه وسلم المبتكر الى الجمعة كالمهدى بدنة ثم الذي يليه كالمهدى بقرة ثم الذي يليه كالمهدى شاة ثم الذي يليه كالمهدى دحاجة ثم الذي يليه كالمهدى بيضة فسمى الدحاجة والبيضة هديا واداد به الصدقة وكذلك قال اصحابنا فيمن قال ثوبي هذا هدى ان عليه ان يتصدق به الاان الاطلاق أنما يتناول احد هذه الاصناف الثلاثة من الابل والبقر والغنم الى الحرم وذبحه فيه قال الله تعالى ﴿ فَانَ احْصِرْتُم فَمَا اسْتَسِمُ مِنَ الْهِدِي ﴾ ولاخلاف بينالسلف والخلف من اهل العلم ان ادناه شاة وقال تعمالي ﴿ من النع يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة ﴾ وقال ﴿ فَمَن تَمْتِعُ بِالْعِمْرَةُ الْيُ الْحَبِحُ فَمَا اسْتَيْسُمُ مِنَ الْهِدِي ﴾ وأقله شاة عند جميع الفقهاء فاسم الهدى اذا اطلق يتناول ذبح احد هذه الاصناف الثلاثة في الحرم \* وقوله ﴿ ولاالهدى ﴾ اراد به النهي عن احلال الهدى الذي قدجعل للذبح في الحرم و احلاله استباحته لغيرماسيق اليه من القربة. وفيه دلالة على حظر الانتفاع بالهدى اذا ساقه صاحبه الى الييت او اوجه هديا من جهة نذر او غيره وفيه دلالة على حظر الاكل من الهدايا نذرا كان او واجبا من احصار اوجزاء صيد وظاهره يمنع جوازالاكل منهدى المتعة والقران لشمون الاسم لهالا ان الدلالة قد قامت عندنا على جواز الاكل منه \* واما قوله عن وجل ﴿ولاالقلائد﴾ فان معناه لا تحلوا القلائد وقد روى في تأويل القلائد وجود عن السلف فقال ابن عباس اراد الهدى المقلد ﷺ قال ابو بكر هذا يدل على ان من الهدى ما يقلد ومنه ما لأيقلد والذي يقلد الابل والبقر والذي لايقلد الغنم فحظر تعالى احلال الهدى مقلدا وغير مقلد وقال مجاهد كانوا إذا احرموا يقلدون انفسهم والبهائم من لحاء شجرالحرم فكان ذلك امنالهم فحظرالله تعالى استباحة ماهذا وصفه وذلك منسوخ فىالناس وفىالبهائم غيرالهدايا وروى نحوه عن قتــادة في تقليد الناس لحاء شجرالحرم وقال بعض اهل العلم اراد به قلائد الهدى بان يتصدقوا بها ولا ينتفعوا بها وروى عن الحسن آنه قال يقلدالهدى بالنعال فاذا لم توجد فالجفاف تقور ثم تجعل في اعناقهما ثم يتصدق بها وقيل هو صوف يفتل فيجعل في اعناق الهدى ﷺ قال ابو بكر قددلت الآية على ان تقليد الهدى قربة وانه يتعلق به حكم كونه هديا وذلك بان يقلده ويريد ان يهديه فيصيرهديا بذلك وان لم يوجبه بالقول فمتى وجد على هذه الصفة فقد صارهديا لأتجوزاستباحته والانتفاع به الا بان يذبحه ويتصدق به وقد دل ايضًا على أن قلائد الهدى نجب أن يتصدق بها لاحتمال اللفظ لها وكذلك روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في البدن التي نحر بعضها بمكة وامر عليا بحر بعضها وقال له تصدق

(قوله فالجفاف) جمع جف بضم الجيم وتشديد الفاء وهو وعاء الطلع ويقال للوطب الحلق جف ايضا (لمصحعه)

بجلالها وخطمها ولاتعطالجزارمنها شأ فانا نعطيهمن عندنا وذلك دليل علىانه لايجوزركوب الهدى ولاحليه ولاالانتفاع بلينه لان قوله ﴿ ولاالهدى ولا القلائد ﴾ قد تضمن ذلك كله وقد ذكرالله القلائد في غير هذا الموضع بمادل به على القربة فيها وتعلق الاحكام بهـا وهو قوله تعمالي ﴿ جعلالله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدى والقلائد ﴾ فلولا ماتعلق بالهدى والقلائد من الحرمات والحقوق التي هي لله تعالى كتعلقها بالشهر الحرام وبالكعبة لماضمها الهما عند الاخبار عمافيها من المنافعوصلاح الناس وقوامهم \* وروى الحكم عن مجاهد قال لم تنسخ من المائدة الاهامان الآستان (لاتحلو اشعائر الله ولا الشهر الحرام ولا يهدى ولاالقلائد ﴾ نسختها ﴿ اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ﴾ ﴿ وانجاؤك فاحكم بينهم ﴾ الآية نسختها ﴿ وَانَ احْكُمْ بِينِهُمْ عِمَا انْزِلَاللَّهُ ﴾ ﷺ قال ابوبكر يريد به نسخ تحريم الْقتال في الشهر الحرام ونسيخ القلائد التي كانوا يقلدون بها انفسهم وبهائمهم من لحاء شيجر الحرم ليأمنوا به ولأبجوز ان يريد نسخ قلائد الهدى لان ذلك حكم ثابت بالنقل المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين بعدهم \* وروى مالك بن مغول عن عطاء في قوله تعالى ﴿ وَلَا الْقَلَائِدِ ﴾ قالكانوا نقلدون لحاءشجرالحرم يأمنون ١٠ اذاخر جوا فنزلت ﴿ لَا يُحَلُّوا شَعَارُ اللَّهُ ﴾ ﷺ قال ابو بكر بجوز ان يكون حظر الله انتهاك حرمة من يفعل ذلك على ما كان عليه اهل الجاهلية لان الناس كانوا مقرين بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم على ما كانوا عليه من الامور التي لايحظرها العقل الى ان لسخ الله منها ماشاء فنهي الله عن استحلال حرمة من تقلد بلحاء شجر الحرم ثم نسمخ ذلك من قبل أن الله قدامن المسلمين حيث كانوا بالاسملام وأما المشركون فقدام الله بقتلهم حتى يسلموا بقوله تعالى ﴿ اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ﴾ فصار حظر قتل المشرك الذي تقلد بلحاء شجر الحرم منسوخا والمسلمون قداستغنوا عن ذلك فلم يبق له حكم وبقي حكم قلائد الهدى ثابتا \* وقد حدثنا عبدالله بن محمد بن استحاق المروزي قال حدثنا الحسين بن ابي الربيع الجرجائي قال اخبرنا عبدالرزاق قال اخبرنا الثوري عن بانعن الشعبي قال لم تنسخ من سورة المائدة الاهذه الآية ﴿ يا ما الذن آمنو الا تحلوا شعائرالله ﴾ \* وحدثنا عبدالله ن محمدقال حدثنا الحسين بن الى الربيع قال اخبرنا عبدالرزاق قال اخبر نامعمر عن قتادة في قوله تعالى ( لا تحلوا شعائر الله و لاالشهر الحرام) الآية قال منسوخ كان الرجل في الجاهلية اذاخر جمن بيته يريدالحج "قلد من السمر فلم يعرض له احد و اذارجع تقلد قلادة شعر فلم يعرض لهاحد وكان المشرك يومئذ لايصدعن البدت فامروا انلا تقاتلوا في الشهر الحرام ولاعند البيت فلسختها قوله تعالى ﴿ اقتلوا المشركين حيث وجدَّ عوهم ﴾ \* وروى يزيد بن زريع عن سميدعن قتادة في قوله تعالى (جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدى والقلائد ﴾ حواجز جعلها الله بين الناس في الجاهلية وكان الرجل اذا لقي قاتل ابيه في الشهر الحرام لم يعرض له ولم يقربه وكان الرجل لوجركل جريرة ثم لجأ الى الحرم لم يتناول ولم يقرب وكان الرجل اذا لقى الهدى مقلدا وهوياً كل العصب من الجوع لم يعرض له ولم يقربه وكان الرجل اذا اراداليت تقلد قلادة من شعر تمنعه من الناس وكان اذائفر تقلد قلادة من الاذخر اومن لحاء شجر الحرم فمنعت الناس عنه \* وحدثنا جعفر بن محمد الواسطى قال حدثنا جعفر بن محمد بن الىمان قال حدثنا ابوعبيدالله قال حدثنا عبدالله بن صالح عن معاوية بن صالح عن على بن الى طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ يَامَهَاللَّذِينَ آمَنُوا لا يَحْلُوا شَعَارُ اللَّهُ وَلَا الشَّهِرِ الحرام ولا الهدي ولاالقلائدولا أمين البيت الحرام) قالكان المسلمون والمشركون محيحون البت جمعًا فنهي الله تعالى المؤمنين ان يمنعوا احدا ان يحبجالبيت اويعرضوا له من مؤمن اوكافر ثم أنزلالله بعد هذا ﴿ أَيَّا الْمُشْرِكُونَ نَجِسَ فَلَا يَقُرُّبُوا الْمُسْجِدَا لَحْرَامَ بِعَدْعَامِهِمْ هَذَا ﴾ وقال تعالى ﴿ مَا كَانَ للمشركين ان يعمروا مساجدالله شاهدين على انفسهم بالكيفر ﴾ ﴿ وقد روى اسحاق بن يوسف عن ابن عون قالسألت الحسن هل نسخ من المائدة شئ فقال لا وهذا يدل على ان قوله تعالى ﴿ولا آمين البيت الحرام﴾ أنما اريد به المؤمنون عند الحسن لانه ان كان قداريد به الكفار فذلك منسوخ يقوله (فلايقر بواالمسجدالحرام بعدعامهم هذا) وقوله ايضا (ولاالشهر الحرام) حظرالقتال فيه منسوخ بما قدمنا الاانيكون عندالحسن هذا الحكم ثابثا على نحو ماروی عن عطاء ﷺ قوله تعالی ﴿ يَبْتَغُونَ فَضَلَا مِنْ رَبِّهِمْ وَرَضُوانًا ﴾ روی عن ابن عمر انه قال أريد بهالر بح في التجارة وهو نحو قوله تعالى ﴿ ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم ﴾ وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أناسئل عن التجارة في الحج فأنزل الله تعالى ذلك وقدد كرناء فيما تقدم وقال مجاهد في قوله تعالى ﴿ يَتَّغُونَ فَصَلَّا مِنْ رَبِّهِمْ وَرَضُوانًا ﴾ الاجروالتجارة ﷺ قوله تعالى ﴿واذا حللتم فاصطادوا ﴾ قال مجاهد وعطاء في آخرين هو تعلم انشاء صاد وانشاء لم يصد هؤه قال الوبكر هو اطلاق من حظر بمنزلة قوله تعالى ﴿ فَاذَا قضيت الصلوة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله) لما حظرا لبيع بقوله (وذروا البيع) عقبه بالاطلاق بعدالصلاة بقوله ﴿ فَانْتَشْرُوا فِي الأرضُ وَانْتَغُوا مِنْ فَصْلَاللَّهُ ﴾ \* وقوله تعالى ﴿ وَاذَا حللتم فاصطادوا ﴾ قد تضمن احراما متقدما لان الاحلال لايكون الا بعد الاحرام وهذا يدل على أن قوله ﴿ ولا الهدى ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام ﴾ قد اقتضى كون من فعل ذلك محرما فيدل على ان سموق الهدى وتقليده يوجب الأحرام \* وبدل قوله ﴿ وَلا آمين البيت الحرام ﴾ على أنه غير حائز لاحد دخول مكة الا بالاحرام اذكان قوله ﴿ وَاذَا حَلَّمُ فَاصْطَادُوا ﴾ قدتضمن ان يكون من اماليت الحرام فعلمه احرام محل منه و محل له الاصطياد بعده\* وقوله ﴿ واذا حللتم فاصطادوا ﴾ قد ارادبه الاحلال منالاحراموالخروج من الحرم ايضًا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حظر الاصطياد فيالحرم بقوله ولا ينفر صيدها ولاخلاف بين السلفوالخلف فيه فعلمنا آنه قداراد به الخروج من الحرم والاحرام جميمًا وهو يدل على جواز الاصطياد لمن حل من احرامه بالحلق وان بقاء طواف الزيارة عليه لا يمنع الاصطياد لقوله تعالى ﴿ وَإِذَا حَلَّمُ فَاصْطَادُوا ﴾ وهذا قد حل إذ كان هذا الحلق واقعا للاحلال على وقوله تعالى ﴿ولا يجر منكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا ابن عباس وقتادة لايجرمنكم لايحملنكم وقال اهل اللغة يقال جرمني زيد على بغضك اي حملني عليه وقال الفراء لا يكسبنكم يقال جرمت على اهلي اي كسبت لهم وفلان جريمة اهله اىكاسهم قال الشاعر (قوله جريمة) الى آخرة البيت لابى خراش الهذلى يصف عقابا تكسب لفرخها الناهض وترقه ما تأكله من لحم طير الكته وتبقى العظام يسيل منها الصليب وهو الودك كما في التهذيب للازهرى (لمصححه)

(قوله بغيض قوم) فعلى هذا تكون الاضافة بيانية كمافى حواشى البيضاوى (لمصححه) جريمة ناهض في رأس نيق \* ترى لعظام ماجمعت صليبا

ويقــال جرم يجرم جرما اذا قطع ﷺ وقوله تعــالى ﴿ شَنَّانَ قُومٍ ﴾ قرى ً بفتج النون وسكونها فمن فتحالنون جعله مصدرا منقولك شنئته اشنأه شنآنا والشنآنالىغض فكأنهقال ولا يجرمنكم بغض قوم وكذلك روى عن ابن عساس وقتادة قالا عداوة قوم ومن قرأ بسكون النون فمنساه بغيض قوم فنهاهم الله بهذه الآية ان تجاوزوا الحق الى الظلم والتعدى لاجل تعدى الكفار بصدهم المسلمين عنالمسجد الحرام ومثله قول النبي صلىالله عليه وسلم ادالامانة الى من ائتمنـك ولا تخن من خانك ﷺ وقوله تعالى ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْهِرَ والتقوى، يقتضي ظاهره انجاب التعاون على كل ما كان طاعة لله تعالى لأن البرهوطاعات الله ﷺ وقوله تعالى ﴿ وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الآثم والعدوانَ ﴾ نهى عن معاونة غيرنا على معاصى الله تعمالي ﷺ قوله تعالى ﴿ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ﴾ الآية الميتة مافارقته الروح بغير تذكية مما شرط علينا الذكاة في اباحته واما الدم فالمحرم منه هو المسفوح لقوله تعالى ﴿ قُلُ لَا اجْدُ فَمَا أُوحَى الى محرمًا عَلَى طَاعَمْ يَطْعُمُهُ الْآانَ يَكُونَ مِيَّةً أُودِمَا مَسْفُوحًا ﴾ وقد بينا ذلك في سبورة البقرة والدليل ايضا على ان المحرم منه هوالمسفوح اتفاق المسلمين على اباحة الكبد والطحال وهما دمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم احلت لي ميتتان ودمان يعني بالدمين الكبد والطحال فاباحهما وهما دمان اذليسا بمسقوح فدل علىاباحة كلءا ليس بمسفوح من الدماء عين فان قيل لما حصر الماح منه بعدد دل على حظر ماعداد عيد قيل هذا غلط لان الحصر بالعدد لا يدل على ان ماعداء حكمه بخلافه ومع ذلك فلا خلاف ان مما عداه من الدماء ماهوالماح وهوالدمالذي يبقي في خلل اللحم بعدالذبح وما يبقي منه في العروق فدل على ان حصره الدمين بالعدد وتخصيصهما بالذكر لم يقتض حظر جميع ماعداها من الدماء وايضًا فأنه لما قال ﴿ أُودِما مسفوحاً ﴾ ثم قال ﴿ والدم ﴾ كانت الألف واللام للمعهود وهوالدم المخصوص بالصفة وهوان يكون مسفوحا وقوله صلىالله عليه وسلم احلت لى ميتتان ودمان أنما وردمؤكدا لمقتضى قوله عزوجل (قل لا اجدفها اوحى الى محرماعلى طاعم يطعمه الاان يكونميتة اودما مسفوحاً} اذليسا بمسفوحين ولولم يرد لكانت دلالةالآية كافية فىالاقتصار بالتحريم على المسفوح منه دون غيره وانالكبد والطحال غير محرمين ، وقوله تعالى ﴿ وَلَمْ الحَمْرِير ﴾ فانه قد تناول شحمه وعظمه وسائر اجزائه ألا ترى ان الشحم المخالط للحم قد اقتضاه اللفظ لان اسم اللحم يتناوله ولاخلاف بين الفقهماء فيذلك وأنما ذكر اللحم لانه معظممنافعه وايضا فانتحريما لخنزير لماكان مبهما اقتضى ذلك بحريم سأئر اجزائه كالميتة والدم وقد ذكرنا حكم شعره وعظمه فها تقدم روه واما قوله ﴿وما اهل لغيرالله به ﴾ فان ظاهره يقتضي تحريم ماسمي عليه غيرالله لان الاهلال هو اظهار الذكر والتسمية واصله استهلال الصبي اذا صاح حين يولد ومنه اهلال المحرم فينتظم ذلك تحريم ماسمي عليه الاوثان على ماكانت العرب تفعله وينتظم أيضا تحريم ماسمي عليه اسم غيرالله أي اسم كان فيوجب ذلك أنه

لوقال عندالذبح باسم زيد اوعمرو ان يكون غير مذكي وهذا يوجب ان يكون ترك التسمية عليه موجبا تحريمها وذلك لان احدا لا يفرق بين تسمية زبد على الذبيحة وبين ترك التسمية رأسا تختنق بحبل الصائد اوغيره حتى تموت ومن نحوه حديث عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكوا بكل شيُّ الا السن والظفر وهذا عندنا على السن والظفر غيرالمنزوعين لانه يصير في معنى المخنوق الله واما قوله تعالى ﴿والموقودة﴾ فانه روى عن ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك والسدى انها المضروبة بالحشب ونحوه حتى تموت بقال فيه وقذه يقذه وقذا وهو وقيد اذا ضربه حتى يشفي على الهلاك ويدخل فيالموقوذة كل ما قتل منها على غير وجه الذكاة وقد روى ابوعام العقدي عن زهير بن محمد عن زيد ابن أسلم عن ابن عمر أنه كان يقول في المقتولة بالبندقة تلك الموقودة وروى شعبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبدالله بن المغفل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن الخذف وقال أنها لا تنكأ العدو ولاتصيد الصيد ولكنها تكسرالسن وتفقأ العين؛ ونظيرذلك ماحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابوداود قال حدثنا محمدبن عيسي قال حدثنا جرير عن منصور عن أبراهم عن همام عن عدى بن حاتم قال قلت يارسول الله ارمى بالمعراض فاصيب أفآكل قال اذا رميت بالمعراض وذكرت اسمالله فاصاب فخرق فكل وان اصاب بعرضه فلا تأكل \* حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا عبدالله بن احمد قال حدثنا هشم عن مجالد وزكريا وغيرهما عن الشعبي عن عدى بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال ما اصاب بحده فخرق فكل وما اصباب بعرضه فقتل فانه وقيد فلا تأكل فجعل مااصاب بعرضه من غير جراحة موقوذة وان لم يكن مقدورا على ذكاته وفي ذلك دليل على ان شرط ذكاة الصيد الجراحة واسالة الدم وان لم يكن مقدورا على ذبحه واستيفاء شروطالذكاة فيه وعموم قوله ﴿ والموقودة ﴾ عام فيالمقدور على ذكاته وفي غيره عما لا يقدر على ذكاته \* وحدثنا عبدالياتي قال حدثنا احمد بن محمد بن النضر قال حدثنا معاوية ابن عمر قال حدثنا زائدة قال حدثنا عاصم بن ابى النجود عن زربن حبيش قال سمعت عمر بن الخطاب نقول ياابها النساس هاجروا ولا تهجروا واياكم والارنب يحذفها احدكم بالعصا اوالحيجر يأكلها ولكن ليذك لكم الاسل الرماح والنبل ؟ واماقو له تعالى ﴿ والمتردية ﴾ فأنه روى عن ابن عباس والحسن والضحاك وقتادة قالوا هي الساقطة من رأس جبل اوفي بترفتموت وروى مسروق عن عبدالله بن مستعود قال اذا رميت صيدا من على جبل فمات فلا تأكله فأنى اخشى ان يكون التردى هوالذي قتله واذارميت طيرا فوقع في ماء فمات فلا تطعمه فانی اخشی ان یکون الغرق قتله ﷺ قال ابو بکر لما وجد هناك ســـبـا آخر وهو التردي وقد نحدث عنه الموت حظر اكله وكذلك الوقوع في المـــاء وقد روى نحو ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا احمد بن محمد بن اسهاعيل قال حدثنا ابن عرفة قال حدثنا ابن المبارك عن عاصم الاحول عن الشعبي عن عدى بن حاتم كم

(قوله ولاتهجروا) يقال تهجر وتمهجر اذا تشبه بالمهاجرين والمعنى اخلصوا الهجرة لله تعالىولا تتشبهوا بالمهاجرين على غير صحة نية منكم كما ذكرد ابن الاثير فى النهاية (لمصححه)

(قولهالرماح) بيان للاسل (لمصححه) مطابر الحظر اذا اجتمع سبب الحظر والاباحة كان الحكم الحظر دون الاباحة

انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال اذارميت يسهمك وسميت فكل ان قتل الا ان تصيبه في الماء فلا تدرى أيهما قتله ونظيره ماروى عنه صلى الله عليه وسلم في صيد الكلب أنه قال اذا ارسملت كلبك المعلم وسميت فيكل وان خالطه كلب آخر فلا تأكل فحظر صلى الله عليه وسلم اكله اذا وجد مع الرمي سبب آخر يجوز حدوث الموت منه مما لايكون ذكاة وهوالوقوع في الماء ومشاركة كلب آخر معه وكذلك قول عبدالله في الذي يرمى الصيد وهوعلى الجبل فيتردى انه لايؤكل لاجماع سبب الجظر والاباحة فى تلفه فجعل الحكم للحظر دون الاباحة وكذلك لواشـــترك مجوسي ومسلم في قتل صيد اوذبحه لم يؤكل وجميع ماذكرنا اصل فيانه متى اجتمع سبب الحظر وسبب الاباحة كان الحكم للحظردون الاباحة ﷺ واما قولهتعالى ﴿ والنطيحة ﴾ فأنه روى عنالحسن والضحاك وقتادة والسدى أنها المنطوحة حتى تموت وقال بعضهم هي الناطحة حتى تموت ﷺ قال ابو بكر هو عليهما جميعا فلافرق بين ان تموت من نطحها لغيرها وبينموتها من نطح غيرها لها ﷺ واماقوله ﴿وما لكل السبع ﴾ فان معناه ما اكل منه السبع حتى يموت فحذف والعرب تسمى ماقتله السبع واكل منه أكيلةالسبع ويسمون الباقى منه ايضا أكيلةالسبع قال ابوعبيدة ﴿مَا أَكُلُ السَّبِّعُ مُمَّا اكل السبع فيأكل منه و يبقى بعضه وانما هوفريسته وجميع ما تقدم ذكره فىالآية بالنهى عنه قد اريد به الموت من ذلك وقد كان اهل الجاهلية يأكلون جميع ذلك فحرمهالله تعالى ودل بذلك على ان سائر الاسباب التي يحدث عنها الموت للانعام محظور اكلها بعدان لايكون من فعل آدمى على وجه التذكية ﷺ واما قوله تعالى ﴿الا ماذكيمِ ﴾ فأنه معلوم ان الاستثناء راجع الى بعض المذكوردون جميعه لانقوله ﴿ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الحنزير وما اهل لغيرالله به ﴾ لاخلاف ان الاستثناء غير راجع اليه وان ذلك لا يجوز ان تلحقه الذكاة وقد كان حكم الاستثناء ان يرجع الى مايليه وقد ثبت انه لم يعد الى ماقبل المنخفقة فكان حكم العموم فيه قائما وكانالاستثناء عائدا الى المذكور من عندقوله ﴿ والمنخنقة ﴾ لما روى ذلك عن على وابن عباس والحسن وقتادة وقالوا كلهم ان ادركت ذكاته بان توجد له عين تطرف اوذنب يحرك فاكله جائز وحكى عن بعضهم آنه قال الاستثناء عائد الى قوله ﴿ وَمَا اكل السم ﴾ دون ماتقدم لأنه يليه وليس هذا بشيُّ لاتفاق السلف على خلافه ولأنه لاخلاف ان سعا لواخذ قطعة من لحم المهيمة فاكلها اوتردي شاة من جل ولم يشف بها ذلك على الموت فذكاها صاحبها ان ذلك جائز مباح الاكل وكذلك النطيحة وماذكر معها فثبت ان الاستثناء راجع الى جميع المذكور من عند قوله ﴿ والمنخنقة ﴾ وأنما قوله ﴿ الا ماذكيتم ﴾ فانه استثناء منقطع بمنزلة قوله لكن ماذكيم كقوله ﴿ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها أيمانها الاقوم يونس) ومعناء لكن قوم يونس وقوله (طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن نخشي، ممناه لكن تذكرة لمن يخشى ونظائره في القرآن كثيرة \* وقداختاف الفقهاء فيذكاة الموقوذة ونحوها فذكر محمد فيالاصل فيالمتردية اذا ادركت ذكاتها قبل

( ٣٩ - احكام الفرآن ، ج٢ )

ان تموت اكات وكذلك الموقودة والنطيحة وما اكل السبع وعن ابى يوسف فى الاملاء انه اذا بلغ به ذلك لى حال لا يعيش فى مثله لم يؤكل وان ذكى قبل الموت وذكر ابن سماعة عن محمد انه ان كان يعيش منه اليوم و نحوه اودونه فذكاها حلت وان كان لا يبقى الا كقساء المذبوح لم يؤكل وان ذبح واحتج بان عمر كانت به جراحة متلفة وصحت عهوده واوام، ولوقتله قاتل فى ذلك الوقت كان عليه القود وقال مالك اذا ادركت ذكاتها وهى حية تطرف اكات وقال الحسن سالح اذا صارت بحال لا تعيش ابدا لم تؤكل وان ذبحت وقال الاوزاعى اذا كان فيها حياة فذبحت اكات والمصيودة اذا ذبحت لم تؤكل وقال الليث اذا كانت حية وقد اخرج السبع ما في جوفها اكلت الاما بان عنها وقال الشافعي فى السبع اذا شق بطن الشاة ونستيقن انها تموت ان لم تذك فذكيت فلا فرق فى ذلك بين قال ابو بكر قوله تعالى ﴿ الا ماذكيم ﴾ يقتضى ذكاتها مادامت حية فلا فرق فى ذلك بين قال ابو بكر قوله تعالى ﴿ الا ماذكيم ﴾ يقتضى ذكاتها مادامت حية فلا فرق فى ذلك بين عاس انه اذا تحرك شئ منها صحت ذكاتها ولم يختلفوا فى الانعام اذا اصابها الامراض المتلفة التى قد ثعيش معها مدة قصيرة اوطويلة ان ذكاتها بالذبح فكذلك المتردية ونحوها والله اعلم

(قوله والمصيودة) اسم مفعول سنصاد يصيد على لغة تميم المفعول مما عينه ياء واما الحجازيون فالهم شرح الحلاصة عند توله (وندر تصحيح ذي الواووفي ذي الواووفي ذي المسجود)



قال ابو بكر قوله تعالى (الا ماذكيم) اسم شرعى يعتوره معان منها موضع الذكاة وما يقطع منه ومنها الآلة ومنها الدين ومنها التسمية في حال الذكر وذلك فيما كانت ذكاته بالذبح عندالقدرة عليه من فامالسمك فان ذكاته مجدوث الموت فيه عن سبب من خارج وما مات حتف انفه فغير مذكى وقد بينا ذلك فيما تقدم من الكلام في الطافى في وردة البقرة في فاماموضع الذكاة في الحيوان المقدور على ذبحه فهو اللبية وما فوق ذلك الى اللحيين وقال ابوحنيفة في الجامع الصغير لا بأس بالذبح في الحلق كله اسفل الحلق واوسطه واعلاه واما ما يجب قطعه فهو الاوداج وهي اربعة الحلقوم والمرئ والعرقان اللذان بينهما الحلقوم والمرئ فاذا فرى المذكى ذلك اجمع فقد اكمل الذكاة على عامها وسنتها فان قصر عن ذلك ففرى من هذه الاربعة ثلاثة فان بشر بن الوليد روى عن ابي يوسف ان ابا حنيفة قال فقرى من هذه الاوداج اكل واذا قطع ثلاثة منها اكل من أي جانب كان وكذلك قال ابويوسف ومحمد ثم قال ابويوسف بعدذلك لا تاكل حتى تقطع الحلقوم والمرئ واحدالعرقين وقال مالك بن انس والليث يحتاج ان يقطع الاوداج والحلقوم وان ترك شيأ منها لم يجزد ولم يذكر المرئ وقال الثورى لا بأس اذا قطع الاوداج وان لم يقطع الحلقوم وقال الشافى يذكر المرئ وقال الثورى لا بأس اذا قطع الاوداج وان لم يقطع الحلقوم وقال الشافى اقل ما يجزى من الذكاة قطع الحلقوم والمرئ وينبني ان يقطع الودجين وهما العرقان وقد على من الذكاة قطع الحلقوم والمرئ وينبني ان يقطع الودجين وهما العرقان وقد على الميمة والانسان ثم يحيان فان لم يقطع العرقان وقطع الحلقوم والمرئ جاز

\* وأنما قلنا ان موضع الذكاة النحرواللبة لما روى ابوقتادة الحراني عن حمادبن سلمة عن ابي العشراء عن ابيه قال سلل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذكاة فقال في الله والحلق ولوطعنت فى فحذها اجزأ عنك وأنمايعني بقوله صلى الله عليه وسلم لوطعنت فى فحذهـــا اجزأ عنك فيما لا تقدر على مذبحه ﷺ قال ابو بكر ولم يختلفوا أنه جَائَّزُ له قطع هذه الاربعة وهذا يدلُّ على ان قطعهـا مشروط في الذكاة ولولا أنه كذلك لمـا جازله قطعهـا اذكان فيه زيادة الم بما ليس هو شرطا في صحة الذكاة فثبت بذلك ان عليه قطع هذه الاربع الأان ابا حنيفة قال اذا قطع الاكثر جاز مع تقصيره عن الواجب فيه لآنه قد قطع الاكثر والاكثر في مثلها يقوم مقام الكل كما ان قطع الأكثر من الأذن والذنب بمنزلة قطع الكل في امتناع جوازه عن الاضحية وابويوسف جعل شرط صحة الذكاة قطع الحلقوم والمرئ واحد العرقين ولم يفرق أبو حنيفة بين قطع العرقين واحد شيئين من الحلقوم والمرئ وبين قطع هذين مع احدا امر قين اذكان قطع الجميع مأمورا به في صحة الذكاة الله وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابوداود قال حدثنا هنادبن السرى والحسن بن عيسى مولى ابن المارك عن ابن المارك عن معمر عن عمرو بن عبدالله عن عكرمة عن ابن عاس زاد ابن عيسي وابي هريرة قالانهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان زاد ابن عيسي في حديثه وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولايفري الاوداج ثم تترك حتى تموت وهذا الحديث يدل على ان عليه قطع الأوداج \* وروى ابو حنيفة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قالكل ما انهر الدم وافرى الاوداج ماخلاالسن والظفر؛ وروى ابراهم عن ابيه عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذبحوا بكل ما افرى الاوداج وهراق الدم ماخلا السن والظفر فهذه الاخبار كلها توجب ان يكون فرى الاوداج شرطا في الذكاة والاوداج اسم يقع على الحلقوم والمرئ والعرقين اللذين عن جنبهما

## و فصل الم

واما الآلة فانكل ما فرى الاوداج وانهرالدم فلابأس به والذكاة صحيحة غيران اصحابنا كرهوا الظفر المنزوع والعظم والقرن والسن لما روى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم واما غير ذلك فلا بأس به ذكر ذلك في الجامع الصغير وقال ابو يوسف في الاملاء لو إن رجلا ذبح بليطة ففرى الاوداج وانهر الدم فلابأس بذلك وكذلك لوذبح بعود وكذلك لونحر بوتد اوبشظاظ او بمروة لم يكن بذلك بأس فاما العظم والسن والظفر فقد نهى ان يذكى بها وجاءت في ذلك الحديث وآثار وكذلك القرن عندنا والناب قال ولو ان رجلا ذبح بسنه اوبظفره فهي ميتة لا تؤكل وقال في الاصل اذاذ بح بسن نفسه اوبظفر نفسه فانه قاتل وليس بذا بح وقال مالك بن انسكل ما بضع من عظم اوغيره ففرى الاوداج فلا بأس به وقال الثورى كل مافرى الاوداج فهو ذكاة الاالسن والظفر وقال الاوزاعي لا يذبح بصدف البحر وكان الحسن بن صالح يكره الذبح بالقرن والسن والظفر والعظم والسن والظفر والعظم والسن والظفر

(قوله لاتثرد) هو من التثريدو هو القتل بغير ذكاة او هو ان يذع بشئ لايسيل الدم كما فسيره في النهاية (لمصححه)

(قوله امرالدم)
بفتح الهمزة ورائين
معناه اجعل الدم عر
ويروى امرالدم من
مار يمور اذا جرى
واماره غيره اذا
اجراه كا في شرح
ابن رسلان على سن
اي داود (لصححه)

واستثنى الشافعي الظفر والسن ﷺ قال ابوبكر الظفر والسن المنهي عزالذ سحة مهما اذا كانتا قائمتين فىصاحبهما وذلك لانالنبي صلى الله عليه وسلم قال فىالظفر انهــا مدى الحبشة وهم آنما يذبحون بالظفر القيائم فيموضعه غيرالمنزوع وقال ابن عباس ذلك الحنق وعن ابي بشر قال سألت عكرمة عزالذبيحة بالمروة قال اذا كانت حديدة لاتثرد الاوداج فكل فشرط في ذلك انلا تثردالاوداج وهو انلاتفريها ولكنه يقطعها قطعة قطعة والذبح بالظفر والسن غير المنزوع يثرد ولايفرى فلذلك لمتصمح الذكاة بهما واما اذاكانا منزوعين ففريا الاوداج فلابأس وأنماكره اصحابنا منها ماكان بمنزلة السكين الكالة ولهذا المعنى كرهوا الذبح بالقرن والعظم \*وقدقال الني صلى الله عليه وسلم ماحد ثنا محد بن بكر قال حدثنا الوداود قال حدثنا مسلم بن ابراهم قال حدثنا شعبة عن خالدالحذاءعن ابى قلابة عن ابى الاشعث عن شداد بن اوس قال خصلتان سمعتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا قال غيرمسلم فاحسنوا القتلة واذاذبحتم فاحسنوا الذبح وليحداحدكم شفرته وليرح ذبيحته فكانت كراهتهم للذبح بسن منزوع اوعظم اوقرن اونحوذلك منجهة كلاله لما يلحق الهيمةمن الالم الذي لا محتاج الله في صحة الذكاة \* وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا موسى بن اسهاعيل قال حدثنا حمادين سلمة عن سماك بنحرب عن مرى بن قطرى عن عدى بن حاتم اله قال قلت بارسول الله أرأيت ان احدنا اصاب صدا وليس معه سكين أيذ بح بالمروة وشقةالعصا قال احمر الدم بما شئت واذكر اسم الله \* وفي حديث نافع عن كعب بن مالك عن ابيه انجارية سوداء ذكت شاة بمروة فذكرذلك كعب للنبي صلى الله عليه وسلم فامرهم باكلها وروى سلمان بن يسار عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وفي حديث رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أنهر الدم وذكر أسم الله عليه فكلوا الاماكان من سن اوظفر



وهذا الذي ذكرناد فيهاكان من الحيوان مقدورا على ذبحه فيعتبر في ذكاته ماوصفنا من موضع الذكاة ومن الآلة على النحو الذي بينا واما الذي لانقدر منه على ذبحه فان ذكاته الما تكون باصابته بما مجرح ويسيل الدم اوپارسال كلب اوطير فيجرحه دون مايصدم اويهشم ممالاحدله مجرحه ولايختلف في ذلك عندنا حكم مايكون اصله ممتنعا مثل الصيد وماليس بممتنع في الاصل من الانعام ثم يتوحش ويمتنع اويتردي في موضع لانقدر فيه على ذكاته شوقد اختلف الفقهاء في ذلك في موضعين احدها في الصيد اذا اصيب بما لا مجرحه من الآلة فقال اصحابنا ومالك والثوري اذا اصابه بعرض المعراض لم يؤكل الا ان يدرك ذكاته وقال الثوري وان رميته مجر اوبندقة كرهته الاان تذكيه ولافرق عند اصحابنا بين المعراض والحجر والبندقة وقال الاوزاعي في صيد المعراض يؤكل خزق اولم يخترق قال وكان ابوالدرداء

وفضالة بن عبيد وعبدالله بنعمر ومكحول لايرون به بأسا وقال الحسن بن صالح اذا خزق الحجر فكل والبندقة لأتخزق وقال الشافعي ان خزق المرمى برميه اوقطع بحده اكل وما جرح بثقله فهووقيذ وفيما نالته الجوارح فقتلته فيه قولان احدها ان لايؤكل حتى يجرح لقوله تعالى ﴿ مِنَ الْجُوارِحِ مَكْلِّينِ ﴾ والآخر أنه حل ﷺ قال أبوبكر ولم يختلف أصحابنا ومالك والشافعي في الكلب اذا قتل الصيد بصدمته لم يؤكل \* واما الموضع الآخر فما ليس بممتنع فيالاصل مثل البعير والبقر اذا توحش اوتردي في بئر فقال اصحابنا اذالم يقدر على ذبحه فانه يقتل كالصيد ويكون مذكى وهو قول الثورى والشافعي وقال مالك والليث لايؤكل الا أن يذبح على شرائط الذكاة وروى عن على وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وعلقمة والاسود ومسروق مثل قول اصحابنا وقد تقدم ذكر الآثار المؤبدة لقول اصحابناً في الصد ان شرط ذكاته ان مجرحه عاله حدومنه ماذكر في المعراض آنه ان اصاب بحده اكل وان اصاب بعرضه لم يؤكل فانه وقيد لقوله تعالى ﴿والموقودة ﴾ فكل ما لايجرح من ذلك فهو وقيذ محرم بظاهر الكتاب والسنة وفي حديث قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبدالله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن الحذف وقال انها لاتنكأ العدو ولا تصيد الصيد ولكنها تكسر السن وتفقأ العين فدل ذلك على ان الجراحة في مثله لاتذكى اذليسله حد وانما الجراحة التي لهـ احكم في الذكاة هي ما قع ماله حد ألاتري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المعراض ان اصابه بحده فخزق فكل وان اصابه بعرضه فلاتاً كل ولم يفرق بينها يجرح ولايجرح فدل ذلك على اعتبار الآلة وان سبيلها انيكون لهاحد في صحة الذكاة بها وكذلك قوله في الخذف أنها لاتصيد الصيد يدل على سقوط اعتبار جراحته في صحةالذكاة اذالم يكن له حد ﴿ وَامَا الْبَعِيرِ وَنَحُوهُ اذَا تُوحَشُ اوْتُرْدَى فَيْبُرُ فَانَ الذي بدل على أنه بمنزلة الصيد في ذكاته ماحدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا سفيان عن عمرو بن سعيد بن مسروق عن ابيه عن عباية بن رفاعة عن رافع ابن خديج قال ند علينا بعير فرميناه بالنبل ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أن لهذا الأبل اوابد كاوابد الوحش فاذا ند منها شيُّ فاصنعوا به ذلك وكلود وقال سفيان وزاد اسهاعيل بن مسلم فرميناه بالنبل حتى رهصناه فهذا يدل على اباحة اكله اذا قتله النبل لا باحة النبي صلى الله عليه وسلممن غيرشر طذكاة غيره «وحدثنا محدين بكر قال حدثنا ابو داو دقال حدثنا احمدين يونس قال حدثنا حماد بنسامة عن الى العشراء عن اليه انهقال يارسول الله اماتكون الذكاة الافي الله والنحر فقال صلىالله عليه وسلم لوطعنت فىفخذها لاجزأ عنك وهذا على الحال التي لا قدر فها على ذبحها اذلاخلاف انالمقدور على ذبحه لايكون ذلك ذكاته \* ومدل على محمه قولنا من طريق النظر اتفاق الجميع على ان رمي الصيد يكون ذكاة له اذاقتله ثم لا يخلو المعني الموجب لكون ذلك ذكاة من احدوجهين اما ان يكون ذلك لجنس الصيد اولانه غير مقدور على ذبحه فلماالفقوا على إن الصيد اذاصار في بدوحيا لم تكن ذكاته الابالذ بح كذكاة ماليس من جنس الصيددلذلك على انهذا الحكم لم يتعلق بجنسه وأنما تعلق بأنه غير مقدور على ذبحه في حال

(قوله رهصناه) ای اوهناه (لمصحه)

مطاب فی حکم الصید اذا انقطع قطعتین

امتناعه فوجب مثله فيغيره اذاصار بهذه الحال لوجود العلة التي من اجلها كان ذلك ذكاة للصيد \* واختلف الفقها، في الصيد يقطع بعضه فقال اصحابنا والنوري وهو قول ابراهم ومجاهد اذا قطعه بنصفين اكلا جميعا وان قطعالثلث ممايلي الرأس اكل فان قطع الثلث الذي يلحق العجز اكل الثلثان الذي يلى الرأس ولايؤكل الثلث الذي يلى العجز وقال ابن ابي ليلي والليث اذا قطع منه قطعة فمات الصيد مع الضربة اكلهما جميعا وقال مالك اذا قطع وسطه اوضرب عنقه أكل وان قطع فخذه لم يأكل الفخذ واكل الباقى وقال الاوزاعي اذا أبان عجزه لم يأكل ما نقطع منه ويأكل سائره وان قطعه منصفين اكله كله وقال الشيافعي ان قطعه قطعتين اكله وان كانت احداها اقل من الآخرى وان قطع بدا اورجلا اوشيأ بمكن ان يعيش بعده ساعة اواكثر ثم قتله بعد رميته اكل مالم يبن منه ولم يؤكل ما بان وفيه الحياة ولومات من القطع الاول اكلهما جميعا هيه قال ابوبكر حدثنا محمدبن بكر قال حدثنا ابوداود قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبدالرحمن بن دينار عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابى واقد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماقطع من الهيمة وهي حية فهو ميتة وهذا أنما يتناول قطع القليل منه من غير موضع الذكاة وذلك لأنه لاخلاف انه لوضرب عنق الصيد فابان رأسه كان الجميع مذكى فثبت بذلك ان المراد مابان منها من غير موضع الذكاة وذلك أنما يتناول الاقل منه لانه اذا قطع النصف اوالثلثالذي يلى الراس فانه يقطع العروق التي يحتاج الى قطعها للذكاة وهي الاوداج والحلقوم والمرئ فيكون الجميع مذكى واذاقطعالثلث ممايلي الذنب فانه لايصادف قطعالعروق التي يحتاجالها في شرط الذكاة فيكون مابان منه ميتة لقوله صلى الله عليه وسلم ما بان من الهيمة وهي حية فهو ميتة وذلك لانه لامحالة آنما يحدث الموت بعدالقطع فقد بان ذلك العضو منها وهى حية فهو ميتة وما يلى الرأس كله مذكى كما لوقطع رجلها اوجرحها فيغير موضع الذكاة ولميين منها شيأ فيكون ذلك ذكاة لها لتعذر قطع موضع الذكاة



واماالدین فان یکون الرامی او المصطاد مسلما او کتابیا و سند کر ذلك فی موضعه ان شاء الله تعالی واما التسمیة فهی ان یذکر اسم الله تعالی عند الذبح او عند الرمی او ارسال الجوارح و الكلب اذاكان ذاكرا فانكان ناسیا لم یضره ترك التسمیة و سیأتی الكلام فیه فی موضعه ان شاء الله تعالی و ما دبح علی النصب فانه روی عن مجاهد و قتادة و ابن جر بح ان انتصب احجار منصوبة كانوا یعبدونها و یقربون الذبائح لها فنهی الله عن اكل ما دبح علی النصب لانه مما الله الله و الفرق بین النصب والصم ان الصم یصور و ینقش و لیس كذلك النصب لان النصب حجارة منصوبة و الوثن كالنصب سواء و بدل علی ان الوثن اسم یقع علی مالیس بمصور ان النبی صلی الله علیه و سلم قال لعدی بن حاتم حین جاءه و فی عنقه صایب الق هذا الوثن من عنقك فسمی الصلیب و شنا فدل ذلك علی ان النصب و الوثن اسم لما نصب للعبادة و ان لم یكن عنقك فسمی الصلیب و شنا فدل ذلك علی ان النصب و الوثن اسم لما نصب للعبادة و ان لم یكن

مطلب فى الفرق بين الصنم والنصب مصورا ولا منقوشا وهذه ذبائح قدكان اهل الجاهلية يأكلونها فحرمهاالله تعالى معما كما حرم من الميتة ولحم الخنزىر وماذكر في الآية مماكان المشركون يستبيحونه وقدقيل انها المرادة بالاستثناء المذكور في قوله تعالى ﴿ احلت لكم بهيمة الانعام الا مايتلي عليكم ﴾ ١٠ قوله تعالى ﴿ وَانْ تَسْتَقْسُمُوا بِالْأَرْلَامِ ﴾ قيل في الاستقسام وجهان احدها طلب علم ماقسم له بالازلام وألثاني الزام انفسهم بما تأمرهم به القداح كقسم البمين والاستقسام بالازلام ان اهل الجاهلية كانوا اذااراد احدهم سفرا اوغنوا اوتجارةاوغير ذلك من الحاجات اجال القداح وهي الازلام وهى على ثلاثة اضرب منها ما كتب عليه امرنى ربى ومنها ما كتب عليه نهانى ربى ومنها غفل لا كتابة عليه يسمى المنيح فاذا خرج امرني ربي مضي في الحاجة واذاخرج نهاني ربي قعد عنها واذا خرحالغفل اجالها ثانية قال الحسن كانوا يعمدون الى ثلاثة قداح نحوماوصفنا وكذلكقال سائر اهلاالعلم بالتأويل وواحد الازلامزلم وهي القداح فحظرالله تعالى ذلك وكان من فعل اهل الجاهلية وجعله فسقا قوله ﴿ ذَلَكُمْ فَسَقَّ ﴾ وهذا يدل على بطلان القرعة في عتق العبيد لأنهافي معنى ذلك بعينه اذكان فيه اتباع مااخرجته القرعة من غير استحقاق لان من اعتق عبديه اوعبيدا له عند موته ولم يخرجوا من الثلث فقدعلمنا آنهم متساوون في استحقاق الحرية فقى استعمال القرعة اثبات حرية غير مستحقة وحرمان من هو مساوله فيها كما يتبع صاحب الازلام ما يخرجه الأمروالنهي لاسبب لهغيره \* فان قيل قد جازت القرعة في قسمة الغنائم وغيرهاوفي اخراج النساء \* قيل له أيما القرعة فيها اتطيب تفوسهم وبراءة للهمة من ايثار بعضهم بها ولو اصطلحوا على ذلك حاز من غيرقرعة واما الحرية الواقعة على واحد منهم فغيرجائز نقلها عنه الى غيره وفي استعمال القرعة نقل الحرية عمن وقعت عليه واخراجه منها مع مساواته لغيره فيها علم قوله عنوجل ﴿ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم ﴾ قال ابن عباس والسدى يئسوا ان ترتدوا راجعين الى دينهم وقد اختلف في اليوم فقــال مجــاهد هو يوم عرفة عام حجة الوداع ﴿ فَلا يَحْشُوهُم ﴾ ان يظهروا عليكم عن أبن جريج وقال الحسن ذلك اليوم يعني به ﴿ اليوم الْمُلْتُ لَكُم دَيْنَكُم ﴾ وهوزمان النبي صلى الله عليه وسلم كله قال ابن عبـاس نزلت يوم عرفة وكان يوم الجمعة ﴿ قال ابو بكر اسم اليوم يطلق على الزمان كقوله ﴿ وَمِنْ نُولِهُمْ نُومَئُذُ دُبِّرُهُ ﴾ أَمَا عَنَى بِهُ وقتا منهما ﴿ قُولُهُ تَعْمَالِي ﴿ فَمِنْ أَضْطُرُ فَي مُخْصَةً غير متجانف لاثم ﴾ فان الاضطرار هو الضر الذي يصيب الانسان من جوع اوغيره ولا يمكنهالامتناع منه والمعني ههنا من اصابة ضرالجوع وهذا بدلعلي اباحة ذلكعندالخوف على نفسه اوعلى بعض اعضائه وقد بين ذلك في قوله تعمالي ﴿ في مُحْصَةٌ ﴾ قال ابن عباس والسدى وقتادة المخمصة الحاعة فاباح الله عند الضرورة اكل جميع ما نص على تحريمه في الآية ولم يمنع ماعرض من قوله ﴿ اليوم اكمات لكم دينكم ﴾ معما ذكر معه من عود التخصيص الى ما تقدم ذكره من المحرمات فالذي تضمنه الخطاب في اول السورة في قوله

(احلت لكم بهيمة الانعام) اباحة الانعام (الا مايتلي عليكم غير محلي الصيد واتم حرم) فيه بيان اباحة الصيد في حال الاحلال وغيرداخل في قوله ﴿ احلت لكم بهيمة الانعام ﴾ ثم بين ماحرم علينا في قوله ( حرمت عليكم الميتة ) الى آخر ماذكر ثم خص من ذلك حال الضرورة وابان انها غيرداخلة فىالتحريم وذلك عام فىالصيد فىحال الاحرام وفىجميع المحرمات فمتى اضطر الىشيُّ منها حل له اكله بمقتضى الآية \* وقوله تعالى ﴿ غيرمتجانف لاثم ﴾ قال ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد والسدى غير معتمد عليه فكأنه قال غيرمعتمد بهواه الى اثم وذلك بان يتناول منه بعدزوال الضرورة ﷺ وقوله عزوجل ﴿ يستلونك ماذا احل لهم قل إحل لكم الطبيات﴾ اسم الطبيات يتناول معنيين احدها الطب المستلذ والآخرالحلال وذلك لأن ضد الطيب هوالخييث والحبيث حرام فاذا الطيب حلال والاصل فيه الاستلذاذ فشبه الحلال به في انتفاء المضرة منهما جميعا وقال تعالى ﴿ يَا الهَا الرَّسَلُ كُلُوا مِن الطَّيِّبَاتُ ﴾ يعنى الحلال وقال (ويحل لهم الطيبات ويحرم علمم الخبائث) فجعل الطيبات في مقابلة الحبائت والخبائث هي المحرمات وقال تعالى ﴿ فانكحوا ماطاب لكم من النساء ﴾ وهو يحتمل ماحل لكم و محتمل ما استطيموه فقوله ﴿ قل احل لكم الطيبات ﴾ جائز ان يريد به ما استطبتموه واستلذَّ بموء مما لاضرر عليكم في تناوله من طريق الدين فيرجع ذلك الى معنى الحلال الذي لا تبعة على متناوله وجائز ان يحتج بظاهر. في اباحة جميع الاشياء المستلذة الاماخصه الدليل الله تعالى ﴿ وما علمتم من الجوارح ﴾ حدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا يعقوب بن غيلان العماني قال حدثنا هناد بنالسرى قال حدثنا يحيى بن ذكريا قال حدثنا ابراهم بن عبيد قال حدثني ابان بن صالح عن القعقاع بن حكم عن سلمي عن ابي رافع قال امر في رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اقتل الكلاب فقال الناس يارسول الله ما أحل لنا من هذه الامة التي امرت بقتلها فانزل الله ﴿ قُلُ احْلُ لَكُمُ الطِّيَّاتِ وَمَاعَلُمُمْ مِنَ الْجُوارِحِ ﴾ الآية ﴿ حدثنا عبدالياقي قال حدثنا عبدالله بناحمد بن حنبل وابن عبدوس بن كامل قالاحدثنا عبيدالله بن عمرالجشمي قال حدثنا ابومعشر النواء قال حدثنا عمر و بن بشيرقال حدثنا عامرالشعبي عن عدى ب حاتم قال لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد الكلاب لم يدرما يقول لى حتى نزلت ﴿ وما علمتم من الجوارح مكلين ﴾ ١٥ قال ابو بكر قداقتضي ظاهرهذا الحديث الاول ان تكون الاباحة تناولت ماعلمنا من الجوارح وهو ينتظم الكلب وسائر جوارح الطير وذلك يوجب اباحة سمائر وجود الانتفاع بها فدل على جواز بيع الكلب والجوارح والأنتفاع بها بسائر وجوء الانتفاع الا ماخصه الدليل وهوالاكل ومن النــاس من نجعل في الكلام حذفا فجعله بمزلة قل احل لكم الطيات من صيد ماعلمتم من الجوارح ويستدل عليه بحديث عدى بن حاتم الذي ذكرناه حين سأله عن صيد الكلاب فانزل الله تعالى ﴿ وماعلمتم من الجوارح مكليين ﴾ وحديث الى رافع فيه أنه سئل عما احل من الكلاب التي امروا بقتلها فانزلالله تعالى الآية وليس يمتنعان تكونالآية منتظمة لاباحةالانتفاع بالكلاب

مطلب مطلب الطيبات يطلق على الحلال وعلى الحلال وعلى الستلذ

مطلب
عتج بظاهر هذه الاية في اباحة جميع المستلذات الاماخصه الدليل مطلب
في امره عليه السلام

وبصيدها حميما وحقيقةاللفظ تقتضي الكلاب انفسها لان قوله (وماعلمتم) يوجب اباحةماعلمنا واضارالصد فيه محتاج الى دلالة وفي فحوى الآية دليل على اباحة صيدها يضا وهو قوله (فكلوا مما المسكن عليكم ﴾ فحمل الآية على المعنيين واستعمالها فهما على الفائدتين اولى من الاقتصار على احدها وقددلت الآية ايضا على ان شرط اباحة الجوارح ان تكون معلمة لقوله ﴿ ومَا علمتهمن الحوارج) وقوله (تعلمونهن مماعلمكم الله) \* واما الحوارج فانه قدقيل انها الكواسب للصيد على أهلها وهي الكلاب وسباع الطير التي تصطاد وغيرها واحدها جارح ومنه سميت الحارحة لأنه يكسب بها قال الله تعالى (ماجرحتم بالنهار) يعني ماكسبتم ومنه (امحسب الذين اجترحوا السيئات) وذلك يدل على جواز الاصطياد بكل ما علم الاصطياد من سائر ذي الناب من الساعوذي المخلب من الطير وقيل في الجوارح انهاما تجرح بناب اومخلب قال محمد في الزيادات اذاصدم الكلب الصيد ولم يجرحه فمات لم يؤكل لانه لم يجرح بناب او مخلب الاترى الى قوله تعالى ﴿ وماعلمتم من الجوارح مكلبين ﴾ فأنما يحل صيدما يجرح بناب او مخاب واذا كان الاسم يقع علهما فليس يمتنع أن يكونا مرادين باللفظ فيريد بالكواسب مايكسب بالاصطياد فيفيدالاصناف التي يصطاد بها من الكلاب والفهود وسباع الطير وجميع مايقبل التعليم ويفيد مع ذلك في شرط الذكاة وقوع الجراحة بالمقتول من الصيد وانذلك شرط ذكاته \* ويدل ايضا على ان الجراحة مرادة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المعراض آنه أن خزق بحده فكل وأن أصاب بعرضه فلا تأكل ومتى وجدنا للنبي صلى الله عليه وسلم حكما يواطئ معنى مافى القرآن وجب حمل مرادالقر آن عليه وان ذلك مما ارادالله تعالى به الله وقوله تعالى (مكليين) قدقيل فيه وجهان احدها ان المكلب هو صاحب الكلب الذي يعلمه الصيد ويؤدبه وقيل معناه مضرين على الصيد كم تضرى الكلاب والتكليب هو التضرية يقال كلب كلب اذا ضرى بالناس وليس في قوله (مكلبين) تخصيص للكلاب دون غيرها من الجوارح اذ كانت التضرية عامة فيهن وكذلك ان اراد به تأديب الكلب وتعليمه كان ذلك عموما في سائر الجوارح \* وقداختلف السلف فهاقتلته الجوارح غيرالكلاب فروى مروان العمري عن نافع عن على بنالحسين فالىالصقر والبازي من الجوارح مكليين وروى معمر عن ليث قال سئل مجاهد عن البازي والفهد وما يصداد مه من السباع فقال هذه كلها جوار حوروي ابن جريج عن مجاهد في قوله تعالى (من الجوارح مكليين) قال الطير والكلاب وروى معمر عن ابن طاوس عن ابيه (وماعلمتم من الجوارح مكليين) قال الجوارحالكلاب وماتعلم منالبزاة والفهود وروى اشعث عنالحسن (وماعلمتم منالجوارح مكليين ﴾ قال الصقر والبازي والفهد بمثرلة الكلب وروى صخر بن جويرية عن نافع قال وجدت في كتاب لعلى بن ابي طالب قال لا يصلح اكل ماقتلته المزاة وروى ابن جريج عن نافع قال قال عبدالله فاما ماصاد من الطير النزاة وغيرها فما ادركت ذكاته فذكيته فهولك والافلا تطعمه وروى سلمة بن علقمة عن نافع ان علياً كره ماقتلت الصقور وروى الوبشر عن مجاهد اله كان يكره صيدالطيرو يقول (مكليين) أثماهي الكلاب الله قال ابوبكر فتأول بعضهم قوله (مكليين) على الكلاب خاصة وتأوله بعضهم على الكلاب وغيرها ومعلومان قوله تعالى ﴿ وماعلمتم من الجوارس) شامل للطيرو الكلاب ثم قوله (مكلين) محتمل لان يريد به الكلاب و يحتمل ان يريد به جميع ما تقدم ذكره من الجوارح والكلاب منها ويكون قوله (مكليين) بمعنى مؤديين اومضرين ولا يخصص ذلك بالكلاب دون غيرها فوجب حمله على العموم وانالا تخصص بالاحتمال ولانعلم خلافا بين فقهاء الا مصار في اباحة صيدالطير وان قتل وانه كصيدالكلب \* قال اصحابنا ومالك والثوري والاوزاعي والليث والشافعي ماعلمت من كل ذي مخلب من الطير وذي ناب من السباع فأنه بحوز صده وظاهر الآية يشهد لهذه المقالة لآنه أباح صيدالجوارح وهو مشتمل على جميع مايجرح بناب او يمخلب وعلى مايكسب على اهله بالاصطياد لم يفرق فيه بين الكلب وبين غيره \* وقوله تعالى ﴿ وَمَاعَلُمْتُم مِنَ الْجُوارِحِ مَكُلِّينِ ﴾ يدل على أن شرط أباحة صيد هذه الجوارح ان تكون معلمة وانها اذا لم تكن معلمة فقتلت لم يكن مذكى وذلك لان الخطاب خرج على سؤال السائلين عما يحل من الصيدفاطلق لهم اباحة صيدالجوارح المعلمة وذلك شامل لجميع ما شملته الاباحة وانتظمه الاطلاق لانالسؤال وقع عن جميع مامحل لهم من الصيد فخص الجواب بالاوصاف المذكورة فلاتجوز استباحة شيٌّ منه الاعلى الوصف المذكور ثم قال تعالى ( تعلمونهن مما علمكم الله ) فروى عن سلمان و سعد ان تعليمه ان يضري على الصيد ويعود الى الف صاحبه حتى يرجع اليه ولا يهرب عنه وكذلك قال ابن عمر وسعيد بنالمسيب ولم يشرطوا فيه ترك الاكل وروى عن غيرها ان ذلك من تعلم الكلب وان من شرط اباحة صيد. ان لا يأكل منه فان اكل منه لم يؤكل وهو قول ابن عباس وعدى ابن حاتم وابي هريرة وقالوا جميعا في صيد البازي انه يؤكل وان اكل منه وانما تعليمه ان تدعوه فيحسك

## ذكر اختلاف الفقهاء ف ذلك

قال ابوحنيفة وابو يوسف ومحمد وزفر اذااكل الكلب من الصيد فهوغير معلم لايؤكل صيد البازى وان اكل وهو قول الثورى وقال مالك والاوزاعى والليث يؤكل وان اكل الكلب منه والبازى مثله فى القياس وان اكل الكلب منه والبازى مثله فى القياس وان الكل ابوبكر اتفق السلف المجيزون لصيد الجوارح من سباع الطير ان صيدها يؤكل وان اكلت منه منهم سعد وابن عباس وسلمان وابن عمر وابوهريرة وسعيد بن المسيب وانما اختلفوا فى صيد الكلب فقال على بن ابى طالب وابن عباس وعدى بن حاتم وابوهريرة وسعيد بن حير وابوهريرة وسعيد بن جير وابراهيم لايؤكل صيد الكلب اذا اكل منه وقال سلمان وسعد وابن عمر يؤكل صيده وان لم يبق منه الاثلثه وهو قول الحسن وعيد بن عمير واحدى الروايتين عن ابى هريرة وعطاء وسلمان بن يسار وابن شهاب ره قال ابوبكر معلوم من حال الكلب عن ابى هريرة وعطاء وسلمان بن يسار وابن شهاب ش قال ابوبكر معلوم من حال الكلب

العلم الكلب الكلب المعلم الدا اكل منه ويؤكل صيد البازى ويؤكل صيد البازى وان اكل منه

قبوله للتأديب في ترك الاكل فجائز ان يعلم تركه ويكون تركه للاكل علما للتعلم ودلالة عليه فيكون تركه للاكل من شرائط صحة ذكاته ووجود الاكل مانع من صحة ذكاته واماالبازى فانه معلوم انه لا يمكن تعليمه بترك الاكل وانه لايقيل التعليم من هذه الجهة فاذكان الله قداباح صيد حميع الجوارح على شرط التعليم فغير جائز ان يكون منشرط التعليم للباذى نركه الاكل اذلا سبيل الى تعليمه ذلك ولايجوز ان يكلفه الله تعلىم مالايصح منه التعلم وقبول التأديب فثبت ان ترك الاكل ليس من شرائط تعلمالبازى وجوارح الطير وكان ذلك من شرائط تعلمالكلب لآنه يقبله ويمكن تأديبه با ﴿ويشبه انْيَكُونَ مارُوي عَنْ عَلَى بِنُ الْيُطَالُبُ وغيره فيحظر ماقتله البازي من حيث كان عندهم ان منشرط التعلم ترك الأكل وذلك غير ممكن فىالطير فلم يكن معلما فلا يكون ماقتله مذكى الا انذلك يؤدى الى ان لاتكون لذكر التعليم فىالجوارح من الطير فائدة اذكان صيدها غير مذكى وان يكون المعلم وغيرالمعلم فيه سواء وذلك غير جائز لان الله تعالى قدعمم الجوارح كلها وشرط تعليمها ولم يفرق بين الكلب وبين الطير فوجب استعمال عموم اللفظ فيها كلها فيكون من جوارح الطيرما يكون معلما وكذلك منالكلاب وان اختلفت وجوه تعليمها فيكون من تعلم الكلاب ونحوها تركالاكل ومن تعلم جوارح الطير ان يحيبه اذا دعاه ويألفه ولاينفر عنه حتى يكون التعلم عاما في جميع ماذكر في الآية ﴿ ومن الدليل على ان من شرائط ذكاة صيدا لكلب و يحوه ترك الاكل قول الله تعالى ﴿ فَكُلُوا مُمَاامُسَكُنَ عَلَيْكُمْ ﴾ ولايظهر الفرق بين امساكه على نفسه وبين امساكه علينا الا بترك الاكل ولولم يكن ترك الاكل مشروطا لزالت فائدة قوله ﴿ فَكُلُوا ا مما امسكن عليكم ) فلما كان ترك الأكل علما لامساكه علينا وكان الله انما اباح لنا اكل صيدها بهذه الشريطة وجب ان يكون ماامسكه على نفسه محظورا هم، فان قيل فقد يأكل البازى منه ويكون معالاكل ممسكا علينا ﷺ قيللهالامساك علينا آنما هومشروط فىالكلب ونحوه فاما الطير فلم يُشرط فيه ان يمسكه علينا لما قدمناه بدياً ويدل على ان امساك الكلب علينا انلا يأكل منه وانه متى اكل منه كان ممسكا على نفسه ماروى عن ابن عباس انه قال اذا اكل منه الكلب فلاتأكل فانما امسك على نفسه فاخبر انالامساك علينا تركه للاكل فاذاكان اسم الامساك يتناول ماذكره ولولم يتناوله لم يتأوله عليه وجب حملالآية عليه من حيث صار ذلك اسهاله وقد روى عن الني صلى الله عليه وسلم ذلك ايضًا فثبتت حجته من وجهين احدها بيان معنى الآية والمرادبها والثاني نصالسنة في تحريم ذلك \*حدثنا عبدالباقى بن قانع قال حدثنا بشربن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا مجالد عن الشعبي عن عدى بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد الكلب المعلم فقال اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل مما امسك عليك فان اكل منه فلا تأكل فانما امسك على نفسه \* وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا محمد بن كثير قال

حدثنا شعبة عن عبدالله بن ابي السفر عن الشعبي قال قال عدى بن حاتم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال اذا اصاب بحده فكل واذا اصاب بعرضه فلا تأكل فانه وقيد قلت ارسل كلمي قال اذا سميت فكل والا فلاتاً كل وان اكل منه فلا تأكل فأنما امسك على نفسه وقال ارسل كلبي فاجد عليه كلبا آخر قال لاتأكل لانك انما سمست على كلبك فثبت بهذا الحبر مرادالله تعالى بقوله ﴿ فَكُلُوا مَا امْسَكُنْ عَلَيْكُمْ ﴾ ونصالني صلى الله عليه وسلم على النهى عن اكل ما اكل منه الكلب الله عنه فان قيل قدروى حبيب المعلم عن عمروبن شعيب عن ابيه عن جده عبدالله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي أعلبة الخشني فكل مما امسك عليك الكلب قال فان اكل منه قال وان اكل منه ﷺ قيل له هذا اللفظ غلط في حديث الى تعلبة وذلك لان حديث الى تُعلبة قد رواه عنه ابو ادريس الخولاني وابو اسماء وغيرها فلميذكرا فيه هذا اللفظ وعلى أنه لوثبت ذلك في حديث ابي تعلبة كان حديث عدى بن حاتم اولى من وجهين احدها من موافقته لظاهر الآية في قوله ﴿ فَكُلُوا مُمَا امسكن عليكم ﴾ والثاني ما فيه من حظر ما اكل منه الكلب ومتى ورد خبران في احدها حظر شيُّ وفي الآخر اباحته فخبرالحظر اولاها بالاستعمال ﷺ فان قبل معنى قوله ﴿ فَكُلُوا مُمَا امسكن عليكم ﴾ ان يحبسه علينا بعد قتله له فهذا هو امساكه علينا الله فيقال له هذا غلط لانه قدصار محبوسا بالقتل فلايحتاج الكلب الى ان يحبسه علينا بعد قتله فهذا لامعني له ١٤ فان قيل قتله هو حبسمه علينا ١١ قيل له هذا ايضا لامعني له لانه يصير تقدير الآية على هذا فكلوا مما قتلن عليكم وهذا يسقط فائدة الآية لان اباحة ماقتلنه قدتضمنته الآية قبل ذلك في قوله تعالى ﴿ وَمَا عَلَّمْتُم مِنَ الْجُوارِحِ ﴾ وهويعني صيدما علمنا من الجوارح جوابا لسؤال من سأل عن المباح منه وعلى ان الامساك ليس بعبارة عن القتل لآنه قديمسكه علينا وهوحي غير مقتول فليس امساكه علينا اذاالاان يحبسه حتى يجيئ صاحبه ولانخلو الامساك علىنا من إن يكون حبسه ايادعلينا من غيرقتل اوحبسه علينا بعد قتله اوتركه للاكل منه بعد قتله ومعلوم آنه لم يردبه حبسمه علينا وهوحي غير مقتول لاتفاق الجميع على ان ذلك غير مراد وان حبسمه علينا حيا ليس بشرط في اباحة اكله لأنه لوكان كذلك لكان لامحل آكل ما قتله ولانجوز ايضيا ان يكون المراد حبسيه علينا بعد قتله وان اكل منه لان ذلك لامعني له لانالله تعالى جعل امســاكه علينا شرطا في الاباحة ولا خلاف آنه لوقتله ثم تركه وانصرف عنه ولم يحبسه علينا آنه يجوز آكله فعلمنا أن ذلك غير مراد فثنت انالمراد تركه الاكل ١٠٠٠ فان قيل قوله ﴿ فَكُلُوا مُمَا امْسَكُنْ عَلَيْكُم ﴾ يقتضي اباحة مابقي من الصيد بعد اكله لانه قد امسكه علينا اذا لم يأكله وأنما لم يمسك علينا المأكول منه دون ماليق منه فقد اقتضى ظاهر الآية اباحة اكل الىاقى اذهوممسك علينا ميم، قيل له هذا غلط من وجوه احدها ان من روى عنه معنى الامساك من السلف قالوا فيه قولين احدها ان لا يأكل منه وهو قول ابن عباس وقول من قال حبسه علينا بعدالقتل ولم يقل احد

مطابر متی ورد خبران فی حظرشی وفی اباحته فالحاظر اولی

منهم انترك اكل الباقي منه بعدما اكل هوامساك فبطل هذا القول والثاني انالني صلى الله عليه وسلم قال اذا اكل منه فلا تأكل فأنما المسك على نفسه فلم يجعله ممسكا علينا مابقيمنه اذا كان قُد اكل منه شيأ والثالث انه يصير في معنى قوله فكلوا ثما قتله من غيرذكر امساك اذمعلوم ان ماقداكله لايجوز ان يتناوله الحظر فيؤدى ذلك الى اسقاط فائدة ذكر امساكه علينا وايضا فانه اذا اكل منه فقد علمنا انه أنما اصطاد لنفسه وامسكه علمها ولم يمسكه علينا باصطياده وتركه اكل بعضه بعدما اكل منه مااكل لايكسبه في الباقي حكم الامساك علينا لانه لايجوز ان يترك اكل الباقى لانه قد شبع ولم يحتج اليه لا لانه المسكم علينا وفي اكله منه بديا دلالة على أنه لم يمسكه علينا باصطياده وهذا الذي يجب علينا اعتباره في محة التعليم وهوان يعلم أنه ينبغي أن يصطاده لنا ويمسكه علينا فاذا أكل منه علمنا أنه لم يبلغ حدالتعلم الله فان قيل الكلب أنما يصطاد ويمسك لنفسه لا لصاحة الا ترى أنه لوكان شعان حين ارسل لم يصطد وهو أنما يضري على الصيد بان يطع منه فليس اذا في اكله منه نفي التعليم والامساك علينا ولو اعتبر ماذكرتم فيه لاحتجنا الى أعتبار نية الكلب وضميره وذلك ممالا نعلمه ولا نقف عليه بل لانشك ان يته وقصده لنفسه وه قيل له اما قولك انه يصطاد ويمسك لنفسمه فليس كذلك لانه لوكان كذلك لما ضرب حتى يترك الاكل ولما تعلم ذلك اذا علم فلما كان اذا علم ترك الاكل تعلم ذلك ولم يأكل منه علمنا آنه متى ترك الاكل فهوممسك له علينا معلم لماشرط الله تعالى من تعليمه فهو حينتذ مصطاد لصاحبه ممسك عليه وقولك انه لوكان يصطاد لصاحبه لكان يصطاد في حال الشبع فهو يصطاد في حال الشبع لصاحبه ويمسكه عليه اذا ارسله صاحبه وهواذا كان معلما لم يمتنع منالاصطياداذا ارسله واما قولك انه يضرى على الصيد بأنه يطع منه فأنه أثما يطعمه منه بعدامساكه على صاحبه واماضمير الكلب و نيته فان الكلب يعلم ما يراد منه بالتعليم فينتهى اليه كما يعرف الفرس ما يراد منه بالزجر ورفع السوط ونحوه والذي يعلم به ذلك من الكلب تركه للاكل ومتى اكل منه فقد علم منه آنه قصد بذلك امساكه على نفسه دون صاحبه \* وممايدل على ماذكرنا وان تعليم الكلب أنما يكون بتركه الاكل انه معلوم انه الوف غير مستوحش فلا يجوزان يكون تعليمه ليتألف ولا يستوحش فوجب ان يكون بتركه الاكل والسازى من جوارح الطير هو مستوحش فىالاصل ولا يجوزان يكون تعليمه بان يضرب ليترك الاكل فثبت ان تعليمه بألفه لصاحبه وزوال الوحشة منه بان يدعوه فيجيبه فنزول بذلك عن طبعه الاول ويكون ذلك علمها لتعليمه ﷺ وقوله تعالى ﴿فَكُلُوا مُمَا امسكن عليكم ﴾ قيل فيه ان من دخلت للتبعيض ويكون معنى التبعيض فيه ان بعض ما يمسكه علينا مساح دون جميعه وهوالذي مجرحه فيقتله دون ما يقتله بصدمه منغيرجراحة وقال بعضهم انمنهما زائدة للتأكيد كقوله تعالى ﴿ يَكَفُرُ عنكم من سيئاتكم ﴾ وقال بعض النحويين هذا خطأ لانهما لاتزاد في الموجب وأنما تزاد فىالنفي والاستفهام وقوله تعالى ﴿ يَكَفُرَعْنَكُم مِنْ سَيَّاتُكُم ﴾ ابتداء الغاية اي يَكَفُرعْنَكُم

اعمالكم التي تحبون سترها عليكم من سيئاتكم قال و يجوز ان يكون يمعني يكفرعنكم من السيئات ما مجوز تكفيره في الحكمة دون مالا مجوز لانه خطاب عام لسيائر المكلفين \* وقال ابوحنيفة فىالكلب اذا اكل منالصيد وقدصاد قبل ذلك صيداكثيرا ولم يأكل منه ان جميع ما تقدم حرام لانه قد تمين حين اكل انه لم يكن معلما وقد كان الحكم بتعليمه بديا حين ترك الاكل من طريق الاجتهاد وغالب الظن والحكم بنفي التعليم عند الأكل من طريق اليقين ولاحظ للاجتهاد مع اليقين وقديترك الاكل بديا وهوغيرمعلم كايترك سائر السباع فرائسها عندالاصطياد ولا يأكلها ساعة الاصطياد فأنما يحكم اذاكثر منه ترك الاكل بحكم التعلم من جهة غالب الظن فاذا اكل منه بعد ذلك حصل اليقين بنفي التعليم فيحرم ماقد اصطاده قبل ذلك وقال ابو يوسف ومحمد اذا ترك الاكل ثلاث مرات فهو معلم فان اكل بعد ذلك لم يحرم ما تقدم من صيده لانه جائز ان يكون قد نسى التعليم فلم يحرم ما قدحكم باباحته بالاحتمال وينبغي ان يكون مذهب الى حنيفة محمولاعلى آنه اكل في مدة لايكاد بنسي فيها فان تطاولت المدة فىالاصطياد ثم اصطاد فاكل منه وفىمثل تلك المدة يجوز ان ينسى فأنه ينبغي ان لايحرم ما تقدم ويكون موضع الخلاف بينه وبين ابى يوسف ومحمد انهما يعتبران في شرط التعلم ترك الاكل ثلاث ممات وابوحنيفة لا يحده وأنما يعتبر مايغلب فى الظن من حصول التعليم فاذا غلب فى الظن انه معلم بترك الاكل ثم ارسل مع قرب المدة فاكل منه فهو محكوم بانه غيرمعلم فيما ترك اكله وان تطاولت المدة بارساله بعد ترك الاكلحتي يظن فى مثلها نسيان التعلم لم يحرم ما تقدم وابو يوسف و محمد يقولان انهاذا ترك الاكل ثلاث مرات ثم اصطادفاكل فى مدة قريبة اوبعيدة لم يحرم ما تقدم من صيده فيظهر موضع الحلاف بينهم ههنا عزه قوله تعالى ﴿وَاذَ كُرُوا اسْمُ اللهُ عَلَيْهُ ﴾ قال ابن عباس والحسن والسدى يعنى على ارسال الجوارح الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه المريقتضي الايجاب ويحتمل ان يرجع الى الاكل المذكور في قوله ﴿ فكلوا مما المسكن عليكم ﴾ و يحتمل أن يعود الى الارسال لان قوله ﴿ وماعلمتم من الجوارح مكليين تعلمونهن مماعلمكم الله ﴾ قد تضمن ارسال الجوارح المعلمة على الصيد فجائز عود الامر بالتسمية اليه ولولااحباله لذلك لما تأوله السلف عليه واذاكان ذلك كذلك وقدتضمن الامر بالذكر الحجابه واتفقوا انالذكرغيرواجب علىالأكل فوجب استعمال حكمه على الارسال اذكان مختلفا فيه واذا كانت التسمية واجبة على الارسال صارت من شرائط الذكاة كتعليم الجوارح وكون المرسال ممن تصح ذكاته واسالة دم الصيد بما يجرح وله حد فاذا تركها لم تصح ذكاته كما لا تصح ذكاته مع ترك ماذكرنا من شرائط الذكاة والذي تقتضيه الآية فساد الذكاة عند ترك التسمية عامدا وذلك لان الاس لا يتناول الناسي اذلايصح خطابه فلذلك قال اصحابنا انترك التسمية ناسيا لايمنع محمة الذكاة اذهو غيرمكلف بها في حال النسيان وسنذكر ايجـاب التسمية على الذبيحة عند قوله ﴿ وَلا تأكلوا مما لميذكراسم الله عليه ﴾ اذا انتهينا اليه انشاءالله \* وقدروى في التسمية على ارسال الكلب ماحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابوداود قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا

مطلب لاحظ للاجتهاد مع اليقين شعبة عن عبدالله بن الى السفر عن الشعبي قال قال عدى بن حاتم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ارسل كلمي قال اذا سميت فكل والا فلا تأكل وان اكل منه فلا تأكل فانما امسك على نفسه وقال ارسل كلبي فأجد عليه كلبا آخر قال لا تأكل لانك أنما سميت على كلبك فنهاه عن اكل مالم يسم عليه وماشاركه كلب آخر لم يسم عليه فدل على انمن شرائط ذكاة الصيد التسمية على الارسال وهذا يدل ايضا على انحال الأرسال بمنزلة حال الذبح فى وجوب التسميه عليه \* وقداختلف الفقهاء في اشياء من امرالصيد منها الاصطياد بكلب المجوسي فقال اصحابنا ومالك والاوزاعي والشافعي لابأس بالاصطياد بكلب المجوسي اذاكان معلما وان كان الذي علمه مجوسيا بعد ان يكون الذي ارسله مسلما وقال الثوري اكره الاصطياد بكلب المجوسي الاان يأخذه من تعلم المسلم \* قال ابوبكر ظاهر قوله تعمالي ﴿ فَكُلُوا مُمَا امْسُكُنْ عَالِمُم ﴾ يقتضي جواز صيد. واباحة اكله ولم يفرق بين ان يكون مالكه مسلما اومجوسيا وايضا فانالكلب آلة كالسكين يذبح بها والقوس يرمى عنهافواجب ان لا يختلف حكم الكلب لمن كان كسائر الآ لات التي يصطاد بها وايضا فلا اعتبار بالكلب وأنما الاعتبار بالمرسل الآتري ان مجوسيا لواصطاد بكلب مسلم لم مجزاكله وكذلك اصطباد المسلم بكلب المجوسي بنبني ان محل اكله \* فان قبل قال الله تعالى (يسئلونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطبيات وماعلمتم من الجوارح مكلين تعلمونهن مماعلمكم الله ﴾ ومعلوم ان ذلك خطاب للمؤمنين فواجب ان يكون تعليم المسلم شرطا فيالاباحة \* قيل له لايخلو تعليم المجوسي من ان يكون مثل تعلم المسلم المشروط في اباحة الذكاة اومقصراً عنه فانكان مثله فلااعتمار بالمعلم وأعاالاعتبار بحصول التعليم الآثرى آنه لوملكه مسلم وهو معلم كتعليم المسلم جازاكل ماصاده فاذا لااعتباربالملك وانماالاعتبار بالتعليم وانكان تعليمالمجوسي مقصرا عن تعليم المسلم حتى بخل عندالاصطياد ببعض شرائط الذكاة فهذا كلب غيرمعلم ولايختلف حينئذ حكمملك المجوسي والمسلم في حظر مايصطاده \* واماقوله (تعلمونهن مماعلمكم الله) فأنه وانكان خطابا للمسلمين فالمقصد فيه حصول التعلم للكلب فاذاعلمه المجوسي كتعلم المسلم فقدوجد المعنى المشروط فلااعتبار بعد ذلك بملك المجوسي \* واختلفوا فيالصيد يدركه حيا فقال ابوحنيفة وابويوسف ومحمد فيمن يدرك صيد الكلب اوالسهم فيحصل في يده حيا ثم يموت فانه لايؤكل وان لم يقدر على ذبحه حتى مات وقال مالك والشافعي ان لم يقدر على ذبحه حتى مات اكل وانمات في يده وان قدر على ذبحه فلم يذبحه لم يؤكل وان لم يحصل في يده وقال الثورى ان قدر ان يأخذه من الكلب فيذ بحه فام يفعل لم يؤكل وقال الاوزاعي اذا امكنه ان يذكيه ولم يفعل لم يؤكل وان لم يمكنه حتى مات بعدماصار في يده اكل وقال الليث ان ادركه في في الكلب فاخرج سكينه من خفه اومنطقته ليذ بحه فمات اكله وان ذهب ليخرج السكين من خرجه فمات قبل ان يذبحه لم يأكله \* قال ابو بكر اذا حصل في يده حيا فلا اعتبار بامكان ذبحه اوتعذره في أن شرط ذكاته الذبح وذلك لانالكلب أنما حل صيد. لامتناع الصيد وتعذرالوصولاليه

الامن هذه الحهة فاذا حصل في يده حيافقد زال المعنى الذي من اجله اسيح صيده وصار بمنزلة سائرالهائم التي تخاف عليها الموت فلا تكون ذكاته الابالذبح سواءمات فيوقت لايقدر على ذبحه اوقدر عليه والمعنى فيه كونه في يده حيا ﷺ فان قيل أنما لم تكن ذكاة سائر البهائم الا بالذبح لان ذبحها قدكان مقدورا عليهولومات حتف انفها لميكن ذلك ذكاة وجراحة الكلب والسهم تدكانت تكون ذكاة للصيد لولم محصل في يده حتى مات فاذاصار في يده ولم يبق من حياته بمقدار مابدرك ذكاته فهو مذكى بجراحة الكلب وهو بمنزلة مالو صار في يده بعد الموت يه قبل له هذا على وجهين احدها ان يكون الكلب قدجرحه جراحة لايساش من مثلهــا الا مثل حـاة المذبوح وذلك بان يكون قد قطع اوداجه اوشق جوفه فاخرج حشوته فاذاكان ذلك كذلك كانت جراحته ذكاة له سـواء امكن بعد ذلك ذبحه اولم يمكن فهذا الذي تكون جراحة الكلب ذكاةله واما الوجه الآخر فهو ان يعيش من مثلها الا انه اتفق موته بعد وقوعه في يده في وقت لم يكن يقدر على ذبحه فهذا لا يكون مذكى لان تلك الجراحة قدكانت مراعاة على حدوث الموت قبل حصوله في يده وامكان ذكاته فاذاصار في يده حيا بطل حكم الجراحة وصار بمنزلة سائر البهائم التي يصبها جراحات غير مذكية لها مثل المتردية والنطيحة وغيرهما فلا يكون ذكاته الابالذيج \* واختلفوا في الصيد يغيب عن صاحبه فقال ابوحنيفة وابويوسف ومحمد وزفر اذاتوارى عنه ألصيد والكلب وهو فىطلبه فوجده قدقتله حاز اكله وان ترك الطلب واشتغل بعمل غيره ثم ذهب في طلبه فوجده مقتولا والكلب عنده كرهنا اكله وكذلك قالوا في السهم اذارماه به فغاب عنه وقال مالك اذا ادركه من يومه اكله في الكلب والسمهم جميعا وانكان ميتـــا اذاكان فيه اثر جراحة وان بات عنه لميأكله وقال الثورى اذارماه فغاب عنه يوما اوليلة كرهت اكله وقال الاوزاعي ان وجده من الغد ميتا ووجد فيه سهمه اواثرا فليأكله وقال الشافعي القياس ان لايأكله اذا غاب عنه الله قال ابو بكر روى عن ابن عساس انه قال كل ما اصميت ودعما أيميت وفي خبر آخر عنه وما غاب عنك ليلة فلا تأكله والاصاء ماادركه من ساعته والأنماء ما غاب عنه وروى الثوري عن موسى بن ابي عائشة عن عبد الله بن ابي رزين عن النبي صلى الله عليه وسلمفي الصيد اذاغاب عنك مصرعه كرهه وذكرهوام الارض وابورزين هذا ليس بابىرزين العقيلي صماحب النبي صلى الله عليه وسلم وأعاهوا بورزين مولى أبي وأثل \* ويدل على أنه اذا تراخى عن طلمه لم يأكله انه لاخلاف انه لولم يف عنه وامكنه ان يدرك ذكاته فلم نفعل حتى مات آنه لا يؤكل فاذا لم يترك الطلب وادركه مينا فقدعلمنا آنه لم يكن بدرك ذكاته فكان قتل الكلب اوالسهمله ذكاة له واذا تراخى عن الطلب فجائز ان يكون لوطلبه فى فوره ادرك ذكاته ثم لم يفعل حتى مات فأنه لا يؤكل فاذا لم يترك الطلب وادرك حياته تيقن ان ان قتل الكلب ليس مذكاة له فلا مجوز اكله ألا ترى انالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعدى بن حاتم وان شاركه كلب آخر فلا تأكله فلعله ان يكون الثاني قتله فحظرالشارع صلىاللةعليه

وسلم اكله حين جوز ان يكون قتله كلب آخر فكذلك اذا جاز ان يكون مماكان مدرك ذكاته لوطله فلم يفعل وجب ان لا يؤكل لتجويز هذا المعنى فيه يؤه فان قيل روى معاوية ابن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي عن ابيه عن ابي أعلية عن النبي صلى الله وسلم في الذي يدرك صيده بعد ثلاث يأكله الا ان ينتن وروى في بعض الالفاظ اذا ادركت بعد ثلاث وسهمك فيه فكله ما لمينتن ﴿ قيل له قدائفق الجميع على رفض هذا الخبر وترك استعماله من وجود احدها ان احدا من الفقهاء لايقول انه اذاوجده بعدثلاث يأكله والثاني انه اباح له اكله مالم ينتن ولا اعتبار عند احد بتغير الراعجة والثالث ان تغيرالرا محة لاحكم له في سائر الأشياء وأنما الحكم يتعلق بالذكاة اوفقدها فان كان الصيد مذكي مع تراخي المدة فلاحكم للرائحة وانكان غير مذكى فلاحكم ايضا لعدم تغيره \* وقدروي محمد بن ابراهيم التيمي عن عيسي بن طلحة عن عمير بن سلمة عن رجل من نهد ان رسول الله صلى الله علمه وسلم من بالروحاء فاذاهو بحمار وحش عقير فيه سهم قدمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه حتى يجيُّ صاحبه فجاءالنهدي فقال يارسولالله هي رميتي فكلوه فامر ابا بكر ان يقسم بينالرفاقوهم محرمون فمن الناس من يحتج بذلك في اباحة اكله ان تراخي عن طلبه لترك الني صلى الله عليه وسلم مسألته عن ذلك ولوكان ذلك يختلف حكمه لسأله وليس في هذا دليل على ماذكرمن قبل أنه جائز ان يكون الني صلى الله عليه وسلم شاهد هذا الحمار على حال استدل بها على قرب وقت الحراحة من سيلان الدم وطراوته ومجى الرامى عقبه فعلم آنه لم يتراخ عن طلبه حاتم قال قلت يارسول الله أنا أهل صيديرمي أحدنا الصيد فيغيب عنه الليلة والليلتين ثم يتسع أثره بعد ما يصبح فيجد سهمه فيه قال اذا وجدت سهمك فيه ولم تجد به اثرسبع وعلمت ان سهمك قتله فكله الله الله الله العنايوجب ال يكون لواصابه بعدليال كثيرة النيأكله اذاعلم النسهمه قتله ولانعام ذلك قول احد من اهل العام لانه اعتبرالعلم بان سهمه قتله وايضا فأنه لايحصل له العلم بان سهمه قتله بعدما تراخى عن طلبه وقد شرط صلى الله عليه وسلم حصول العلم بذلك فاذا لم يعلم بذلك فواجب أن لايأكله وهولايعلم أذا تراخى عن طلبه وطالت المدة انسم وقتله \* ويدل على صحة قول اصحابنا ماحدثنا عبدالباقي بن قائع قال حدثنا عبدالله بن احمد بن حنل قال حدثنا محمد بن عباد قال حد أنا محمد بن سلمان عن مشمول عن عمر وبن يمم عن ابيه عن جده قال قلت يارسول الله آنااهل بدوونصيد بالكلاب المعلمة وترمى الصيد فمايحل لنامن ذلك ومايحرم علينا قال اذا ارسلت كلبك المعلم وسميت فكل مماامسك عليك اكل اولميأ كل قتل اولم يقتل واذا رميت الصيد فكل ممااصميت ولاتأكل مماأيميت فحظر ماأيي وهوماغاب عنه وهومجمول علىما غاب عنه وتراخى عن طله لانه لاخلاف انه اذا كان في طلمه اكل الله فان قبل فقد اباح في هذا الحديث اكل مااكل منه الكلب وهوخلاف قولكم الله قيل له قد عارضه حديث عدى بن حاتم وقدتقدم الكلام فيه \* قوله تعالى ﴿ اليوم احل لكم الطيبات ﴾ فأنه جائز ان يريدبه اليوم الذي

نزلت فيه الآية و يجوز ان يريد به اليوم الذي تقدم ذكره في موضعين احدها قوله ﴿ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم ﴾ والآخر قوله تعالى ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم ﴾ قبل انه يوم عرفة في عام حجة الوداع وقيل زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كله على ماقدمنا من اختلاف السلف فه \* والطيبات هينا مجوز ان يربد بها ما استطناه واستلذذناه ماعدا مايين تحريمه فيهذه الآيات وفيغيرها فيكون عموما فياباحة جميع المتلذذات الا ماقام دليل حظره و يحتمل ان يريد بالطيبات ما اباحه لنا من سائرالاشياء التي ذكر اباحتها في غيرهذا الموضع \* وقوله تعمالي ﴿وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم ﴾ روى عن ابن عباس وابى الدرداء والحسن ومجاهد وابراهيم وقتادة والسدى أنه ذبائحهم وظاهره يقتضي ذلك لان ذبائحهم من طعامهم ولواستعملنا اللفظ على عمومه لا نتظم جميع طعامهم من الذبائح وغيرها والاظهر ان يكون المراد الذبائح خاصة لان سائر طعامهم من الخبز والزيت وسائر الادهان لا يختلف حكمها بمن يتولاد ولاشهة فىذلك على احد سواء كان المتولى لصنعه واتخاذه مجوسا اوكتاسا ولاخلاف فيه بينالمسلمين وماكان منه غيرمذكي لانختلف حكمه فی ایجاب حظرہ بمن تولی اماتته من مسام اوکتابی او مجوسی فلما خصاللہ تعالی طعام اہل الكتاب بالاباحة وجب ان يكون محمولا علىالذبائح التي يختلف حكمهما باختلاف الاديان وايضا فإن النبي صلى الله علمه وسلم اكل من الشاة المسمومة المشوية التي اهدت اليه البهودية ولم يستلها عن ذبحتها أهي من ذبحة المسلم الماليهودي \* واختلف الفقهاء فيمن أتحل دين أهل الكتاب من العرب فقال أبوحنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر منكان يهوديا اونصرانيا من العرب والعجم فذبيحته مذكاة اذا سمى الله عليها وان سمى النصراني عليها باسم المسيح لم تؤكل ولافرق بين العرب والعجم فىذلك وقال مالك ماذبحود لكنائسهم اكره اكله وماسمي علمه باسم المسيح لايؤكل والعرب والعجم فيه سواء وقال الثوري اذاذ بح واهل به لغيرالله كرهته وهوقول ابراهيم وقال الثوري وبلغني عن عطاء آنه قال قد احل الله ما اهل به لغير الله لأنه قد علم أنهم سيقولون هذا القول وقال الأوزاعي اذا سمعته ترسل كله باسم المسمح اكل وقال فما ذ مح اهل الكتابين لكنائسهم واعسادهم كان مكحول لايرى به بأســا ويقول هذه كانت ذبائحهم قبل نزول القرآن ثم احلهــا الله تعالى في كتــابه وهوقول الليث بن سعد وقال الربيع عن الشافعي لاخير في ذبائح نصــاري العرب من في تغلب قال ومن دان دين اهل الكتاب قبل تزول القرآن و خالف دين اهل الاونان قبل نزول القرآن فهوخارج من اهل الاوثان وتقبل منه الجزية عربيا كان اوعجميا ومن دخل عليه الاسلام ولم يدن بدين اهل الكتاب فلا يقبل منه الاالاسلام اوالسيف ﷺ قال ابو بكروقد روى عن جماعة من السلف القول في اهل الكتاب من العرب لم يفرق احد منهم فيه بين من دان بذلك قبل نزول القرآن او بعده ولا نعلم احدا من السلف والحلف اعتبر فيهم ما اعتبره

فاكله عليه السلام منالشاة التي اهدتها اليه اليهودية من دون ان يسألهااهي ذيخة مسلم ام يهود

(قوله وباغنى عن عطاء الى آخره) اخذ ذلك من عموم قوله تعالى ( وطعام الذين اوتواالكتاب حل لكم ) حيث لم يستثن (لمصححه)

(قوله نسى ) بضم النون وفتح السين وتشديد الياء (لمصححه) الشافعي في ذلك فهو منفرد بهذه المقالة خارج بها عن اقاويل اهل العلم \* وروى سعيد بنجير عن ابن عباس في قوله ﴿ لا اكراه في الدين ﴾ قال كانت المرأة من الانصار لا يعيش لها ولد فتحلف لأن عاش لها ولد لتهودنه فلما اجليت بنوالنضير اذا فيهم ناس من إبناء الانصار فقالت الانصار يارسول الله ابناؤنا فانزل الله ﴿ لا اكراد في الدين ﴾ قال سعيد فمن شاء لحق بهم ومن شاء دخل الاسلام فلم يفرق فما ذكر بين من دان بالهودية قبل نزول القرآن و بعدد \* وروى عبادة بنانسي عن غضيف بن الحارث انعاملا لعمر بن الحطاب كتب الله ان ناسا من السامرة يقرؤن التوراة ويستون السبت ولا يؤمنون بالبعث فما ترى فكتب اليه عمر أنهم طائفة مناهل الكتاب \* وروى محمد بن سيرين عن عيدة قال سألت عليا عن ذبائح نصاري العرب فقال لآتحل ذبائحهم فانهم لميتعلقوا من دينهم بشيُّ الابشرب الحمر\* وروى عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس قال كلوا من ذبائح بني تغلب وتزوجوا من نسائهم فان الله تعالى قال في كتابه (ومن يتولهم منكم فانه منهم ) فلولم يكونوا منهم الا بالولاية كانوا منهم ولم يفرق احد من هؤلاء بين من دان بذلك قبل نزول القرآن وبعدد فهواجماع منهم \* ويدل على بطلان هذه المقالة من التفرقة بين من دان بدين اهل الكتاب قبل نزول القرآن اوبعده قول الله تعالى ﴿ يَا ايُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَخْذُوا اليُّهُودُ والنَّصْارِي اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم ﴾ وذلك أنما يقع على المستقبل فأخبر تعالى بعد نزول القرآن ان من يتولاهم من العرب فهو منهم وذلك يقتضي ان يكون كتاسا لانهم اهل الكتاب وان تحل ذبائحهم لقوله تعالى ﴿ وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم ﴾ \* ومن الناس من يزعم اناهل الكتاب هم بنواسرائيل الذين ينتحلون اليهودية والنصر انمة دون من سواهم من العرب والعجم الذين دانوا بدينهم ولم يفرقوا فيذلك بين من دان بذلك قبل نزول القرآن وبعده ويحتجون فيذلك بقوله ﴿ ولقد آتينا بني اسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ﴾ فاخبر ان الذين آناهم الكتاب هم بنو اسرائيل وبحديث عبيدة السلماني عن على انه قال لأتحل ذبائح نصاري العرب لانهم لم يتعلقوا من دينهم بشيُّ الابشرب الخرج اماالاً يه فلادلالة فيها على قولهم لأنه أنما اخبر أنه أتى بني اسرائيل الكتاب ولم سف مذلك أن يكون من أتحل دينهم في حكمهم وقد قال ابن عباس تحل ذبائحهم لقوله تعالى ﴿ لا تُتَخذُوا النهود والنصاري اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ﴾ فلولم يكونوا منهم الابالولاية لكانوا منهم وقول على رضيالله عنه فيذلك وحظر ذبائح نصارىالعرب ليس منجهة انهم منغير بني اسرائيل لكن من قبل انهم غير متمسكين باحكام تلك الشريعة لأنه قال انهم لا يتعلقون من دينهم الابشرب الخمر ولم يقل لأنهم ليسوا من في اسرائيل فقول من قال ان اهل الكتاب لایکونون الامن نی اسرائیل وان دانوا بدینهم قول ساقط مردود \* وروی هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي عبيدة عن حذيفة عن عدى بن حاتم قال أتينا الني صلى الله عليه وسام فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ياعدي بن حاتم اسلم تسلم فقلت له ان لي

دينا فقال آنا اعلم بدينك منك قلت أنت أعلم بديني مني قال نع ألست ركوسيا قال قلت بلي قال ألست ترأس قومك قال قلت بلي قال ألست تأخذ المرباع قال قلت بلي فال فان ذلك لا يحل لك في دينك قال فكأنى رأيت ان على بها غضاضة وكأنى تواضعت بهـا وروى عدالسلام بن حرب عن عطيف بن اعين عن مصعب بن سعد عن عدى بن حاتم قال اتيت الني صلى الله عليه وسام وفي عنقي صليب ذهب فقال القرهذا الوثن عنك ثمقرأ ﴿ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دونالله ﴾ قال قلت يارسول الله ما كنا لعبدهم قال أليس كانوا يجلون لكم ماحرمالله عن وجل فتحلونه ويحرمون عليكم ما احل الله فتحرمونه قال فتلك عبادتهم وفي هذين الحبرين ضروب من الدلالة على ما ذكرنا احدها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبه الى متخذى الاحبار والرهبان اربابا وهم اليهود والنصاري ولم ينف ذلك عنه من حيث كان عربيا وقال فىالحديث الاول ألست ركوسيا وهم صنف منالنصارى فلم يخرجه عنهم باخذهم المرباع وهوربع الغنيمة وليسذلك من دين النصارى لان في دينهم ان الغنائم لأتحل فهذا يدل على ان ترك التمسك بما ينتحله المنتحلون للاديان لا يخرجهم من ان يكونوا من اهل تلك الشريعة وذلك الدين ويدل على أن العرب وبني أسرائيل سواء فما ينتحلون من دين أهل الكتساب وانهم غير مختلفي الاحكام ولما لم يسأله الني صلى الله عليه وسلم عما أنحله من دين النصاري أكان قبل نزول القرآن اوبعده ونسبه الى فرقة منهم من غيرمسئلة دل على آنه لا فرق بين من أتحل ذلك قبل نزول القرآن اوبعد، والله اعلم

### معرفي باب تزوج الكتابيات على الم

قال الله تعالى هوالمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم هال الوبكر اختلف في المراد بالمحصنات ههنا فروى عن الحسن والشعبي وابراهيم والسدى انهم العفائف وروى عن عمر مايدل على ان المعنى عددذلك وهو ماحدثنا جعفر بن محمد الواسطى قال حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان قال حدثنا بوعييد قال حدثنا بوعييد قال حدثنا بوعييد قال حديثة بيهودية فكتب اليه عمر النجل سبيلها فكتب اليه حديثة أحرام هي فكتب اليه عمر لا ولكنى الحاف ان تواقعوا المومسات منهن قال ابوعيد يعنى العواهر فهذا يدل على ان معنى الاحصان عنده ههنا كان على العفة وقال مطرف عن الشعبي في قوله ( والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ) قال احصان اليهودية والنصرائية ان تغتسل من الجنابة وان تحصن قال الحرائر على أبو بكر الاختلاف في نكاح الكتب بية على انحاء مختلفة منها اباحة نكاح الحرائر منهن اذاكن ذميات فهذا لاخلاف بين السلف وفقهاء الامصار فيه الاشيأ يروى عن ابن عمر انه كرهه حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان قال حدثنا بعفر بن سعيد عن عبد الله بن نافع عن ابن عمر انه كان لايرى بأسما بطعام اهل قال حدثنا يحيي بن سعيد عن عبد الله بن نافع عن ابن عمر انه كان لايرى بأسما بطعام اهل

الكتَّابِ ويكره نكاح نسائهم \* قال جعفر وحدثنا ابوعبيد قال حدثنا عبدالله بن صالح عن الليث قال حدَّثي نافع عن ابن عمر انه كان اذا ســئل عن نكاح اليهودية والنصرانية قال ان الله حرم المشركات على المسلمين ولااعلم من الشرك شيأ اعظم من أن تقول ربها عيسي ابن مريم اوعبد من عبيدالله \* قال الوعبيد وحدثني على بن معبد عن الى المليح عن ميمون بن مهر ان قال قلت لا بن عمر أنا بارض يخالطنا فيها اهل الكتاب أفننكم نساءهم ونأكل من طعامهم قال فقرأ على آية التحليل و آية التحريم قال قلت أبى اقرأ ما تقرأ أفننكح نساءهم و نأكل طعامهم قال فاعاد على آية التحليل و آية التحريم ﷺ قال ابو بكر يعني بآية التحليل ﴿ والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم وبآية التحريم ﴿ وَلا تَنكُحُوا المُشْرِكَاتُ حَيْيُوْمُن ﴾ فلما رأى ابن عمر الآيتين في نظامهما تقتضي احداها التحليل والاخرى التحريم وقف فيه ولم يقطع باباحته \* واتفق حماعة من الصحابة على اباحة اهل الكتاب الذميات سوى ابن عمر وجعلوا قوله ﴿ ولاتنكحوا المشركات ﴾ خاصا في غيراهل الكتاب \* حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا جعفر ابن محمد بن الىمان قال حدثنا ابوعبيد قال حدثنا عبد الرحن بن مهدى عن سفيان عن حماد قال سألت سعيد بن جبير عن نكاح اليهودية والنصرانية قال لابأس قال قلت فان الله تعالى قال ﴿ وَلَا نُنْكُحُوا الْمُسْرِكَاتَ حَتَّى يَوْمَنَ ﴾ قال اهلالاوثان والمجوس وقد روى عن عمر ماقدمنا ذكره وروى ان عُمَان بن عفان تزوج نائلة بنت الفرافصة الكلبية وهي نصرانية وتزوجها على نسائه وروى عن طلحة بن عبيدالله أنه تزوج يهودية من اهل الشام وتروى اباحة ذلك عن عامة التابعين منهم الحسن وابراهم والشعبي في آخرين منهم \* ولا يخلو قوله تعالى ﴿ ولا تُنكحوا المشركات ) من احد معنيين اما أن يكون اطلاقه مقتضيا لدخول الكتابيات فيه اومقصورا على عبدة الاوثان غير الكتابيات فان كان اطلاق اللفظ يتناول الجميع فان قوله ﴿ والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ﴾ يخصه ويكون قوله تعالى ﴿ وَلا تُنكَحُوا المشركات ﴾ مرتبا عليه لانه متى امكننا استعمال الآيتين على معنى ترتيب العام على الخاص وجب استعمالهما ولم يجز لنا نسخ الخاص بالعام الأبيقين وانكان قوله ﴿ وَلا تَنكُحُو اللَّهُ مِكَاتَ ﴾ انما متناول اطلاقه عبدة الاوثان على ما بيناه في غيرهذا الموضع فقوله تعالى ﴿ وَالْحُصْنَاتِ مِنَ الَّذِينِ اوْتُواالْكُـتَابِ من قبلكم ﴾ ثابت الحكم اذليس في القرآن ما يوجب نسخه ١٠٠٠ قان قيل قوله تعالى ﴿ والمحصنات من الذين او توا الكمتاب من قبلكم ﴾ أنما المراد به اللاتي كن كتابيات فاسلمن كما قال تعالى في آية اخرى ﴿ وَان مِن أَهُلُ الْكُتَّابِ لِمِن يَؤْمِنُ بِاللَّهُ وَمَا أَنْزُلُ الْكُمْ وَمَا أَنْزُلُ الْهُمْ ﴾ وقوله تعالى ﴿ ليسوا سواء من هل الكتاب امة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ﴾ والمراد من كان من اهل الكتــاب فاســلم كـذلك قوله ﴿ والمحصنات من الذين اوتوا الكتماب من قبلكم ﴾ المراد به من كان من اهل الكتماب فاسلم الله قيل له هذا غلط من وجود احدها ان اطلاق لفظ اهل الكتاب مصرف الى الطائفتين من اليهود والنصاري دون المسلمين ودون سائر الكفار ولايطلق احد على المسلمين انهم

مطلب الفق جاعة من الصحابة على اباحة نكاح الكتابيات المتابيات وخالف في ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنهما

(قوله الفرافصة)
بفتح الفاء الاولى
وكسر الفاء الثانية
قال ابن الانبارى
كل ما في العرب
فرافصة بضم الفاء
الاولى الافرافصة
ابا نائلة امرأةعثمان
رضى الله عنه
(لصححه)

اهل الكتاب كما لايطلق عليهم أنهم يهود او نصاري والله تعالى حين قال ﴿ وَأَنْ مِنْ أَهُلَّ الكتباب لمن يؤمن بالله ﴾ فأنه لم يطلق الاسم عليهم الا مقيدا بذكر الإيمان عقيه وكذلك قال ﴿مناهل الكتاب امة قائمة سلون آيات الله آناء الليل وهم يستجدون﴾ فذكر انمانهم بعد وصفهم انهم اهل الكتاب ولست واجدا فيشئ من القرآن اطلاق اهل الكتاب من غير تقييد الا وهو بريديه اليهودوالنصاري والثاني أنه قدذكر المؤمنات في قوله ﴿ وَالْحُصْنَاتِ مِنَ المؤمناتِ ﴾ فانتظم ذلك سائر المؤمنات عن كن مشركات اوكتابيات فاسلمن وعمن نشأ منهن على الاسلام فغير حائز ان يعطف عليه مؤمنات كن كتابيات فوجب ان يكون قوله ﴿ والمحصنات من الذين اوتوا انكتاب من قلكم ﴾ على الكتاسات اللاتي لم يسلمن وايضا فإن ساغ التأويل الذي ادعاه من خالف فى ذلك فغير جائز لنا الانصراف عن الظاهر الى غيره الا بدلالة وليس معنا دلالة توجب صرفه عن الظماهر وايضما فلوحمل على ذلك لزالت فائدته اذكانت مؤمنة وقد تقدم في الآية ذكر المؤمنات وايضا لما كان معلوما آنه لم ترد بقوله تعالى ﴿ وطعامالذين اوتوا الكتاب حل لكم ﴾ طعام المؤمنين الذين كانوا من اهل الكتاب وان المراد به اليهود والنصاري كذلك قوله ﴿ والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب ﴾ هو على الكتاسات دون المؤمنات و محتج للقائلين تحريمهن تقوله تعالى ﴿ وَلا تُمسكُوا بِعَصِمُ الْكُوافِرِ ﴾ ﴿ قبل له أنما ذلك فى الحربية اذا خرج زوجها مسلما اوالحربى تخرج امرأته مسلمة ألاترى الىقوله ﴿ واسئلوا ما انفقتم وليسئلوا ما انفقوا ﴾ وايضا فلوكان عموما لخصه قوله ﴿ والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ﴾ \* وقداختلف في نكاح الكتابيات من وجه آخر فقال ابن عباس لا تحل نساء اهل الكتاب اذا كانوا حرباو تلاهذه الآية ﴿ فَاتَّلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ باللَّهُ وَلا باليوم الآخر ﴾ الى قوله ﴿ وهم صاغرون ﴾ قال الحكم حدثت بذلك ابراهم فاعجبه ولم يفرق غيره ممن ذكرنا قوله من الصحابة بين الحربيات والذميات وظاهر الآية يقتضي جواز نكاح الجميع لشمول الاسم لهن الله على ابو بكر ومما يحتج به لقول ابن عباس قوله تعالى ﴿ لَا يَجِد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حادالله ورسوله ﴾ والنكاح يوجب المودة بقوله تعالى (خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ﴾ فننغي ان يكون نكاح الحربيات محظورا لانقوله تعالى ﴿ يُوادُونَ مِنْ حَادَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ أنما يقع على أهل الحرب لأنهم فىحد غير حدنا وهذا عندنا آنما يدل على الكراهة واصحابنا يكرهون مناكحات اهل الحرب من اهل الكتاب \* وقداختاف السلف في نكاح المرأة من بني تغلب فروي عن على أنه لايجوز لانهم لم يتعلقوا من النصرانية الابشرب الحمر وهو قول ابراهم وجابر ابن زيد وقال ابن عباس لا بأس بذلك لانهم لولم يكونوا منهم الا بالولاية لكانوا منهم \* واختلف ايضا في نكاح الامة الكتابية وقد ذكرنا اختلاف الفقهاء فيه في سورة النساء ومن تأول قوله ﴿ وَالْحُصْنَاتِ مِنَ الَّذِينِ اوْتُواالْكُتَابِ مِنْ قَبْلَكُم ﴾ على الحرائر جعل الآباحة مقصورة على نكاح الحرائر من الكتابيات ومن تأوله على العفة أباح نكاح الاماء الكتابيات \* واختلف

فيالمجوس فقال جل السلف واكثر الفقهاء ليسوا اهل الكتاب وقال آخرون هم أهل الكتاب والقائلون بذلك شواذ والدليل على أنهم ليسوا أهل الكتاب قوله تعالى ﴿ وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون انتقولوا انماانزل الكتاب على طائفتين من قبلنا ﴾ فأخبر تعالى اناهل الكتاب طائفتان فلوكان المجوس اهل الكتاب لكانوا ثلاث طوائف ألاّترى ان من قال آنمالي على فلان جبتان لم يكن له ان يدعى اكثر منه وقول القائل أنما لقيت اليوم رجلين ينفي أن يكون قدلتي أكثر منهما الله فأن قيل أنما حكى الله ذلك عن المشركين وجائز ان يكونوا قد غلطوا ﴿ قيلله انالله لم يحك هذا القول عن المشركين ولكنه قطع بذلك عذرهم لئلا يقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين فهذا آنما هو قولالله واحتجاج منه على المشركين في قطع عذرهم بالقرآن \* وايضًا فان الحجوس لاينتحلون شيأ منكتب الله المنزلة على انبيائه وانما يقرؤن كتاب زرادشت وكان متنبيا كذابا فليسوا اذا اهل كتاب \* ويدل على أنهم ليسوا اهل كتاب حديث يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن ابيه قال قال عمر ماادري كيف اصنع بالمجوس وليسوا أهل كتاب فقال عبدالرحمن بن عوف سمعت رسولالله صلى الله عليه وسلم يقول سنوابهم سنة اهل الكتاب فصرح عمر بأنهم ليسوا اهل كتاب ولم يخالفه عبدالرحمن ولاغيره من الصحابة وروى عبدالرحمن بنعوف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سنوابهم سنة اهل الكتاب فلوكانوا اهل الكتاب لماقال سنوابهم سنة اهل الكتاب ولقالهم من اهل الكتاب وفي حديث آخر أنه اخذ الجزية من مجوس هجر وقال سنوابهم سنة أهل الكتاب ﷺ فان قيل ان لم يكونو اهل كتاب فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم حكمهم حكم اهل الكتاب بقوله سنوابهم سنة اهل الكتاب الله قيل له أنما قال ذلك في الجزية خاصة وقد روى ذلك فيغير هذا الحبر وروى سفيان عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد قال كتب الني صلى الله عليه وسلم الى مجوس هجر يدعوهم الى الاسلام قال فان اسلمتم فلكم مالنا وعليكم ماعلينا ومن انى فعليه الجزية غير اكل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم وقد روى النهى عن صيد المجوس عن على وعبدالله وجابر بن عبدالله والحسن وسعيد بن المسيب وابي رافع وعكرمة وهذا يوجب ان لايكونوا عندهم اهل كتاب \* ويدل على أنهم ليسوا اهل كتاب ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى صــاحب الروم يا اهل الكـتاب تعــالوا الى کلة سواء بیننا وبینکم وکتب الی کسری ولم ینسبه الی کتاب وروی فیقوله تعالی ﴿ الْم غلبت الروم ﴾ ان المسلمين احبوا غلبة الروم لأنهم اهل كتاب واحبت قريش غلبة فارس لانهم جميعا ليسوا باهل كتاب فخاطرهم ابوبكر رضي اللهعنه والقصة فىذلك مشهورة \* واما من قال أنهم كانوا اهل كتاب ثم ذهب منهم بعد ذلك ويجعلهم من اجل ذلك من اهل الكتاب فان هذا لايصح ولايعلم ثبوته وان ثبت اوجب ان لايكونوا من اهل الكتاب لانالكتاب قد ذهب منهم وهم الآن غير منتحلين لشيُّ من كتب الله تعالى \*

في الكلام على الصابئة وبيان أعلتهم

وقداختلف في الصابئين هم من اهل الكتاب املا فروى عن ابي حنيفة انهم اهلكتاب وقال ابويوسف ومحمد ليسوا اهل كتاب وكان ابوالحسن الكرخي يقول الصابئون الذينهم عنده من اهل الكتاب قوم ينتحلون دين المسيح ويقرؤن الأنجيل فاما الصابئون الذين يعبدون الكواكب وهم الذين بناحية حران فانهم ليسوآ باهل كتاب عندهم حميعا ﷺ قال الويكر الصابئون الذين يعرفون بهذاالاسم في هذاالوقت ليس فيهم اهل كتاب واتحالهم فيالاصل واحد اعنى الذبن بناحية حران والذين بناحية البطائح فىسواد واسط واصل اعتقادهم تعظيمالكواك السعة وعبادتها واتخاذهاآلهة وهم عبدة الاوثان فيالاصل الاأتهم منذظهر الفرس على اقلىم العراق وازالوا مملكة الصابئين وكانوا نبطا لم يجسروا على عبادة الاوثان ظاهرا لأنهم منعوهم من ذلك وكذلك الروم واهل الشام والحزيرة كانوا صائبين فلماتنصر قسطنطين حملهم السيف على الدخول في النصر آنية فيطلت عبادة الاوثان من ذلك الوقت ودخلوا في غمار النصاري فىالظاهر وبقي كثير منهم على تلكالنحلة مستخفين بعادة الاوثان فلما ظهر الاسلام دخلوا فىجملةالنصارى ولم يميزالمسلمون بينهم وبين النصارى اذكانوا مستخفين بعبادة الاوثان كاتمين لاصل الاعتقاد وهم اكتم النياس لاعتقادهم ولهم امور وحيل في صيانهم اذا عقلوا فى كتمان دينهم وعنهم اخذت الاسماعيلية كتمان المذهب والى مذهبهم انتهت دعوتهم واصلالجميع اتخاذ الكواكب السبعة آلهة وعبادتها واتخاذها اصناما على اسهائها لاخلاف بينهم فىذلك وأعا الخلاف بين الذين بناحية حران وبين الذين بناحية البطائح فيشئ منشرائعهم وليس فيهم اهلكتاب فالذي يغلب فيظني فيقول اليحنيفة فيالصائيين آنه شــاهد قوما منهم آنهم يظهرون آنهم منالنصاري وآنهم يقرؤن الأنجيل وينتحلون دين المسييح تقية لان كثيرا من الفقهاء لايرون اقرار معتقدى مقالهم بالجزية ولايقيل منهم الا الاسلام اوالسيف ومنكان اعتقاده من الصابئين ماوصفنا فلاخلاف بين الفقهاء انهم ليسوا اهل كتاب وآنه لاتؤكل ذبائحهم ولاتنكح نساؤهم

#### مري باب الطهارة للصلاة

قال الله تعمالي هويا إيها الذين آمنوا اذا تتم الى الصلوة فاعسلوا وجوهكم الآية قال الوبكر ظماه الآية يقتضى وجوب الطهارة بعدالقيام الى الصلاة لانه جعل القيام اليها شرطا لفعل الطهارة وحكم الجزاء ان يتأخر عن الشرط ألاترى ان من قال لام أنه ان دخلت الدار فانت طالق أثما يقع الطلاق بعد الدخول واذاقيل اذا لقيت زيدا فاكرمه انه موجب للاكرام بعداللقاء وهذا لاخلاف فيه بين اهل اللغة انه مقتضى اللفظ وحقيقته ولاخلاف بين السلف والحلف ان القيام الى الصلاة ليس بسبب لايجاب الطهارة وان وجوب الطهارة متعلق بسبب آخر غير القيام فليس اذا هذا اللفظ عموما في ايجاب الطهارة بعد القيام الى الصلاة اذكان الحكم فيه متعلقا بضمير غير مذكور وليس في اللفظ ايضا ما يوجب تكرار وجوب الطهارة بعدالقيام الى الصلاة اذكان الحكم فيه متعلقا بضمير غير مذكور واليس في اللفظ ايضا ما يوجب تكرار وجوب الطهارة بعدالقيام الى الصلاة عليه من غيره والثاني ان اذا لا توجب التكرار

فى لغة العرب ألاترى ان من قال لرجل اذا دخل زيد الدار فاعطه درهما فدخلها مرة إنه يستحق درهما فان دخلها مرة اخرى لم يستحق شيأ وكذلك من قال لامرأته اذا دخلت الدار فانت طالق فدخلها مرة طلقت فان دخلتها مرة اخرى لم تطلق فثبت بذلك انه ليس فى الآية دلالة على وجوب تكرار الطهارة لتكرار القيام اليها والمحالية فان قيل فلم يتوضأ احد بالآية الامرة واحدة والحدة والله قد بينا ان الآية غير مكتفية بنفسها فى انجاب الطهارة دون بيان مراد الضمير بها فقول القائل انه لم يتوضأ بالآية الامرة واحدة خطأ لان الآية فى

معنى المجمل المفتقر الى البيان فهما ورد به البيان فهو المراد الذى به تعلق الحكم على وجه الافراد اوالتكرار على حسب مااقتضاء بيان المراد ولوكان لفظ الآية عموما مقتضيا للحكم فيا وردفيه غير مفتقر الى البيان لم يكن ايضا موجبا لتكرار الطهارة عندالقيام اليها من جهة اللفظ واعماكان يوجب التكرار من جهة المعنى الذى علق به وجوب الطهارة وهو الحدث دون القيام اليها \* وقد حدثنا من لااتهم قال حدثنا ابو مسلم الكرخى قال حدثنا ابو على دسول الله صلى الله عليه عند عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سلمان بن بريدة عن البيه قال صلى دسول الله صلى الله عليه عليه

ابن ابى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبدالله بن علقمة عن ابيه قال كان الني صلى الله عليه وسلم اذا اراق ماء نكلمه فلا يكلمنا ونسلم عليه فلا يكلمنا حتى يأتى اهله فيتوضأ وضوء للصلاة فقلنا له فى ذلك حين نزلت آية الرخصة ﴿ ياامها الذين آمنوا اذا قمم الى الصلوة فاعسلوا وجوهكم ﴾ الآية فاخبر ان الآية نزلت فى ايجاب الوضوء من الحدث عند القيام الى الصلاة \* وحدثنا من لا آنهم فى الرواية قال اخبرنا محمد بن على بن زيد ان سعيد بن منصور حدثهم قال حدثهم قال حدثنا الماعيل بن ابراهم قال اخبرنا ايوب على عبدالله بن ابي ملكة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الحلاء فقدم اليه الطعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء قال انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاة هؤ قال ابو بكر سألوه عن الوضوء من الحوضوء قال انما المرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاة هؤ قال ابو بكر سألوه عن الوضوء من

وسلم يوم فتح مكة خس صلوات بوضوء واحد ومسجعلى حفيه فقال له عمر يارسول الله صنعت شيأ لم تكن تصنعه قال عمدا فعلته \* وحد شنا من لا آنهم قال حد شنا محمد بن يحيى الذهلى قال حد شنا محمد بن خالد الوهبى قال حد شنا محمد بن اسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عبد الله بن عمر الكل صلاة طاهرا كان اوغير طاهر عمن هو قال حد شنيه اسهاء بنت زيد بن الحطاب ان عبد الله بن حفر الكل صلاة طاهرا كان اوغير طاهر عمن الله صلى الله عليه وسلم كان امر بالوضوء عند كل صلاة طاهرا كان اوغير طاهر فلما شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء الا من حدث فكان عبد الله يرى على ان به قوة على ذلك ففعله حتى مات \* فقد دل الحديث الاول على ان القيام الى الصلاة غير موجب عنه الطهارة اذ لم يجدد النبي صلى الله عليه وسلم لكل صلاة طهارة فثبت بذلك ان فيه ضميرا به يتعلق المجاب الطهارة وبين في الحديث الثاني ان الضمير هو الحدث لقوله ووضع عنه الوضوء يتعلق المجاب الطهارة وبين في الحديث الثاني ان الضمير هو الحدث لقوله ووضع عنه الوضوء الامن حدث \* وبدل على ان الضمير فيه هو الحدث ماروى سفيان الثورى عن جابر عن عبد الله الامن حدث \* وبدل على ان الضمير في هو الحدث ماروى سفيان الثورى عن جابر عن عبد الله

مطلب كان عليه السلام مأمورا بالوضوءعند كل صلاة ثم وضع عنه الوضوء الامن حدث

( ۲۶ - احكام الفرآن ، ج ۲ )

الحدث عندالطعام فاخبر أنه أمر بالوضوء من الحدث عند القيام الى الصلاة \* وروى الومعشر المدنى عن سعيد بن الى سعيد المقبري عن الى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولاان اشق على امتى لامرت في كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك وهذا يدل على ان الآية لم تقتض ايجاب الوضوء لكل صلاة من وجهين احدها انالآية لواوجت ذلك لما قال لامرت في كل صلاة بوضوء والثاني اخباره بانه لوامر به لكان واجبا بامره دون الآية \* وروى مالك بن انس عنزيد بناسلم ﴿ اذا قُمَّم الىالصلوة فاغسلوا وجوهكم ﴾ قال اذا قم من المضجع يعني النوم وقد كان ردالسلام مخطورا الا بطهارة \* وروى قتادة عن الحسن عن حضين ابي ساسان عن المهاجر قال آتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فسلمت عليه فلما فرغ من وضوئه قال مامنعني ان ارد عليك السلام الا أبي كنت على غير وضوء \* وحدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا محمد بن شاذان قال حدثنا معلى بن منصور قال اخبرني محمد بن ثابت العبدري قال حدثنا نافع قال انطلقت مع ابن عمر في حاجة الى ابن عباس فلما قضى حاجته من ابن عباس كان من حديثه يومئذ قال بينا النبي صلى الله عليه وسام في سكة من سكك المدينة وقدخرج من غائط اوبول فخرج عليه رجل فسلم عليه فام برد عليه ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بكفيه على الحائط ثم مسح وجهه ثمضرب ضربة اخرى فسح ذراعيه الى المرفقين ثم رد على الرجل السلام وقال لم يمنعني ان ارد عليك الا أني لم اكن على وضوء اوقال على طهارة فهذا يدل على انرد السلام كان مشروطا فيه الطهارة وحائز ان يكون ذلك كان خاصا للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يرو آنه نهي عن رد السلام الأ على طهارة ويدل على ان ذلك كان على الوجوب أنه تيم حين خاف فوت الرد لان رد السلام أيما يكون على الحال فاذا تراخى فات فكان بمنزلة من خاف فوت صلاة العيد او صلاة الجنازة ان توضأ فيجوز له التيمم وجائز ان يكون قد نسخ ذلك عن الني صلى الله عليه وسلم ومجوز ان يكون هذا الحكم قد كان باقيا الى ان قبضه الله تعالى \* وقد روى عن الى بكر وعمر وعثمان وعلى أنهم كانوا يتوضؤن لكل صلاة وهذا محمول على أنهم فعلوه استحبايا وقال سعد اذا توضأت فصل بوضوئك مالم تحدث وقد روى ابن ابي ذئب عنشعبة مولى ابن عاس ان عبيد بن عمير كان يتوضأ لكل صلاة ويتأول قوله تعالى ﴿ اذَا فَتُم الْيَالْصَلُوةَ ﴾ فانكر ذلك عليه ابن عباس \* وقد روى نفي ايجاب الوضوء لكل صلاة من غير حدث عنابن عمر وابي موسى وجابر بن عبدالله وعبيدة السلماني وابىالعالية وسعيد بن المسيب وأبراهم والحسن ولاخلاف بين الفقهاء في ذلك \* وقدروي عن الني صلى الله عليه وسلم اخبار في فضيلة تجديد الوضوء منها ماحدثنا من لا اتهم قال حدثنا محمد بنزيد قال حدثنا سعيد قال حدثنا سلام الطويل عن زيد العمى عن معاوية بن قرة عن ابن عمر قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ مرة مرة وقال هذا وظيفة الوضوء وضوء من لا يقبل الله بهصلاة الابهثم تحدث ساعة ثم دعا بماء فتوضأ مرتين مرتين فقال هذا وضوء من توضأ به ضاعف الله له الاجر مرتين

ثم تحدث سماعة ثم دعا ماء فتوضأ ثلاثًا ثلاثًا فقال هذًا وضوئي ووضوء الندين من قبلي وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الوضوء على الوضوء نورعلى نور وقال صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتى لامرتهم بالوضوء عند كل صلاة فهذا كله يدل على استحباب الوضوء عندكل صلاة وان لم يكن محدثًا وعلى هذا يحمل ماروي عن السلف من تجديد الوضوء عندكل صلاة وقدروى عنءلي رضيالله عنه آنه توضأ ومسح على نعليه وقال هذا وضوء من لم يحدث ورواء عن النبي صلى الله عليه وسلم فثبت بما قدمنا أن قوله تعالى ﴿ أَذَا فَمُّمُ الَّيْ الصلوة ﴾ غيرموجب للوضوء لكل صلاة وثبت آنه غير مستعمل على حقيقته وأن فيهضمرا به تعلق ايجاب الطهارة وآنه بمنزلة المجمل المفتقر الى البيان لايصح الاحتجاج بعمومه الا فَمَا قَامَ دَلَيْلُ مَمَادَهُ \* وقد رَوَىعَنَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اخْبَارُ مُتُواتَّرَةً فَى ايجابِ الوضوء من النوم وهذا يدل على ان القيام الى الصلاة غيرموجب للوضوء لانه اذا وجب من النوم لم يكن القيام الى الصلاة بعد ذلك موجبا ألاترى انه اذا وجب من النوم لم يجب عليه بعد ذلك منحدث آخروضوء آخر اذا لم يكن توضأ منالنوم فلوكان القيام الىالصلاة موجبا للوضوء لما وجب من النوم عند ارادة القيام اليها كالسبيين اذا كان كل واحد منهما موجما للوضوء ثم وجب من الأول لم يجب من الثاني وهذا يدل على ان من النوم هو الضمير الذي فى الآية فكان تقديره اذا قتم من النوم على ماروى عن زيد بن اسلم ويدل على ان النوم الموجب للوضوء هو النوم المعتاد الذي يجوز ان يقال فيه أنه قام من النوم ومن نام قاعدا اوساجدا اوراكما لايقال إنه قاممن النوم وأنمايطلق ذلك في نوم المضطجع ومن قال أن النوم ليس بحدث وأنما وجب به الطهارة لغلبة الحال فيوجود الحدث فيه فإنالاً ية دالة على وجوب الطهارة من الربح واذا كان المعنى على ماوصفنا فيكون حينئذ في مضمون الآية ايجاب الوضوء من النوم ومن الريح وقد اربد به ايضا امجاب الوضوء من الغائط والبول وذلك من ضمير الآية لأنه مذكور فيقوله ﴿ اوحاء احد منكم من الغائط ﴾ والغائط هوالمطمئن من الارض وكانوا يأتونه لقضاء حوائجهم فيه وذلك يشتمل علىوجوبالوضوء من الغائط والبولوسلس البول والمذى ودم الاستحاضة وسائر مايستتر الانسان عندوجوده عن الناس لانهم كانوا يأتون الغائط للاستتار عن الناس واخفاء ما يكون منهم وذلك لايختلف باختلاف الاشياء الخارجة من البدن التي في العادة يسترها عن الناس من سلس البول والمذى ودم الاستحاضة فدل ذلك على إن هذه الاشاء كلها احداث يشتمل عليها ضمير الآية \* وقدا "فق السلف وسائر فقهاء الامصار على نفي ايجاب الوضوء على من نام قاعدا غيرمستند الى شيُّ روى عطاء عن ابن عباس ان رسولالله صلى الله عليه وسلم اخر صلاة العشاء ذات ليلة حتى نام الناس ثم استيقظوا فجاءه عمر فقال الصلاة يارسول الله فخرج وصلى ولم يذكر أنهم توضؤا وروى عن انس قال كنا نحيُّ الى مسحد رسولالله صلى الله عليه وسلم تنتظر الصلاة فمنا من نعس ومنا من نام ولا نعيد وضوء وروى نافع عن ابن عمر قال لايجب عليه الوضوء حتى يضع جنبه وينام

وقد ذكرنا اختلاف الفقهاء في ذلك في غيرهذا الموضع وروى ابويوسف عن محمد بن عبدالله عن عطاء عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يصلى الصبح ولا يتوضأ فسئل عن ذلك فقال الى لست كاحدكم انه تنام عيناى ولا ينام قلبي لواحد ثت لعلمته وهذا الحديث يدل على ان النوم في نفسه ليس مجدث وان ايجاب الوضوء فيه انما هو لماعسى ان يكون فيه من الحدث الذى لا يشعر به وهوالغالب من حال النائم وقدروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال العين وكاء السه فاذا نامت العين استطلق الوكاء فلما كان الاعلب في النوم المعتاد الذى يستثقل فيه النائم وجود الحدث فيه حكم له مجكم الحدث وهذا الماهو في النوم المعتاد الذى يضع النائم جنبه على الارض ويكون في المضطجع من غير علم منه بما يكون منه فاذا كان حالسا اوعلى حال من احوال الصلاة لغير ضرورة مثل القيام والركوع والسجود فاذا كان حالسا اوعلى حال من احوال الكون الانسان فيها متحفظا وان كان منه حدث علم به وقد روى يزيد بن عبدالرحمن عن قتادة عن ابى العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس على من نام ساجدا وضوء حتى يضصحع فاذا اضطجع استرخت مفاصله وسلم انه قال ليس على من نام ساجدا وضوء حتى يضصحع فاذا اضطجع استرخت مفاصله

#### سيون فصل

قال ابوبكر قوله تعالى ﴿ اذَا قُمُّم الى الصَّلُوةَ ﴾ لما كان ضميره ماوصفنا من القيام من النوم اوارادة القيام اليها في حال الحدث فاوجب ذلك تقديم الطهارة من الاحداث للصلاة وكانت الصلاة اسها للجنس يتناول سائرها من المفروضات والنوافل اقتضى ذلك ان تكون من شرائط صحة الصلاة الطهارة أي صلاة كانت اذلم تفرق الآية بين شيَّ منها وقد اكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يقوله لا يقبل الله صلاة بغيرطهور \* قوله تعالى ﴿ فَاغْسُلُوا وَجُوهُكُم ﴾ يقتضي الجاب الغسل والغسل اسم لامرارالماء على الموضع اذالم تكن هناك نجاسة واذاكان هناك نجاسة فغسلها ازالتها بامرار الماء اومايقوم مقامه فقوله تعـالى ﴿ فاغسلوا وجوهكم ﴾ أنماللقصد فيه أمرار الماء على الموضع اذليس هناك نجاسة مشروط ازالتها فاذا ليس عليه دلك الموضع بيد. وأنمأ عليه امرارالماء حتى يجرى على الموضع \* وقد اختلف فى ذلك على ثلاثة اوجه فقال مالك بن انس عليه امرارالماء ودلك الموضع بيده والالميكن غسلا وقال آخرون وهو قول اصحابنا وعامة الفقهاء عليه اجراء الماء عليه وليسءعليه دلكه بيده وروى هشام عناني يوسف أنهان مسح الموضع بالماء كما يمسح بالدهن اجزأه والدليل على بطلان قول موجى دلك الموضع ان اسم الغسل يقع على اجراء الماء على الموضع من غير دلك والدليل على ذلك انه لوكان على بدنه نجاسة فوالي بين صب الماء عليه حتى ازالها سمى بذلك غاسلا وان لم يدلكه بيده فلما كان الاسم يقع عليه مع عدم الدلك لاجل امرار الماء عليه وقال الله تعالى ( فاغسلوا ) فهو متى اجرى الماء على الموضع فقد فعل مقتضى الآية وموجبها فمن شرط فيه دلك الموضع بيده

فقد زاد فيه ماليس منه وغير حائز الزيادة فيالنص الا بمثل مايجوز به النسخ وايضا فانه لما لم يكن هناك شيئ يزال بالدلك لم يكن لدلك الموضع وامساســـه بيد. فائدة ولاحكم فلم يختلف حكمه اذادلكه سده اواص الماء عليه من غيردلك وايضا فليس لدلك الموضع بيده حكم في الطهارة في سائر الاصول فوجب ان٧ يتعلق به فيم اختلف فيه هؤه فان قال قائل اذا لم يكن الغسل مأمورا به لازالة شيُّ هناك علمنا آنه عادة فمن حث شرط فه أمرار الماء وجب أن يكون دلكه سده شرطا والا فلامعنى لامرار الماء وأجرائه علمه على قيل له قديُّت في الاصول لامرار الماء على الموضع حكم في غسل النجاسات ولم نثبت لدلك الموضع حكم بل حكمه ساقط في ازالة الأنحاس لأنه لوكان له حكم لكان اعتبار الدلك فها اولى فوجب ان يكون كذلك حكمه في طهارة الحدث \* وامامن احاز مسح هذه الاعضاء المأمور يغسلها فان قوله مخالف لظاهر الآية لانالله تعالى شرط في بعض الاعضاء الغسل وفي بعضها المسح فما امر بغسله لايجزى فيه المسنح لانالغسل يقتضي امرارالماء على الموضع واجراءه عليه ومتى لَمْ يَفْعِلُ ذَلِكُ لِمِيسِمِ غَاسِلًا والمُسْتِحِ لَا يُقْتَضِي ذَلِكَ وَآتَمَا يَقْتَضِي مِاشْرَتُهُ بِالمَاء دُونَامِرَاره عَلَيْهِ فغير جائز ترك الغسل الى المسح ولوكان المراد بالغسل هو المسح لبطلت فائدة التفرقة بينهما في الآية وفي وجوب اثبات التفرقة منهما مانوجب ان يكون المسلح غيرالغسل فمتي مسلح ولم يغسل فلا مجزيه لانه لم نفعل المأموريه وبدل على ذلك آنه ليس عليه في مسح الرأس في الوضوء ابلاغ الماء الى اصمول الشعر وأنما عليه مسح الظاهر منه وعليه في غسل الجنابة ابلاغ الماء اصولاالشعر فلوكان المستح والغسل واحدا لاجزى فىغسىل الجنابة مسحه كما يجزى في الوضوء وفي ذلك دليل على ان ماشرط فيه الغسل لاينوب عنه المسح ﴿ فَانْ قِيلَ اذالم تكن هناك بجاسة تزال بالغسل فالمقصد فيه مباشرة الموضع بالماء فلا فرق بين الغسل والمسح فيه الله قبل له هذا يدل على صحة ماذكرنا وذلك لأنه لمالم تكن هناك نجاسة من اجلها نجب الغسل فكان وجوب الغسل عبادة ثم فرق الله تعالى في الآية بين الغسل والمسح فعلينا اتباع الامر على حسب مقتضاه وموجه وغير حائزلنا ترك الغسل الى غيره والعبادة علينا في الغسل فيالاعضاء المأمور مهاكهي علينا في مسيح العضو المأمور به فلم يجز استعمال النظر في ترك حكم اللفظ الى غيره الله فان قيل لوبقيت لمعة في ذراعه فسيحها جاز وهذا يدل على جواز مسح الجميع كاجاز مسح البعض \* قيل له هذا غلط لان اللمعة اذا اتصلت صارت في حكم المغسول وأما أذا لم تتصل فلايجوز بالاجماع ففيذلك دلآلة على انالمسح لأينوب مناب الغسل وقيل له لولزمنا هذا فيالوضوء للزمك في غسل الجنابة مثله والله اعلم

ــــــ باب الوضوء بغير نية على ا

قوله تعمالي ﴿ فاغسملوا وجوهكم ﴾ يقتضي جواز الصلاة بوجود الغسمل سواء قارنته النية اولم تقارنه وذلك لان الغسمل اسم شرعي مفهوم المعني في اللغة وهو امرار المماء على الموضع وليس هوعبارة عن النية فمن شرط فيه النية فهوزائد في النص وهذا فاسد من وجهين احدها انه يوجب نسخ الآية لان الآية قداباحت فعل الصلاة بوجود الغسل للطهارة من غير شرط النية فمن حظر الصلاة ومنعها الامع وجود نية الغسل فقد اوجب نسخها وذلك لا يجوز الابنص مثله والوجه الآخر ان النص له حكمه ولا يجوز ان يلحق به ماليس منه كالا يجوز ان يسقط منه ماهو منه من فان قيل فقد شرطت في صحة الصلاة النية مع عدم ذكرها في اللفظ من قيل له اعاجاز ذلك فيها من وجهين احدها ان الصلاة اسم مجمل مفتقر الى البيان غير موجب للحكم بنفسه الابيان برد فيه وقد ورد فيه البيان با يجاب النية فلذلك اوجناها وليس كذلك الوضوء لانه اسم شرعى ظساهم المعنى بين المراد فمهما الحقنا به ما ليس فى اللفظ عبدارة عنه فهو زيادة في النص ولا يجوز ذلك الابنص مثله والوجه الآخر اتفاق الجميع على ايجاب النية فيها فلوكان اسم الصلاة عموما ليس بمجمل لجاز الحاق النية بها بالانفاق فهى اذا الحاب النية فيها فلوكان اسم الصلاة عموما ليس بمجمل لجاز الحاق النية بها بالانفاق فهى اذا

### مريخ ذكر اختلاف الفقهاء في فرض النية على الم

قال انوحنيفة وابو يوسف ومحمدكل طهارة بماء تجوز بغيرنية ولا يجزى التيمم الابنية وهو قول الثوري وقال الاوزاعي مجزىالوضوء بغير لية ولم تحفظ عنه في التيمم وقال مالك والليث والشافعي لا مجزى الوضوء ولا الغسل الابالنية وكذلك التيمم وقال الحسن بن صالح يجزى الوضوء والتيمم جميعا بغيرنية قال ابو جعفر الطحاوى ولم نجد هذا القول في التيمم عن غيره ﷺ قال ابو بكر قد قدمنا ذكردلالة الآية على جوازالوضوء بغيرنية وقوله تعالى ﴿ وَلَاجِنِيا الْأُعَارِي سبيل حتى تغتسلوا ﴾ دال على جواز الاغتسال من الجنابة بنير نية كذلك قوله تعالى ﴿ اذا قمَّم الى الضَّلُوة فاغسلوا وجوهكم ﴾ على النَّحو الذي بينا ويدل عليه ايضا قوله تعالى ﴿ وَالزُّلْنَا من السهاء ماء طهورا ﴾ ومعنساه مطهرا فتحيثما وجد فواجب أن يكون مطهرا ولوشرطنسا فه النَّهَ كَنَا قَدْ سَلِّنَاهُ الصَّفَةُ التَّي وصَّفَهُ اللَّهُ بِهَا مِنْ كُونَهُ طَهُورًا لَانَهُ حَيْنُذُ لَايكُونَ طَهُورًا الا بغيره والله تعمالي جعله طهورا منغيرشرط معني آخرفيه ﷺ فان قيل انجماب شرط النية فه لا نخرجه من ان يكون طهو را كاوصفه الله تعالى كاقال الني صلى الله عليه وسلم جعلت لى الارض مسجدا وطهورا وقال التراب طهور المسلم مالم يجد الماء ولم يمنع ذلك ايجاب النية شرطا فيه هُ قيل له أنما سهاء طهورا على وجه الحجاز تشبيها له بالماء فيباب اباحة الصلاة والدليل عليه انه لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس فعلمنا آنه سهاه طهورا استعمارة ومجازا ومن جهة اخرى ان آثبات النية شرطا في التيمم جائز مع قوله التراب طهور المسلم ولايجوز مثله في الوضوء وذلك لان قوله ﴿ فتيمموا ﴾ يقتضي ايجاب النية إذ كان التيمم هوالقصـ في اللغة وقوله التراب طهورا لمسلم وارد من طريق الآحادفواجب انيكون الخبر مرتبا على الآية اذغير جائز ترك حكم الآية بالخبر وتجوز الزيادة في حكم الخبر بالآية وليس ذلك كقوله ﴿ وَانْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءُ

ماء طهورا ﴾ لأنه غيرجائز ان يزاد في نص القرآن الا عثل ما يجوزيه نسخه ويدل على ذلك ايضا قوله تعالى ﴿ وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ﴾ فابان تعالى عن وقوع التطهير بالماء من غير شرط النية فيه الله فان قيل لما كان قوله تعمالي ﴿ فاغسلوا وجوهكم ﴾ الآية مقتضيا لفرض الطهارة فمن حيث كان فرضا وجب ان تكون النية شرطا في محته لاستحالة وقوع الفعل موقع الفرض الا بالنية وذلك لان الفرض يحتاج في صحة وقوعه الى نيتين احداها نية التقرب به الى الله تعالى والآخرى نية الفرض فاذا لم ينوء لم توجد صحة الفرض فلم يجز عن الفرض اذهوغيرفاعل للمأموريه ﷺ قبل له أنما يجب ماذكرت في الفروض التي هي مقصودة لاعيانها ولم تجعل سبيا لغيرها فاماماكان شرطا لصحة فعل آخر فليس بجب ذلك فيه بنفس ورودالام الابدلالة تقارنه فلما جعلالله الطهارة شرطا لصحة الصلاة ولم تكن مفروضة لنفسها لان من لاصلاة عليه فليس عليه فرض الطهارة كالمريض المغمى عليه اياما وكالحائض والنفساء وقال تعالى ﴿ اذا قُمْمُ الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم ﴾ وقال ﴿ ولاجنا الا عارى سيل حتى تغتسلوا ﴾ فجعله شرطا في غيره ولم مجعله مأمورا به لنفسه فاحتاج موجب النه شرط افيه الى دلالة من غيره ألاترى ان كثيرا مما هو شرط في الفرض وليس بمفروض بعنه فجَائَز ان يكون من فعل غيره نحو الوقت الذي هو شرط في صحة اداء الصلاة ولاصنع للمصلي فيه وتحواليلوغ والعقل اللذين ها شرط في صحة التكلف وليسا نفعل المكلف فيان عا وصفنا ان ورود لفظ الامر بماجعل شرطا فيغبره لا تقتضي وقوعه طاعة منه ولا امجاب النبة فه ألاتري ان قوله تعالى ﴿ وثيابك فطهر ﴾ وان كان امرا بتطهير الثوب من النجاسة فانه لم يوجب كون النية شرطا في تطهيره اذلم تكن ازالة النحاسة مفروضة لنفسها وأيما هي شرط في غيرها وأنما تقديره لا تصل الا في ثوب طاهر ولا تصل الا مستور العورة وبدل على ذلك ايضًا ان الشافعي قد وافقنا على ان رجلا لوقعد في المطر منوى الطهارة فاصاب حميع اعضائه أنه بجزيه من غير فعل له فيه ولوكان ذلك مفروضا لنفسه لمااجزاه دون ان نفعله هواويأمربه غيره لانهذا حكم المفروض الله فانقيل فالتيمم غيرمفروض لنفسه ولايصح مع ذلك الابالنية فليس انجاب النية مقصورا على ما كان مفروضا لنفسه الله قبل له هذا غيرلازم لانالم نخرج هذا القول مخرج الاعتلال فتلزمنا علىه المناقضة وأعابينا ان لفظ الامراذا ورد فهاكان وصفه ماذكرنا فانه لا قتضي الحاب النبة شرطا فيه الابدلالة اخرى من غيره فأنما اسقطنا مذلك احتجاج مناحتج بظاهرورود الامر في ايجاب النية وفي مضمون لفظ التيمم انجاب النية اذكان التيمم في اللغة اسهاللقصد قال الله تعالى ﴿ وَلاَّتَّهُمُوا الْحَيْثُ مِنْهُ تَنْفَقُونَ ﴾ يعني لاتقصدوا وقال الشاعي

ولن يلبث العصر أن يوم وليلة \* اذا طلبا ان يدركا ماتيما

وقال آخر

فان لك خيلي قداصيب صميمها \* فعمدا على عين تيمت مالكا

وقال الاعشى

#### تيمت قيسما وكم دونه \* من الارض من مهمه ذى شزن

يعني قصدته فلماكان فيلفظ الآية امجاب القصد والقصد هوالنية لفعل ما امربه جعلنا النية شرطا ولم يكن في ايجاب النية فيه الحاق زيادة بالآية غيرمذ كورة فهاواما الغسل فلاسطوى تحته النية وفي ايجابها فيه اثبات زيادة فها ليست منها وذلك غيرجائز ووجه آخر في الفصل بين التيمم والوضوء وهو ان التيمم قديقع تارة عن الغسل وتارة عن الوضوء وهو على صفة واحدة في الحالين فاحتيج الى النية للفصل بين حكميهما لان النية انماشرطت لتمييز احكام الافعال فلماكان حكم التيمم قد يختلف فيقع نارة عن الغسمل وتارة عن الوضوء احتيج الى النية فيه لتمييز مايقع منه عن الغسل عمايقع منه عن الوضوء واما الغسل لانختلف حكمه في نفسه ولافهايقعله فاستغنى عن النية فيه والتمييز اذكان المقصد منه ايقاع الفعل كاقيل لاتصل حتى تغسل النجاسة من بدنك او ثوبك ولاتصل الا مستور العورة وليس يقتضي شيء من ذلك ايجاب النية فيه \* ويدل على ماذكرنا منجهة السنة حديث رفاعة بنرافع وابي هريرة عن رسمولالله صلى الله عليه وسلم في تعليمه الاعرابي الصلاة وقوله لاتهم صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه فيغسل وجهه ويديه ويمسح برأسه ويغسل رجليه فقوله حتى يضع الطهور مواضعه يقتضي جوازه بغيرنية لان مواضع الطهور معلومة مذكورة فىالقران فصاركقوله حتى يغسل هذه الاعضاء وقوله فيغسل وجهه ويدبه بوجب ذلك ايضا اذلم يشرط فيه النية فظاهره يقتضي جوازه على أيوجه غسله ويدل من جهة اخرى انه معلوم ان الاعمالي كان جاهلا باحكام الصلاة والطهارة فلوكانت النية شرطا فيها لما اخلاء النبي صلى الله عليه وسلم من التوقيف عليها وفي ذلك اوضح دليل على أنها ليست من فروضها \* ويدل عليه ايضاقو له صلى الله عليه وسلم في غسل الجنابة لام سلمة انما يكفيك ان تحثى على رأسك ثلاث حثيات وعلى سائر جسدك فاذا انت قدطهرت ولم يشرطفيه النيةوروى ابن عمر عن النبي ضلى الله عليه وسلم انه توضأ مرة مرة ثم قال هذا وضوء لايقبل الله الصلاة الابه فاشار الى الفعل المشاهد دون النية التي هي ضمير لاتصح الاشارة اليه واخبر بقبول الصلاة به وقال اذا وجدت الماء فامسسه جلدك وقال ان تحت كل شعرة جنابة فيلوا الشعر وانقوا الشهرة ومن جهة النظر ان الوضوء طهارة بالماء كغسل النجاسة وايضا هوسبب يتوصل به الى صحة اداءالصلاة لا على وجه البدل عن غيره فاشبه غسل النجاسة وستر العورة والوقوف على مكان طاهر ولايلزم عليه التيمم لأنه بدل عن غيره ﷺ فاناحتجوا بقوله تعالى ﴿ وماامروا الا ليعدواالله مخلصين له الدين ﴾ وذلك يقتضي ايجاب النية له لأن ذلك اقل احوال الأخلاص ﷺ قبل له منهى ان شت انالوضوء عبادة اوانه من الدين اذحائز ان يقال انالعبادات هي ماكان مقصودا لعينه فىالتعبد فاماما امربه لاجل غيره أوجعل شرطا فيه اوسبباله فليس يتناوله هذا الاسم ولولزم

مطلب الاخلاص ضد الاشراك

ان يكون تارك النبة في الطهارة غير مخلص لله لوجب مثله في تارك النبة في غسل النجاسة وستر العورة فلمالم بحز ان يكون تارك النة فها وصفنا غير مخلص اذكان مأمورا به لاجل الصلاة كان كذلك في الطهارة وايضا فان كل من اعتقد الاسلام فهو مخلص لله تعالى فما يفعله من العبادات اذلم يشرك في النية بين الله وبين غيره لان ضد الاخلاص هو الاشراك فمتى لم يشرك فهو مخلص بنفس اعتقداد الايمان في جميع ما يفعله من العبادات مالم يشرك غيره فيه \* واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنيات وهذا لايصح الاحتجاج به في موضع الحلاف من قبل ان حقيقة اللفظ تقتضي كون العمل موقوفا على النية والعمل موجود مع فقد النية فعلمنا آنه لم يرد به حقيقة اللفظ وأيمنا اراد معني مضمرا فيه غير مذكور فالمحتبح بعموم الحبر فيذلك مغفل على فإن قبل مراده حكم العمل الله قبل له الحكم غير مذكور فالاحتجاج بعمومه ساقط ﷺ فان ترك الاحتجاج بظاهر اللفظ وقال لما لم يجز ان يخلو كلام النبي صلى الله عليه وسلم من فائدة وقد علمنا آنه لم يرد نفس العمل وجب ان يكون مراده حكم العمل ﷺ قبل له محتمل ان تربد به فضيلة العمل لاحكمه واذا احتمل الامرين احتيج الى دلالة من غيره في أثبات المراد وسقط الاحتجاج به الله فان قبل هو على الامرين الله قبل له هذا خطأ لان الضمير المحتمل للمعنيين غير ملفوظ به فيقال هو عليهما وأنما بقال ذلك فيها هوملفوظ به وفيه احتمال للمعاني فيقال عمومه شامل للجمسع فاما ما ليس بمذكوروهو ضمير ليس اللفظ عبارة عنه فقول القائل احمله على العموم خطأ وايضا فغير جائز ارادة الامرين لانه بأن اريد به فضيلة العمل صار عنزلة قوله لافضيلة للعمل الابالنية وذلك يقتضي أثبات حكم العمل حتى يصح نفي فضيلته لاجل عدم النية ومتى اراد به حكم العمل لم يجز ان يريد به الفضيلة والأصل منتف فغير حائز ان يرادا جميعا بلفظ واحد اذغيرحائز ان يكون لفظ واحد لنفي الاصل ونفي الكمال وايضًا غير جائز ان يزاد في حكم القرآن بخبر الأحاد على ما بينا وهذا من اخبار الأحاد

### سي فصل الله

قوله عنوجل ﴿ وجوهكم ﴾ قال ابوبكر قد قيل فيه ان حد الوجه من قصاص الشعر الى اصل الذقن الى شحمة الاذن حكى ذلك ابوالحسن الكرخى عن الى سعيد البردعى ولانعلم خلافا بين الفقهاء في هذا المعنى وكذلك يقتضى ظاهر الاسم اذكان أنما سمى وجها لظهوره ولانه يواجهالشيء ويقابل به وهذا الذى ذكرناه من تحديد الوجه هوالذى يواجهالانسان ويقابله من غيره هي فان قيل فينبغى ان يكون الاذنان من الوجه لهذا المعنى هن قيل له لا نجب ذلك لان الاذنين تستران بالعمامة والقلنسوة و تحوها كما يستر صدره وان كان مقى ظهر كان مواجها لمن يقابله وهذا الذى ذكرنا من معنى الوجه يدل على ان المضمضة والاستنشاق غير واجبين بالآية اذليس داخل الانف والفم من الوجه اذها غير مواجهين

لمن قابلهمـا واذا لم تقتض الآية الحجاب غسلهما وأنما اقتضت غسل ماواجهنـا وقابلنا منه فمن قال بانجاب المضمضة والاستنشاق فهوزائد فيحكم الفرض ماليس منه وهذا غير جائز لأنه يوجب نسخه الله فان قيل قول النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في المضمضة والاستنشاق الاان تكون صائمًا وقوله صلى الله عليه وسلم حين توضأ من من هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا يه توجب فرض المضمضة والاستنشاق الله قبل له اما الحديث الذي فيه أنه توضأ مرة مرة ثم قال هذا وضوء لايقيل الله الصلاة الا به فأنه لم بذكر فيه آنه تمضمض فيه واستنشق وأنما ذكر فيه الوضوء فحسبوالوضوء هوغسلالاعضاء المذكورة فىكتاباللةتعالى وحائز ان لا يكون تمضمض واستنشق في ذلك الوضوء لا نه قصد به تو قيفهم على المفروض الذي لا يجزي غيره فاذا لادلالة في هذا الخبر على ماقال هذا القيائل ولو ثبت أنه تمضمض واستنشق لم بجز أن يزاد فيحكم الآية وكذلك قول النبي صملي الله عليه وسلم بالغ فىالمضمضة والاستنشاق الا ان تكون صائمًا لايجوز الاعتراض به على الآية في أسبات الزيادة لانه غير جائز ان يزاد في حكم القرآن نخبر الواحد \* وقد حدثنا عبدالياقي بن قائع قال حدثنا ابوميسرة محمد بن الحسن بن العلاء قال حدثنا عبدالاعلى قال حدثنا يحبي بن ميمون بن عطاء قال حدثنا ابن جربج عن عطاء قال سئلت عائشة عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باناء فه ماء فتوضأ وكفأ على بديه مرة وغسل وجهه مرة وغسل ذراعيه مرة ومسح برأسه مرة وغسل قدميه مرة وقال هذا الوضوء الذي افترض الله علينا ثم اعاد ذلك فقال من ضاعف ضاعف الله له ثماعاد الثالثة فقال هذا وضوؤنا معشم الانساء فمن زاد فقداساء فاخبرت يوضو له من غير مضمضة ولااستنشاق لأنه قصد سان المفروض منه ولوكان فرضا فه لفعله

### معلى اللحية وتخليلها على اللحية وتخليلها

قال الله تعالى ﴿ فاغسلوا وجوهكم ﴾ وقد بينا ان الوجه ماواجهك من الانسان فاحتمل ان تكون اللحية من الوجه لانها تواجه المقابل له غير مغطاة فى الاكثركسائر الوجه وقد يقال ايضاخرج وجهه اذا خرجت لحيته فليس يمتنع ان تكون اللحية من الوجه فيقتضى ظاهر ذلك وجوب غسلها ويحتمل ان يقال ليست من الوجه وانما الوجه ماواجهك من بشرته دون الشعر النابت عليه بعد ماكانت البشرة ظاهرة دونه ولمن قال بالقول الاول ان يقول نسات الشعر عليه بعد ظهور البشرة لا يخرجه من ان يكون من الوجه كا ان شعر الرأس من الرأس وقد قال الله تعالى ﴿ وامسحوا برؤسكم ﴾ فلومح على شعر رأسه من غير ابلاغ الماء بشرته كان ماسحا على الرأس وفاعلا لمقتضى الآية عند جميع المسلمين فكذلك نبات الشعر على الوجه لا يخرجه من ان يكون من الوجه ان يفرق بينه و بين شعر الرأس

انشعر الرأس يوجد مع الصيحين يولد فهو يمنزلة الحاجب في كون كل واحد منهما من العضو الذي هو فيه وشعر اللحية غير موجود معه في حال الولادة وانمانيت بعدها فلذلك لم يكن من الوجه \* وقد ذكر عن السلف اختلاف في غسل اللحية وتخليلها ومسحها فروى اسرائيل عن جابر قال رأيت القاسم ومجاهدا وعطاء والشعبي يمسحون لحاهم وكذلك روىعن طاوس وروى حريز عن زيد بن عبدالرحمن بنابي ليلي قال رأيته توضأ ولماره خلل لحيته وقال هدذا رأيت عليا رضي الله عنه توضأ وقال يونس رأيت اباجعفر لايخلل لحمته فلم بر احد من هؤلاء غسل اللحية واجبا وروى ابن جريج عن نافع ان ابن عمر كان يبل اصول شعر لحيته ويغلغل بيديه في اصول شعرها حتى يكثر القطر منها وكذلك روى عن عبيد بن عمير وابن سيرين وسعيد بن جبير فهؤلاء كلهم روى عنهم غسل اللحية ولكينه لم يثبت عنهم أنهم رأوا ذلكواجبا كمغسل الوجه وقدكان ابن عمر متقصيا فيامرالطهاوة كان يدخل الماء عينيه و تتوضأ لكل صلاة وكان ذلك منه استحماباً لا الحجابا ولاخلاف بين فقهاء الامصار في ان تخليل اللحية ليس بواجب وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه خلل لحيته وروى عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم خلل لحيته وقال بهذا امرني ربي وروي عثمان وعمار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلل لحيته في الوضوء وروى الحسن عن حار قال وضأت رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرة ولامرتين ولائلانا فرأبته نخلل لحبته بإصابعه كأنها اسينان مشط و قال ابو بكر وروى اخبار اخر في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيها ذكر تخليل اللحية منها حديث عبدخير عن على وحديث عبدالله بن زيد وحديث الربيع بنت معوذ وغيرهم كلهم ذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ثلاثا ولم يذكروا نخليل اللحية فيه وغيرحائز الحاب تخليل اللحة ولاغسلها بالآية وذلك لان الآبة أنما اوحيت غسل الوجه والوجه ماواجهك منه وباطن اللحية ليس منالوجه كداخل الفم والانف لما لم يكونا من الوجه لم يلزم تطهيرها في الوضوء على جهة الوجوب فان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تخليلها اوغسلها كان ذلك منه استحبابا لاانجابا كالمضمضة والاستنشاق وذلك لانه لما لمتكن فيالاً ية دلالة على وجوب غسلها او تخليلها لم يجزلنا ان نزيد فيالاً ية بخبر الواحد وجميم ماروي من اخبار التخليل أنماهي اخبار آحاد لايجوز أثبات الزيادة بها في نص القرآن وايضًا فان التخليل ليس بغسل فلا يجوز أن يكون موجبًا بالآية ولما "بت عن النبي صلى الله عليه وسلم التخليل ثبت ان غسلها غيرواجب لآنه لوكان واجبًا لما تركه الىالتخليل \* وقد اختلف اصحابنا في تخليل اللحية ومسحها فروى المعلى عن ابى يوسف عن ابى حنيفة قال سألته عن تخليل اللحية في الوضوء فقال لا تخللها ويجزيه ان يمر بيده على ظاهرها قال فأ بمامواضع الوضوء منها الظاهر وليس تخليل الشعر من مواضع الوضوء وبه قال ابن ابي ليلي قال ابو بوسف وانا اخلل وقال بشربن الوليد عن الى يوسف في نوادره يمسح ماظهر من اللحية وان كانت

عريضة فان لم نفعل فعلمه الاعادة ان صلى وذكر ابن شجاع عن الحسن عن زفر في الرجل توضأ انه منغىله اذاغسل وجههان عرالماء على لحيته فان اصاب لحيته من الماء قدر ثلث اوربع اجزأه ذلك وانكان اقل من ذلك لم يجزه وهوقول الى حنيفة وبه اخذالحسن وقال ابويوسف بجزيه اذاغسل وجهه ان لايمس لحيته بشي من الماء وقال ابن شيجاع لما لم يلزمه غسلها صار الموضيع الذي ينبت عليه الشعر من الوجه بمنزلة الرأس اذلم يجب غسله فكان الواجب مسيحها كمسيح الرأس فيجزى منهالربع كماقالوا في مسيح الرأس الله قال ابو بكر لاتخلو اللحية من انتكون من الوجه فيلزمه غسلها كغسل بشرة الوجه مماليس عليه شعر وان لاتكون من الوجه فلايلزمه غسلها ولا مسجها بالآية فلما آتفق الجميع على سقوط غسلها دل ذلك على أنها ليست من الوجه لانها لوكانت منه لوجب غسلها ولما سقط غسلها لم يجز انجاب مسحها لان فيه أثبات زيادة فىالآية كالم يجز ايجاب المضمضة والاستنشاق لمافيه من الزيادة فينص الكتاب وايضا لووجب مسجها كان فيه اثبات فرض المسح والغسل فيعضو واحد وهو الوجه من غير ضرورة وذلك خلاف الاصول ١١٠ فان قيل قد يجتمع فرض المسح والغسل فيعضو واحد بان يكون على بده جبائر فيمسح عليها ويغسل باقى العضو ﷺ قيل له آنما يجب ذلك للضرورة والعذر وليس في نبات اللحية ضرورة في ترك الغسل والوجه بمنزلة سائر الاعضاء التي او جب الله تعالى طهارتها فلا بجوز اجتماع الغسمال والمسح فيه من غير ضرورة ويقتضي ماقال ابويوسف من سقوط فرض غسلها ومستحها جميعا وان كانالمستحب امرارالماء عليها \* قوله تعالى ﴿ وايديكم الى المرافق ﴾ قال ابوبكر اليد اسم يقع على هذا العضو الى المنكب والدليل على ذلك ان عمارا تيم الى المنكب وقال تيممنا مع رسـول الله صلى الله عليه وسلم الى المناكب وكان ذلك لعموم قوله ﴿ فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ﴾ ولم ينكره عليه احد من جهة اللغة بلهو كان من اهل اللغة فكان عنده ان الاسم للعضو الى المنكب فثبت بذلك ان الاسم يتناولها الى المنكب واذا كان الاطلاق يقتضي ذلك ثم ذكر التحديد فجعل المرافق غاية كان ذكره لها لاسقاط ماوراءها من وجهين احدهما ان عموم اللفظ ينتظم المرافق فيجب استعماله فيها اذ لم قم الدلالة على سقوطها والثاني ان الغاية لما كانت قد تدخل تارة ولاتدخل اخرى والموضع الذي دخلت الغاية فيه قوله تعالى ﴿ وَلَا تَقْرَبُوهُنَ حَتَّى يَطْهُرُنَ ﴾ ووجود الطهر شرط فيالاباحة وقال ﴿ حَتَّى تُنكَحَ زوجاً غيره ﴾ ووجوده شرط فيه والى وحتى جميعاً للغاية والموضع الذي لاتدخل فيه نحوقوله ﴿ ثُمَ اتموا الصيام الى الليل ﴾ والليل خارج منه فلما كان هذا هكذا وكان الحدث فيه يقينا لميرتفع الابيةين مثله وهو وجود غسل المرفقين اذكانت الغاية مشكوكا فيها وايضا روى جابر بن عبدالله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا بلغ المرفقين فى الوضوء ادار الماء عليهما وفعله ذلك عندنا على الوجوب لوروده مورد البيان لانقوله تعالى ﴿ الحالمرافق ﴾ لما

احتمل دخول المرافق فيه واحتمل خروجها صيار مجملا مفتقرا الى السان وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أذا ورد على وجه اليان فهو على الوجوب والذي ذكرنا من دخول المرافق في الوضوء هوقول اصحابنا حمعا الازفر فانه بقول انالمرافق غيرداخلة فيالوضوء وكبذلك الكعبان على هذا الحلاف ﷺ وقوله تعالى ﴿ وامسحوا برؤسكم ﴾ قال ابوبكر اختلف الفقهاء في المفروض من مسيح الرأس فروى عن اصحاسًا فيه رواسًان احداهما ربع الرأس والاخرى مقدار ثلاثة اصابع ويبدأ بمقدم الرأس وقال الحسن بنصالح يبدأ بمؤخرالرأس وقال الاوزاعي والليث يمسح مقدم الرأس وقال مالك الفرض مسح جيع الرأس وان ترك القليل منه حاز وقال الشافعي الفرض مسح بعض رأسه ولم بحد شأ وقوله تعالى ﴿ والمسحوا برؤسكم ﴾ يقتضي مسح بعضه وذلك لانه معلوم ان هذه الادوات موضوعة لافادة المعانى فمتى امكننا استعمالها على فوائد مضمنة بها وجباستعمالها على ذلكوانكان قديجوزدخولها في بعض المواضع صلة للكلام وتكون ملغاة نحو منهي مستعملة على معان منها التبعيض ثم قد تدخل فىالكلام وتكون ملغاة وجودها وعدمها سواءومتى امكنتا استعمالها على وجه الفائدة وماهى موضوعة له لم يجزلنا الغاؤها فقلنا من اجل ذلك أنالباء للتبعيض وانجاز وجودها فىالكلام على انها ملغاة ويدل على انها للتبعيض انك اذا قلت مسحت يدى بالحائط كان معقولا مسيحها سعضه دون حميعه ولوقلت مسيحت الحائط كان المعقول مس حميعه دون بعضه فقد وضح الفرق بين ادخال الباء وبين استقاطها في العرف واللغة فوجب اذكان ذلك كذلك ان محمل قوله ﴿ وامسحوا برؤسكم على البعض حتى نكون قد وفينا الحرف حظه من الفائدة وان لا نسقطه فتكون ملغاة يستوى دخولها وعدمها والياء وان كانت تدخل للالصاق كقولك كتبت بالقام ومررت بزيد فان دخولها للالصاق لاينافي كونها معذلك للتبغيض فنستعمل الامرين فنكون مستعملا للالصاق في البعض المفروض طهارته \* ومدل على أنها للتبعيض ماروي عمرين على بن مقدم عن اسماعيل بن حماد عن ابيه حماد عن ابراهيم في قوله تعالى ﴿ وامسحوا برؤسكم ﴾ قال اذا مسمح ببعض الرأس احزأه قال ولوكانت المسحوا رؤسكم كان مسح الرأس كله فاخبر ابراهم ان الباء للتعيض وقدكان من اهل اللغة مقبول القول فها \* ويدل على أنه قداريد بها التبعيض في الاية اتفاق الجميع على جواز ترك القليل =ن الرأس في المسح والاقتصار على البعض وهذا هو استعمال اللفظ على التبعيض وقول مخالفنا بالجاب مسح الاكثر لايعصمه من ان يكون مستعملا للفظ على التبعيض الا أنه زعم أن ذلك البعض ينبغي أن يكون المقدار الذي أدعاه وأذا ثبت ان المراد البعض باتفاق الجميع احتاج الى دلالة في اثبات المقدار الذي حدم الله فان قيل لوكانت الباء للتبعيض لماجاز ان تقول مستحت برأسي كله كما لانقول مستحت ببعض رأسي كله ﷺ قبل له قد منا انحقيقتها ومقتضاها اذا اطلقت التبعيض مع احتمال كونها ملغاة فاذا قال

حت ترأسي كله علمنا انه اراد ان تكون الياء ملغاة واذا لم يقل ذلك فهي محمولة على حقيقتها كما انمن حقيقتها التمعيض وقدتوجد صلةللكلام فتكون ملغاة في نحو قوله تعالى (مالكم من اله غيره ﴾ و ﴿ يَغْفُر لَكُم مِن ذُنُو بَكُم ﴾ ولا مجب من اجل ذلك ان نجعلها ملغاة في كل موضع الا بدلالة \* وقدروى نحوقولنا في جواز مسح بعض الرأس عن جماعة من السلف منهم ان عمر روى عنه نافع آنه مسح مقدم رأسه وعن عائشة مثل ذلك وقال الشعبي أي حانب رأسُك مسحت اجزأك وكذلك قال\براهيم \* ويدل على صحة قول القائلين بفرض البعض ما حدثنا ابو الحسن عبيدالله بن الحسين الكرخي قال حدثنا ابراهم الحربي قال حدثنا محمد ابن الصباح قال حدثنا هشم قالحدثنا يونس عن ابن سيرين قال أخبرني عمروبن وهب قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول خصلتان لا اسـأل عنهما احدا بعدما شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا كنامعه في سفر فنزل لحاجته ثم جاء فتوضأ ومسح على ناصيته وجانبي عمامته وروى سلمان التيمي عن بكر بن عبدالله المزنى عن ابن المغيرة عن ابيـه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ومسح على ناصيته ووضع يده على العمامة اومسح على العمامة \* وحدثنا عبيدالله بن الحسين قال حدثنا محمد بن سلمان الحضر مي قال حدثنا كردوس بن اى عبدالله قال حدثنا المعلى بن عبدالرحمن قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عطاء عن ابن عباس قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيح رأسه مسحة واحدة بين ناصيته وقرنه فثبت بما ذكرنا من ظاهر الكتاب والسنة ان المفروض مسح بعض الرأس ﷺ فان قيل يحتمل ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم أنما اقتصر على مسح الناصية لضرورة اوكان وضوء من لم محدث الله الله الله لوكان هناك ضرورة لنقلت كما نقل غيره واماكونه وضوء من لم يحدث فانه تأويل ساقط لان في حديث المغيرة بن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم توضأ ومسح على ناصيته ولوساغ هذا التأويل فى مسح الناصية لساغ فى المسح على الخفين حتى يقال آنه مسح لضرورة او كان وضوء من لم بحدث ﷺ واحتج من قال بمسح الجميع بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسيح مقدم رأسه ومؤخره قال فلوكان المفروض بعضه لما مسح النبي صلى الله عليه وسلم جميعه ولوجب ان يكون من مسح جميع رأسه متعديا وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه توضأ ثلاثا ثلاثا وقال منزاد فقد اعتدى وظلم هذفيقالله لايمتنع انيكون المفروض البعض والمسنون الجميع كما أن المفروض فيالاعضاء المغسولة مرة والمسنون ثلاثًا فلا يكون الزائد على المفروض متعديا اذ اصاب السنة وكما ان المفروض من المسح على الخفين هو بعض ظاهرها ولومسح ظـاهرهما وباطنهما لم يكن متعديا وكما ان فرض القراءة على قولنا آية وعلى قول مخالفينا فاتحة الكتاب والمسنون عند الجميع قراءة فاتحة الكتاب وشئ معهما والمفروض من غسل الوجه ظاهره والمسنون غسل ذلك والمضمضة والاستنشاق والمفروض مسح

(قوله وقرنه) ای جانب رأسه (لصححه) الرأس والمسنون مسح الاذنين معه وكما يقول مخالفنا ان المفروض من مسح الرأس هو الاكثر وان ترك القليل جائز ولومسح الجميع لم يكن متعديا بل كان مصيبا كذلك نقول ان المفروض مسح البعض والمسنون مسح الجميع \* وأنما قال اصحابنا أن المفروض مقدار ثلاثة اصابع في احدى الروايتين وهي رواية الأصل وفي رواية الحسن بن زياد الربع فان وجه تقدير ثلاث اصابع أنه لما ثبت أن المفروض البعض بما قدمنا وكان ذلك البعض غير مذكو رالمقدار في الآية احتجنا فيه الى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم فلماروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على ناصيته كان فعله ذلك واردا مورد البيان وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أذا ورد على وجه البيان فهو على الوجوب كفعله لاعداد ركعات الصلاة وافعالها فقدروا الناصية بثلاث اصابع وقد روى عن ابن عباس آنه مسح بين ناصيته وقرنه ﴿ فَانْ قَيْلُ فقد روى آنه مسح رأسه بيدنه اقبل بهما وادبر فينبغي ان يكون ذلك واجبا ﴿ قيل له معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم لايترك المفروض وجائز ان يفعل غير المفروض على انه مسنون فلما روى عنه الاقتصار على مقدار الناصية في حال وروى عنه استيعاب الرأس فياخرى استعملنا الخبرين وجعلناالمفروض مقدار الناصية اذلم يروعنه آنه مسحاقل منها وما زاد عليها فهومسنون وايضا لوكان المفروض اقل من مقدار الناصية لاقتصرالنبي صلى الله عليه وسلم في حال بيانا للمقدار المفروض كم اقتصر على مسح الناصية في بعض الاحوال فلما لم يثبت عنه اقل من ذلك دل على أنه هوالمفروض ﴿ فان قيل لوكان فعله ذلك على وجه البيان لوجب ان يكون المفروض موضع الناصية دون غيره من الرأس كما جعلتها بيـــانا للمقدار ولم تجز اقل منها فلما حاز عند الجميع من القائلين مجواز مسح بعض الرأس ترك مسح الناصية الى غيرها من الرأس دل ذلك على ان فعله ذلك غير موجب للاقتصار على مقداره ﷺ قبل له قد كان ظاهر فعله يقتضي ذلك لولاقيام الدلالة على ان مسح غيرالساصية من الرأس يقوم مقام الناصية فلم يوجب تعيين الفرض فيها و بقي حكم فعله في المقدار على ما اقتضاء ظاهر بيانه بفعله ﷺ فَان قيل لما كان قوله تعمالي ﴿ وامسحوا برؤسكم ﴾ مقتضيا مسح بعضه فأى بعض مسحه منه وجب ان بجزيه بحكم الظاهر ﷺ قيل له اذا كان ذلك البعض مجهولا صار مجملا ولم يخرجه ماذكرت من حكم الاجمال ألاترى ان قوله تعالى ﴿ خَذَ مَنَ امُوالْهُمُ صَدَقَةٌ ﴾ وقوله ﴿ وَآتُوا الزَّكُوةَ ﴾ وقوله ﴿ يَكُنَّزُونَ الذَّهُبِّ وَالْفَضَّةُ وَلَا يَنْفَقُونُهَا فَي سبيلاالله ﴾ كلها مجملة لجهالة مقاديرها فيحال ورودها وانه غيرجائز لاحد اعتبار ما يقع عليه الاسم منها فكذلك قوله تعالى ﴿ برؤسكم ﴾ وان اقتضى البعض فان ذلك البعض لما كان مجهولا عندنا وجب ان يكون مجملا موقوف الحكم على البيان فما ورد عن الني صلى الله عليه وسلم من فعل فيه فهو بيان مراد الله به ودليل آخر وهو ان سائر اعضاء الوضوء لما كان المفروض منها مقدرا وجب أن يكون كذلك حكم مسح الرأس لانه من اعضاء الوضوء وهذا يحتج به على مالك والشيافعي جميعا لانمالكا يوجب مسح الاكثر و يجبز ترك القليل منه فيحصل

مطلب فىانفعله عليه السلام يبين المجمل من احكام القرآن

المفروض مجهول المقدار والشافعي يقول كلما وقع عليه اسم المسيح جاز وذلك مجهول القدر وماقلنا من مقدار ثلاثة اصابع فهومعلوم وكذلك الربع فى الرواية الاخرى فهوموافق لحكم اعضاء الوضوء منكون المفروض منها معلوم القدروقول مخالفينا على خلاف المفروض من اعضاء الوضوء ويجوز أن نجعل ذلك ابتداء دليل في المسئلة من غير اعتبار له بمقدار الناصية وذلك بان نقول لما وجب ان يكون المفروض في مقدار المسلح مقدرا اعتبارا بسائر اعضاء الوضوء ثم لم يقدره احد بغير ماذكرنا من مقدار ثلاثة اصابع اومقدار ربع الرأس وجب ان يكون هذا هو المفروض من المقدار ﷺ فان قيل ما انكرت ان يكون مقـــدرا بثلاث شعرات ﷺ قيل له هذا محال لان مقدار ثلاث شعرات لا يمكن المسمح عليه دون غيره وغيرجائزان يكون المفروض مالا يمكن الاقتصار عليه وايضا فهوقياس على المسح على الخفين لما كان مقدرا بالاصابع وبه وردت السنة وهومسح بالماء وجب ان يكون مسح الرأس مثله واما وجه رواية من روى الربع فهو آنه لما ثبت أن المفروض البعض وأن مسح شعرة لا يجزى وجب اعتبار المقدار الدي يتناوله الاسم عند الاطلاق اذا اجرى على الشخص وهوالربع لانك تقول رأيت فلانا والذي يليك منه الربع فيطلق عليه الاسم فلذلك اعتبروا الربع واعتبروا ايضا فيحلق الرأس الربع لاخلاف بينهم فيه آنه يحل به المحرم اذا حلقه ولا يحل عند اصحماينا باقل منه فلذلك يوجبون به دما اذا حلقه في الاحرام \* واختلف الفقهاء فيمسح الرأس باصبع واحدة فقال ابوحنيفة وابو يوسف ومحمد لانجوز مسحه باقل من ثلاث اصابع وان مسحه باصبع اواصبعين ومدهـا حتى يكون الممسوح مقدار ثلاثة اصابع لم يجز وقال الثوري وزفر والشافعي يجزيه الآان زفر يعتبر الربع والاصل في ذلك أنه لا يجزى في مفروض المسح نقل الماء من موضع الى موضع وذلك لأن المقصد فيه امساس الماء الموضع لااجراؤه عليه فاذا وضع اصبعا فقدحصل ذلك الماء ممسوحا به فغيرجائز مسح موضع غيره به وليس كذلك الاعضاء المغسولة لأنه لومسحها بالماء ولم يجره عليها لم يجزد فلا يحصل معنى الغسل الا بجريان الماء على العضو وانتقاله من موضع الى موضع فلذلك لم يكن مستعملا بحصوله من موضع وانتقاله الى غيرد من ذلك العضو واما المسح فلو اقتصر فيه على امساس الماء الموضع من غير جرى لجاز فلما استغنى عن اجرائه على العضو في صحة اداء الفرض لم يجز نقله الى غيره ﷺ فان قيل فلو صب على رأســـه ماء وجرى عليه حتى استوفى منه مقدار ثلاثة اصابع اجزى عن المسيح مع انتقاله من موضع الى غيره فهلا اجزته ايضا اذا مسح باصبع واحدة ونقله الى غيره ﷺ قيل له من قبل ان صب الماء غسل ولا من ين والغسل بجوز نقل الماء فيه من موضع الى غيره واما اذا وضع اصبعه عليه فهذا مسح فلا يجوز ان يمسح بها موضعا غيره وايضا فان الماء الذي يجرى عليه بالصب والغسل يتسع للمقدار المفروض كله وما على اصبح واحدة من الماء لايتسع للمقدار المفروض وانما يكفي لمقدار الاصبح فاذاجره الى غيره فأنما نقل اليه ماء مستعملا فيغيره فلانجوزله ذلك

#### مريخ باب غسل الرجلين الم

قال اللة تعالى هو المسحوا برؤسكم وارجلكم الى الكعيين الله قال ابوبكر قرأ ابن عباس والحسن وعكرمة وحمزة وابن كثير (وارجلكم) بالخفض و تأولوها على المسحوقر أعلى وعبدالله بن مسعود وابن عباس فى رواية وابراهيم والضحاك و نافع وابن عامر والكسائى وحفص عن عاصم بالنصب وكانوا برون عسلها واجبا والمحفوظ عن الحسن البصرى استيعاب الرجل كلها بالمسح ولست احفظ عن غيره ممن اجاز المسح من السلف هو على الاستيعاب او على البعض وقال قوم يجوز مسح البعض ولاخلاف بين فقهاء الامصار فى ان المراد الغسل وهاتان القراء تان قد تزل بهما القرآن جيعا و نقلتهما الامة تلقيا من رسول الله على الرأس و يحتمل ان يراد بها الغسل ان كل واحدة من القراء تين محتملة للمسح بعطفها على الرأس ويحتمل ان يراد بها الغسل بعطفها على المغسول من الاعضاء و ذلك لان قوله (وارجلكم) بالنصب يجوز ان يكون مراده فاغسلوا ارجلكم و يحتمل ان يكون معطوفا على الرأس فيراد بها المسح وان كانت منصوبة فيكون معطوفا على المغنى لاعلى اللفظ لان الممسوح به مفعول به كقول الشاعى

معاوى اننا بشر فاستجم \* فلسنا بالحيال ولاالحديدا

فنصب الحديد وهو معطوف على الجبال بالمعنى ويحتمل قراءة الخفض ان تكون معطوفة على الرأس فيراد به المسح و يحتمل عطفه على الغسل و يكون مخفوضا بالمجاورة كقوله تعالى ( يطوف عليهم ولدان مخلدون ) ثم قال (وحور عين ) فخفضهن بالمجاورة وهن معطوفات فى المعنى على الولدان لانهن يطفن ولايطاف بهن و كاقال الشاعر

فهل انت ان ماتت انائك راكب \* الى آل بسطام بن قيس فخاطب فخفض خاطبا بالمجاورة وهو معطوف على المرفوع من قوله راكب والقوا فى مجرورة ألاترى الى قوله

فنل مثلها في مثلهم اوفلمهم \* على دارمي بين ليلي وغالب

فثبت بما وصفنا احمال كل واحدة من القراءتين للمسح والغسل فلايخلو حيئة القول من احد معان ثلاثة اما ان يقال ان المرادها جميعا مجموعان فيكون عليه ان يمسح ويغسسل فيجمعهما اوان يكون احدها على وجه التخيير يفعل المتوضى أيهما شاء وبكون مايفعله هو المفروض او يكون المراد احدها بعينه لا على وجه التخيير وغير جائز ان يكوناها جميعا على وجه الجمع لاتفاق الجميع على خلافه ولا جائز ايضا ان يكون المراد احدها على وجه التخيير اذليس في الآية ذكر التخيير ولا دلالة عليه ولوجاز اشبات التخيير مع عدم لفظ التخيير في الآية لجاز اثبات الجمع مع عدم لفظ الجمع فبطل التخيير بما وصفنا واذا انتفى التخيير والجمع لم بيق الا ان يكون المراد احدها لاعلى وجه التخيير فاحتجنا الى طلب الدليل على المراد منهما فالدليل على المراد منهما فالدليل على المراد الغسل دون المسح اتفاق الجميع على انه اذا

(قوله فخفضهن) قال في النشر قرأ ابو جعفر وحمزة والكسائى (وحور عين) نخفض الاسمين والباقون بالرفع (لمصحه)

غسل فقدادي فرضـه واتى بالمراد وانه غير ملوم على ترك المسج فثبت ان المراد الغسل وايضًا فإن اللفظ لما وقف الموقف الذي ذكرنًا من احتماله لكل واحد من المعنمين معاتفاق الجميع على ان المراد احدها صار في حكم الحجمل المفتقر الى اليان فهما وردفيه من اليان عن الرسول صلى الله عليه وسلم من فعل اوقول علمنا أنه مرادالله تعالى وقد ورد اليان عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالغسل قولا وفعلا فاماوروده من جهة الفعل فهو ماثبت بالنقل المستفيض المتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه في الوضوء ولم يختلف الامة فيه فصار فعله ذلك واردا مورد البيان وفعلهاذاورد على وجه البيان فهوعلى الوجوب فثبت انذلك هو مراد الله تعالى بالآية واما من جهة القول فما روى حابر وابو هريرة وعائشة وعبدالله بنعمر وغيرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى قوما تلوح اعقابهم لم يصبها الماء فقال ويل للاعقاب من النار استغوا الوضوء وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة فغسل رجليه وقال هذا وضوء من لا نقىل الله له صلاة الآبه فقوله ويل للاعقاب من النار وعبد لا مجوز ان يستحق الابترك الفرض فهذا بوجب استبعاب الرجل بالطهارة ويبطل قول من يجبز الاقتصار على البعض وقوله صلى الله عليه وسلم استغوا الوضوء وقوله بعدغسل الرجلين هذا وضوء من لايقبل اللهله صلاة الا به يوجب استيعابهما بالغسل لانالوضوء اسم للغسل يقتضي اجراء الماء على الموضع والمسح لايقتضي ذلك وفي الحبر الآخر اخبار ان الله تعالى لايقبل الصلاة الا بغسلهما وايضا فلوكان المسح جائزا لما اخلاه النبي صلى الله عليه وسلم من بيانه اذكان مراد الله فى المسح كهو في الغسل فكان يجب ان يكون مسحه في وزن غسله فلما لم يرد عنه المسح حسب وروده في الغسل ثبت النالمسح غير مراد وايضًا فالنالقراءتين كالآيتين في احداها الغسل وفي الآخري المسح لاحتمالهما للمعنس فلو وردت آستان احداها توجب الغسل والآخري المسيح لما حاز ترك الغسل الى المسيح لأن في الغسل زيادة فعل وقداقتضاء الامر بالغسل فكان يكون حنئذ مجب استعمالهما على اعمهما حكما واكثرها فائدة وهو الغسل لأنه يأتى على المسمح والمسمح لاينتظم الغسمل و ايضما لما حدد الرجلين بقوله تعالى ﴿ وَأُرْجِلُكُمُ الْيُ الْكَعِينَ ﴾ كما قال ﴿ وَايْدِيكُمُ الَّيْ الْمُرَافَقِ ﴾ دل على استيعـــاب الجميع كما دل ذكر الايدي الى المرافق على استيعابهما بالغسل الله فان قيل قد روى على وابن عباس عن الني صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ومسح على قدميه ولعليه ﷺ قيل له لا يجوز قبول اخسار الآحاد فيه من وجهين احدها لما فيه من الاعتراض به على موجب الآية من الغســل على ما قد دللنا عليه والثاني اناخبار الآحاد غير مقبولة فيمثله لعموم الحاجة اليه وقدروي عن على آنه قرأ (وارجلكم) بالنصب وقال المراد الغسل فلوكان عنده عن الني صلى الله عليه وسلم جواز المسح والاقتصارعليه دون الغسل لما قال ان مرادالله الغسل وايضا فان الحديث الذى روى عن على فىذلك قال فيه عن الني صلى الله عليه وسلم هذا وضوء من لم يحدث وهو حديث شعبة عن عبدالملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة ان عليا صلى الظهر

ثم قعد فى الرحبة فلماحضرت العصر دعا بكوز من ماء فغسل يديه ووجهه وذراعيه ومسح برأسه ورجليه وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل وقال هذا وضوء من لم يحدث ولاخلاف فى جواز مسح الرجلين فى وضوء من لم يحدث وايضا لما احتملت الآية الغسل والمسح استعملناها على الوجوب فى الحالين الغسل فى حال ظهور الرجلين والمسح فى حال لبس الحفين ، فان قيل لما سقط فرض الرجل فى حال التيمم كما سقط الرأس دل على انها محسوحة غير مغسولة ، قيل له فهذا يوجب ان لا يكون الغسل مرادا ولاخلاف انه اذا غسل فقد فعل المفروض ولم تختلف الامة ايضا فى نقل الغسل عن النبي صلى الله عليه وسلم وايضا فان غسل البدن كله يسقط فى الجنابة الى التيمم عند عدم الماء وقام التيمم فى هذين العضوين مقام غسل الرجلين وان فى هذين العضوين مقام غسل سائر الاعضاء كذلك جائز ان يقوم مقام غسل الرجلين وان في هذين العضوين مقام غسل سائر الاعضاء كذلك جائز ان يقوم مقام غسل الرجلين وان

### سرو فعل الم

وقد اختلف في الكعبين ماهما فقال جمهور اصحابنا وسائر اهل العلم هما الناتئان بين مفصل القدم والساق وحكى هشام عن محمدانه مفصل القدم الذي يقع عليه عقد الشراك على ظهر القدم والصحيح هوالأول لان الله تعالى قال ﴿ وَارْجِلُكُمُ الَّي الْكُعِينَ ﴾ فدل ذلك على ان في كل رجل كعين ولوكان في كل رجل كعب واحد لقال الى الكعاب كما قال تعالى ﴿ ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما ﴾ لماكان لكل واحد قاب واحد اضافهمما اليهما بلفظ الجمع فلما اضافهما الى الارجل بلفظالتثنية دل على إن في كل رجل كعين \* وبدل عليه ايضا ماحدثنا من لاأتهم قال حدثناعدالله بن محمد بن شروبه قال حدثنا اسحاق بن راهو به قال حدثنا الفضل بن موسى عن يزيد بن زياد بن ابي الجعد عن جامع بن شداد عن طارق بن عبدالله المحاربي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز وعليه جبة حمراء وهو يقول ياايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا ورجل يتبعه ويرميه بالحجارة وقد ادمي عرقوبيه وكعييه وهو يقول يا ايها الناس لاتطبعوه فاله كذاب فقلت من هذا فقالوا ابن عبد المطلب قلت فمن هذا الذي يتبعه ويرميه بالحجارة قالوا هذا عبد العزى ابولهب وهذا يدل على أن الكعب هوالعظم الناتئ في جانب القدم لأن الرمية أذا كانت من وراء الماشي لايضرب ظهر القدم \* قال وحدثنا عدالله بن محمدين شرويه قال حدثنا إسحاق قال اخبرنا وكيع قال حدثنا زكريا بنابىزائدة عن القاسم الجدلي قال سمعت النعمان بن بشير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسوون صفو فكم اوليخالفن الله بين قلوبكم اووجوهكم قال فلقد رأيت الرجل منا يلزق كميه بكعب صاحه ومنكبه بمنكب صاحه وهذا مدل على ان الكعب ماوصفنا والله اعلم

فيما استدل به المصنف من الحديث على المراد بالكعبين

# من في المسح على الحفين الله من الحفين المنافقة ا

قال اصحابنا جميعا والثورى والحسس بن صالح والاوزاعي والشافعي يمسح المقيم على الخفين يوما وليلة والمسافر ثلاثة ايام وليالها وروى عن مالك والليث آنه لاوقت للمسح على الحفين اذا ادخل رجليه وهما طاهرتان يمسح مابدا له قال مالك والمقم والمسافر في ذلك سسواء واصحابه يقولون هذا هوالصحيح من مذهبه وروى عنه ابن القاسم ان المسافر يمسح ولا يمسح المقيم وروى ابن القاسم ايضا عن مالك أنه ضعف المسح على الحفين ﷺ قال أبوبكر قد ثبت المسح على الحفين عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق التواتر والاستفاضة من حيث يوجبالعلم ولذلك قال ابويوسف آنما يجوز نسيخ القرآن بالسنة اذا وردت كورود المسح على الخفين في الاستفاضة وما دفع احد من الصحابة من حيث نعلم المسح على الخفين ولم يشك احدمنهم في ان إلنبي صلى الله عليه وسلم قدمسح وأنما اختلف فيوقت مسحه أكان قبل نزولالمائدة اوبعدها فروى المسح موقتا للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ايامولياليها عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر وعلى وصفوان بن عسال وخزيمة بن ثابت وعوف بن مالك وابن عباس وعائشة ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير موقت سعدبن ابي وقاص وجرير بن عبدالله البجلي وحذيفة بن اليمان والمغيرة بن شعبة وابو ايوب الانصارى وسهل ابن سعد وانس بن مالك وثوبان وعمرو بن امية عن ابيه وسملمان بن بريدة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى الأعمش عن ابراهيم عن همام عن جرير بن عبدالله قال قال رأيت رسولالله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه قال الاعمش قال ابراهيم كانوا معجبين بحديث جرير لآنه اسلم بعد نزول المائدة ولماكان ورود هذه الاخبار على الوجه الذي ذكرنا من الاستفاضة مع كثرة عدد ناقليها وامتناع التواطؤ والسهو والغفلة عليهم فيهما وجب استعمالها مع حكم الآية وقد بينا ان في الآية احتمالا للمسح فاستعملناه في حال لبس الخفين واستعملنا الغسل في حال ظهور الرجلين فلا فرق بين ان يكون مسح النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول المائدة اوبعدها من قبل آنه ان كان مستح قبل نزول الآية فالآية مرتبة عليه غير ناسخة له لاحتمالها مايوجب موافقته من المسح في حال لبس الحفين ولانه لولم يكن فيها احتمال لموافقة الخبر لجاز أن تكون مخصوصة به فيكون الامر بالغسل خاصًا في حال ظهورالرجلين دون حال لبس الخفين وان كانت الآية متقدمة للمسح فأنما حازالمسح لموافقه ما احتملته الآية ولا يكون ذلك نسخا ولكنه بيان للمراد بها وان كان جأئزا نسخ الآية بمثله لتواتره وشيوعه ومنحيث ثبت المسح على الخفين ثبت التوقيت فيه للمقيم والمسافر على مابينا لان بمثل الاخبار الواردة في المسح مطلقا ثبت التوقيت ايضا فان بطل التوقيت بطل المسيح وان ثبت المسمح ثبت التوقيت ﷺ فان احتج المخالف في ذلك بما روى عن عمر بن الخطاب أنه قال لعقبة بن عامر حين قدم عليه وقدمست على خفيه جمعة اصبت السنة وبما

روى حمادين زيد عن كثير بن شنظير عن الحسن آنه سئل عن المسمح على الخفين في السفر فقال كنا نسافر مع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يوقتون الله قيل له قد روى سعيد بن المسيب عن عمر أنه قال لابنه عبدالله حين أنكر على سعد المسح على الحفين يابني عمك افقه منك للمسافر ثلاثة ايام وليالها وللمقم يوم وليلة وسويد بن غفلة عن عمر أنه قال ثلاثة ايام وليالها للمسافر ويوم وليلة للمقم وقد ثبت عن عمر التوقيت على الحد الذي بيناه فاحتمل ان يكون قوله صلى الله عليه وسلم لعقبة حين مستح على خفيه جمعة اصبت السنة يعني انك اصبت السنة في المسح وقوله انه مسح جمعة أنما عني به انه مسح جمعة على الوجه الذي يجوز عليه المسح كما يقول القائل مسحت شهرا على الخفين وهو يعني على الوجه الذي بجوز فيه المسيح لانه معلوم انه لم يردبه انه مسيح جمعة دائمًا لايفتر وانما ارادبهالمسيح فىالوقت الذى يحتاج فيه الىالمسح كذلك آنما اراد الوقت الذى يجوز فيه المسح وكما تقول صليت الجمعة شهرا بمكة والمعتى في الاوقات التي يجوز فيها فعل الجمعة واما قول الحسن ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسملم الذين سافر معهم كانوا لا يوقتون فأنه أنما عني به والله اعلم أنهم ربما خلعوا الخفاف فما بين يومين اوثلاثة وأنهم لم يكونوا يداومون على مسح الثلاث حسما قد جرت به العادة من الناس أنهم ليسوا يكادون يتركون خفافهم لاينزعونها ثلاثًا فلا دلالة فيه على أنهم كانوا يمسمحون أكثر من ثلاث ﷺ فأن قبل في حديث خزيمة بن تابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال المسح على الخفين للمسافر ثلاثة ايام ولياليها وللمقيم يوم وليلة ولواستزدناء لزادنا وفي حديث ابى بن عمارة انه قال يا رسول الله امسيح على الخفين قال نع قال يوما قال ويومين قال وثلاثة قال نع وما شئت وفي حديث آخر قال حتى بلغ سبعا ﷺ قيلله اما حديث خزيمة وما قيل فيه ولواستردناه لزادنا فأنما هوظن من الراوى والظن لايغني من الحبق شيأ واما حديث ابى بن عمارة فقد قيل آنه ليس بالقوى وقد اختلف في سنده ولوثبت كان قوله وماشئت على أنه مسح بالثلاث ماشاء وغيرجائز الاعتراض على اخبارالتوقيت بمثل هذه الاخبار الشاذة المحتملة للمعانى معاستفاضة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتوقيت اله فان قيل لما جاز المسح وجب ان يكون غيرموقت كمسح الرأس الله الاحظ للنظر معالاتر فان كانت اخيار التوقيت ثابتة فالنظر معها ساقط وانكانت غيرثابتة فالكلام حينئذ بنبغي ان يكون في اثباتها وقد ثبت التوقيت بالاخبار المستفيضة من حيث لايمكن دفعها وايضا فان الفرق بينهما ظاهر من طريق النظر وهو ان مسح الرأس هوالمفروض في نفسه وليس ببدل عن غيره والمسح على الخفين بدل عن الغسل مع امكانه من غيرضرورة فلم يجز آثباته بدلا الا في المقدار الذي ورد به التوقيت ١١٥ قان قيل قدجاز المسح على الجبائر بغير توقيت وهو بدل عن الغسل ويله اماعلى مذهب الىحنيفة فهذا السؤال ساقط لانه لايوجب المسح على الجائر وهو عنده مستحب تركه لايضروعلى قول ابى يوسف ومحمد ايضالايلزملانه أنما يفعله عندالضرورة

مطلب على الجبيرة مستحب عند ابي

كالتمم والمسح على الخفين حائز بغير ضرورة فلذلك اختلفا هؤه فان قبل ماانكرت ان يكون جواز المسح مقصورا على السفر لان الاخبار وردت فيه وان لايجوز في الحضر لما روى ان عائشة سئلت عن ذلك فقالت سلوا عليا فانه كان معه في اسفاره وهذا يدل على انه لم يمسح في الحضر لأن منله لا بخني على عائشة م قيل له يحتمل أن تكون سئلت عن توقت المسيح للمسافر فاحالت به على على رضي الله عنه وايضا فان عائشة احدمن روى توقيت المسح للمسافر والمقيم حميعا وايضا فان الاخبار التي فيها توقيت مسح المسافر فيها توقيته للمقيم فان ثبت للمسافر ثبت للمقم م أفان قيل قد تواترت الاخبار بغسله في الحضر وقوله ويل للعراقب من النار ﷺ قيل له أنما ذلك في حال ظهور الرجلين ﷺ فان قيل حائز ان مختص حال السفر بالتخفيف دون حال الحضركالقصر والتيمم والافطار ﷺ قيل له لمنبح المسح للمقبمولاللمسافر قياسا وآنما آنحناه بالآثار وهي متساوية فنما يقتضيه منالمسح فىالسفر والحضر فلا معني للمقايسة \* واختلف الفقهاء ايضا في المسح من وجه آخر فقال اصحابنا اذاغسل رجليه ولبس خفيه ثم اكمل الطهارة قبل الحدث اجزأه ان يمسح اذا احدث وهو قول الثوري وروى عن مالك مثله وذكرالطحاوى عنمالك والشافعي آنه لأيجزيه الاان يلبس خفيه بعد اكمال الطهارة ودليل اصحابنا عموم قوله صلى اللهعليه وسلم يمسح المقمم يوما وليلة والمسافر ثلاثة ايام وليالها ولم يفرق بين لبسه قبل اكمال الطهارة وبعدها وروى الشعبي عن المغيرة بن شعبة انالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ فاهويت الى خفيه لأنزعهما فقال مه فأبى ادخلت القدمين الحفين وها طاهرتان فمسح عليهما وروى عن عمر بنالحطاب قال اذا ادخلت قدميك الحفين وهاطاهرتان فامسح عليهما ومن غسل رجليه فقد طهرتا قبل اكمال طهارة سائر الاعضاء كما يقال غســـل رجليه وكما يقال صلى ركعة وان لم يتم صلاته وايضا فان من لا مجيز ذلك فأنما يأمره بنزع الحفين ثم ليسهما كذلك بقاؤها في رجليه لحين المسيح لأن استدامة الليس بمنزلة ابتدائه \* واختلف في المسح على الجوريين فلم يجزء ابوحنيفة والشافعي الا ان يكونا مجلدين وحكى الطحاوي عن مالك آنه لايمسح وإن كانا مجلدين وحكى بعض أصحاب مالك عنه انه لايمسح الا ان يكونا مجلدين كالحفين وقال الثوري وابو يوسف ومحمد والحسن بن صالح يمسح اذا كانا تخينين وان لم يكونا مجلدين والاصل فيه آنه قد ثبت ان مراد الآية الغسل على ما قدمنا فلو لم ترد الآثار المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الحفين لما اجزنا المسح فلماوردت الآثار الصحاحواحتجنا الى استعمالها معالآية استعملناها معها على موافقةالآية في احمالهاللمسح وتركنا الباقي على مقتضي الآية ومرادها ولمالم ترد الآثار في جواز المسح على الجوربين فىوزن ورودها فى المسح على الحفين بقينا حكم الغسل على مراد الآية ولم نتقله عنه ﷺ فان قيل روى المغيرة بن شعبة وابوموسى انالنبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه ﷺ قيلله يحتمل أنهما كانا مجلدين فلادلالة فيه على موضع الحلاف اذليس بعموم لفظ وآنما هوحكاية فعل لانعلم حاله وايضا يحتمل آن يكون وضوءمن لم يحدث كما

مسح على رجليه وقال هذا وضوء من لم يحدث ومنجهة النظر الفاق الجمع على امتناع جواز المسح على اللفافة اذليس في العادة المشي فيها كذلك الجوربان واما اذا كانا محلدين فهما بمنزلة الخفين ويمشى فيهما وبمنزلةالجرموقين ألاترى انهم قداتفقوا على انه اذاكان كله مجلدا جازالمسح ولأفرق بين ان يكون حميمه مجلدا او بعضه بعد ان يكون بمنزلة الخفين فيالمشي والتصرف \* واختلف في المسح على العمامة فقال اصحابنا ومالك والحسن بن صالحوالشافعي لابجوز المسح على العمامة ولاعلى الخمار وقال الثوري والاوزاعي يمسح على العمامة والدليل على صحة القول الاول قوله تعسالي ﴿ فامسحوا برؤسكم ﴾ وحقيقته تقتضي امساسه الماء ومباشرته وماسح العمامة غير ماسح برأسه فلا تجزيه صلاته اذا صلى به وايضا فان الآثار متواترة فيمسحالرأس فلوكان المسح على العمامة جائزا لورد النقلبه متواترا فيوزن وروده في المسح على الحفين فلما لم يثبت عنه مسح العمامة من جهة التواتر لم يجز المسح عليها من وجهين احدهما انالآية تقتضي مسحالرأس فغيرجائز العدول عنه الابخبر يوجب الغلم والثاني عمومالحاجة اليه فلا يقبل فيمثله الاالمتواترمنالاخباروايضا حديث ابن عمرعنالنبي صلىالله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء من لا يقبل الله له صلاة الابه ومعلوم انهمست برأسه لان مسح العمامة لايسمي وضوء ثم نفي جوازالصلاة الابه وحديث عائشة الذي قدمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومسح برأسه ثم قال هذا الوضوء الذي افترض الله علينا فاخبر ان مسح الرأس بالماء هو المفروض علينــا فلا تجزى الصـــلاة الابه على وان احتجوا بما روى بلال والمغيرة بنشعبة انالني صلى الله عليه وسلم مسح على الحفين والعمامة وما روى راشد بن سعد عن ثوبان قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فاصابهم البرد فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يمسحوا على العصائب والتساخين ﴿ قيل لهم هذه اخبيار مضطربة الاسيانيد وفيها رجال مجهولون ولواستقامت اسيانيدها لما جاز الاعتراض بمثلها على الآية وقد بينا فيحديث المغيرة بن شعبة آنه مسح على ناصيته وعمامته وفى بعضها على جانب عمامته وفى بعضها وضع يده على عمسامته فاخبر آنه فعل المفروض في مسح الناصية ومسح على العمامة وذلك جائز عندنا و يحتمل مارواه بلال ما بين في حديث المغيرة واماحديث ثوبان فمحمول على معنى حديث المغبرة ايضا بان مسيحوا على بعض الرأس وعلى العمامة والله اعلم

## - الوضوء مرة مرة الله الوضوء

قال الله تعالى ﴿ فاغسلوا وجوهكم ﴾ الآية الذي يقتضيه ظاهر اللفظ غسلها مرة واحدة اذليس فيها ذكرالعدد فلا يوجب تكرارالفعل فمن غسل مرة فقد ادى الفرض وبه وردت الآثارعن النبي صلى الله عليه وسلم منها حديث ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وقال هذا الوضوء الذي افترض الله علينا وروى ابن عباس وجابران النبي صلى الله عليه وسلم

توضأ من من وقال ابورافع توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلانًا ثلاثًا ومن وصرة ومن الله قال ابو بكر فما نص الله تعالى عليه في هذه الآية هو فرض الوضوء على ما بيناه وفيه اشياء مسنونة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوماحدثنا عبدالله بن الحسن قال حدثنا ابومسلم قال حدثنا ابوالوليد قال حدثنا زائدة قال حدثنا خالد بنعلقمة عن عدالحيرقال دخل على الرحبة بعدما صلى الفجر فجلس في الرحية ثم قال لغلامه ايتني بطهور فاناه الغلام باناء وطست قال عبدالحبر و تحن جلوس ننظر اليه فاخذ بيده اليمني الآناء فاكفأه على يده اليسرى ثم غسل كفيه ثم اخذ بيده اليمني الآناء فافرغ على يده اليسرى فغسمل كفيه ثلاث مراث ثم ادخل بده اليمني الأناء فلما ملا كفه تضمض واستنشق ونثر بيده البسرى فغسل ثلاث ممات ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده البمني الى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى الى المرفق ثلاث مرات ثم ادخل يديه الآناء حتى غمرها بالماء ثم رفعهما بما حملتا ثم مسح رأسه سيديه كلتيهما ثم صب سيده النمني على قدمه النمني ثم غسلها بيده اليسرى ثلاث مرات ثم صب بيده اليمني على قدمه اليسرى ثم غسلها بيده اليسرى ثلاث مرات ثم اخذ غرفة بكفه فشرب منه ثم قال من سرد ان ينظر الى طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا طهوره وهذا الذي رواه على في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم هو مذهب اصحابنا وذكرفيه آنه بدأ فاكفأ الآناء على يديه فغسلهما ثلاثا وهوعند اصحابنا وسائرالفقهاء مستحب غيرواجب وانادخلهما الاناء قبل ان يغسلهما لم يفسد الماء اذالم تكن فيهما نجاسة ويروىعن الحسن البصرى الهقال من غمس يده في اناء قبل الغسل اهراق الماء وتابعه على ذلك من لايعتد به ويحكى عن بعض اصحاب الحديث أنه فصل بين نوم الليل ونوم النهار لأنه سكشف في نوم الليل فلا يأمن ان تقع يده على موضع الاستنجاء ولاينكشف في نومالنهار ﷺ قال ابوبكروالذي فى حديث على من صفة وضوء رسمول الله صلى الله عليه وسلم يسقط هذا الاعتبار ويقتضى ان يكونذلك سنةالوضوء لان علىا كرمالله وجهه صلى الفحرثم توضأ ليعلمهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسل يديه قبل ادخالهما في الأناء وقدروي عن النبي صلى الله عليه وسلم اله قال اذا استيقظ احدكم من منامه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما الاناء ثلاثا فأنه لا يدرى اين باتت يده ول محمد بن الحسن كانوا يستنحون بالاحجار فكان الواحد منهم لا يأمن وقوع بد ا في حال النوم على موضع الاستنجاء وهناك بلة من عرق اوغيره فتصيبها فاص بالاحتياط من تلك النجاسة التي عسى أن تكون قد أصابت يده من موضع الاستنجاء وقد أتفق الفقهاء على الندب ومن ذكرنا قوله آنفا فهو شاذ وظاهر الآية ينفي ايجابه وهو قوله تعالى ﴿ اذاقمتُم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق ﴾ فاقتضى الظاهر وجوب غسلهما بعد ادخالهما الآناء ومن اوجب غسالهما قبل ذلك فهو زائد في الآية ماليس فها وذلك لايجوز الابنص مثله اوباتفاق والآية على عمومها فيمن قام منالنوم وغيره وعلى أنه قد روى ان الاية نزلت فيمن قام من النوم وقد اطلقت جواز الغسل على سائر الوجود وقدروى عطاء بن يسار عن ابن عباس آنه قال لهم أتحبون ان اديكم كيف كان رسول الله

( قوله بالمهراس ) هو صخرة منقورة تسع كثيرا من الماء كافى النهاية (لمصححه) صلى الله عليه وسلم يتوضأ فدعا باناء فيه ماء فاغترف غرفة بيدد الىمني فتمضمض واستنشق ثم اخذ اخرى فغسل بها يده اليمني ثم اخذ اخرى فغسل بها يده اليسرى وذكر الحديث فاخبر في هذا الحديث أنه ادخل بده الأناء قبل ان يعسلها وهذا يدل على ان عسل اليد قبل ادخالها الآناء استحباب ليس بايجاب وانما في حديث على وحديث ابي هريرة في غسل اليد قبل ادخالها الأناء ندب وحديث الى هريرة في ذلك ظاهر الدلالة على انه لم يرد به الايجاب وانه اراد الاحتياط مما عسى ان يكون قد اصابت يده موضع الاستنجاء وهوقوله فانه لايدرى این باتت یده فاخبران کون النجاسة علی بده لیس سقین ومعلوم ان یده قد کانت طاهرة قبل النوم فهي على اصل طهارتها كمن كان على يقين من الطهارة فامرد النبي صلى الله عليه وسلم عندالشك ان يبني على يقين من الطهارة ويلغي الشك فدل ذلك على إن امره اذا استقظ من نومه بغسل يديه قبلادخالهما الآناء استحباب ليس بانجاب ﴿ وقد ذَكُرُ الرَّاهُمُ النَّخْعِي انْ اصحابُ عَدَاللَّهُ كانوا اذا ذكر لهم حديث الى هريرة في اص المستيقظ من نومه بغسل يدمه قبل ادخالهما الآناء قالوا ان اباهريرة كان مهذارا فما يصنع بالمهراس وقال الاشجبي لاي هريرة فما تصنع بالمهراس فقال اعوذ بالله من شرك والذي انكره اصحاب عبدالله من قول ابي هريرة اعتقاده الايجاب فيه لأنه كان معلوما ان المهر اس الذي كان بالمدينة قدكان بتوضأ منه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده فلم منكر داحدولم يكن الوضوء منه الا بادخال المد فيه فاستنكر اصحاب عبدالله اعتقادالوجوب فيه معظهم والاغتراف منه باليد من غير نكبر من احد منهم عليه ولمهدفعوا عندنا رواته وأيما انكروا اعتقاد الوجوب \* واختلف الفقهاء في مسح الاذنين مع الرأس فقال اصحاسًا هما من الرأس تمسحان معه وهو قول مالك والثوري والاوزاعي ورواه اشهب عن مالك وكذلك رواها بنالقاسم عنهوزاد والهما تمسحهما ماءجديد وقال الحسن بنصالح يغسل باطن اذسه مع وجهه ويمسح ظاهرهامع رأسه وقال الشافعي يمسحهما بماءجد يدوهاسة على حيالهما لامن الوجه والامن الرأس \* والدليل على انهمامن الرأس وتمسحان معهما حدثنا عبدالله بن الحسين قال حدثنا الومسلم قال حدثنا الوعمر عن حمادين زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن الى امامة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل كفيه ثلاثًا وطهر وجهه ثلاثًا وذراعيه ثلاثًا ومسح برأسه واذنيه وقال الاذنان من الرأس \* واخبرنا عبدالماقي بن قانع قال حدثنا احمد بن النضر بن بحر قال حدثنا عام بن سنان قال حدثنا زياد بن علاقة عن عد الحكم عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاذنان من الرأس ما اقبل منهما وما ادبر وروى ابن عباس وابوهربرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إيضا \* اما الحديث الاول فانه بدل على صحة قولنا من وجهين احدها قوله انه مسح ترأسه واذنبه وهذا نقتضي ان يكون مسح الجميع بماء واحد ولا يجوزا ثبات تجديد ماءلهما بغيررواية والثاني قوله الاذنان من الرأس لأنه لا يخلومن ان يكون مراده تعريفنا موضع الاذنين من الرأس او انهما تابعتان له ممسـوحتان معه وغير جائز ان يكون مراده تعريفنا موضع الاذنين لان ذلك بين معلوم Type T

( ٥٤ – احكام الفرآن ، ج٢ )

بالمشاهدة وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لايخلو من الفائدة فثبت ان المراد الوجه الثاني الله فان قيل يجوز ان يكون مراده انهما ممسوحتان كالرأس الله قيل له لا يجوز ذلك لان اجتماعهما في الحكم لا يوجب اطلاق الحكم بانهمامنه ألاتري انه غير حائز ان بقال الرجلان من الوجه من خيث كانتــا مغسولتين كالوجه فثبت أن قوله الاذنان من الرأس أنما مماده انهما كعض الرأس وتابعتان له ووجه آخر وهو ان من بالها التبعض الا ان تقوم الدلالة على غيره فقوله الاذنان من الرأس حقيقته انهمها بعض الرأس فواجب اذا كان كذلك ان تمسحا معه عاء واحد كم عسم سائر العاض الرأس وقد روى عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال اذا مسح المتوضى برأســه -برجت خطاياه من رأســه حتى تخرج من تحت اذبيه واذا غسل وجهه خرجت خطاياه من تحت اشفارعينيه فاضاف الاذنين الىالرأس كما جعل العينين من الوجه \* فان قيل روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عشر من الفطرة خمس في الرأس فذكر منها المضمضة والاستنشاق ولم يدل ذلك على دخولهما فيحكم الرأس كذلك قوله الاذنان من الرأس \* قيل له لم يقل الفم والانف من الرأس وانهـا قال خمس فيالرأس فوصف مانفعل من الخمس في الرأس ونحن نقول ان هذه الجملة هو الرأس ونقول العينان في الرأس وكذلك الفم والانف قال الله تعالى ﴿ لُووا رؤَّسُهُم ﴾ والمراد هــذه الجُملة على ان ماذكرته هولنا لان النبي صلى الله عليه وسام لماسمي ماتشتمل عليه هذه الجملة رأسا فوجب ان تكون الاذنان من الرأس لاشمال هذه الجملة عليهما وان لايخرج شيَّ منها الا بدلالة ولما قال تعالى ﴿ وَامْسَحُوا بِرُوْسُكُم ﴾ وكان معلوما أنه لم يرد به الوجه وانكان في الرأس وأيما اراد ماعلامنه ممافوق الاذنين ثم قال صلى الله عليه وسلم الاذنان من الرأسكان ذلك اخبارا منه بانهما من الرأس المسوح \* فان قيل روى ان الني صلى الله عليه وسلم اخذ لهما ماء جديدًا وروت الربيع بنت معوذ ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وصدغيه ثم مسح اذنيه وهذا يقتضي تجديد الماء لهما \* قيل له اماقولك أنه اخذلهما ماء جديدا فلا نعلمه روى منجهة يعتمد عليها ولوصح لميدل على قولك لانهما اذا كانتا من الرأس فالماء الجديد الذي اخذ دلهما هوالذي اخذه لجميع الرأس ولا فرق بين قول القائل اخذ للاذنين ماء جديدا وبين قوله اخذ للرأس ماء جديدا اذا كانتا منالرأس والماء المأخوذ للرأس هوللاذنين وقول الرسع بنت معود مسح رأسه ثم مسح اذنيه لادلالة فيه على تجديدالماء للاذنين لان ذكر المسح لايقتضى تجديد الماء لهما لاناسم المسح يقع على هذا الفعل مع عدمالماء وهومثل ماروى أنه مسح وأسهمرتين بماء واحداقيل بهماوادبر وقدعلمناا نداقيل بهماوادبرولم يوجب ذلك تجديدالماء كذلك الاذنان اذغىر ممكن مسجالرأس معالاذنين فىوقت واحدكم لايمكن مسح مقدمالرأس ومؤخره في حال واحدة فلادلالة في ذكر مسح الاذنين بعدمسح الرأس على تجديد الماء لهما دون الرأس الله فان احتجوا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود سجدوجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره فجعل السمع من الوجه ﷺ قيلله لم يرد بالوجه في هذا الموضع

مطابر فی معنی قوله علیه السلام سجد وجهی للذی خلفه الی آخره

EE.

العضو المسمى بذلك وأنما اراد به ان جملة الانسان هوالساجدلله لاالوجه وهو كقوله تعالى (كل شئ هالك الا وجهه ) يعنى به ذاته وايضا فأنه ذكرالسمع وليس الاذنان هما السمع فلادلالة فيه على حكم الاذنين وقد قال الشاعر

الى هامة قد وقرالضرب سمعها \* وليست كاخرى سمعها لم يوقر

فاضاف السمع الىالهامة ويدل على أنهما تمسحان معالرأس على وجه التبيع آنه ليس في الاصول مسح مسنون الاعلى وجه التسع للمفروض منه ألاترى ان من سنة المسح على الحفين ان يمسح من اطراف الاصابع الى اصل الساق والمفروض منه بعضه اما على قولنا فمقدار ثلاثة اصابع وعلى قول المخالف مقدار ما يسمى مسحا وقد روى في حديث عدخير عن على أنه مسح رأسه مقدمه ومؤخره ثم قال هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عبد الله بن زيد المازنى والمقدام بن معدىكرب انالنبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه اقبل بهما وادبر بدأ بمقدم رأسـه ثم ذهب بهما الى قفـاد ثم ودهما حتى رجع الى المكان الذي بدأ منه ومعلوم ان القفا ليس بموضع مفروض المســح لان مسح ما تحت الاذنين لايجزي من المفروض وأتما مسح ذلك الموضع على جهة التبع للممروض ﷺ فانقيل لمالمتكن الاذنان موضع فرض المسح اشهتا داخل الفم والانف فيجدد لهما ماء جديدا كالمضمضة والاستنشاق فيكون سنة على حيالهـ ا ﴿ قيل له هذا غلط لأن القفا ليس بموضع لفرض المسح والنبي صلى الله عليه وسلم قد مسحه مع الرأس على وجه التبع فكذلك الاذنان واما المضمضة والاستنشاق فكانا سنة على حيالهما من قبل ان داخل الفم والانف ليسا من الوجه محال فلم يكونا تابعين له فاخذلهما ماء جديدا والاذنان والقفا جميما من الرأس وان لم يكونا موضع الفرض فصارا تابعين له \* فان قيل لوكانت الاذبان من الرأس لحل بحلقهما من الاحرام ولكان حلقهما مسنونا معالرأس اذا اراد الاحلال من احرامه \* قيل له لم يسن حلقهمـا ولاحل بحلقهما لان في العادة ان لاشعر عليهمـا وأنما الحلق مسنون في الرأس في الموضع الذي يكون عليه الشعر في العادة فلما كان وجود الشعر على الأذنين شاذا نادرا اسقط حكمهما في الحلق ولم يسقط في المسح وأيضا فانا قلنا أن الاذنين تابعتان للرأس على ما بينا لاعلى انهما الاصل ألاترى انالانجبز المسيح عليهما دون الرأس فكيف يلزمنا ان تجعلهما اصلا في الحلق \* واماقول الحسن بن صالح في غسل باطن الاذنين ومسح ظاهرها فلاوجه له لأنه لوكان باطنهما معسولا لكانتا من الوجه فكان بجب غسلهما ولما وافقنا على أن ظاهرها ممسوح مع الرأس دل ذلك على أنهما من الرأس ولانا لمنجد عضوا بعضه من الرأس وبعضه من الوجه وقال اصحابنا لومسح ماتحت اذبيه من الرأس لم بجزه من الفرض لانذلك من القفا وليس هو من مواضع فرض المسح فلايجزيه ألا ترى انه لوكان شعره قدبلغ منكبه فمسح ذلك الموضع منشعره لم يحزه عن مسح رأسه \* واختلف الفقهاء في تفريق الوضوء فقال ابوحنيفة وابويوسف ومحمد وزفر والاوزاعيوالشافعي هوجائز وقال ابن ابي

(قوله الى قفاه) القفا مؤخر العنق كمافى لسان العرب والمصباح (لصححه) ليلي ومالك والليث ان تطاول اوتشاغل بعمل غيره ابتدأ الوضوء من اوله والدليل على محمة ماقلناد قوله تعالى ﴿فَاغْسَلُوا وَجُوهُكُمُ وَايْدِيكُمُ الْحَالَمُرَافَقُ﴾ الآية فاذا آتى بالغسل على أي وجه فعله فقدقضي عهدة الآية ولوشرطنا فيه الموالاة وترك التفريق كان فيه اثبات زيادة فىالنص والزيادة فىالنص توجب نسخه ويدل عليه ايضًا قوله تصالى ﴿ مَا يُرْيُدَاللَّهُ لَيْجِعُلُ عليكم من حرج ولكن يريد الطهركم ﴾ والحرج الضيق فاخبر تعالى انالمقصد حصول الطهارة ونفي الحرج وفيقول مخالفينا اثبات الحرج معوقوع الطهارة المذكورة فيالآية وبدل عليه قوله تعالى ﴿ وينزل عليكم من السهاء ماء ليطهر كم به ﴾ الآية فاخبر يوقوع التطهير بالماء من غير شرط الموالاة فحيثًا وجدكان مطهرا بحكم الظاهروبدل عليه قولهتعالي ﴿ وَانْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءُ ماء طهورا ﴾ ومعناه مطهرا فحثما وجد فواجب ان يكون هذا حكمه ولومنعنا الطهارة معوجود الغسل لاجلاالتفريق كنا قدسلنادالصفة التي وصفهالله تعالى مها من كونه طهورا ﴿ ويدل عليه ماحدثنا عبدالباقي بن قائع قال حدثنا على بن محمد بن الى الشوارب قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابوالأحوص قال حدثنا محمد بن عبدالله عن الحسين بن سعد عن اسه عن على قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله أبى اغتسات من الجناية وصليت الفجر فلما اصبحت رأيت بذراعي قدر موضع الظفر لم يصهالماء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لومسحت عليه بيدك اجزأك فاجازله ان يمسح عليه بعد تراخى الوقت ولم يأمره باستيناف الطهارة وروى عبدالله بن عمروغيره انالنبي صلى الله عليه وسلم رأى قوما واعقابهم تلوح فقال ويل للاعقاب من النار استغوا الوضوء \* ومدل علىه حديث رفاعة ابن رافع عزالتي صلى الله عليه وسلم آنه قال لاتم صلاة احدكم حتى يضع الوضوء مواضعه والتفريق لا يخرجه من ان يكون وضعه مواضعه لان مواضعه هذه الاعضاء المذكورة في القرآن ولم يشرط فيــه الموالاة وترك التفريق \* ويدل عليه من وجه آخر قوله في لفظ آخر حتى يسبغ الوضوء فيغسل وجهه ويديه ويمسح برأسه ويغسل رجليه ولم يذكر فيه التتسابع فهو على الامرين من تفريق اوموالاة \* فان قيل لمساكان قوله تعالى ﴿ فَاغْسُلُوا وَجُوهُكُمْ وَايْدِيكُمْ ﴾ امرا يقتضي الفور وجب انْيكون مفعولًا على الفور فاذالم يفعل استقبل اذلم يفعل المأمور به \* قيلله الامرعلى الفور لا منع صحة فعله على المهلة ألاتري ان تارك الوضوء رأسا لاتفسد طهارته اذا فعله بعد ذلك على التراخي وكذلك سائر الاوامر التي ليست موقتة فان تركها في وقت الامريها لا يفسدها اذا فعلها ولا عنع صحتها وعلى ان هذا المعنى لان يكون دليلا على صحة قولنــا اولى وذلك لان غسل العضو المفعول على الفور قد صح عندنا جميعاً وتركه لغسل باقي الاعضاء ينبغي أن لا يغير حكم الاول ولا تلزمه اعادته لأن في ايجباب اعادته ابطاله عن الفور وايجاب فعله على التراخي فواجب ان يكون مقرا على حكمه في صحة فعله بديا على الفور ﷺ واحتج ايضًا القائلون بذلك بحديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء من لا يقبل الله له صلاة الآبه قالوا ومعلوم ان فعله كان على وجه المتابعة الله قيل له هذا دعوى ومن اين لك انه فعله متتابعاً وجائز ان يكون غسل وجهه فىوقت ثم غسل يديه بعد ساعات وكذلك سائر اعضائه ليفيد الحاضرين حكم جواز فعله متفرقا وعلى آنه لوتابع لم يدل قوله ذلك على وجوب التنسابع لان قوله هذا وضوء أنما اشسارة الى الغسل لا الى الزمان ﷺ فان قيل لما كان بعضه منوطا ببعض حتى لا يصح لبعضه حكم الا مجميعه اشبه افعال الصلاة ١٠٠٠ قيل له هذا منتقض بالحبح لان بعضه منوط سعض ألاترى انهلولم يقف بعرفة بطل احرامه وطوافه الذي قدمه ولم بجب من اجل ذلك متابعة افعاله وايضا فانه قد ثبت لغسل بعض الاعضاء حكم دون بعض ألاترى انه لوكان بذراعه عذر لسقط فرض طهارته عنه وليس كذلك الصلاة لان افعالها كلها منوطة بعضها سعض فاما ان يسقط جميعها او يثبت جميعها على الحال التي يمكن فعلها فمن حيث جاز سقوط بعض اعضاء الطهارة وبقي البعض اشبه الصلاة والزكاة وسمائر العبادات اذا اجتمع وجوبها عليه فيحوز تفريقها عليه وايضما فان الصلاة أنما لزم فيهـــا الموالاة من غير فصل لأنه يدخل فيها تحريمة ولايصح بناء افعالها الاعلى التحريمة التي دخل بها في الصلاة فمتى ابطل التحريمة بكلام اوفعل لم يصح له بناء باقى أفعالها بغير تحريمة والطهسارة لاتحتاج الى تحريمة ألاترى آنه يصح في اضعافها الكلام وسأئر الافعال ولا بطلهاذلك وأعاشرط فيه من قال ذلك عدم جفاف العضو قبل أعام الطهارة وجفاف العضو لاتأثير له في حكم رفع الطهارة ألاترى ان جفاف جميع الاعضاء لايؤثر فى رفعها كذلك جفاف بعصها وايضا فلوكان هذا تشبيها صحيحا وقياسا مستقيما لما صح في هذا الموضع اذغير حائز الزيادة في النص بالقياس فلا مدخل للقياس ههنا وايضا فانه لاخلاف آنه لوكان في الشمس ووالي بين الوضوء الا أنه كان يجف العضو منه قبل أن يغسل الآخر آنه لا يوجب ذلك بطلان الطهارة كذلك اذا جف بتركه الى ان يغسل الآخر

مرور فعل المات

فيما تمسك بهالقائلون بفرض التسمية على الوضوء وجواب المصنف عن ذلك وقوله تعالى ﴿ اذا قمّم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم ﴾ الآية يدل على ان التسمية على الوضوء ليست بفرض لانه اباح الصلاة بغسل هذه الاعضاء من غير شرط التسمية وهوقول اصحابنا وسائر فقهاء الامصار وحكى عن بعض اصحاب الحديث انه رآها فرضا فى الوضوء فان تركها عامدا لم يجزه وان تركها ناسيا اجزأه ويدل على جوازه قوله تعالى ﴿ وانزلنا من السماء ماء طهورا ﴾ فعلق صحة الطهارة بالفعل من غير ذكر التسمية شرطا فيه فمن شرطها فهوزائد فى حكم هذه الآيات ماليس منها وناف لما اباحته من جوازالصلاة بوجود الغسل \* ويدل عليه من جهة السنة حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه توضأ مم ق مم ق وقال هذا وضوء من لا يقبل الله له صلاة الا به ولم يذكر فيه التسمية وقد علم الاعرابي

الطهارة في الصلاة في حديث رفاعة بن رافع وقال لا تم صلاة احدكم حتى يسبغ الوضوء فيغسمل وجهه ويديه الى آخره ولم يذكر التسمية وحديث على وعُمَان وعبدالله بن زيد وغيرهم فيصفة وضوء رسول الله صلىالله عليه وسلم ولم يذكر احد منهم التسمية فرضا فيه وقالوا هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلوكانت التسمية فرضا فيه لذكروها ولورد النقل به متواترا فيوزن ورود النقل فيسائر الاعضاء المفروض طهمارتها لعموم الحاجة اليه ﴿ فَانَ احْتَجُوا بَحْدَيْثُ انَّى هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لأوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ﷺ قيل له لا تجوز الزيادة فينص القرآن الا بمثل ما مجوز به النسخ فهذا سؤال ساقط من وجهين احدها ماذكرنا والآخر ان اخسار الآحاد غير مقبولة فما عمت البلوى به وان صح احتمل آنه يريد به نفي الكمال لانفي الاصل كقوله لاصلاة لجار المسجد الافي المسجد ومن سمع النداء فلم يجب فلاصلاة له و تحوذلك الله فان قبل لما كان الحدث سطله صار كالصلاة في الحاجة الى ذكر اسم الله تعالى في ابتدائه ﷺ قبل له قولك أن الحدث سطل الصلاة غلط عندنا لأنه حائز بقاء الصلاة مع الحدث أذا سقه ويتوضأ ويبني وايضا فليست العلة فيحاجة الصلاة الى الذكر ان الحدث سطلها وآنما المعنى ان القراءة مفروضة فيها وايضا نقيسه على غسل النجاسة بمعنى آنه طهارة وايضا فقد وافقونا على ان تركها ناسيا لايمنع صحة الطهارة فبطل بذلك قولهم من وجهين احدهما ان الصلاة يستوى في بطلانها ترك ذكر التحريمة ناسيا اوعامدا والثاني انها لوكانت فرضا لما اسقطها النسيان اذكانت شرطا في محمة الطهارة كسائر شرائطها المذكورة



قوله تعالى ﴿ اذا قُتُم الى الصلوة فاعسلوا وجوهكم ﴾ الآية يدل على إن الاستنجاء ليس بفرض وان الصلاة حائزة مع تركه اذا لم يتعد الموضع وقداختلف الفقهاء فى ذلك فاجاز اصحابا الله وانكان مسياً فى تركه وقال الشافعي لا يجزيه اذا تركه رأسا وظاهر الآية يدل على صحةالقول الاول وروى فى التفسير ان معناه اذا قمتم الى الصلاة وانتم محدثون وقال فى نسق الآية ﴿ اوجاء احد منكم من الغائط اولامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا ﴾ فحوت هذه الآية الدلالة من وجهين على ما قلنا احدها الجابه على المحدث غسل هذه الاعضاء واباحة الصلاة به وموجب الاستنجاء فرضا مانع ما اباحته الآية وذلك يوجب النسخ وغيرجائز نسخ الآية الا بما يوجب العلم من النقل المتواتر وذلك غير معلوم فى ايجاب الاستنجاء ومع ذلك فانهم متفقون على الاستنجاء فرضا والوجه الآخر من دلالة الآية قوله تعالى ﴿ اوجاء احد منكم من الغائط ﴾ الاستنجاء فرضا والوجه الآخر من دلالة الآية قوله تعالى ﴿ اوجاء احد منكم من الغائط كناية عن قضاء الحاجة فاباح صلاته الى آخرها فاوجب التيمم على من جاء من الغائط وذلك كناية عن قضاء الحاجة فاباح صلاته بالتيمم من غير استنجاء فدل ذلك على انه غيرفرض \* ويدل عليه من جهة السنة حديث على بالتيمم من غير استنجاء فدل ذلك على انه غيرفرض \* ويدل عليه من جهة السنة حديث على بالتيمم من غير استنجاء فدل ذلك على انه غيرفرض \* ويدل عليه من جهة السنة حديث على بالتيمم من غير استنجاء فدل ذلك على انه غيرفرض \* ويدل عليه من جهة السنة حديث على بالتيمم من غير استنجاء فدل ذلك على انه غيرفرض \* ويدل عليه من جهة السنة حديث على الم عليه من خير استنجاء فدل ذلك على انه غيرفرث \* ويدل عليه من جهة السنة حديث على الم عليه من غير استنجاء فدل ذلك على انه غيرفرث \* ويدل عليه من جهة السنة حديث على الم عليه من جهة السنة حديث على الم غير في المنابع على من جهة السنة حديث على المنابع على من جهة السنة حديث على المنابع المنابع المنابع على المنابع على المنابع المن

اختلف الفقهاء في فرضية الاستنجاء ابن يحيى بن خلاد عن ابيه عن عمه رفاعة بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسسلم أنه قال لا تهم صلاة احدكم حتى يغسل وجهه ويديه ويمسح برأسه ويغسل رجليه فاباح صلاته بعد غسل هذه الاعضاء مع ترك الاستنجاء \* ويدل عليه ايضا حديث الحصين الحراني عن الى سعيد عن الى هريرة قال قال رسولالله صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلاحرج ومن اكتحل فلموتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج فنفي الحرج عن تارك الاستجمار فدل على انه ليس بفرض الله فان قيل انما نفي الحرج عن تاركه الى الماء ﷺ قبل له هذا خطأ من وجهين احدها انه احاز تركه من غير استعمال الماء ومن ادعى تركه الى الاستنجاء بالماء فأعاخصه بغير دلالة والنابى أنه تسقط فأندته لأنه معلوم ان الاستنجاء بالماء افضل من الاستجمار بالاحجار فغير حائز ان ينفي الحرج عن فاعل الافضل هذا تمتنع مستحيل لا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم اذكان وضعا للكلام في غير موضعه ﷺ فانقيل في حديث سلمان نهانا رسولالله صلى الله عليه وسلم ان نجتزي بدون ثلاثة احجار وروت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم فليستنج بثلاثة احجار وامره على الوجوب فيحمل قوله فلاحرج على مالايسقط ابجـاب الامر وهو ان يكون أبما لفي الحرج عمن لم يستجمر وترا ويفعله شفعا لا بان يتركه اصلا اوعلى ان يتركه الى الماء ليسلم لنا مقتضى الامر من الايجاب الله قيل له بل تجمع بينهما ونستعملهما ولانسقط احدها بالآخر فنجعل امره بالاستنجاء ونهيه عن تركه على الندب ونستعمل معهقوله صلى اللة عليه وسلم ومن لا فلاحرج فى نفى الايجاب ولواستعمل على ماذكرت كان فيه اسقاط احدها اصلا لاسما اذا كان خبرنا موافقا لما تضمنته نص الآية من دلالتها على جواز الصلاة مع تركه ويدل على أنه غيرفرض وعلى جواز الصلاة مع تركه أتفاق الجميع على جواز صلاة المستنجي بالاحجار مع وجود الماء وعدم الضرورة في العدول عنه الى الاحجار ولوكان الاستنجاء فرضا لكان الواجب ان يكون بالماء دون الاحجاركسائر البدن إذااصاته نجاسة كشرة لأتجوز الصلاة بازالتها بالاحجار دون غسالها بالماء اذاكان موجودا وفي ذلك دليل على انهذا القدر من النحاسة معفوعنه الله فان قبل انت تجيز فرك المني من الثوب اذا كان يابسا ولميدل ذلك على جوازالصلاة معتركه إذا كانكثيرا فكذلك موضع الاستنجاء مخصوص مجواز الصلاة معازالته بالاحجار \* قيلله أنماجزنا ذلك في المني وانكان نجسا لحفة حكمه في نفسه ألاترى انه لا مختلف حكمه في أي موضع اصابه من ثوبه في جواز فركه فامابدن الانسان فلا يختلف حكم شي منه في عدم جواز ازالة النجاسة عنه بغيرمايزيله من الماء وسائر المائعات وكذلك حكم النجاسة التي على موضع الاستنجاء لايختلف في تغليظ حكمها فواجب ان لايختلف حكمها فىذلك الموضع وفى سائر البدن وكذلك انسألونا عن حكم النجاسة التي لها جرم قائم فى الحف انه يطهر بالدلك بعدا لجفاف ولواصابت البدن لم يزلها الاالغسل فيقال لهم أنما ختلفتا لاختلاف حال جرم الحف وبدن الانسان في كون جرم الحف مستخصفا غير ناشف لما يحصل فيه من الرطوبة الى نفسه وجرم النجاسة سخيف متخلخل ينشف الرطوبة الحاصلة في الحف الى نفسها فاذاحكت لم يبق منها الااليسير الذي لاحكم له فصار اختلاف احكامها في الحك والفرك والغسل متعلقا اما بنفس النجاسة لحفتها واما يما تحله النجاسة في امكان ازالتها عنه بغير الماء كما نقول في السيف اذا اصابه دم فحسحه انه يجزى لان جرم السيف لا يقبل النجاسة في نشفها الى نفسه فاذا ازيل ما على ظاهره لم يبق هناك الا مالا حكم له

## - فصل المحتات

ويستدل بقوله تعالى ﴿ فاغسلوا وجوهكم ﴾ الآية على بطلان قول القائلين بانجاب الترتيب فىالوضوء وعلى آنه جائز تقديم بعضها على بعض على مايرى المتوضئ وهوقول اصحابنا ومالك والثورى والليث والاوزاعي وقال الشافعي لايجزيه غسل الذراعين قبل الوجه ولا غسل الرجلين قبل الذراعين وهذا القول مما خرج به الشافعي عن اجماع السلف والفقهاء وذلك لأنه روىعن على وعبدالله وابي هريرة ما ابالي بأي اعضائي بدأت اذا أتممت وضوئي ولا يروى عن احد من السلف والحلف فيما نعلم مثل قول الشافعي وقوله تعالى ﴿ اذا قُمْم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم ﴾ الآية يدل من ثلاثة اوجه على سقوط فرض الترتيب احدها مقتضي ظاهرها جواز الصلاة بحصول الغسل من غير شرط الترتب اذكانت الواو ههنا عند اهل اللغة لا توجب الترتيب قاله المبرد وثعلب جميعا وقالوا ان قول القائل رأيت زيدا وعمرا بمنزلة قوله رأيت الزيدين ورأيتهما وكذلك هوفي عادة اهل اللفظ ألا ترى ان من سمع قائلًا يقول رأيت زيدا وعمرًا لميعتقد في خبره آنه رأى زيدا قبل عمرو بل يجوز ان یکون رآها معـا وجائز ان یکون رأی عمرا قبل زید فثبت بذلك ان الواو لا توجب الترتيب وقد اجمعوا جميعا ايضا فىرجل لوقال اذا دخلت الدار فامرآنى طالق وعبدى حر وعلى صدقة أنه اذا دخل الدار لزمه ذلك كله فيوقت واحد لا يلزمه احدها قبل الآخر كذلك هذا ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ماشـــاء الله وشئت ولكن قولوا ماشاء الله ثم شئت فلوكانت الواو توجب الترتيب لجرت مجرى ثم ولما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما واذا ثبت آنه ليس في الآية ايجاب الترتيب فموجبه في الطهارة مخــالف لها وزائد فيها ماليس منهــا وذلك يوجب نسخ الآية عندنا لحظره ما اباحته ولم بختلِفوا آنه ليس في هذه الآية نســخ فتبت جواز فعله غير مرتب والوجه الثاني من دلالة الآية قوله تعالى ﴿ فامسحوا برؤسكم وارجلكم الى الكعبين ﴾ ولاخلاف بين فقهاء الامصار ان الرجل مغسولة معطوفة فىالمعنى على الايدى وان تقديرها فاغسلوا وجوهكم وايديكم وارجلكم والمسحوا برؤسكم فثبت بذلك ان ترتيب اللفظ على هذا النظام غير مراد به للم ترتيب المعنى والوجه الثالث قوله في نسقها ﴿ ما يربد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن بربد

ليطهركم ﴾ وهذا الفصل يدل من وجهين على سـقوط الترتيب احدها نفيه الحرج وهو الضيق فما تعبدنابه من الطهارة وفي الجاب الترتيب آثبات للحرج ونغي التوسعة والثأبي قوله ﴿ وَلَكُنَّ بِرَبَّدَ لِيطُّهُرُكُمُ ﴾ فاخبر أن مراده حصول الطهارة بغسل هذه الاعضاء ووجود ذلك مع عدم الترتبب كهو مع وجوده اذكان مرادالله تعالى الغسل ﷺ فان قيل على الفصل الاول نحن نسلم لك انالواو لاتوجب الترتيب ولكن إلآية قد اقتضت ايجابه منحيثكانت الفاء للتعقيب والاخلاف بين اهل اللغة فيه فلما قال تصالى ﴿ اذَا قُمَّمُ الَى الصَّلُوةَ فَاغْسُلُوا وجوهكم ﴾ لزم بحكم اللفظ ان يكونالذي يلي حال القيام اليها غسل الوجه لانه معطوف عليه بالفاء فلزم به تقديم غسله على سائر الاعضاء واذا لزم الترتيب فيغسل الوجه لزم في سائر الاعضاء لأن احدالم يفرق بينهما الله قيل له هذا غير واجب من وجهين احدها ان قوله ﴿ اذَا قُمْمُ الَّى الصَّلُوةَ ﴾ متفق على أنه ليس المراد به حقيقة اللفظ لأن الحقيقة تقتضي ايجاب الوضوء بعد القيام الى الصلاة لانه جعله شرطا فيه فاطلق ذكر القيام واراد به غيره ففيه ضمير على ما بنا فيا تقدم وماكان هذا سيله فغير حائز استعماله الا نقيام الدلالة عله اذ كان مجازا فاذا لا يصح الحاب غسل الوجه مرتبا على المذكور في الآية لاجل ادخال الفاء عليه اذ كان المعنى الذي ترتب عليه الغسل موقوفا على الدلالة فهذا وجه يسقط به سؤال هذا السائل والوجه الآخر اننسلم لهم جواز اعتبارهذا اللفظ فهايقتضيه من الترتيب فنقول لهم اذائبت انالواو لاتوجب الترتيب صار تقدير الآية اذا قمتم الىالصلاة فاغسلوا هذه الاعضاء فيصيرالجميع مرتبا على القيام وليس يختص به الوجه دون سائرها اذكانت الواو للحمع فيصير كأنه عطف الاعضاء كلها مجموعة بالفاء على حال القيام فلادلالة فيه على الترتيب بل تقتضي اسقاط الترتيب \* ويدل على سقوط الترتيب قوله تعالى ﴿ وَانْزِلْنَامِنِ السَّمَاءُ مَاءَ طَهُو وَا ﴾ ومعناه مطهرا فحشا وجد بنغي ان يكون مطهرا مستوفيا لهذه الصفة التي وصفه الله بها وموجب الترتيب قدسلبه هذه الصفة الا معوجود معنى آخر غيره وهذا غيرجائز \* ويدل عليه منجهة السنة حديث رفاعة بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الاعرابي حين علمه الصلاة وقال له انه لا تتم صلاة احد منالناس حتى يضع الوضوء مواضعه ثم يكبر وبحمدالله وذكرالحديث فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم آنه اذا وضع الوضوء مواضعه اجزأه ومواضع الوضوء الاعضاء المذكورة في الآية فاحاز الصلاة بعسلها من غير ذكر الترتب فدل على ان غسل هذه الاعضاء يوجبكمال طهارته لوضعه الوضوء مواضعه ﷺ فان قيل اذا لم يرتب فلم يضع الوضوء مواضعه \* قيل له هذا غلط لان مواضع الوضوء معلومة مذكورة في الكتاب فعلى أي وجه حصل الغسل فقدوضع الوضوء مواضعه فيجزيه بحكم النبي صلى الله عليه وسلم باكال طهارته اذا فعل ذلك ويدل عليه منجهة النظر اتفاق الجميع على جواز طهارته لوبدأ من المرفق الى الزند وقال تعالى ﴿ وَايْدِيكُمُ المَرَافَقِ ﴾ فلما لم يجب الترتيب فيما هومرتب في مقتضى حقيقة اللفظ

فما لم يقتض اللفظ ترتمه احرى ان مجوز وهذ دلالة ظاهرة لامحتاج معها الى ذكر علة يجمعها لأنه قد ثبت بما وصفنا أن المقصد فيه ليس الترتيب أذلوكان كذلك لكان ما اقتضى اللفظ ترتبيه اولى ان يكون مرتبا وايضا نجوزان نقاس عليها بأنهما حميعا من اعضاء الطهارة فلماسقط الترتب في احدها وجب سقوطه في الآخر وايضالمالم بحب الترتبب بين الصلاة والزكاة اذكلواحدة منهما يجوز سقوطها مع ثبوت فرض الآخرى كان كذلك الترتيب في الوضوء لجواز سقوط فرض غسل الرجلين لعلة بهما معانروم فرض غســـل الوجه وايضا لما لم يستحل جمع هذه الاعضاء في الغسل وجب ان لا يجب فيها الترتيب كالصلاة والزكاة وقد روى عن عثمان أنه توضأ فغسل وجهه ثم يديه ثم غسل رجليه ثم مسح ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ﷺ فان احتجوا بما روى ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء من لا يقبل الله لهصلاة الآبه ﷺ قيل له ليس في هذا الخبرذكر الترتيب وأنما هوحديث زيد العمى عن معاوية بن قرة عن ابن عمر انالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة من أنم قال هذا وضوء من لا يقبل الله له صلاة الابه ثم توضأ مرتين مرتين وذكل الحديث فلم يذكر فيه آنه فعله مرتب وليس يمتنع أن يكون قد بدأ بالذراعين قبل الوجه او بمسح الرأس قبله ومن ادعى انه فعله مرتبا لم يمكنه اثباته الابرواية الله ومن ادعى انه فعله مرتبا لم يمكنه اثباته الابرواية الله ومن ادعى انه فعله مرتبا لم يمكنه يتأول عليه ترك الترتيب مع قولك ان المستحب فعله مرتب ا عيَّة قيل له جائز ان يترك المستحبالي غيره مماهوما حومعذلك فيجوز ان يكون فعله غيرمر تبعلي وجه التعلم كاأنه اخر المغرب في حال على وجه التعلم والمستحب تقديمها في سائر الاوقات ﷺ فان قبل فان لم يكن فعله مرتبا فواجب ان يكون فعله غير مرتب واجبا لقوله هذا وضوء من لايقبلالله له صلاة الا به ﷺ قبل له لو قبلنا ذلك وقلنا مع ذلك ان اللفظ يقتضي وجوب فعله على ما اشار به اليه من عدم ترتيب الفعل لكنا اجزناء مرتبا بدلالة تسقط سؤالك ولكنا نقول أن قوله هذا وضوء أنما هو أشارة إلى الغسل دون الترتيب فلذلك لم يكن للترتيب فيه مدخل الله فإن احتجوا بما روى ان النبي صلى الله عليه وسلم صعد الصفا وقال نبدأ بما بدأالله به وذلك عموم في ترتيب الحكم به واللفظ جميعا ﷺ قيل له هذا يدل على ان الواو لاتوجب الترتيب لانها لوكانت توجبه لما احتاج الى تعريفه الحاضرين وهم اهلاللسان ولادلالة فيه مع ذلك على وجوب الترتيب في الصفا والمروة فكيف به في غيره لان اكثر مافيه آنه اخبار عمايريد فعله من التبدئة بالصفا واخباره عما يريد فعله لايقتضى وجوباكما ان فعله لايقتضى الايجاب وعلى آنه لواقتضى الايجاب لكان حكمه مقصورا علىماأخبربه وفعله دون غيره الله الله الله على الله عليه وسلم نبدأ عابداً الله به اخبار بان مابداً الله به في اللفظ فهو مبدوبه في المعنى لولا ذلك لم يقل نبدأ بما بدأ الله به أعا اراد التبدئة به في الفعل فتضمن ذلك اخبارا بان الله قد بدأ به في الحكم من حث بدأ به في اللفظ الله قبل له ليس هذا كاظننت من قبل انه يجوز أن يقول نبدأ بالفعل فما بدأ الله به في اللفظ فيكون كلاما صحيحا مفيدا وايضا لايمتنع

مطلب ابن عباس فى جو اب ابن عباس السائل عن تقديم العمرة على الحج عندنا أن يريد بترتيب اللفظ ترتيب الفعل الا أنه لا يجوز الجيابه الا يدلالة ألا ترى أن ثم حقيقتها التراخي وقد ترد وتكون فيمعني الواوكقوله تعمالي ﴿ ثُم كَانَ مِنَ الدِّينَ آمَنُوا ﴾ ومعناه وكان من الذين آمنوا وقوله تعالى ﴿ثم الله شهيد﴾ ومعناه والله شهيد وكم أنجي أو بمعنى الواو كقوله تعالى ﴿ انْ يَكُنْ غَنِياا وَفَقِيرا فَاللَّهَا وَلَيْ يَهِما ﴾ ومعناه انْ يَكُنْ غَنِيا وَفَقِيرا فكذلك لا يَمتنع انْ يريد بالواو الترتيب فتكون مجازا ولا مجوز حملها عليه الابدلالة \* فان قيل سئل ابن عاس وقبل له كيف تأمر بالعمرة قبل الحجوالله سبحانه يقول (وأنموا الحج والعمرة لله) فقال كيف تقرؤن الدين قبل الوصية اوالوصية قبل الدين قالوا الوصية قال فبأيهما تبدؤن قالوا بالدين قال فهو ذاك فلولا أن في لسانهم الترتيب في الفعل على حسب وجوده في اللفظ لماسـ ألوه عن ذلك ريم قيل له كيف يحتج بقول هذا السائل وهو قدجهل مافيه الترتيب بلاخلاف بين اهل اللغة فيه وهوقوله (فمن تمتع بالعمرة الى الحبج) وهذا اللفظ لامحالة يوجب ترتيب فعل الحج على العمرة وتقديمها عليه فمن جهل هذا لم ينكرمنه الجهل محكم اللفظ في قوله تعالى ﴿ وَأَيْمُوا الْحُجّ والعمرة لله ﴾ ومايدري هذا القائل انهذا السائل كان من اهل اللغة وعسى ان يكون ممن اسلم من العجم ولم يكن من اهل المعرفة باللسان وأيهما اولى قول ابن عباس في ان ترتيب اللفظ لايوجب ترتيب الفعل اوقول هذا السائل فلولم يكن في اسقاط قول القائلين بالترتيب الاقول ابن عباس لكان كافيا مغنيا ﷺ فان قيل قدروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ابدؤا بمابدأ الله به وقال تعالى ﴿ انْ عَلَيْنَاجِمِعِهُ وَقُرْ آنُهُ فَاذَا قُرَأْنَاهُ فَاتَّبِعِ قُرْ آنَهِ ﴾ فقولها بدؤا بمابدأالله به امريقتضي التدئة بما بدأالله به في اللفظ والحكم وقوله عن وجل ﴿ فَاتَّبِّع قُرْآنَه ﴾ لزوم في عموم اتباعه مرتبا اذاورد اللفظ كذلك م قيل له اما قوله ابدؤا بما بدأ الله به فأنما ورد في شأن الصفا والمروة فذكر بعضهم القصة على وجهها وحفظ بعضهم ذكرا لسبب واقتصر على قوله صلى الله عليه وسملم ابدؤا بما بدأ الله به وغير جائز لنا ان نجعالهما حديثين ونثبت من النبي صلى الله عليه وسلم القول في حالين الا بدلالة توجب ذلك وايضًا فنحن نبدأ بمابدأالله به وأبما الكلام بيننا وبين مخالفينا في مرادالله من النبدئة بالفعـــل اذا بدأ به في اللفظ فالواجب ان نثبت انالله قداراد ترتيب الحكم حتى نبدأ به وكذلك الجواب في قوله ﴿ فاتبع قرآنه ﴾ لان اتباع قرآنه ان نبدأ به على ترتيبه ونظامه وواجب ان نبدأ محكمالقرآن على حسب مراده من ترتيب اوجمع وغيره وانت متى اوجبتاالترتيب فيما لايقتضي المراد ترتيبه فلم تتسع قرآنه وترتيب اللفظ لايوجب ترتيب الفعل ﷺ فان قيل اذا كان القرآن اسها للتسأليف والحكم حميعًا فواجب علينًا الباعه في الأمرين الله قيل له القرآن اسم للمتلو حكمًا كان اوخبرا فعلينا اتباعه في تلاوته فاما مراد ترتيب الفعل على ترتيب اللفظ فانالمرجع فيه الى مقتضى اللغة وليس في اللغة ايجاب ترتيب الفعل على ترتيب اللفظ في المأمور به ألا تري ان كشيرا من القرآن قدنزل باحكام ثم نزلت بعده احكام اخر ولم بوجب تقديم تلاوته تقديم فعله على مانزل بعده وقدعلمنا آنه غيرجائز تغيير نظم القرآن والسور والآى عماهي عليه وليس

توجب ذلك ترتيب الاحكام المذكورة فها حسب ترتيب التلاوة فبان بذلك سقوط هذا السؤال الله فان قيل قدائبت الترتيب بالواو في قول الرجل لامرأ ته انت طالق وطالق وطالق قبل الدخول بها فاثبتها بالاولى ولم توقع الثانية والثالثة فجعلت الواو مرتبة بحكم اللفظ فكذلك قوله تعالى ﴿ فاغسلوا وجوهكم ﴾ يلزمك ايجاب الترتيب في غســل هذه الاعضاء حسب مافي نظام التلاوة من الترتيب الله قيل له لم نوقع الاولى قبل الثانية في مسئلة الطلاق لما ذكرت منكون الواو مقتضية للترتيب وأنما اوقعنا الاولى قبل الثانية لانه اوقعها غير معلقة بشرط ولامضافة الى وقت وحكم الطلاق اذا حصل هكـذا ان يقع غير منتظربه حال اخرى فلما وقعت الاولى لانه قديداً بها في اللفظ تم اوقع الثانية صادفتها الثانية وليست هي بزوجة فام تليحقها واما قوله تعالى ﴿ فاغسلوا وجوهكم ﴾ فلم يقع به غسل الوجه قبل اليد ولااليد قبل المسح لأن غسل بعض هذه الاعضاء لايغني ولايتعلق به حكم الابغسل الجميع فصار غسل الجميع موجيا معا محكم اللفظ فلم نقتض اللفظ الترتيب ألاترى أنه لوعلق الطلاق الاول والثأبى والتسالث بشرط فقال انتطالقوطالق وطالقاندخلت الدار لم يقع منه شئ الابالدخول لأنه شرط فيكل واحدة ماشرطه فيالاخرى منالدخول كاشرط فيغسل كل واحد من الاعضاء غسل الاعضاء الاخر ولا يختلف اهل العلم فى رجل قال لامرأته ان دخلت هذه الدار وهذه الدار فانت طالق فدخلت الثانية ثم الاولى انها تطلق ولم يكن قوله هذه وهذه موجيا لتقديم الاولى فيالشرط الذي علق به وقوعالطلاق ﷺ فان قيل روىعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لانقيل الله صلاة احدكم حتى يسنغ الوضوء فيغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه وثم تقتضي الترتيب بلاخلاف الله قيل له لا يخلو قائل ذلك من ان يكون متكذبا او حاهلا واكثر ظني انقائله فيه متكذب وقد تعمد ذلك لانهذا أنما هو حديث على بن يحيى بن خلاد عن ابيه عن عمه وفاعة بن وافع وقد روى من طرق كثيرة وليس في شيُّ منها ماذكر من الترتيب وعطف الاعضاء بعضها على بعض شم وأنما أكثرمافيه يغسل وجهه ويديه ويمسح برأسيه ورجليه الىالكعين وقال في بعضها حتى يضع الطهور مواضعه وذلك يقتضي جواز ترك الترتيب واما عطفه ثم فما رواه احد ولاذكره باسناد ضعف ولاقوى وعلى أنه لوروى ذلك في الحديث لم يجز الاعتراض به على القر آن في أنبات الزيادة فيه وايجاب نسخه فاذ قد ثبت انه ليس في القرآن ايجاب الترتيب فغير جائز اثباته مخبرالواحد لما وصفنا

## سي باب الغسل من الجنابة

قال الله تعالى ﴿ وَانْ كُنَّمَ جَبًّا فَاطْهُرُوا ﴾ قال ابوبكرالجنابة اسم شرعى يفيد لزوم اجتناب الصلاة وقراءة القرآن ومس المصحف ودخول المسجد الا بعد الاغتسال فمنكان مأمورا

باجتناب ماذكرنا من الامور موقوف الحكم على الاغتسال فهو جنب وذلك أنما يكون بالانزال على وجه الدفق والشهوة او الايلاج فياحد السبيلين مزالانسمان ويستوى فيه الفاعل والمفعول به وينفصل حكم الجنابة من حكم الحيض والنفاس وانكان الحيض والنفاس بحظران ما تحظره الجنابة مماقدمنا بان الحيض والنفاس بحظران الوطء ايضا ووجود الغسل لا يطهرها ايضا مادامت حائضا او نفساء والغسل يطهر الحنب ولا تحظر علمه الحنابة الوطء وآنما سمى جنبا لمالزم مناجتناب ماوصفنا الىان يغتسل فيطهره الغسل والجنب اسم يطلق على الواحد وعلى الجماعة وذلك لانه مصدركما قالوا رجل عدل وقوم عدل ورجل زور وقوم زور من الزيارة وتقول منه اجنب الرجل وتجبب واجتنب والمصدرالجنابة والاجتناب فالجنابة المذكورة في هذا الموضع هي البعد والاجتناب لما وصفنا وقال الله تعالى ﴿ وَالْجَارُ ذَيْ القربي والجار الجنب ﴾ يعني البعيد منه نسبا فصارت الجنابة في الشرع اسها للزوم اجتساب ماوصفنا من الامور واصله التباعد عن الشيُّ وهومثل الصوم قدصاراسها في الشرع للامساك عن اشياء معلومة وقدكان اصله فىاللغة الامساك فقط واختص فىالشرع بماقدعلم وقوعه عليه ونظائره من الاسماء الشرعية المنقولة مناللغة اليها فكان المعقول مها ما استقرت عليه احكامها في الشرع فاوجب الله تعالى على من حصلت له هذه السمة الطهارة بقوله ﴿ وَانْ كُنُّمُمُ جنيا فاطهروا ﴾ وقوله في آية اخرى ﴿لا تقربوا الصلوة وانتم سكاري حتى تعلموا ما تقولون ولاجنبا الاعابري سبيل حتى تغتسلوا) وقال (وينزل عليكم من السهاء ماء ليطهركم به وبذهب عنكمرجز الشيطان) روى انهم اصابتهم جنابة فانزل اللهمطرا فازالوا به اثر الاحتلام والمفروض من غسل الحنابة ايصال الماء بالغسل الى كل مو ضع يلحقه حكم التطهير من بدنه لعمو مقوله ﴿ فاطهر وا ﴾ \* و بين النبي صلى الله عليه وسلم مسنون الغسل فما حدثنا عبدالباقي ن قائع قال حدثنا على ن محمد بن عبدالملك قال حدثنا محمد بن مسدد قال حدثنا عبدالله بن داود عن الاعمش عن سالم عن كريب قال حدثنا ابن عباس عن خالته ميمونة قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا يغتسل من الجنابة فاكفأ الآناء على مده الىمنىفغسلها مرتبن اوثلاثا ثم صب على فرجه بشهاله ثم ضرب بيده الارض فغسلها ثم تتضمض واستنشق وغسل وجهه وبديه ثم صب. على رأســه وجسده ثم تنحى ناحية فغسل رجليه فناولته المنديل فلم يأخذه وجعل ينفض الماء عن جسده وكذلك الغسل من الحنابة عنداصحاسًا \* والوضوء ليس فورض في الجنابة لقوله تعالى ﴿ وَانْ كُنُّم جَنَّا فَاطْهُرُوا ﴾ واذا اغتسل فقد تطهر وقضى عهدة الآية وقال تعالى ﴿ لا تقربوا الصلوة وأتم سكارى ﴾ الى قوله ﴿ ولا جنبا الا عابرى سبيل حتى تغتسلوا ﴾ فاباح الصلاة بالاغتسال منغيروضوء فمنشرط فىصحته مع وجود الغسل وضوءا فقدزاد في الآية ماليس فيها وذلك غيرجائز لما بينا فيما سلف عَنْ قال قال الله تعالى ﴿ اذَا قُمْمُ الى الصياوة فاغسلوا وجوهكم ﴾ الآية وذلك عموم فيسائر من قام اليها ١٠٠٤ قيل له فالجنب حين غسل سائر جسده فهوغاسل لهذه الاعضاء فقد قضىعهدة الآية لأنه متوضئ مغتسل

(قوله غسلا) بالضم هو الماء الذي يتطهر بهوبالكسر ما يغسل به الرأس من سدر ونحوه (لمصححه)

فهو ان لم يفرد الوضوء قبل الاغتسال فقد أتى بالغسل على الوضوء لانه اعم منه الله فان قيل نُوضًا النبي صلى الله عليه وسلم قبل الغسل ﷺ قيل له هذا يدل على أنه مستحب مندوباليه لان ظاهر فعله لا تقتضي الأنجاب واختلف الفقهاء في وجوب المضمضة والاستنشاق في غسل الحنامة فقيال الوحنيفة والو توسيف ومحمد وزفر واللث والثوري هما فرض فيه وقال مالك والشافعي ليسا نفرضفه وقوله تعالى ﴿ وَانْ كُنَّمْ جِنَّا فَاطْهُرُوا ﴾ عموم في انجاب تطهيرسائر مايلحقه حكم التطهيرمن البدن فلا بجوز ترك شيُّ منه ﷺ فان قيل من اغتسل ولم يتمضمض ولم يستنشق يسمى متطهرا فقد فعل مااوجته الآية ﷺ قيل له أنما يكون مطهرا لبعض جسده وعموم الآية نقتضي تطهيرالجميع فلايكون بتطهيرالبعض فاعلا لموجب عموم اللفظ ألاترى ان قوله تعالى ﴿ اقتلوا المشركين ﴾ عموم في سائرهم وان كان الاسم قد يتناول ثلاثة منهم كذلك ماوصفت ولما لم مجز لاحد ان يقتصر من حكم آية قتال المشركين على ثلاثة منهم لانالاسم يتناولهم اذكانالعموم شاملا للجميع فكذلك قوله تعالى (فاطهروا) عموم فىسائر البدن فلا مجوزالاقتصارعلي بعضه ﷺ فان قبل قوله ﴿ وَلاجْنَا الْاعَارِيْسِيلُ حَتَّى تَغْتَسُلُوا ﴾ يقتضي جواز دمع تركها لوقوع اسم المغتسل عليه ﷺ قيل له اذا كان قوله ﴿ فاطهروا ﴾ يقتضي تطهير داخل الفم والانف فالواجب علينا استعمال الآسين على اعمهما حكما واكثرهما فأئدة وغبر حائزالاقتصار مهما على اخصهماحكما اذفه تخصص بغبردلالة ألاتري انمن تمضمض واستنشق يسمى مغتسلا ايضا فلس فيذكره الاغتسال نفي لمقتضي قوله عزوجل (وان كنتم جنافاطهروا ﴾ \* وبدل عليه منجهةالسنة حديث الحارث بن وجيه عن مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت كل شعرة جابة فيلوا الشعر والقوا الشهرة \* وروى حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زاذان عن على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل مهاكذا وكذا من النارقال على فمن شمعاديت شعرى \* وحدثنا عبدالياقي بن قائع قال حدثنا احمد بن النضر بن بحر واحمد بن عبدالله بن سابوروالعمرى قالوا حدثنا بركة بن محمد الحلبي . قال حدثنا يوسف بن اسباط عن سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن ابن سيرين عن ابي هريرة ان الني صلى الله عليه وسلم جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثا فريضة واما قوله تحت كلشعرة جنابة فىلوا الشعر وانقوا البشرة ففيه الدلالة منوجهين علىماذكرنا احدها ان الانف فيه شعر وبشرة والفم فيه بشرة فاقتضى الخبر وجوب غسلهما وحديث على إيضا يوجب غسل داخل الانف لان فيه شعرا ﷺ فان قبل ان العين قد يكون فيها شعر ﷺ قيل له هوشاذ نادر والاحكام أنماتتعلق بالاعم الاكثر ولاحكم للشاذ النادر فيها وعلى انا خصصناه بالاجماع ومع ذلك فانالكلام فىوجهدلالة التخصيص خروج عنالمسئلة والعموم سالم لنا فيها لمُتقم دلالة خصوصه على فان قيل انا بن عمر كان يدخل الماء عينيه في الجنابة مهم قبل له لم يكن نفعله على وجه الوجوب وقد كان مصماً على نفســه في امر الطهارة نفعل

يجباستعمال الآيتين على اعمهما حكما واكثرهما فائدة

فيها مالاراه واجبا قدكان يتوضأ لكل صلاة ويفعل اشاء على وجه الاحتساط لاعلى وجه الوجوب وحديث يوسف بن اسباط الذي ذكرنا فيه نص على ايجابها فرضا مه فان قبل ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الثلاث فرضـا وأنت لا تقول به على قبل ظاهر. يقتضي كون الثلاث فرضا وقد قامت الدلالة على سقوط فرض الاثنين وبقي حكم اللفظ فيما وراءه ويدل عليه من جهة النظر أن المفروض في غسل الجنابة غسل الظاهر والباطن مما يلحقه حكم التطهير بدلالة ان عليه ابلاغ الماء اصول الشعر لانها يلحقها حكم التطهير لواصابتها نجاسة فكذلك يلزمه تطهير داخل الفم والانف لهذه العلة ﷺ فان قيل فيجب على هذا غسل داخل العينين لهذه العلة الله قيل له لواصاب داخل عينيه نجاسة لم يلزمه تطهيرها هكذا كان يقول الوالحسن وايضا فليس فىداخل العينين بشرة وأنما يلزم في الجنابة تطهير البشرة ﷺ فان قيل لما كان داخل العينين باطنا ولم يلزم تطهير. وجب ان يكون كذلك حكم داخل الانف والفم ﷺ قيل له وكيف صار داخل العينين باطنا فان اردت به انه ينطبق عليهما الجفن فذلك موجود في الابطين لأنهمما ينطبق عليهما العضمد ولأخلاف فى لزوم تطهيرها في الجنابة \* ولا يلزمنا الجاب المضمضة والاستنشاق في الوضوء لاجل الجابنا لهما في الجنسابة وذلك لان الآية في الحِنْاتِ الوضوء أنما اقتضت غسل الوجه والوحه هوما واجهك فلم يتناول داخل الانف والفم والآية فيغسل الجنابة قد اوجبت تطهير سائر البدن من غير خصوص فاستعملنا الآيتين على ماوردتا والفرق ايضا بينهما منجهة النظر ان الواجب في الوضوء غسل الظاهر دون الباطن بدلالة أنه لا يلزمنا فيه اللاغ الماء اصول الشعر فلذلك لم يلزم تطهير الفم وداخل الانف وفي الحنابة عليه غسل الباطن من الشهرة بدلالة أن عليه ابلاغ الماء أصول الشعر و بهذا نجيب عن قوله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة خمس فىالرأس وخمس فىالبدن فذكر فىالرأس المضمضة والاستنشاق فنحمله على آنه مسنون فيالطهارة الصغرى ونفرق بينه وبين الجنابة بما ذكرنا والله اعلم

(قوله وكيف صار الى آخره) مراد المصرمن هذا الجواب من الباطن وا عاسقط غسله لانه لا يلحقه من الحرج (لمصحه)



قال الله تعالى ﴿ وَانْ كُنَّم مَرْضَى اوعلى سفر اوجاء احد منكم من الغائط اولامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ﴿ فتضمنت الآية بيان حكم المريض الذي يخاف ضرر استعمال الماء وحكم المسافر الذي لا بجد الماء اذا كان جنبا او بحدثا لان قوله تعالى ﴿ اوجاء احد منكم من الغائط ﴾ فيه بيان حكم الحدث لان الغائط هواسم للمنخفض من الارض وكانوا يقضون الحاجة هناك فجعل ذلك كناية عن الحدث وقوله ﴿ اولامستم النساء ﴾ مفيد لحكم الجنابة في حال عدم الماء لما يستدل عليه ان شاء الله تعالى ﴿ وقددل ظاهر قوله ﴿ وان كنتم مرضى ﴾ على اباحة التيمم لسائر المرضى بحق العموم لولا قيام الدلالة على ان المراد بعض المرضى فروى عن ابن عباس وجماعة من التابعين انه المجدور ومن يضره الماء ولاخلاف مع ذلك فروى عن ابن عباس وجماعة من التابعين انه المجدور ومن يضره الماء ولاخلاف مع ذلك

ان المريض الذي لا يضره استعمال الماء لا يباح له التيمم مع وجود الماء \* واباحة التيمم للمريض غير مضمنة بعدم الماء بل هي مضمنة بحوف ضرو المماء على ما بينا وذلك لأنه تعالى قال ﴿ وَانْ كُنَّمُ مَرْضَى أُوعَلَى سَفَرِ أُوجًاء أَحَدُ مَنْكُمُ مِنَ الْغَائُطُ أُولَامُسْتُم النَّسَاء فلم تجدوا ماء فتيمموا ﴾ فاباح التيمم للمريض من غير شرط عدم الماء وعدم الماء أنما هو مشروط للمسافر دون المريض من قبل أنه لوجعل عدم الماء شرطا في اباحة التيمم للمريض لادى ذلك الى اسقاط فائدة ذكر المريض لان العلة المبيحة للتيمم وجواز الصلاة به في المريض والمسافر لو كانت عدم الماء لما كان لذكر المريض مع ذكر عدم الماء فائدة اذلا تأثير للمرض في اباحة التيمم ولامنعه اذكان الحكم متعلقًا بعدم الماء عنه، فإن قيل اذاحاز أن يذكر حال السفر مع عدم الماء وانكان جواز التيمم متعلقا بعدم الماء دون السفر اذ لوكان واجدًا للماء لما اجزأه التيمم لم يمتنع ان تكون اباحة التيمم للمريض موقوفة على حال عدم الماء رهم قيل له أنما ذكر المسافر لأن الماء أنما يعدم في السفر في الاعم الأكثر فأنما ذكرالسفر ابانة عن الحال التي يعدم الماء فيها في الاعم الأكثر كما قال صلى الله عليه وسلم لا قطع في تمر حتى يأويه الجرين وليس المقصد فيه ان يأويه الجرين فحسب لأنه لوآواء بيت اودار كان ذلك كذلك وأنما مراده بلوغ حال الاستحكام وامتناع اسراع الفساد اليه وايواء الحرز لان الجرين الذي يأويه حرز وكما قال في خمس وعشرين بنت مخاض ولم يرد به وجود المخاض بامها وأنما اراد به آنه قد آتي عليها حول وصارت في الثاني لأنها اذا كانت كذلك كان بامها مخاض في الاغم الاكثر فكان فائدة ذكر المسافر مع شرط عدم الماء ماوصفنا وليس كذلك المريض لان المريض لاتعلق له بعدم الماء فعلمنا ان مراده ما يلحق من الضر وباستعمال الماء وعموم اللفظ يقتضي جواز التيمم للمريض في كل حال لولا ما روى عن السلف وآنفاق الفقهاء عليه من انالمرض الذي لايضر معه استعمال الماء لايبيح له التيمم ومناجل ذلك قال ابوحنيفة ومحمد ومن خاف برد الماء اناغتسل جازله التيمم لما يخاف من الضرر وقدروى فيحديث عمروبن العاص آنه تيم مع وجود الماء لحوف البرد فاجازه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره وقد اتفقوا على جوازه فىالسفر مع وجود الماء لخوف البرد فوجب ان يكون الحضر مثلهلوجود العلة المبيحة له وكما لم يختلف حكم المرض في السيفر والحضر كذلك حكم خوف ضرر الماء لاجل البرد \* وقوله تعمالي ﴿ اوحاء احد منكم منالغائط ﴾ فاناو ههنا بمعني الواو تقديره وانكنتم مرضى او على سفر وجاء احد منكم من الغائط وذلك راجع الى المريض والمسافر اذا كانا محدثين ولزمهما فرض الصلاة واعاقلنا انقوله ﴿ اوحاء احد منكم من الغائط؟ بمعنى الواو لانه لولم يكن كذلك لكان الجائى من الغائط ثالث الهما غيرالمريض والمسافر فلا يكون حيَّنَذ وجوب الطهارة على المريض والمسافر متعلقًا بالحدث ومعلوم أن المريض والمسافر لايلزمهما التيمم الاان يكونا محدثين فوجب ان يكون قوله تعالى ﴿ اوجاء احد منكم من الغائط ﴾ بمعنى وجاء احدكم كقوله ﴿ وارسلناه الى مائةالف اويزيدون ﴾ معناه ويزيدون وكقوله ﴿إنْ يكن غنيا اوفقيرا فالله اولى بهما﴾ ومعناه غنيا وفقيرا ١٠٤ واما قوله

تعالى ﴿ اولامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا ﴾ فانالسلف قد تنازعوا في معنى الملامسة المذكورة فىهذه الآية فقال على وابنعباس وأبو موسى والحسن وعبيدة والشعى هي كناية عن الجماع وكانوا لا يوجبون الوضوء لمن مس أنه وقال عمر وعبدالله بن مسعود المراد اللمس باليد وكانا يوجبان الوضوء بمس المرأة ولا يريان للحنب ان يتيمم فمن تأوله من الصحابة على الجماع لم يوجب الوضوء من مس المرأة ومن حمله على اللمس باليد اوجب الوضوء من مس المرأة ولم يجز النيمم للجنب واختلف الفقهاء في ذلك ايضا فقــال ابوحنيفة وابو يوسف ومحمد وزفر والثوري والاوزاعي لاوضوء على من مس امرأة لشهوة مسها اولغير شهوة وقال مالك ان مسها لشهوة تلذذا فعليه الوضوء وكذلك انمسته تلذذا فعليهاالوضوء وقال ان مس شعرها تلذذا فعليه الوضوء واذا قال لها شعرك طالق طلقت وقال الحسن بن صالح ان قبل لشهوة فعليه الوضوء وان كان لغيرشهوة فلاوضوء عليه وقال الليث انمسيها فوق الثياب تلذذا فعليه الوضوء وقال الشافعي اذامس جسدها فعليه الوضوء لشهوة اولغير شهوة \* والدليل على انلسها ليس بحدث على أى وجه كان ماروى عن عائشة من طرق مختلفة بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولايتوضأ كما روى انه كان يقبل بعض نسائه وهو صائم وقدروي الامران جميعاً في حديث واحد ولايجوز حمله على أنه قبل خمارها وثوبها لوجهين احدها أنه لا يجوز أن يحمل اللفظ على المجاز بغير دلالة اذحقيقته ان يكون قد باشر جلدها حيث قبلها وما ذكره الخصم يكون قبلة لخمارهما والثاني آنه لافائدة في نقله وايضًا فانه لم يكن بينالنبي صلىالله عليه وسَـلم من الوحشــة وبين ازواجه مايوجب ان يكن مستورات عنه لايصيب منها الاالحمار ومنه حديث عائشة انها طلبت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة قالت فوقعت يدى على اخمص قدمه وهو ساجد يقول اعود بعفوك من عقوبتك وبرضاك من سخطك فلوكان مس المرأة حدثًا لما مضى في سجوده لان المحدث لا يجوزله ان يبقي على حال السجود وحديث ابى قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامة بنت ابي العاص فاذاسجد وضعها واذا رفع رأسه حملها ومعلوم انمن فعل ذلك لايخلو من وقوع يده على شيُّ من بدنها فثبت بذلك ان مس المرآة ليس بحدث وهذه الاخبار حجة على من يجمل اللمس حدثًا لشهوة اولغير شهوة ولايحتج بهـا على من اعتبر اللمس لشهوة لأنه حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرفيه النبي صلى الله عليه انه كان لشهوة ومسهامامة قدعلم يقينا أنه لم يكن لشهوة \* والذي يحتج به على الفريقين أنه معلوم عموم البلوى بمس النساء لشهوة والبلوى بذلكاعم منها بالبول والغائط ونحوها فلوكان حدثًا لما اخلى النبي صلى الله عليه وسلم الامة من التوقيف عليه لعموم البلوى به وحاجتهم الى معرفة حكمه ولاجائز فيمثله الاقتصار بالتبليغ الى بعضهم دون بعض فلوكان منه توقيف لعرفه عامة الصحابة فلما روى عن الجماعة الذين ذكرناهم من الصحابة آنه لاوضوء فيه دل على آنه لم يكن منه صلى الله عليه وسلم توقيف لهم عليه وعلمانه لاوضوء فيه ﷺ فان قيل يلزمك

مثله لحصمك لان يقول لولم يكن فيهوضوء لكان من الني صلى الله عليه وسلم توقيف للكافة عليه لانه لاوضوء فيه لعموم البلوى به ﷺ قبل له لايجب ذلك في نفي الوضوء منه كما يجب في اثباته وذلك لانه معلوم أن الوضوء منه لم يكن وأجبًا فيالاصل فجائز أن يتركهم النبي صلى الله عليه وسلم علىماكان معلوما عندهم مزنني وجوب الطهارة ومتى شرع الله تعمالى فيه ايجماب الوضوء فغير جائز ان يتركهم بغير توقيف عليه مع علمه بما كانوا عليه من نفي ايجــابه لان ذلك يوجب اقرارهم على خلاف ماتعبدوا به فلما وجدنا قوما من جلة الصحابة لم يعرفوا الوضوء من مس المرأة علمنا أنه لم يكن منه توقيف على ذلك ﷺ فان قيل جائز اللايكون منه صلى الله عليه وسلم توقيف في حال ذلك اكتفاء بما في ظاهر الكتاب من قوله تعمالي ﴿ اولامستم النساء ﴾ وحقيقته هواللمس باليد وبغيرها من الجسد ١٠٠ قيل له ليس فيالآية نص على احد المعنيين بل فيها احتمال لكل واحد منهما ولاجل ذلك اختلفوا في معناهما وسـوغوا الاجتهاد في طلب المراد بها فليس اذا فها توقيف في ايجاب الوضــو. مع عموم الحاجة اليه وايضا اللمس بحتمل الجماع على ماتأوله على وابن عباس وابوموسي ويحتمل اللمس باليد على ماروي عن عمر وابن مسعود فلما روي عن النبي صلى الله عايه وسلم. أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ ابان ذلك عن مرادالله تعالى ووجه اخر يدل على ان المراد منه الجُماع وهو أن اللمس وأنكان حقيقة للمس باليد فأنه لما كان مضافا الى النساء وجب أن يكون المراد منه الوطء كما ان الوطء حقيقته المشي بالاقدام فاذا اضيف الى النساء لم يعقل منه غير الجماع كذلك هذا ونظيره قوله تعالى ﴿ وَانْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قِبْلُ أَنْ تُمْسُوهُنَّ ﴾ يعني من قبل أن تجامعوهن وايضا فان النبي صلى الله عليه وسلم امرالجنب بالتيمم في اخبار مستفيضة ومتى ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حكم ننتظمه لفظ الآية وجب ان يكون فعله أنما صدر عن الكتاب كما أنه لما قطع السارق وكان في الكتاب لفظ يقتضيه كان قطعه معقو لابالآية وكسائر الشرائع التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مماينطوى عليه ظاهرالكتاب واذا ثبت ان المراد باللمس الجماع انتغى منه مساليد من وجوء أحدها اتفاق السلف من الصدر الاول انالمراد احدها لان عليا وابن عباس وابوموسي لما تأولوه على الجماع لم يوجبوا تقض الطهارة للمساليد وعمر وابن مسعود لما تأولاء على اللمس لم يجبزاللجنب التيمم فانفق الجميع منهم على ان المراداحدهاومن قال ان المرادها جميعا فقد خرج عن اتفاقهم وخالف اجماعهم في ان المراد احدها وما روى عن ابن عمر ان قبلة الرجل لا مرأته من الملامسة فلا دلالة فيه على انه كان يرى المعنيين جميعا مرادين بالآية بلكان مذهبه فىذلكمذهب عمروا بن مسعود فيين في هذاالحبربان اللمس ليس بمقصور على البد وأنما يكون ايضا بالقبلة وبغيره من المعانقة والمضباجعة ونحوها ووجه آخر يدل على آنه لانجوز أن برادا جمعا بالآية وهوان اللمس باليد أنما يوجب الوضبوء عند مخالفينا والجماع يوجب الغسل وغير جائز ان يتعلق بعموم واحد حكمان مختلفان فما انتظمه ألاترى الى قوله تعالى ﴿ والسارق والسارقة ﴾ لما كان لفظ عموم لم مجز ان ينتظم السارقين لايقطع

احدهما الافيعشرة ونقطع الآخر في خمسة واذا ثبت انالجماع مراد بما وصفنا وهو نوجت الغسسل انتفى دخول اللمس باليد فيه الله فأن قبل لم يختلف حكم موجب اللفظ في ارادته الجماع واللمس بالبد لان الواجب فيهما التيمم المذكورفي الآية الله قبل له التيمم بدل والاصل هوالطهارة بالماء ومحال انجاب التيمم الا وقد وجب قبل ذلك الطهارة بالماء وهو بدل فيها فغير جائز ان يكون اللمس المذكور موجباً للوضوء في احدى الحالتين وموجبًا للغسل في اخرى وايضا فان التيمم وان كان بصورة واحدة فان حكمه مختلف لان احدها ينوب عن غسل جميع الاعضاء والآخر عن غسل بعضها فغيرجائز ان ينتظمهما لفظ واحد فمتى وجب لاحد المعنيين فكأنه قد نص عليه وذكره بان قال هوالجماع فلايدخل فيهاللمس باليد ويدل على انتفاء ارادتهما أن اللمس متى أريد به الجماع كان اللفظ كناية وأذا أريد منه اللمس باليدكان صريحــا وكـذلك روى عن على وابن عباس أنهمــا قالا اللمس هو الجماع ولكنه كني وغير جائز ان يكون لفظ واحد كناية صريحا فيحال واحدة ومنجهة اخرى يمتنع ذلك وهوان الجماع مجاز والحقيقة هي اللمس باليد ولا يجوز ان يكون لفظ واحد حقيقة مجازا في حال واحدة مر فانقيل لملايكون عموما في اللمس من حيث كان الجماع ايضًا مسا ويكون حقيقة فيهما حميعًا ﷺ قيل له يمتنع ذلك من وجود احدها آنه قد روى عن على وابن عباس إنه كناية عن الجماع وهما اعلم باللغة من هذا القائل فبطل قول القائل ان اللمس صريح فيهمــا جميعا والآخر ما بينا من امتنــاع عموم واحد مقتضــا لحكـمين مختلفين فيما دخلا فيه ولان اللمس اذا اربد به مماسة فيالجسد فقد حصل نقض الطهسارة ووجب التمم المذكور في الآية بمسه اياها قبل حصول الجماع لاستحالة ان يحصل جماع الاويحصل قبله لمس لجسدها فلايكون الجماع حينئذ موجبا للتيمم المذكور فىالآية لوجوبه قبل ذلك بمس جسدها \* ويدل على ان المراد الجماع دون لمس اليد ان الله تعالى قال ﴿ اذا قتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم ﴾ الىقوله ﴿ وَانْ كُنتُم جَنَّا فَاطْهُرُوا ﴾ ابانبه عن حكم الحُدث في حال وجود الماء ثم عطف عليه قوله ﴿ وَانْ كُنْتُمْ مُرْضَى اوْعَلَى سَفَر ﴾ الى قوله ﴿ فَتَيْمُمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ فأعاد ذكر حكم الحدث في حال عدم الماء فوجب ان يكون قوله ﴿ اولامستم النساء ﴾ على الجنابة لتكونالاً ية منتظمة الهما مبينة لحكمهما في حال وجود الماء وعدمه ولوكان المراد اللمس باليد لكان ذكر التيمم مقصورا على حال الحدث دون الجنابة غير مفيد لحكم الجنابة في حال عدم الماء وحمل الآية على فائدتين اولى من الاقتصار بها على فأئدة واحدة واذا ثبت ان المراد الجماع انتغى اللمس باليد لما بينا من امتناع ارادتهما بلفظ واحد ﷺ فان قيل اذا حمل على اللمس باليد كان مفيدا لكون اللمس حدثًا واذا جعل مقصورا على الجماع لم يفد ذلك فالواجب على قضيتك في اعتبار الفائدتين حمله عليهما جميعا فيفيد كون اللمس حدثًا ويفيد أيضًا جواز التيمم للجنب فأن لم يجز حمله على الأمرين لما ذكرت من اتفاق السلف على انهما لم يرادا ولامتناع كون اللفظ مجازا حقيقة اوكناية وصربحا

فقد ساويناك في اثبات فائدة مجددة بحمله على اللمس باليد مع استعمالنا حقيقة اللفظ فيه فما جعلك أثبات فائدة من جهة اباحة التيمم للجنب اولى ممن أثبت فائدته من جهة كون اللمس باليد حدثًا ﷺ قيل له لان قوله تعالى ﴿ اذا قُتم الحالصلوة ﴾ مفيد لحكم الاحداث في حال وجود الماء ونص معذلك على حكم الجنابة فالاولى ان يكون مافى نسق الآية من قوله ﴿ اوجاء احد منكم من الغائط ﴾ الى قوله ﴿ اولامستم النساء ﴾ بيانا لحكم الحدث والجنابة في حال عدم الماء كماكن في اول الآية بيانا لحكمهما في حال وجوده وليس موضوع الآية في بيان تفصيل الاحداث وأنماهي في بيان حكمها وانت متي حمات اللمس على بيان الحدث فقد ازلتها عن مقتضاها وظاهرها فلذلك كان ماذكرناء اولى ووجه آخر وهو انحمله على الجماع يفيد معنيين احدهما اباحة التيمم للجنب في حال عوز الماء والآخران التقاء الحتانين دون الانزال يوجب الغسل فكان حمله على الجماع اولى من الاقتصار به على فائدة واحدة وهو كون اللمس حدثًا ودليل آخر على ماذكرنا من معنى الآية وهو انها قد قرئت على وجهين اولا مستم النساء ولمستم فمن قرأ اولامستم فظاهره الجماع لاغير لان المفاعلة لا تكون الا من اثنين الا في اشسياء نادرة كقولهم قاتله الله وحازاء وعافاء الله ونحو ذلك وهي احرف معدودة لا يقاس عليها اغيارها والاصل فيالمفاعلة آنها بين النين كقولهم قاتله وضاربه وسالمه وصالحه ونحو ذلك واذاكان ذلك حقيقة اللفظ فالواجب حمله على الجماع الذي يكون منهما جميعا وبدل على ذلك انك لا تقول لامست الرجل ولامست الثوب اذامسسته ببدك لانفرادك بالفعل فدل على ان قوله (اولامستم) بمعنى اوجامعتم النساء فيكون حقيقته الجماع واذا صح ذلك وكانت قراءة من قرأ (اولمستم) يحتمل اللمس بالبد ويحتمل الجماع وجب ان يكون ذلك محمولا على مالا يحتمل الامعنى واحدا لان مالا محتمل الامعنى واحدا فهوالمحكم وما يحتمل معنيين فهوالمتشابه وقد امرنا الله تعالى بحمل المتشابه على المحكم ورده اليه بقوله ﴿ هوالذي انزل عليك الكتــاب منه آيات محكمــات هن ام الكتاب ﴾ الآية فلماجعل المحكم اما للمتشابه فقد امرنا بحمله عليه وذم متبع المتشمابه باقتصاره على حكمه بنفسم دون رده الى غيره بقوله ﴿ فَامَاالَّذِينَ فِي قَلُوبِهِم زَيْعَ فَيُتَّعُونَ ما تشابه منه ﴾ فثبت بذلك ان قوله ﴿ اولمستم ﴾ لما كان محتملاً للمعنيين كان متشابها وقوله ﴿ اولامستم ﴾ لما كان مقصورا في مفهوم اللسان على معنى واحد كان محكما فوجب ان يكون معنى المتشابه مبنيا عليه ﷺ فان قيل لما قرئت الآية على الوجهين اللذين ذكرت وكان احد الوجهين لا يحتمل الامعنى واحدا وهوقراءة منقرأ اولامستم النساء والوجه الآخر يحتمل اللمس باليد ويحتمل الجماع وجبان مجعل القراءتين كالآيتين لووردنا احداها كناية عن الجماع فنستعملها فيه والاخرى صريحة فىاللمس باليد خاصة فنستعملها فيه دون الجماع ويكون كل واحد من اللفظين مستعملا على مقتضاه من كناية اوصريح اذلايكون لفظ واحدحقيقة مجازا ولاكناية صريحا فىحال واحدة ونكون مع ذلك قد استعملنا حكم القراءتين على

مطلب المفاعلة لاتكون الا من اثنين الافي اشياء الدرة

فائدتين دون الاقتصار بهما على فائدة واحدة الله قيل له لا مجوز ذلك لان السلف من الصدر الاول المختلفين في مراد الآية قدعرفوا القراءتين جميعا لانالقراءتين لالم و نان الا نوقيفا منالرسول للصحابة عليهما وآذا كانوا قدعرفوا القراءتين ثمم لم يعتبروا هذا الإعتبار ولم يحتج بهما موجبوالوضوء من اللمس علمنا بذلك بطلان هذا القول وعلى انهم مع ذلك لم يحملوها علىالمنيين بل انفقوا على ان المراد احدها وحمله كل واحد من المختلفين على معنى غيرماتأوله عليهصاحيه منجماع اولمس ببد دون الجماع فثنت بذلك ان القراءتين على أىوجه حصلتا لم تقتضيا بمجموعهما ولا بأنفراد كل واحدة منهما الامرين حميعا ولم يجعلوهما بمنزلة الآسين اذاوردتا فيجب استعمال كل واحدة منهما على حيالها وحملها على مقتضاها وموجبها وكان أبوالحسن الكرخي يجيب عن ذلك بجواب آخر وهو أن سبيل القراءتين غيرسبيل الآسين وذلك لانحكم القراءتين لايلزم معا فيحال واحدة بل بقيام احدها مقامالاخرى ولوجعلناهما كالآيتين لوجب الجمع بينهما فىالقراءة وفى المصحف والتعليم لان القراءة الاخرى بعض القرآن ولا مجوز اسقاط شيء منه ولكان من اقتصر على احدى القراءتين مقتصرًا على بعض القرآن لاعلى كله وللزم من ذلك ان المصــاحف لم يثبت فيهــا جميع القرآن وهذا خلاف ماعليه جميع المسلمين فثبت بذلك ان الفراءتين ليستاكالا تتين فيالحكم بل تقرآن على ان تقام احداها مقام الآخرى لاعلى ان مجمع بين احكامهما كالا يجمع بين قراءتهما واتباتهما فيالمصحف معا ﴿ ويدل على إن اللمس ليس بحدث ان ما كان حدثًا لا مختلف فيه الرحال والنساء ولومستام أةام أة لميكن حدثا كذلك مس الرجل اياها وكذلك مس الرجل الرجل ليس محدث فكذلك مس المرأة ودلالة ذلك على ماوصفنا من وجهين احدها آنا وجدنا الاحداث لا تختلف فيها الرحال والنساء فكل ماكان حدثا من الرجل فهو من المرأة حدث وكذلك ماكان حدثًا من المرأة فهو حدث من الرجل فمن فرق بين الرجل والمرأة فقوله خارج عن الاصــول ومن جهة اخرى ان العلة فيمس المرأة المرأة والرجل الرجل انه مباشرة منغيرجماع فلم يكن حدثا كذلك الرجل والمرأة ﷺ فان قبل قداوجب ابوحنيفة الوضوء على من باشر امرأته وانتشرت آلته وليس بينهما ثوب ولافرق بين مسهـــا بيده ويين مسها ببدنه هم قيلله لم يوجب ابوحنيفة ههنا الوضوء بالماشرة وانما اوجه اذا التقي الفرحان من غير أيلاج كذلك رواه محمد عنه وذلك لآن الانسان لا يكاد سلغ هذه الحال الا ويخرج منه شيُّ وان لم يشعر به فلما كان الغالب في هذه الحال خروج شيُّ منه وان لم يشعر به أوجب الوضوء له احتياطسا فحكم له بحكم الحدث كما أنه لما كان الغالب من حال النوم وجود الحدث فيه حكم له بحكم الحدث فليس اذا فىذلك أيجاب الوضوء من اللمس والله اعلم بالصواب

سيركي باب وجوب التيمم عند عدم الماء على التيم

قال الله تعمالي ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءُ فَتَيْمُمُوا صَعِيدًا طَيِّياً ﴾ قال الله تعمالي ﴿ فَلَمْ تَجُدُوا مَاءُ فَتَيْمُمُوا صَعِيدًا طَيَّا ﴾ قال الله تعمالي ﴿

فيه والجملة التي اتفق اصحابنا عليها ان الوجود امكانُ استعمال الماء الذي يكفيه لطهارتهمن غيرضرر فلوكان معه ماء وهو يخاف العطش اولم يجده الا بثمن كشير تيم وليسعليهان يغالى فيه الا ان يجده بثمن كما يباع بغير ضرورة فيشتريه وان كان اكثرمن ذلك فلإيشتريه وجعل اصحابنا جميعا شرط الوجود ان يكفيه لجميع طهارته واماالعلم بكونه فىرحله فمختلف فيه أنه من شرط الوجود وسنذكر مانشاءالله \* واختلف ايضًا في وجوب الطلب وهل يكون غيرواجد قبل الطلب وابما قلنها آنه اذاخاف العطش باستعماله للطهارة فهو غير واحد للماء المفروض به الطهارة لأنه متى خافالضرر فياستعماله كان معذورا فيتركه الىالتيمم كالمريض قال الله تعالى ﴿ مَا يُرِيدُ اللهُ لَيْجِعُلُ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرْجِ وَلَكُنْ يُرِيدُ لِيَطْهِرُكُمْ ﴾ فنفي الحرج عنا وهوالضيق وفيالامر باستعمال الماء الذي يخاف فيه العطش اعظم الضيق وقد نفاه الله تعالى نفيا مطلقا وقال تعالى ﴿ يرىدالله بَكُمَ البِسِرِ وَلا يريدُ بَكُمُ الْعُسِرِ ﴾ ومن العسر استعمال الماء الذي يؤديه الى الضرر وتلف النفس ألا ترى انه لو اضطر الى شرب الماء وحضرته الصلاة ولاماء معه غيره أنه مأمور بشربهوترك استعماله للطهارة فكذلك اذاخاف العطش في المستأنف باستعماله وروى نحوهذا القول فيمن خاف العطش عنعلي وابن عباس والحسن وعطاء \* وأعاشرطنا أن يجده بثمن مثل قيمته في غيرالضرورة •ن قبل أن المقدار الفاضل عن قيمته غيرمستحق عليه اتلافه لاجل الطهارة اذ لا يحصل بازائه بدل فكان اضاعة للمال لأن من اشترى مايساوى درهما بعشرة دراهم فهو مضيع للتسعة وقدنهي الني صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال وايضا لوكان على ثوبه نجاسة ولم يجد الماء لم يكن عليه قطع موضع النجاسة لاجل الصلاة بل عليه ان يصلي فيه لاجل مايلحقه من الضرر بقطعه فكذلك شرى الماء بثمن غال واما اذا وجده بثمن مثله فعليه ان يشـــتريه ويتوضــأ ولايجزيه التيمم من قبل انه ليس فيـه تضييع المال اذكان يملك بازاء ما اخرج من ماله مثله وهو المـاء الذي اخذه فكان عليه شراؤه والوضموء به \* وقد اختلف الفقهاء فيمن وجد من الماء ما لايكفيه لطهارته فقال اصحابنا جميعا يتيمم وليس عليه استعماله وكذلك لوكان جنبا فوجد ما يكفيه لوضوئه ولايكفيه لغسله يتيمم وقال مالك والاوزاعي لايستعمل الجنب هذا الماء في الابتداء ويتيمم فاناحدث بعدذلك وعنده مايكفيه لوضوئه يتيمم ايضأ وقال اصحابنا في هذه المسئلة الاخيرة يتوضأ بهذا الماء مالم يجد مايكفيه لغسله وقال الشافعي عليه غسل ما قدر على غسله ويتيمم لايجزيه غير ذلك \* قال الوبكر قال الله تعالى ﴿ اذَا فَمُتَمَ الْيَ الصَّلُوةُ فأغسلوا وجوهكم ﴾ الى قوله تعالى ﴿ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا ﴾ فاقتضى ذلك وجوب احد شيئين أما الماء عند وجوده أوالتراب عند عدمه لأنه أوجبه بهذه الشريطة ولاخلاف أن من فرض هذا الرجل التيمم وان صلاته غيرمجزية الا به فعلمنا انهذا الماء ليس هو الماء المفروض به الطهارة اذلوكان الماء المفروض به الطهارة موجودا لم تكن صحة صلاته موقوفة على فعل التيمم منه \* فان قيل قال الله تعالى ﴿ فلم تجدوا ماء ﴾ فاباح التيمم عند عدمماء منكور

وذلك يتناول كل جزء منه سواء كان كافيا لطهارته اوغير كاف فلا يجوز التيمم مع وجوده \* قيل له الدليل على فساد هذا التأويل اتفاق الجميع على انمن فرضه التيمم واناستعمل الماء فلوكان هذا القدر من الماء مأمورا باستعماله بالآية لما لزمه التيمم معه لان الله تعالى أنما اوجب عليه التيمم عند عدم الماء الذي تصح به صلاته \* فان قيل فنحن لأنجمز تيمه الا بعد عدم هذا الماء باستعماله اياه فحيننذ يتيمم \* قيل له لوكان هذا على ما ذكرت لاستغنى عن التيمم باستعمال الماء الذي معه فلما اتفقوا على ان عليه التيمم بعد استعماله ثبت ان هذا الماء ليس هوالمفروض به الطهارة ولا ما ابيح التيمم بعدمه وايضًا لما كان وجود هذا الماء بمنزلة عدمه في باب استباحة الصلاة به صار بمنزلة ماليس بموجود فجازله التيمم وايضا لما لم يجزالجمع بين غسل احدى الرجلين والمسح على الحف فى الرجل الاخرى لكون المسح بدلا من الغسل فلم يجز الجمع بينهما وجب انلا يلزمه الجمع بين غسل الاعضاء والتيمم لهذه العلة وايضا فانالتيمم لايرفع الحدث كالمسح لايرفع الحدث عن الرجل فلم يجز الجمع بين مايرفع الحدث وبينمالا يرفعه فىالمسحكذلك لايحوز الجمع بينالتيمموالغسل فىبعضالاعضاء على ان يكونا من فرضه وايضا فان التيمم بدل من غسل جميع الاعضاء وغير حائز وقوعه عن بعض الاعضاء دون بعض ألاترى أنه ينوب عن الغسل تارة وعن الوضوء اخرى على انه قام مقام جميع الاعضاء التي اوجب الحدث غسلها فلواوجبنا عليهغسل مايمكنه غسله معالتيمم لميخل التيمم من ان يقوم مقام غسل بعض اعضائه او جميعه فان قام مقام مالم يغسل منه فقد صار التيمم أنما يقع طهارة عن بعض الاعضاء وذلك مستحيل لأنه لا تبعض فلما بطل ذلك لم سق الا ان يقوم مقام جميعها فيصبر حينتُذ متوضأ متيمما في الاعضاء المغسولة وذلك محال لان الحدث زائل عن العضو المغسول فلاينوبعنه التيمم فثبت آنه لايجوز اجتماعهما فيالوجوب وعلى ان الشافعي يوجب عليه غسل الوجه والذراعين بذلك الماء ويتيمم معذلك لهذين العضوين فيكون تيممه فيهذين العضوين قائما مقامهما ومقام العضوين الآخرين فكون قدالزمه طهارتين في هذين العضوين فكيف يجوز ان يكون طهارة في العضوين المغسولين وهو اذا حصل طهـارة لم يرفع الحدث ويكون حكم الحدث باقيا مع وجوده فكيف مجوز وقوعه مع عدم رفع الحدث عماوقم فيه ﷺ فان قبل يلزمك مثله اذا قلت مثله فيها اذا غسل بعض اعضائه لانه يلزمه التسمم ويكون ذلك طهارة لجمعه ﷺ قبل له لايلزمنا ذلك لانا لانوجب عليه استعماله فسقط حكمه ان استعمله وانت توجب استعماله كما نوجيه لووجد ما يكفيه لجميع اعضائه فكان بمنزلة من توضأ وآكمل وضوءه فلا يجوزان يقوم التيمم مقام شئُّ منه ﷺ فان قال فقد يجوز عندكم الجمع بين التيمم والوضوء ولاينافي احدهاالآخر وهو الذي يجد ســـؤر الحمار ولايجد غيره ١٠٠ قيلله ان طهارته احد هذن لا جميعهما ولذلك اجزنا له ان يبدأ بايهما شاء لانه مشكوك فيه عندنا فلم يسقط عنه فرض الطهارة بالشك فاذا جمع بينهما فالمفروض احدها كما قالوا جميعا فيمن نسي احدى الصلوات الحس ولا يدري ايها هي يصلي خمس صلوات حتى يصلي على اليقين وأبما الذي عليه واحدة

لاجميعها كذلك ههنا وانت تزعم ان المفروض ها جميعا فيمسئلتنا وايضا لما كان التيمم بدلا من الماء كالصوم بدلا من الرقبة ولم يجز اجتماع بعض الرقبة والصوم وجب مثله في التيمم والماء ﴾ فان قيل الصغيرة قدتجب عدتها بالشهور فان حاضت قبل انقضائها وجب الحيض وكذلك ذات الحيض لواعتدت محيضة ثم ينست وجبت الشهور مع الحيضة المتقدمة 3 قيل له اذا طرأ عليها ماذكرت قبل انقضاء العدة خرج ماتقدم من ان يكون عدة معتدابه وانت لأتخرج ماغسل من ان يكون طهارة وكذلك التيمم ودليل آخر في المسئلة وهوقوله صلى الله عليه وسلم التراب طهور المسلم مالم بجد الماء والدلالة من هذا قوله مالم بجد الماء فادخل عليها الألف واللام وذلك لاحد وجهين اما ان تكون لاستغراق الجنس او المعهود فان كان اراد به استغراق الجنس صار فىالتقدير كأنه قال التراب طهور مالم يجد مياء الدنيا وانكان ارادبه المعهود فهو قولنا ايضا لأنه ليس ههنا ماء معهود يجوز ان ينصرف الكلام اليه غير الماء الذي يقع به كمال الطهارة وذلك لم يوجد في مسئلتنا فجاز تيممه بظاهر الخبر \* واختلفوا في العلم بكون الماء فى رحله هل هو شرط فى الوجود املا فقال ابوحنيفة ومحمد اذا نسى الماء فى رحله وهو مسافر فتيمم وصبلي اجزأه ولايعيد فىالوقت ولابعده وقال مالك يعيد فىالوقت ولا يعيد بعده وقال ابويوسف والشافعي يعيد فيالاحوال كلها والاصل فيه قوله تعالى ﴿ فَلَمْ تجدوا ماء فتيمموا ﴾ والناسي غير واجد لماهو ناس له اذلاسبيلله الىالوصول الى استعماله فهو بمنزلة من لاماء في رحله ولا محضرته وقال الله ﴿ رَبَّنَا لَاتُؤَاخُذُنَا إِنْ نَسِينًا أَوَ أَخَطَّأْنَا ﴾ فاقتضى ذلك سقوط حكم المنسى وايضًا قال الله تعالى ﴿ فَاغْسَلُوا وَجُوْهُكُم ﴾ ومعلوم ان هذا الخطاب لم يتوجه الى الناسي لان تكليف الناسي لايصح واذالم يكن مأمورا مكلفا بالغسل فهو مأمور بالتسم لامحالة لانه لانجوز سقوطهما جميعا عنه معالامكان فثبث جواز تيممه وايضا لايختلفون انه لوكان فىمفازة وطلب الماء فلم يجده فتيمم وصلى ثم علم آنه كان هناك بترمغطي الرأس لمرتجب عليه الاعادة ووجود الماء لايختلف حكمه بان يكون مالكه اوفى نهر اوفى بترفلماكان جهله بماء البئر مخرجه من حكم الوجود كذلك جهله بالماء الذي فى رحله عنى قان قيل لونسى الطهارة او الصلاة لم يسقطهما النسيان فكذلك نسيان الماء \* قيل له ظاهرقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن امتى الخطأ والنسيان يقتضي سقوطه وكذلك تقول والذي الزمناه عند الذكرهوفرض آخرغبرالاول واماالاول فقدسقط وانماالزمنا الناسي فعل الصلاة والزمناه الطهارة المنسية بدلالة اخرى والا فالنسيان يسقط عنه القضاء لولاالدلالة وايضا فلاتأثير للنسيان بانفراده في سقوط الفرض الابانضام معنى آخر اليه فيصيران عذرا في سقوطه نحو السفر الذي هو حال عدم الماء فاذا انضم اليه النسيان صارا جميعا عذرا في سقوطه واما نسيان الطهارة والقراءة والصلاة ونحو ذلك فلم ينضم الى النسيان فىذلك معنى آخر حتى يصير عذرا فىسقوط هذه الفروض ومن جهة اخرى الاجعلنا النسيان عذرا في الانتقال الى بدل لا في سقوط اصل

بطاب فی حکم من ضلی ونسی الماء فیرحله مطلب فیانالوجود لایقتضی سبق طلب الفرض وفي المسائل التي ذكرتها فها اسقاط الفروض لانقلها الى ابدال فلذلك اختلفا الله فان قيل الناسي للماء في رحله هو واجد له الله قيل له ليس الوجود هو كون الماء في رحله دون امكان الوصول الى استعماله من غير ضرر يلحقه ألاتري ان من معه ماء وهو مخاف على نفسه العطش بجوز له التيمم وهوواجد للماء فالناسي ابعدمن الوجو دلتعذروصو له الى استعماله ألاترى انمن ليس فى رحله ماء وهوقائم على شفيرنهر انهوا جدللماء وان لم يكن لهمالكا لامكان الوصول الى استعماله فعلمنا أن الوجود هوامكان التوصل إلى استعماله من غيرضه رألاتري ان الماء لوكان في رحله ومنعه منه مانع جازله التيمم فعلمنا ان الوجود شرطه ماذكرنا دون الملك ﷺ فان قيل ما تقول لوكان على ثويه نجاسة فنسى الماء في رحله ولم يغسله وصلى فيه هل يجزيه منه قيل له لانعرفها محفوظة عن اصحاسًا وقياس قول ابي حسفة انه بجزي وكذلك كان يقول ابوالحسن الكرخي فيمن نسي في رحله ثوبا وصلى عربانا انه يجزيه \* واختلفوا في نارك الطلب آذا لميكن بحضرته ماءهل هوغيرواجدفقال اصحابنا آذا لم يطمع في الماء ولم يخبره مخبرفليس عليه الطلب ويجزيه التيمم وقال الشافعي عليه الطاب وان تيم قبل الطلب لم يجزد وقال اصحابنا انطمع فيه اواخبرد مخبر بموضعه فانكان بينه وبينه ميل اواكثر فليس عليه اتيانه لمايلحقه من المشقة والضرر تخلفه عن اصحاله وانقطاعه عن اهل رفقته وإن كان اقل من مل آناه وهذا اذالم يخف على نفسيه ومامعه من لصوص اوسبع ونحوه ولم ينقطع عن اصحابه وأعاقالوا فيمن كانتحاله ماقدمنا آنه يجزيهالتيمم وليسعليهالطلب من قبل آنه غيرواجدللماء وقال الله تعالى ﴿ فَلْمَ تَجِدُوا مَاء فَتَيْمِمُوا ﴾ وهذا غيرواجد ﷺ فان قالوا لايكون غيرواجد الابعدالطلب ﷺ قيل له هذاخطاً لانالوجود لا يقتضي طلبا قال الله تعالى ﴿ فَهُلُ وَجِدْتُم مَاوَعَدُ رَبُّكُمْ حَقًّا قالوا نعم ﴾ فاطلق اسم الوجود على مالم يطلبوه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجدلقطة فليشهد ذوى عدل ويكون واجدا لها وان لم يطلبها وقال في الرقبة ( فمن لم مجد فصيام شهرين متتابعين ﴾ ومعناه ليس في ملكه ولاله قيمتها لاآنه اوجب عليه ان يطلبها فاذا كان الوجود قد يكون منغير طلب فمن ليس بحضرته ماء ولاهوعالم به فهوغيرواجد واذاتناوله اطلاق اللفظلم مجزلنا أن نزمد فيه فرض الطلب لانفيه الحاق الزيادة محكم الآية وذلك غيرحائز \* وبدل عليهايضا قولهصلي اللهعليه وسلم جعلتلي الارض مسجدا وطهورا وقال النبي صلي اللهعليه وسلم التراب طهورالمسلم مالم يجد الماء وقال لاى ذر التراب كافيك ولوالى عشر حجيج فاذاوجدت الماء فامسسه جلدك ويدل ايضا على انالوجود لايقتضي الطلب آنه قد يكون واجدا لمانحصل عنده منشي منغير طلب منه منماء اوغيره فيقال هذا واجدللرقبة اذاكانت عنده وانالم يطلمها والعال فائل ماانكرت أنه حائز أن قال أنه واجد لما لميطلبه ولا قال أنه غيرواجد الاان يكون قدطله عنه قيل له اذا كان الوجود لايقتضى الطلب وليس ذلك شرطه فنفي الوجود مثلهلانه ضده فماحاز اطلاقه عليه حازعلى عدمه ألاترى انه يصح ان يقال هو غير واجدلالف

دينار وان لم يتقدم منه طلب ولوضاع منه مال جاز ان يقال انه لم يجده وان لم يكن منه طلب كما يقال هو واجده وان لم يطلبه فالوجود ونفيه سواء في ان كلواحد منهما لا يتعلق اطلاق الاسم فيه بالطلب وقدقال الله تعالى ﴿ وماوجدنا لاكثرهم منعهد وان وجدنا اكثرهم لفاسقين﴾ فاطلق الوجود في النفي كم اطلقه في الاثبات مع عدم الطلب فيهما \* فان قيل لوكان مع رفيق له ماء فإيطلبه لميصح تيمه حتى يطلبه فيمنعه وهذا يدل على وجوب الطلب ويؤكده ماروى ان الني صلى الله عليه وسلم قال لعبدالله بن مسعود ليلة الجن هل معك ماء فطلبه \* قيل له اماطلبه من رفيقه فقد روى عن ابى حنيفة ان صلاته جائزة وان لم يطلبه واماعلى قول ابى يوسف ومحمد فانه لايجزيه حتى يطلبه فيمنعه وهذا عندنا اذاكان طامعا منه فىبذله لهوانهان لم يطمع في ذلك فليس عليه الطلب ونظيره ان يطمع في ماء موجود بالقرب منه او يخبره به مخبر فلايجوز تيمه لان غالب الظن في مثله يقوم مقام اليقين كما لوغلب في ظنه آنه ان صار الي النهر وهوبالقرب منه افترسه سبعاواعترض له قاطع طريق جازله ان يتيمم وان غاب على ظنه السلامة لم يجزله التيمم فليس هذا من قول من يوجب الطلب في شيُّ واماحديث عبدالله بن مسعود وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم اياد الماء وان النبي صلى الله عليه وسلم وجه عليا في طلب الماء فان فعله صلى الله عليه وسلم ليس على الوجوب وهو عندنا مستحب كافعله النبي صلى الله عليه وسلموايضا لايخلو الذي في المفازة وليس بحضرته ماء ولميطمع فيه من ان يكون واجدا اوغير واجد فانكان واجدا فالطلب ساقط لانه غير جائز تكليفه طلب ماهو واجده وآن كان غير واجد جازتيمه بقوله (ولمتجدوا ماء فتيمموا) وبقول الني صلى الله عليه وسلم التراب طهو رالمسلم مالم يجدالماء ١٤ فانقيل اذاكان شرط جواز التيمم عدمالماء فواجب ان لأيجزى حتى يتيقن وجود شرطه كما أنه لماكان شرط جواز الصلاة حضور الوقت لم يجزه فعلها الابعد حصول اليقين بدخول الوقت رفي قيل له الفصل بينهما أن الأصل هو عدم الماء في مثل ذلك الموضع وذلك يقين عنده وأنما لايعلم هل هو موجود في غيره وهل يكون موجودا ان طلب املا فليس عليه ان يزول عن اليقين الأول بمالايعلمه ويشك فيه ووقت الصلاة ايضًا كان غير موجو دفغير جائزله فعلها بالشك حتى يتيقن وجوده فهما سواء فىهذا الوجه فىباب البناء على اليقين الذى كان الاصل ﷺ فان قيل قال الله تعالى ﴿ فاغسلوا وجوهكم ﴾ الى قوله ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءُ فتيمموا ﴾ فالغسل ابدا واجب وعليه التوصل اليه كيف امكن فاذاكان قد يمكنه التوصل اليه بالطلب فذلك فرضه ﷺ قيل له الذي قال ﴿ فاغسلوا ﴾ هوالذي قال ﴿ فلرَّبجدوا ماء فتيمموا ﴾ فوجوب الغسل مضمن بوجود الماء وجواز التيمم مضمن بعدمه وهو عادم له في الحال لامحالة وآنما يزعم المخالف آنه جائز آن يكون واجدا عندالطلب فنير جائز ترك ماحصل من شرط اباحة التيمم لماعسي يجوز ان يكون ويجوز ان لايكون والذي قاله المخالف كانيلزم لوطمع فىالماء وغلب علىظنه وجوده واخبرهبه مخبرفامامع فقدذلك فقد حصل شرطالآية على الوجه الذي ببيح التيمم فغيرجائز لاحداسقاطه وايجاب اعتبار معنىغيره وأنما

مطابسسسه في في آخر الوقت يجب عليه الوضوء وان خاف فوات الوقت خلافا لمالك

قدر اصحابنا اقلمن ميل من قبل لزوم استعماله اذاعلم بموضعه وغلب فى ظنه ولم يوجبوه ذلك في مل فصاعدا اجتهادا ولان الملي هو الحد الذي تقدر به المسافات ولا تقدر باقل منه في العادة فاعتبروه في ذلك دون ماهو اقل منه كما قلنا في اعتبار ابي يوسف الكثير الفاحش آنه شبر في شبرلانه اقل المقادر التي تقدر مها المساحات ولا تقدر في العادة باقل منه وروى نافع عن ابن عمرانه كان يكون في السفر من الماء على غلوتين او ثلاث فيتيمم ويصلي ولا عيل اليه وعن سعيد ان المسلب في الراعي يكون منه وين الماء ميلان او ثلاثة وتحضره الصلاة انه يتيمم ويصلي وقال الحسن وابن سيرين لايتيمم من رجا ان يقدر على الماء في الوقت \* واختلف فيمن وجدالماء وخاف ذهاب الوقت ان لم يتيمم فقال اصحابنا والثورى والاوزاعي والشافعي من وجد الماء من مسافراو مقيروهو في مصروهو في آخر الوقت فيخاف ان توضأ ان يفو ته الوقت لم يجز و الا الوضوء وقال مالك بجزيه التيمم اذاخاف فوات الوقت وقال الليث بن سعد اذاخاف فوات الوقت ان توضأ يصلي بتيهم شماعاد بالوضوء بعدالوقت والاصل فيه قوله تعالى ﴿ فَلْمِنْجُدُوا مَاءَفْتُمِمُوا ﴾ فاوجب استعمال الماء في حال وجوده و نقله عنه الى التراب عند عدمه فغير جائز نقله اليه معوجوده لأنه خلاف الآية وحين اصمه اللهتعالى بغسل هذه الاعضاء لم قيده بشرط بقاء الوقت وادراك فعل الصلاة فيه فهو مطلق في الوقت وبعده وقال الله تعالى ﴿ لاَ تَقْرَبُوا الصَّلُوةَ والتم سكاري حتى تعلموا مالقولون ولاجنبا الاعابري سبيل حتى تغتسلوا ﴾ فمنعه منفعل الصلاة اذاكان جنبا الابعدتقديم الغسل ولميذكرفيه بقاءالوقت ولاغيره ويدلعليه منجهة السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا بي ذرالتراب كافيك ولوالي عشر حجيج فاذاو جدت الماء فامسسه جلدك فمتىكان واجدا فعليه استعمال الماء سواء خاف فوت الوقت اولم نخف لعموم قوله (فاغسلوا) ولقوله صلى الله عليه وسلم التراب طهو والمسلم مالم يجدالماء فمتى كان وجدا اللماء فليس التراب طهو وا له فلا يجزيه صلاته ومن جهـة النظر ان فرض الطهـارة آكد من فرض الوقت بدلالة انه لا تجزى صلاة بغيرطهارة وهي جائزة مع فوات الوقت عنه فان قيل اذا خاف فوت الوقت صلى بتيمم ليدرك فضيلة الوقت عنه قيل له كيف يكون مدركا لفضيلة الوقت وهو غيرمصل لأنه صلى بغيرطهارة فانقال التيمم طهور قيلله اتماهوطهور مععدم الماء كاقال الله تعالى وكاشرطه النبى صلى الله عليه وسلم وامامع وجوده فليس بطهور فالواجب عليك انتدل اولا على انهطهور معوجودالماء وامكان استعماله منغيرضرر حتى تنبي عليه بعدذلك مذهبك في انهمدرك لفضيلة الوقت ويُدفان قال قائل المسافر انما بيح له التيمم ليدرك الوقت لا لاجل عدم الماء ويد قيل له لوكان كذلك لما جازله التيمم في اول الوقت في حال عدم الماء لانه غير خانف فوت الوقت وفي آنفاق الجميع على جواز سيمه في اول الوقت دلالة على ان شرط جواز التيمم ليس هو لاجل فوات الوقت \* فان قال لوكان شرط التيمم عدم الماء لما جاز للمريض ولمن يخاف العطش أن يتيمم مع وجودالماء لله أنما قلنا مجواز. لأن الوجود هو امكان استعماله بلاضرر ولامشقة لان الله قد ذكر المريض والمسافر فعدم الماء على الأطلاق شرط وخوف الضرر باستعماله

ايضا شرط وانت فلم تلجأ في اعتبارك الوقت لا الى آية ولا الى أر بل الكتاب والاثر يقضيان ببطلان قولك ﷺ فان قيل لما جازت الصلاة في حال الخوف مع الاختلاف والمشي الى غير القبلة وراكبا لاجل ادراك الوقت دل على وجوب اعتسار الوقت في جوازها بالتسمم اذا خاف قوته عَيْدَ قيلُ له أَمَا البحت صلاة الخائف على هذه الوجو ، لاجل الحوف لاللوقت ولالغير. والحوف موجود والدليل على ذلك جواز صلاة الخوف فياول الوقت مع غلبة الظن بالصراف العدو قبل خروج الوقت فدل على انها أنما ابيحت للخوف لا ليدرك الوقت والتيمم أنما ابيح له لعدم الماء فنظير صلاة الخوف من التيمم ان يكون الماء معدوما فيجوز له التيمم فاما حال وجود الماء فهو بمزلة زوال الخوف فلا مجوز له فعل الصلاة الاعلى هئتها في حال الامن وأيما جعل صلاة الحوف بمنزلة الاقطار للمسافر وبمنزلة المسج على الحفين في انها رخصة مخصوصة بحال لا لحوف فوات الوقت وايضا فأنه أن فأت وقته باشتغاله بالوضوء فأنه يصير الى وقت آخر لها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة اونسبها فليصلها اذا ذكرها فانذلك وقتها فاحبران وقتالذكر مع فواتها وقتالها كماكان الوقت الذيكان قبله وقتا لها فاذا كان وقت الصلاة باقيا مع فواتها عن الوقت الاول لم يجزلنا ترك الطهارة بالماء لخوف فواتها من وقت الى وقت وقد وافقنا مالك على وجوب الترتيب بين الفائتة وبين صلاةالوقت وانالفائتة اخص بالوقت من التي هي فيوقتها حتى آنه لوبدأ بصلاةالوقت قبلها لم تجزه فلوكان خوف فوت الوقت ميحاله التيمم لوجب ان يباح لهالتيمم بعدالفوات ايضًا لان كل وقت يأتى بعدالفوات هو وقت لها لا يسعه تأخيرها عنه فيلزم مالكا ان يجبز لمن فاتته صلاة ان يصلمها بتيمم في أي وقت كان لان اشتغاله بالوضوء يوجب تأخيرها عن الوقت المسأمور بفعلها فيه والمنهى عن تأخيرها عنه ولما اتفق الجميع على انه غير جائز له فعلها بالتيمم مع خوف فوات وقنها الذي هو مأمور بفعلها فيه اذا اشتغل باستعمال الماء صبح ان الوقت لا تأثير له في ترك الطهارة بالماء الى التيمم واما قول الليث بن سعد أنه يتيمم ويصلي في الوقت ثم يتوضأ ويعيد بعد الوقت فلامعني له لانه معلوم انه لايعتد بتلك الصلاة فلا معنى لامره بها وتأخيرالفرض الذيعليه تقديمه \* واختلف فيمن حبس فيموضع قذر لايقدر على ماء ولا تراب نظيف فقال ابوحنيفة ومحمد وزفر لايصلي حتى يقدر على الماء اذاكان فىالمصروهوقول الثورى والاوزاعي وقال ابويوسف والشافعي يصلى ويعيد والحجة لابي حنيفة ومن قال بقوله قوله تعالى ﴿ اذا قُمْتُم الىالصلاة فاغسلوا ﴾ الى قوله ﴿ فلم تجدوا ماء فتيمموا ﴾ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لايقبل الله صلاة بغير طهور ومن صلى بغير وضوء ولا تيم فقدصلي بغيرطهور فلا يكون ذلك صلاة فلا معنى لامرنا اياد بان نفعل ماليس بصلاة لاجل ان عليه فرض الصلاة وقد قال ابويوسف أنه يصلي بالايماء ثم يعيد فلم يعتدبهوامره بالاعادة فلو كانت هذه صلاة لما كان مأمورا بالاعادة ألاتري انه من لم يقدر على الركوع والسجود صلى بالايماء ولايؤمر بالاعاة ﷺ فان قيل قد يأمره اذا كان محبوســـا في بيت

مطلب فى حكم المحبوس الفاقد للطهورين نظیف ان یتیمم ویعید ووجوب الاعادة لم یسقط عنه فعلها بالتیمم ﷺ قیل له قد روی الحسن بن أبي مالك عن ابي يوسف عن ابي حنيفة أنه لايتيمم ولا يصلي حتى يخرج فهذا مستمرعلي هذا الاصل وذكر في الاصل أنه يتيمم ويصلي ويعيد ولم يذكر خلافا وجأئزان يكون هذا قول ابي يوسف وحده فان كان قولهم جمعا فوجه هذه الرواية على قول ابي حنيفة ان الصلاة بالتيمم قد تكون صلاة محيحة بحال وهو حال عدم الماء اوخوف الضرر فلما كان عادماً للماء في هذه الحال جازله التيمم وكان القياس ان يكون كالمسافر اذا كان الماء منه قريبا وخاف ألسبع اواللصوص فيجوزله التيمم ولايعيد فهذا هوالقياس الا آنه ترك القياس وامره بالاعادة وفرق بين حال السفر والحضر لان الماء موجود فيالحضر وآنما وقع المنع بفعل آدمي وفعل الآدمي في مثله لايسقط الفرض ألاتري انه لومنعه رجل مكرها من فعل الصلاة اصلا اومن فعلها بركوع وسجود وصلى بالايماء أنه يعيد ولوكان المنع من فعلالله تعالى باغماءونحوه سقط عنهالفرض واوكان مريضا فط عنه فعل الركوع الى الايماءفاختلف حكم المنع اذا كان بفعل الله او بفعل الآدمي فكذلك حال الحضر لما كانت حال وجود المساء لم يسقط فرض استعماله بمنع الآدمي منه فاصرد بالتيمم واعادتها بالمساء وعلى الرواية الاولى لم يأمره بفعلها لأنه لايعتد بها فلامه في للامر بها على فان قبل فانت تأمر المحرم الذي لاشعر على رأسه واراد الاحلال ان يمر الموسى على رأسه متشابها بالحالقين وان لم محلق فهلا أمرت المحبوس الذي لأيقدر على الماء والتراب ان يصلى متشابها بالمصلين وان لم يكن مصلياً وكما تأمر الاخرس تحريك لسانه بالتلبية استحباباً وان لم يكن مليباً الله الفصيل بينهما ان افعال المناسبات قديموب عنه الغير فها في حال فيصير حكم فعله كفعله فجاز ان ينوب عن الحلق امرار الموسى على رأسه كما يفعله الغيرعنه فيجزى وكذلك تلبية الغير قد تنوب عنه عند ابي حنيفة في حال الاغماء فلذلك استحب له تحريك لسانه بها وان لم يكن ملبياً أذا كان اخرس وأما الصلاة فلا ينوب عنه فيها غير. ولا يجوز أن يفعل ماليس بصلاة متشبها بالمصلين فيصير هذا الفعل وتركه سواء لامعنى له فلذلك لم يستحبه ورق فان احتجوا بماروى فيقصة قلادة عائشة حينضلت واناصحابالنبي صلىالله عليه وسلمالذين بعثهم لطلب القلادة صلوا بغير تميم ولاوضوء واخبروه بذلك ثم نزلت آية التيمم ولم ينكر عليهم فعلها بغير وضوء ولا تيم ه الله ان آية التيمم لم تكن نزلت وقت ماصلوا ولم يكن التيمم واجبا وايضا فانهم لم يؤمروا بالاعادة فينبغي ان يدل على ان لااعادة على من صلى بغير وضوء ولا تيم اذالم يجدها فلماقال مخالفونا آنه يعيد علمنا أن حكم من ذكر مخالف لاولئك وايضا فان اولئك كانوا واجدين للتراب غير واجدين للماء وانت لاتقول ذلك فيمن كان فيمثل حالهم \* واختلف فيجواز التيمم قبل دخول الوقت فقال اصحابنا حائز قبل دخول وقت الصلاة لمن لايجد الماء ويصلى بهالفرض اذا دخل الوقت وقال مالك بن انس والشافعي لايجوز الابعد دخوله ودليلنا قوله ﴿ اوجاء احد منكم من الغائط اولامستم

النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ﴾ فاحربالتيمم بعد الحدث اذا عدم الماء ولم يفرق فيه بين حاله قبل دخول الوقت او بعده وايضا قال ﴿ اذَا قُتُم الَى الصَّلُوةَ فأغسَّلُوا وجوهكم ﴾ وقد دللنا فياول الكتاب ان معناه اذا اردتم القيام وانتم محدثون ثم عطف عليه التيمم واباحه في الحال التي امر فيها بالوضوء لوكان واجدا للماء وايضا لما قال تعالى ﴿ اقم الصلوة لدلوك الشمس ﴾ وامر بتقديم الطهارة لها في غير هذه الآية وكانت الطهارة شيئين الماء عند وجوده والتراب عند عدمه اقتضى ذلك جواز تقديم التيمم على الوقت ليصلي في اوله على شرط الآية ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم التراب طهور المسلم مالم يجد الماء وقوله لاى ذرالتراب كافيك ولو الى عشر حجج ولم يفرق بينه قبل الوقت اوبعده وأنما علق جوازه بعدمالماء لابالوقت الله فإن قبل على استدلالنا بقوله تعالى ﴿ اوجاء احد منكم من الغائط) ان ذلك معطوف على قوله ﴿ اذا قَمْمُ الىالصلوة ﴾ وهومضمر فيه فكان تقديره اذا قمتم الى الصلاة وجاء احد منكم من الغائط وذلك يكون بعد دخول الوقت ﷺ قيل له هذا غلط من قبل ان قوله ﴿ اذا قُتُم ﴾ معناه اذا اردتم القيام والتم محدثون فهذه جملة مكتفية بنفسها في انجاب الوضوء للحدث ثم استأنف حكم عادم الماء فقال ﴿ وَانْ كُنتُم مُرضَى ا اوعلى سفر ﴾ الى قوله ﴿ فتيمموا ﴾ وهذه ايضا جملة مفيدة مستقلة بنفسها غير مفتقرة الى تضمينها بغيرها وماكان هذا وصفه من الكلام ففي تضمينه بغيره تخصيصله وذلك غيرجائز الابدلالة فوجب انيكون شرط المجئ من الغائط في اباحة التيمم مقوا على بابه وان لايضمن بغيره وايضًا فان حكم كل جواب علق بشرط ان يرجع الى مايليه ولا يرجع الى ماتقدم الا بدلالة والذي يلي ذلك هو شرط المجيُّ من الغائط وايضًا كما جاز الوضوء قبل الوقت وجب ان يجوزالتيممكذلك لانه طهارة لم يوجد بعدها حدث ﷺ فان قيل المستحاضة لاتصلى يوضوء فعلته قبل الوقت ﷺ قبل له يجوز ذلك عندنا لانها لوتوضأت قبل الزوال كان لها ان تصلى به الى خروج وقت الظهرواما اذا توضأت فىوقت الظهر فانها لاتصلى به فىوقت العصر للسيلان الموجود بعد الطهارة والوقت كان رخصة لها فيفعلالصلاة مع الحدث فلما ارتفعت الرخصة بخروجه وجب الوضوء للحدث المتقدم \* واختلف في فعل صلاتي فرض بتيمم واحد فقال يصلي بتيممة ماشاء من الصلوات مالم يحدث اويجد الماء وهومذهب الثورى والحسن بن صالح والليث بن سعد وهومذهب ابراهم وحماد والحسن وقال مالك لايصلي صلاتى فرض بتيمم واحد ولا يصلى الفرض بتيمم النافلة ويصلى النافلة بعدالفرض بتيمم الفرض وقال شريك بن عبدالله يتيمم لكل صلاة وقال الشافعي يتيمم لكل صلاة فرض ويصلى الفرض والنفل وصلاة الجنازة بتيمم واحد والدلل على صحة قولنا قوله صلى الله عليه وسملم التراب كافيك ولوالى عشر حجبح فاذا وجدت الماء فامسسه جلدك وقال التراب طهور المسلم مالم يجد الماء فجعل التراب طهورا مالم يجد الماء ولم يوقته بفعل الصلاة وقوله ولوالي عشر حجج على وجه التأكيد وليس المراد حقيقة الوقت وهو كقوله تعالى

﴿ ان تستغفر الهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ﴾ ليس المراد به توقيت العدد المذكور وأنما المراد تأكمد نفي الغفران ﴿ فَانَ قَبَلُ لَمْ بَذَكُرُ الْحِدِثُ وَهُو سَقَضَ السَّمَ كَذَلُّ فعل الصلاة \* قبل له لان يطلانه بالحدث كان معلوما عند المخاطبين فلم محتج الى ذكره وأيما ذكر مالم يكن معلوما عندهم واكده سقائه الى وجود الماء وايضا فان المعني المسح للصلاة بالتسمم بدياكان عدم المساء وهو قائم بعد فعل الصلاة فننغى ان سبق تيمه ولافرق فيه بين الاسداء والقاء اذكان المعني فيهما واحدا وهوعدم الماء وايضا لما كان المسح على الخفتن مدلا من الغسل كان التيمم بدل منه ثم جازعند الجميع فعل صلاتين بمسح واحد جاز فعلهما ايضا بتيمم واحد وايضا فلا مخلوالمتيمم بعد فعل صلاته من ان تكون طهارته باقية اوزائلة فان كانت زائلة فالواجب ان لايصلي بها نفلا لان النفل والفرض لايختلفان في باب الطهارة وان كانت باقية فجائز ان يصلي مها فرضا آخر الله فان قيل قدخفف امرائفل عن الفرض حتى حاز على الراحلة والى غير القبلة من غير ضرورة ولا مجوز فعل الفرض على هـذا الوجه الالضرورة ١١٥ قبل له أنهما وان اختلف من هذا الوجه فلم يختلفا في ان شرط كل واحد منهما الطهارة فمن حيث حاز النفل بالتيمم الذي ادى به الفرض فواجب ان يجوز فعل فرض آخربه وأنما خفف امر النفل في جواز فعله على الراحلة والى غير القبلة لان فعل الفرض حائز على هذه الصفة في حال الضرورة واما الطهارة فلا نختلف فيها حكم النفل والفرض في الاصول الىقوله عن خالف فىذلك بقوله تعالى ﴿ اذا قُتُم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم ﴾ الىقوله ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءَ فَتَيْمُمُوا ﴾ وذلك يقتضي وجوب تجديد الطهارة على كل قائم اليها فوجب بحق العموم ايجاب تجديد التيمم لكل صلاة ١٠ قيل له هذا غلط لان قوله تعالى ﴿ اذا مُّتم ﴾ لا يقتضي التكرار في اللغة وقد بيناء فها سلف ألاترى انه لم يقتضه في استعمال الماء فكذُّلك فى التيمم وعلى أنه اوجب التيمم في الحال التي لوكان الماء موجودا لكان مأمورا باستعماله فحمل التيمم بدلا منه فأيما مجب التيمم على الوجه الذي يجب فيه الاصل فاما حال اخرى غير هذه فليس في الآية ذكر ايجابه فيها فاذا كان الماء لوكان موجودا لم يلزمه تجديد الطهارة به للصلاة . الثانية بعد ماصلي ما الصلاة الاولى كان كذلك حكم التيمم الله فان قيل التيمم لا يرفع الحدث فليس هو بمنزلة الماء الذي يرفعه فلما كان الحدث باقيا مع التيمم وجب عليه تجديده والله قيل له ليس بقاء الحدث علة لا بجاب تكرار التيمم لانه لوكان كذلك لوجب عليه تكراره ابدا قبل الدخول في الصلاة لهذه العلة فلما حاز أن نفعل الصلاة الأولى بالتيمم مع يقاء الحدث كانت الثانية مثلها اذا كان التمم مفعولا لاجل ذلك الحدث بعينه الذي تربدا يجاب التسمم من اجله وقد وقع له من فلا مجب ثانية وايضيا فان هذه العلة منتقضة بالمسح على الحفين لبقاء الحدث في الرجل مع المسح ويجوز فعل صلوات كثيرة به وينتقض ايضا تجويز مخالفنا صلاة نافلة بعدالفرض لوجود الحدث عثم فان قبل هلاجعلته كالمستحاضة عندخروج وقتها ﷺ قيل له قد ثبت عندنا ان رخصة المستحاضة مقدرة بوقت الصلاة ولانعلم احدا

يجعل رخصة التيمم مقدرة بالوقت فهوقياس فاسد منتقض وعلىان المستحاضة مخالفة للمتيمم من قبل أنه قدوجد منها حدث بعد وضوءها والوقت رخصة في فعل الصلاة مع الحدث فاذا خرج الوقت توضأت لحدث وجد بعد طهارتها ولم يوجد في المتيمم حدث بعــد تيمه فطهار القية \* واختلف في المتيمم اذا وجد الماء في الصلاة فقال ابو حنيفة وابو يوسف ومحما إذا وجد الماء في الصلاة بطلت صلاته وتوضأ واستقبل وقال مالك والشافعي يمضى فيها وتجزيه وروى عن ابي سلمة بن عبدالرحمن أنه اذا وجد الماء قبل دخوله في الصلاة لم يلزمه الوضوء وصلى بتيممه وهو قول شاذ مخالف للسنة والاجماع والدليل على صحة قولنا قوله تعالى ﴿ اذا قُمْمُ الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم ﴾ الى قوله ﴿ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا ﴾ فاوجب غسل هذه الاعضاء عند وجود الماء ثم نقله الى التراب عند عدمه فمتى وجد الماء فهو مخساطب باستعماله بظاهر الآية وعلى ان حقيقة اللفظ تقتضي وجوب الغسل بعد القيام الى الصلاة فغيرجائز انيكون دخوله فيها مانعا مزلزوم استعماله وايضًا لايختلفون ان حكم الآية في فرض الغسل عند وجود المياء قائم عليه بعد دخوله في الصلاة لأنه لوافسد صلاته قبل أتمامها لزمه استعمال الماء بالآية فثبت بذلك ان دخوله في الصلاة لم يسقط عنه فرض الغسل والخطاب محكم الآية فوجب عليه محكم الآية استعماله لبقاء فرض استعماله عليه وايضا لايخلو قوله تعمالي ﴿ اذَا قَمْمَ الَّي الصَّلُوةَ ﴾ من انيكون المراد به حال وجود الصلاة بعد فعل جزء منها اوارادة القيام اليها في حال الحدث فان كان المراد وجود جزء من الصلاة فقد اقتضى لزوم استعماله اذا وجده بعد فعل جزء منها لاقتضاء الآية وان كان المراد ارادة القيام اليهـا محدثًا وجعل ذلك شرطًا للزوم استعماله فقد وجد فعليه استعماله ولايسقط عنه ذلك بالتيمم والدخول فيها مع وجود سبب تكليفه اذكان المسقط لفرضه هو عدم الماء فمتى وجد فقد عاد شرط لزومه فلزمته الطهارة به ويدل عليه ايضًا قوله تعالى ﴿ لا تقربوا الصلوة والتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا ﴾ فاذا كان جنبا ودخل في الصـــلاة بالتيمم ثم وجد الماء لزمه بقوله ﴿ لاَتَفرُ بُوا الصَّلُوةَ ﴾ الى قوله ﴿ حتى تُعْتَسَلُوا ﴾ ﴿ فَانْ قِيلُ فَيُنْسُقِ الْحَطَابِ ﴿ وَانْ كُنَّم مرضى اوعلى سفر ﴾ الى قوله ﴿ فلم تجدوا ماء فتيمموا ﴾ \* قيل له ها مستعملان جميعــا كل واحد على شريطته فالتيمم عند عدم الماء والغسل عند وجوده وغيرجائز اسقاط الغسل عند وجوده أذكان الظاهر يوجبه ولمتفرق الآية بين حاله بعدالدخول فى الصلاة اوقبلهويدل عليه قول الني صلى الله عليه وسلم التراب طهو والمسلم مالم يجدالماء فجعله طهو وابشريطة عدم الماء فاذا وجد الماء خرج منان يكون طهارة ولم يفرق بين ان يكون فيالصلاة اوفي غيرها فاذا بطلت طهـارته برؤية الماء لم يجز له ان يمضى فيهـا وايضا فقال صـلى الله عليه وسـلم الماء طهور المسلم وقال صلى الله عليه وسلم اذا وحدت الماء فامسسه حلدك وفي بعض الالفاظ وامسسه بشرتك ودلالته على ماوصفنا من وجهين احدها ماذكرنا من قوله التراب طهور

المسلم مالم يجد الماء فاخبر بالحال التي يكون التراب فيهاطهورا وهو ان لايجد الماء ولم نقرق بين حاله قبلالدخول في الصلاة وبعده فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلمخص كونه طهورا مهذه الحال دونغيرها فمتى صلى به والماء موجود فهومصل بغيرطهور والثانى قوله صلى الله عليه وسلم فاذا وجدت الماء فامسسه جلدك ولم يفرق بينه قبل الدخول وبعده فهو على الحالين يلزمه استعماله متى وجدد بظاهر قوله \* ويدل عليه اتفاق الجميع على ان وجود الماء بعد التيمم قبل الدخول يمنع الابتداء فوجب ان يمنع البناء كما ان الحدث لما منع ابتداء الصلاة منع البناء عليها اذكان من شرط صحتهما جميعا الطهارة \* وايضا فانكونه في الصلاة لا يمنع لزوم الطهارة لأنه لو احدث فها لزمته الطهارة وكذلك لا يمنع لزوم سائر الفروض التي هي من شروط الصلاة مثل وجود الثوب للعريان وعتق الامة في لزومهــا تغطة الرأس وخروج وقت المسح فوجب ان لا يمنع كونه في الصلاة من لزوم الطهارة بالماء عند وجوده وايضا لما لم يجز التحريمة بالتيمم مع وجود الماء لانه يكون فاعلا لجز. من الصلاة بالتيمم مع وجود الماء وكان هذا المعنى موجودا بعدالدخول وجب ان يمنع المضى فيها \* فان قيل لواحدث جاز البناء عندك اذاتوضاً ولاتجوزالتحريمة بعدالحدث \* قبل له لافرق منهما لانه لو فعل جزأ من الصلاة بعدالحدث قبل الطهارة بطلت صلاته وأعانجيز لهالناء اذاتوضأ وانت بجيزه قبل الطهارة بالماء \* فانقيل أنما اختلف حال الصلاة وقبلها في التيمم لسقوط فرض الطلب عنه بدخوله في الصلاة لأن كونه فيها سافي فرض الطلب واماقيل الدخول فها ففرض الطلب قائم عليه فلذلك لزمته الطهارة اذا وجده قبل الدخول \* قبل له اما قولك في لزوم فرض الطلب قبل الدخول فها ففاسد على ماقدمناه فما سلف ومع ذلك فلوسلمناهلك لانتقض على اصلك وذلك ان بقاء فرض الطلب سنافي صحة الدخول في الصلاة عندك فلا مخلو اداطات ولم مجد فتسمم ان يكون فرض الطلب قائمًا عليه او ساقطا عنه فاذا كان فرض الطلب قائمًا عليه فواجب ان لايصح دخوله اذكان بقاء فرض الطلب ينافى صحةالصلاة ويمنع صحة التيمم ايضا على اصلك وانكان فرض الطلب ساقطاعنه فالواجب على قضتك ان لا يلزمه استعمال الماءاذاو جد دبعد التسمم قبل الدخول فيالصلاة كاحكي عن الى سلمة بن عبدالرحمن فلما الزمته استعمال الماء عند وجوده بعدالتيمم قبل الدخول في الصلاة مع سقوط فرض الطلب ثبت ان سقوط فرض الطلب ليس بعلة لحواز ترك استعمال الماء عند وجوده وايضا قدانفقوا حمعا ان الصغيرة لواعتدت شهرا ثم حاضت انتقلت عدتها الى الحيض لان الشهور مدل من الحيض وأنما تكون عدة عند عدمه كما انالتيمم طهور عند عدم الماء فلما الفقوا على استواء حالهما قبل وجوب العدة وبعده فيكون الحيض عدة عندوجوده وجب انيستوي حكموجود الماء بعدالدخول فيالصلاة وقبله وايضًا لما كان التيمم بدلًا من الماء لم يجز ان يبقى حكمه معوجود المبدل عنه كســائر الابدال لايثبت حكمها مع وجود الاصل \* فان قيل فلو ان متمتعا وجدالهدى بعد صوم الثلاثة الآيام وبعد الاحلالجازله ان يصومالسبعة معوجود الاصل \* قيلله الثلاثة بدل من الهذي لأن بها يقع الأحلال وليست السبعة بدلا من الهدى لان الاحلال يكون قبل السبعة \* فان قيل ليست حال الصلاة حالا للطهارة فلا يلزمه استعمال الماء \* قيل له فينبغي ان لايلزمه غسل الرجلين بخروج وقت المسح وهو فىالصلاة وانلايلزم المستحاضة الوضوء بانقطاع الدم في الصلاة وان لاتلزمها الطهارة لواحدث فها لهذه العلة \* فان احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم فلا ينصرف حتى يسمع صومًا او يجد ريحًا \* قيل له لم يقل ذلك ابتداء بلبكلام متصل بهوهو انه قال اذاوجد احدكم حركة في دبره فلاينصرف حتى يسمع صوتا اويجدريحا وقال انالشـيطان يخيل الى احدكم انه قداحدث فلاينصرف حتى يسمع صوتا اويجد ريحا وقال في بعض الالفاظ لاوضوء الا من صوت اوريح فاما ابتداء قول منه فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا اويجد ريحًا فأنذلك لم ينقل ولم يروه احد واذا كان كذلك فأنما هوفىالشاك في الحدث فلم يصح ال مجعله في غيره نمن لم يشك ووجدالماء وعلى ان قوله لاوضوء الا من صوت اوريح يقتضي ظاهره اياب الوضوء بوجود الماء لان الحدث الذي عنه وجبت الطهارة باق لم يرتفع بالتيمم \* فان قيل ماتقول لو تيم ودخل في صلاة العيد اوصلاة الحنازة ثموجد الماء \* قيلله ينتقض تيمه ولا يجوز لهالمضي عليها وتبطل صلاته اذا امكنه استعمال الماء والدخول فيالصلاة لافرق بينهما وبينالصلاة المكتوبة وجواب آخر عما اورده من الحبر أنه مجمل لايصح الانجباب به لأنه مفهوم أنه لم يرديه كل صوت أوريح توجد في دار الدنيا وأيما اراد صويًا اور كا على صفة لايدري ماهو بنفس اللفظ فسيله ان يكون موقوفا على دلالة فان ادعوا فيه العموم كان دلالة لنا لانه اذا سمع صوت الماء وجب عليه بظاهره اذلم يفرق فيه بين الاصوات

مطاب المجال المجاب م



ويستدل بقوله تعالى ﴿ اذاقتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم ﴾ الآية على جواز الوضوء بنييذ التمر من وجهين احدها قوله تعالى ﴿ فاغسلوا وجوهكم ﴾ وذلك عموم في جميع المائعات لأنه يسمى غاسلا بها الا ماقام الدليل فيه ونبيذ التمر مما قد شمله العموم والثانى قوله تعالى ﴿ فلم تجدوا ماء فتيمموا ﴾ فأنما اباح التيمم عند عدم كل جزء من الماء لانه لفظ منكر يتناول كل جزء منه سواء كان مخالطا لغيره اومنفردا بنفسه ولا يمتنع احد ان يقول فى نبيذ التمر ماء فلما كان كذلك وجب ان لا يجوز التيمم مع وجوده بالظاهم ويدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ به بمكة قبل نزول آية التيمم وقبل ان نقل من الماء الى بدل فدل ذلك على انه بقى فيه حكم الماء الذى فيه لاعلى وجه البدل عن الماء اذ قد توضأ به فى وقت كانت الطهارة مقصورة على الماء دون غيره وقد تكلمنا فى هذه المسئله فى مواضع من كتبنا وروى يحيى بن كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال الوضوء بالنبيذ الذى لايسكر وضوء لمن لم يجد الماء وقال عكرمة النبيذ وضوء اذالم نجد غيره

مطلب في الوضوء بنييد التمر وروى ابوجعفر الرازى عن الربيع بن انس عن ابى العالية قال ركبت مع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم البحر ففنى ماؤهم فتوضؤا بالنبيذ وكرهوا ماء البحر وروى المبارك بن فضالة عن انس آنه كان لايرى بأسا بالوضوء بالنبيذ فهؤلاء الصحابة والتابعون قدروى عنهم جواز الوضوء بالنبيذ من غير خلاف ظهر من احد من نظرائهم عليهم وروى عن ابى حنيفة في الوضوء بنيذ التمر ثلاث روايات احداها وهى المشهورة آنه يتوضأ به ولا يتيمم وهو قول زفر وروى عنه آنه يتوضأ به ويتيمم ولايتوضأ به ويتيمم ولايتوضأ به وقال يتيمم ولايتوضأ به وقال مالك والتورى وابو يوسف والشافى يتيمم ولايتوضأ به وروى الحسن بن زياد عن ابى يوسف آنه يتوضأ به ويتيمم وكذلك روى عنه المعلى وقال حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي صاحب الحسن بن صالح يتوضأ بنبيذ التمر مع وجود الماء ان شاء وروى الوضوء بنبيذ التمر عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود وابو امامة روى عن عبد الله من طرق عدة قد بيناها في مواضع

## مريق باب صفة التيمم على

قال الله تعمالي ﴿ فتيمموا صعيدًا طيبًا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ﴾ فاختلف الفقهاء فى صفته فقال اصحابنا التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين فقالوا يضرب بيديه على الصعيد ثم يحركهما فيقبل بهما ويدبر على الصعيد ثم ينفضهما ثم يمسح بهماوجهه ثم يعيد الى الصعيد كفيه جميعا فيقبل بهما ويدبر ويرفعهما فينفضهما ثم يمسح بكل كف ظهر ذراعه الاخرى وباطنها الى المرفقين وآنفق مالك والثورى والليث والشافعي آنه ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين وروى مثله عنجابروابن عمر وحكى بعض اصحاب مالك أنه أن تيم بضربة وأحدة أجزأً. وحكى عن مالك أيضًا أنه يتيمم إلى المرفقين فأن تيم الى الكوعين لم يعد وقال الاوزاعي تجزي ضربة وأحدة للوجه والكوعين وروى نحوه عن عطاء وقال الزهري يمسح يديه الى الابط وقال ابن ابي ليلي والحسن بن صالح يتيمم بضربتين يمسح بكل واحدة منهما وجهه وذراعيه ومرفقيه وقال ابوجعفر الطحاوي لم نجد عن غيرها أنه يمسح بكل واحدة من الضربتين وجهه و ذراعيه ومن فقيه \* والحجة لقول اصحابنا ماروي ا ين عمر وابن عباس والاسلع عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين واختلفت الرواية عن عمار فروى عنه عبد الرحمن بن ابزي عن الني صلى الله عليه وسلم ضربة واحدة للوجه واليدين وروى عبيدالله بن عبد الله عن عباس عن عمارعن النبي صلى الله عليه وسلم ضربتين وهذا اولى لأنه زائد وخبرالزائد اولى وايضا فكماانه لايجوز ﴿ فَي الوضوء الاكتفاء بماء واحد لعضوين بل عليه تجديدالماء لكل عضوكذلك الحكم في التيمم لأنهما طهارتان وانكانت احداهامسحا والاخرى غسلا ألاترى انه يحتاج الى تجديد الماء لكل رجل فيالمسح على الخفين وان لم يكن غسملا وأنما قلنما ان التيمم الى المرفقين

بحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسملم وحديث الاسلع ذكرا فيه جيعا ان التيمم الى المرفقين واختلف عن عمار فيما روا. عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة التيمم فروى الشعبي عن عبدالرحمن بن انزى عن عمار ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوفوا التيمم الى المرفقين وروى غيره عن سعيد بن عدالر حمن عن اسبه عن عمار قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التيمم فامرني بضربة واحدة للوجه والكفين ورواه شعبة عن سلمة بن كهدل عن زر عن ابن عبدالرحمن بن ابزيعن ابيه عن عمار وقال فيهماو نفخ فيهماومسح بهما وجههو كفيه الي المرفقين وروى سلمة عن أبي مالك عن عبدالرحمن بن ابزي عن عمار آنه يممك في التراب في الحناية فذكر ما للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له أنما كان يكفيك أن تقول هكدذا وضرب بيديه الى الارض ثم نفخهما ثم مسح بهما وجهه ويديه الى نصف الذراع وروى الزهري عن عبدالله بن عبدالله بن عتبة عن عماراتهم مسحوا وهم معرسول اللهصلى اللهعليه وسلم بالصعيد ضربة واحدة للوجه وضربة لليدين الى المناك والآباط فلمااختلفت احاديث عمار هذا الاختلاف واتفقوا انالتهم الى المناك غير ثابت الحكم ومعذلك لم يعزد عمارالي النبي صلى الله عليه وسلم وأنماحكي فعل نفسه لم يثبت التمم الى المناك وان كان له وجه في الاحتمال وهو أنه حائز أن يكون عمار ذهب في ذلك مذهب ابي هريرة فيغسله ذراعيه في الوضوء الى ابطيه على وجه المالغة فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم انكم الغر المحجلون من آثار الوضوء فمن اراد ان يطول غرته فلىفعل فقال ابوهم يرة أنى أحبان أطيل غرتي ثم بقي من اخبار عمار مما عزاه الى النبي صلى الله عليه وسلم الوجه والكنف ان ونصف الذراع الى المرفقين فكانت رواية من روى الى المرفقين اولى لوجوه احدهـا أنه زائد على روايات الآخرين وخبر الزائد اولى والثــاني أن الآية تقتضي اليدين الى المنكبين لدخولهما تحت الأسم فلا يخرح شئ منه الا بدليل وقد قامت الدلالة على خروج مافوق المرفقين فيقي حكمه الى المرفقين والثالث ان في حديث ابن عمر والاسلع التيمم الى المرفقين من غير اختلاف عنهما في روايتهما وقول الزهري يمسح بديه الى الابط قول شـاذ ومع ذلك لم يروه احد عن النبي صــلي الله عليه وسلم \* واما قول ابن ابي ليلي والحسن بن صالح آنه يمسح بكل واحدة من الضربتين وجهه و بديه فخلاف ماروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في سائر الآخيار التي ذكرفها صفة التيمم لان الذي روى في بعضها ضربتـان ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين فلم يجعل ما للوجه لليدين وما لليدين للوجه وفي بعضها ضربة واحدة لهما فقولهما خارج عن حكم الحبرين جميعا وهومع ذلك خلاف الاصول لان التيمم مسح فليس تكراره يمسنون كالمسح على الخفين ومسح الرأس ولوكان التكرار مسنونا فيه لكان ثلاثا كالاعضاء المغسولة وآبما قال اصحــابنا فيصفة التيمم آنه يضع يديه على الصعيد يقبل بهما ويدبر ليتخلل اصابعه ويصيب جميعها وأعاقالوا ينفضهما لما روى الاعمش عن سفيان عن الى موسى ان عمارا قال وذكر قصة التيمم فقال انه صلى الله عليه وسلم قال أنما كان يكفيك ان تصنع هكذا وضرب بيده على الارض وفي حديث عبدالرحمن بن ابزى عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب بيده الى الارض ثم نفخهما وفى حديث الاسلع أنه نفضهما فى كل مرة والنفخ والنفض جميعا أنما هو لازالة الترآب عن يده وهذا يدل على أنه ليس المقصد فيه وصول التراب الى وجهه ولا حصوله فيه لانه لوكان المقصد حصول التراب فى العضو لما نفضه

## سي باب ما يتمم به

قال الله تعمالي ﴿ فتيمموا صعيدًا طبيا ﴾ اختلف الفقهاء فما مجوز به التيمم فقال ابوحنيفة يجزى التيمم بكل ما كان منالارض التراب والرمل والحجارة والزرنيخ والنورة والطبن الاحمروالمرداسنج وما اشهه وهوقول محمد وزفر وكذلك نجزي بالكحل والآجر المدقوق في قبولهما رواه محمد ورواه ايضا الحسن بنزياد عن ابي حسفة وان تيم سورق اورماد او ملح اونحوه لم يجز عندهم وكذلك الذهب والفضية في قولهم وقال ابو توسيف لابجزي الا ان يكون ترابا اورملا وان ضرب يده على صحرة اوحائط لاصعيد عليهما اجزأه فى قول ابى حنيفة وقال ابو يوسف لايجزيه وروى المعلى عن ابى يوسف آنه ان تيمم بارض الاصعيد عليها لم يجز وهو بمنزلة الحائط وهوقوله الآخر وقال الثوري مجوز بالزرنيخ والنورة ونحوها وكلماكان من تراب الارض ولا يتيمم بالآجر وقال مالك يتيمم بالحصا والجبل وكذلك حكيعنه اصحابه فىالزربيخ والنورة ونحوها قال وان تيمم بالثلج ولم يصل الىالارض اجزأه وكذلك الحشيش اذا كان ممتدا وروى اشهب عن مالك أنه لايتيمم بالثلج وقال الشافعي تيمم بالتراب مما تعلق بالله \* قال الو بكر لماقال الله ﴿ فتيمموا صعدا طما ﴾ وكان الصعيد اسها للارض اقتضى ذلك جواز التيمم بكل ماكان من الارض واخبرنا ابوعمر غلام أعلب عنه عنابن الاعرابي قال الصعيد الارض والصعيد التراب والصعيد القبر والصعيد الطريق فكلما كان من الارض فهو صعيد فيحوز التيمم به بظاهر الآية \* فان قيل أنما اباح التيمم بالصعيد الطيب والارض الطبية هي التي تنبت والجص والزرنيخ لاينت شأ فليس اذا بطيب قال الله تعالى ﴿ والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه ﴾ \* قيل له أنما اراد بالطيب الطاهر الماح كقوله تعالى (كلوا من طيبات مارزقناكم) فافاد بذلك ايجابالتيمم بالصعيد الطاهر دون النجس واما قوله ﴿ والبلدالطيب ﴾ فأنما يريد به ماليس بسيخة لآنه قال ﴿ والذيخبُ لَا يخرج الانكدا ﴾ ولاخلاف فيجواز التيمم بالسيخة التي لأنخرج مثلما يخرجغيرها فعلمنا انه لم يرد بالطيب ماذكرت وقد روى ابوظييان عن ابن عبـاس قال الطيب الصعيد الجرز اوقال الارض الجرز وقال ابن جريج قال قلت لعطاء (فتيمموا صعيد اطيبا) قال اطيب ماحولك ويدل عليه ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لى الارض مسجدا وطهورا وهو يدل من وجهين على ما ذكرنا احدها أخباره أن الارض طهور فكل ماكان من الارض فهو طهور يمقتضي الخبر والآخر أن ماجعله من الارض مسجدًا هوالذي جعله طهورًا وسائر

(قوله الرداسنج) معرب مهداسنك معرب مهداسنك الراء وهو جوهم مهرك من القصدير والرصاص كذاذكره عامه افندى في ترجمة المقتاوى الهندية الله المعدني دون المتخذ عمدا المعدني دون المتخذ من عيط السرخسي في محيط السرخسي

(قوله ببورق) هو نوع من الاملاح ويقال له النطرون ( لمصححه ) ماذكر هو من|لارض وهي مستجد فيجوز التيمم به بحق العموم وروى عمرو بن دينار عن سعيدبن المسيب عن ابى هريرة ان اعرابا اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يارسول الله انًا نكون في هذه الرمال لانقدر على الماء ثلاثة أشهر أواربعة أشهر وفينا النفساء والحائض والجنب فقال صلى الله عليه وسلم عليكم بارضكم فافاد بذلك جوازه بكل ما كان من الارض ولما ذكرنا من عموم الآية والخبر اجزنا التيمم بالحجر والحائط لانه منالارضلانهاتشتمل على انواع مختلفة ولانخرجها اختلاف انواعها من كون جيعها صعيدا وقال تعالى ﴿ فتصبح صعيدا زلقا ﴾ يعنى الارض الملساء التي لا شيء علمها وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس عراة حفاة في صعيد واحد يعني الارض المستوية التي ليس علمها شيُّ كَقُولُه تعالى ﴿ فيذرها قاعا صفصفاً لاترى فيها عوجا ولا امتا ﴾ فلا فرق بين ماعليه منها تراب اولا تراب عليه لوقو عالاسم عليه على الاطلاق ﷺ فان قيل انالاً جر وان كان اصله من الارض فقدانتقل عن طبع الارض بالطبخ وحال عن حدالتراب فهو كالماء المنتقل عن حاله بما يدخل عليه من الرياحين والاصباغ حتى يحول الى جنس آخر ويزول عنه الاسم الاول وكالزجاج فلا يجوز الوضوء به ﷺ قبل له أنما لم بجز الوضوء بالماء الذي ذكرت لغلبة غيره عليه حتى ازال عنه اسم الماء واما الآجر فلايخالطه مايخرجه عن حدالارض وأنما حدثت فيه صلابة بالاحراق فهو كالحجر فلايمنع ذلك التيمم به وقد روى ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب یده علی الحائط فتیمم به وروی آنه نفض پدیه حین وضعهما علی التراب وآنه نفخهما فعلمنا ان المقصد فيه وضعاليد على ماكان من الأرض لاعلى ان يحصل في يد. اووجهه شيُّ منه ولوكان المقصد ان يحصل في يده منه شيُّ لامر بحمل التراب على بده ومسح الوجه به كما امر باخذالماء للغسل اوللمسح حتى يحصل فى وجهه فلما لم يأمر باخذالتراب ونفض النبي صلى الله عليه وسلم يديه ونفخهما علمنا آنه ليس المقصد حصول التراب في وجهه الله فان قيل قوله تعمالي ( فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا يوجوهكم والديكم منه ) يقتضي حصول شيٌّ منه في الاعضاء الممسوحة به على قيل له أنما افاد بذلك تأكيد وجوب النية فيه لانمن قدتكون ليد الغاية كقولك خرجت من الكوفة وهذا كتاب من فلان الى فلان فيكون معناء على هذا ليكن ابتداء الاخذ من الارض حتى يتصل بالوجه واليد بلا فاصل يفصل بينالاخذ وبينالمسح فينقطع حكم النية ويحتاج الى تجديدها وهو كقولك توضأ من الهر يعني أن ابتداء اخذه من الهر إلى أن أتصل بأعضاء الوضوء من غير قطع ألا ترى آنه لواخذه من النهر في آناء وتوضأ منه لم يقل آنه توضأ من النهر ويحتمل أن يكون قوله ﴿ فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ﴾ يعني من بعضه وافاد به ان أي بعض منه مسحتم به على جهةالاطلاق والتوسعة \* واماالذهب والفضة واللؤلؤ ونحوها فلايجوز التيمم بها لانها ليستمن طبعالارض وأنماهى جواهر مودوعة فها قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الركاز هوالذهب والفضة اللذان خلقهما الله تعالى في الارض يوم خلقت واللؤلؤ من الصدف

والصدف من حيوان الماء واما الرماد فهو من الخشب ونحوه ومع ذلك فليس هومن طبع

الارض ولا منجوهمها واما النلج والحشيش فهما كالدقيق والحبوب ونحوها فلايجوز التيمم بالانها ليست من الصعيد ولا بجوز نقل الابدال الى غيرها الابتوقيف فلماجعل الله الصعيد بدلا من الماء لم يجز لنا اثبات بدل منه الا بتوقف ولوخاز ذلك لحاز ان يضرب بده على ثوب لاغبار عليه فيتيمم به ولجاز التيمم بالقطن والحبوب وقال الني صلى الله عليه وسلم جعلت لى الارض مسجدا وطهورا قال وترابها لنا طهور وقد اتفقوا على امتناع جوازه بالثلج والحشيش اذا وصل الى الارض فلوكان مما يجوز التيمم به لجاز مع وجود التراب لان التيمم بالصعيد بدل فلاينتقل الى بدل غيره \* فان قيل اذا لم يصل الى الارض فهو كالزرنيخ والنورة والمغرة اذا كان بينه وبين الارض \* قيلله الزرنيخ ونحوه من الارض ويجوز التيمم به مع وجود التراب وعدمه وليس هو مع ذلك حائلا بيننا وبين الارض وانما الارض في الاغلب حائلة بيننا وبينه فكيف يشبهه الثلج والحشيش وان تيم بغارثوب اوليدو قد نفضه جاز عندابي حنيفة ولا مجوز عند ابي توسف وانما حاز عند ابي حنيفة لان الغيار الذي فيه من الارض ولا يختلف حكمه فيكونه فيالثياب اوعلى الارض كما ان الماء لايختلف حكمه فيكونه في اناء اونهر اوما عصر من ثوب مبلول وذهب ابويوسف في ذلك كله الى ان هذا لايسمى ترابا على الاطلاق فلانجوز التيمم به ومن اجل ذلك لم يجز التيمم بارض لاتراب عليها وجعلها بمنزلة الحجر على اصله وروى قتادة عن نافع عن ابن عمر ان عمر صلى على مسح من ثلج اصابه وارادوا ان يتيمموا فلم يجدواترابافقال لينفض احدكم ثوبه اوصفة سرجه فينيمم به وروى هشام بن حسمان عن الحسن قال آذا لم يجد الماء ولم يصل الى الارض ضرب بيده على لبده وسرجه ثم يتيمم به \* قوله تعالى ﴿ فامسحوا بوجوهكموايديكم منه ﴾ قال ابوبكر الذي يقتضيه الظاهر مسح البعض على مابينا فيقوله تعالى ﴿ وامسحوا برؤسكم ﴾ وان الياء تقتضي التحيض الا أن الفقهاء متفقون على أنه لايجوز لهالاقتصار على القليل منه وان عليه مســح الكثير وذكر ابو الحسن الكرخي عن اصحابنا آنه ان ترك المتيمم من مواضع التيمم شيأ قليلا اوكثيرا لم يجزه وروى الحسن بن زياد عن آبي حنيفة انه يجزيه اذا ترك البسير منه وهذا اولى بمذهبه لان من اصله جواز التيمم بالحجارة التي لاغبار عليها وليس عليه تخليل اصابعه بالحجارة وهذا مدل على ان ترك اليسير منه لايضره وقال الله تعالى ﴿ وليطوفوا بالبيت العتيق ﴾ ولاخلاف في وجوب استيعاب البيت كله وغير حائرله ترك شيٌّ منه ﷺ قوله تعالى ﴿ مابريدالله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ﴾ قال أبوبكر لماكان الحرج الضيق ونفي الله عن نفسه أرادة الحرج بنا ساغ الاستدلال بظاهره في نني الضيق واثبات التوسيعة فيكل مااختلف فيه مناحكام السمعيات فيكون القيائل يما يوجب الحرج والضيق محجوجا بظاهر هذه الآية وهو نظير قوله تعالى ﴿ يُرِيدَاللَّهُ بِكُمْ اليسر ولا يريد بكمالعسر) \* وقوله تعالى ﴿ وَلَكُنْ يَرَيْدُ لَيْطُهُرُكُمْ ﴾ يحتمل معنيين الطهارة

(قوله اوصفة سرجه) الصفة بضم الصاد وتشديد الفاء هو موضع الراكب من السرج (لمصححه)

(قوله وقال الله تعالى وليطوفوا) هذا دليل لما ذكره ابوالحسن الكرخي من وجوب استيعاب المتيمم واضع المناسب تقديمه على ابن زياد الى آخره)

من الذنوب كاقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ العبد فغسل وجهه خرجت ذنوبه من وجهه واذا غسل يديه خرجت ذنوبه من يده الى آخره كا قال تعالى ( انما يريدالله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا ) محتمل التطهير من الذنوب ومحتمل التطهير من الاحداث والجنابة والنجاسة كقوله تعالى ( وان كنتم جنبا فاطهروا ) وقوله تعالى ( وينزل عليكم من السهاء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ) فانتظم لطهارة الجنابة والطهارة من النجاسة وقوله تعالى ( وشيابك فطهر ) فلما احتمل المعنيين فالواجب حمله عليهما فيكون المراد التطهير من الاحداث والتطهير به ايضا من الذنوب وهذا يدل اذا كان عليهما فيكون المراد وسول الطهارة على سقوط اعتبار الترتيب وانجاب النية في الوضوء \* فان قيل المراد حصول الطهارة على سقوط اعتبار الترتيب وانجاب النية في التيمم كادل على سقوطها في الوضوء \* قيل له لما كان التيمم يقتضي احضار النية في فحواه ومقتضاه علمنا انه لم يردبه اسقاط ما انتظمه واما الوضوء والغسل فلا يقتضيان النية فوجب اعتبار عمومه فيهما وعلى ان قوله (مايريداللة ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ) كلام مكتف بنفسه غير مفتقر الى تضمينه بغيره فصح اعتبار عمومه فيهما وعلى ان مفتقر الى تضمينه بغيره فصح اعتبار عمومه في جميع ما انتظمه لفظه الا ماقام دليل خصوصه مفتقر الى تضمينه بغيره فصح اعتبار عمومه في جميع ما انتظمه لفظه الا ماقام دليل خصوصه

- حوال فصل

قال ابوبكر قد ذكرنا ماحضرنا من علم احكام هذه الآية وما في ضمنها من الدلائل على المعانى وما يشتمل عليه من وجوء الاحتمال على ماذهب اليه المختلفون فيها وذكرناه عن قائليها منالسلف وفقهاء الامصار وانزال الله اياها بهذه الالفاظ المحتملة للمعانى ووجوه الدلالات على الاحكام مع امره أيانا باعتبارها والاستدلال بها في قوله تعالى ﴿ لعلمه الذين يستنبطونه منهم ﴾ وقوله تعالى ﴿ وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس مانزل اليهم ولعلهم يتفكرون ﴾ فحثنا على التفكرفيه وحرضنا على الاستنباط والتدبر وامرنا بالاعتبار لنتسابق الى ادراك احكامه وننال درجة المستنبطين والعلماء الناظرين ودل بما انزل من الآي المحتملة للوجوء من الاحكام التي طريق استدراك معانها السمع على تسسويغ الاجتهاد في طلبها وان كلا منهم مكلف بالقول بما اداه اليه اجتهاده واستقر عليه رأيه ونظره وان مراد الله من كل واحد من المجتهدين اعتقاد ما اداه اليه نظره اذ لم يكن لنا سبيل الى استدراكه الامن طريق السمع وكان جائزا تعبد كلواحد منهم من طريق النظر بمثل ماحصل عليه اجتهاده فوجب مناجل ذلك ان يكون من حيث جعل لفظ الكتاب محتملا للمعاني ان يكون مشرعا لكل واحد من المجتهدين مادل عليه عنده فحوى الآية ومافى مضمون الخظاب ومقتضاه من وجوه الاحتمال فانظرعلي كم اشتمات هذه الآية نفحواها ومقتضاها من لطنف المعانى وكثرة الفوائد وضروب ما ادت اليه من وجود الاستنباط وهذه احدى دلائل اعجاز القرآن اذغيرجائز وجود مثله فيكلام البشر وانا ذاكرمجملا ماتقدم ذكره مفصلا ليكون أقرب الى فهم قارئه أذا كان مجموعا محصورا والله تعمالي نسئل التوفيق \* فاول

ماذكرنا من حكم قوله تعالى ﴿ اذا قُمْم الى الصلوة ﴾ ما احتمله اللفظ من ارادة القيام = والثاني ما اقتضته حقيقة اللفظ من ايجاب الغسل بعد القيام . والثالث ما احتمله من القيام من النوم لأن الآية على هذه الحال نزلت • والرابع اقتضاؤها انجاب الوضوء من النوم المعتاد الذي يصح اطلاق القول فيه بأنه قائم من النوم • والحامس احتمالها لايجاب الوضوء لكل صلاة واحتمالها لطهارة واحدة لصلوات كشرة مالم محدث . والسادس احتمالها اذا اردتم القيام والتم محدثون وايجاب الطهارة من الاحداث • والسابع دلالتها على جواز الوضوء بامرار الماء على الموضع من غير دلك واحبالها لقول من اوجب الدلك • والثامن ايجابها بظاهرها اجراء الماء على الاعضاء وان مسحها غيرجائزعلى ما بينا وبطلان قول من اجاز المسح في جميع الاعضاء \* والتاسع دلالتها على جوازالوضوء يغير نمة \* والعاشر دلالتها على وجوب الاقتصار بالفرض على ماواجهنا من المتوضئ قوله تعالى ﴿ وَجُوهُكُم ﴾ اذ كان الوجه ماواجهك وان المضمضة والاستنشاق غير واجبين في الوضوء = والحادي عشر دلالتهاعل إن تخليل اللحبة غير واجب اذلم يكن باطنها منالوجه = والثاني عشر دلالتهـا على نفي ايجاب التسمية في الوضوء « والثالث عشر دلالتهاعلى دخول المرافق في الغسل » والرابع عشر احمالها ان تكون المرافق غيرداخلة فيه • والخامس عشر دلالتها على جوازمسح بعض الرأس = والسادس عشراحبالها لوجوب مسح الجميع " والسابع عشراحتمالها لجوازمسح البعض اى بعض كان منه " والثامن عشر دلالتها على أنه غيرجائز أن يكون المفروض ثلاث شعرات أذغيرجائز تكليفه ما لايمكن الاقتصارعليه • والتاسع عشراحمالهالوجوب غسل الرجلين • والعشرون احمالها لحواز المسح على قول موجى استيعابها بالمسح = والحادى والعشرون دلالتها على بطلان قول مجيزي مسح البعض بقوله ( الى الكعين ) • والثاني والعشرون دلالتها على عدم الحاب الجمع بين الغسل والمستح وان الواجب أعاكان احدها بالفاق الفقهاء \* والثالث والعشر ون دلالتهاعلي جو از المسحفي حال لبس الحفين ووجوب الغسل في حال ظهور الرجلين • والرابع والعشرون دلالتها على جواز المسح على الحفين اذا ادخل رجليه وهاطاهرتان ثم اكمل الطهارة قبل الحدث لانها من حيث دِلت على المُسْح دلت على جوازه في جميع الاحوال الاماقام دليله · والحامس والعشرون دلالتها على قول من اجاز المسح على الجرموقين من حيث دلت على المسع على الخفين لان الماسع على الخفين والجرموقين جائز ان يقال قد مسح على رجليه كما تقول قدضر بترجليه وان كان عليهما خفان • والسادس والعشرون دلالتها على جوازالمسح على الجوريين وانه يحتاج الى دليل في ان المسح على الجوربين غير مراد • والسابع والعشرون دلالتها على لزوم مباشرة الرأس بالمسح وامتناع جوازه على العمامة والخمار \* فان قبل فان كان ذلك دليلاعلى بطلان المسح على العمامة فقوله ﴿ وَارْجِلُكُمْ ﴾ يَدُلُ عَلَى بَطِّلَانَ المُسْتَحَ عَلَى الْحَفَينَ \* قَيْلُ لَهُ لَمْـاكَانَ قُولُه ﴿ وَارْجِلُكُمْ ﴾ محتملا للمسح والغسل وامكسنا استعمالهما استعملناها فيحالين وانكان في احدهما مجازا

لئلا نسقط واحدا منهما ولم تكن بنا حاجة الى استعمال قوله ﴿ وامسحوا برؤسكم ﴾ على المحاز فاستعملناه على حقيقته = والثامن والعشرون دلالتها على جواز الوضوء مرة مرة وان مازاد فهو تطوع = والتاسع والعشرون دلالتها على نفي فرض الاستنجاء وعلى جواز الصلاة مع تركه وعلى بطلان قول من اوجب الاستنجاء من الربح \* والثلاثون دلالتها على بطلان قول من اوجب غسل اليد قبل ادخالهما الآناء وأنه ان ادخلهما قبل ان يغسلهما لم بحزه الوضوء • والحادي والثلاثون دلالتها على أن مسح الأذنين ليس بفرض و بطلان قول من اجاز المسمح عليهما دون الرأس . والشاني والثلاثون دلالتهما على جواز تفريق الوضوء با باحة الصلاة بالغسل على أي وجه حصل - والتــالث والثلاثون دلالتها على بطلان قول موجى الترتب في الوضوء • والرابع والثلاثون اقتضاؤها لا يجاب الغسل من الحنابة ، والخامس والثلاثون دلالتها على اقتضاء هذا اللفظ لمن سمى به اجتناب اشياء اذكانت الجنابة من مجانبة ما يقتضي ذلك اجتنابه وهو ماقدين حكمه في غيرها ، والسادس والثلاثون دلالتها على استيعاب البدن كله بالغسل ووجوب المضمضة والاستنشاق فيه بقوله ﴿ وَانْ كُنَّمَ جَنَّا فَاطْهِرُوا ﴾ • والسابع والثلاثون دلالتها على أنه متى طهر بدنه استباح الصلاة وان الوضوء ليس بفرض فيه • والثامن والثلاثون ايجاب التيمم للحدث عندعدم الماء والتاسع والثلاثونجوازه للمريض اذاخاف ضرر الماء والاربعون جواز التيمم لغيرالمريض اذاخاف ضر رالبرد اذكان المعني في المرض مفهو ما وهو أنه خوف الضرر \* والحادي والاربعون دلالتها على جوازالتيمم للجنب اذكان قوله تعالى ﴿ اولامستمالنساء ﴾ يحتمل الجماع . والثاني والاربعون احتمالها ايجاب الوضوء من مس المرأة اذكان قوله تعالى (اولامستم) يحتمل الاحرين والثالث والاربعون دلالتهاعلى انمن خاف العطش حاذله التيمم اذكان في معنى الخائف لضر رالماء باستعماله وهوالمريضوالمجروح ، والرابع والاربعون دلالتهاعلى ان الناسي للماء في رحله يجوز له التيمم اذهو غير واجدللماء والله تعالى شرط استعمال الماء عندوجوده • والخامس والاربعون دلالتها على ان من معهماء لا يكسفيه لوضو ته فليس عليه استعماله لأنه امن بغسل اعضاء الوضوء ثم قال تعالى ﴿ فَلِرَجُدُوا مَاءٌ ﴾ يعنيمايكـفي لغسلها ولآنه لاخلافانمن فرضه التيمم فدل على ان هذا القدر من ألماء غيرمراد \* والـادس والاربعون احتمالها لاستدلال من استدل بقوله تعـالي ﴿ فلم تحدوا ماء فتسمموا ﴾ فذكر عدم كل جزء منه اذكان نكرة في جواز التيمم فاذا وجد قليلا لم يجزالاقتصار على التيمم • والسابع والاربعون دلالتها على سقوط فرض الطلب وبطلان قول موجبه اذكان الوجود اوالعدم لايقتضيان طلبا فموجب الطلب زائد فيها ماليس منها = والثامن والاربعون دلالتها على انمن خاف ذهاب الوقت أن توضأ لم يجزله التيمم أذكان وأجدا للماء لامره تعالى ايانا بالغسل عند وجود الماء يقوله تعالى ﴿ فَاعْسَلُوا ﴾ من غير ذكر الوقت • والتاسع والاربعون دلالتها على ان المحبوس الذي لايجد الماء ولا ترابا نظيفا آنه لايصلي لان الله ام فعل الصلاة باحد ماذكره في الآية من ماء اوتراب والخمسون احتمالها لجواز التيمم للمحموس

اذا وجدا ترابانظيفا \* والحادي والحمسون جواز التيمم قبل دخول الوقت اذ لم يحصر دبوقت وأيما علقه بعدم الماء بقوله تعالى ﴿ فَلِمْ تَجِدُوا مَاءً ﴾ • والناني والخمسون دلالتها على جواز الصلوات المكتوبات بتمم واحد مالم يحدث او يجد الماء بقوله تعالى (اذا فمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم ﴾ ثم قوله في ساقه ﴿ فتمموا ﴾ فامر بالصلاة بالتيمم على الوجه الذي امر بها بالوضوء فلما لم تقتض الآية تكرار الوضوء لكل صلاة لم تقتض تكرار التيمم = والثالث والخمسون دلالهاعلى ان على المتيمم اذاوجد الماء في الصلاة الوضوء لقوله تعالى ﴿ اذاقَتُم الى الصلوة فاغسلوا ﴾. على ما منا من دلالتها على ذلك فهاساف ، والرابع والخسون مسح الوجه واليدين في التيمم واستيعا بهما به . والحامس والخسون مسح البدين الى المرفقين لاقتضاء قوله تعالى ﴿ وَاللَّهُ مِنْ الْحَالَمُرافِقُ ﴾ الماها وانمافوق المرفقين أنما خرج بدليل \* والسادس والخمسون جوازه بكل ما كان من الارض لقو له تعالى (فتيمموا صعيدا طيبا) والصعيد الارض . والسابع والخمسون بطلان التيمم بالتراب النجس لقوله تعالى ﴿ طَيًّا ﴾ والنجس ليس بطيب = والثامن والخمسون وجوب النية فىالتيمم من وجهين احدهما انالتيمم القصد والثــانى قوله تعــالى ﴿ فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ﴾ على ما بينا من دلالته على ان التداء يكون من الارض حتى يتصل بالوجه من غير قطع وان استعماله لشيُّ آخر يقطع حكم النية ويوجب الاستيناف . والتاسع والخمسون احتمالها لاصابة بعض التراب وجهه ويديه لقوله ﴿ مَنْهُ ﴾ وهو للتبعيض = والستون دلالها على يطلان قول من احاز التيمم بالثلج والحشيش اذليسا من الصعيد \* والواحد والستون دلالة قوله تعالى (أوحاء احد منكم من الغائط) على ايجاب الطهارة من الخارج من السيلين واندم الاستحاضة وسلس البول والمذى ونحوها توجب الوضوء اذكان الغائط هو المطمئن من الارض يؤتى لكل ذلك • والثاني والستون دلالة قوله تعالى ﴿ فاغسلوا وجوهكم ﴾ على جواز الغسل بسائر المائعات الاماخصه الدليل فيستدل به على جواز الوضوء بنبيذ التمر ويستدل به ايضا الحسن بن صالح على جوازه بالخل وماجرى مجراه ويستدل به ايضا على جواز الطهارة بالماء الذي خالطه شئ من الطاهرات ولم يغلب على المساء مثل ماء الورد واللبن والحل ونحو ذلك = والثالث والستون دلالة قوله تعالى ﴿ فَامْ تَجِدُوا مَاءُ فَتَيْمُمُوا ﴾ على جوازه بالنيبذ اذكان في النبيذ ماء وانما اطلق لنا التيهم عند عدم كل جزء من الماء لذكره اياه بلفظ منكور ويستدل به ايضًا من يجيز الوضوء بالماء المضاف كالمرق وخل التمر وتحوه اذكان فيه ماء ، والرابع والستون دلالتها لمن يمنع المستحاضة صلاتى فرض بوضوء واحد على لزوم اعادة الوضوء لفرض ثان لقوله ﴿ اذا قُمْمَ الى الصَّلُوةَ ﴾ فقد روى أذا قمَّم وأنَّم محدثون وهي محدثة لوجود الحدث بعد الطهارة • والحامس والستون دلالتها على امتناع جواز فرضين بتيمم واحد كدلالتها في الاستحاضة اذكان التيمم غير رافع للحدث فهومتي اراد القيام الى الصلاة قام اليها وهو محدث • والسادس والستون دلالتها على جواز التيمم في اول الوقت عند عدم الماء لقوله تعالى ﴿ اللهِ الصلوة لدلوك الشمس ﴾ وقوله ﴿ اذا قتم

الى الصلوة ﴾ الى قوله ﴿ فلم تجدوا ماء فتيمموا ﴾ فامر بالصلاة عند دلوكها وامر بتقديم الطهارة لها بالماء ان كان موجودا او التراب اذا كان معدوما فاقتضي ذلك جواز التيمم في اول الوقت وقبل الوقت كم اقتضى جواز الطهارة بالماء قبل الوقت وفي اوله • والسابع والستون دلالتها على امتناع جواز التيمم فىالحضر للمحبوس وجواز الصلاة بهلقوله تعالى ﴿ وَانْ كُنتُم مُرْضَى اوْعِلِي سَفُرُ اوْجَاءَ احْدُ مُنْكُم مِنْ الْغَائِطُ ﴾ الى قوله ﴿ فَتَيْمُمُوا صَعِيدًا ﴾ فشرط في اباحة التيمم شيئين احدها المرض والآخر السفر مع عدم الماء فاذا لم يكن مسافرا وكان مقيما الا أنه ممنوع منه بحبس فغير جائز صلاته بالتيمم \* فان قيل فهو غير واجد للماء وان كان مقما \* قيل له هو كذلك الا أنه قد شرط في جوازه شيئين احدها السفر الذي الاغلب فيه عدم الماء والثاني عدمه وانما ابيح له التيمم وجواز الصلاة بتعذر وجود الماء للحال الموجبة لذلك وهو السفر لافي الحضر الذي الماء فه موجود في الاغلب وانما حصل المنع بفعل أدمى من غير حال العادة فيها والغالب منها عدمه • والثامن والستون دلالة قوله ﴿ مَارِيدَاللَّهُ لَيْجِعِلُ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرْجٍ ﴾ على نفيكُلُ مَااوْجِبُ الحرِّجِ والاحتجاج به عند وقوع الحلاف على منتحلي مذهب التضييق فيدل ذلك على جواز التيمم وان كان معه ما اذاخاف على نفسه من العطش فيحبسه لشربه اذكان فيه نفي الضيق والحرج وعلى نفي ايجاب الترتيب والموالاة في الطهارة وعلى نفي ايجاب النية فيها وماجري مجرى ذلك \* والتاسع والستون دلالة قوله ﴿ وَلَكُنْ يُرِيدُ لَيْطُهُرُكُمْ ﴾ على أن المقصــد حصول الطهارة على أي وجه حصلت من ترتب اوغيره ومن موالاة اوتفريق ومن وجوب نية او عدمها وماجري مجري ذلك • والسعون دلالة قوله ﴿ فاطهروا ﴾ على سقوط اعتبار تقدير الماء اذكان المراد التطهير وعلى ان اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم بالصاع غير موجب اعتباره \* والواحد والسبعون ان قوله تعالى ﴿ فامسحوا برؤسكم ﴾ فيه دلالة على ان المراد المسمح بالماء اذ المسمح لايقتضي ماء فلما قال ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ﴾ دل على ان المراد مسمحه بالماء فهذه وجود دلالات هذه الآية الواحدة على المعانى وضروب الاحكام منها نصوص ومنها احتمال فىالطهارة التي بجب تقديمها امام الصلاة وشروطها التي تصحبها وعسى ان يكون كثير من دلائلها وضروب احتمالها ممالم يبلغه علمنا متى بحث عنها واستقصى النظر فيها ادركها من وفق لفهمها والله الموفق

اغتساله عليه السلام بالصاع غير موجب اعتباره

(قولهلايقتضي ماء) ایمن حيث هواذا اطلق (لصححه)

# مريح باب القيام بالشهادة والعدل

قال الله تعالى ﴿ يَاايُهَا الذِينَ آمَنُوا كُونُوا قُوامِينَ للهُ شَهِداء بِالقَسْطَ ﴾ ومعناه كُونُوا قُوامِينَ لله بالحق في كل ما يلزمكم القيام به من الامر بالمعروف والعمل به والنهى عن المنكر واجتنابه فهذا هو القيام لله بالحق \* وقوله ﴿ شهداء لله بالقسط ﴾ يعنى بالعدل قدقيل في الشهادة انها الشهادات في حقوق الناس روى ذلك عن الحسن وهو مثل قوله ﴿ كُونُوا قُوامِينَ بالقسط شهداء لله

ولو على انفسكم ﴾ وقيل انه اراد الشهادة على الناس بمعاصيهم كقوله تعالى ﴿ لتكونوا شهداء على الناس ﴾ فكان معناه ان كونوا من اهل العدالة الذين حكم الله بان مثلهم يكونون شهداء على الناس يوم القيامة وقيل اراد به الشهادة لاممالله بانه الحق وجائز ان تكون هذه المعانى كلها مرادة لاحتمال اللفظ لها \* وقوله تعالى ﴿ولا يجر منكم شنآن قوم على ان لاتعداوا﴾ روى انها نزلت في شأن اليهود حين ذهب اليهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستعينهم في دية فهموا ان يقتلوه وقال الحسن نزلت في قريش لماصـدوا المسلمين عن المسجد الحرام \* قال ابوبكر قد ذكرالله تعالى هذا المعنى في هذه السورة في قوله ﴿ ولا يجر منكم شـنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا ﴾ فحمله الحسن على معنى الآية الاولى والاولى ان تكون نزلت في غيرهم وان لاتكون تكرارا وقدتضمن ذلك الامر بالعدل على المحق والمبطل وحكم بان كفر الكافرين وظلمهم لايمنع من العدل عليهم وان لا تجاوز في قتالهم وقتلهم مايستحقون وان يقتصربهم على المستحق من القتال والاسر والاسترقاق دون المثلة مهم وتعذيبهم وقتل اولادهم ونسائهم قصدا لايصال الغم والالم اليهم وكذلك قال عبدالله بن رواحة حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى خيبر خارصا فجمعوا له شيأ من حليهم وارادوا دفعه اليه ليخفف فى الخرص ان هذا سحت وانكم لابغض الى من عد تكم قردة وخنازير وما يمنعني ذلك من ان اعدل عليكم فقالوا بهذا قامت السموات والارض \* فان قيل لما قال ( هو اقرب للتقوى ) ومعلوم انالعدل نفسه هو التقوى فكيف يكون الشيُّ هو اقرب الىنفسه \* قيل معناه هو اقربالىان تكونوا متقين باجتناب جميع السيآت فيكون العدل فماذكر داعيا الىالعدل فيجيع الاشياء واجتناب جميع المعاصي ويحتمل هو اقرب لاتقاء النار وقوله ﴿ هُوَ اقْرُبُ لَلْتَقُوى ﴾ فقوله هو راجع الى المصدر الذي دل عليه الفعل كأنه قال العدل اقرب للتقوى كقول القائل من كذب كان شرا له يعني كان الكذب شرا له \* وقوله تعالى ﴿ ولقد اخذالله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم اثنى غشر نقيباته قداختلف فىالمراد بالنقيب ههنا فقال الحسن الضمين وقال الربيع بن انس الامين وقال قتادة الشهيد على قومه وقيل ان اصل النقيب مأخوذ من النقب وهو الثقب الواسع فقيل نقيب القوم لأنه ينقب على احوالهم وعن مكنون ضائرهم وأسرارهم فسمى رئيس العرفاء نقيبا لهذا المعنى واما قول الحسن آنه الضمين فأنما ارادبه آنه الضمين لتعرف احوالهم وامورهم وصلاحهم وفسادهم واستقامتهم وعدولهم ليرفع ذلك الىالنبي صلىالله عليهوسلم وكذلك جعل النبي صلىالله عليه وسلم علىالانصار اثنى عشر نقيبًا على هذا المعنى وقول الربيع بن انس أنه الأمين وقول قتادة أنه الشهيد يقارب ما قال الحسن ايضا لانه امين عليهم وشهيد يما يعملون به ويجرى عليهم امورهم \* وانمانقب الني صلى الله عليه وسلم النقباء لشيئين احدهما لمراعاة احوالهم وامورهم واعلامها النبي صلى الله عليه وسلم ليدبر فيهم بمايرى والثانى انهماذا علموا انعليهم نقيبا كانوا اقرب الى الاستقامة اذعلموا ان اخبارهم تنتهي الى النبي صلى الله عليه وسلم ولان كل واحد منهم يحتشم مخاطبة النبي صلى الله عليه

وسلم فياينوبه ويعرض له من الحوائج قبله فيقوم عنه النقيب فيه وليس يجوز ان يكون النقيب ضامنا عنهم الوفاء بالعهد والميثاق لانذلك معنى لايصح ضمانه ولايمكن الضمين فعله ولاالقيام به فعلمنا أنه على المعنى الأول \* وفي هذه الآية دلالة على قبول خبر الواحد لان نقيب كل قوم أنما نصب ليعرف احوالهم النبي صلى الله عليه وسلم اوالامام فلولا انخبره مقبول لماكان لنصبه وجه \* فان قيل انما يدل ذلك على قبول خبر الاثنى عشر دون الواحد \* قيل له ان الاثنى عشر لميكونوا نقياء على جميع نبى اسرائيل بجملتهم وأنماكان كلواحد منهم نقيبا على قومه خاصة دون الآخرين \* قوله تعالى ﴿وقالت اليهود والنصارى نحن ابناءالله واحباؤه، قال ابن عباس هذا قول جماعة من اليهود حين حذرهم الني صلى الله عليه وسلم نقمات الله فقالوا لأنخو فنا فأنا إبناء الله واحباؤه وقال السدى تزعم اليهود انالله تعالى اوحى الى اسرائيل ان ولدك بكرى من الولد وقال الحسن أنما قالوا ذلك على معنى قرب الولد منالوالد واما النصاري فقيل أنهم تأولوا ما في الأنجيل من قول المسيح عليه السلام أني ذاهب إلى ابي وابيكم وقيل أنهم لما قالوا المسيح ابن الله وكان منهم جرى ذلك على قول العرب هذيل شعراء اي منهم شعراء وعلى قولهم في رهط مسيلمة قالوا نحن ابناء الله اي قال قائل منهم وتابعوه عليه فكان معنى قولهم على هذا الوجه نحن ابناءالله اى منا ابنالله \* وقال تعالى ﴿ قُلَ فَلِم يَعَذَبُكُم بِذُنُوبِكُم ﴾ فيه ابطال دعواهم ذلك وتكذيهم بها على لسانهم لأنهم كانوا مقرين بأنهم يعذبون بالذنوب ومعلوم انالابالمشفق لايعذب ولده ﷺ قوله تعالى ﴿وجعلكُم ملوكا، قال عبد الله بن عمر وزيد بن اسملم والحسن الملك من له دار وامرأة وخادم وقال غيرهم هوالذي له مايستغني به عن تكلف الاعمال وتحمل المشاق للمعاش وقال ابن عباس ومجاهد جعلوا ملوكا بالمن والسلوى والحجر والغمام وقال غيرهم بالاموال ايضا وقال الحسن أنما سماهم ملوكا لأنهم ملكوا أنفسهم بالتخلص من القبط الذين كانوا يستعبدونهم وقال السدى ملك كل واحد منهم نفسه واهله وماله وقال قتادة كانوا اول من ملك الخدم وله و الكلم عن مواضعه الله عن مواضعه عن مواضعه الله يكون بوجهين احدها بسوءالتأويل والآخر بالتغمر والتبديل واما ماقداستفاض وانتشر فيابدي الكافة فغير ممكن تغيير الفاظه الى غيرها لامتناع التواطؤ على مثلهم ومالم يستفض فيالكافة وأنما كان علمه عند قوم من الخاصة يجوز على مثلهم التواطؤ فانه حائز وقوع تغييرالفاظه ومعانيه الى غيرها واثبات الفاظ اخر سواها واما المستفيض الشائع فيالدي الكافة فانما تحريفهم على تأويلات فاسدة كاتأولت المشمهة والمجبرة كثيرا من الآى المتشابهة على ماتعتقده من مذهبها وتدعى من معانيها ما يوافق اعتقادها دون حملها على معانى الآى المحكمة وآنما قلناآنه غيرجائز وقوع التحريف من جهة تغيير الالفاظ فما استفاض وانتشر عند الكافة من قبل ان ذلك لايقع الا بالتواطؤ عليه ومثلهم مع اختلاف هممهم وتباعد اوطانهم لايجوز وقوع التواطؤ منهم على مثله كما لايجوز وقوع التواطؤ من المسلمين على تغيير شئ منالفاظ القرآن الىغير. ولوجاز ذلك

مطاب فی معنی قوله تعالی وجعلکم ماوکا

> هطلب في معنى التحريف

لجاز تواطؤهم على اختراع اخبار لااصل لها ولو جاز ذلك لما صبح انيعلم بالاخبار شيُّ وقد علم بطلان هذا القول اضطرارا ﷺ قوله تعالى ﴿وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا انَّا نَصَـَارَى اخْذُنَّا مشاقهم الحسن قال انما قال (قالوا انا نصاري) ولم يقل من النصاري ليدل على انهم ابتدعوا النصرانية وتسموا بها وانهم ليسوا على منهاج الذين اتبعوا المسيح في زمانه من الحواريين وهم الذين كانوا نصارى في الحقيقة نسبوا الى قرية بالشام تسمى ناصرة فانتسب هؤلاء اليهم وانلم يكونوا منهم لان اولئك كانوا موحدة مؤمنين وهؤلاء مثلثة مشركون وقد اطلق الله تعالى في مواضع غيره اسم النصاري لاعلى وجه الحكاية عنهم في قوله تعالى ﴿ وقالت النصاري المسيح ابن الله ﴾ وفي مواضع اخر لأنهم قد عرفوا بذلك وصار ذلك سمة لهم وعلامة الله قوله تعالى ﴿ لقد كفرالذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك مناللة شيأ ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم، انما لحقتهم سمة الكفر لانهم قالوا ذلك على جهة الندىن به واعتقادهم اياه والاقرار بصحته لأنهم لوقالوا على جهة الحكاية عن غيرهم منكرين له لما كفروا والكفر هوالتغطية ويرجع معنىماذكر عنهم الى التغطية من وجهين احدها كفران النعمة بجحدها ان يكون المنع بها هوالله تعالى واضافتها الى غيره نمن ادعوا له الالهية والآخر كفر من جهة الجهل بالله تعالى وكل جاهل بالله كافر . لتضييعه حق نعرالله تعالى فكان بمنزلة مضيفها الى غيره \* وقوله تعالى ﴿ فَمَن بملك من الله شأ ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم ) معناه من يقدر على دفع امرالله تعالى ان اراد هلاك المسيح وامه وهذا من اظهر الاحتجاج واوضحه لأنه لوكان المسيح الها لقدر على دفع امرالله تعالى اذا اراد الله تعالى اهلاكه واهلاك غيره فلما كان المسيح وسائر المخلوقين سواء في جواز ورود الموت والهلاك عليهم صح آنه ليس باله اذلم يكن سائر الناس آلهة وهو مثلهم في جواز الفناء والموت والهلاك عليهم ١٠٥ قوله تعالى ﴿ياقوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم، قال ابن عباس والسدى ارض بيت المقدس وقال مجاهد ارض الطور وقال قتادة ارض الشام وقيل دمشق وفلسطين وبعض الاردن والمقدسة هي المطهرة لان التقديس التطهير وآنما سماهاالله المقدسة لآنها طهرت من كثير من الشرك وجعلت مسكنا وقرارا للانبياء والمؤمنين ﷺ فان قيل لمقال ﴿كَتَبِاللَّهُ لَكُم ﴾ وقدقال ﴿فانهامحرمة عليهم﴾ ﴿ قيل له روى عن ابن اسحاق أنها كانت هبة من الله تعالى لهم ثم حرمهم اياها ﷺ قال أبوبكر ينبغي ان يكون الله قد جعلها على شريطة القيام بطاعته واتباع امر. فلما عصوا حرمهم اياها وقد قيل آنها على الخصوص وان كان مخرجه مخرج العموم ﷺ قوله تعالى ﴿ انْ فيها قوما جبارين ﴾ فأنه قد قيل انالجار هو من الاجبار على الام وهو الاكراه عليه وجبر العظم لأنه كالأكراء على الصلاح والجبار هدر الارش لأن فيه معنى الكر. والجبار من النجل مافات اليد طولا لأنه كالحار من الناس والحيار من الناس الذي مجبرهم على ماتريد والجبار صفة مدح لله تعالى وهوذم فيصفة غيره لان غيره يتعظم بما ليس له والعظمة لله عنوجل وحده الجبار المتعظم بالاقتدار ولم يزل الله جبارا والمعني ان ذاته يدعو العارف به الى تعظيمه والفرق بين الجبار والقهار ان في القهار معنى الغالب لمن ناواه اوكان في حكم المناوي بعصيانه اياه روي قوله تعالى ﴿قال رجلان من الذين يخافون انع الله عليهما ادخلوا عليهم الباب، روى عن قتادة في قوله (يخافون) انهم يخافون الله تعالى وقال غيره من اهل العلم يخافون الجبارين ولم يمنعهم الخوف من ان يقولوا الحق فأنى الله عليهما بذلك فدل على فضيلة قول الحق عند الخوف وشرف منزلته وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن احدكم مخافة الناس ان يقول الحق اذار آه وعلمه فانه لا يعد من رزق ولا يدني من اجل وقال لا ي ذر رضوان الله عليه وان لايأخذك في الله لومة لائم وقال حين سئل عن افضل الجهاد فقال كلة حق عند سلطان جائر ﷺ قوله تعالى ﴿قالوا ياموسي انالن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون ﴾ قوله ﴿ فاذهب انت وربك فقاتلا ﴾ يحتمل معنيين احدها أنهم قالوه على وجه الحجاز بمعنى وربك معين لك والثأنى الذهـاب الذي هوالنقلة وهذا تشبيه وكفر من قائله وهو اولى بمعنى الكلام لان الكلام خرج مخرج الانكار علمهم والتعجب من جهلهم وقد يقال على المجاز فآتلهالله بمعنى ان عداوته لهم كعداوة المقاتل . المستعلى علمهم بالاقتدار وعظم السملطان ﷺ قوله تعالى ﴿قال رب أني لا أملك الانفسي واخي هذا مجاز لان الانسان لايملك نفسه ولااخاه الحر على الحقيقة وذلك لان اصل الملك القدرة ومحال أن يقدر الانسان على نفسه أو على أخيه ثم أطلق أسم الملك على التصرف فجعل المملوك فيحكم المقدور عليه اذكان له ان يصرفه تصرف المقدور عليه وآنما معناه ههنا أنه يملك تصريف نفسـه في طاعةالله واطلقه على اخيه ايضـا اذكان يتصرف بامره وينتهي الى قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما احد امن على بنفسه وذات يده من ابي بكر فكي ابوبكر وقال هل آنا ومالي الالك يارسولالله يعني أبي متصرف حيث صرفتني وامرك حائز في مالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل انت ومالك لابيك ولم يرد به حقيقة الملك ١٤، قوله تعالى ﴿ فأنها محرمةعليهم اربعين سنة يتيهون في الارض، قال اكثراهل العلم هوتحريم منع لأنهم كأنوا يصبحون بحيث امسوا ومقدار الموضع ستة فراسخ وقال بعض اهل العلم يجوزان يكون تحريم التعبد لان التحريم اصله المنع قال الله تعالى (وحرمنا عليه المراضع من قبل ﴾ يعني به المنع قال الشاعر يصف فرسا

حالت لتصرعني فقلت لهااقصري \* أني امرة صرعي عليك حرام

يعنى أنى فارس لايمكنك صرعى فهذا هواصل التحريم ثم أُجرى تحريم التعبد عليه لان الله تعالى قد منعه بذلك حكما وصارالمحرم بمزلة الممنوع اذكان من حكم الله فيه أن لا يقع كما لا يقع الممنوع منه وقوله تعالى (حرمت عليكم الميتة والدم) ونحوها تحريم حكم وتعبد لا تحريم منع فى الحقيقة ويستحيل اجتماع تحريم المنع وتحريم التعبد فى شئ واحد لان الممنوع لا يجوز حظره ولا أباحته اذهو غير مقدور عليه والحظر والاباحة يتعلق بافعالنا ولا يكون

فعل لنا الا وقدكان قبل وقوعه منا مقدورا لنا الله قوله تعالى ﴿ واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق اذقربًا قربانًا ﴾ قال ابن عباس وعبدالله بن عمر ومجاهد وقتادة كانا ابني آدم لصمليه هاسِل وقاسِل وكان هاسِل مؤمنًا وقاسِل كافرا وقيل بل كان رجل سوء وقال الحسن ها من بني اسرائيل لان علامة تقبل القربان لم يكن قبل ذلك والقربان ما يقصد به القرب من رحمةًالله تعمالي من اعمال البر وهو فعلان من القرب كالفرقان من الفرق والعدوان من العدو والكفران من الكنير وقيل أنما لم يتقبل من احدها لآنه قرب شرماله وقرب الآخر خير ماله فتقبل منه وقيل بل رد قريانه لانه كان فاجرا وأنما يتقبلالله من المتقين وقيل كانت علامة القبول ان تجيئ نار فتأكل المتقبل ولا تأكل المردود ومنه قوله تعالى ﴿ حتى يأتينا بقربان تأكلهالنار ﴾ الى قوله تعالى ﴿ وبالذي قلتم ﴾ \* قوله تعالى ﴿ لَنَّن بسطت الى يدك لتقتلني ما أنا باسط يدي اليك لاقتلك ﴾ قال ابن عباس معناه لئن بدأتني بقتل لم ابدأك به ولم رد أني لاادفعك عن نفسي اذا قصدت قتلي فروى أنه قتله غيلة بان التي عليه صخرة وهونائم فشدخه بها وروى عن الحسن ومجاهد أنه كتب عليهم أذا أراد رجل قنله أن يتركه ولايدفعه عن نفسه \* قال ابوبكر وجائز في العقل ورود العسادة بمثله فان كان التأويل هو الأول فلادلالة فيه على جواز ترك الدفع عن نفسه نقتل من اراد قتله وأنما فيه أنه لاسدأ يقتل غيره وان كانالتأويل هوالناني فهو منسوخ لامحالة وجائز ان يكون نســخه بشريعة بعض الانبياء المتقدمة وحائز انبكون نسيخه بشريعة نبينا صلىالله عليهوسلم والذي يدل على ان هذا الحكم غيرثابت في شهريعة النبي صلى الله عليه وسلم وان الواجب على من قصده انســان بالقتل انعليه قتله اذا امكـنه وانه لايسعه ترك قتله معالامكان قوله تعالى ﴿ وَانْ طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداها على الاخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تنبئ الى امرالله ﴾ فامرالله بقتال الفئة الباغية ولابغي اشد من قصد انسان بالقتل بغير استحقاق فاقتضت الآية قتل من قصد قتل غيره بغير حقوقال تعالى ﴿ وَلَكُمْ فَيَالْقُصَاصُ حيوة ﴾ فاخبران في ايجابه القصاص حياة لنا لان القاصد لغيره بالقتل متى علم انه يقتص منه كف عن قله وهذا العني موجود في حال قصده لقتل غيره لأن في قتله احياء لمن لايستحق القُتُل وقال الله تعالى ﴿ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ﴾ فاحم بالقتال لنفي الفتنةومن الفتنة قصده قتل الناس بغير حق وحدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا اسهاعيل بن الفضل قال حدثنا حمين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن معمر عن عبدالله بن طاوس عنابيه عن الى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر وقدروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في اخبار مستفيضة من قتل دون نفسه فهو شهيد ومن قتل دون اهله فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد وروى عبدالله بن الحسين عن عبدالرحمن الاعرج عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اريد ماله فقاتل فقنل فهو شهيد فاخبر صلى الله عليه وسلم ان الدافع عن نفسه واهله وماله شهيد ولايكون

مطلب یجب علی من قصده انسان بالقتل قتله اذا امکنه

(قوله ثم وضعه)
اىالقاه فىالمضروب
به كما فى تلخيص
النهاية للسيوطى
(لمصحعه)

مقتولا دون ماله الاوقد قاتل دونه وبدل عليه قول الني صلى الله عليه وسلم في حديث الى سعيد الحدري من رأى منكم منكوا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فيقليه وذاك اضعف الإيمان فاحر بتغيير المنكر باليد واذا لم يمكن تغييره الا بقتله فعليه ان يقتله بمقتضى ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم ولانعلم خلافا ان رجلا لوشهر سيفه على رجل ليقتله بغير حق ان على المسلمين قتله فكمذلك جائز للمقصود بالقتل قتله وقد قتل على بن ابي طالب الخوارج حين قصدوا قتل الناس واصحــاب النبي صلى الله عليه وسلم معه موافقون له عليه وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم آثار في وجوب قتلهم منها حديث ابى سعيدالخدرى وانس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في امتى اختلاف و فرقة فيهم قوم محسنون القول ويسمئون العمل بمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية طوى لمن قتلهم اوقتلوه فىآثار كثيرة مشهورة وقد تلقتها السلف بالقبول واستعملتها فىوجوب قتلهم وقتالهم وروى ابو بكر بن عياش قال حدثنا ابوالاحوص عن سماك عن قابوس بن ابي المخارق عن ابيه قال قال رجل يارسول الله الرجل يأتيني بريد مالي قال ذكّره الله قال فان لم يذكر قال استعن عليه من حولك من المسلمين قال فان لم يكن حولي منهم قال فاستعن عليه السيلطان قال فان نأى عني السلطان قال قاتل دون مالك حتى تمنع مالك اوتكون شهيدا في الآخرة \* وذهب قوم من الحشوية إلى ان على من قصده السان بالقتل اللا يقاتله و لا يدفعه عن نفسه حتى يقتله وتأولوا فيه هذه الآية وقد بينا انه ليس فيالآية دلالة على انه كف يده عن قتله حين قصــده بالقتل وأنما الآية تدل على أنه لايبدأ بالقتل على ماروي عن ابن عباس ولو ثبت حكم الآية على ما ادعوه لكان منسوخًا بما ذكرنًا من القرآن والسنة واتفاق المسلمين على ان على سائر الناس دفعهم عنه وان اتى على نفسه وتأولت هذه الطائفة التي ذكرنا قولها احاديث رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم منها حديث الى موسى الاشعرى عن الني صلى الله عليه وسلم أذاتواجه المسلمان بسيفيهما فقتل احدها صاحبه فالقاتل والمقتول في النارفقيل يارسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال أنهاراد قتل صاحبهوروي على بن زيد بن جدعان عن الحين عن سعد بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان استطعت ان تكون عبدالله المقتول فافعل ولا تقتل احدا من اهل القبلة وروى الحسن عن الاحنف بن قيس قال سمعت ابا بكر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا التقي المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النارقلت يارسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال أنه كان حريصًا على قتل صــاحـه وروى معمر عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انابى آدم ضربا لهذه الامة مثلافيخذوا بالحير منهما وروى معمرعنابى عمران الجوني عن عبدالله بن الصامت عن الى ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بك يا اباذر اذا كان بالمدينة قتل قال قلت البس سلاحي قال شاركت القوم اذا قال قلت فكيف اصنع يارسول الله قال ان خشيت ان يبهرك شعاع السيف فالق ناحية ثوبك على وجهك

يبؤ بأنمك وائمه فاحتجوا بهذه الآثار ولا دلالة لهم فيها فاماقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقي المسلمان تسميفيهما فالقاتل والمفتول في النار فأنما اراد بذلك اذا قصد كل واحد منهما صاحبه ظلما على نحو مايفعله اصحاب العصبية والفتنة واما قوله صلى الله عليه وسلم ان استطعت ان تكون عبدالله المقتول فافعل ولا تقتل احدا من اهل القبلة فأيما عني به ترك القتال في الفتنة وكف اليد عن الشبهة فاما قتل من استحق القتل فمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفه بذلك واما قوله صلى الله عليه وسلم كن كخير ابني آدم فأيما عني به ان لايبدأ بالقتل وامادفع القاتل عن نفسه فلم يمنعه ١٠ فان احتجوا بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل دم امرى مسلم الا باحدى ثلاث كفر بعد إيمان وزنا بعداحصان وقتل نفس بغير نفس فلانجوز قتله قبل ان يقتل بقضية نفي النبي صلى الله عليه وسلم قتل المسلم الا باحدى ماذكر وهذا لم يقتل بعد فلا يستحق القتل الله قيل له هذا القاصد لقتل غيره ظلما داخل في هذا الحبر لانه اراد قتل غيره فأعما قتلناه بنفس من قصد لقتله لئلا يقتله فاحينها نفس المقصود بقتلها اياه ولوكان الام في ذلك على ماذهبت اليه هذه الطائفة من حظر قتل من قصد قتل غيره ظلما والامساك عنه حتى يقتل من يريد قتله لوجب مثله في سائر المحظورات اذا اراد الفاجر ارتكابها من الزنا واخذ المال ان تمسك عنه حتى يفعلها فيكون فيذلك ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واستيلاء الفجار وغلبة الفساق والظلمة ومحوآثار الشريعة ومااعلم مقالة اعظمضررا علىالاسلام والمسلمين منهذه المقالة ولعمري أنها ادت الى غلبة المساق على امور المسلمين واستيلائهم على بلدانهم حتى تحكموا فحكموا فيها بغيرحكم الله وقدجر ذلك ذهاب الثغور وغلبة العدو حين ركن الناس الى هذه المقالة في ترك قتال الفئة الباغية والامر بالمعروف والنهي عن المنكروالانكار على الولاة والجُوار والله المستعان \* ويدل على صحة قول الجُمهور في ذلك وان القاصد لقتل غيره ظلما يستحق القتل وان على النساس كلهم ان يقتلوه قوله تعمالي ﴿ مِن اجِل ذلك كتبنا على بني اسرائيل آنه من قتل نفساً بغير نفس اوفساد في الارض فكأنما قتل النياس حميعا ﴾ فكان في مضمون الآية اباحة قتل المفسد في الارض ومن اعظم الفساد قصد قتل النفس المحرمة فثات بذلك أن القاصد لقتل غيره ظلما مستحق للقتل مسيح لدمه ﷺ قال أبو كر ذكر ابن رسم عن محمد عن ابى حنيفة أنه قال في اللص ينقب البيوت يسعك قتله لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد ولا يكون شهيدا الا هو مأمور بالقتــال ان امكنه فقد تضمن ذلك الجاب قتله اذا قدر علمه وقال ايضا في رجل بريد قلع سنك قال فلك ان تقتله اذا كنت في موضع لايعينك الناس عليه % قال ابوبكر وذلك لان قلع السن اعظم من اخذ المال فاذا حاز قتله لحفظ ماله فهو اولى مجواز القتل من اجلها على قوله تعالى ﴿ أَنَّى اربِدُ انْ تَبُوءَ بِأَنَّهِي وَأَيْمُكُ ﴾ فأنه روى عن ابن عباس وابن مسعود والحسن ومجاهد وقتادة والصحاك اثم قتلى وآثمك آلذي كان منك قبل قتلى وقال غيرهم آثمك الذي من اجله

مطاب من اراد قلع سنك فلك قتله الى آخره

لم يتقبل قربانك والمراد انى اريد ان تبوء بعقاب أىمى وأنمك لانه لايجوز ان يكون مراده حقيقة الاثم اذغير جائز لاحد ارادة معصية الله من نفسه ولامن غيره كالايجوز ان يأمره بها ومعنى تبوء ترجع يقسال باء اذارجع الى المساءة وهي المنزل وباؤا بغضبالله رجعوا والبواء الرجوع بالقود وهم في هذه الامر بواء اي سواء لانهم يرجعون فيه الي معنى واحد ﷺ قوله تعالى ﴿ فطوعت له نفسه قتل اخيه ﴾ قال مجماهد شجعته نفسه على قتل اخيه وقال قتادة زينت له نفسه قتل اخيه وقبل ساعدته نفسه على قتل اخيه والمعنى في جميع ذلك أنه فعلم طوعا من نفســه غير متكره له و بقال ان العرب تقول طاع لهذه الظبية اصــول الشحر وطاع لفلان كذا اى اتاه طوعا ويقال انطاع بمعنى انقاد ويقال طوعت له نفسه ولا يقال اطاعته نفسه على هذا المعنى لان قولهم اطاع يقتضي قصدا منه لموافقة معنى الامر وذلك غير موجود في نفســه وليس كذلك الطوع لانه لايقتضي امرا ولايجوز انيكون آمرا لنفسه ولا ناهـا لها اذكان موضوع الام والنهي ممن هواعلي لمن دونه وقديجوز ان يوصف نفعل يتناوله ولا يتعدى الى غيره كقولك حرك نفســه وقتل نفســه كم يقــال حرك غيره وقتل غيره ﷺ قوله تعالى ﴿فاصبح من الحاسرين ﴾ يعنى خسر نفسمه باهلاكه اياها لقوله تعالى ﴿ إِنَّ الْحَاسَرِينَ الذِّينَ خَسَرُوا انفَسْهُمْ وَاهْلِيهُمْ يُومُ الْقَيْمَةُ ﴾ ولا دلالة في قوله ﴿ فاصبح من الخاسرين ﴾ على ان القتل كان ليلا وأنما المراد به وقت مبهم جائز ان يكون ليلا وحائز ان يكون نهارا وهو كقول الشاعر

> اصبحت عاذلتی معتله ولیس المراد النهار دون اللیل وکقول الآخر بکرت علی عواذلی \* یلحیننی والومهنه

ولم يرد بذلك اول النهاردون آخره وهذا عادة العرب في اطلاق مثله والمراد به الوقت المبهم

### سروي باب دفن الموتى

قال الله تعمالي ﴿ فبعث الله غمابا يحث في الارض ليريه كيف يوارى سوأة اخيه ﴾ قال ابن عباس وابن مسعود ومجاهد والسدى وقتادة والضحاك لم يدركيف يصنع به حتى رأى غمابا جاء يدفن غمابا ميتا وفي هذا دليل على فساد ماروى عن الحسن انهما رجلان من بني اسرائيل لانه لو كان كذلك لكان قدعم في الدفن مجريان العادة فيه قبل ذلك وهو الاصل في سنة دفن الموتى وقال تعالى ﴿ أَلَم نَجعل الارض كفانا احياء واموانا ﴾ وقيل في معنى (سوأة اخيه ) وجهان احدها حيفة اخيه لانه لوتركه حتى ينتن لقيل لجيفته سوأة والثانى عورة اخيه وجائز ان يريد الإمرين جميعا لاحتمالهما واصل السوأة التكره ومنه ساءه يسوء وسوءا اذااتاه بمايتكره وقص الله علينا قصته لنعتبر بها و تتجنب قبح مافعله القاتل منهما وروى عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلمان الله ضرب لكم ابني آدم مثلا

فيخذوا من خيرهما ودعوا شرهما ﷺ وقال الله تعمالي ﴿ فاصبح من النادمين ﴾ قيل انه ندم على القتل على غيرجهة القربة الى الله تعالى منه وخوف عقابه وأيما كان ندمه من حيث لم لنتفع بما فعل وناله ضرر بسيمه من قبل ابيه وامه ولوندم على الوجه المأمور به لقبل الله نو سه وغفر ذنبه ﷺ قوله تعالى ﴿ من اجل ذلك كتنا على نبي اسرائبل ﴾ الآية فيه ابانة عن المعنى الذي من اجله كتب على نبي اسرائيل ما ذكر في الآية وهو لئلا يقتل بعضهم بعضا فدل ذلك على ان النصوص قد ترد مضمنة عمان محب اعتبارها في اغيارها في اثبات الاحكام وفيه دليل على اثبات القياس و وجوب اعتبار المعياني التي علق بها الاحكام وجعلت عللا واعلاما لها ﷺ وقوله تعالى ﴿من قتل نفسا بغير نفس اوفســاد فىالارض﴾ يدل على انمن قتل نفسا بنفس فلا لوم عليه وعلى انمن قتل نفسا بغير نفس فهو مستحق للقتل ويدل ايضًا على انالفساد في الارض معنى يستحق به القتل ﷺ وقوله تعالى ﴿ فَكُأْتُمَا قتل الناس جميعا ﴾ قدقيل فيه وجود احدها تعظيمالوزر والثاني انعليه مثل مأثم كل قاتل من الناس لانه سن القتل وسهله لغير. فكان كالمشارك له فيه وروى عن النبي صلى الله عليه وسام أنه قال ما من قاتل ظلما الاوعلى ابن آدم كفل من الآثم لانه سن القتل وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليهوزرها ووزر منعمل بها الي يومالفيامة والثالث انعلى الناس كلهم معونة ولى المقتول حتى يقيدوه منه فيكون كلهم خصومة فىذلك حتى يقاد منه كانه قتل اولياءهم حميعا وهذا يدل على وجوب القود على الجماعة اذا قتات واحدا اذكانوا بمنزلة من قتل الناس حميعا الله وقوله تعالى ﴿ ومن احماها فكأنما احما الناسجيعا ﴾ قال مجاهد من احياها نجاها من الهلاك وقال الحسن اذاعفا عن دمها وقدوجب القود وقال غيرهم من اهل العلم زجرعن قتلها عا فيه حياتها ﷺ قال الوبكر محتمل ان ربد باحيائها معونة الولى على قتل القاتل واستيفاء القصاص منه لان في القصاص حياة كما قال تعالى ﴿ وَلَكُمْ فِي القَصَاصُ حَيَّوَ ۚ ﴾ ويحتمل أن يريد باحياتها ان يقتل القاصد لقتل غيره ظلمافيكون محييالهذا المقصود بالقتل ويكون كمن احياالناس جميعًا لانذلك يردع القاصدين الى قتل غيرهم عن مثله فيكون في ذلك حياة لسائر الناس من القاصدين للقتل والمقصودين به فتضمنت هذه الآية ضروبا من الدلائل على الاحكام منها دلالتها على ورود الاحكام مضمنة بمعان بجب اعتبارها بوجودها وهذا يدل على صحة القول بالقياس والثأبي اباحة قتلاالنفس بالنفس والثالث ان من قتل نفسا فهومستحق للقتل والرابع من قصد قتل مسلم ظلما فهو مستحق القتل لان قوله تعالى ﴿ من قتل نفســا بغير نفس ﴾ كادل على وجوب قتل النفس بالنفس فهو يدل على وجوب قتله اذا قصد قتل غيره اذهو مقتول بنفس ارادة اتلافها والحامس الفساد فيالارض يستحق به القتل والسادس احتمال قوله تعالى ﴿ فَكَأَمَا قَتْلَ النَّاسِ حَمَّا ﴾ إن عليه مأثم كل قاتل بعد، لأنه سن القتل وسهله لغيره والسابع انعلىالناس كلهم معونة ولىالمقتول حتى يقيدو. منه والثامن دلالتها على وجوب

القود على الجماعة اذا قتلوا واحدا والتاسع دلالة قوله تعمالي ﴿ فَكَأَنَّمَا احياالناس جَمِيعا ﴾ على معونة الولي على قتل القاتل والعاشر دلالته ايضا على قتل من قصد قتل غيره ظلما والله اعلم بالصواب

### مرق باب حد الحاريين

قال الله تعالى ﴿ أَمَا جِزَاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا، الآية قال ابو بكر قوله تعالى ﴿ يحاربون الله ﴾ هومجاز ليس بحقيقة لانالله يستحيل ان يحارب وهو يحتمل وجهين احدها آنه سمى الذين يخرجون ممتنعين مجاهرين باظهارالسلاح وقطعالطريق محاربين لماكانوا بمنزلة منحارب غيره من الناس ومانعه فسموا محاربين تشمها لهم بالمحاربين من الناس كما قال تعالى ﴿ ذلك بانهم شــاقوا الله ورسوله ﴾ وقوله ﴿ انالذين يحادون الله ورسوله ﴾ ومعنى المشاقة ان يصير كل واحد منهما في شق يباين صاحبه ومعنى المحادة ان يصيركل واحد منهما فيحد على وجه المفارقة وذلك يستحيل على الله تعالى اذليس بذي مكان فيشاق اويحاد اوتجوز عليه الميامنة والمفارقة ولكنه تشمه بالمعاديين اذصاركل واحد منهما في شق وناحية على وجه المباينة وذلك منه على وجه المبالغة في اظهار المخالفة والمباينة فَكَذَلِكُ قُولُهُ تَعَالَى ﴿ يُحَارِبُونَ اللَّهُ ﴾ يحتمل ان يكونوا سموا بذلك تشبها بمظهري الخلاف على غيرهم ومحاربتهم اياهم منالناس وخصت هذه الفرقة مهذهالسمة لخروجها ممتنعة بانفسها لمخالفة امرالله تعالى وانتهاك الحريم وأظهار السلاح ولميسم بذلك كل عاصلله تعالى اذليس بهذه المنزلة فىالامتناع واظهار المغالبة فىاخذ الاموال وقطع الطريق ويحتمل ان يريد الذين يحاربون اولياء الله ورسوله كماقال تعالى ﴿ انالذِين يؤذُونَ الله ﴾ والمعنى يؤذُونَ اولياء الله ويدل على ذلك أنهم لوحاربوا رسول الله لكانوا مرتدين باظهار محاربة رسولالله صلى الله عليه وسلم \* وقديصح اطلاق لفظ المحاربة لله ولرسوله على من عظمت جريرته بالمجاهرة بالمعصية وانكان من اهل الملة والدليل عليه ماروى زيد بن اسلم عن ابيه ان عمر بن الحطاب رأى معاذا يبكى فقال ما يبكيك فال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اليسير من الريا شرك منعادي اولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة فاطلق عليه اسم المحاربة ولم يذكر الردة ومن حارب مسلما على اخذ ماله فهو معاد لاولياء الله تعالى محارب لله تعالى بذلك وروى اسباط عن السدى عنصبيح مولى المسلمة عنزيد بنارقم ان التي صلى الله عليه وسلم قال لعلى و فاطمة و الحسن والحسين اناحرب لمن حاربتم سلم لمن سالمتم فاستحق من حاربهم أسم المحارب لله ورسوله واللميكن مشركا فثبت بماذكرنا انقاطعالطريق يقع عليهاسم المحاربلله عن وجل ولرسوله ويدل عليه ايضا ماروي اشعث عن الشعبي عن سعد بن قيس ان حارثة بن بدر حارب الله ورسوله وسمى فيالارض فسادا وتاب من قبل ان قدر عليه فكتب على رضي الله عنهالي عامله بالبصرة أن حارثة منبدر حارب الله ورسوله وتاب من قبل ان نقدر عليه فلاتعرضن له

الابخير فاطلق عليهاسم المحارب لله ورسوله ولم يرتد وآنما قطع الطريق \* فهذ. الاخبار وما ذكرنا من معنى الآية دليل على ان هذا الاسم يلحق قطاع الطريق وان لميكونوا كفارا ولا مشركين مع انه لاخلاف بين السلف والحُلُّف من فقهاء الامصار ان هذا الحكم غير مخصوص باهل الردة وانه فيمن قطع الطريق وان كان من اهل الملة وحكى عن بعض المتأخر بن محن لايعتد به ان ذلك مخصوص بالمرتدين وهو قول ساقط مردود مخالف للآية واجماع السملف والحلف ويدل على ان المرادبه قطاع الطريق من اهل الملة قوله تعمالي ﴿ الاالذين تابوا من قبل ان تقدروا علهم فاعلموا ان الله غفور رحم ﴾ ومعلوم ان المرتدين لايختلف حكمهم فىزوال العقوبة عنهم بالتوبة بعدالقدرة كاتسقطها عنهم قبل القدرة وقدفرق الله بين توبتهم قبل القدرة اوبعدها وايضا فان الاسلام لايسقط ألحد عمن وجب عليه فعلمنا ان المراد قطاع الطريق من اهل الملة وان توبتهم من الفعل قبل القدرة علمهم هي المسقطة للحد عنهم وايضا فان المرتد يستحق القتل بنفس الردة دون المحاربة والمذكور في الآية من استحق القتل بالمحاربة فعلمنا آنه لم يردالمرتد وايضا ذكر فيهنفي من لميتب قبل القدرة عليه والمرتد لابنق فعلمنا انحكم الآية جار في اهل الملة وايضا فأنه لاخلاف ان احدا لايستحق قطع اليد والرجل بالكيفر وان الاسمير من اهل الردة متى حصل في ايدينا عرض عليه الاسلام فان اسلم والاقتل ولا تقطع يده ولا رجله وايضا فان الآية اوجبت قطع يدالمحارب ورجله ولم توجُّب معه شيأ آخر ومعلوم ان المرتد لايجوز ان تقطع يده ورجله ويخلي سبيله بل يقتل ان لم يسلم والله تعالى قداو جب الاقتصار بهم فى حال على قطع اليد والرجل دون غيره وايضا لسومن حكم المرتدين الصلب فعلمنا ان الآية في غير اهل الردة وبدل عليه ايضا قوله تعالى ﴿ قُلَّ للذين كفرا أن ينتهوا يغفر لهم ماقدسلف) وقال في الحاربين ﴿ الْالَّذِينَ الْوا مِن قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا انالله غفور رحيم ﴾ فشرط في زوال الحد عن المحاربين وجود التوبة منهم قبل القدرة عليهم واسقط عقوبةالكفر بالتوبةقبلالقدرة وبعدها فلماعلم الهلميرد بالمحاربين اهل الردة فهذه الوجوه التي ذكرناها كلها دالة على بطلان قول من ادعى خصوص الآية في المرتدين الله عنه فان قال قائل قدروي قتادة وعبدالعزيز بن صهيب وغيرهما عن انس قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم أناس من عرينة فقال ألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لوخرجتم الى ذودنا فشير تم من اليانها والوالها ففعلوا فلما صحوا قاموا الى راعى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوه ورجعوا كفارا واستاقوا ذود رسول الله صلىالله عليه وسلم فارسل فى طلبهم فأتى بهم فقطع ايديهم وارجلهم وسمل اعينهم وتركهم فى الحرة حتى ماتوا ع قيل له ان خبر العربيين مختلف فيه فذكر بعضهم عن انس نحو ماذكرنا وزاد فيه انه كان سبب نزول الآية وروى الكلبي عزابي صالح عن ابن عباس آنها نزلت في اصحاب ابي برزة الاسامي وكان موادعا للنبي صلىاللةعليه وسلم فقطعوا الطريق علىقوم حاؤا يريدون الاسلام فنزلت فيهم وروى عكرمة عن ابن عباس انها نزلت في المشركين فلم مذكر مثل قصة العرنيين وروى عنابن عمر انها نزلت في العربيين ولم يذكر ردة ولا يخلو نزول الآية من ان يكون

الحكم لعموم اللفظ الا ان تقوم الدلالة على الاقتصار به على السبب

في شان العربيين اوالموادعين فانكان نزولها في العربيين وانهم ارتدوا فانتزولها في شأنهم لا يوجب الاقتصار بها علمهم لانه لا حكم للسبب عندنا وآنما الحكم عندنا لعموم اللفظ الأ ان تقوم الدَّلالة على الاقتصار به على السبب وايضًا فانمن ذكر نزولها في شأن العربيين فانه ماذكر انالنبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الآية شــيأ وانما تركهم في الحرة حتى ماتوا ويستحيل نزول الآية فىالامر بقطع من قدقطع وقتل من قدقتل لان ذلك غير ممكن فعلمنا أنهم غير مرادين بحكم الآية ولانالآية عامة في سائر من يتناوله الاسم غير منصور الحكم على المرتدين وقد روى هام عن قنادة عن ابن سبرين قال كان امر العرسين قبل ان ينزل الحدود فاخبر أنه كان قبل نزول الآية ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمل أعينهم وذلك منسوخ بنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة وايضا لما كان نزول الآية بعد قصة العرنيين واقتصر فيها على ماذكر ولم يذكر سمل الاعين فصار سمل الاعين منسوخا بالآية لانه لوكان حدا معه لذكره وهو مثل ماروي فيخبر عبادة في الكر بالبكر جلد مائة وتغريبعام والنيببالثيب الجلد والرحم ثمانزلالله تعالى ﴿ الزانية والزانى فاجلدوا كلواحد منهما مائة جلدة ﴾ فصارالحد هو مافى الآية دون غيره وصار النفي منسوخا بها ومما يدل على أن الآية لم تنزل في العربيين وأنهـا نزلت بعد هم أن فيهـا ذكر القتل والصلب وليس فيها ذكر سمل الاعين وغير جائز ان تكون الآية نزلت قبل اجراء الحكم عليهم وان يكونوا مرادين بها لآنه لوكان كذلك لاجرى النبي صلى الله عليه وسلم حكمها عليهم فلمالم يصلبوا وسملهم دل على ان حكم الآية لم يكن ثابتًا حينئذ فثبت بذلك أن حكم الآية غير مقصور على المرتدين وانه عام في سائر المحاربين

#### و أر الاختلاف في ذلك إلى -

واختلف السلف و فقهاء الامصار في حكم الآية من وجوه اناذا كرها بعد اتفاقهم على ان حكم الآية جار في اهل الملة اذا قطعوا الطريق فروى الحجاج بن ارطاة عن عطية العوفى عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ أيما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ﴾ الآية قال اذا حارب الرجل فقتل واخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف وقتل وصلب فان قتل ولم يأخذ المال قتل وان اخذا المال ولم يأخذ المال قتل وان اخذا المال ويقتل ان الامام في وروى ابو حنيفة عن حماد عن ابراهم في الرجل يقطع الطريق ويأخذ المال ويقتل ان الامام فيه بالحيار ان شاء قطع يده ورجله من خلاف وقتله وصلبه وان شاء صلبه و لم يقطع يده ولارجله وان شاء قتله و لم يقتل عزر ونفي من الارض ونفيه حبسه وفي رواية اخرى اوجع عقوبة وحبس حتى مالا ولم يقتل عزر ونفي من الارض ونفيه حبسه وفي رواية اخرى اوجع عقوبة وحبس حتى عدث خيرا وهوقول الحسن رواية وسعيد بن جبير و حماد وقتادة وعطاء الحراساني فهذا يحدث خيرا وهوقول الحسن رواية وسعيد بن جبير و حماد وقتادة وعطاء الحراساني فهذا قول السلف الذين جعلوا حكم الآية على الترتيب وقال الآخرون الامام مخير فيهم اذا خرجوا يجرى عليهم اى هذه الاحكام شاء وان لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا وممن قال ذلك خرجوا يجرى عليهم اى هذه الاحكام شاء وان لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا وممن قال ذلك

سعيد بن المسيب ومجماهد والحسن رواية وعطاء بن ابي رباح وقال ابوحنيفة وزفر وابو يوسف ومحمد أذا قتل المحاربون ولم يعدوا ذلك قتلوا وأن أخذوا المال ولم يمدوا ذلك قطعت ايديهم وارجلهم من خلاف لاخلاف بين اصحابنــا فيذلك فان قتلوا واخذوا المال فان ابا حنيفة قال للامام اربع خيارات ان شاء قطع ايديهم وارجلهم وقتلهم وإن شاء قطع ايديهم وأرجلهم وصلبهم وأن شباء صلبهم وأنشاء قتلهم وترك القطع وقال أبويوسف ومحمد اذا قتلوا واخذوا المال غالهم يصلبون ويقتلون ولا يقطعون وروى عن ابي يوسف في الاملاء أنه قال أن شياء قطع يده ورجله وصلبه فاما الصلب فلا اعفيه منه \* وقال الشافعي فيقطاع الطريق اذا قتلوا واخذوا المال قتلوا وصلبوا واذا قتلوا ولميأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا واذا اخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وأذا اخافوا السيل نفوا واذا هربوا طلبوا حتى يؤخذوا فيقام عليهم الحدود الامن تاب قبل ان نقدر عليه سقط عنه الحد ولا يسقط حقوق الآ دميين و محتمل ان يسقط كل حق لله تعالى بالتوبة ويقطع من اخذ ربع دينار فصاعدا \* وقال مالك اذا اخذ المحارب المخيف للسبيل فان الامام مخبر في اقامة اي الحدود التي امر الله تعالى بها قتل المحارب او لم يقتل اخذ مالا اولم يأخذ الامام مخير في ذلك ان شاء قتله وان شاء قطعه خلافا وان شاء نفاه و نفيه حسم حتى يظهر توبة فان لم يقدر على المحارب حتى يأتيه تائيا وضع عنه حد المحاربة القتل والقطع والنفي واخذ بحقوق الناس \* وقال الليث بن سعد الذي يقتل ويأخذ المال يصلب فيطعن بالحربة حتى يموت والذي يقتل فآنه يقتل بالسيف وقال ابوالزناد فيالمحاربين مايصنع الوالي فيهم فهو صواب من قتل اوصلب اوقطع اولفي عدَّه قال ابو بكر الدليل على ان حكم الآية على الترتيب الذي ذكرنا قول الني صلى الله عليه وسلم لايحل دم امري مسلم الأباحدي ثلاث كفر بعد أيمان وزنا بعد أحصان وقتل نفس بغير نفس فنفي صلى الله عليه وسلم قتل من خرج عن هذه الوجود الثلاثة ولم يخصص فيه قاطع الطريق فالتغي بذلك قتل من لم يقتل من قطاع الطريق واذا انتني قتل من لم يقطع وجب قطع يد. ورجله اذا اخذ المال وهذا لاخلاف فيه ﴿ فَانْقِيلُ رُوى أَبْرَاهُمْ بِنْ طَهْمَانَ عَنْ عَبْدَالْعَزِيرُ بِنْرَفِيعُ عَنْ عَيْدُبِنْ عمير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امري مسلم الا باحدى ثلاث زنا بعد احصان ورجل قتل رجلافقتل به ورجل خرج محارباً لله ولرسوله فيقتل اويصلب اوينغي من الارض ﷺ قبل له قد روى هذا الحديث من وجوه صحاح ولم يذكر فيه قتل المحارب ورواه عمان وعبدالله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه قتل المحــارب والصحيح منها مالم يذكر ذلك فيه لان المرتد لامحالة مستحق للقتل بالاتفاق وهو احد الثلاثة المذكورين في خبر هؤلاء فلم يبق من الثلاثة غيرهم ويكون المحـــارب اذا لم يقتل خارجًا منهم وأن صح ذكر المحــارب فيه فالمعنى فيه أذا قتل حتى يكون موافقـــا للاخبار الآخر وتكون فأئدته جواز قتله على وجه الصلب ﴿ فَانْ قَيْلُ فَقَدْ ذَكُرُ فَيْهُ اوْ يَنْفَيْ من الارض الله عنه قبل له لا يمتنع ال يكون مندأ قد اضمر فيه ال لم يقتل الله فال قبل فقديقتل الباغى وان لم يقتل وهو خارج عن الثلاثة المذكورين في الحبر ﷺ قيل له ظاهر الحبر بنغي قتله 🎇 وآنما قتلناء بدلالة الاتفاق وبقي حكم الحبرفىنني قتل المحارب الا ان يقتل علىالعموم وايضا فان الحبر آنما ورد فيمن استحق القتل بفعل سبق منه واستقر حكمه عليه كالزاني المحصن والمرتد والقاتل والباغى لايستحق القتل علىهذا الوجه وآنما يقتل علىوجه الدفع الاترى انه لوقعد في بيته وكم يقــاتل لم يقتل وان كان معقتدا لمقالة اهل البغي فثبت بما وصفنا ان حكمالآية على الترتيب على الوجه الذي بينا لاعلى التخير ويدل على الآية ضميرا ولاتخير فيها آتفاق الجميع على أنهم لواخذوا المال ولم يقتلوا لم يجز للامام أن ينفيه ويترك قطع يده ورجله وكذلك لوقتلوا واخذوا المــال لم يجز للامام ان يعفيه من القتل اوالصلب ولوكان الامر على ماقال القائلون بالتخير لكان التخيير ثابتًا فيما إذا اخذوا المال وقتلوا اواخذوا المال ولم يقتلوا فلماكان ذلك على ماوصفنا ثبت ان في الآية ضميرا وهو ان يقتلوا ان قتلوا او يصلبوا ان قتلوا واخذوا المال اوتقطع ايديهم وارجلهم من خلاف ان اخذوا المـــال ولم يقتلوا او ينفوا وزالارض انخرجوا ولميفعلوا شيأ منذلك حتى ظفر بهم \* واحتج القائلون بالتخبير بظاهرالآية و بقوله تعالى ﴿ من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ﴾ فدل على ان الفساد في الارض بمزلة قتل النفس في باب وجوب قتله والمحاربون مفسدون فىالارض بخروجهم وامتناعهم واخافتهم السبيل وان لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا وليس ماذكروه بموجب للتخيير مع قيام الدلالة علىضمير الآية وتعلق الحكم به دون مقتضي ظاهرها وهو ماقدمنا من انها لوكانت موجبة للتخير ولم يكن فيها ضمير لكان الخيار باقيا اذا قتلوا واخذوا المال فيالعدول عن قتلهم وقطعهم الى نفهم فلما ثبت أنه غير جائز العدول عن القتل والقطع في هذه الحسال صح ان معناها ان يقتلوا ان قتلوا اويصلبوا ان قتلوا واخذوا المال او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف ان اخذوا المال % فان قال قائل أنما وجب قتلهم اذا قتلوا وقطعهم اذا اخذوا المسال ولم يجز العدول عنه الى النفي لأن القتل على الانفراد يستحق به القتل وان لم يكن محــاربا واخذ المال يستحق به القطع اذا كان ســارقا فلذلك لم يجز في هذه الحال العدول الى النفي وترك القتل اوالقطع ﷺ قيل له قتل الحجارب في هذه الحال وقطعه حد ليس على وجه القود الاترى ان عفوالاولياء غيرجائز فيه فثبت آنه أنما يستحق ذلك على وجه الحد لانه قتل على وجه المحاربة ووجب قطعه لاخذه المال على وجه المحاربة فَاذَا لَمْ يَقْتُلُ وَلَمْ يَأْخُذُ مَالًا لَمْ يَجْزُ انْ يَقْتُلُ وَلَا يَقْطُعُ لَانَهُ لُوكَانَ القَتْلُ وَاجِبَا حَدَا لِمَا حَازَ العدول عنه الى النفي وكذلك القطع كما أنهم اذا قتلوا واخذوا المال لمريجز العدول عن القتل او القطع الى النفي اذكان وجوب ذلك على وجه الحد وفي ذلك دليل على ان المحـــارب لايستحق القتل الا اذا قتل ولا القطع الا اذا اخذ المال ويصلح ان يكون ذلك دليلا مبتدأ لان القتل اذا وجب حدا لم يجز العدول عنه الى غيره وكذلك القطع كالزاني والسارق فلما جاز للامام ان يعدل عن قتل الحيارب الذي لم يقتل الى النفي علمنا أنه غير مستحق

للقتل بنفس الحروج وكما لوقتل لم بجز أن يعني عن قتله فلوكان يستحق القتل بنفس المحاربة لما حاز ان يعدل عنه كما لم يجز ان يعدل عنه اذا قتل \* واماقوله تعالى ﴿ من قتل نفسا بغير نفس اوفساد في الارض ﴾ وتسويته بين قتل النفس بغير النفس و بين الفساد فىالارض فأنما المراد الفسساد فىالارض الذي يكون معه قتل اوقتله فيحال اظهار الفساد فيقتل على وجه الدفع ونحن قد نقتل المحارب الذي لم يقتل على وجه الدفع وأيما الكلام فيمن صار في يد الأمام قبل ان يتوب هل مجوز ان يقتله اذا لم يقتل فاما على وجه الدفع فلا خلاف فيه فجائز ان يكون المراد من قوله تعالى ﴿ اوفساد في الأرض ﴾ على هذا الوجه لان الفساد في الارض لوكان يستحق به القتل لما حاز العدول عنه الى النفي فلما جازعند الجميع نفيه دل على أنه غير مستحق للقتل فصح بما وصفت قول من قال با يجاب ترتيب حكم الآية على الوجه الذي ذكرنا وايضا فان الوصول آلى القتل لايستحق باخذ المال ولاالقصد له ومعلوم ان المحـــاريين أنما خرجوا لاخذ المـــال فان كان القتل غير مستحق لاخذ المال في الاصول فالقصد لاخذه اولى ان لايستحق به القتل على وجهالحد فاذا خرج المحاربون وقتلوا قتلوا حدا لاحل القتل وليس قتلهم هذا قودا لان القتل يستحق مالقتل في الاصول الا أنه لمـا قتله على جهة اظهـار الفسـاد في الارض تأكد حكمه بان اوجب قتله حدا على أنه حق لله تعمالي لايجوز فيه عفوالاولياء فإن أخذوا الممال ولم يقتلوا قطعت ايديهم وارجلهم من خلاف لمـا فيالآية من ذكر ذلك \* وقطعاليد والرجل يستحق باخذ المال في الاصول الآثري ان السارق تقطع يده فان عاد فسرق قطعت رجله الا آنه غلظت عقوبته حين كان اخده للمال على وجه الفساد في الارض فان قتل واخذ فالامام فيه بالخيار على ماذ كرنًا من اختلاف اصحابنا فيه فكان عند ابي حنيفة له ان يجمع عليه قطع اليد والرجل والصلب والقتل وكان جميع ذلك عنده حدا واحدا وكذلك لمما استحق القتل والقطع بالقتل واخذ المال على وجه المحاربة صــار جميـع ذلك حدا واحدا الاترى ان القتل فيهذا الموضع مستحق على وجهالحد كالقطع وان عفوالاولياء فيه لايجوز فدل ذلك على انهما جميمًا حَدُ وَاحِدُ فَلَذَلْكُ كَانَ لِلامَامِ انْ يَجِمُّهُمَا جَمِيمًا وَلَهُ انْ يَقْتَلَهُمْ فَيَدْخُلُ فَهُ قَطْع اليد والرجل وذلك لآنه لم يؤخذ علىالامام الترتيب فيالتبدئة ببعض ذلك دون بعض فله ان يبدأ بالقتل او بالقطع ﷺ فان قال قائل هلاقتلته واسقطت القطع كمن سرق وقتل انه يقتل ولا يقطع ﷺ قيل له لما بينا من ان جميع ذلك حد واحد مستحق بسبب واحد وهو القتل واخذ المال على وجه المحساربة واما السرقة والقتل فكل واحد منهما مستحق بسبب غير السبب الذي به استحق الآخر وقد امرنا مدرء الحدود ما استطعنا فلذلك بدأنا بالقتل لندرأ احدالحدينوليس فىمسئلتنادرءاحدالحدين وآنما هوحد واحد فلميلزمنا اسقاط بعضه وانجاب بعض وهومخبر ايضا بين ان نقتله صلىا و بين الاقتصار على القتل دون الصلب لقوله تعالى ﴿ ان يُقتَلُوا او يُصلِّمُوا ﴾ وذكر الوجعفر الطحـاوي ان الصلب المذكور في آية ـ

المحارب هو الصلب بعد القتل فيقول ابي حنيفة وكان ابوالحسن الكرخي بحكي عن ابي يوسف انهيصلب ثم يقتل ببعج بطنه برمح اوغيره فيقتل وقال ابوالحسن هذا هوالصحيح وصلمه بعدالقتل لامعنىله لان الصلب عقوبة وذلك يستحيل فىالميت فقيل له لم لايجوز ان يصلب بعدالقتل ردعا لغيره فقال لان الصلب اذا كان موضوعه للتعذيب والعقوبة لم يجز القاعه الاعلى الوجه الموضوع في الشريعة رفي فإن قال قائل اذا كان الله تعالى أنما أوجب القتل اوالصلب على وجه التخمر فكنف مجوز حمعهمـا علمه ﷺ قبل له اراد قتلا على غير وجه الصلب اذا قتل ولم يأخذ المال واراد قتلا على وجه الصلب اذا قتل واخذ المال فغلظت العقوبة عليه في صفة القتل لجمعه بين القتل واخذ المال وروى مغيرة عن ابراهم قال يترك المصلوب من المحاربين على الخشبة يوما وقال يحيين آدم ثلاثة ايام \* واختلف في النفي فقال اصحابنا هو حبسه حيث يرى الأمام وروى مثله عن ابراهم وروى عن ابراهم رواية اخرى وهو ان نفيه طلبه وقال مالك سنفي الى بلد آخر غيرالبلد الذي يستحق فيه العقوبة فيحسس هناك وقال مجاهد وغيره هو ان يطلب الامام الحدعلية حتى يخرج عن دارلاسلام هؤة قال ابوبكر فامامن قال آنه ينفي عنكل بلد يدخله فهو آنما ينفيه عن البلد الذي هوفيه والاقامة فيه وهو حينئذ غيرمنفي من التصرف في غيره فلامعني لذلك ولامعني ايضا لحبسه في بلد غير بلده اذالحبس يستوى في الباد الذي اصاب فه وفي غيره فالصحيح اذا حبسه في بلده و ايضا فلا مخلوقو له تعالى ﴿ أَوْ مِنْفُوا من الارض) من ان يكون المرادية نفيه من حييع الارضو ذلك محال لانه لا يمكن نفيه من حييع الارض الا بان يقتل ومعلوم أنه لم يرد بالنفي القتل لانه قد ذكر في الآية القتل مع النفي أو يكون مراده نفيه من الأرض التي خرج منها محاربا من غير حبسمه لأنه معلوم ان المراد بما ذكره زجره عن اخافة السبيل وكف اذاه عن المسلمين وهو اذا صار الى بلد آخر فكان هناك مخلاكانت معرته قائمة على المسلمين اذاكان تصرفه هناك كتصرفه فيغيره اوان يكون المراد نفيه عندارالاسلام وذلك ممتنع ايضا لانه لايجوز نفى المسلم الى دارالحرب لما فيه من تعريضه للردة ومصيره الى ان يكون حربيا فثبت ان معنى النفي هونفيه عن سمائرالارض الاموضع حبسه الذي لا يمكنه فيه العث والفساد ﷺ وقوله تعالى ﴿ ذَلَكَ لَهُمْ خَزَى فَىالدُّنْسِـا وَلَهُمْ في الآخرة عذاب عظم ﴾ يدل على ان اقامة الحد عليه لاتكون كفارة لذنوبه لاخبارالله تعالى توعيده في الآخرة بعد اقامة الحد عليهم في قوله تعالى ﴿الاالدُنْ تَابُوا مِنْ قِبْلُ انْ تَقْدُرُوا عليهم فاعلموا انالله غفور رجم استثناء لمن تاب منهم من قبل القدرة عليهم واخراج لهم من جملة من أوجب الله عليه الحد لأن الاسـتثناء أنما هو أخراج بعض ما انتظمته الجملة منها كقوله تعالى ﴿ الآلَالُوطُ انَا لَمُنجُوهُمُ اجْمَعِينَ الْأَامْرَأَتُهُ ﴾ فاخرج آلُلُوطُ مَنْ جَمَلة المهلكين واخرج المرأة بالاستثناء من حملة المنجين وكقوله تعالى ﴿ فسجدالملائكة كلهم الجمعون الاابليس) فكان ابليس خارحا من جملة الساجدين فكذلك لما ستتناهم من جملة من اوجب عليهم الحد اذا تابوا قبل القدرة عليهم فقد نفي ايجاب الحد عليهم وقداكد ذلك بقوله تعالى ﴿ فاعلموا

مطابر الحد على قاطع الطريق لا تكون كفارة لذنو به مطلب اذا سقطالحد وجب ضانالمال ان الله عفوررحم ﴾ كقوله تعالى ﴿ قل للذين كفروا ان ينهوا يغفر لهم ماقد سلف ﴾ عقل بذلك سقوط عقوبات الدنياو الآخرة عنهم مرة فان قال قائل قدقال في السرقة (فن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يُتُوبِ عليه ان الله غفوررحم ﴾ ومع ذلك فليست توبة السارق مسقطة للحد عنه الله قيل له لأنه لم يستشهم من جملة من اوجب عليهم الحد وإعا اخبران الله غفو ررحم لمن تاب منهموفي آية المحاربين استثناء يوجب اخراجهم من الجملة وايضافان قوله تعالى ﴿ فَمَنْ تَابِ مَنْ بِعَدْظُلُمُهُ واصلح ﴾ يصح ان يكون كلاما مبتدأ مستنيا بنفسه عن تضمينه بغيره وكلكلام اكتفي بنفسه لمنجعله مضمنا بغيره الابدلالة وقوله تعالى ﴿الاالذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم ﴾ مفتقر في صحته الى ماقبله فمن اجل ذلك كان مضمنا به \* ومتى سقط الحد المذكور في الآية وجبت حقوق الآدميين من القتل والجراحات وضمان الاموال واذا وجب الحد سيقط ضمان حقوقالاً دميين في المال والنفس والجراحات وذلك لأن وجوب الحد بهذا الفعــل يسقط ماتعلق به من حق الآ دمي كالسارق اذا سرق وقطع لميضمن السرقة وكالزابي اذا وجب عليه الحد لم يلزمه المهر وكالقــاتل اذا وجب عليه القود لم يلزمه ضان المــال كـذلك المحاربون اذا وجب عليهم ألحد سقطت حقوق الآدمين فاذا سقط الحد عن المحارب وجب ضمان مآتناوله من مال اونفس كالسارق اذا درئ عنه الحد وجب عليه ضمان المال وكالزاني اذا سقط عنه الحد لزمه المهر \* واختلف في الموضع الذي يكون به محاربا فقال ابو حنيفة من قطع الطريق فيالمصر ليلا اونهارا أوبين الحيرة والكوفة ليلا أونهارا فلا يكون قاطعها للطريق ولا يكون قاطعا للطريق الا في الصحاري وحكى اصحاب الاملاء عن ابي يوسف ان الامصار وغيرها سواء وهم المحاربون يقام حدهم وروى عن ابي يوسف في اللصوص الذين يكبسون الناس ليلا في دورهم في المصر أنهم بمنزلة قطاع الطريق بجرى عليهم احكامهم وحكي عن مالك أنه لا يكون محاربا حتى يقطع على ثلاثة اميال من القرية وذكرعنه ايضا قال المحاربة ان هَاتُلُوا عَلَى طَلَّبِ المَالِ مَنْ غَيْرِ نَا تُرةً وَلَمْ يَفْرِقَ هَهُنَا بِينَ المُصرِ وَغَيْرِهُ وَقَالَ الشَّافِعِيقَطَاعُ الطريق الذين يعرضون بالسلاح للقوم حتى يغصبوهم المال والصحارى والمصر واحد وقال رى لا يكون محاربا بالكوفة حتى يكون خارجا منها هؤة قال ابو بكر روى عن النبي صلى الله عليه وسملم أنه قال لاقطع على خائن ولامختلس فنفي عليه السلام القطع عن المختلس والمختلس هوالذي يختلس الشئ وهوغير ممتنع فوجب بذلك اعتبار المنعة من المحاربين وأنهم متى كانوا فيموضع لا يمكنهم ان يمتنعوا وقد يلحق من قصدود الغوث من قبل المسلمين انلايكونوا محاربين وانيكونوا بمنزلةالمختلس والمنتهبكالرجل الواحد اذا فعلذلك فيالمصر فيكون مختلسا غاصبا لامجرى عليه أحكام قطاع الطريق واذاكانت حماعة ممتنعة فيالصحراء فهؤلاء يمكنهم اخذ اموال السابلة قبل ان يلحقهم الغوث فساينوا بذلك المختلس ومن ليس له امتساع في حكامهم ولووجب أن يستوى حكم المصر وغيره لوجب استواء حكم الرجل الواحد والجماعة ومعلوم ان الرجل الواحد لايكون محاربا فيالمصر لعدمالامتناع منه فكذلك ينبغى ان يكون حكم الجماعة فى المصر لفقد الامتناع منهم على اهل المصر واما اذا كانوا فى الصحراء فهم ممتنعون غير مقدور عليهم الا بالطلب والقتال فلذلك اختلف حكمهم وحكم من فى المصر عنه فان قال قائل ان كان الاعتبار بما ذكرت فواجب ان يكون العشرة من اللصوص اذا اعترضوا قافلة فيها الف رجل غير محاديين ادقد يمكنهم الامتناع عليهم الله قيل له صاروا محاريين بالامتناع والحروج سواء قصدوا القافلة اولم يقصدوها فلا يزول عنهم هذا الحكم بعد ذلك بكون القافلة ممتنعة منهم كا لايزول بكون اهل الامصار ممتنعين منهم واجرى ابو يوسف على اللصوص فى المصر حكم المحاريين لامتناعهم والحروج على منهم والحروج الحد من الحارية لاخذ المال فلا يختلف حكمهم بالمصر وغيره كا ان سائر ما يوجب الحد من الزنا والسرقة والقذف والقتل لا يختلف احكام فاعليها بالمصر وغيره

# سي فصل المحات

واعتبر اصحابنا فى انجاب قطع المحارب مقدار المال المأخوذ بان يُصيب كل واحد منهم عشرة دراهم واعتبر الشافعي ربع ديناركم اعتبره فى قطع السارق ولم يعتبره مالك لآنه يرى اجراء الحكم عليهم بالخروج قبل اخذ المال

# سريق فصل آه

وقال اصحابنا اذا كان الذى ولى القتل واخذالمال بعضهم كان حكم جميعهم حكم المحاربين يجرى الحكم عليهم وذلك لان حكم المحاربة والمنعة لم يحصل الا باجماعهم جميعا فلما كان السبب الذى تعلق به حكم المحاربة وهوالمنعة حصل باجماعهم جميعا وجب ان لايختلف حكم من ولى القتل منهم ومن كان عونا اوظهيرا والدليل عليه ان الجيش اذا غنموا من اهل الحرب لم يختلف فيه حكم من ولى القتال منهم ومن كان منهم رداً وظهيرا ولذلك لم يختلف حكم من قتل بعصا او بسيف اذ كان من لم يل القتال يجرى عليه الحكم

# مرق باب قطع السادق

قال الله تعالى ﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ﴾ روى سفيان عن جابر عن عاص قال قراءة عبدالله فاقطعوا ايديهما وروى ابن عوف عن ابراهيم فى قراءتنا فاقطعوا ايمانهما هم قال ابو بكر لم تختلف الامة فى ان اليد المقطوعة باول سرقة هى اليمين فعلمنا ان مراد الله تعالى بقوله ﴿ ايديهما ﴾ ايمانهما فظاهر اللفظ فى جمعه الايدى من الاثنين يدل على ان المراد اليد الواحدة من كل واحد منهما كقوله تعالى ﴿ ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما ﴾ لما كان لكل واحد منهما قلب واحد اضافه اليهما بلفظ الجمع كذلك لما اضاف الايدى اليهما بلفظ الجمع دل على ان المراد احدى اليدين من كل واحد منهما وهى اليمني \* وقداختلف فى قطع

اليسرى فيالمرة الثالثة وفي قطع الرجل اليمني في الرابعة وسنذكره فيما بعد ان شاء الله تعالى \* ولم تختلف الامة في خصوص هذه الآية لاناسم السارق يقع على سارق الصلاة قال الني صلى الله عليه وسلم أن أسوأ الناس سرقة هو الذي يسرق صلاتُه قبل بإرسول الله وكيف يسرق صلاته قال لايم ركوعها وسجودها ويقع على سارق اللسان روى ليثبن سعد قال حد شا يزيد بن اي حبيب عن اي الخير مرثد بن عسد الله عن ايي رهم عن الني صلى الله عليه وسلم قال اسرق السارق الذي يسرق لسان الامير فثبت بذلك آنه لم يرد كل سارق \* والسرقة اسم لغوي مفهومالمعني عند اهلاللسان بنفس ورود. غير محتاج الي بيان وكذلك حكمه فىالشرع وآنما علق بهذا الاسم حكم القطع كالبيع والنكاح والاجارة وسمائر الامور المعقولة معانيها من اللغة قد علقت بها احكام يجب اعتبار عمومهما توجود الاسم الا ماقام دليل خصوصه فلوخلينا وظاهر قوله ﴿ والسارق والسارقة ﴾ لوجب اجراء الحكم على الاسم الا ماخصه الدليل الا آنه قد ثبت عندنا أن الحكم متعلق بمعنى غيرالاسم تجب اعتباره في ايجابه وهوالحرز والمقدار فهو مجمل منجهة المقدار يحتاج الى بيان من غيره في أثباته فلا يصح من اجل ذلك اعتبار عمومه في ايجاب القطع فيكل مقدار \* والدليل على احماله وامتناع اعتبار عمومه ماحدثنها عبدالباقي قال حدثنا معاذين المثني قال حدثنها عبد الرحمن بن المسارك قال حدثنا وهب عن ابي واقد قال حدثتي عامر بن سعد عن اسه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق الا في ثمن الحجن وروى ابن لهيعة عن ابى النصر عن عمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يدالسارق الا فيما بالغ ثمن المجن فما فوقه وروى سفيان عن منصور عن مجاهد عن عطاء عن ابمن الحشي قال قال رسولالله صلى الله عليه وسلم ادنى ما يقطع فيه السسارق ثمن الحجن فثبت بهذه الاخبار انحكمالآية فيايجابالقطعموقوف على ثمن المجن فصارذلك كوروده معالآية مضموما اليها وكان تقديرها والسارق والسارقة فاقطعوا ايدبهما اذا بلغتالسرقة نمن المجن وهذا لفظ مفتقر الىالبيان غيرمكتف بنفسه فىاثبات الحكم وماكان هذا سبيله لميصح الاحتجاج بعمومه \* ووجه آخر بدل على احمالها في هذا الوجه وهو ماروي عن السلف في تقويم المجن فروى عن عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمرو وايمن الحبشي وابي جعفر وعطاء وابراهم في آخرين انقمته كانت عشرة دراهم وقال ابن عمر قيمته ثلاثة دراهم وقال انس وعروة والزهرى وسلمان نيسار قيمته خمسة دراهم وقالت عائشة ثمن المجن ربع دينار ومعلوم آنه لميكن ذلك تقويما منهم لســائر الحجان لانها تختلف كاختلاف الثياب وسائر العروض فلامحالة ان ذلك كان تقويما للمنجن الذي قطع فيه رسولالله صلى الله عليه وسلم ومعلوم ايضا أنهم لم يحتاجوا الى تقويمه من حيث قطع فيه النبي صلى الله عليه وسلم اذليس في قطع النبي صلى الله عليه وسلم في شيُّ بعينه دلالة على نفي القطع عما دونه كما ان قطعه السارق في الحجن غيردال على ان حكم القطع مقصور عليه دون غيره اذكان مافعله بعض مأتناوله لفظ العموم على حسب حدوث

الحادثة فاذا لامحالة قد كان من الني صلى الله عليه وسلم توقيف لهم حين قطع السارق على نفي القطع فيا دونه فدل ذلك على اجمال حكم الآية في المقدار كدلالة الاخبازالتي قدمناها لفظا من نفي القطع عمادون قيمة المجن فلم يجز من اجل ذلك اعتبار عموم الآية في السبات المقدار ووجب طلب معرفة قيمة المجن الذي قطع فيه النبي صلى الله عليه وسلم وليس اجمالها فىالمقدار بموجب اجمالها فىسائر الوجوء منالحرز وجنس المقطوع فيه وغيرذلك بل جائز ان يكون عموما في هذه الوجود مجملا في حكم المقدار فحسب كما أن قوله تعالى ﴿ خَذْ مَنْ اموالهم صدقة ﴾ عموم في جهة الأموال الموجب فيها الصدقة مجمل في المقدار الواجب منها وكان شيخنا ابوالحسن يذهب الى انالآية مجملة منحيث علق فيها الحكم بمعان لابقضيها اللفظ منطريق اللغة وهوالحرز والمقدار والمعانى المعتبرة فىايجاب القطع متى عدم منهاشيء لميحب القطع مع وجود الاسم لان اسم السرقة موضوع في اللغة لاخذالشي على وجه الاستحفاء ومنه قيل سارق اللسان وسارق الصلاة تشبها باخذ الشيُّ على وجه الاستخفاء والاصل فيه ما ذكرناوهذه المعماني التي ذكرنا اعتبارها في ايجاب القطع لم يكن الاسم موضوعا لها في اللغة وأنمسا ثبت ذلك من جهة الشرع فصارت السرقة في الشرع اسما شرعياً لا يصح الاحتجاج بعمومه الا فهاقامت دلالته \* واختلف في مقدار ما يقطع فيه السارق فقال أبوحنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد والثورى لأقطع الأفيءشرة دراهم فصا عدا اوقيمتها من غيرها وروى عن ابي يوسف ومحمد أنه لاقطع حتى تكون قيمة السرقة عشرة دراهم مضروبة وروى الحسن بن زياد عن ابي حنيفة آنه اذا سرق ما يساوي عشرة دراهم مما يجوز بين النــاس قطع وقال مالك والاوزاعي والليث والشــافعي لاقطع الافيربع دينــار فصاعدا قال الشافعي فلوغلت الدراهم حتى يكونالدرهان بدينار قطع فيربع دينار وانكان ذلك نصف درهم وان رخصت الدنانير حتى يكون الدينار عائة درهم قطع في ربع دىنار وذلك خمسة وعشرون درهما وروى عن الحسن البصرى آنه قال يقطع فى درهم واحد وهوقول شاذقد اتفق الفقهاء على خلافه وقال انس بن مالك وعروة والزهرى وسلمان بن يسار لايقط في خسـة دراهم وروى نحوه عن عمر وعلى انهما قالا لا نقطع الا في خسـة وقال ابن مسعود وابن عباس وابن مر وايمن الحبشي وابوجعفر وعطاء وأبراهيم لاقطع الافيءشرة دراهم قال ابن عمر يقطع في ثلاثة دراهم وروى عن عائشة القطع في ربع دينار وروى عن ابي سعيد الحُدري وابي هريرة قالًا لا تقطع اليد الا في اربعة دراهم \* والأصل في ذلك انه لماثبت ياتفاق الفقهماء من السلف ومن بعدهم ان القطع لايجب الا فى مقدار متى قصر عنه لمريجب وكان طريق آثبات هذا الضرب من المقاد برالتوقيف اوالاتفاق ولم ثنت التوقيف فها دون العشرة وثبت الاتفاق فىالعشرة اثبتناهــا ولم نثبت مادونها لعدم التوقيف والاتفاق فيه ولايُصح الاحتجاج بعموم قوله ﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا الدمهما ﴾ لما بنا اله مجمل بما اقترن اليهمن توقيف الرسول عليه السلام على اعتبار ثمن الحجن ومن اتفاق السلف على ذلك ايضا فسقطالاحتجاج بعمومه ووجبالوقوفعندالاتفاق فيالقطع فيالعشرة ونفيه عما دونها لماوصفنا \* وقد رويت أخبار توجب اعتبار العشرة في ايجاب القطع منها ماحدثنا عبدالباقي بن قالع قال حدثنا عبدالله بن احمد بن حنبل قال حدثني الى قال حدثنا نصر بن ثابت عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاقطع فيها دون عشرة دراهم وقد سمعنا ايضا فيسنن ابن قانع حديثا رواه باسنادله عن زحربن ربيعة عن عبدالله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع اليد الا في دينار او عشرة دراهم وقال عمرو بن شعيب قلت اسعيد بن المسيب ان عروة والزهري وسلمان ابن يسار يقولون لا نقطع اليد الا في خسة دراهم فقيال اما هذا فقدمضت السنة فيه من وسسولالله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم قاله ابن عباس وايمن الحبشي وعبدالله بن عمر وقالوا كان ثمن المجن عشرة دراهم ﷺ فأن احتجوا بما روى عن ابن عمر وانس ان النبي صلى وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار ﷺ قيل له اما حديث ابن عمروانس فلا دلالة فيه على موضع الخلاف لا نهما فوما. ثلاثة دراهم وقد قومه غيرهما عشرة فكان تقديم الزائد اولى واما حديث عائشة فقد اختلف فيرفعه وقد قيل ان الصحيح منه آنه موقوف علمها غير ممافوع الحالنبي صلى الله عليه وسالم لان الأثبات من الرواة رووه موقوفا وروى تونس عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يدالسارق الا في تمن الحجن ثلث دينار او نصف دينار فصاعدا وروى هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة أن يد السارق لم تكن تقطع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ادني من ثمن المجن وكان المجن يومئذله بمن ولمتكن تقطع فيالشئ النافه فهذا يدل على انالذي كان عند عائشة من ذلك القطع في عن المجن والهلم بكن عندهاعن النبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك اذلو كان عندهاعن وسول الله في ذلك شي معلوم المقدار من الذهب او الفضة لم تكن بها حاجة الى ذكر عن الجن اذكان ذلك مدركا منجهةالاجتهادولاحظ للاجتهاد معالنص وهذا يدل ايضا على إن ماروي عنهام فوعا الى الني صلى الله عليه وسلم ان ثبت فأنما هو تقدير منها لنمن المجن اجتهادا وقدروى حماد بن زيدعن ايوب عن عبد الرحمن بن القاسم عن عمرة عن عائشة قالت تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا قال أيوب وحدث به يحيي عن عمرة عن عائشة ورفعه فقال له عبدالرحمن بن القاسم أنها كانت لا ترفعه فترك يحيى رفعه فهذا يدل على ان من رواه مرفوعا فأنما سمعه من يحيي قبل تركه الرفع تم لوثبت هذا الحديث لعارضه ماقدمناه من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجود مختلفة فى لغى القطع عن سـارق مادون العشرة وكان يكون حينتُذ خبرنا اولى لما فيه من حظر القطع عما دونها وخبرهم مبسح له وخبر الحظر اولى من خبر الاباحة وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال لعن الله السارق يسرق الحبل فيقطع فيه ويسرق البيضة فيقطع فيها فريما ظن بعض من لاروية له أنه يدل على أن ما دون العشرة يقطع فيه لذكر البيضة والحبل وهما في العادة افل قيمة من عشرة دراهم وليس ذلك على

مطلب خبرالحظر اولی من خبرالاباحة

(۵۳ — احکامالفرآن ، ج۲)

ما يظنه لان المراد بيضة الحديد وقد روى عن على بن ابى طالب ان النبى صلى الله عليه وسلم قطع فى بيضة من حديد قيمتها احد وعشرون درها ولانه لاخلاف بين الفقهاء ان سارق بيضة الدجاج لاقطع عليه واما الحبل فقد يكون مما يساوى العشرة والعشرين واكثر من ذلك

سرول فصل المحات

مطابست فى معنى قوله عليه السلام لا قطع على خائن

فی تأویل ما ورد عنه علیهالسلام من انه قطع ید المرأة التی کانت تستمیر المتاع وتجحده

واما اعتبار الحرز فالاصل فيه ماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لاقطع على خائن رواه ابن عباس وجابر وهو يشتمل على نفي الفطع في جميع ما أثنمن الانسان فيه فمنها ان الرجل اذا ائتمن غيره على دخول بيته ولم يحرز منه ماله لم مجب علمه القطع اذا خانه لعموم لفظ الخبر ويضير حينئذ بمنزلة المودع والمضارب وقد نفي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لاقطع على خائن وجوب القطع على جاحد الوديعة والمضاربة وسائرالامانات ويدل أيضا على نفي القطع عن المستعير اذا جحد العارية وما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قطع المرأة التي كانت تستعير المتاع وتجحده فلا دلالة فيه على وجوب القطع على المستعير اذا خان أذليس فيه أنه قطعها لأجل جحودها للعارية وآنما ذكر جحودالعارية تعريفا لها اذكان ذلك معتادا منها حتى عرفت به فذكر ذلك على وجه التعريف وهذا مثل ماروي عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال للرجلين احدها يحجم الآخر في رمضان افطر الحاجم والمحجوم فذكر الحجامة تعريفا لهما والافطار واقع بغيرها وقدروى فياخبار صحيحة ان قريشا اهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت وهي هذه المرأة التي ذكر في الخبر أنهاكانت تستعير المتساع وتجيحده فين في هذءالاخبار أنه قطعها لسرقتها \* ويدل على اعتبارا لحرز أيضا حديث عمروبن شعيب عن الله عن جدد أنه سئل عن حريسة الجبل فقال فيها غرامة مثلها وجلدات نكال فاذا اواها المراح وبلغ ثمن الحجن ففيه القطع وقال ليس فى الثمر المعلق قطع حتى يأويه الجرين فأذا اواه الجرين ففيه القطع اذا بلغ ثمن الحجن ودلالة هذا الحبر على وجوب اعتبار الحرز اظهر من دلالة الحبرالاول وان كان كل واحد منهما مكتفا سفسه فيوجوب اعتباره ولاخلاف بين فقهاء الامصار في ان الحرز شرط في القطع واصله من السنة ماوصفنا \* والحرز عنداصحاسنا ما بني للسكني وحفظ الاموال من الامتعة ومافىمعناها وكذلك الفساطيط والمضارب والحم التي يسكن الناس فيها ويحفظون امتعتهم بهاكل ذلك حرز وان لميكن فيه حافظ ولا عنده وســواء سرق منذلك وهو مفتوح الباب ام لاباب له الا آنه محجر بالنـــاء وماكان فيغس بناء ولاخيمة ولأفسطاط ولأمضرب فأنه لايكون حرزا الاان يكون عنده من يحفظهوهو قريب منه بحيث يكون حافظا لهوسواء كان الحافظ نائما فىذلك الموضع اومستيقظا والاصل في كون الحافظ حرزا له وان كان في مسجد او محراء حديث صفوان بن امية حين كان نامًا في المسجد ورداؤه تحت رأسه فسرقه سارق فاحم النبي صلى الله عليه وسلم بقطمه ولاخلاف ان المسجد ليس بحرز فثبت أنه كان محرزا لكون صفوان عنده ولذلك قال اصحاسالافرق

بين ان يكون الحافظ له نائمًا اومستيقظا لان صفوان كان نائمًا وليس المسجد عندهم فيذلك كالحمام فمن سرق من الحمام لم يقطع وكذلك الخيان والحوانيت المأذون في دخولها وان كان هناك حافظ من قبل أن الأذن موجود في الدخول من جهة مالك الحمام والدار فخرج الشيُّ من ان يكون محرزًا من المأذون له في الدخول الاترى ان من اذن لرجل في دخول داره ان الدار لم تخرج من ان تكون حرزا في نفسها ولا يقطع معذلك المأذون له فيالدخول لانه حين اذن له فيالدخول فقد ائتمنه ولم محرز ماله عنه كذلك كل موضع يستباح دخوله باذن المالك فهوغير حرز من المأذون له فىالدخول واما المسجد فلم يتعلق اباحة دخوله باذن آدمي فصار كالمفازة والصحراء فاذا سرق منه وهناك حافظ له قطع وحكى عن مالك ان السارق من الحمام يقطع ان كان هناك حافظ له ﴿ قال ابو بكرلووجب قطعه لوجب قطع السيارق من الحانوت المأذون له فيالدخول اليه لان صياحب الحانوت حافظ له ومعلوم ان اذنه له فى دخوله قد اخرجه من ان يكون ماله فيه محرزا منه فكان عَمْرُلَةُ المُّوتَى وَلا فُرِقَ مِن الحَمَامِ وَالْحَانُوتِ المَّاذُونِ فَي دَخُولُه ﷺ قال قائل تقطع السارق من الحانوت والحان المأذون له عيمة قبل له هو كالخائن للودائع والعواري والمضاربات وغيرها اذلافرق بين ماذكرنا و منها وقد ائتمنه صاحه بان لم محرزه كما ائتمنه في الداعة وقال عثمان البتي اذاسرق من الحمام قطع \* واختلف في قطع النباش فقال ابو حنيفة والثوري و محمدوالاوزاعي لاقطع على النباش وهوقول ابن عباس ومكحول وقال الزهري اجتمع رأى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فىزمن كان مروان اميرا على المدينة ان النباش لايقطع ويعزر وكان الصحابه متوافرين يومئذ وقال آبو يوسف وآبن آبي ليلي وأبوالزناد وربيعة يقطع وروى مثله عن ابن الزبير وعمر بن عسد العزيز والشمعي والزهري ومسروق والحسن والنخعي وعطاء وهو قول الشافعي والدليل على صحة القول الاول ان القبر ليس بحرز والدليل عليه اتفاق الجميع على آنه لوكان هناك دراهم مدفونة فسرقها لم يقطع لعدم الحرز والكفن كذلك ﴿ فَانَ قُلُّ أَنَّ الْأَحْرَازُ مُخْتَلَفَةً فَمُنَّهَا شَرِئِجَةً النَّفَّالُ حَرَّزُ لِمَا فِي الْحَانُوتُ والأصطل حرز للدوات والدور للاموال ويكون الرجل حرزًا لما هو حافظ له وكل شيٌّ من ذلك حرز لما يحفظبه ذلك الشيئ فىالعادة ولايكون حرزا لغيره فلوسرق دراهم مناصطبل لميقطع ولو سرق منه دابة قطع كذلك القبر هوحرز للكفن وان لم يكن حرزا للدراهم الله قيل له هذا كلام فاسد من وجهين احدها ان الاحر ازعلم اختلافها في انفسها ليست مختلفة في كونها حرزا لجميع مايجعل فها لانالاصطبل لما كانحرزا للدواب فهوحرز للدراهم والثياب ويقطع فها يسرقه منه وكَذلك حانوت البقال هوحرز لجميع مافيه من ثياب ودراهم وغيرها فقول القائل الاصطبل حرز للدواب ولا يقطع من سرق منه دراهم علط والوجه الآخر ان قضيتك هذه لوكانت صحيحة لكانت مانعة من ايجاب قطع النياش لان القبر لم يحفر ليكون حرزا للكفن فيحفظ به وأنما يحفرلدفن الميت وستره عن عيون الناس واما الكفن فأنما

هوللبلي والهلاك ودليل آخر وهوان الكفن لامالك له والدليل عليه آنه من جميع المال فدل على أنه ليس فيملك احد ولا موقوف على احد فلما صح أنه من جميع المال وجب انلايملكه الوارث كما لايملكون ماصرف فيالدين الذي هومن جميع المال ويدل عليه ايضا ان الكفن يبدأ به على الديون فاذا لم يملك الوارث ما يقضي به الديون فهو ان لا يملك الكفن اولى واذا لم يملكه الوارث واستحال ان يكون الميت مالكا وجب ان لانقطع سمارقه كما لا يقطع سارق بيت المال واخذ الاشياء المباحه التي لامالك لها ﷺ فان قال قائل جواز خصومة الوارث في المطالبة بالكفن دليل على أنه ملكه الله الامام يطالب بما يسرق من بيت المــال ولا يملكه ووجه آخر وهو ان الكـفن يجعل هنــاك للبلي والتلف لاللقنية والتبقية فصيار بمنزلة الحمز واللحم والمياء الذي هوللاتلاف لاللتبقية عيمه فان قال قائل القبر حرز للكـفن لما روى عبادة بن الصامت عن ابى ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف انت أذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف يعني القبر قلت الله ورسوله اعلم قال عليك بالصبر فسمى القبر بيتا وقال حماد بن الى سلمان يقطع النباش لأنه دخل على الميت بيته وروى مالك عن ابي الرحال عن امه عمرة ان الني صلى الله عليه وسلم لعن المختفي والمختفية وروت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اختفي ميتا فكأ يماقتله وقال اهل أهلاللغة المختفي النباش ﷺ قيل له أنما سهاء بيتًا على وجه الحجاز لان البيت موضوع في لغة العرب لماكان منيا ظاهرا على وجه الارض وآنما سمى القبر بيتا تشبيهما بالبيت المبني ومع ذلك فان قطح السارق ايس معلقا بكونه سارقا من بيت الاان يكون ذلك البيت مبنيا ليحرز به ما يجعل فيه وقد بينا ان القبر ليس بحرز الآثري ان المسجد يسمى بيتا قال الله تعمالي ﴿ فِي بيوت أَذَنَ اللهُ أَنْ يُرفَعُ وَيَذَكُرُ فَيُهِمَا أَسَمُهُ ﴾ ولوسرق من المسجد لم يقطع أذا لم يكن له حافظ وايضا فلاخلاف أنه لوكان في القبر دراهم مدفونة فسرقها لم يقطع وانكان بيتا فعلمناان قطع السرقة غيرمتعلق بكونه بيتا واماماروي عن الني صلى الله عليه وسلم لعن الله المختفي وماروى آناقال مزاختني ميتا فكأنما قتله فانهذا أنماهولعزله واستحقاق اللعن ليس بدليل على وجوب القطع لان الغاصب والكاذب والظالم كل هؤلاء يستحقون اللعن ولانجب قطعهم وقوله من اختفى مينا فكأنما قتله فأنه لم يوجب به قطعا وأنماجعله كالقياتل والكان معنَّاه محمولا على حقيقةًا فَظُه فواجب ان نقتله وهذا لأخلاف فيه ولاتعلق لذلك بالقطع

#### معرفي باب من اين يقطع السارق ا

قال الله تعالى ﴿والسارق والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ﴿ واستماليد يقع على هذا العضوالى المنكب ولم والدليل عليه ان عمارا تيم الى المنكب بقوله تعالى ﴿ فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ﴾ ولم يخطئ من طريق اللغه وانما لم يثبت ذلك لوررد السنة بخلافه ويقع على اليد الى مفصل الكف ايضا قال الله تعالى ﴿ اذا اخرج يده لم يكديراها ﴾ وقدعقل به مادون المرفق وقال تعالى لموسى ﴿ ادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غيرسوء ﴾ و يمتنع ان يدخل يده الى المرفق و يدل عليه ايضا الم

قوله تعالى ﴿ وَايْدِيكُمُ الْحَالِمُرَافِقُ ﴾ فلو لم يقع الاسم على مادون المرفق لما ذكرها الحالمرافق وفي ذلك دليل على وقوع الاسم الىالكوع فلماكان الاسم بتناول هذا العضو الىالمفصل والى المرفق والى المنكب اقتضى عموم اللفظ القطع من المنكب الا ان تقوم الدلالة على ان المراد مادونه وجائزان يقال انالاسم لما تناولها الىالكوع ولم يجز ان بقيال ان ذلك بعض البد بل يطلق عليه اسماليد من غير تقييد وانكان قديطلق ايضا على مافوقه الىالمرفق تارة والى المنكب اخرى ثم قال تعالى ( فاقطعوا ايديهما ) وكانت اليد محظورة في الأصل فمتي قطعناها من المفصل فقد قضينا عهدة الآية لم يجزلنا قطع مافوقه الابدلالة كالوقال اعط هذا رجالا فاعطاد ثلاثة منهم فقد فعل المأمور به إذكان الاسم يتناولهم وان كان اسم الرجال يتناول ما فوقهم 🗟 فانقال قائل يلزمكم في التيمم مثله يقوله تعالى ﴿ فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ﴾ وقد قاتم فيهانالاسم لما تناول المضو الى المرفق اقتضاه العموم ولم ينزل عنه الا بدليل الم قبل له ها مختلفان من قبل ان اليد لما كانت محظورة في الأصل ثم كان الاسم يقع على العضو الى المفصل والى المرفق لم يجزلنا قطع الزيادة بالشك ولما كان الاصل الحدث واحتاج الى استباحة الصلاة لم نزل ايضا الابيقين وهو التيمم الي المرفق \* ولاخلاف بين السلف من الصدر الاول و فقها الامصار انالقطع منالمفصل وأنما خالف فيه الخوارج وقطعوا منالمنكب لوقوعالاسم عليه وهم شذوذ لايمدون خلافا وقدروي محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان عن ابي هربرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع بدسارق من الكوء وعن عمر وعلى أنهما قطعا اليد من المفصل وبدل على إن مادون الرسغ لايقع عايه اسم اليد على الاطلاق قوله تعالى ﴿ فامسحوا بوجوهكم والديكم منه ﴾ ولم يقل احد أنه يقتصر بالتيمم على مادونالمفصل وآنما اختلفوا فيما فوقه \* واختلفوا في قطع الرجل من اي موضع هو فروي عن على أنه قطع سارقا من خصر القدم وروى صالح السمان قال رأيت الذي قطعه على رضي الله عنه مقطوعا من اطراف الاصابع فقيلله من قطعك فقال خيرالناس قال ابو رزين سمعت ابن عباس يقول أيعجز من رأى هؤلاء ان يقطع كاقطع هذا الاعرابي يعني نحوه فلقدقطع فمااخطأ يقطع الرجل ويذر عقبها وروى مثله عن عطاء وايي جعفر من قولهما وعن عمر رضي الله عنه في اخرين يقطع الرجل من المفصل وهو قول فقهاء الامصار والنظر بدل على هذا القول لاتفاقهم على قطع اليد من المفصل الظاهر وهو الذي يني الزند وكذلك الواجب قطع الرجل عن المفصل الظاهر الذي يلي الكعب الناتي وايضا لما اتفقوا على آنه لايترك له من اليد ماينتفع به للبطش ولم يقط من اصول الاصابع حتى يبقى له الكف كذلك ينبغي اللايترائله من الرجل العقب فيمشى عليه لانالله تعالى آنما اوجب قطع اليد لتمنعه الاخذ والبطش بها وامر بقطع الرجل لىمنعه المشي بها فغيرجائز "ترك العقب للمشي عليه ومن قطع من المفصل الذي هوعلي ظهر القدم فأنه ذهب في ذلك أن هذا المفصل من الرجل عنزلة مفصل الزيد من اليد لأنه ليس بين مفصل ظهر القدم وبين مفصل اصابح الرجل مفصل غيره كمانه ليس بين مفصل الزند ومفصل اصابع اليد مفصل غيره فلما وجب في اليد قطع اقرب المفاصل الى مفصل الاصابع كذلك وجب ان يقطع في الرجل من اقرب المفاصل الى مفصل الاصابح والقول الاول اظهر لان مفصل ظهر القدم غير ظاهر كظهور مفصل الكعب من الرجل ومفصل الزند من اليد فلما وجب قطع مفصل اليد الظاهر منه كذلك مجب ان يكون في الرجل ولما أستوعبت اليد بالقطع وجب استيعاب الرجل ايضا والرجل كلها الى مفصل الكعب بمنزلة الكف الى مفصل الزند واما القطع من اصول اصابع الرجل فانه لم يثبت عن على من جهة صحيحة وهو قول شاذ خارج عن الأنفاق والنظر جميعا \* واختلف في قطع اليد اليسرى والرجل اليمني فقال ابو بكرالصديق وعلى بن ابىطالب وعمر بن الخطاب حين رجع الى قول على لما استشاره وان عباس اذا سرق قطعت بدء اليمني فإن سرق بعد ذلك قطعت رجله اليسرى فان سرق لم يقطع وحبس وهوقول ابى حنيفة وابي يوسف وزفر ومحمد وروى عن عمر آنه تقطع يده اليسرى بعدالرجل اليمني فأن سرق قطعت رجله اليمني فان سرق حبس حتى يحدث توبة وعن إلى بكرمثل ذلك الا ان عمرَ قد روى عنه الرجوع الى قول على كرمالله وجهه و قال مالك والشافعي تقطع الدالسيري بعد الرجل السيري والرجل اليمني بعدذلك ولا يقتل ان سرق بعد ذلك وروى عن عثمان بن عفان وعدالله بن عمر وعمر بن عبدالعزيز أنهم قتلوا سارقا بعدما قطعت اطرافه وروى سفيان عن عدالرحمن بن القاسم عن ابيه ان ابا بكر اراد ان يقطّع الرجل بعداليد والرجل فقال له عمر السنة اليد وروى عـد الرحمن بن يزيد عن حابر عن مكحول ان عمر قال لاتقطعوا بده بعد البد والرحل ولكن احبسود عن المسلمين وقال الزهري انتهي ابو بكر الى اليد والرجل وروى انوخالد الاحمر عن حجاج عن سماك عن بعض اصحابه ان عمر استشارهم في السارق فاجمعوا على آنه تقطع مده الىمنى فان عاد فرجله اليسرى ثم لايقطع اكثر من ذلك وهذا يقتضي ان يكون ذلك احماعا لأيسع خلافه لأن الذي يستشيرهم عمرهم الذين ينعقد بهم الأحماع وقد روى سفيان عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه ان ابا بكر الصديق قطع اليد بعد قطع اليد والرجل في قصة الاسود الذي نزل بابي بكر ثم سرق حلى اسهاء وهو صرسل واصله حديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة ان رجلا خدم ابا بكر فبعثه مع مصدق واوصاء به فلبث قريبا من شهر ثم حاءه وقد قطعه المصدق فلما رآه أبو بكر قال له مالك قال وجدنى خنت فريضة فقطع مدى فقــال أبو بكر أنى لا رّاه بخون اكثر من ثلاثين فريضة والذي نفسي بيده لئن كنت صادقًا لاقيدنك منه ثم سرق حلى اسهاء بنت عميس فقطعه ابو بكر فاخبرت عائشة أن ابا بكر قطعه بعد قطع المصدق يده وذلك لايكون الاقطع الرجل اليسرى وهوحديث سحيم لا يعارض بحديث القاسم ولو تعارضا لسقطا حميعا ولم يثبت بهذا الحديث عن ابي بكر شي ويبقى لنا الاخبار الاخر التي ذكرناها عن إلى بكر والاقتصار على الرجل اليسرى ﷺ فان قبل روی خالد الحذاء عن محمد بن حاطب ان ابا بکر قطع یدا بعد ید ورجل ﷺ قبل له لم يقل في السرقة ويجوز أن يكون في قصاص وقد روى عن عمر بن الخطاب مثل ذلك

وتأويله ماذكرناه فحصل من اتفاق السلف وجوب الاقتصار على اليد والرجل وماروي عنهم من مخالفة ذلك فأيا هو على وجهين اما انيكون الحكاية في قطع البد بعدالرجل اوقطع الاربع من غير ذكر السرقة فلا دلالة فيه على القطع فيالسرقة او يكون مرجوعا عنه كما روى عن عمر ثم روى عنه الرجوع عنه وقد روى عن عُمان آنه ضرب عنق رجل بعد ماقطع اربعته وليس فيه دلالة على قول الخالف لأنه لم يذكر أنه قطعه فىالسرقة ويجوز أن يكون قطعه من قصاص \* ويدل على صحة قول اصحابت اقوله تعمالي ﴿ فاقطعوا إبديهما ﴾ وقد منا أن المراد أيمانهما وكذلك هوفىقراءة أبن مسعود وأبن عباسوالحسن وابراهم واذاكان الذي تتناوله الآية يدا واحدة لم تجز الزيادة عليها الا منجهة التوقيف اوالاتفاق وقد ثبت الانفاق فيالرجل اليسرى واختلفوا بعد ذلك فياليد اليسرى فلم يجز قطعها مع عدم الانفاق والنوقف اذغير حائز أسات الحدود الامن احد هذين الوجهين ودليل آخر وهواتفاق الامة على قطع الرجل بعد البد وفي ذلك دليل على ان اليد اليسرى غير مقطوعة اصلا لان العلة في العدول عن اليد اليسري بعداليمني الى الرجل في قطعها على هذا الوجه ابطال منفعة الجنس وهذه العلة موجودة بعد قطع الرجل اليسرى ومن جهة اخرى أنه أعما لم تقطع رجله اليمني بعد رجلهاليسري لمافيه من بطلان منفعة المشي رأسما كذلك لانقطع اليد اليسرى بعد اليمني لمافيه من بطلان منفعة البطش وهو منافع اليد كالمشي من منافع الرجل ودليل آخر وهو اتفاق الجميع على ان المحارب وان عظم جرمه في اخذ المال لايزاد على قطع اليد والرجل لئلا تبطل منفعة جنس الاطراف كذلك السمارق وان كثر الفعل منه بان عظم جرمه فلا يوجب الزيادة على قطع اليد والرجل الله فان قال قائل قوله عزوجل ﴿ فاقطعوا الله يهمــا ﴾ يقتضي قطع اليدين جميعــا ولولا الأنفاق لما عدلنا عن اليد اليسرى في السرقة الثانية الى الرجل اليسرى الله قيل له اماقولك ان الآية مقتضية لقطع اليد اليسرى فليس كذلك عندنا لانها أنميا اقتضت يدا واحدة لما ثبت من اضافتها الى الاثنين بلفظ الجمع دون التثنية وان ماكان هذا وصفه فانه يقتضي يدا واحدة من كل واحد منهما ثم قداتفقوا ان اليد اليمني مرادة فصار كقوله تعالى فاقطعوا ا يمانهما فانتغى بذلك ان تكون اليسرى مرادة باللفظ فيسقط الاحتجاج بالآية في ايجاب قطع السبري وعلى أنه لوكان لفظ الآية محتملا لماوصفت لكان أتفاق الامة على قطع الرجل بعد اليمني دلالة على ان اليسرى غير مرادة اذغير حائز ترك المنصوص والعدول عنه الىغيره \*واحتج موجبوقطع الأطراف عارواه عبدالله بن رافع قال اخبرني حماد بن الي حميد عن محمد ابن المنكدر عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى بسارق قدسرق فامم به ان تقطع یده شم آنی به مرة اخری قد سرق فامر به ان تقطع رجله شم آنی به مرة اخری قدسرق فامر به ان تقطع يده ثم سرق فامر به ان تقطع رجله حتى قطعت اطرافه كلها وحماد بن بنابي حميد ممن يضعف وهو مختصر \* وأصله ما حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل الهلالي حدثنا جدى عن مصعب بن ثابت

ابن عبدالله بن الزبير عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله قال جي بسارق الى الني صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه فقالوا يارسول الله أنماسرق فقال اقطعوه قال فقطع شمجي به الثانية فقال اقتلوه فقالوا يارسول الله أنما سرق قال اقطعوه قال فقطع شمحي به الثالثة فقال اقتلوه فقالواً يا رسول الله أنما سرق قال اقطعوه شماتي به الرابعة فقال اقتلوه فقالوا يارسول الله أيما سرق قال اقطعوه ثم آتي به الخامسة فقال اقتلوه قال حار فانطاقها به فقتلناه ورواه ابومعشر عن مصعب بن ثابت باسناد مثله وزاد خرجنا به الي مربد النع فحملنا عليه النع فاشار سده ورجليه فنفرت الابل عنه فلقيناه بالحجارة حتى قتلناه ورواه يزيدبن سينان حذتني هشام بن عروة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال آني رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطع يده ثم أتى به قدسرق فقطع رجله مماتى به قدسرق فامر بقتله ورواه حمادين سلمة عن يوسف بن سعد عن الحادث بن حاطب ان رجلا سرق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسولالله صلى الله عليه وسلم اقتلوه فقال القوم أنما سرق فقــال اقطعوه فقطعوه ثم سرق على عهد ابى بكر الصديق فقطعه ثم سرق فقطعه حتى قطعت قوائمه كالها ثم سرق الخامسة فقال أبوبكركان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم به حين أمر بقتله فأمر به فقتل والذي ذكرناه من حديث مصعب بن ثابت هواصل الحديث الذي رواه حماد بن ابي حميد وفيه الامر بقتله بديا ومعلوم ان السرقة لايستحق بها القتل فثبت ان قطع هذه الاعضاء لميكن على وجه الحد المستحق بالسرقة وأنماكان على جهة تغليظ العقوبة والمناة كما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة العربين أنه قطع أيديهم وأرجلهم وسملهم وليس السمل حدا في قطاع الطريق فلما نسخت المثلة نسخ بها هذا الضرب من العقوبة فوجب الاقتصار على اليد والرجل لاغير ويدل على ان قطع الاربع كان على وجه المثلة لاعلى جهة الحــد ان في حديث جابر انهم حملوا عليه النعم ثم قنلوه بالحجارة وذلك لايكون حدا في السرقة بوجه

### سري باب مالا يقطع فيه

قال ابو بكر عموم قوله ﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ﴾ يوجب قطع كل من تناول الاسم فى سائر الاشياء لانه عموم فى هذا الوجه وان كان مجملا فى المقدار الاانه قد قامت الدلالة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وقول السلف واتفاق فقهاء الامصارعلى انه لم يرد به العموم وان كثيرا مما يسمى آخذه سارقا لاقطع فيه واختلف الفقهاء فى اشياء منه

#### معرفي ذكر الاختلاف فيذلك على

قال ابوحنيفة ومحمد لاقطع فى كل مايسرع اليه الفساد نحوالرطب والعنب والفواكه الرطبة واللحم والطعام الذى لايبقى ولا فى الثمر المعلق والحنطة فى سنبلها سواء كان لها حافظ اولم يكن ولاقطع فى شئ من الحشب الاالساج والقنا ولاقطع فى الطين والنورة والجمس والزرنيخ ونحوه ولاقطع فى شئ من الحير ويقطع فى الياقوت والزمرد ولاقطع فى شئ من الحير ويقطع فى الياقوت والزمرد ولاقطع فى شئ من الحير ويقطع

(قوله حريسة الجبل) هى الشاة التي تكون فيه فلايقطع سارقها لان الجبل ليس بحرز كافى النهاية (لمصححه) في شيٌّ من آلات الملاهي وقال ابو بوسف يقطع في كل شيٌّ سبرق من حرزالا في السرقين والتراب والطين وقال مالك لانقطع فىالثمر المعلق ولا في حريسة الجبل واذا اواه الجرين ففيه القطع وكذلك اذا سبرق خشبة ملقاة فبلغ ثمنها مايجب فيه القطع ففيه القطع وقال الشافعي لاقطع فيالثمر المعلق ولافي الجُمار لآنه غير محرز فان احرز ففيه القطع رطباكان او يابســا وقال عُمَان البتي اذا سرق الثمر على شجرة فهو ســارق يقطع ١١٤٥ قال ابو بكر روى مالك وسفيان الثوري وحماد بن سلمة عن يحيي بن سعيد عن محمد بن يحيي بن حبان ان مروان اراد قطع يد عبد وقدسرق ودّيا فقال رافع بن خديج سمعت رسولالله صلى الله عليه وسلم يقول لاقطع في ثمر ولاكثر وروى سفيان بن عيينة عن يحيي بن سعيد عن محمد ابن حبان عن عمه واسع بن حبان بهذه القصة فادخل ابن عيينة بين محمد بن حبان وبين رافع واسع بن حيان ورواه الليث بن سمعد عن يحيي بن سمعيد عن محمد بن حيان عن عمة له بهذه القصـة وادخل الليث بينهمـا عمة له مجهولة ورواه الدراوردي عن يحيي بن سعيد عن محمد بن يحيي بن حيان عن آئي ميمونة عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله فجعل الدراوردي بين محمد بن يحيى ورافع ابا ميمونة فان كان والسع بن حَمَانَ كَنْيَتُهُ الْوَمْيُمُونَةً فَقَدُ وَافْقُ ابْنُ عَيْنَةً وَانْ كَانْ غَرَدُ فَهُو مِجْهُولَ لاندري من هوالا ان الفقهاء قد تلقت هذا الحديث بالقبول وعملوا به فنبت حجته بقولهم له كقوله لا وصية لوارث واختلاف المتبايعين لما تلقاه العلماء بالقبول ثبتت حجته ولزم العمل به ﴿ وقد تنازع أهل العلم معنى قوله لاقطع في ثمر ولاكثر فقال أبوحنيفة ومحمد هوعلى كل ثمر يسرع اليه الفساد وعمومه نقتضي ماستي منه ومالا سقي الا ان الكل متفقون على وجوب القطع فيها قد استحكم ولايسرع اليه الفساد فتخص ماكان بهذا الوصف من العموم وصار ذلك اصلا في نفي القطع عن جميع مايسرع اليه الفساد وروى الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال لا قطع في طعام وذلك ينغى القطع عن جميع الطعمام الا انه خص مالايسرع اليه الفساد بدليل وقال ابو يوسف ومن قدمنــا قوله ان نفيه القطع عن النمر والكيثر لاجل عدم الحرز فاذا احرز فهو وغيره سواء وهذا تحصيص بغيردلالة \* وقوله ولاكثر اصل فيذلك ايضا لان الكثر قد قبل فيه وجهان احدها الجمار والآخر النيخل الصغار وهو عليهما حميها فاذا اراد به الجمار فقد نفي القطع عنه لانه مما نفسد وهو اصل في كل ماكان في معناه وان اراد بهالنخل فقد دل على نغي القطع في الحشب فنستعملهما على فائدتهما جميعا وكذلك قال ابوحنيفة لاقطع فيخشب الاالساج والقنا وكذلك يجبئ على قوله فيالابنوس وذلك انالساجوالقنا والاسوس لابوجد فيدارالاسلام الامالافهوكسائرالاموال وأبما اعتبر مابوجد فيدارالاسلام مالامن قبل إن الاملاك الصحيحة هي التي توجد في دار الاسلام وما كان في دار الحرب فليس علك صحيح لأنها داراباحة واملاك اهلها ماحة فلا نختاف فيها حكم ماكان منه مالانملوكا وماكان منه ماحا فلذلك سقط اعتباركونها مباحة في دارالحرب فاعتبرحكم وجودها في دار الاسلام

فلما لم توجد في دار الاسلام الامالاكانت كسائر اموال المسلمين التي ليست ماحة الاصل الله فان قال قائل النخل غيرمباح الاصل عن قيل له هومباح الأصل في كثير من المواضع كسائر الجنس الماح الاصل وانكان بمضهامملوكا بالاخذ والنقل من موضع الى موضع وقدروى عمرو بنشعيب عن الله عن عدالله بن عمر قال حاء رجل من منه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بارسول الله كف ترى في حريسة الحل قال هي عله ومثلها والنكال وليس في شيء من الماشية قطع الاما اواه المراح فاذا اواه المراح فبلغ ثمن الحجن ففيه قطع اليد ومالم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثله وجادات النكال قال يارسول الله كيف ترى في الثمر المعلق قال هي ومثله معه والنكال وليس فيشئ من الثمر المعلق قطع الا ما اواه الجرين فما اخذه من الجرين فبلغ ثمن المحن ففيه القطع ومالم يبلغ ففيه غرامة مثله وجلدات النكال فنفي في حديث رافع بن خد لج القطع عن الثمر رأسا ونفي في حديث عبدالله بن عمر القطع عن الثمر الاما اوا. الجرين \* وقوله حتى يأويه الجرين محتمل معنيين احدها الحرز والآخر الا بانة عن حال استحكامه وامتناع اسراع الفساد آليه لآنه لايأويه الجربن آلا وهو مستحكم فىالأغاب وهو كقوله تعالى ﴿ وَ آنُوا حقه نوم حصاده ﴾ ولم يرديه وقوع الحصاد وآنما ازاديه بلوغه وقت الحصار وقوله عليه السلام لانقباليلة صلاة حانض الانخمار ولم ترديه وجود الحيض وأنما اخبر عن حكمها بعد البلوغ وقوله اذازني الشيخ والشيخة فارجموها البتة ولم يردبه السن وانما اراد الاحصان وقوله في خمس وعشر بن بنت مخاض اراد دخولها في السنة النانية وان لميكن بامها مخاض لان الاغلب اذا صارت كِذلك كان بامها مخاض وكذلك قوله حتى بأو به الحرين محتمل أن يريد به بلوغ حال الاستحكام فلم يجز من أجل ذلك أن يخص حديث رافع بن خد بج في قوله لاقطع في تمر ولاكثر العالم يقطع في النورة و نحوها لماروت عائشة قالت لميكن قطع السارق على عهد رسول الله صلى الله عليه و الم في الشيُّ الثافه يعني الحقير فكل ماكان نافها مباح الاصل فلا قطع فيه والرزنين والجص والنورة ونحوها نافه مباح الاصل لان أكثرالناس يتركونه في موضعه مع إمكان الفدرة عليه \* واما الياقوت والجوهم فغير تافه وانكان مباح الاصل بلهو ثمين رفيع ليس يكاد يترك في موضعه مع امكان اخذه فقطم فيه وان كان ماح الاصل كانقطع في سائر الاموال لان شرط زوال القطع المعنيان جميعا من كونه تافيها في نفسه ومباح الاصل وايضا فانالجص والنورة ونحوها اموال لاراد بها القنية بل الاتلاف فهي كالحنز واللحم ونحو ذلك واليــاقوت ونحود مال يراد به القنية والتقية كلدهب والفضية \* واما الطبر فأنما لم قطع فيه لما روى عن على وعبَّان أنهما قالًا لا يقطع في الطير من غير خلاف من احد من الصحابة عليهما وايضا فأنه مباح الأصل فاشه الحشيش والحطب ﴿ واختلف في السارق من مت المال فقال ابو حنيفة وزفر و ابويوسف ومحمد والشافعي لايقطع من سرق من بيتالمال وهو قول على وابراهم النخعي والحسن وروى ابن وهب عن مالك آنه يقطع وهوقول حمادبن أبى سلمان وروى سفيان عن سماك ابن حرب عن ابن عبيد بن الابرص انعليا آتي برجل سرق مغفرا من الحمس فلم يرعليه

قطعا وقالله فيه نصيب وروى وكيع عن المسعودي عن القاسم أن رجلا سترق من بيت المال فكتب فيه سعد الى عمر فكتب اليه عمر ليس عليه قطع له فيه نصيب ولانعلم عن احد من الصحابة خلاف ذلك وايضا لماكان حقه وحق سائر المسلمين فيه سواء فصار كسارق مال للله وبين غيره فلايقطع \* واختلف فيمن سرق خمرا منذمي أومسلم فقال اصحابنا ومالك والشافعي لاقطع علمه وهو قول النوري وقال الاوزاعي فيذمي سرق من مسلم خمرا اوحنزبرا غرمالذمي ويحد فيه المسلم ؟ قال أبوبكر الحمر ليست بمال لنا وأنما أمرهؤلاء أن تترك مالالهم بالعهد والذمة فلايقطع سارقها لان ماكان مالامن وجه وغيرمال من وجه فان اقل احواله ان يكون ذلك شهة في درءالحد عن سارقه كمن وطيُّ حارية بينه وبين غيره وايضا فانالسلم معاقب على اقتناء الحمر وشربها مأمور تخليلها اوصها فمن اخذها فانما ازال يده عماكن عليه ازالتها عنه فلا يقطع ﴿ وَاخْتَافُ فِيمِنَ اقْرِ بِالسَّرِقَةُ مَنْ وَاحْدَةً فَقَالَ ابْوَحْنَيْفَةُ وزَفْر وَمَالَكُ والشافعي والثورى اذ اقر بالسرقة مرة واحدة قطع وقال ابويوسف وابن شبرمة وابن ابى ليلي لايقطع حتى يقرمرتين والدليل على صحةالقول الاول ماروى عدالمزيزين محمدالدراوردي عن يزيد بن حصيفة عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان عن الى مريرة قال آلى بسارق الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله هذا سرق فقال ما اخاله سرق فقال السارق بلي قال فاذهبوابه فاقطعوه فقطع ورواه غير الدراوردي عن يزيد عن محمد بن عبدالرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه إنا هريرة منهم النوري وابن جر مج ومحمد بن اسحاق ﴿: فال ابوبكر وعلى اى وجه حصلت الرواية من وصل اوقطع فحكمها نَّابت لان ارسال من ارسله لايمنع صحة وصل من وصله ومع ذلك لوحصل مرسلا لكان حكمه ثابتا لانالمرسل والموصول سواء عندنا فما يوجبان منالحكم فقد قطع النبي صلىالله عليه وسام باقراره مرة واحدة ﷺ فان قال قائل آما قطعه بشهادة الشهود لأنهم قالوا سرق ﷺ قيل له لوكان كذلك لاقتصر عليها ولم يلفنهالجحود فلما قال بعد قولهم سرق وما اخاله سرق ولم يقطعه حتى اقر ثبت آنه قطع باقراره دون الشهادة ﷺ فان احتجوا بماروى حماد بن سلمة عن اسحاق عن عبدالله بن الى طلحة عن الى المنذر مولى الى ذرعن الى امية المخزومي ان رسول اللهصلي الله عليه وسلم آتى باص اعترف اعترافا ولم يوجد معه المتاع ففال رسول اللهصلي الله عليه وسلم مااخالك سرقت قال بلي يارسول الله فاعادها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين اوثلاثًا قال بلي فامر به فقطع ففي هذا الحديث آنه لم يقطعه باقراره مرة واحدة وهو اقوى اسـنادا منالاول ﷺ قيل له ليس في هذا الحديث سان موضع الخلاف وذلك انه لم يذكر فيه اقرارالسارق مرتين اوثلاثا وأنما فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعاد عليه الفول مرتين او ثلاثًا قبل أن يقر ثم أقر همَّة فأن قبل فقد ذكر فيه أنه أعترف أعترافًا فقال لهالنبي صلى الله عليه وسلم ما اخالك سرقت واعاده مرتين او ثلاثًا ﴿ قيل له يحتمل أنه يريد اعترف بعدما فال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مرتين اوثلاثًا ويحتمل ايضًا ان يكون الأعتراف قد حصل منه عند غيرالني صلى الله عليه وسام فلا يوجب ذلك القطع عليه وايضا لوثبت

انالنبي صلى الله عليه وسلم اعاد عليه ذلك بعدالاقرار الاول لمادل على ان الاقرار الاول لم يوجب القطع اذليس يمتنع ان يكون القطع قدوجب واراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوصل الى اسقاطه بتقلينه الرجوع عنه الله فأن قيل روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما منسخي لوال امران يؤتى لحد الااقامه فلوكان القطع واجبا باقراره بديا لما اشتغل النبي صلى الله عليه وسلم بتلقينه الرجوع عن الاقرار ولسارع الى اقامته ﷺ قيل له ليس وجوبالقطع مانعا من استثبات الامام آياء فيه ولا موجبا عليه قطعه في الحال لان ماعزا قد اقر عندالني صلى الله عليه وسلم بالزنا اربع مرات فلم يرجمه حتى التثبته وقال لعلك لمست لعلك قبلت وسأل اهله عن صحة عقله وقال لهم أنه جنة ولمهدل ذلك على ان الرحم لميكن قدوجب باقراره اربع مرات فایس اذا فی هذا الحبر مایعترض به علی خبر ابی هریرة الذی ذکر فیه آنه امر نقطعه حبن اقر ومعلوم انالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقدم على اقامة حد لم يجب بعد وليس متنع ان يؤخر اقامة حدقدوجب مستشتا لذلك ومتحريا بالاحتياطوا لثقة فيه \* ويدل على محة ماذكرنا ايضا حديث ابن لهيعة عن يزيدن ابي حيب عن عبدالرحمن بن أعلية الانصاري عن ابيه ان عمروبن سمرة ألى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله أبى سرقت جملا لبني فلان فارسل اليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا انا فقد نا جملالنا فامربه النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت مده ففي هذا الخبر ايضا قطعه باقراره مرة واحدة \* ومن جهة النظر ايضا ان السرقة المقربها لأتخلو من أن تكون عينا أوغيرعين فأن كانت عينا ولم يجب القطع بأقرار الأول فقد وجب ضمانها لامحالة من قبل ان حق الآدمى فيه يثبت باقراره مرة واحدة ولايتوقف على الاقرار ثانيا واذا ثبت الملك للمقرله ولم يثبت القطع صار مضمونا عليه وحصول الضمان ينفي القطع وانكانت السرقة لبست بعين قائمة ففد صارت دينا بالاقرار الاول وحصولها دينا في ذمته ينفي القطع على ما وصفنا ﷺ فان قال قائل اذا حاز ان يكون حكم اخذه بديا على وجه السرقة موقوفا في القطع على نفي الضمان وأثباته فهلا جعلت حكم اقراره موقوفا في تعلق الضمان به على وجوب القطع اوسقوطه على قيل له نفس الاخذ عندنا على وجه السرقة يوجب القطع فلا يكون موقوفا وانما سقوط الفطع بعدذلك يوجب الضمان الاترى انه اذا ثبتت السرقة بشهادة الشهود كان كذلك حكمها فان لم يكن الاقرار بديا موجبا للقطع فينبغي ان يوجب الضمان ووجوب الضمان ينفي القطع اذكان اقراره الثاني لا ينفي ما قد حصل عليه من الضمان النافي للقطع باقرارهالاول ﷺ فان قيل ينتقض هذا الاعتلال بالاقرار بالزَّنا لاناقرارهالاول بالزَّناأذا لم يوجب حدا فلابد من ایجاب المهر به لان الوطء في غیر ملك لایخلو من ایجاب حد أومهر ومتى أنتني الحد وجب المهر واقراره الثآنى والنالث والرابع لأيسقط المهر الواجب بديا بالاقرار الاول وهذا يؤدي الى سقوط اعتبار عدد الاقرار فيالزنا فلما صح وجوب اعتسار عدد الاقرار في الزنا مع وجودالعلة المانعة من اعتبار عدد الاقرار في السرقة بان به فسأد اعتلالك ﷺ قيل له ليس هذا مما ذكرنا. في شيُّ وذلك ان سقوط الحد في الزنا على وجه الشهة لايجب به مهر لان البضع لاقيمة له الا من جهة عقد او شهة عقد ومتى عرى من ذلك

لم يجب مهر ويدل عليه اتفاقهم جميعا على أنه لواقر بالزنا مرة واحدة ثم مات اوقامت عليه بينة بالزنا في ات قبل أن يحد لم يجب عليه المهر في ماله ولومات بعد اقراره بالسرقة من واحدة لكانت السرقة مضمونة عليه باتفاق منهم جميعا فقد حصل من قولهم جميعا أيجاب الضان بالاقرار من واحدة وسقوط المهر مع الاقرار بالزنا من غير حد \* واحتج الآخرون عا روى الاعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن على أن رجلا اقرعنده بسرقة مرتين فقال قد شهدت على نفسك بشهادتين فامر به فقطع وعلقها في عنقه ولاد لالة في هذا الحديث على أن مذهب على رضى الله عنه أنه لا يقطع الا بالاقرار مرتين أعا قال شهدت على نفسك بشهادتين ولم يقل لوشهدت بشهادة واحدة لما قطعت وليس فيه أيضا أنه لم يقطعه حتى اقر مرتين \* ومما يحتج به لابي يوسف من طريق النظران هذا لما كان حدا يسقط بالشهة وجب أن يعتبر عدد الاقرار في بعدد الشهود وقد سمعت أبا الحسن الكرخي يقول أنه وجد عن أبي يوسف في شرب الحمر بعدد الشهود وقد سمعت أبا الحسن الكرخي يقول أنه وجد عن أبي يوسف في شرب الحمر بعدد الشهود وقد سمعت أبا الحسن الكرخي يقول أنه وجد عن أبي يوسف في شرب الحمر بعدد الشهود وقد سمعت أبا الحسن الكرخي من القياس مدفوع عن أبي يوسف في شرب الحمر أنه لا يحد حتى يقرم تنين كعدد الشهود و لا يلزم عليه حد عن أبي يوسف في شرب الحمر أنه لا يحد حتى يقرم تنين كعدد الشهود و لا يلزم عليه حد عن أبي يوسف في شرب الحمر أنه لا يحد حتى يقرم تنين كعدد الشهود و الما طريقه القياس مدفوع عندنا فان المقاد ير لا تؤخذ من طريق المقابس فها كان هذا صفته وأنما طريقه التوقيف والا تفاق

### معرفي باب السرقة من ذوى الارحام الله

قال ابو بكر قوله تعالى ﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ﴾ عموم في ايجاب قطع كل سارق الا ماخصه الدليل على النحو الذي قدمنا وعلى ماحكينا عن الى الحسن ليس بعموم وهو مجمل محتاج فيه الى دلالة من غيره فى أثبات حكمه ومن جهة اخرى على اصله ان ما ثبت خصوصه بالاتفاق لايصح الاحتجاج بعمومه وقد بيناه فى اصول الفقه وهومذهب محمد بن شجاع الا آنه وان كان عموما عندنا لوخلينا ومقتضاه فقد قامت دلالة خصوصه فى ذوى الرحم المحرم وقد اختلف الفقهاء فيه

#### سَوْرَ إِذَ كَرَ الْاخْتَلَافَ فِي ذَلْكُ كِي الْمُ

قال اصحابنا لا يقطع من سرق من ذى الرحم وهوالذى لوكان احدها رجلا والآخر امرأة اذا لم يجز له ان يتزوجها من اجل الرحم الذى بينهما ولا تقطع ايضا عندهم المرأة اذا سرقت من زوجها ولا الزوج اذا سرق من امرأته وقال الثورى اذا سرق من ذى رحم منه لم يقطع وقال مالك يقطع الزوج فيا سرق من امرأته والمرأة فيا تسرق من زوجها في غير الموضع الذى يسكنان فيه وكذلك في الاقارب وقال عبيدالله بن الحسن في الذى يسرق من ابويه ان كان يدخل عليهم لا يقطع وان كانوا نهوه عن الدخول عليهم فسرق قطع وقال الشافى لا قطع على من سرق من ابويه اواجداده ولا على زوج سرق من امرأته قطع وقال الشافى لا قطع على من سرق من ابويه اواجداده ولا على زوج سرق من امرأته

اوامرأة سرقت من زوجها والدليل على صحة قول اصحابنا قول الله عنوجل ﴿ ليس عليكم جناح ان تأكلوا من بيوتكم او بيوت آبائكم ﴾ الى قوله ﴿ او ماملكتم مفاتحه ﴾ فاباح تعمالي الاكل من سوت هؤلاء وقد اقتضى ذلك اباحة الدخول اليها بغير اذنهم فاذا جاز لهم دخولها لم يكن مافيها محرزا عنهم ولاقطع الافها سرق من حرز وايضا اباحة اكل اموالهم يمنع وجوب القطع فيها لما لهم فيها من الحق كالشريك ونحود الله فان قيل فقد قال (اوصد يقكم) ويقطع فيه مع ذلك اذا سرق من صديقه ﷺ قيل له ظاهر الآية ينفي القطع من الصديق ايضاوا عاخصصناه بدلالة الاتفاق ودلالة اللفظ قائمة فها عداه وعلى انه لايكون صديقا اذا قصد السرقة ودليل آخر وهو انه قد ثبت عندنا وجوب نفقة هؤلاء عند الحاجة اليه وجواز اخذها منه بغير بدل فاشه السارق من بيت المال لثبوت حقه فيه بغير بدل يلزمه عند الحاجةاليه ﷺ فان قبل قد أنت هذا الحق عند الضرورة في مال الاجنبي و لم يمنع من القطع بالسرقة منه الله على له يعترضان من وجهين احدها أنه في مال الاجنبي يثبت عندالضرورة وخوف التلف وفيمال هؤلاء يثبت بالفقر وتعذرالكسب والوجه الآخرانالاجنبي يأخذه سدل وهؤلاء يستحقونه بغير بدل كال ببتالمال وايضا فلما استحق عليه احياء نفسه واعضائه عندالحاجة اليه بالانفاق عليه وكان هذا السارق محتاحا الى هذا المال في احياء يده لسقوط القطع صار في هذه الحالة كالفقير الذي يستحق على ذي الرحم المحرم منه الأنفاق علمه لاحياء نفسيه اوبعض اعضائه وايضا فهو مقبس على الآب بالمعني الذي قدمناه والله تعالى اعلم

## عرق باب فيمر ن سرق ماقد قطع فيه ي

قال اصحابنا فيمن سرق ثوبا فقطع فيه ثم سرقه مرة اخرى وهو بعينه لم يقطع فيه والاصل فيه انه لا يجوز عندنا اثبات الحدود بالقياس وانما طريقها التوقيف اوالاتفاق فلما عدمناها فيما وصفنا لم يبق في ثباته الا القياس ولا يجوز ذلك عندنا هم فان قيل هلا قطعته بعموم قوله (السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما) قبل السرقة ملى له السرقة الثانية لم يتناولها العموم لانها توجب قطع الرجل لووجب القطع والذي في الآية قطع اليد وايضا فان وجوب قطع السرقة متعلق بالفعل والعين جميعا والدليل عليه انه متى سقط القطع وجب ضمان العين كا ان حدالزنا لما تعلق وجوب القصاص كان سقوط الحد موجيا ضمان الوطء ولما تعلق وجوب القصاص عند سقوط القود موجيا ضمان النفس فكذلك وجوب ضمان العين في السرقة عند سقوط القطع يوجب اعتباد العين في ذلك فلما كان فعل واحد في عينين لا يوجب الاقطعا واحدا اذكان لكل واحدا كان كذلك حكم الفعلين في عين واحدة ينبغي ان لا يوجب الاقطعا واحدا اذكان لكل واحد من العينين اعني الفعل والعين تأثير في المجاب القطع يم فان قبل له لا نه لا تأثير لعين المرأة فحد ثمن العينين عدد عد ثانيا مع وقوع الفعلين في عين واحدة هم قبل له لا نه لا تأثير لعين المرأة فحد ثمن العينين عم من العينين عم من العينين عم من العينين عم من العين علي المعلى في عين واحدة على في قبل له لا نه لا تأثير لعين المرأة فحد ثمن العينين عن عدد ثانيا مع وقوع الفعلين في عين واحدة هم قبل له لا نه لا تأثير لعين المرأة

2

فى تعلق وجوب الحد بها واثما يتعلق وجوب حد الزنا بالوطء لاغير والدليل على ذلك انه متى سقط الحد ضمن الوطء ولم يضمن عين المرأة وفى السرقة متى سقط القطع ضمن عين السرقة وايضا فلما صارت السرقة فى يده بعد القطع فى حكم المباح التافه بدلالة ان استهلاكها لا يوجب عليه ضمانها وجب ان لا يقطع فيها بعد ذلك كما لا يقطع فى سائر المالحات التافهة فى الاصل وان حصلت ملكا للناس كالطين والخشب والحشيش والماء ومن اجل ذلك فالوا انه لو كان غزلا فنسجه ثوبا بعد ماقطع فيه ثم سرقه مرة اخرى قطع لان حدوث فالوا انه لو كان غزلا فنسجه ثوبا بعد ماقطع فيه ثم سرقه مرة اخرى قطع لان حدوث هذا الفعل فيه يرفع حكم الاباحة المائعة كانت من وجوب القطع كما لوسرق خشا لم يقطع فيه ولوكان بابا منجورا فسرقه قطع لحروجه بالصفعة عن الحال الاولى وايضا لماكان وقوع القطع فيه يوجب البراءة من استهلاكه قام القطع فيه مقام دفع قيمته نصار كانه عوضه منه واشبه من هذا الوجه وقوع الملك له في المسروق لان استحقاق البدل عليه يوجب له الملك فاما اشبه ملكه من هذا الوجه سقط القطع لانه يستقط بالشهة ان يشبه الماح من وجه ويشبه الملك من وجه

#### وي باب السارق يوجد قبل اخراج السرقة على -

قال ابوبكر رحمه الله الفق فقها الامصار على ان القطع غير واجب الا ان يفرق بين المتاع وبين حرزه والدار كلها حرز راحد فكما لم يخرجه من الدار لم يجب القطع وروى ذلك عن على بن ابى طالب وابن عمر وهو قول ابراهيم وروى يحيى بن سعيد عن عبدالرحمن بن القاسم قال بلغ عائشة انهم كانوا يقولون اذا لم يخرج بالمتاع لم يقطع فقالت عائشة لو لم اجد الاسكينا لقطعته وروى سعيد عن قتادة عن الحسن قال اذا وجد في بيت فعليه القطع هؤا قال ابوبكر دخوله البيت لا يستحق به اسم السارق فلا يجوز ايجاب القطع به واخذه في الحرز ايضا لا يوجب القطع لانه باق في الحرز ومتى لم يخرجه من الحرز فهو بمنزلة من لم يأخذه فلا يجب عليه القطع ولوجاز ايجاب القطع في مثله لما كان لاعتبار الحرز معنى والله اعلم فلا يجب عليه القطع ولوجاز ايجاب القطع في مثله لما كان لاعتبار الحرز معنى والله اعلم

#### - الله عرم السارق بعد القطع الله الم

قال ابو حنيفة و ابويوسف و زفر و محمدوالثورى و ابن شبرمة اذا قطع السارق فانكانت السرقة قائمة بعينها اخذها المسروق منه و انكانت مستهلكة فلاضان عليه وهو قول مكحول و عطاء و الشعبي و ابن شبرمة و احد قولى ابراهيم النخمي و قال مالك يضمنها انكان موسرا و لاشئ علمه انكان معسرا و قال عثمان البتي و الليث و الشافعي يعزم السرقة و ان كانت هالكة و هو قول الحسن و الزهرى و حماد و احد قولى ابراهيم الله قال ابوبكر اما اذا كانت قائمة بعينها فلاخلاف ان صاحبها يأخذها و قدروى ان النبي صلى الله عليه و سلم قطع سارق رداء صفوان و د داردا على صفوان و الذي يدل على نفى الضمان بعد القطع قوله تعالى ( فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالامن الله و الجزاء اسم لما يستحق بالفعل هو القطع و الجزاء اسم لما يستحق بالفعل هو القطع و الحراء اسم لما يستحق بالفعل فاذا كان الله تعالى جعل جميع ما يستحق بالفعل هو القطع

لمُجِز انجاب الضان معه لما فيه من الزيادة في حكم المنصوص ولايجوز ذلك الا بمثل مانجوزبه النسخ وكذلك قوله تعالى ﴿ أَيَا جَزَاءَالذِّينَ مِحَارَبُونَاللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ فاخبر ان جميع الجزاء هوالمذكور فيالآية لان قولهتعالى ﴿ آنما جزاءالذين يحاربونالله ورسوله ﴾ ينفي ان يكون هناك جزاء غيره ومن جهة السنة حديث عبدالله بن صالح قال حدثني المفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد قال سمعت سعد بن ابراهم يحدث عن اخيه المسور بن ابراهم عن عبدالرحمن بن عوف عن رسولالله صلى الله عليه وسلم قال اذا الْمَتْمَ على السارق الحد فلاغرم عليه وحدثنا عبدالباقى بن قانع قال حدثنا محمد بن نصر بن صهيب قال حدثنا ابو بكر بن ابى شـحاع الادمى قالحدثني خالد بن خداش قال حدثني اسحاق بن الفرات قال حدثنا المفصل بن فضالة عن يونس عن الزهري عن سعد بن ابراهم عن المسور بن ابراهم عن عبدالرحمن بن عوف انالنبي صلى الله عليه وسلم أتى بسارق فامر بقطعه وقال لأغرم عليه وقال عبدالباقي هذا هوالصحيح واخطأفيه خالدبن خداش فقال المسوربن مخرمة ويدل عليهمن جهة النظرامتناع وجوب الحد والمال نفعل واحد كالا مجتمع الحدوالمهروالقودوالمال فوجب ان يكون وجوب القطع نافيا لضان المال اذكان المال في الحدودلا بحب الامع الشهة وحصول الشهة ينفي وجوب القطع ووجه آخر وهو ان من اصلنا انالضمان سبب لاعجاب الملك فلوضمناه لملكه بالاخذ الموجب للضمان فكون حنثذ مقطوعا فيملك نفسهوذلك ممتنع فلمالم يكن لنا سبيلالي رفع القطع وكان في ايجاب الضمان اسقاط القطع امتنع وجوب الضمان

### مروج باب الرشوة

قال الله تعالى وساعون للكذب اكالون للسحت فيل ان اصل السحت الاستيصال يقال اسحته اسحانا اذا استأصله واذهبه قال الله عزوجل ( فيسحتكم بعذاب ) اى يستأصلكم به ويقال اسحت ماله اذا افسده واذهبه فسمى الحرام سحتا لانه لابركة فيه لاهله ويهلك به صاحبه هلاك الاستيصال وروى ابن عينة عن عمارالدهنى عنسالم بنابى الجعدعن مسروق قال سألت عبدالله بن مسعود عن السحت أهوالرشوة فى الحكم فقسال ( ومن لم يحكم بما انرل الله فاولئك هم الكافرون ) ولكن السحت ان يستشفع بك على امام فتكلمه فيهدى لك هدية فتقبلها وروى شعبة عن منصور عنسالم بن ابى الجعد عن مسروق قالسألت عبدالله عن الحود فى الحكم فقال ذلك كفرو سألته عن السحت فقال الرشا وروى عبدالاعلى عبدالله عن الجود فى الحكم من السحت قال لا ولكن كفر انما السحت ان يكون لرجل عندسلطان أرأيت الرشوة فى الحكم من السحت قال لا ولكن كفر انما السحت ان يكون لرجل عندسلطان عاج ومنزلة ويكون للا خر الى السلطان حاجة فلا يقضى حاجته حتى يهدى اليه وروى عن الحجام وثمن الكلب وثمن الكلب الفحل وكسب الفحل وكسب الفحل وكسب الحجام وثمن الكلب المن الخروثمن المئية وحلوان الكاهن والاستجمال فى القضية فكانه الحجام وثمن الكلب المن الحكلة وكله المنتجمال فى القضية فكانه الحجام وثمن الكلب قال السحت الرشوة في الحكم ومهر المنى والاستجمال فى القضية فكانه

( ٥٥ – احكام القرآن ، ج ٢ )

جعل السحت اسما لأخذ ما لايطيب اخذه وقال ابراهيم والحسن ومجاهد وقتــادة والضحاك السحت الرشيا وروى منصور عن الحكم عن ابي وائل عن مسروق قال ان القياضي اذا اخذ الهدية فقد اكل السحت واذا اكل الرشوة بلغت به الكفر وقال الاعمش عن خيثمة عن عمر قال بابان من السحت يأكلهما الناس الرشا ومهر الزانية وروى اسهاعيل بن ذكرياعن اسهاعيل بن مسلمعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هدايا الامراء من السحت وروى ابو ادريس الخولاني عن ثوبان قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش الذي بمشي بينهما وروى ابو سلمة بن عبد الرحمن عن عبدالله ابن عمر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي وروى ابو عوانة عن عمر ابن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم ﴿ قال ابو بكر آنفق جميع المتأولين الهذه الآية على إن قبول الرشا محرم واتفقوا على أنه من السحت الذي حرمه الله تعالى والرشوة تنقسم الى وجود منها الرشوة في الحكم وذلك محرم على الراشي والمرتشي جميعا وهوالذي قال فيه الني صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشى والرأئش وهوالذي عشي بينهما فذلك لانخلومن ان برشو دليقضي له محقه أو بماليس بحق له فان رشاه ليقضي له محقه فقد فسق الحاكم بقبول الرشوة على ان يقضي له عاهو فرض عليه واستحق الراشي الذم حين حاكم اليه وليس محاكم ولاسفذ حكمه لانه قدانعزل عن الحكم باخذ الرشوة كمن اخذ الأجرة على اداء الفروض من الصلاة والزكاة والصوم ولاخلاف في تحريم الرشاعلي الاحكام وانها من السحت الذي حرمهالله في كتابه \* وفي هذا دليل على ان كل ما كان مفعولا على وجه الفرض والقربة الى الله تعمالي أنه لايجوز اخذ الاجرة عليه كالحج وتعلم القرآن والأسلام ولوكان اخذ الابدال على هذه الامؤر جائزا لجاز اخذ الرشا على امضاء الاحكام فلما حرمالله اخذ الرشا على الاحكام وآنفقت الامة عليه دل ذلك على فساد قول القائلين مجواز اخذ الابدال على الفروض والقرب \* واناعطاء الرشوة على ان يقضى له بباطل فقد فسق الحاكم من وجهين احدها اخذ الرشيوة والآخر الحكم بغير حق وكذلك الراشي وقدتأول ابن مسعود ومسروق السحت على الهدية فىالشفاعة الى السلطان وقال ان اخذ الرشاعلي الاحكام كفر وقال على رضي الله عنه وزيدبن ثابت ومن قدمنا قوله الرشـــا من السحت وأما الرشوة في غير الحكم فهو ماذكره أبن مسعود ومسروق فيالهدية إلى الرجل ليعينه كجاهه عند السلطان وذلك منهى عنه ايضا لان عليه معونته في دفع الظلم عنه قال الله تعالى ﴿ وَتَعَاوِنُوا عَلَى الْهِ وَالْتَقُوى ﴾ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الله في عون المرء مادام المرء في عون اخيه ﴿ ووجه آخر من الرشوة وهوالذي يرشو السلطان لدفع ظلمه عنه فهذه الرشوة محرمة على آخذها غير محظورة على معطيها وروى عن جابر بن زيد والشعبي قالاً لا بأس بان يصانع الرجل عن نفسه وماله اذا خاف الظلم وعن عطساء وابراهيم مثله وروى هشام عن الحسن قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي قال الحسن ليحق

باطلا اويبطل حقيًا فاما ان تدفع عن مالك فلا بأس وقال يونس عن الحسن لابأس ان يعظي الرجل من ماله مايصون به عرضه وروى عُمَان بن الاسود عن مجــاهد قال اجعل مالك جنة دون دينك ولا تجعل دينك جنة دون مالك وروى سيفيان عن عمرو عن ابي الشعثاء قال لم نجد زمن زياد شيأ الفع لنا من الرشا فهذا الذي رخص فيه السلف انماهو في دفع الظلم عن نفسه بما بدفعه الى من بريد ظلمه اوانتهاك عرضه وقد روى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم غنائم خيبر واعطى تلك العطايا الجزيلة اعطى العباس بن مرداس السلمي شيأ فسيخطه فقال شعرا فقــال النبي صلىالله عليه وسلم اقطعوا عنا لســانه فزادوه حتى رضي \* واماالهدايا للامراء والق أة فان محمد بن الحسن كرههــا وان لم يكن للمهدي خصم ولاحكومة عند الحاكم ذهب في ذلك الى حديث الى حميد الساعدي في قصة ابن اللتبية حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة فلماجاء قال هذا لكم وهذا اهدى لى فقال النبي صلى الله عليه وسلم مابال اقوام نستعملهم على ما ولانا الله فيقول هذا لكم وهذا اهدى لى فهلا جلس في بيت ابيه فنظر أبهدى له املا وما روى عنه عليه السلام انه قال هدايا الامراء غلول وهدايا الامراء سنحت وكره عمربن عبدالعزيز قبول الهدية فقيل له انالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها فقال كانت حينئذ هدية وهي اليوم سحت ولم يكرد محمد للقاضي قبول الهدية ممن كان مهاديه قبل القضاء فكانه آنما كرد منها مااهدىله لاجلاله قاض ولولا ذلك لم بهدله وقد دل على هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هلا جاس في بيت ابيه وامه فنظر أيهدى لهاملا فاخبر انه انمااهدى له لأناعامل ولولاانه عامل لم بهدله وانه لا محل له واما من كان بهاديه قبل القضاء وقد علم أنه لم بهده اليه لاجل القضاء فجائز له قبوله على حسب ماكان يقبله قبل ذلك وقدروى ان بنت ملك الروم اهدت لائم كاشوم بنت على امرأة عمر فردها عمر ومنع قبولها

ة عمر فردها عمر ومنع فبولها عديري باب الحكم بين اهل الكتاب على-

قال الله تعالى ﴿ فَانْ جَاوُكُ فَاحَكُم بِينَهُمْ الْوَاعُرُضُ عَنْهُمْ ﴿ ظَاهُمْ ذَلْكُ يَقْتَضَى مَعْنِينِ احدها تخليتهُم واحكامهُم من غير اعتراض عليهم والثانى التخير بين الحكم والاعراض اذا ارتفعوا الينا الله وقداختاف الساف في بقاء هذا الحكم فقال قائلون منهم اذا ارتفعوا الينا فان شاء الحاكم حكم بينهم وان شاء اعرض عنهم وردهم الى دينهم وقال آخرون التخير منسوخ فمتى ارتفعوا الينا حكمنا بينهم من غير تخيير فمهن اخذ بالتخير عند يجيئهم اليناالحسن والشعبي وابراهيم رواية وروى عن الحسن خلوا بين اهل الكمتاب وبين حاكهم واذا ارتفعوا اليكم فاقيموا عليهم منى كتابكم وروى سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال آيتان نسختا من سورة المائدة آية القلائد وقوله تعالى (فاحكم بينهم اواعرض عنهم ) فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مخيرا ان شاء حكم بينهم اواعرض عنهم فردهم الى احكامهم حتى نزلت روان احكم بينهم عمل انزل الله ولا تتبع اهواءهم ) فاص رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحكم وان احكم بينهم عنهم فردهم الى احكامهم حتى نزلت

(قوله ابن اللتبية)
بضم اللام وسكون
التاء وفتحها وكسر
الباءالموحدة ويقال له
( ابن الاتبية )كذا
في شرح صحيح البخاري

سنهم بما نزل الله في كتابه وروى عبان بن عطاء الخراسياني عن ابن عياس في قوله ﴿ فَانْ حاؤك فاحكم بينهم اواعرض عنهم ﴾ قال نسخها قوله ﴿ وَانَ احْكُم بِينْهُم مَا انزل الله ﴾ وروى سعيد بن جير عن الحكم عن مجاهد ﴿ فَانْ حَاوُّكُ فَاحْكُم بِينِهُمُ اوَاعْرَضَ عَنْهُم ﴾ قال نسختها ﴿ وَانَاحِكُم بِينِهُم مَا الزَّلَالَةِ ﴾ وروى سفيان عن السدى عن عكرمة مثله ﴿ قَالَ الوَّبَكُر فذكر هؤلاء ان قوله ﴿ وَانَ احْكُمْ بِينْهُمْ مَا انزلَ اللهُ ﴾ ناسخ للتخيير المذكور في قوله ﴿ فَانَ حاؤك فاحكم بينهم اواعرض عنهم ﴾ ومعلوم ان ذلك لايقال من طريق الرأي لان العلم بتواريخ نزول الآي لايدرك من طريق الرأي والاجتهاد وأعا طريقه التوقيف ولم يقل من أثبت التخيير أن آية التخيير نزلت بعد قوله ﴿ وَانَاحَكُمْ مِنْهُمْ مِمَا انزلَ اللَّهُ ﴾ وأن التخيير نسخه وانماحكي عنهم مذاهبهم فيالنخير من غيرذكر النسخ فثت نسخ التخبر بقوله ﴿ وَإِنْ احْكُمُ مِينِهُمُ مَا انْزَلَ اللَّهُ ﴾ كرواية من ذكر نسخ التخيير ويدل على نسخ النخيير قوله ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُمُ مِمَا نُزِّلُ اللَّهُ فَاوَلَئْكُ هُمُ الْكَافَرُونَ ﴾ الآيات ومن أعرض عنهم فلم يحكم في تلك الحادثة التي اختصموا فيها بما أنزل الله ولا نعلم احدا قال ان في هذه الآيات (ومن لم محكم بما آنزل الله ﴾ منسوخا الاما يروى عن مجاهد رواه منصور عن الحكم عن مجاهد انقوله ﴿ وَمِن لَمِحُكُم مَا آنزلَاللَّهُ ﴾ نسخها ماقبلها ﴿فَاحَكُم بِينَهُم اواعرض عنهم﴾ وقد روى سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد ان قوله ﴿ فَانْ جَاوُّكُ فَاحْكُمْ مِنْهُمْ اواعْرُضُ عنهم ﴾ منسوخ بقوله ﴿ وَإِنْ أَحَكُم بِينَهُم بِمَا أَنْزَلَاللَّهُ ﴾ ويحتمل أن يكون قوله تعالى ﴿ فَأَنْ حاؤك فاحكم بينهم اواعرض عنهم ) قبل ان تعقدلهم الذمة ويدخلوا تحت احكام الاسلام بالجزية فلماام اللهباخذ الجزية منهم وجرت علمهم احكام الاسلام امربالحكم بينهم عاانولالله فيكون حكم الآيتين حميعا ثابتا التخيير في أهل العهد الذين لادمة أيهم ولم يجر عايهم أحكام المسلمين كاهل الحرب اذاهادناهم وانجاب الحكم عاانزل الله في اهل الذمة الذين يجرى عليهما حكام المسلمين وقدروي عن ابن عباس مايدل على ذلك روى محمد بن اسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس ان الآية التي في المائدة قول الله تعالى ﴿ فَاحْكُم مِنْهُمُ اوَاعْرُضُ عنهم ﴾ أنما نزلت في الدية بين في قريظة وبين في النضير وذلك أن في النضير كان لهم شرف يدون دية كاملة وان ني قريظة يدون نصف الدية فتحاكموا في ذلك الي رسول الله صلى الله عليه ولم فانزل الله ذلك فيهم فحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق في ذلك فجعل الدية ســوا. ومعلوم ان بني قريظة والنضـــبر لمتكن لهم ذمة قط وقد أجلي النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير وقتل في قريظة ولو كان لهم ذمة لما اجلاهم ولا قتلهم وأنما كان بينه و بينهم عهد وهدنة فنقضوها فاخبر ابن عياس ان آية التخبر نزلت فيهم فجائز انيكون حكمها باقيا في اهل الحرب من اهل العهد وحكم الآية الآخرى فيوجوب الحكم بينهم مماانزلالله تعالى ثابتا فياهل الذمة فلا يكون فيها نسيخ وهذا تأويل سائغ لولا ماروي عن السلف من نسخ التخيير بالآية الاخري\* وروي عن ابن عباس رواية اخرى وعن الحسن ومجاهد والزهري انها نزلت في أن الرحم حين

تحاكموا اليه وهؤلاء ايضا لميكونوا اهلذمة وأنما تحاكموا اليه طلبا للرخصة وزوال الرجم فصــار النبي صـــلىالله عليه وسلم الى بيت مدارسهم ووقفهم على آية الرجم وعلى كـذبهم وتحريفهم كتاب الله ثم رجم اليهوديين وقال اللهم أنى اول من احيا سنة اماتوها \* وقال اصحابنا اهل الذمة محمولون فىالبيوع والمواديث وسائرالعقود على احكام الاسلام كالمسلمين الا في سيع الحمر والخنزير فإن ذلك جائز فيما بينهم لاتهم مقرون على أن تكون مالالهم ولو لميجز مبايعتهم وتصرفهم فيهاوالانتفاعيها لحرجت منان تكون مالالهم ولماوجب على مستهلكها علمهم ضمان ولانعلم خلافا بين الفقهاء فيمن استهلك لذمى خمرا ان عليه قيمتها وقدروي انهم كاتوا يأخذون الحمر من اهل الذمة في العشور فكتب الهم عمر إن ولوهم بيعها وخذوا العشر من أثمانها فهذان مال لهم مجوز تصرفهم فيهماوماعدا ذلك فهو محمول على احكامنا لقوله ﴿ وَانْ احْكُمْ بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم) وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كتب الى أهل نحران اماان تذروا الربا وأما ان تأذنوا بحرب من الله ورسوله فجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم فيحظر الربا ومنعهم منه كالمسلمين قالءالله تعالى ﴿وَاخْذُهُمُ الرَّبَا وَقَدْنُهُوا عَنْهُ وَا كَاهُمُ اموال الناس بالباطل ﴾ فاخبراتهم مهيون عن الربا واكل المال بالباطل كاقال تعالى ﴿ ياليها الذين آمنوا لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ﴾ فســوى بينهم وبين المسلمين فىالمنع من الربا والعقود الفاسدة المحظورة وقال تعالى ﴿ سماعون للكذب اكالون للسحت ﴾ فهذاالدي ذكرناه مذهب اصحابنا في عقود المعاملات والتجارات والحدود اهل الذمة والمسلمون فيها سواء الاانهم لايرجمون لانهم غير محصنين وقال مالك الحاكم مخير اذا اختصموااليه بين ان يحكم بنهم بحكم الاسلام اويعرض عنهم فلايحكم بينهم وكذلك قوله في العقود والمواريث وغيرها \* واختلف اصحابنا في مناكحتهم فما بينهم فقال الوحنيفة هم مقرون على احكامهم لايعترض علمهم فيها الا ان يرضوا باحكامنا فان رضي بها الزوحان حملا على احكامنا وانابى احدها لميعترض علمهم فاذاتراضيا جميعا حمالهما على احكام الاسلام الأفي النكاح بغير شهود والنكاح في العدة فانه لايفرق بينهم وكذلك ان اسلموا \* وقال محمد اذا رضي احدها حملا جميعاعلي احكامنا وانابي الآخر الافيالنكاح بغيرشهود خاصة \* وقال ابو يوسف يحملون على احكامنا وان أبوا الا فىالنكاح بغير شهود نجيزه أذا تراضوا بها فأما أبوحنيفة فأنه يذهب في اقرارهم على مناكم الى أنه قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذا لجزية من مجوس هجر مع علمه بالهم يستحلون نكاح ذوات المحرم ومع علمه بذلك لميأس بالتفرقة بنهماوكذلك اليهود والنصارى يستحلون كثيرا من عقود المناكحات المحرمة ولميأم بالتفرقة بيهم حين عقدلهم الذمة من اهل نجران ووادى القرى وسائر اليهود والنصاري الذين دخلوا في الذمة ورضوا باعطاء الجزية وفي ذلك دليل على انه اقرهم على مناكحاتهم كما اقرهم على مذاهمهم الفاسدة واعتقاداتهم التيهي ضلال وباطل الاترى آنه لما علم استحلالهم لارباكتب الى اهل نجران اماان تذروا الربا واماان تأذنوا بحرب من الله ورسوله فليقرهم عليه حين علم تبايعهم

بهوايضا قدعلمنا انعمر بنالخطاب لمافتح السواد اقراهلها علماوكانوا مجوسا ولميثبتانه امر بالتفريق بين ذوى المحارم منهممع علمه بمناكحاتهم وكذلك سائرالامة بعده جروا على منهاجه فى ترك الاعتراض علمهم وفى ذلك دليل على صحة ماذكرنا ﷺ فان قيل فقدروى عن عمرانه كتب الى سعد يأمره بالتفريق بين ذوى المحارم منهم وان يمنعهم من المذهب فيه الله لوكان هذا ثابتا لوردالنقل متواتراكوروده فىسيرته فهم فى اخد الجزية ووضع الخراج وسائر ماعاملهم به فلمالم يرد ذلكمن جهة التواتر علمناانه غيرثابت ومحتمل ان يكون كتابه الىسعد بذلك انماكان فيمن رضي منهم بإحكامنا وكذلك نقول اذا تراضوا باحكامنا وايضاقد بينا ان قوله ﴿وَانَ احْكُمْ بِينْهُمْ بِمَا الزلالله ﴾ ناسخ للتخيير المذكور في قوله ﴿ فان جاؤك فاحكم بينهم اواعرض عنهم ﴾ والذي ثبت لسخه من ذلك هوالتخير فاما شرط المجيُّ منهم فلم تقم الدلالة على نسخه فينبغي ان يكون حكم الشرط باقيا والتخيير منسوخا فيكون تقديره مع الآية الاخرى فان جاؤك فاحكم بينهم بماانزلالله وآنما قال أنهم يحملون على احكامنا اذا رضوا بها الافى النكاح بغير شهود والنكاح في العدة من قبل انه لماثبت انه ليس لنا اعتراض عليهم قبل التراضي منهم باحكامنا فمتى تراضبوا بها وارتفعوا الينا فأنما الواجب اجراؤهم على احكامنا فيالمستقبل ومعلوم ان العدة لاتمنع بقاء النكاح في المستقبل وانما تمنع الابتداء لان امرأة تحت زوج لوطرأت عليها عدة من وطء بشبهة لم يمنع ماوجب من العدة بقاء الحكم فثبت أن العدة أنما تمنع ابتداء العقد ولا تمنع البقاء فمن اجل ذلك لم يفرق بينهما؛ ومن جهة اخرى انالعدة حقالله تعالى وهم غير مؤاخذين تحقوق الله تعالى في احكام الشريعة فاذا لم تكن عندهم عدة واجبة لم تكن عليها عدة فجاز نكاحها الثاني وليس كذلك نكاح ذوات المحارم اذلايختلف فيها حكم الابتداء والبقاء في باب بطلانه واما النكاح بغير شهود فان الذي هو شرط في صحة العقد وجود الشهود في حال العقد ولا محتاج في بقائه الى استصحاب الشهود لان الشهو دلوارتدوا بعد ذلك او ماتوا لميؤثر ذلك في العقد فاذا كان أنما بحتاج الى الشهود للابتداء لالليقاء لم يجز ان يمنع البقاء في المستقبل لاجل عدم الشهود \* ومن جهة اخرى ان النكاح بغير شهود مختلف فيه بين الفقهاء فمنهم من مجيزه والاجتهاد سائغ في جوازه ولايعترض على المسلمين اذا عقدوه مالم يختصموا فيه فغير حائز فسيخه إذا عقدوه في حال الكفر اذكان ذلك سائغا جائزا في وقت وقوعه لوامضاء حاكم مابين المسلمين جاز ولم يجز بعد ذلك فسيخه وآنما اعتبر ابو حنيفة تراضهما جميعاً باحكامنا من قبل قول الله تعالى ﴿ فَانْ جَاؤُكُ فَأَحَكُمْ بِينِهُمْ ﴾ فشرط مجيئهم فلم يجزالحكم على احدها بمحيُّ الآخر ﴿ فَانْ قَالْ قَائلُ اذَا رَضَى أَحَدُهَا بَاحْكَامْنَا فَقَدَلْزُمُهُ حكم الاسلام فيصير عنزلته لواسلم فيحمل الآخر معه على حلم الاسلام الله قيل له هذا غلط لانرضاه باحكامنا لايلزمه ذلك ايجابا الاترى انه لورجع عن الرضا قبل الحكم عليه لم يلزمه اياه وبعد الاسلام يمكنهالرضا باحكامنا وايضااذا لميجزان يعترض علمهم الابعدالرضا بحكمنا فمن لم يرض باميقي على حكمه لا مجوز الزامه حكما لاجل رضا غيره % وذهب محمد الى ان

رضا احدها يلزم الآخر حكم الاسلام كالوا سلم وذهب ابو يوسف الى ظاهر قوله تمالى ﴿ وَانَا حَكُمْ بِينِهُمْ يَمَا تَرَلَ اللهُ وَلَا تَتَبِيعُ اهْوَاءُهُمْ ﴾ ﷺ قوله تعالى ﴿ وَكَيْفَ يَحْكُمُونِكَ وَعَنْدُهُمْ التوراة فيها حكم الله ﴾ يعنى الله اعلم فه أتحاكموا اليك فيه فقيل انهم تحاكموا اليه في حدالزانيين وقيل في الدية بين بى قريظة و بى النضير فاخبر تعالى أنهم لم تيحاكموا اليه تصديقا منهم بنيوته وأنما طِلبُوا الرخصة ولذلك قال ﴿ وَمَا اولئكُ بِالمؤمنينِ ﴾ يعنيهم غيرمؤمنين محكمك انهمن عندالله معججدهم بنبوتك وعدولهم عمايعتقدونه حكمالله ممافي التوراة ويحتمل انهم حين طلبوا غير حكم الله ولم يرضوا به فهم كافرون غيرمؤمنين \* وقوله تعالى ﴿ وعندهم التوراة فيها حكم الله ﴾ يدل على أن حكم التوراة فما اختصموا فيه لميكن منسوخا والهصار بمعث النبي صلى الله عليه وسلم شريعة لنا لم ينسخ لأنه لونسخ لميطلق عليه بعد النسخ أنه حكم الله كالايطلق ان حكم الله تحليل الحمر اوتحريم السبت وهذا يدل علىانشرائع من قبلنا من الانبياء لازمة لنا مالم تنسخ وأنها حكمالله بعد مبعثالني صلىالله عليهوسلم وقدروىعن الحسن فىقوله تعالى ﴿ فِيهَا حكم الله ﴾ بالرجم لانهم اختصموا اليه في حد الزنا وقال قتادة فيها حكم الله بالقود لانهم اختصموا فىذلك وجائز ان يكونوا تحاكموا اليه فهما جميعا «زالرجم والقود ﷺ قوله تعالى ﴿اناانزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادواك روى عن الحسن وقتادة وعكرمة والزهري والسدى ان النبي صلى الله عليه وسلم مراد بقوله ﴿ يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا ﴾ ﷺ قال ابوبكر وذلك لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم حكم على الزانيين منهم بالرجم وقال اللهم أنى أول من أحيا سنة اماتوها وكان ذلك في حكم التوراة وحكم فيه بتساوى الديات وكان ذلك ايضا حكم التوراة وهذا بدل على انه حكم عليهم محكم التوراة لا بحكم مبتدأ شريعة الله وقوله تعالى ﴿ وَكَانُوا عَلَيْهِ شَهْداً ، ﴾ قال ابن عباس شهداء على حكم النبي صلى الله عليه وسلم انه في التوراة وقال غيره شهداء على ذلك الحكم أنه من عندالله ١١٤ وقال عنوجل ﴿ فَلا تَحْسُوا النَّاسُ وَاخْشُونَ ﴾ قال فيه السدى لاتخشوهم في كتمان ماانزلت وقيل لا تخشوهم في الحكم بغيرماانزلت؛ وحدثنا عبدالباقي بن قائع قال حدثنا الحادث بن الى اسامة حدثنا ابوعيد الفاسم بن سلام حدثنا عبدالرحن ابن مهدى عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن قال انالله تعالى اخذ على الحكام ثلاثا انلايتبعوا الهوى وان يخشوه ولا يخشوا الناس وان لايشتروا بآياته ثمناً قلملا ثم قال ﴿ ياداود اناجعلناك خليفة فيالارض فاحكم بين الناس بالحق ولانتبع الهوى ﴾ الآية وقال ﴿ اناانز لنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا ﴾ الى قوله ﴿فلاتخشوا الناس واخشون ولاتشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بماانزل الله فاولئك هم الكافرون؟ فتضمنت هذه الآية معانى منها الاخبار بان النبي صلى الله عليه وسلم قدحكم على البهود بحكم التوراة ومنها ان حكم التوراة كان باقيا في زمان رسولالله صلى الله عليه وسلم وان مبعث الني صلى الله عليه وسلم لم يوجب نسخه و دل ذلك على ان ذلك الحكم كان ثابتا

لمينسخ بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومنها أيجاب الحكم بماانزلالله تعالى وانلايعدل عنه ولايحابي فيه مخافة الناس.ومنها تحريم اخذالرشا فيالاحكام وهوقولهتعالي ﴿ وَلاَتَشْتُرُوا بآياتي عَمَا قليلا ﴾ ﷺ وقوله تعالى ﴿ ومن لم يحكم بما انزلالله ﴾ قال ابن عباس هو في الجاحد لحكماللة وقيل هي فياليهود خاصة وقال ابن مسعود والحسن وابراهم هي عامة يعني فيمن لم يحكم بما انزلالله وحكم بغير. مخبرا أنه حكم الله تعالى ومن فعل هذا فقد كفر فمن جعلها فى قوم خاصة وهم الهود لم يجعل من بمعنى الشرط وجعلها بمعنى الذي لم يحكم بما نزل الله والمراد قوم باعيانهم وقال البراء بن عازب وذكر قصة رجم الهود فانزل الله تعالى ﴿ يَالَمُا الرسول لايحزنك الذين يسارعون فيالكفر ﴾ الآيات الي قوله ﴿ وَمَنْ لِمُحِكُم بِمَا الْرَلُ اللَّهُ فاولئك هم الكافرون ﴾ قال في اليهود خاصة وقوله ﴿ فاولئك هم الظالمون ﴾ و ﴿ اولئك هم الفاسقون﴾ في الكيفار كلهم وقال الحسن ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ عِائْزُلُ اللَّهُ فَاوَلُّنُكُ هُمُ الْكَافُرُونَ ﴾ نزات فىاليهود وهي علينا واجبة وقال ابومجلز نزلت فىاليهود وقال ابوجعفر نزلت فىاليهود ثم جرت فيناوروي سفيان عن حبيب بنابي ثابت عن الى البختري قال قيل لحذيفة (ومن لم يحكم بما نزل الله فاولئك هم الكافرون) نزلت في بي اسر أئيل قال نع الاخوة لكم بنو اسرائيل ان كانت لكم كل حلوة ولهم كل مرة ولتسلكن طريقهم قدالشراك قال ابراهيم النخعي نزلت في ني اسرائيل ورضي لكم بها وروى النوري عن ذكريا عن الشعبي قال الأولى للمسلمين والثانية للبهود والثالثة للنصاري وقال طاوس ليس بكفر ينقل عن الملة وروى طاوس عن ابن عباس قال ليس الكفر الذي يذهبون اليه فيقوله ﴿ وَمَن لَمْ يُحَكُّمُ بِمَا انْزَلَ اللَّهُ فَاوَلَئك هم الكافرون ﴾ وقال ابن جرج عن عطاء كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسقوقال على بن حسين رضي الله عنهماليس بكفر شرك ولاظلم شرك ولأفسق شرك هم قال ابوبكر قوله تعالى ﴿ وَمِن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا انْزَلَاللَّهُ فَاوَلَنْكُ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ لا يخلو من ان يكون مراده كفر الشرك والجحود اوكفر النعمة من غير جحود فان كان المراد جحود حكماللة او الحكم بغيره مع الاخبار بأنه حكم الله فهذا كفر يخرج عن الملة وفاعله مرتد أن كان قبل ذلك مسلما وعلى هذا تأوله من قال أنها نزلت في ني اسرائيل وجرت فينا يعنون أن من جحدمنا حكم الله اوحكم بغير حكم الله ثم قال ان هذا حكم الله فهو كافر كما كفرت بنو اسرائيل حين فعلوا ذلك وأنكان المرادبه كفر النعمة فانكفران النعمة قديكون بترك الشكر عليها من غير جحود فلايكون فاعله خارجا من الملة والاظهر هو المعنى الاول لاطلاقه اسم الكفر على من لم يحكم بما انزلالله وقد تأولت الحوارج هذه الآية على تكفير من ترك الحكم بما تزل الله من غير جحودلها واكفروا بذلك كلمن عصى الله بكبيرة اوصغيرة فاداهم ذلك الى الكفر والضلال بتكفيرهم الانبياء بصغائر ذنوبهم الهو قوله تعالى ﴿ وَكُنْهُ عَلَيْهُمْ فَيَمَا أَنْ النَّفُسُ بِالنَّفِسُ وَالْعَيْنَ ﴾ الآية فيه اخبسار عما كتبالله على بني اسرائيل في التوراة عن القصاص في النفس وفي الاعضاء المذكورة \* وقد استدل ابو يوسف بظاهر هذه الآية على ايجاب القصاص بين الرجل والمرأة فىالنفس لقوله

تعالى ﴿ أَنَ النَّفُسُ بَالنَّفِسُ ﴾ وهذا يدل على أنه كان من مذهبه أن شرائع من كان قبلنا حكمها ثابت الى ان يرد نسخها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم اوبنص القرآن \* وقوله في نسق الآية ﴿ وَمِن لَمْ يَحْكُمْ عِمَا نُولُ اللَّهُ فَأُولُئُكُ هُمُ الظَّالْمُونَ ﴾ دليل على ثبوت هذاالحكم في وقت نزول هذه الآية من وجهين احدها أنه قد ثبت أن ذلك مما أنزل الله ولم يفرق بين شيءٌ من الأزمان فهو ثابت فيكل الازمان اليمان يردنسيخه والثاني معلوم انهم استحقوا سمةالظلم والفسسق في وقت نزول الآية لتركهم الحكم بما انزلالله تعالى من ذلك وقت نزول الآية اما جحوداله اوتركا لفعل ما اوجب الله من ذلك وهذا يقتضي وجوب القصاص في سأئر النفوس مالم تقم دلاله نسخه اوتخصيصه الله وقوله تعالى ﴿ والعين بالعين ﴾ معناه عند اصحابنا في العين اذا ضربت فذهب ضوءها وليس هوعلى ان تقلع عينه هذا عندهم لإقصاص فيه لتعذر استيفاء القصاص في مثله الاترى انا لانقف على الحد الذي مجب قلعه منها فهو كمن قطع قطعة لحم من فيخذ رجل او ذراعه او قطع بعض فيخذه فلايجب فيه القصاص وانما القصاص عندهم فيا قدذهب ضوءها وهي قائمة انتشدعينه الآخري وتحميله مرآة فتقدم الى العبن التي فيها القصاص حتى يذهب ضوءها ١٤٥ واماقوله تعالى ﴿ وَالْأَلْفُ بِالْآلَفِ ﴾ فان اصحابنا قالوا أذا قطعه من أصله فلاقصاص فيه لأنه عظم لايمكن استيفاء القصاص فيه كمالو قطع يده من نصف الساعد وكما لوقطع رجله من نصف الفخذ لاخلاف في سقوط القصاص فيه لتعذر استيفاء المئل والقصاص هو اخذ المثل فهتي لم يكن كذلك لم يكن قصاصا وقالوا أنما يجب القصاص في الأنف اذا قطع المارن وهو مالان منه ونزل عن قصة الانف وروى عن أبي يوسف أن في الأنف أذا استوعب القصاص وكذلك الذكر واللسان وقال محمد لاقصاص فيالانف واللسان والذكر اذااستوعب ﴿ وقوله تعالى ﴿ والاذن بالاذن ﴾ فأنه يقتضي وجوب القصاص فها أذا استوعبت لامكان استيفائه واذا قطع بعضها فأن اصحابنا قالوا فيه القصاص اذا كان يستطاع ويعرف قدره هؤ وقوله عنوجل ﴿والسن بالسن﴾ فان اصحابنا قالوا لاقصاص فيعظم الا السن فان قلعت اوكسر بعضها ففيها القصاص لامكان استيفائه ان كان الجميع فبالقلع كما يقتص من البد من المفصل وانكان البعض فأنه يبرد بمقداره بالمبرد فيمكن استيفاءالقصاص فيهواما سائرالعظام فغيرتمكن استيفاءالقصاص فيها لايوقف على حده وقداقتضي مانص الله تعالى في هذه الاعضاء إن يؤخذ الكبر من هذه الاعضاء بصغيرها والصغير بالكبير بعدانيكون المأخوذ منهمقابلا لماجنيعليه لأغيره ١١٤ وقوله تعالى ﴿وَالْجُرُوحِ قصاص ﴾ يعني أنجاب القصاص في سائر الجراحات التي يمكن استيفاء المئل فيها ودل به على نَفِي القصاص فيما لا يمكن استيفاء المثل فيه لان قوله ﴿ وَالْحِرُوحِ قَصَّاصٌ ﴾ يقتضي اخذ المثل سواء ومتى لم يكن مثله فليس بقصاص \* وقد اختلف الفقهاء في اشياء من ذلك منها القصاص بين الرجال والنساء فهادون النفس وقدييناه في سورة البقرة وكذلك بين العبيدوالاحرار

# م في و أن الحلاف في ذلك الله

قال ابوحنيفة وأبويوسف وزفرو محمد ومالك والشافعي لاتؤخذ اليمني باليسرى لافي العين ولافي البدولاتؤخذ السن الابمثلها من الحاني وقال بن شبرمة تفنأ العين ليمني باليسري واليسري باليمني وكذلك اليدان وتؤخذ الننية بالضرس والضرس بالثنيةوقال الحسنين صالح اذاقطع اصبعا من كف فلم يكن للقاطع من تلك الكف اصبح مثلها قطع ممايلي تلك الاصبح ولا يقطع اصبع كف باصبع كف آخرى وكذلك تقلع السن آلتي تليها أذالم تكن للقاطع سن ملها وأن بلغ ذلك الاضراس وتفقأالعين اليمني باليسري اذالم تكن له يمني ولانقطع البد اليمني باليسري ولااليسري بالممني ﷺ قال ابوبكر لاخلاف أنه إذا كان ذلك العضو من الجاني باقيا لم يكن للمجنى عليه استيفاء القصاص من غيرد ولايعدو ما قابله من عضو الجاني الى غيرد ممابازاته وان تراضياه فدل ذلك على انالمراد بقوله تمالي ﴿ وَالْعَبْنُ إِلَّا أَخُرُ الآيَّةُ اسْتَيْفَاءُ مثله مما يقابل من الحاني فغير حائز اذا كان كذلك ان يتعدى الى غيره سواء كان مثله موجودا من الجاني أومعدوما الاترى أنه أذا لمبكن له أن يعدو البدالي الرجل لم يختلف حكمه ال تكون يدالجاني موجودة اومعدومة فيامتناع تعديه الى الرجل وايضا فان القصاص استيفاء المثل وليست هذه الأعضاء مماثلة فغير جائز ان يستوعها ولم يختلفوا ان اليد الصحيحة لاتؤخذ بالشلاء وان الشلاء تؤخذ بالصحيحة وذلك لقوله تعالى ﴿ وَالْجُرُ وَ حَصَّاصٌ ﴾ وفي اخذ الصحيحة بالشلاءاستيفاء أكثر مماقطع وامااخذالشلاء بالصحيحةفهو حائز لاندرضي بدون حته \* واختلف في القَصاص في العظم فقال الوحنيفة وزفر والويوسف ومحمد لاقصاص في عظم ما خلاالسن وقال الليث والشافعي مثل ذلك ولم يستثنيا السن وقال ابن القاسم عن مالك عظام الجسد كلهافيهاالقود الاماكان منهابجو فامثل الفخذ ومااشهه فلاقو دفيه وليس في الهاشمة قود وكذلك المنقلة وفي الذراعين والعضد والساقين والقدمين والكعبين والاصابع اذا كسرت ففيها القصاص وقال الاوزاعي ليس في المأمومة قصاص ﴿ قال الوبكر لما تففوا على نفي الفصاص في عظم الرأس كذلك سائرا العظام وقال الله تعالى ﴿ وَالْجُرُو مِ قَصَاصَ ﴾ وذلك غير ممكن في العظام وروى حماد بن سلمةعن عمروبن دينار عن ابن الزبيرانه اقتصمن مأمومة فانكر ذلك عليه ومعلوم ان المنكرين كانوا الصحابة ولاخلاف ايضا أنه لوضرب اذنه فيبست أنه لايضرب أذنه حتى تيس لأنه لايوقف على مقدار جنايته فكذلك العظام وقديينا وجوب القصاص فيالسن فيما تقدم ا قوله تعالى ﴿ فَمَن تصدق به فهو كفارة له ﴿ روى عن عبدالله بن عمر والحسن وقتادة وابراهم رواية والشعبي رواية انهاكفارة لولى القتيل وللمجروح اذاعفوا وقال ابن عباس ومجاهد وابراهم روايةوالشعبي روايةهوكفارة للجانىكانهم جعلوه بمنزلهالمستوفى لحقهويكون الجاني كانه لمِجِن وهذا محمول على ان الجاني تاب من جنايته لأنه لو كان مصرا عليه فعقوبته عندالله فيما ارتكب من نهيه قائمة والقول الاول هو الصحيح لان قوله تعالى راجع الى المذكور

وهو قوله ﴿ فَن تَصَـدَق بِه ﴾ فالكيفارة واقعة لمن تصـدق ومعناه كفارة لذنوبه ﷺ قوله تمالي ﴿ وليحكم اهل الأنجيل بما تزل الله فيه ﴾ قال ابو بكر فيه دلالة على ان مالم ينسخ من شرائع الأنبياء المتقدمين فهو ثابت على معنى آنه صار شريعة للنبي صلى الله عليه وسلم لقوله ﴿ وليحكم اهل الأنحيل بماانزلالله فيه ومعلوم انهلم يرد امرهم باتباع ماانزل الله في الأنجيل الاعلى أنهم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم لانه صار شريعةله لانهم لواستعملوا ما في الانجيل مخالفين للنبي طلى الله عليه وسسلم غير متبعين له لكانوا كفارا فثبت بذلك أنهم مأمورون باستعمال احكام تلك الشريعة على معنى انها قد صارت شريعة للنبي عليه السلام ﷺ قوله تعالى ﴿ وَالْزَلْنَا الك الكتاب بالحق مصدقا لمابين بديه من الكتاب ومهيمنا عليه كله قال ابن عباس ومجاهد وقتادة مهدمنا يعني امنا وقبل شهاهدا وقبل حفيظا وقبل مؤتمنا والمعني فيه آنه امين عليه بنقل الينا مافي الكتب المتقدمة على حققته من غير تحريف ولازيادة ولانقصان لان الامين على الشيُّ مصدق علمه وكذلك الشياهد وفي ذلك دليل على انكل من كان مؤتَّمنا على شيُّ فهو مقبول الفولفه من نحوالودائع والعواري والمضاربات ونحوها لانهجين انبأعن وجوب التصديق مما اخبر به القرآن عن الكتب التقدمة سهاد امنا علمها وقديين الله تعالى في سورة النقرة أن الامين مقبول القول فيما أئتمن فيه وهو قوله تعالى ﴿ فَأَنَّ أَمْنَ بِعَضَكُم بِعَضًا فَلِيؤُد الذي ائتمن امانته وليتقالله ربه) وقال (وليتقالله ربه ولا بخس منه شيأ ) فلما جعله امينا فيه وعظه بترك البخس \* وقد اختلف في المراد بقوله ﴿ ومهيمنا ﴾ فقال ابن عباس هو الكتاب وفيه اخبار بان القرآن مهيمن على الكتب المتقدمة شاهد علمها وقال مجاهد اراديه النبي صلى الله عليه وسلم ﷺ قوله تعالى ﴿فَاحَكُم بِينِهُم بَا انزل الله ﴾ بدل على نسخ التخيير على ما تقدم من سأنه وه قوله تعالى هولا نتبع اهو اءهم ك بدل على بطلان قول من يردهم الى الكنيسة او البيعة للاستحلاف لمافيه من تعظيم الموضع وهم بهوون ذلك وقد نهي الله تعالى عن انباع اهوائهم وبدل على بطلان قول من ردهم إلى دينهم لما فيه من أتباع أهوائهم والاعتداد باحكامهم ولان ردهم الى اهل دينهم أما هوردلهم ليحكموا فيهم بما هو كفربالله عزوجل اذكان حكمهم بمايحكمون به كفرا بالله وأنكان موافقا لماأنزل فيالتوراة والأنجيل لأنهم مأمورون بتركه والباع شريعة الني صلى الله عليه وسلم عنه قوله تعالى ﴿ لكل جعلنا منكم شرعة ومنها حاكم الشرعة والشريعة واحد ومعناها الطريق الىآلماء الذي فيهالحياة فسمى الامور التي تعبدالله بها منجهة السمع شريعة وشرعة لايصالها العاملين بهاالي الحياة الدائمة في النعيم الباقي ١٤ قو له تعالى (ومنهاجا) قال ابن عاس ومجاهد وقتادة والضحاك سنة وسبيلا ويقال طريق نهج إذاكان واضحا قال مجاهد واراد بقوله (شرعة) القرآن لأنه لجميع الناس وقال قتادة وغيره شريعة التوراة وشريعة الأنجيل وشريعة القرآن \* وهذا يحتج به من نفي لزوم شرائع من قبلنا ايانا وان لم يثبت تسمخها لاخباره بأنه جعل لكل نبي من الانبياء شرعة ومنهاحا وليس فيه دليل على ماقالوا لان ماكان شريعة لموسى عليه السلام فلم ينسخ الى ان بعث النبي صلى الله عليه وسلم فقد صارت شريعة

لذي عليه السلام وكان فماسلف شريعة لغيره فلادلالة فيالآية على اختلاف احكام الشرائع وايضا فلا يختلف احد في تجويز ان يتعبد الله رسوله بشريعة موافقة لشرائع من كان قبله من الانبياء فلم ينف قوله ﴿ لَكُلُّ جِعَلْمَامُنَكُمُ شَرِعَةً وَمَهَاجًا ﴾ ان تكون شريعة النبي عليه السلام موافقة لكثير من شرائع

من الافطار

الأنساء المتقدمين واذا كان كذلك فالمراد فمانسخ من شرائع المتقدمين من الأنساء وتعبدالنبي صلى الله عليه وسلم بغيرها فكان لكل منكم شرعة غيرشر عة الآخر ؟ قوله عن وجل ﴿ ولواله الله لحملكم امة واحدة الله الحسن لجملكم على الحق وهذه مشيئة الفدرة على اجبارهم على القول بالحق ولكنه لوفعل لميستحقوا ثوابا وهوكقوله ﴿ ولوشــتُنا لا يَنياكل نفس هداها ﴾ وقال قائلون معناه ولوشاءالله لجمعهم على شريعة واحدة في دعوة حميع الأنبياء م قوله تعالى ﴿ فاستبقوا الحبرات ﴾ معناه الاس بالمادرة بالخيرات التي تعبدنا ما قبل الفوات بالموت وهذا يدل على ان تقديم الواجبات افضل من تأخيرها نحو قضاء رمضيان والحج والزكاة وسائر الواجبات لأنها من الحيرات ﷺ فان قيل فيو يدل على أن فعل الصلاة في اول الوقت افضل من تأخيرها لانها من الواجبات في اول الوقت ١٠٠٥ قيل له ليست من الواجبات في اول الوقت و الآية مقتضية للوجوب فهي فما قدوجب والزم وفي ذلك دليل عني ان الصوم في السفر افضل من الأفطار لآنه من الخيرات وقد امرالله بالمبادرة بالخيرات \* وقوله تعالى في هذا الموضع ﴿ وان احكم بينهم عاائرلالله ﴾ ليس بتكرار لما تقدم من مثله لانهما نزلا في شيئين مختلفين احدها في شأن الرجم والآخر في التسوية بين الديات حين تحاكموا اليه في الامرين ١ قوله تعالى ﴿ واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما تزل الله اليك ، قال ابن عاس اداد انهم يفتنونه باضلالهم اياه عما تزل الله الى مايهوون من الاحكام اطماعا منهم له في الدخول في الاسلام وقال غيره اضلالهم بالكذب على التوراة بما ليس فها فقديين الله تعالى حكمه عين قوله تعالى ففان تولوا فاعلم انمار يدالله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم، ذكر البعض والمراد الجميع كمايذكر لفظ العموم والمراد الخصوص وكاقال (ياايها الني) والمراد جميع المسلمين بقوله (اذا طلقتم النساء) وفيه ان المراد الاخبار عن تغليظ العقاب في ان بعض ما يستحقونه به يهلكهم وقيل اراد تعجيل البعض بتمر دهم وعتوهم وقال الحسن اراد ماعجله من اجلاء بني النضير وقتل بي قريظة ١٠ قوله تعالى ﴿أَفْحَكُمُ الْجَاهَلَيْةُ يَبْغُونَ﴾ فيه وجهان احدهما آنه خطاب لليهود لأنهم كانوااذا وجبالحكم على ضعفائهم الزموهم إياه واذا وجب على اغنيائهم لمرأخذوهم به فقيل لهم أفحكم عبدة الاوثان تبغون وانتم اهل الكيتاب وقيل أنه أويد به كل من خرج عن حكم الله الى حكم الجاهلية وهو ما تقدم علمه فاعله بجهالة من غير علم الله قوله تعالى ﴿ ومن احسن من الله حكما ﴾ اخبار عن حكمه بالعدل والحق من غير محاباة وجائز أن يقال أن حكما احسن من حكم كالوخير بين حكمين نصا وعرف أن احدهما افضل من الآخركان الافضل احسن وكذلك قد يحكم الحِتهد بما غيره اولى منه لتقصير منه في النظر أولتقليده من قصرفيه ١٤٤ قوله تعالى ﴿ يَا مِهَا مِاللَّهُ مِنْ آمَنُوا لا تَحَذُوا البهود والنصاري اولياء بعضهم اولياء بسض ، روى عن عكرمة أنها نزلت في الى لبابة بن عبدالمنذر

الصوم في السفر افضل

لما تنصح الى نبي قريظة واشار الهم بأنه الذيح وقال السدى لما كان بعد احد خاف قوم من المشركين حتى قال رجل اوالي الهود وقال آخر اوالي النصاري فالزلاللة تعالى هذهالآية وقال عطمة من سعد نزلت في عبادة من الصامت وعبدالله من ابي ابن سلول لما تبرأ عبادة من موالاة الهود وتمسك مها عبدالله بن اني وقال اخاف الدوائر ﴿ وَالَّهِ هُوَ النَّاصِمُ لَانَّهُ بِلِّي صاحه بالنصرة وولى الصغير لانه سولي التصرف علمه بالحاطة وولى المرأة عصلتها لأنهم يتواون عليها عقد النكام \* وفي هذه الآية دلالة على إن الكافر لايكون ولياللمسلم لافي التصرف ولافيالنصرة وبدل على وجوب البراءة من الكفار والعداوة لهم لأن الولاية ضدالعداوة فاذا امرنا عاداة الديود والنصاري لكنفرهم فغيرهم من الكفار يمنزلتهم وبدل على ان الكيفركله ملةواحدة لقوله تعالى ﴿ يعضهم اولياء يعض ﴾ وبدل على أن النهودي يستحق الولاية على النصراني في الحال التي كان يستحقها لوكان المولى علمه بهو ديا وهو أن يكون صغيرا اومجنونا وكذلك الولاية منهما فيالنكام هوعلى هذا السيل ومن حيث دلت على كون بعضهم اولياء بعض فهويدل على الحجاب التوارث بنهما وعلى ماذكرنا من كونالكـفر كله ملة واحدة وان اختلفت مذاهبه وطرقه وقددل على جواز مناكحة بعضهم لعض البهودي للنصر الله والنصراني للمهودية وهذا الذي ذكرنا أنما هو في احكامهم فما منهم واما فمامنهم وسنالمسلمين فيختلف حكم الكتابي وغيرالكتابي فيجواز المناكحة واكل الذسحة يهم قوله تعالى ﴿ وَمِن سُولِهِم مَنكُم فَانَّه مَنهم ﴾ مدل على أن حكم نصاري في تغلب حكم نصاري ني المرائبل في أكل ذبا تحيم ونكاح نسائهم وروى ذلك عن ابن عماس والحسن \* وقوله (منكم) مجه زان بر بديه العرب لانه لواراد المسلمين لكانو ااذا تولوا الكفار صاروام الدين والمرتد الى النصرانية واليهودية لايكون منهم في شيء من احكامهم الاترى انه لاتؤكل ذيحته وانكانت امرأة لم يجز نكاحها ولا يرثهم ولا يرثو نه ولا يثبت بينهماشي من حقوق الولاية ﴿ وَرَحْمُ بِعَضْهُمُ النَّقُو له ﴿ وَمن يتولهم منكم فانه منهم ﴾ يدل على انالمسلم لايرث المرتد لاخباراللهانه ممن تولاه مناليهود والنصاري ومعلومان المسلم لا يرث اليهو دي ولا النصر اني فكذلك لا يرث المرتديد على قال ابو بكروليس فهدلالة على ماذكرنا لانهلاخلاف انالرتد الى البهودية لايكون بهوديا والمرتد الى النصرانية لايكون نصرانيا الاترى انه لاتؤكل ذبحته ولامجوز تزويجها انكانت امرأة وانهلا رثاليهودي ولايرته فكمالم يدل ذلك على انجاب التوارث بينه وبيناليهودي والنصراني كذلك لأيدل على ان المسلم لايرثه وأنما المراد احد وجهين ان كان الخطاب لكفار العرب فهو دال على ان عبدة الأوَّان من العرب اذا تهودوا اوتنصروا كان حكمهم حكمهم في جواز المناكحة واكل الذيحة والاقرار على الكفر بالجزية وان كان الخطاب للمسلمين فهواخبار بإنه كافر مثلهم بموالاته اياهم فلادلالة فيه على حكم المراث الله فان قال قائل لما كان استداء الخطاب في المؤمنين لأنه قال ﴿ يَامَاالَذُ نُ آمَنُوا لاَ تَتَخَذُوا النَّهُودُ وَالنَّصَارِي أُولِناءً ﴾ لم محتمل أن ربد يقوله ﴿ وَمِن سَولُهُمْ مَنكُمُ ﴾ مشركي العرب ﷺ قبل له لما كان المخاطبون باول الآية في ذلك

مطلب الكافر لايكون وليا المسلم مطلب الدليل على صحة امامة ابى بكر وعمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم

مطلب الدليل على صحة امامة ابى بكر رضى الله عنه الوقت هم العرب حاز ان يريد يقوله ﴿ وَمَنْ يَتُولُهُمْ مَنْكُمْ ﴾ العرب فيفيد ان مشركي العرب اذا تولوا اليهود اوالنصاري بالديانة والانتساب الى الملة يكونون في حكمهم وان لم تمسكوا مجميع شرائع دمنهم \* ومن الناس من هؤل فيمن اعتقد من اهل ملتنا بعض المذاهب الموجبة لاكفار معتقديها انالحكم باكفاره لامنع اكلذيحته ومناكحة المرأة منهماذا كانوا منتسبين الىملة الاسلام وانكفروا باعتقادهم لمايعتقدونه من المقالة الماسدة اذكانوا في الجملة متولين لاهل الاسلام منتسين الى حكم القرآن كان من انحل النصرانية اواليهودية كان حكمه حكمهم وان لم يكن متمسكا مجميع شرائعهم ولقوله تعالى ﴿ وَمَنْ يَتُولُهُمْ مَنْكُمْ فَأَنَّهُ مَهُمْ ﴾ وكان ابوالحسن الكرخي ممن يذهب الى ذلك عنه قوله تعالى ﴿ يَالَمُ الذِّينَ آمَنُوا مِنْ يُرَبِّدُ مَنْكُم عن دينه فيموف يأني الله نقوم محمم ومحمونه في قال الحسن وقتادة والضحاك وابنجر بج نزلت في الى بكر الصديق رضي الله عنه ومن قاتل معه اهل الردة وقال السدى هي في الانصار وقال مجاهد في اهل اليمن وروى شعبة عن سماك بن حرب عن عياض الاشعرى قال لما نزلت ﴿ يَااتِهَاالَّذِينَ آمَنُوا مِن يُرْتَدُ مَنْكُم عَن دينه ﴾ اومأ رسولالله صلى الله عليه وسلم بشيُّ معه الى اى موسى فقال هم قوم هذا ﴿ وَفَى الآية دَلَالَةُ عَلَى صَحَّةُ امَامَةُ اَى بَكُرُ وَعُمْرُ وَعُمَانَ وَعَلَى رضي الله عنهم وذلك لان الذين ارتدوا من العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أنماقاتلهم ابويكر وهؤلاء الصحابة وقداخبرالله انهجهم ويحبونه وأنهم يجاهدون فيسبيل الله ولايخافون لومة لائم ومعلوم أن من كانت هذه صفته فهو ولى الله ولم يقاتل المرتدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم غير هؤلاء المذكورين واتباعهم ولايتهيأ لاحد ان يجعل الآية في غير المرتدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من العرب ولافي غير هؤلاء الأئمة لان الله تعالى لم يأت نقوم يقاتلون المرتدين المذكورين في الآية غيرهؤلاء الذين قاتلوا مع الى بكر ﴿ وَلَظِّيرُ ذَلِكَ ايضًا في دلالته على صحة امامة الى بكر قوله تعالى ﴿ قُلْ لَامْحُافِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتَدْعُونَ الْيُ قُومُ اوْلَيْ بأس شديد تقاتلونهم اويسلمون فان تطيعوا يؤتكم الله اجرا حسنا ﴾ لأنه كان الداعي لهم الى قتال اهل الردة واخبر تعالى بوجوب طاعته علمهم بقوله ﴿ فَانْ تَطْيَعُوا يُؤْتُكُمُ اللَّهُ اجْرَا حســنا وان تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا الىما ﴾ \* فان قال قائل يجوز ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم هوالذي دعاهم \* قيل له قال الله تعالى ﴿ فقل لن تخرجوا معى ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا ﴾ فاخبر أنهم لا يخرجون معه أبدا ولا يقاتلون معه عدوا \* فأن قال قائل جائز ان يكون عمر هو الذي دعاهم \* قيلله ان كان كذلك فامامة عمر أابتة مدليل الآية واذا صحت امامته صحت امامة الىبكر لأنه هوالمستخلفله \* فان قيل جائز ان يكون على هوالذي دعاهم الى محاربة من حارب \* قيل له قال الله تعالى ﴿ تَقَاتُلُونُهُمُ اويسلمُونَ ﴾ وعلى رضي الله عنه أعاقاتل اهل البغي وحارب اهل الكتاب على ان يسلموا اويعطوا الجزية ولم يحارب احد بعد النبي صلى الله عليه وسلم على ان يسلموا غير الى بكر فكانت الآية دالة على صحة امامته

# من العمل اليسير في الصلاة على

قال الله تعالى ﴿ أَمَا وَلَيْكُمُ اللهُ وَرَسُو لِهُ وَالَّذِينَ آمَنُو االَّذِينَ يَقِيمُونَ الصَّلُوةَ وَيُؤتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ راكون الله دوى عن مجاهد والسدى وايي جعفر وعتبة بن ابي حديم انها نزلت في على بن الىطالب حين تصدق بخاتمه وهو راكع وروى الحسن انهقال هذه الآية صفة جميع المسلمين لأن قوله تعالى (الذين يقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة وهم راكعون) صفة للجماعة وليست للواحد \* وقد اختلف في معنى قوله ﴿ وهم راكعون ﴾ فقيل فيه أنهم كانوا على هذه الصفة فىوقت نزول الآية منهم من قداتم الصلاة ومنهم من هو راكع فيالصلاة وقال آخرون معنى ﴿ وهم را كُنُونَ ﴾ انذلك من شأنهم وافردالركوع بالذكر تشريفاله وقال آخرون معناء انهم يصلون بالنوافل كمايقال فلان يركع اي يتنفل \* فان كان المراد فعل الصدقة في حال الزكوع فأنه يدل على اباحة العمل اليسير في الصلاة وقدروي عن النبي صلى الله عليه وسلم اخبار في اباحة العمل البسير فيها فمنها أنه خلع تعليه في الصلاة ومنها أنه مس لحيته وأنه اشاربيد. ومنها حديث ابن عاس أنه قام على يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بذؤابته وأداره الى يمينه ومنها آنه كان يصلي وهو حامل امامة بنت ابي العاص بن الربيع فاذا سجدوضعها واذا رفع رأسه حملها فدلالة الآية ظاهرة في اباحة الصدقة في الصلاة لانه انكان المراد الركوع فكان تقديره الذين يتصدقون في حال الركوع فقد دلت على اباحة الصدقة في هذه الحال وانكان المراد وهم يصلون فقد دلت على اباحتها في الراد وهم يصلون فكفما تصرفت الحال فالآية دالة على اباحة الصدقة في الصلاة \* فان قال قائل فالمراد انهم يتصدقون ويصلون ولم يردبه فعل الصدقة في الصلاة \* قيل له هذا تأويل ساقط من قبل ان قوله تعالى ﴿ وهم راكعون ﴾ اخبار عن الحال التي تقع فيها الصدقة كقولك تكلم فلان وهو قائح واعطى فلانا وهو قاعد أنما هو اخبار عن حال الفعل وايضا لوكان المراد ماذكرت كان تبكراراً لماتقدم ذكره في اول الخطاب قوله تعالى ﴿ الذين يقيمون الصلوة ﴾ ويكون تقديره الذين يقيمون الصلاة ويصلون وهذالايجوز فىكلاماللةتعالى فثبت انالمعني ماذكرنا منمدح الصدقة في حال الركوع اوفي حال الصلاة \* وقوله تعالى ﴿ ويؤتون الزكوة وهم راكعون ﴾ يدل على انصدقة التطوع تسمى زكاة لأن عليا تصدق بخاتمه تطوعا وهونظير قوله تعالى ﴿ وَمَا آتِيتُم مِنْ زَكُوةَ تُرْبِدُونَ وجهالله فاولنك هم المضعفون ﴾ قدانتظم صدقة الفرض والنفل فصاراسم الزكاة يتناول الفرض والنفل كاسم الصدقة وكاسم الصلاة ينتظم الامرين

# سيرق باب الاذان الله

قال الله تعالى ﴿وَاذَا نَادِيْتُمُ الْى الصَّلُوةُ اتَّخَذُوهَا هُزُوا وَلَعَبَّا ﴾ قددات هذه الآية على ان الصلاة اذانا يدعىبه الناس اليها وتحوه قوله تعالى ﴿ اذانودَى للصَّلُوةُ مَن يُومُ الجُمَّعَةُ فَاسْعُوا

قوله (نقسوا) ماض منالنقس بفتية النون وسكون القاف ومعناه الضرب بالناقوس (لصححه)

مطلب مطلب في الاستعانة بالمشركين

الىذكرالله ﴾ وقدروي عمرو بن مرة عن عبدالرحمن بن الى ليلي عن معاذة ال كانوا مجتمعون للصلاة لوقت يعرفونه ويؤذن بعضهم بعضاحتي نقسوا اوكادوا أن ينقسوا فحاء عبدالله بنزيد الانصاري وذكر الاذان فقال عمر قدطاف بيالذي طافيه ولكنه سقني وروى الزهرى عن سالم عن الله قال استشار النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين على ما مجمعهم في الصلاة فقالوا اليوق فكرهه من احِــل البهود وذكر قصة عبدالله بن زيد وان عمر رأى مثل ذلك فلم مختلفوا ان الأذان لم يكن مسنونا قبل الهيجرة وانه أنما سن بعدها وقدروي ابويوسيف عن محمد بنبشر الهمداني قال سألت محمد بنعلي عن الاذان كيف كان اوله وما كان فقال شأن الاذان اعظم من ذلك ولكن رسـولالله صلىالله عليه وسلم لمااسرى به جمع النبيون ثم نزل ملك من السهاء لم ينزل قبل لملته فاذن كاذا نكم واقام كاقامتكم ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنيين الله قال أبوبكر ليلة اسرى به كان بمكة وقدصلي بالمدينة بغير أذان واستشار اصحابه فعامجمعهم بهللصلاة ولوكانت تبدئةالأذان قد تقدمت قبل الهجرة لمااستشار فيه وقد ذكر معاذ وابن عمر في قصة الأذان ماذكرنا \* والإذان مسنون لكل صلاة مفروضة منفردا كان المصل اوفي حماعة الاان احجا ناقالوا حائز للمقيم المنفر دان يصلى بغيرا ذان لان اذان الناس دعاءله فيكتفي بهوالمسافر يؤذن و هم وان اقتصر على الاقامة دون الاذان اجزأه ويكردله ان يصلى بغيراذان ولااقامة لانه لم بكن هناك اذان يكون دعاءله وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انهقال من صلى في ارض باذان واقامة صلى خلفه صف من الملائكة لابرى طرفاه وهذا مدل على ان من سنة صلاة المنفرد الاذان وقال في خبر آخر اذاسافر أما فاذناو اقهاو قدد كرنا صفة الاذان والاقامة والاختلاف فيهما في غبرهذا الكتاب الله قوله تعالى إيا بها الذين آمنوا لا تخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعام فيه نهي عن الاستنصار بالمشركين لان الاولياءهم الانصار \*و قدروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حين ارادا لخروج الى احد جاء قوم من اليهود وقالو أنحن نخرج معك فقال الالانستمين بمشرك وقد كان كشير من المنافقين يقاتلون مع النبي صلى الله عليه وسلم المشركين و قدحد ثنا عبد الباقي بن قائع قال حدثنا ابو مسلم حدثنا حجاج حدثنا حمادعن محمد بن اسحاق عن الزهري ان ناسامن اليهو دغز وا مع الني صلى الله عليه وسلم فقسم لهم كاقسم للمسلمين \* و قدروي عن الذي صلى الله عليه وسلم إيضاما حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا الو داو دقال حدثنامسدد ويحي بن معين قالاحدثنا يحي عن مالك عن الفضل عن عبدالله بن نيار عن عروة عن عائشة قال يحيي ان رجلا من المشركين لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم ليقاتل معه فقال ارجع ثم اتفقا فقال آنا لانستعين بمشرك ﴿ وقال اصحابنا لابأس بالاستعانة بالمشركين على قتال غيرهم من المشركين اذا كانوا متى ظهروا كان حكم الاسلام هوالظاهر فاما اذا كانوا لوظهرواكان حكم الشرك هوالغالب فلاينبغي للمسلمين ان تقاتلوا معهم ومستفيض في اخبار اهل السير ونقلة المفازي ان النبي صلى الله عليه وسلم قدكان يغزو ومعه قوم من الهود في بعض الاوقات وفي بعضها قوم من المشركين واما وجه الحديث الذي قال فيه آنا لانستعين بمشرك فيحتمل ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يثق بالرجل وظن أنه عين للمشركين فرده وقال الانستمين

بمشرك يعنى به من كان في مثل حاله من قوله تعالى هو لولايها هم الربانيون والاحبار عن قولهم الانهافي فيه الامم كقوله في فيه المامني والمستقبل فاذا كانت للمستقبل في معنى الامم كقوله لم لا تفعل وهي ههناللمستقبل يقول هلاينها هم ولم لا ينها هم واذا كانت للماضي فيه وللتوسيخ كقوله لا تفعل وهي ههناللمستقبل يقول هلاينها هم ولم لا ينها هم واذا كانت للماضي فيه وللتوسيخ كقوله تعالى (لولا جاؤا عليه باربعة شهداء) و (لولا ادسمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خبرا) وقيل في الرباني انه العالم بدين الرب فنسب الى الرب كقولهم روحاني في النسبة الى البحر وقال الحسن الربانيون علماء اهل الانجيل والاحبار علماء اهل التوراة وقال غيره هو كله في اليهود لانه متصل بذكر هم وذكر لنا ابوعم غلام أهلب عن وعله عنا الرباني العالم المامل وقداقتضت الآية وجوب انكار المنكر بالنهي عنه والاجتهاد في ازالته لذمه من ترك ذلك في قوله تعالى هو وقالت اليهود يدالله مغلولة غلت ايديهم هو روى عن في ازالته لذمه من ترك ذلك في قوله تعالى البحل وقالوا هو مقبوض العطاء كقوله تعالى (ولا يجعل ابن عباس وقتادة والضحاك انهم وصفوه بالبحل وقالوا هو مقبوض العطاء كقوله تعالى (ولا يجعل في اللغة تنصر في على وجود منها الجارحة وهي معروفة و ومنها النعمة تقول لفلان عندي يد شكر د عليا اي نعمة و ومنها القوة فقوله اولى الايدي فسرود باولى التوى ونحود قول الشاعى الشكر د عليا اي نعمة و منها القوة فقوله الولى الايدي فسرود باولى التواسات بدان تحمات من ذلفاء ماليس لى به على ولالحيال الراسيات بدان

ومنها الملك ومنهقوله ﴿ الذي بيده عقدة النكاح ﴾ يعني بملكها ، ومنها الاختصاص بالفعل كقوله تعالى ﴿ خلقت بيدي ﴾ اي توليت خلقه • ومنها التصرف كقولك هذه الدار في مد فلان يعني التصرف فهابالسكني اوالاسكان ونحو ذلك «وقيل انهقال تعالى ﴿ بِل بداه ﴾ على وجهالثنية لانهاراد نعمتين احداها نعمة الدنيا والاخرى نعمةالدين والثاني قوناه بالثواب والعقاب على خلاف قول الهود لانه لايقدر على عقابنا وقيل انالتثنية للمبالغة في صفة النعمة كقولك لبيك وسعديك \* وقيل في قوله تعالى (غلت ايديهم) يعني في جهنم روى عن الحسن ﷺ قوله تعالى ﴿ كَلَاا وَقَدُوا نَارَا للحرب اطفأهاالله ﴾ فيه اخبار بغلبة المسلمين للهود الذين تقدم ذكرهم في قوله ﴿ وقالت الهود يدالله مغلولة) وفيه دلالة على محمة نبوةالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه اخبربه عن الغيب معكثرة الهود وشدة شوكتهم وقدكان من حول المدينة منهم تقاوم العرب في الحروب التي كانت تكون بينهم في الجاهلية فاخبرالله تعالى في هذه الآية بظهور المسلمين علمهم فكان مخبره على ما اخبربه فاجلي النبي صلى الله عليه وسلم بني قينةاع وبني النصير وقتل في قريظة وفتح خيبر عنوة وانقادتله سائر الهود صاغرين حتى لمتبق منهم فئة تقاتل المسلمين \* وأنما ذكر النارههنا عبارة عن الاستعداد للحرب والتأهب لها على مذهب العرب في اطلاق اسم النار في هذا الموضع ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم انا برى من كل مسلم مع مشرك قيل لم يارسول الله قال لاتراءي ناراهما وانما عني بها نار الحرب يعني انحرب المشركين للشيطان وحرب المسلمين لله تعالى فلا يتفقان وقيل ان الاصل في العبارة باسم النار عن الحرب ان القبيلة الكبيرة من ألعرب كانت اذا ارادت حرب اخرى منها اوقدت النيران على رؤس الجال والمواضع المرتفعة التي تم القبيلة رؤيتها فيعلمون أنهم قدند بواالى الاستعداد للحرب والتأهب لها فاستعدوا وتأهبوا فصاراسم النار في هذا الموضع مفيداللتأهب للحرب \* وقدقيل فيه وجه آخر وهو ان القبائل كانت اذا رأت التحالف على التناصر على غيرهم والجد في حربهم وقتالهم اوقدوا نارا عظيمة ثم قربوا منها وتحالفوا مجرمان منافعها ان هم غدروا او تكلوا عن الحرب وقال الاعشى

#### واوقدت للحرب نارا

قوله تعالى ﴿ يَا إِيهَا الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك ﴾ فيه امر للنبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ الناس حميعا ماارسلهبه اليهم من كتابه واحكامه وانلايكتم منه شيأ خوفا مناحد ولامداراةله واخبرانه ان ترك تبليغ شيُّ منه فهو كمن إيبلغ شيأ بقوله تعالى (وان لم نفعل فمابلغت رسالته ) فلايستحق منزلة الأنبياء القائمين باداءالرسالة وتبايغ الاحكام واخبرتعالى انه يعصمه من الناس حتى لايصلوا الى قتله ولاقهره ولااسره بقوله تعالى ﴿ والله ينصمكُ من الناس ﴾ وفي ذلك اخبارانه لم يكن تقية من ابلاغ جميع ماارسل به الى جميع من ارسل اليهم \* وفيه الدلالة على بطلان قول الرافضة في دعواهم ان النبي صلى الله عليه وسملم كتم بعض المبعوثين اليهم على سبيل الخوف والنقية لآنه تعالى قدامره بالنبايغ واخبر آنه ليس عليه تقية بقوله تعالى فزوالله يعصمك من الناس ﴾ \* وفيه دلالةعلى انكل ماكان من الاحكام بالناس اليه حاجة عامة ان النبي صلى الله عليه وسلم قدبلغه الكافة وان وروده ينبغي ان يكون من طريق التواتر نحوالوضو. من مس الذكر ومن مس المرأة وممامسته النار ونحوها لعموم البلوى بها فاذا لمنجد ماكان منها بهذه المنزلة واردا من طريق النواتر علمنا انالخبر غيرثابت فىالاصل اوتأويله ومعناه غيرما اقتضاه ظاهره من نحو الوضوء الذي هو غسل اليد دون وضوء الحدث \* وقددل قوله تعالى ﴿ وَاللَّهُ يُدْصُمُكُ مِنَ النَّاسَ ﴾ على صحة نبوة النبي صلى الله عمليه وسلم أذكان من أخبار الغبوب التي وجد مخبرها على مااخبربه لأنه لميصل اليه احد بقتل ولاقهر ولااسرمع كثرة اعدائه الحجاريينله مصالتةوالقصد لاغتياله مخادعة نحومافعلهمام بنالطفيل واربد فلإيصلااليه ونحو ماقصده به عمير بن وهب الجمحي بمواطأة من صفوان بن امية فاعلمه الله اياه فاخبر الني صلى الله عليه وسلم عمير بن وهب بمآتواطأ هو وصفوان بنامية عليه وها في الحيجر من اغتياله فاسلم عمير وعلم ان مثله لايكون الامن عندالله تعالى عالم الغيب والشهادة ولو لم يكن ذلك من عندالله لما اخبربه النبي صلى الله عليه وسلم الناس ولاادعي آنه معصوم من القتل والقهر من اعدائه وهولايأمن ازيوجد ذلك على خلاف مااخبربه فيظهر كذبه مع غناه عن الاخبار بمثله وايضا لوكانت هذه الاخبار من عند غيرالله لما أتفق في جمعها وجود مخبراتها على مااخبر بهاذلا يتفق مثلها في اخبار الناس اذا اخبروا عما يكون على جهة الحدس والنخمين وتعاطى علم النجوم والزرق والفال ونحوها فلما آنفق جميع مااخبر بهعنه من الكائنات في المستأنف على مااخبر به ولاتخلف شيَّ منها علمنا أنها من عندالله العالم بما كان ومايكون قبل ان يكون ﷺ قوله تعالى

مطاب فى الدليل على صحة نبوة النبى صلى الله عليه وسلم

(۷۰ – احکامالفرآن ، ج۷)

﴿ قَلْ يَا هَلُ الْكُنَّابِ لَسَّمَ عَلَى شَيُّ حَتَّى تَقْيَمُوا النَّوْرَاةُ وَالْأَنْجِيلُ وَمَا نُزُلُ البُّكُمِّ مِنْ رَبُّكُمْ ﴾ فيه امرلاهل الكتماب بالعمل بما في التوراة والانجيل لان اقامتهما هوالعمل بهما وبما في القرآن ايضًا لأن قوله تعالى ﴿ وما تُزَلُّ البُّكُم مِن رَبُّكُم ﴾ حقيقته تقتضي أن يكون المراد ماانزل الله على رسوله فكان خطابالهم وانكان محتملا لان يكون المراد ما انزل الله على آبائهم فى زمان الانبياء المتقدمين وقوله تعالى (لستم على شيئ) مقتضاء لستم على شي من الدين الحق حتى تعملوا عا في التوراة والأنجيل والقرآن وفي هذا دلالة على ان شرائع الانبياء المتقدمين مالم ينسخ منها قبل مبعث الني صلى الله عليه وسلم فهو ثابت الحكم مأمور بهوانه قدصار شريعة لنبينا عليه السلام لولا ذلك لما امروا بالثمات عليه والعمل به الله فأن قال قائل معلوم نسخ كثير من شرائع الانبياء المتقدمين على لسان نبينًا صلى الله عليه وسلم فجائز اذا كان هذا هكذا ان تكون هذه الآية نزلت بعد نسخ كثير منها ويكون مضاها الاص بالايمان على مافى التوراة والأنجيل من صفة النبي صلى الله عليه وسلم ومبشه وبمافى القرآن من الدلالة المعجزة الموجبة لصدقه واذا احتمات الآية ذلك لمندل على بقاء شرائع الانبياء المقدمين الله على الانخلو هذه الآيةمن ان تكون نزلت قبل نسخ شرائع الانبياء المتقدمين فيكون فيهاامر باستعمالها واخبار سقاء حكمها اوان تكون نزلت بعد نسخ كثير منها فانكان كذلك فان حكمها ثابت فهالم ينسنخ منها كاستعمال حكم العموم فهالم تقم دلالة خصوصه واستعمالها فهالانجوز فيه النسخ من وصف النبي صلى الله عليه وسلم وموجبات احكام العقول فلم تخل الآية من الدلالة على بقاء حكم مالم ينسخ من شرائع من قبلنا وانه قدصار شريعة لنيناعليه السلام اله قوله لعالى المالمسيح ابن مريم الارسول قدخلت من قبله الرسل وامه صديقة كانا يأكلان الطعام ﴿ فيه اوضح الدلالة على بطلان قول النصاري في ان المسيح اله لان من إحتاج الى الطعام فسبيله سبيل سائر العباد في الحاجة الى الصائع المدبر اذكان من فيه سيمة الحدث لايكون قديما ومن محتاج الى غيره لايكون قادرا لايعجزه شيَّ \* وقدقيل في معنى قوله ﴿ كَانَا يَأْ كُلَانَ الطَّعَامِ ﴾ أنه كناية عن الحدث لانكل من يأكل الطعام فهو محتاج الى الحدث لامحالة وهذا وان كان كذلك في العادة فان الحاجة الى الطعام والشراب ومايحتاج المحتاج البهما منالجوع والعطش ظاهر الدلالة على حدث المحتاج البهما وعلى ان الحوادث تتعاقب عليه وان ذلك ينفي كونهالها وقديما على قوله تعالى ﴿ لَعِنِ الَّذِينَ كَفُرُوا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسي بن مريم ﴾ قال الحسن ومجاهد والسدي وقتادة لعنوا على لسان داود فصاروا قردة وعلى لسان عيسي فصاروا خنازير وقيلان فأئدة لعنهم على لسان الأنبياء اعلامهم الاياس من المغفرة مع الاقامة على الكفر والمعاصي لأن دعاء الانبياء عليهم السلام باللعن والعقوبة مستجاب وقيل أنما ظهر لعنهم على لسان الانبياء لئلايوهمواالناس ان لهم منزلة بولادة الاسياء تجهم من عقاب المعاصي اله قوله تعالى ﴿ كَانُوا لا يَتَناهُونَ عن منكر فعلود كل معناه لا ينهى بعضهم بعضا عن المنكر وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابوداود قالحدثنا عدالله بن محمد النفيلي حدثنا يونس بنراشد عن على بنبذيمة عن ابي

مطلب على بطلان قول النصارى فان المسيح اله عيدة عن عبدالله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول مادخل النقص على بي اسرائيل كان الرجل يلقي الرجل فيقول ياهذا اتقالله ودع ماتصنع فانه لا محل لك ثم يلفناه من الغد فلايمنعه ذلك ان يكون اكيله وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم لعن الذين كفروا من في اسرائيـــل على لــــــان داود وعيسي بن مُرَّمُ إِلَى قُولُهُ فَاسْقُونَ ثُمْ قَالَ كَلَا وَاللَّهُ لِنَّامِنَ بِالمُعْرُوفُ وَلِنْهُونَ عَنِ النَّكُر ولتـأخذن على بدى الظالم ولتأطرته على الحق اطر اولتقصرته على الحق قصرا \* وقال الوداود وحدثنا خاف ابن هشام حدثنا ابوشهاب الحماط عن العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن سالم عن ابي عبيدة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه زاد اوليضر بنالله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنسكم كما لعنهم ١٠٠ قال الوبكر في هذه الآية معماذكرنا من الخبر في تأويلها دلالة على النهي عن مجالسة المظهر بن للمنكر و أنه لا يكتفي منهم النهي دون الهجر ان ١٠٠ قو له تعالى ﴿ ترى كثيرًا منهم يتولون الذين كفروا ﴾ روى عنالحسن وغيره انالضمير في(منهم) راجعالي اليهود وقال آخرون هوراجع الى اهل الكتاب والذين كفروا هم عبدة الاوثان تولاهم اهلالكتاب على معاداة النبي صلى الله عليه وسلم ومحاربته الله قوله تعالى ﴿وَلُوكَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ والنبي وماانزل اليه ماآنخذوهم أولياء ووي عن الحسن ومجاهد أنه في المنافقين من اليهود اخبرانهم غيرمؤمنين بالله وبالنبي وان كانوا يظهرون الاعان وقبل أنه اراد بالنبي موسى عليه السلام انهم غيرمؤ منين به اذ كانوا يتولون المشركين الاقوله تعالى الأولتحدن اقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا المانصاري ﴾ الآية قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء والسدى نزلت في النجاشي واصحابه لما اسلموا وقال قتادة قوم من اهل الكتاب كانوا على الحق متمسكين بشريعة عيسى عليه السلام فلماجاء محمد صلى الله عليه وسلم آمنوا به \* ومن الجهال من يظن ان في هذه الآية مدحا للنصاري و أخبارا بأنهم خير من اليهود وليس كذلك وذلك لانما في الآية من ذلك أنما هو صفة قوم قد آمنوا بالله وبالرسول بدل عليه ماذكر في نسق النلاوة من اخبارهم عن انفسهم بالايمان بالله وبالرسول ومعلوم عند كل ذي فطنة صحيحة امعن النظر في مقالتي هاتين الطائفتين ان مقالة النصاري اقسح واشد استحالة واظهر فسادا من مقالة اليهود لان اليهود تقربالنوحيد في الجملة وان كان فيها مشهة تنقص مااعطنه في الجملة من التوحيد بالتشيه

#### سور باب تحريم مااحل الله عزوجل الم

قال الله تعالى ﴿ يَالِمِهُ الذِينَ آمنُوا لا تَحْرِمُوا طَيِبَاتُ مَا احْلَىالُهُ لَكُم ﴾ والطيبات اسم يقع على مايستلذ ويشتهى و بميل اليه القلب ويقع على الحلال وجائز ان يكون مراد الآية الامرين جميعا لوقوع الاسم عليهما فيكون تحريم الحلال على احد وجهين احدها ان يقول قدحرمت هذا الطعام على نفسى فلا يحرم عليه وعليه الكفارة ان اكل منه والنانى ان يفصب طعام غيره فيخلطه بطعامه فيحرمه على نفسه حتى يغرم لصاحبه مثله \* روى عكرمة عن ابن عاس ان رجلا

أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله أني اذااكلت اللحم أنتشرت فحرمته على نفسي فانزل الله تعالى ﴿ يَا مِهَالُدُ مِنْ آمَنُوا لا تَحْرَمُوا طَيَّاتُ مَا حَلَ اللهِ لَكُمْ ﴾ الآية وروى سعيد عن قتادة قال كان ناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هموا بترك اللحم والنساء والاختصاء فانزلالله عنوجل ﴿ ياابِهاالذين آمنوا لاتحرموا طبيات مااحل الله لكم ﴾ الآية فالغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس فى ديني ترك النساء ولا اللحم ولااتخاذ الصوامع وروى مسروق قالكنا عند عبدالله فاتى بضرع فتنحى رجل فقال عبدالله ادنه فكل فقال أنيكنت حرمت الضرع فتلا عبدالله (ياايهاالذين آمنوا لاتحرموا طيبات مااحلالله لكم) كل وكفر وقال الله تعالى ﴿ يَاايِهَا النَّبِي لَمْ تَحْرُمُ مَا حَلَّا لِلهَّاكُ ﴾ الى قوله ﴿ قَدْفُرْضَاللَّهُ لَكُمْ كُلَّةَ آيَانَكُمْ﴾ \* وروى انالني صلى الله عليه وسلم حرم مارية وروى انه حرم العسل على نفسه فانزل الله تعالى هذه الآية وامره بالكفارة وكذلك قال اكثر اهل العلم فيمن حرم طعاما اوجارية على نفسه انهان أكل من الطعام حنث وكذلك أنوطئ الحارية لزمَّته كفارة بمن ﴿ وَفَرَقَ أَصِحَامُنَا مِنْ من قال والله لا آكل هذا الطعام وبين قوله حرمته على نفسي فقالوا في التحريمان اكل الجزء منه حنثوفىاليمين لايحنثالاباكل الجميع وجعلوا تحريمه اياه على نفسه بمنزلة قوله والله لااكلت منه شيأ اذكان ذلك مقتضى لفظ التحريم في سائر ما حرمالله تعالى مثل قوله ﴿ حرمت عليكم المنتة والدمولحم الخنزير ﴾ اقتضى اللفظ تحريم كل جزء منه فكذلك تحريم الانسان طعاما يقتضي ايجاب اليمين في اكل الجزء منه وامااليمين الله في نفي اكل هذا الطعام فانها محمولة على الايمان المنتظمة للشروط والجواب كقول القائل ان اكلت هذا الطعام فعيدي حر فلا يحنث باكل البعض منه حتى يستوفى اكل الجميع ﷺ فان قال قائل قال الله تعالى ﴿ كُلِّ الطُّعَامُ كَانَ حَلَّا لَّهِي اسرائيل الاماحرم اسرائيل على نفسه ) فروى ان اسرائيل اخذ عرق النسا فحرم احب الأشياء اليه وهو لحوم الابل ان عافاءالله فكان ذلك تحريما صحيحا حاظرا لماحرم على نفسه يؤه قيلله هو منسوخ بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي هذه الآية ـ: لالة على بطلان قول الممتنعين من اكل اللحوم والاطعمة اللذيذة تزهداً لأن الله تعمالي قدنهي عن تحريمها واخبر باباحتها فيقوله (وكلوا ممارزقكم الله حلالاطيباً) ويدل على أنه لافضيلة في الامتناع من اكلها \* وقدروي ابوموسي الاشعري آنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجاج وروى آنه كان يأكل الرطب والبطيخ وروى غالب بن عبدالله عن نافع عزابن عمرقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يأكل الدجاجة حبسها ثلاثةايام فعلفها ثم اكلها \* وروى ابراهم ابن ميسرة عن طاوس قال سمعت ابن عباس يقول كل, ماشئت واكتس مااخطأت اثنتين سر فا او مخيلة \* وقدروى ان عَيَان وعبد الرحمن بن عوف والحسن بن على وعبدالله بن ابي اوفي وعمران بنحصين وانس بنمالك وابا هريرة وشريحا كانوا يلبسون الخز \* ويدل على نحو دلالة الآية التي ذكرنا في اكل اباحة الطيبات قوله تعالى ﴿ قُلَ مَنْ حَرَمُ زَسْةَ اللَّهِ التي اخرج لعاده والطيبات من الرزف) وقوله عقيب ذكره لما خلق من الفواكه (متاعالكم) \* ويحتج بقوله ﴿لاَّحُرِمُواطِّيبَاتُ مَااحِلُ اللهُ لَكُمُ ﴾ في تحريم إيقاع الطلاق الثلاث لمافيه من تحريج المباح من المرأة

مطاب على بطلان قول الممتنعين من اكل المعمدة الله يذة تو مدا

مطاب في تحريم ايقاع الطلاق الثلاث

## سير إب الايان الم

مطاب فىالىمىين اللغو قال الله تعالى ﴿ لايؤاخذكم الله باللغو فى ايمانكم ﴾ عقيب نهيه عن محريم ما احل الله قال ابن عباس لما حرموا الطيبات من المآكل والمناكح والملابس حلفوا على ذلك فانزل الله تعالى هذه الآية \* واما اللغو فقد قيل فيه أنه مالا يعتدبه ومنه قول الشاعر

اومائة تجعل اولادها \* لغواً وعرض المائة الجلمد

يعني نوقا لاتعتد باولادها فعلى هذا لغو اليمين مالا يعتدبه ولاحكمله \* وروى ابراهيم الصائغ عن عطاء عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عن وجل ﴿ لا يؤاخذُ كم الله باللغو في ايمانكم ﴾ ماحدثنا عبدالباقي بنقائع قال حدثنا محمد بن احمد بن سفيان الترمذي وابن عدوس قالا حدثنا محمد بن يكار حدثنا حسان بن ايراهيم عن ابراهيم الصائغ عن عطاء وسئل عن اللغو في المهن فقال قالت عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو كلام الرجل في بيته لاوالله وبلي والله وروى ابراهم عن الاسود وهشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت لغو اليمين لاوالله ويلي والله موقوفا علمها وروى عكرمة عن ابن عباس في لغو اليمين ان محلف على الامر براه كـذلك وليس كـذلك وروى عن ابن عباس ايضا ان لغو اليمين ان تحلف وانت غضبان وروى عن الحسن والسدى وابراهيم مثل قول عائشة وقال بعض اهل العلم اللغو في اليمين هو الغلط من غير قصد على نحو قول القائل لاوالله وبلي والله على سق اللسان وقال بعضهم اللغو في اليمين ان تحلف على معصية ان تفعلها فينبغي ان لا تفعلها ولاكفارة فيه وروى فيه حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتركهافان تركها كفارتها \* وقداختلف فقهاء الامصار فيذلك ايضا فقال اصحابنا اللغو هوقوله لاوالله وبلي والله فهايظن آنه صادق فيه على الماضي وقال مالك والليث نحو ذلك وهو قول الأوزاعي وقال الشافعي اللغو هو المعقود عليه وقال الربيع عنه من حلف على شئ يرى أنه كذلك ثم وجده على غيرذلك فعليه كفارة ﷺ قال ابوبكر لماقال الله تعالى ﴿ لايؤاخذ كمالله باللغو في عانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان ﴾ ابان بذلك ان الغوالمين غير معقود منها لانه لوكان المعقود هواللغو لماعطفه عليه ولمافرق بينهما في الحكم في نفيه المؤاخذة بلغواليمين واثبات الكفارة في المعقودة ويدل على ذلك ايضا اناللغو لماكان هوالذي لاحكمله فغير جائز انيكون هواليمين المعقودة لان المؤاخذة قائمة في المعقودة وحكمها ثابت فيطل بذلك قول من قال ان اللغو هو الهمين المعقودة وان فها الكفارة فثبت بذلك ان معناه ماقال ابن عباس وعائشة وانها اليمين على الماضي فها يظن الحالف آنه كماقال \* والايمان على ضريين ماض ومستقبل والماضي ينقسم قسمين لغو وغموس ولاكفارة فىواحد مهما والمستقبل ضربواحد وهواليمين المعقودة وفيها الكفارة اذاحنت وقال مالك واللبث مثل قولنا في الغموس انه لاكفارة فيها وقال الحسن بن صالح

مطلب فی اقسام الیمین 🦸 والاوزاعي والشافعي فيالغموس الكفارة وقدذكرالله تعالى هذه الايمان الثلاث فيالكتاب فذكر في هذه الآية اليمين اللغو والمعقودة جميعا بقوله ﴿ لا يَوَّا خَذَكُمَ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي ا يمانكم ولكن يؤاخذكم بماعقدتم الايمان ﴾ وقال فيسورة البقرة ﴿ لايؤاخذُكُمالله باللغو في إيمانكم ولكن يؤاخذكم بماكست قلوبكم والمرادبه والله اعلم الغموس لأنهاهي التي تتعلق المؤاخذة فيها بكسب القاب وهوالمأثم وعقاب الآخرة دون الكفارة اذ لمتكن الكفارة متعلقة بكسب القاب الآترى ان من حلف على معصية كان عليه ان يحنث فيها وتلزمه الكفارة مع ذلك فدل على أن قوله ﴿ وَلَكُن يُؤَاخِذُكُم مَا كُسِتَ قَلُوبِكُم ﴾ المرادية اليمين الغموس التي يقصديها الى الكذب وان المؤاخذة بها هي عقاب الآخرة وذكره للمؤاخذة بكسب القلب في هذه الآية عقيب ذكره اللغو في اليمين يدل على ان اللغو هوالذي لم يقصد فيه الي الكذب وآنه ينفصل من الغموس بهذا المعني ١١ وممالدل على ان الغموس لا كفارة فيها قوله تعالى ﴿ ان الدُّن يشترون بعهدالله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لاخلاق لهم فيالآخرة ﴾ فذكر الوعيد فها ولم يذكر الكفارة فلواوجينا فها الكفارة كان زيادة في النص وذلك غير جائز الابنص مثله وروى عبدالله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حلف على يمين وهوفيها آثم فاجر ليقطع بها مالا لقى الله تعالى وهو عليه غضبان وروى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف على منبرى هذا بيمين آئمة تبوأ مقعده من النارفذكر النبي صلى الله عليه وسلم المأثم ولميذكرالكفارة فدل على ان الكفارة غيرواجةمن وجهين احدها نه لأتجوز الزيادة في النص الابمثله والثاني انها لوكانت واجبة لذكرها كباذ كرها فياليمين المعقودة في قوله عليه السلام من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير منها وليكفر عن يمينه رواه عبد الرحمن بن سمرة وابو هريرة وغيرها ومما يدل على نفي الكفارة في اليمين على الماضي قوله تعالى في نسق التلاوة ﴿ وَاحفظوا ا مَانَكُم ﴾ وحفظها مراعاتها لاداء كفارتها عند الحنث فيها ومعلوم امتناع حفظ اليمين على الماضي لوقوعها على وجه واحد لايصح فيها المراعاة والحفظ ﷺ فان قال قائل قوله تعالى ﴿ ذلك كَفَارَةُ ايمَانَكُمُ اذَا حَلْفُتُم ﴾ يقتضي عمومه الجاب الكفارة في الريان الاماخصه الدليل عدد قبله ليس كذلك لانه معلوم انه قدارادبه اليمين المعقودة على المستقبل فلا محالة ان فيه ضميرا نتعلق به وجوب الكفارة وهو الحنث واذا ثبت ان في الآية ضميرا سقط الاحتجاج بظاهرها لانه لاخلاف ان اليمين المعقودة لأتجببها كفارة قبل الحنث فثبت ان فيالآية ضميرا فلم يجز اعتبار عمومها اذكان حكمها متعلقا بضمير غير مذكور فيها وايضا قولهتعالى ﴿ واحفظوا ايمانكم ﴾ يقتضي ان يكون جميع ماتجب فيه الكفارة من الا مان هي التي الزمنا حفظها وذلك أنماهو في اليمين المعقودة التي تمكن مماعاتها وحفظها لاداء كفارتها واليمين على الماضي لايقع فيها حنث فينتظمها اللفظ الاترى انه لايصح دخول الاستثناء عليها فتقول كان امس الجمعة انشاءالله ووالله لقد كان امس الجمعة اذكان الحنث وجود معنى بعد الىمين بخلاف ماعقد عليه ويدل

مطلب لاكفارة فى اليمين الغموس

على ان الكفارة انما تتعلق بالحنث في الممن بعد العقد انه لوقال والله كان ذلك قسما ولم تلزمه كفارة بوجودهدا القول لانه لم تعلق به حنث وقد قرئ قوله تعالى ﴿ عاعقدتم ﴾ على ثلاثة اوجه (عقدتم) بالتشديدقدقرأ حاعة (وعقدتم) خفيفة (وعاقدتم) فقوله تعالى (عقدتم) بالتشديد كانا بوالحسن يقول لايحتمل الاعقدقول (وعقدتم) بالتخفيف يحتمل عقدالقاب وهوالعزيمة والقصيد الى القول ومحتمل عقد اليمين قولا ومتي احتمل احدى القراءتين القول واعتقاد القاب والمجتمل الأخرى الاعقد اليمين قولا وجب حمل ما يحتمل وجهين على مالانحتمل الاوجهاواحدا فيحصل المعنى من القراءتين عقد اليمين قولا ويكون حكم الجاب الكفارة مقصورا على هذا الضرب من الايمان وهوان تكون معقودة ولاتحب في الممين على الماضي لأنها غير معقودة وأعاهو خبرعن ماض والخبرعن الماضي ليس يعقدسواء كانصدقا اوكذبائ فانقال قائل اذاكان قوله تعالى (عقدتر) بالتخفف كتمل اعتقاد القاب ومحتمل عقد اليمين فهلا حملته على المعنيين اذليسا متنافين وكذلك قوله تعالى ( عاعقدتم ) بالتشديد محول على عقد العين فلا ينفي ذلك استعمال اللفظ في القصد الى اليمين فيكون عموما في سائر الإيمان م قيل له لوسلم لك ما دعيت من الاحتمال لما حاز استعماله فيها ذكرت ولكانت دلالة الاحماع مانعة من حمله على ماوصفت وذلك أنه لاخلاف ان القصد الى اليمين لايتعلق به وجوب الكفارة وأن حكم أنجابها متعلق باللفظ دون الفصد في الايمان التي يتعلق به وجوب الكيفارة فيطل بذلك تأويل من تأول اللفظ على قصدالقاب في حكم الكفارة وثبت أن المراد بالقراءتين حميعا في انجاب الكفارة هو اليمين المعقودة على المستقبل ﴿ فَانْ قَالُ قُولُه ﴿ عَقْدَتُم ﴾ بالتشديد يقتضي التكرار والمؤاخذة تلزم من غير تكرار فما وجهالافظ المقتضي للتكرار معوجوب الكفارة فيوجودها علىغير وجهالتكرار و قيل له قديكون تعقيد اليمين بان يعقدها في قلمه ولفظه ولو عقد علمها في احدها دون الآخر لميكن تعقيدا اذهو كالتعظم الذي يكون تارة كتكرير الفعل والتضعيف وتارة بعظم المنزلة وايضا فان فىقراءة التشديد افادة حكم ليس فىغيره وهوانه متى اعاداليمين على وجه التكرار اله لاتلزمه الأكفارة واحدة وكذلك قال اصحابنا فيمن حلف على شي ثم حلف عليه في ذلك المجلس اوغيره واراديه النكرار لايلزمه الاكفارة واحدة الافان قبل قوله ( عاعقدتم ) بالتخفيف يفيد ايضاا مجاب الكيفارة باليمين الواحدة مؤه قبل له القراءتان والتكرار حميعا مستعملتان على ماوصفنا ولكل واحدة منهما فأئدة مجددة

(قوله على ثلاثة اوجه) قرأ حمزة والكسائي وأنوبكر عن عاصم (عقدتم) تتخفيف القاف ىدونالفبين العين والقاف وابن ذكوان عن عامر ( عاقدتم ) على وزن فاعلتم والباقون (عقدتم) تتشديدالقاف كذافي حاشية شيخزادهعلي البيضاوي

(down

- E in in

ومن يجيزالكفارة قبل الحنث يحتج بهذه الآية من وجهين احدهما قوله ﴿وَلَكُنْ يُؤَاخُذُكُمُ عاعقدتم الإيمان فكفارته ﴾ فحل ذلك كفارة عقيب عقد اليمين من غير ذكر الحنث لان الفاء للتعقيب والثاني قوله تعالى ﴿ ذَلَكَ كَفَارَةَ آيَانَكُمُ اذَا حَلَفُتُم ﴾ فاما قوله ﴿ بماعقدتُم الأيمان فكفارته ﴾ فانه لاخلاف ان فيه ضميرا متى اراد انجابها وقدعلمنا لامحالة ان الآية قدتضمنت ايجاب الكفارة عندالحنث وانهاغير واجبة قبلالحنث فثبت انالمراد بماعقدتم الايمانوحنثتم

فيها فكفارته وهو كقوله تعالى ﴿ وَمَنْكَانَ مُرْيَضًا اوْعَلَى سَفَرُفُعِدَةُ مِنَايَامِ اخْرَ ﴾ والمعنى فافطر فعدة من ايام آخر وقوله ﴿ فَمَنَ كَانَ مَنْكُم مُريضًا أُوبِهِ آذَى مِنْ رأْسُهُ فَفَدَيَّةُ مِنْ صِيامٍ اوصدقة ﴾ فمعناه فحلق ففدية من صيام كذلك قوله ﴿ بماعقدتم الإيمان فكمفارته ﴾ معناه فحنثتم فكفارته لآتفاق الجميع آنها غير واجبة قبلالحنث وقد اقتضت الآية لامحالة انجاب الكفارة وذلك لايكون الابعدالحنث فثبت ان المراد ضمير الحنث فيه وايضالما سهاء كفارة علمناانداراد التكفير بهافى حال وجوبهالان ماليس بواجب فليس بكفارة على الحقيقة ولايسمى بهذا الاسم فعلمنا ان المراد اذا حنتنم فكفارته اطعام عشرة مساكين وكذلك قوله فينسق التلاوة ﴿ ذَلَكَ كَفَارَةُ آيَانَكُمُ آذَا حَلَفْتُم ﴾ معناه آذا حلفتم وحنثتم لما بيناه آنفاً ١٤٥ فان قيل يجوز ان تسمى كفارة قبل وجوبها كايسمي ما يعجله من الزكاة قبل الحول زكاة لوجوب السبب الذي هوالنصاب وكايسمي مايعجله بعد الجراحة كفارة قبل وجود القتل وان لمتكن واجبة فيهذه الحال فكذلك يجوز انيكون مايعجله الحالف كفارة قبلالحنث ولاتحتاج الى أنبات اضمار الحنث في جوازها ١١٥ قيل له قد بينا أن الكفارة الواجبة بعد الحنث مرادة بالآية واذا اربدبها الكفارة الواجبة امتنع ان ينتظم ماليس منها لاستحالة كون لفظ واحد مقتضيا للايجاب ولماليس بواجب فمن حيث اريدبها الواجب انتفي ماليس منها بواجب وايضا فقد ثبت ان المتبرع بالطعام ونحوه لايكون مكفرا بما يتبرع به اذا لم يحلف فلما كان المكفرقبل الحنث متبرعا بمااعطي ثبت ان مااخرج ليس بكفارة ومتي فعله لميكن فاعلا للمأمور بهواما اعطاء كفارةالقتل قبلالموت بعدالجراحة وتعجيل الزكاة قبلالحولفان جميع مااخرج هؤلاء تطوع وليس بكمفارة ولازكاة وأنما اجزناه لماقامت الدلالة ان اخراج هذا النطوع بمنع لزوم الفرض بوجود الموت وحؤول الحول

سيرون فصل المحات

ويحتج من يوجب على من عقدندره بشرط كفارة يمين دون المنذور مثل قوله اندخلت الدار فلله على هجة اوعتقرقبة اونحو ذلك فحنت بظاهر قوله تعالى ﴿ ولكن يؤاخذكم بماعقدتم الإيمان فكفارته ) ويقوله تعالى ﴿ ذلك كفارة ايمانكم اذاحافتم ﴾ قال فلما كان هذا حالفا وجب ان يكون الواجب عليه بالحنث كفارة اليمين دون المنذور بعينه وليس هذا كاظن هذا القائل وذلك لان الذر يوجب الوفاء بالمنذور بعينه وله المعلمين لقوله تعالى ﴿ واوفوا بعهدالله اذاعاهد تم وقال تعالى ﴿ ووالله وقال تعالى ﴿ ومنهم من عاهدالله لئن آنا نامن فضله لنصد قن ولنكو نزمن الصالحين فلما آتاهم من فضله تحلوا به وتواوا وهم معرضون المنذ آنا نامن فضله لنصد قن ولنكو نزمن الصالحين فلما آتاهم من فضله تحلوا به وتواوا وهم معرضون فذمهم تعالى على ترك الوفاء بنفس المنذور وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر نذرا لميسه فعليه كفارة يمين ومن نذر نذرا سماد فعليه الوفاء به وكان قوله تعالى ﴿ ذلك كفارة ايمانكم ﴾ فقال قائلون معناه الخر التي ذكرنا في لزوم فواء بها هؤه قوله تعالى ﴿ واحفظوا ايمانكم ﴾ فقال قائلون معناه احفظوا انفسكم من الحنث الوفاء بها هؤه قوله تعالى ﴿ واحفظوا ايمانكم ﴾ فقال قائلون معناه احفظوا انفسكم من الحنث من الحنث من الحدث المقالى ﴿ واحفظوا ايمانكم ﴾ فقال قائلون معناه احفظوا انفسكم من الحنث عليه من الحدث المناه من الحدث المناه ا

فيها واحذروا الحنث فيها وان لم يكن الحنث معصية وقال اخرون اقلوا من الايمان على شحو قوله تعالى ﴿ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم﴾ واستشهد من قال ذلك بقول الشاعر قلل الالايا حافظ لعمنه \* اذا بدرت منه الالية ترت

وقال آخرون معناء راعوها لكي تؤدوا الكفارة عند الحنث فيها لأن حفظ الشيُّ هو مراعانه وهذا هوالصحيح فاما الاول فلا معنى له لأنه غير منهى عن الحنث اذا لميكن ذلك الذي هوخير وليكفر عن بمينه فامره بالحنث فيها وقدقال التمتعالي ﴿ وَلا يُأْتِلُ اوْلُوا الْفَصْلُ منكم والسعة ان يؤتوا اولى القرى والمساكين والمهاجرين فيسبيلالله وليعفوا وليصفحوا) الآية روي انها نزلت في شأن مسطح بن اثاثة حين حلف ابو بكر الصديق رضي الله عنه ان لا ينفق عليه لما كان منه عن الحوض في امرعائشة وقد كان ينفق عليه وكان ذاقرابة منه فاصر بالله تعالى بالحنث في بمينه والرجوع الى الانفاق عليه ففعل ذلك ابوبكر وامر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ﴿ يَا إِيهَا لَنِي لَمُ حُرِمُ مَا حَلَ اللَّهُ لَكُ ﴾ الى قوله ﴿ قَدَفُرُضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحَلَّمُ المَانَكُم ﴾ بالكفارة والرجوع عماحرم على نفسه فثبت بذلك انه غيرمنهي عن الحنث في اليمين اذا لم يكن الفعل معصية فغير حائز انبكون منى قوله ﴿واحفظوا ايمانكم﴾ نهيا عن الحنث واما من قال ان معنا دالنهي عن الحلف واستشهد باليت فقوله مرذول ساقط لانه غير حائز ان يكون الامر بحفظ اليمين نهيا عن اليمين كم لانجوز أن قال احفظمالك بمعنى اللاتكسه ومعنى البت هوعلى مانقو له مراعاة الحنث لاداء الكفارة لأنه فال قلمل الالايا حافظ ليمينا فاخبر بديا نقلة إيمانه شم فال حافظ ليمينه ومعناه انه مراع لها ليؤدي كفارتها عندالحنث ولوكان على ماه ل المخالف لكان تكرارا لماقد ذكر و فصح إن معناه الامر عراعاتها لاداء كفارتها عندالخنث وقوله تعالى ﴿ اطعام عشرة مساكين ﴾ روى عن على وعمر و عائشة وسعيد بن المسيب وسعيد بنجير وابراهم ومجاهد والحسن في كفارة اليمين كل مسكين نصف صاع من بروقال عمروعائشة اوصاعا من بمر وهوقول اصحابنا اذا اعطاهم الطعام تمليكا وقال ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وعطاء في آخر بن مد من برلكل ممكين وهو قول مالك والشافعي \* واختلف في الاطعام من غير تمليك فروى عن على ومحمد بنكب والقاسم وسالم والشعبي وابراهم

وقتادة يغديهم ويعشهم وهوقول اصحابنا ومالك بنانس والنورى والاوزاعي وقال الحسن

البصرى وحبة واحدة تجزى وقال الحكم لايجزى الاطام حتى يعطيهم وقال سعيد بن جير مدين منطعام ومد لادامه ولايجمعهم فيطعمهم ولكن يعطيم وروى عن ابن سيرين وجابر بنزيد ومحكول وطاوس والشعبي يطعمهم اكلة واحدة وروى عن انس مثلذلك وقال الشافعي لايعطهم جملة ولكن يعطي كل مسكين مدا يؤة قال ابوبكر قال الله تعالى (فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ماتطعمون اهليكم ) فاقتضى ظاهره جواز الاطمام بالاكل من غير اعطاء الابرى الى قوله تعالى (ويطعمون الطعام على حه مسكينا) قدعقل منه اطمامهم بالاباحة لهم من غير تملك وبقال فلان بطع الطعام وانما ممادهم دعاؤه اياهم الى اكل طعامه بالاباحة لهم من غير تملك وبقال فلان بطع الطعام وانما ممادهم دعاؤه اياهم الى اكل طعامه

مطلب فى الاطمام من غير تمليك

(٨١ - احكام القرآن ١ - ٢)

3

﴿ فَلَمَا كَانَ الْاسَمُ يَتَنَاوِلُ الْآبَاحَةُ وَجِبْجُوازُهُ وَاذَا جَازُ اطْعَامُهُمْ عَلَى وَجِهُ الْآبَاحَةُ مَنْ عَيْرُ مُمْلِكُ فالتمليك احرى بالجواز لانه آكثر من الاباحة ولاخلاف فيجواز التمليك وأنما قالوا يغديهم ويعشهم لفوله تعالى (من اوسط ماتطعمون اهليكم) وهو مرتان في اليوم غداء وعشاء لان الاكثرفي العادة ثلاث مرات والاقل واحدة والاوسط مرتان وقدروي ليث عن ابن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان خبرًا يابسًا فهو غداؤه وعشاؤه وانماقال اصحابنا اذا اعطاهم كان من البر نصف صاع ومن الشعيروالتمر صاعا لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة في فدية الاذي اواطع ثلاثة آصع من طعام سـتة مساكين وفي حديث آخر اطع ستة آصع من تمر ستة مساكين فجعل لكل مسكين صاعا من تمر اونصف صاع من برولم يفرق بين تقدير الطعام في فدية الاذي وكفارة اليمين فثبت انكفارة اليمين مثلها وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في كفارة الظهار وسقا من بمر لستين مسكينا والوسق ستون صاعا ولما ثبت في كفارة الظهار لكل مسكين صاع من عمر كانت كفارة اليمين مثلها لاتفاق الجميع على تساويهما فيمقدار مايجب فيهما من الطعام واذا ثبت من التمر صاع وجب ان يكون من البر نصف صاع لان كل من اوجب فيها صاعامن التمر اوجب من البرنصف صاع ﷺ قوله تمالي ﴿من اوسط ماتطسمون اهليكم ﴾ روى عن ابن عباس قال كان لاهل المدينة قوت وكان للكبير أكثر مماللصغير وللحر أكثر مماللمملوك فنزلت ﴿ من اوسط ماتطعمون اهليكم ﴾ ليس بافضله ولاباخسه وروىعن سعيد بنجير مثله \* قال ابوبكر بين ابن عباس ان المراد الاوسطفىالمقدار لابان بكون مأدوما وروى عنابن عمرقال اوسطه الخبز والتمر والحبز والزيت وخيرما نطع اهلنا الحبز واللحم وعن عبيدة الحبز والسمن وقال ابورزين الحبز والتمر والحل وقال ابن سيرين افضله اللحم واوسطه السمن واحسنه التمر مع الحبز وروى عن عبدالله ابن مسعود مثله \* قال ابوبكر امر النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن صحر أن يكفر عن الظهار باعطاء كل مسكين صاعا من بمر ولم يأمره معه بشي أخر غيره من الادام وامركعب بن عجرة أن يتصدق بثلاثة آصع عن طعام على ستة مساكين ولم يأمره بالأدام ولافرق عند احديين كفارة الظهار وكفارة اليمين في مقدار الطعمام فثبت بذلك أن الادام غير واجب مع الطعام وأن الاوسط المراد بالآية الاوسط في مقدار الطعام لافيضم الادام اليه وقوله تعالى (فكفارته اطعام عشرة مساكين) عموم في جميع من يقع عليه الاسم منهم فيصح الاحتجاجيه في جواز اعطاء مسكين واحد حميع الطعام في عشرة ايام كل يوم نصف صاع لانالو منعناه فى اليوم الثانى كنا قدخصصنا الحكم فى بعض ماانتظمه الاسم دون بمض لاسها فيمن قددخل في حكم الآية بالأنفاق وهو قول اصحابنا وقال مالك والشافعي لا يجزي \* فان قال قائل لماذكر عشرة مساكين لم يجز الاقتصار على من دونهم كقوله تعالى ﴿ فَاجْلِدُوهُم أَيَّمَانِينَ جَلَّدَةً ﴾ وقوله تعالى (اربعة اشهروعشرا) وسائر الاعداد المذكورة لا يجوز الاقتصار على مادونها كذلك غير حائز الاقتصار على الاقل من العدد المذكور \* قيل له لما كان القصد في ذلك سدجوعة

( قوله وسقا ) ای فاطعموسقاکمافی سنن اییداودفیباپالظهار (لمصححه )

> مطاب ق الاحتجاج فى جو از اعطاء مسكين و احد جميع الطعام فى عشرة ايام كل يوم نصف صاع

المساكين لم يختلف فيه حكم الواحد والجماعة بعد ان يتكرر عليهم الاطعام اوعلي واحدمنهم في عشرة ايام على حسب ما محصل به سدالجوعة فكان المعنى المقصود باعطاء العشرة موجودا فىالواحد عند تكرار الدفع والاطمام فيعدد الايام وليس يمتنع اطلاق اسم اطعام العشرة على واحد بشكر ادالدفع اذكان المقصد فيه تكرار الدفع لأتكرار المساكين كاقال تعالى (يسئلونك عن الاهلة) وهو هلال واحد فاطلق عليه اسم الجمع لتكر ارالرؤية في الشهور وامر الني صلى الله عليه وسلمبالاستنجاء بثلاثةاحجار ولواسنجي بحجوله نلانة احرف اجزأه وكذلك ام برمى الجمار بسبع حصيات ولورمي بحصاة واحدة سبع مرات اجزأ. لان المقصد فيه حصول الرمي سبع مرات والمقصد في الاستنجاء حصول المسحات دون عدد الاحجار فكذلك لماكن المقصد في اخراج الكفارة سدجوعة المساكين لم يختلف حكم الواحد اذا تكرر ذلك عليه في الايام وبين الجماعة \* ويدل على ذلك ايضا قوله تعالى ﴿ او كسوتهم ﴾ ومعلوم ان كسوتهم عشرة أنواب فصاريقد وداوعشرة أثواب ثم لم بخصعها بسكين واجدولا بجماعة فوجبان يجزى اعطاؤ هالواحد منهم الاترى انه مجوز ان تقول اعطيت كسوة عشرة مساكين مسكينا واحدا فقوله تعالى (اوكوتهم) بدل من هذا الوجه على أنه غير منصور على اعداد المساكين عشرة ويدل ايضا من الوجه الذي دل عليه ذكر الطعام على الوجهالذي ذكرنا ولأنجزى الكسوة عندهم اذا اعطاها مسكينا واحدا الا ان يعطمه كل يوم ثوبا لانه لماثبت ماوصفنا فيالطعام من تفريقه فيالايام وجب مثله فالكسوة اذلم يفرق واحد بينهما واحزز احجابنا اعطاء قيمة الطعام والكسوة لماثبت ان المقصد فه حصول النفع للمساكين بهذا القدر من المال ويحصل لوم من النفع بالقيمة مثل حصوله بالطمام والكسوة ولماصح اعطاء القيمة في الزكوات من جهة الآثار والنظر وجب مناه فى الكفارة لان احدا لم ينرق بينهما ومعذلك فايس يمتنع اطلاق الاسم على من اعظى غيره دراهم يشتري مها ماياً كله ويايسه بان يقال قداطعمه وكساه واذا كان اطلاق ذلك سمائغا انتظمه لفظ الآية الاترى ان حقيقة الاطعام ان يطعمه ايادبان بيجه له فيأكله ومع ذلك فلو ملك ايادولميأكله المسكين وباعه اجزأء وانلم يتناوله حقيقة اللفظ بحصول المنصد فىوصول هذا الندر من المال اليه وان لم يطعمه و لم ينتفع به من جهة الاكل وكذلك لواعطاء كسوة فلم يكنتس بها وباعها وان لميكن له كاسمياً باعطائه اذكان موسلا اليه هذا الفدر من المال باعطائه اياء فثبت بذلك أنه ليس المقصد حصول المطيم والأكتساء وان المنصد وصوله الى هذا القدر من المال فلا يختلف حينتُذ حكم الدراهم والنياب والطمام الاترى ان الني صلى الله عليه وسام قدر في صدقة الفطر نصف صاع من ر اوصاعاً من تمر اوشمير ثم فال اغنوهم عن المسئلة في هذا اليوم فاخبر ان المقصود حصول الني لهم عن المسئلة لامقدار الطعام بعينه اذكان الغني عن المسلمة يحصل بالقيمة كحصوله بالطمام \* فان قال لوجازت القيمة وكان المقصدفيه حصول هذا الفدرمن المال للمساكين لماكن لذكر الاطعام والكسوة فائدةمع تفاوت قيمتها في أكثر الاحوال وفي ذكره الطعام اوالكسوة دلالة على أنه غير جائز أن يتبدأها الى

مطا. اجاز اصحابنا اعطاء قيمة الطعام و الكسو قد القيمة وانه أليس المقصم حصول النفع بهذا القدر من المال دون عين الطعاموالكسوة مهرة قيلله ليس الامر على ماظنت وفي ذكره الطعام والكسوة اعظم الفوائد وذلك اله ذكرهما ودلنابماذكر على جواز اعطاء قيمتهما ليكون مخبرا بين ان يعطى حنطة اويطع اويكسو اويعطى دراهم قيمة عن الحنطة اوعن الثياب فيكون موسعا في العدول عن الارفع الي الاوكس ان تفاوت الفيمتان اوعن الأوكس الى الارفع اويعطي اي المذكورين باعيانهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن وجبت في ابله بنت لمون فلم توجد اخذ منه بنت مخاض وشاتان اوعشرون درهما فنخيره فيذلك وهو يقدر على ان يشتري بنت لبون وهي الفرض المذكور وكماجعل الدية مائة من الابل واتفقت الامة على انهامن الدارهم والدنانير ايضا قيمة للابل على اختلافهم فيها وكمن تزوج امرأة على عبد وسط فان جاءبه بعينه قبل منه وإن جاء بقيمته قبلت منه ايضا ولم يبطل جواز اخذ القيمة في هذه المواضع حكم التسمية لغيرها فكنذلك ماوصفنا الآترى آنه خيره بين الكسوة والطعام والعتق فالقيمة مثل احدهذه الاشياء وهو مخير بينها وبتن المذكور وانكانت قدتختلف فيالطعام والكسوة لانفي عدوله الىالارفع زيادة فضيلة وفى اقصاره على الاوكس رخصة وايهما فعل فهوالمفروض وهذا مثل مانقول في الفراءة في الصلاة ان المفروض منها مقدار آية فان اطال القراءة كان الجميع هو المفروض والمفروض من الركوع هو الجزءالذي يسمى به راكعا فان اطال كان الفرض جميع المفعول منه الاترى آنه لواطال الركوع كان مدركه في آخر الركوع مدركا لركعته وكذلك لايمتنعان يكون المفروض من الكفارة قيمة الاوكس من الطعام اوالكسوة فانعدل الى قيمةالارفع كان هو المفروض ايضًا \* وقد اختلف في مقدار الكسوة فقال اصحابنا الكسوة في كفارة اليمين لكل مسكين ثوب ازار اورداء اوقميص اوقياء اوكساء وروى ابن ساعة عن محمد ان السراويل تجزى واله لوحاف لايشتري ثوبا فاشتري سراويل حنث اداكان سراويل الرحال وروي هشام عن محمد آنه لايجزى السراويل ولاالعمامة وكذلك روى بشر عن ابي يوسف وقال مالك والليث أن كسا الرجل كسا توبا وللمرأة توبين درعا وخمارا وذلك ادني ما تجزي فيه الصلاة ولايجزي ثوب واحد للمرأة ولاتجزى العمامة وقال الثوري تجزي العمامة وقال الشافعي تجزى العمامة والسراويل والمقنعة \* قال ابوبكر روىعن عمران بنحصين وابراهم والحسن ومجاهد وطاوس والزهري ثوب لكل مسكين \* قال ابوبكر ظاهره يقتضي مايسمي به الانسان مكتسيا اذالسه ولابس السراويل لسرعله غيره اوالعمامة ليس عليه غيرها لايسمى مكتسيا كلابس القلنسوة فالواجب ان لايجزى السراويل والعمامة ولاالحمار لانهمع لبسه لاحد هذمالاشياء يكون عربإناغيرمكتس واما الازار والقميص ونحوه فان كلواحد منذلك يع بدنه حتى يطلق عليه اسم المكتسى فلذلك اجزأ. ١٠٠٥ قوله تعمالي ﴿ اوْ بحرير رقبة ﴾ يعني عتق رقبة وتحريرها إيقاع الحربة علماوذكر الرقبة وارادبه جملة الشخص تشببهاله بالاسبرالدي تفك رقبته ويطلق فصارتالرقية عيارة عن الشخص وكذلك قال اصحابنا

مصد في مقدار الكسوة في الكفارة اذا قال رقبتك حرة انه يعتق كقوله انت حر واقتضى اللفظ رقبة سليمة من العاهات لانه اسم المشخص بكماله الا ان الفقهاء النفقوا على ان النقص البسير لا يمنع جوازها فاعتبر اصحابنا بقاء منفعة الجنس في جوازها وجعلوا فوات منفعة الجنس من تلك الاعضاء مانعالجوازها وجعلوا فوات منفعة الجنس من تلك الاعضاء مانعالجوازها والمحلوة قوله تعالى في في في قراء منا مسعود وابوالعالية عن انى وفصيام ثلثة ايام متتابعات وقال ابراهيم النخعى في قراء منا وفيها التفريق فنبت التتابع بقول هؤلاء ومجاهد وابراهيم وقنادة وطاوس هن متنابعات لا يجزى فيها التفريق فنبت التتابع بقول هؤلاء والمشافى يجزى فيه التفريق وقد بينا ذلك في اصول الفقه \* وقوله تعالى في فك المالك عشرة مساكين في يقتضى ايجاب النكفير مع القدرة مع بقاء الحطاب بالكيفارة وأنما يجوز الصوم مع عدم المذكور بديالانه قال في في ألم يجد فصيام ثلثة ايام في فنقله عن احد الاشياء الثلاثة الى الصوم مع وجودالاصل الصوم مع عدم المذكور بديالانه قال في في المحارة قائما عليه المهود خل في صوم الكيفارة في الصوم المجوز الصوم مع وجودها فنبت بذلك ان دخوله في الصوم لم يسقط عنه فرض الاصل فلافرق بين وجود الرقبة قبل الدخول في الصوم وبعده اذكان الخطاب بالكيفارة بين وجود الرقبة قبل الدخول في الصوم وبعده اذكان الخطاب بالكيفارة بين وجود الرقبة قبل الدخول في الصوم وبعده اذكان الخطاب بالنكفير قائما عليه في الحالين

# سيرق باب تحريم الخر المخر

قال الله تعالى هو انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه هو اقتضت هذه الآية تحريم الحمر من وجهين احدها قوله (رجس) لان الرجس اسم في الشرع لما يلزم اجتنابه ويقع اسم الرجس على الشئ المستقدر النجس وهذا ايضا يلزم اجتنابه فاوجب وصفه اياها بأنها رجس لزوم اجتنابها والوجه الآخر قوله تعالى ( فاجتنبوه ) وذلك امم والامم يقتضى الايجاب فانتظمت الآية تحريم الحمر من هذين الوجهين \* والحمر هي عصير المنب الني المشتد وذلك متفق عليه انه خمر وقدسمى بعض الاشربة المحرمة باسم الحمر تشبيها بها مثل الفضيخ وهو نقيع البسر ونقيع التمر وان لم يتناولهما اسم الاطلاق وقدروى في معنى الحمر آثار مختلفة \* منها ماروى مالك بن مغول عن نافع عن ابن عمر قال لقدحرمت الحمر وما بالمدينة منها شي وقدعلمنا انه كان بالمدينة نقيع التمر والبسر وسائر ما يخذ منهما من الاشربة ولم يكن ابن عمر ممن يخنى عليه الاسماء اللغوية فهذا يدل على ان اشربة النجل لم تكن عندمتسمى خمرا وروى عكرمة عن ابن عاس قال نزل تحريم الحمر وهو الفضيخ فاخبر ابن عباس ان الفضيخ خر وجائز ان يكون سهاه خمرا من حيث كان شرابا محرما \* وروى حميد الطويل عن انس قال كنت استى اباعيدة وابى بن كعب وسهيل بن بيضاء في نفر في بيت ابى طلحة فر بنارجل فقال ان الحمر قدحرمت فوالله ماقالوا حتى نتين حتى قالوا اهرق مافى انائك ياانس ثم فر بنارجل فقال ان الحمر قدحرمت فوالله ماقالوا حتى نتين حتى قالوا اهرق مافى انائك ياانس ثم

ماعادوا فيها حتىلقواالله عنوجل وانهالبسر والتمن وهوخمرنا يومئذ فاخبر انس انالخمر يوم حرمت اليسر والتمر وهذا جائز ان يكون لما كان محرما سهاء خمرا وان يكون المراد أنهم كانوا مجرونه مجرى الخمر ويقيمونه مقامها لاان ذلك اسمله على الحقيقة ويدل عليه ان قنادة روى عن انس هذا الحديث وقال أىمانعدها يومند خمرا فاخبر أنهم كانوا يعدونها خمرا على معنى انهم يجرونها محرى الحمر \* وروى ثابت عن انس قال حرمت علينا الحمر يوم حرمت ومأتجد خور الاعناب الاالقليل وعامة خورنا البسر والتمر ومع هذا ايضيا مفناه أنهم كانوا يجرونه محرى الخر في الشرب وطاب الاسكار وطيبة النفس وأنما كان شراب البسر والتمر \* وروى المختار الزفافل قال سألت انس زمالك عزالاشربة فقال حرمت الحمر وهيمن العنب والتمر والعسل والحنطة والشمير والذرة وما خمرت من ذلك فهو خمر فذكر فيالحديث الاول انه من البسر والتمروذكر فيهذا الحديث أنها من ستة أشياء فكان عنده ان مااسكر من هذه الاشربة فهو خمر ثم قال وما خمرت من ذلك فهو خمر وهذا يدل على أنه أنما سمى ذلك خمرا في حال الاسكار وان ما لايسكر منه فليس بخمر \* وقدروي عن عمر انه قال ان الحمر حرمت وهي من خمسة اشياء من العنب والتمر والعسل والحنطة والشميعير والحمر ماخاص العقل وهذا ايضنا يدل على أنه أنما سماء خمرا في حال مااسكر أذا أكثر منه لفوله والحمر ماخام العقل \* وقدروي عن السرى بن اسهاعيل عن الشعى أنه حدثه أنه سمع النعمان ابن بشير يقول فال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من الحنطة خمرا وان من الشعير خرا وان من الزبيب خرا وان من التمر خرا وأن من العسل خرا ولم يقل أن جميع ما يكون من هذه الاصاف خمر وانما اخبر ان منها خمرا وبحتمل ان يريدبه مايسكر منه فيكون محرما في تلك الحال ولم يرد بذلك ان ذلك اسم لهذه الاشرية المتخذة من هذه الاصاف لانه قدروي عنه باسانيد اصح من اسناد هذا الحديث ماينني ان يكون الحمر من هذه الاصناف \* وهو ماحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابوداود قال حدثنا موسى بن اسهاعيل قال حدثناابان قال حدثني يحجه ن الى كثير عن الى كثير العنبري وهويز مدين عبد الرحمن عن الى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنب \* وحدثنا عبدالباقي بنقائع قال حدثنا عيد بن حاتم قال حدثنا ابن عماد الموصلي قال حدثنا عبدة بن سلمان عن سعيد ابن ابي عروبة عن عكرمة بنعمار عن ابي كثير عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمر من هاتين الشــجرتين النخل والعنب وهذا الخبر يقضي على حميع ماتقدم ذكره في هذا الكتاب بصحة سنده وقد تضمن أفي اسم الخمر عن الخارج من غيرها تين الشجرتين لان قوله الحمر اسم للم نس فاستوعب بذلك جميع مايسمي خمرا فانتفى بذلك أن يكون الحارج من غيرها مسمى باسم الحمر واقتضى هذا الحبر ايضا ان يكون المسمى بهذا الاسم من الخارج من هاتين الشجرتين. وهوعلى اول الخارج منهما ممايسكر منه وذلك هوالعصير الني المشتد ونقيع التمر والبسرقيل انتغيره النار لانقولهمنهما يقتضي اول خارج منهما ممايسكر، والذي

حصل عليه الاتفاق من الخمر هو ماقدمناذكره من عصير العنب الني المشتداد اغلاو قذف بالزبد فيحتمل على هذا اذا كان الخمرما وصفنا أن كون معنى حديث أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين الشجرتين ان مراده انها من احداها كمقال تعالى ﴿ يَامَعْشُرُ الْحِنْ وَالْأَنْسُ الْمُأْنَكُم رسل منكم) وأنما الرسل من الانس وقال تعالى (يخرج منهما اللؤلؤ والمرحان) وأنما يخرج من احدها \* ويدل على إن الحمر هو ماذكرنا وانما عداها ليس مخمر على الحقيقة آتفاق المسلمين على تكفير مستحل الخمر فيغير حال الضرورة وأتفاقهم على أن مستحل ماسواها من هذه الاشربة غير مستحق لسمة الكفر فلو كانت خمرا لكان مستحلها كافرا خارحا عن الملة كمستحل الني المشتد من عصير العنب وفي ذلك دليل على ان اسم الخمر في الحقيقة أثما يتناول ماوصفنا ﴿ وزعم بعض من ليس معه من الورع الاتشدد، في محريم النيبذ دون التورع عن اموال الايتام واكل السيحت ان كتاب الله عزوجل والاحاديث الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وماجاء في الحديث من تفسير الحر ماهي واللغة القيائمة المشهورة والنظر وما يعرفه ذوواالالباب بعقولهم يدل على ان كلشيُّ اسكر فهو خمر فاما كتابالله فقوله ﴿ تَخَذُونَ مَنْهُ نَنكُرا ﴾ فعلم انالسكر منالعنب مثلالسكر منالنخل فادعي هذاالقائل ان كتاب الله يدل على ان ما اسكر فهو خمر ثم تلا الآية وليس في الآية ان السكر ماهو ولاان السكر خمر فان كان السكر خمرا على الحقيقة فأيما هو الخمر المستحيلة من عصير العنب لأنه قال ﴿ وَمَن ثُمُرَاتِ النَّحْيِلِ وَالْأَعْنَابِ ﴾ ومع ذلك فان الآية مقتضية لاباحة السكر المذكور فيها لانه تعالى اعتد علينا فيها بمنافع النحيل والاعناب كماعتد بمنافع الانعام وما خلق فيها من اللبن فلادلالة في الآية اذاعلي تحريم السكر ولاعلى ان السكر خر ولودلت على ان السكر خمر لمادلت على ان الحمر تكون من كل ما يسكر اذفيها ذكر الاعناب التي منها تكون الحمر المستحيلة من عصيرها فكانت دعواه على الكتاب غير صحيحة وذكر من الاحاديث في ذلك ماقدمنا ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف وقدينا وجهه وذكرنا ماروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مسكر خمروكل مسكر حرام وكل شراب أسكر فهو حرام ومااسكر كثيره فقليله حرام ونحوها من الاخبار والمعنى في هذه الاخبار حال وجود الاسكار دون غيرها الموافق لماذكرنا من الاخبار النافية لكونها خمرا وماذكرنا من دلالة الاجماع وقدتواترت الآثار عن جماعة من عليه السلف شرب النبيذ الشــديد منهم عمر وعبدالله وابوالدرداء وبريدة في آخرين قددَكر ناهم في كتابنا في الاشربة وروى عن النبي صلى الله عليه وسام الهشرب من النبيذ الشديد في اخبار اخرفينغي على قول هذا القائل ان يكونوا قدشر بوا خمرا\* وحدثنا عبدالياقي بن قالم قال حدثنا مطين قال حدثنا احمد بن يونس قالحدثنا ابوبكر بن عياش عن الكلى عن ابي صالح عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام فقلنا ياابن عباس ان هذا النيذالذي نشرب يسكرنا قالليس هكذا انشرب احدكم تسعة اقداح لميسكر فهو حلال فان شرب العاشر فاسكرد فهو حرام \* حدثنا عبدال افي بن

قالع قال حدثنا بشرين موسى قال حدثنا هودة قال حدثنا عوف بنسنان عن الى الحكم عن بعض الاشعريين عن الا شعرى قال بعثني رسؤل الله صلى الله عليه وسلم ومعاذا الى اليمين فقلت بإرسول الله أنك تبعثنا إلى ارضها اشربة منها البتع من العسال والمزر من الشعير والذرة يشتد حتى يسكر قال واعظى رسولالله صلىالله عليه وسلم جوامع الكلم فقال انماحرم المسكر الذي يسكر عن الصلاة فاخبر عليه السلام في هذا الحديث ان المحرم منه ما يوجب السكر دون غيره وحدثنا عبداله ق قال حدثنا محمد بن زكريا الملائي قال حدثنا العباس بن بكار فالحدثنا عبدالرحمن تنبشير الغطفاني عن الى استحاق عن الحارث عن على قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاشربة عام حجة الوداع فقال حرمالُم ل بعينها والسكر منكل شراب وفي هذا الحديث ايضا بيان ماحرم من الأشربة سوى الخمر وهو مايوجب السكر؛ وحدثنا عبدالياتي بن قانع قال حدثنا معاذبن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا سماك بن حرب عن القاسم بن عدالرحن عن ابيه عن ابي بردة بن نيار قال سمعت رسولالله صلىالله عليه وسلم يقول أشربوا فىالظروف ولاتسكروا فقوله أشربوا في الظروف منصرف اليماكان حظره من ألشرب في الاوعية فاباح الشرب منها بهذا الخبر ومعلوم ان مراده مایسکر کثیره الاتری آنه لامجوز آن یقال اشربوا الماء ولاتسکروا اذ كان الماء لايسكر بوجه ما فثبت ان مراده اباحة شرب قليل مايسكر كثيره واما ماروي عن الصحابة من شرب النبيذ الشــديد فقد ذكرنا منه طرفا في كتاب الاشربة ونذكرههنا بعض ماروى فيه \* حدثنا عبد الباقي بن قائع قال حدثنا حسين بنجعفر القتات قال حدثنا يزيد بن مهران الخباز قال حدثنا العوبكر بن عياش عن الى حصين والاعمش عن ابراهيم عن علقمة والانسود قال كنا ندخل على عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فيسقينا النبيذ الشديد \* وحدثنا عبدالله بنالحسين الكرخي قال حدثنا ابوعون الفرضي قالحدثنا احمد بن منصور الرمادي قالحدثنا نعيم بن حماد قال كنا عند يحيي بن سعيد القطان بالكوفة وهو يحدثنا في تحريم النبيذ فجاءا بوبكر بن عياش حتى وقف عليه فقال ابوبكر اسكتياصي حدثناالاعمش ابن ابراهم عن علقمة قال شربنا عند عبدالله بن مسعود نبيذا صلبا آخره يسكر \* وحدثنا ابو استحاق عن عمرو بن ميمون قال شهدت عمر بن الخطاب حين طعن وقد آتي بالنييذ فشربه قال عجبنا من قول ابي بكر ليحيي اسكت ياصي \* وروى اسرائيل عن ابي استحاق عن الشعبي عن سعيد وعلقمة ان اعرابيا شرب من شراب عمر فجلده عمر الحد فقال الاعرابي أنما شربت من شرابك فدعا عمر شرابه فكسره بالماء ثم شرب منه وقال من رابه من شرابه شي ً فليكسره بالماء ورواه ابراهيم النخعي عن عمر نحوه وقال فيه أنه شرب منه بعدما ضرب الاعرابي \* وحدثنا عبدالاق بنقائم قال حدثنا المعمري قالا حدثنا محمد بن عبدالملك بن ابي الشوارب قال حدثنا عمر قال حدثني عطاء بن ابي ميمونة عن انس بن مالك عن المسلم وابي طلحة أنهما كانا يشربان نبيذ الزبيب والتمر بخلطانه فقيلله بااباطلحة ان رسـولالله

صلى الله عليه وسلم نهي عن هذا فقال أنمانهي عنه للعوز في ذلك الزمان كمانهي عن الاقران وماروى عن النبي صلىالله عليه وسلم فيهذا الباب كثير وقد ذكرنا منه طرفا في كتابنا الاشربة وكرهت التطويل بإعادتههنا وماروي عن احدمن الصحابة والتابعين تحريمهالاشهرية التي سيحها اسحابنا فيما نعلمه وأنماروي عنهم تحريم نقيع الزبيب والتمر ومالم يرد من العصير الى الثاث الى أن نشأ قوم من الحشو تصنعوا عند العامة بالتشــديد في تحريمه ولوكان النيذ محرما لورد النقلبه مستفيضا لعموم البلوي كانت به اذكانت عامة اشرتهم نبيذ التمر والبسر كماوردتحريم الخمر وقدكانت بلواهم بشرب النبيذ اعم منها بشرب الخمر لقلنهاكانت عندهم وفي ذلك دليل على بطلان قول موجي تحريمه وقداستقصنا الكلام فيذلك من سائروجوهه في الاشربة \* واما الميسر فقدروي عن على أنه قال الشطر نجمن المسرو قال عثمان وحماعة من الصحابة والتابعين النرد وقال قوم من اهل العلم القمار كله من المسمر واصله من تبسير امر الخزور بالاجتماع على القمار فيه وهو السهام التي يجيلونها فمن خرج سهمه استحق منهماتوجه علامة السهم فرعاا خفق بعضهم حتى لا يحظى بشئ و نجح المعض فيعظى بالسهم الوافر وحقيقته تملك المال على المخاطرة \* وهواصل في بطلان عقود التمليكات الواقعة على الإخطار كالهيات والصدقات وعقود البياعات ونحوها اذاعلقت علىالاخطار بان يقول قديعتك اذاقدم زبد ووهيته لك اذاخرج همرو لان معنى ايسار الجزور ان تقول من خرج سهمه استحق من الجزور كذا فكان استحقاقه لذلك السهم منه معلقا على الخطر \* والقرعة في الحقوق تنقسم الى معنيين احدها تطييب النفوس منغير احقاقواحد من المقترعين ولانخس حظه ممااقترعوا عليهمثل القرعة في القسمةوفي قسم النساء وفي تقديم الخصوم الى القاضي والثاني مماادعاه مخالفونا في القرعة بين عبيداعتقهم المريض ولامالله غيرهم فقول مخالفيناهنا من جنس الميسر المحظور بنص الكتاب لما فيه من نقل الحرية عمن وقعت عليه الىغير وبالقرعة ولمافيه ايضا من احقاق بعضهم وبخس حقه حتى لابحظي منه بشيء واستيفاءبعضهم حقه وحق غيره ولا فرق بينه وبين الميسر في المعني \* واماالانصاب فهي مانصب للعمادة من صنيه او حجر غير مصور اوغير ذلك من سائر ما سعب للعبادة ﴿ وَامَا الْأَرْلَامُ فَهِي القَدَاحِ وَهِي سهام كانوا تجعلون علمها علامات افعل ولاتفعل ونحو ذلك فعملون في ســـائر مايهتمون به من اعمالهم على مأتخرجه تلك السهام من امر اونهي اواثبات اونفي ويستعملونها في الانساب ايضًا اذا شكوا فيها فانخرج لا نفوه وانخرج نع اثبتوه وهيسهام الميسر ايضا؛ واماقوله (رجس من عمل الشيطان) فإن الرجس هو الذي يلزم اجتنابه امالنجاسته و امالقمح ما نفعل به من عبادةا وتعظيم لانه يقال رجس نجس فيراد بالرجس النجس ويتبع احدهما الآخر كقو الهم حسن بسن وعطشان نطشان وماجري مجرى ذلك \* والرجز قدقيل فيهانه العذاب في قو له تعالى ﴿ لَئُنَ كَشَفْتُ عناالرجز) اى العذاب و قديكون في معنى الرجيب كافي قوله ( والرجز فاهجر ) و قوله ( ويذهب عنكم رجز الشيطان) وأنماقال تعالى (من عمل الشيطان) لا نهيدعواليه ويأمريه فاكدبذلك ايضاحكم تحريمها اذكان الشيطان لإيأم الابالمعاصي. والقبائح والمحرمات وجازتُ نسبته الى الشيطان على وجه

الحجاز اذكان هوالداعي اليه والمزياله الاري أن رجلا لواغري غيره بضرب غيره أوبسه وزينه له جازان يقال له هذا من عملك في قوله تعالى ﴿ أَمَا يُرِيدَا لَشَيْطَانُ انْ يُوقِّعُ بِينَكُمُ المُدَاوّ والمفضاء في الحمَّد والمسم كه الآية فأنه تربد له ماندعم الشيفان الله وتربيه من شرب الحمَّر حتى يسكر منهاشارنها فيفدم على انسائخ ويعربد على جلسائه فيؤدى ذلك الىالعداوة والبغضاء وكذلك القدار يؤدي الرذاك قال قنادة كانالرجل هامل فيماله واهله فيقسر وسقيحزينا سلما فكسه ذلك العداوة والشضاء \* ومن الناس من يستدل ؛ على تحريم النبيذاذ كان السكر منه وحب من العداون والمنظاء على ما وجه السكر في الخروعذ المني لعمري موجود فها يوجب السبكر منه غير موجود فيما لاترجه ولاخلاف في محرج ماترجب السكر منه واما قليل الحَمْر فليسبت عذه العلة موجودة فه ديو محرد لهذه وليس فيه علة تقتضي تحريم قليل النمذ عن قوله تعلى على الدر على الذن أملوا وعمارا الصداحات جنا- في طعموا كله قال ابن عباس وجابر والبراء بن علاب والس بن مانك والحسن وهاهد رقنادة والضحاك لماحرم الحُمْرِ كَانَ قَدْمَاتَ رَجَالَ مِن أَصْحَابُ رَسُولَا أَنَّهُ صَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلُمٌ وَهُم يشرَّ بُونَ الْحَمْرِ قِبْلُ ان تحريم فقالت الصحابة كنب وزيمات مناوهم يشر يونها فاقرل الله تمالي هذه الآية \* وروى عن عطاء بنانسائب عن الدعيدالرحم السلمي عن على النقوم شربوا بالشام وقالوا هي لنا حلال وتأولوا هذه لآية فاحمم غمر وعلى على أن يستنابوا بان تابوا والاقتلوا \* وروى الزهري قال اخرني عدالله بن عامل نرسة بن الزود سدني عدالفلس واباهم برة شهدا على قدامة النمظمون آله شرب الخُر واراد الخبران مجلد، فتارقدامة ليسرلك ذلك لانالله تعالى يتول (ليس على الذين آمنوا وعموا الصالحات جاج) الآية فقال عمرانك قدا خطأت التأويل بإقدامة إذا أهبت اجتنب ماحر ماللة تعالى عليك فلم حكسوا على قدامة محكمهم على الذين شه بوها بالشام ولم كررحكمه حكم به لان والك شه بوها مستحلين لها ومستحل ماحرمالله كافر فلذاك استتاءوهم واما قدامة عزمظمون فلم يشرمها مستحلا لشربها وآنما تأول الآية على إن الحال التي هو علمها ووجو دالصفه التي ذكر الله تعالى في الآية فيه مكفرة لذنويه وهو قوله تعالى إلىسر على الذين آمنوا وعملوا الصالحات حناح فماطعموا اناما انقوا و آمنوا وعملواالصالحات ثم اتقوا و آمنوا ثم اتقوا واحسنوا والله محمالحسنين ) فكان عنده أنه من أهل هذوالآية واله لايستحق العقوبة على شربها معاعتقاده لنحر يمها ولتكفير احساله اساءته \* واعاد ذكر الاتقاء فيالآية ثلاث مرات والمراد بكل واحد منها غيرالمراد بالاخرى فاما الاول فمن القي فهاسلف والثاني الأنقاءمنهم فيءستقبل الاوقات والنالث أتقاء ظام العباد والاحسان البهم

(قولهوروى الزهرى الخ ) تفصيل هذه القصةمذكور فى جامع احكام القرآن للقرطبي ( لصححه )

سري باب الصيد للمحرم المحرم

قال الله تعالى ﴿ يَالْمِ الذِينَ آمنُوا لَيْبِلُونَكُمُ اللهُ بشى من الصيد ﴾ قيل في موضع من ههناانها للتبعيض بان يكون المراد صيدالبر دون صيدالبحر وصيدالاحرام دون صيدالاحلال وقيل انها للتمييز كقوله تعالى ﴿ فَاجْتَنِبُوا الرُّجِسُ مِن الأوثانَ ﴾ وقولك باب من حديد وثوب من قطن وجائز

ان يريد ما يكون من اجزا الله يكن صيدا كاليض والفرخ لان اليض من الصيدوكذلك الفرخ والريش وسائر اجزائه فيكون الآية شابلة المسيع هذه المماني ويكون المحرم بعض الصيد في بعض الاحوال وهو صيدالبر في حال الاحرام وينيد ايضا تحريم ما كان من اجزاء الصيد و غائنه كاليض والفرخ والروع وغيره وقدروي عن ابن عباس في قوله تعالى والشرخ والروع وغيره وقدروي عن على رخى الله عنه ان رول الله على والله على وسلم الما المراخ والميض وقدروي عن على رخى الله عنه ان وروي عن عمر و عبدالله بن مسمود وابن عاب وابي موسى في يض عمر النعامة يصيمه المحرم بقيمته وروي عن عمر و عبدالله بن مسمود وابن عابس وابي موسى في يض نعام اصابه المحرم بقيمته وروي عن عمر و عبدالله بن مسمود وابن عابس وابي موسى في يض نعام اصابه المحرم بقيمته وروي عن عمر و عبدالله بن مسمود وابن عابس وابي موسى في يض قال ابناء عباس كبار الصيد وروي عن عمر و عبدالله بن الهالم في ذلك في و توله تمالي هو و ماحكم في قال ابناء عباس كبار الصيد والذالي الموراق والثاني دخول الحرم بقال احدها محرمون مجمع او عمرة والثاني دخول الحرم بقال احدها محرمون مجمع او عمرة والثاني دخول الحرم بقال احدها محرمون مجمع ادال في الموراق والهم اذا في بهامة والثاني الدخول في الشهر المرام كباله المساعي في الماله في الماله في قال المحمد ادا الي مجد ادا الى محرمة في الماله في قال المحمد قال المحمد قال المناعي قال المحمد قال المحمد

يمنى في الشهر الحرام وهو ريد عنان بن عفان رضي الله عنه والاخلاف ان الوجه الثالث غرمراد مِذَ، الآية وان الشهر الحرام لاؤخر الصيد والوجهان الاولان ممادان وقديت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن صيدالحرم للحلال والمحرم ندل انه ممأد بالآية لان متى ثلث عن الني صلى الله عليه وسلم حكم بنتظ به لفظ القرآن فالواجب ان شكم بانا صدر عن الكتاب غير متدأه وقوله عن وجل (لاتقتارا الصيد والنبرحرم) يقتضي عمومه صيدالبر والبحر اولاماخصه يقوله (احلكم صدالحروطهامه) فثبت الالراء يقوله (لاتقناوا الصيد والتمحرم)صد البرخاصة دون صيدالبحرو قددل قوله (لاتقتلو الصيدواتم حرم) ان كل ما نقتله المحرم من الصيد فهو غير ذكي لانالله تعالى سهاه قبلا والمقتول لايجوز اكله وأنما يجوز اكل المذبوح على شرائط الذكاة وما ذكي من الحيوان لايسمي متتولا لان كونه مقتولا فيد انه غير مذكي وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس يقتلهن المحرم في الحل والحرم قددل على ان هذه الخسة ليست مما يؤكل لأنه مقتول غير مذكى ولوكان مذكى كانت افانة روحه لاتكون قتلا ولم يكن يسمى بذلك وكذلك قال اصحابنا فيمن قاللله على ذبح شاة أن عليه أن يذبح ولوقال لله على قتل شاة لم يلزمه شيء وكذلك قال اصحابنا فيمن قال لله على ذبح ولدى اونحره فعليه شاة ولوقال لله على قتل ولدى لميلزمه شيُّ لان اسم الذبح متعلق بحكمالشرع في الاباحة والقربة وليس كذلك القتل وروى عن سعيد تن المسيب في قوله ﴿لا تُقتلُوا الصيد وانتم حرم) قال قتله حرام في هذه الآية واكله حرام في هذه الآية يعني اكل ماقتله المحرم منه وروى اشعث عن الحسن قال كل صيد يجب فيه الجزاء فذلك الصيد ميتة لايحل اكله وروى عنه يونس ايضا آنه لايؤكل وروى حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن في الصيد

يذبحه المحرم قال يأكله الحلال وعنعطاء اذااصاب المحرم الصيد لايأكله الحلال وقال الحكم وعمرو بن دينار يأكله الحلال وهو قول سفيان وقد ذكرنا دلالة الآية على تحريم مااصابه المحرم من الصيد وانه لايكون مذكى ويدل على ان تحريمه عليه من طريق الدين على انه حق الله تعالى فاشبه صيد المجوسي والوثني وماترك فيه التسمية اوشي من شرائط الذكاة وليس بمنزلة الذبح بسكين مغصوب اوذبح شاة مغصوبة لان تحريمه تعلق بحق آدمى الاترى انه لواباحه جاز فلم يمنع صحة الذكاة اذكانت الذكاة حقاللة تعالى فشروطها ماكان حقاللة تعالى

### - الله الحرم الله الحرم الله الحرم

قوله تعالى (لاتقتلوا الصيد والتم حرم) لماكان خاصا فيصيد البردون صــــدالبحر لماذكرنا فىسياق الآية منالتخصيص اقتضى عمومه تحريم سائر صيدالبر الاماخصه الدليل وقدروى ابن عباس وابن عمر وابوسعبد وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس يقتلهن المحرم فىالحل والحرم الحية والعقرب والغراب والفأرة والكلب العقور علىاختلاف منهم فيبعضها وفي بعضها هن فواسق وروى عن ابي هريرة قال الكلب العقور الاسد وروى حجاج ابن ارطاة عن وبرة قال سمعت ابن عمر يقول امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الذئب والفأرة والغراب والحدأة فذكر فيهذا الحديث الذئب وذكر القعنبي عن مالك قال\لكلب اللعقورالذي امر المحرم نقتله ماقتل الناس وعدا علمهم مثل الاسد والنمروالذئب وهوالكلب العقورو اما ماكان من السباع لايعدو مثل الضبع والثعلب والهرة وما اشههن من السباع فلا يقتلهن المحرم فان قتل منهن شــياً فداه \* قال أبوبكر قدتلتي الفقهــاء هذا الحبر بالقـول واستعملوه فيماباحة قنل الاشباء الحمسة للمحرم وقداختلف فيالكلب العقور فقال انوهربرة على ماقدمنا الرواية فيه أنه الاسد ويشهد لهذا التأويل أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على عتبة بن ابي لهب فقال اكلك كلب الله فاكله الاسد قبلله أن الكلب العقور هو الذئب وروى في بعض اخبار ابن عمر في موضع الكلب الذئب ولما ذكر الكلب العقور افاد مذلك كلما من شأنه العدو على الناس وعقرهم وهذ. صفة الذئب فاولى الاشاء بالكلب ههناالذئب وقددل على ان كلما عدا على المحرم وابتدأ. بالاذى فجائزله قتله من غيرفدية لان فحوى ذكر. الكلب العقور يدل عليه وكذلك قال اصحابنا فيمن ابتدأ. السبع فقتله فلاشئ عليه وانكان هوالذي ابتدأ السبع فعليه الجزاء لعموم قوله تعالى ﴿ لاَتَقَتُّلُوا الصَّدُّ وَانْتُمْ حَرِّمٌ ﴾ واسم الصيد واقع على كل ممتنع الاصل متوحش ولايختص بالمأكول منه دون غيره ويدل عليه قوله تعالى ﴿ لِيلُونَكُمُ اللَّهُ بشيُّ من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ﴾ فعلق الحكم منه بما تناله ايدينا ورماحنا ولميخصص المباح منه دونالمحظور الاكل تمخصالني صلىالله عليهوسلم الاشاء المذكورة فيالخبر وذكر معها الكلب العقور فكان تخصصه لهذه الاشياء وذكره للكلب العقور دليلا على ان كلما ابتدأ الانسان بالاذي من الصديد فمباح للمحرم قتله

لان الاشياء المذكورة من شأنها أن تنتدئ بالاذي فجعل حكمها حكم حالها في الاغلب وان كانت قدلاً بتدئ في حال لان الاحكام أعاتبعلق في الاشاء بالاعم الأكثر ولاحكم للشاذ النادر ثم لماذكر الكلب العقور وقبل هوالاسد فانما اباح قتله اذا قصد بالعقر والاذي وان كان الذئب فذلك من شأنه فيالاغلب فما خصه النبي صــليالله عليه وســلم من ذلك بالحبر وقامت دلالته فهو مخصوص من عموم الآية ومالم نخصه ولماتقم دلالة تخصصه فهو محمول على عمومها ويدل عليه حديث حابر انالنبي صلى الله عليه وسلم قال الضبع صيد وقيه كبش اذا قتلهالمحرم وقدنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع والضبع من ذى الناب من السباع وجمل النبي صلى الله عليه وسلم فيها كبشا \* فان قيل هلاقست على الخمس ما كان في مناها وهو مالايؤكل لحمه ﴿ قبلُله انماخُصِ هذه الاشاء الحُسة من عموم الآية وغيرجائز عندنا القياس على المخصوص الاان تكون علته مذكورة فيه اودلالة قائمة فماخص فلما لمتكن للخمس علة مذكورة فها لمربجز القياس عليها فيتخصيص عموم الاصل وقديينا وجه دلالته على ما يبتدئ الانسان بالاذى من السباع وكونه غير مأكول اللحم لم نقم عليه دلالة من فحوى الحبر ولاعلته مذكورة فيه فلم يجز اعتبار. وايضًا فأنه لاخلاف فهاابتدأ المحرم في سقوط الجزاء فجازتخصيصه بالاحماع وبق حكم عمومالآية فيها لميخصه الخبر ولاالاحماع ومن اصحابنا مزيأى القياس فيمثله لانه حصره بعدد فقال خمس يقتلهن المحرم وفي ذلك دليل على ان ماعداه محظور فغبر حائز استعمال القياس في اسقاط دلالة اللفظ ومنهم من يأى صحة الاعتلال بكونه غيرمأ كول لانذلك نفروالنفي لايكون علة وانماالعلل اوصاف ثابتة فيالاصلالمعلول واما أني الصفة فليس يجوز أن يكون علة فأن غير الحكم بأثبات وصف وجعل العلة أنه محرم الاكل لميصح ذلك ايضا لان التحريم هو الحكم بنفي الاكل فلم يخل من ان يكون نافيالاصفة فلم يصم الاعتلال بها \* وزعم الشافعي ان مالايؤكل من الصند فلاجزاء على المحرم فيه، وله تعالى هرومن قنله مسكم متعمدا م قال ابوبكر اختلف الناس فى ذلك على ثلاثة اوجه فقال قائلون وهم الجمهور سواءقتله عمدا اوخطأ فعليه الجزاء وجعلوا فائدة تخصيصه العمدبالذكر فيأسق التلاوة من قوله تعالى ﴿ وَمَنْ هَادَ فَيْنَتُّمُ اللَّهُ مِنْهُ ﴾ وذلك نختص بالعمد دون الخطأ لان المخطئ ً لايجوز انبلحقه الوعيد فخص العمد بالذكر وانكان الخطأ والنسيان منله ليصح رجوع الوعيد اليه وهو قول عمر وعثمان والحسن رواية وابراهيم وفقهاء الامصار والقول الثآنى ماروى منصور عن قتادة عن رجل قدسها. عن ابن عباس آنه كان لايرى في الخطأ شيأ وهو قول طاوس وعطاء وسالم والقاسم واحد قولى مجاهد فىرواية جابر الجعني عنه والقول الثالث ماروی سفیان عن ابن ای نجیح عن مجاهد ومن قتله منکم متعمدا قال اذا کان عامدا لقتله ناسيا لأحرامه فعلمه الحزاء وانكان ذاكرا لاحرامه عامدا لقتله فلاجزاء عليه وفي بعض الروايات قدفسد هجه وعليه الهدي وقدروي عن الحسن نحو قول مجاهد في أن الجزاءاتما يجب أذاكان عامدًا لقتله ناسيًا لاحرامه والقول الأول هو الصحيح لأنه قدثبت أن جنايات الاحرام لايختلف فيها المعذور وغير المعذور فىباب وجوب الفدية الاترى انالله تعالى

قدعذرالمريض ومن بهاذي مزرأسه ولم يخلهما من ايجاب الكفارة وكذلك لاخلاف في فوات الحيم لمذر اوغيره أنه غير مختلف الحكم ولماثبت ذلك في-بنايات الأحرام وكان الحطأ عذرا لميكن مسقطا للجزاء \* فانقال قائل لامجوز عندكم أشمات الكفارات قياسما وليس فِي الْحَطِيُّ أَمِن فِي الْجَالِ الْجِزاء \* قبل له ليس هذا عندنا قياساً لان النص قدورد بالنهي عن قبل الصيد في قوله ﴿ لاتقالُوا الصاد والنَّم حرم ﴾ وذلك عندنا يقتضي المجان البدل على متلفه كالنهي عن قتل صيد الآدمي اواتلاف ماله يقتضي انجاب البدل على متلفه فلماجري الحزاء في هذا الوجه مجرى البدل وجعله الله مثلا للصيد اقتضى النهي عن قبله انجاب مدله على متلفه ثمر ذلك البدل يكون الحزاء بالاتفاق وايضا فانه لمائت استواء حال الممذور وغيرالمنذور فىسائرجنايات الاحرام كان مفهوما من ظاهرالنهي تساوي حال العامد والخطئ وليس ذلك عندنا قاساكاان حكمنا في غير بربرة عاحكم النبي صلى الله عليه وسلم في بربرة ليس بتماس وكذلك حكمنا فيالعصفور محكمالفأرةوحكمنا فيالزيت محكمالسمن اذامات فيهليس عبر قباسًا على الفأرة وعلى السمن لآنه قدَّنت تسلُّوي ذلك قبل ورود الحكم بما وصَّفنا فاذا ورد في شيّ منه كان حكما في جميعه ولذلك قال اصحابها ان حكم النبي صدلي الله عليه وسلم ببقاء صوم الاكل ناسيا هو حكم فيه ببقاء صموم المجامع ناسيا لأنهما غير نختافين فما يتعلق بهما من الاحكام في حال الصوم وكذلك قالوا فيمن سبقه الحدث في الصلاة من بول اوغائط أنه بمنزلة الرعاف والتي ُّ اللذين جاء فيهما الآثر في جوازالناء عليها لانذلك غير مختلف فهاشلق سما مزاحكام الطهارة والصلاة فلماورد الاثر فيعض ذلك كان ذلك حكما فيجمعه وليس ذلك بقياس كذلك حكم قاتل الصيد خطأ وامامجاهد فأنه تارك لظاهرالآ يةلان الله تعالى قال ﴿ وَمِن قِتَاهِ مِنْكُم مَتَّعِمِدًا فَجْزَاء مِثْلُ مَاقِتُكُ مِنَ النَّجِي فَنْ كَانْ ذَاكُوا لا حرامه عامدا لقتل الصيد فقد شمله الاسم فواجب عليه الجزاء ولامعني لاعتباركونه ناسيا لاحرامه عامدًا لقتله \* فانقال قائل نص الله تعالى على كفارة قاتل الخطأ فلم تردوا على قاتل الممدكذلك لمانص الله تعالى على قاتل العمد بإيجاب الجزاء لم يجز الجابها على قاتل الحطأ ﴿ قيل له الجواب عن هذا من وجود احدها ان الله تعالى لمانص على حكم كل واجد من القتلين وجب استعمالهما والمججز قياس احدهما على الآخر لانه غير حائز عندنا قياس المنصوصات بعضما على بعض ومن جهة اخرى ان قنل العمد لم يخل من ايجاب القود الذي هواعظم من الكفارة والدية ومتي اخلينا قاتل الصيد خطأ من ايجاب الحزاء لمبحب علمه شئ آخر فيكون لغوا عاريا منحكم وذلك غيرجائز وايضا فان احكام القتل فيالاصول مختلفة فيالعمد والخطأ والماح والمحظور ولميختلف ذلك فيالصيد فلذلك استوى حكم العمدو الخطأفيه واختلف في قتل الآدمي ١٠٠ قوله تعالى ﴿ فَزِاء مثل ماقتل ﴾ اختلف فىالمراد بالمثل فروى عزابن عباس انالمثل نظيره فىالاروى بقرة وفى الظبية شاة وفى النعامة بعبر وهوقول معيدين جبير وقتادة في آخرين من التابعين وهوقول مالك ومحمد بن الحسن والشافعي وذلك فماله نظيرمن النعفامامالانظيرلهمنه كالعصفور ونحوه ففيه الهيمة وروى الحجاجءن عطاء

ومجاهدوا براهم في المثل انه القيمة دراهم وروى عن مجاهد رواية اخرى انه الهدى وقال ابو حنيفة والوبوسف المثل عوالقيمة ويشتري بالقيمة هديا انشاء وانشاء اشترى طعاما واعطى كل مسكين لصف صاء وإن شاء صامعن كل نصف صاع بو ما و قال ابو بكر المثل اسم يقع على القيمة وعلى النظير من جنسه وعلى نظيره من النع ووجدنا المثل الذي يجب في الاصول على أحد وجهين امامن جنسه كمن استبلك لرحل حنطة فللزمة مثلها واما من قسته كمن استهلك ثوبا اوعدا والمثل من غرجنسه ولاقيمته خارج عن الاصول وآتفقوا ان المثل من جنسه غيرواجب فوجب ان يكون المثل المراد بالآية هوالقيمة وايضا لماكان ذلك متشابها محتملا للمعانى وجب حمله على ما افقوا على معناه من المنال المذكور في القرآن وهو قوله تعالى ﴿ فَن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه عمل مااعتدى عليكم ﴾ فلما كان المثل في هذا الموضع فيما لامثلله من جنسه هوالقيمة وجب ان يكون الثل المذكور للصيد محمولا عليه من وجهين احدها أنالئل في آية الاعتداء محكم متفق على معناه بين الفقهاء وهذا متشابه يجب رده الى غيره فوجب ان يكون مردودا على ما تفق على ممناء منه والوجه الثاني آله قدائت أن المثل أسم للقيمة في الشرع ولم يثبت أنه أسم للنظير من النيم فوجب حمله على ماقد ثبت اساله ولم بجز حمله على مالميثبت أنه أسمله وايضا قداتفقوا ان القيمة مرادة عهذا الثل فمالا نظيرله من النبي فوجب ان تكون هي المرادة من وجهين احدها أنه قد ثبت أن القيمة مرادة فهو بمنزلته لونص علمها فلاينتظم النظير من النع والثاني انه لما ثبت انالقيمة مرادة التني النظير من النم لاستحالة ارادتهما جميعا في لفظ واحد لانهم متفقون على أن المراد أحدها من قسة أولظير من النبي ومتى ثبت أن القيمة مرادة أشفى غيرها ومن جهة اخرى ان قوله تعالى ﴿ لاَتَقَلُوا الصَّيْدُ وَأَتُّمْ حَرِمٌ ﴾ لما كان عاما فماله نظير وفيالانظيرله تُوعظف عليه قوله ﴿ وَمَن قِتله مُنكم متعمدًا خَزاء مثل ماقتل ﴾ وجبان يكون ذلك المثل عاما في حميع المذكور والقيمة بذلك اولى لأنه اذا حمل على القيمة كان المثل عاما في حميم المذكور واذاحل على النظيركان خاصا في بيضه دون بعض وحكم اللفظ استعماله على عمومه ماامكن ذلك فلذلك وجبان يكون اعتبارا لقيمة اولى ومن اعتبرا لنظير جعل اللفظ خاصا في يعض المذكور دون البعض \* فان قيل اذا كان الم المثل يقع على القيمة تارة وعلى النظير اخرى فن استعملهما فماله نظيرعلى النظير وفيالا انظيراه من النبم على القيمة فلم يخل من استعمال لفظ المثل على عمومه امافي القيمة اوانثل \* قيل له ليس كذلك بل هو مستعمل في القيمة على الخصوص وفي النظير على الخصوص ايضا واستعماله على العموم في جميع ماانتظمه الاسم باعتبار القيمة اولى من استعماله على الخصوص في كل واحد من المعنيين \* فان قال الله الله الله الله الله وليس باسم للقيمة وأنما اوجبت القيمة فما لانظيرله من الصيد بالاجماع لابالآية \* قيل له هذا غلط من وجود احدها اناللة تعالى قدسمي القيمة مثلا في قوله تعالى ﴿ فَن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه عثل ما اعتدى عليكم ﴾ واتفق فقهاء الأمصار فيمن استهلك عبدا ان عليه قيمته وحكم الني صلى الله عليه وسلم على مفتق عبد بنيه وبين غيره بنصف قيمته اذاكان موسرا فبان بذلك غلط هذا ألقائل في نفيه اسم المثل عن القيمة ووجه آخر وهو ان قولك ان الآية لم تقتض امجاب الجزاء فما لا

نظيرله تخصيص لها بغير دليل مع دخول ذلك في عموم قوله ﴿ لا تقتلوا الصيَّد وا تتم حرم ﴾ وقوله (ومن قتله منكممتعمدا) والهاءفي (قتله) كناية عن جميع المذكور من الصيد فاذا خرجت منه بعضـه فقدخصصته بغير دليل وذلك غير سـائغ ويدل على ان المثل القيمة دون النظير انحماعة من الصحابة قدروي عمهم في الحمامة شاة ولاتشابه بين الحمامة والشاة في المنظر فعلمنا انهماوجيوها على وجه القيمة \* فان قيل روى عن الني صلى الله عليه وسلم أنه جمل في الضبع كيشا \* قِيل له لان تلك كانت قسمته ولادلالة فيه على أنه اوجيه من حيث كان نظيرًا له \* فان قال قائل أعا كان يسوغ هذا التأويل وحملالآية على القيمة لولم يكن في الآية بيان المراد بالمثل وقدفسر في نسق الآية معنى المثل في قوله ﴿ فَجْزاء مثل ماقتل من النبم ﴾ فاخبران المثل من النبم ولامساغ للتأويل مع النص \* قبل له أنما كان يكون علىما ادعيت لواقتصر على ذلك ولم يصله بمااسقط دعواك وهو قوله ﴿ من النم يحكم به ذواعدل منكم هديا بالغ الكعبة اوكفارة طعام مساكين اوعدل ذلك صياما ﴾ فلما وصله بما ذكر وادخل عليه حرف التخيير ثبت بذلك انذكر النبم ليس على وجه التفسير للمثل الاترى أنه قد ذكر الطعام والصيام حميعا وليسها مثلا وادخل اوبينهما وبين النبم ولا فرق اذكان ذلك ترتيب الآية بين ان يقول غزاء مثل ماقتل طعاما اوصياما اومن النع هديا لان تقديم ذكر النع فيالتلاوة لايوجب تقديمه في المعني بل الجمع كانه مذكور معا الاترى ان قوله تعالى ﴿ فَكَفَارَتُهُ اطْعَامُ عَشْرَةُ مَسَاكِينَ مِن اوسطما تطعمون اهليكم اوكسوتهم اوتحرير رقبة ﴾ لم يقتض كون الطعمام مقدما على الكسموة ولا الكسوة مقدمة على العتق في المعنى بل الكل كانه مذكور بلفظ واحد معا فكذلك قوله ﴿ فَجْزَاء مِثْلُ مَاقِتُكُ مِنَ النَّبِحِ ﴾ موصولًا بقوله ﴿ مُحَكَّمُ بَهُ ذُوا عَدَلُ مُنْكُمُ هَدَيَا بَالغ الكَّعَبَّة اوكفارة طعاء مساكين ﴾ لم يكن ذكر النبم تفسسيرا للمثل وايضا فان قوله تعالى ﴿ فَجْزَاءَمْثُلُ ماقتل ﴾ كلام مكنتف ينفسه غيرمفتقر إلى تضمينه بغيره وقوله ﴿ مِن النَّبِمِ مُحَكَّمُهُ دُواعْدُلُ منكم هديا بالغ الكعبة اوكفارة طعام مساكين ﴾ مكن استعماله على غير وجه التفسسير للمثل فلم يجز أن يجعل المثل مضمنا بالنع مع استفناء الكلام عنه لان كل كلام فله حكم غير حائز تضمينه بغيره الابدلالة تقوم عليه سواه وايضا قوله (=نالنع) معلوم انفيه ضمير ارادة المحرم فمعناء من النع بحكم به ذواعدل منكم هديا ان ارادالهدى والطعامان ارادالطعام فليس هواذاً تفسيرا للمثل كمان الطعام والصيام ليسا تفسيرا للمثل المذكور \* فانقيل روى عنجماعة منالصحابة أنهم حكموا فىالنعامة ببدنة ومعلوم انالقيم تختلف وقداطلقوا القول في ذلك من غير اعتبار الصيد في زيادة القيمة ونقصالها \* قبل له ثما تقول انت هل توجب في كل لعامة بدنة من غير اعتبار الصيد فىارتفاع قيمته وأنخفاضها فتوجب فىادنى النعام بدنة رفيعة وتوجب فى ارفع النعام بدنة وضيعة فان قيل لاوا يما اوجب بدنة على قدرالنعامة فان كانت رفيعة فبدنة رفيعة وانكانت وضيعة فبدنة على قدرها قيلله فقد خالفت الصحابة لانهم لم يسئلوا عن حال الصيد ولم يفرقوا بين الرفيعة منها والدلية فاعتبرت خلاف ما اعتبروا فان قيل هذا محمول على انهم حكموا بالبدنة على حسب حال النعامة وان لم يذكروا ذلك ولم ينقله الراوى قيل له

فكذلك يقول آك القائلون بالقيمة انهم حكموا بالبدنة لانذلك كان قيمتها في ذلك الوقت وان لم ينقل الينا أنهم حكموا بالبدنة على ان قيمتها كانت قيمة النعامة ويقال لهم هل يدل حكمهم فى النعامة ببدنة على انه لا يجوز غيرها من الطعام والصيام فان قالوا لا قيل لهم فكذلك حكمهم فيهابالبدنة غيردال على نفى جواز القيمة

# مرق فعال المالية

وقرى ً قوله تعالى (فجزاء مثل) برفع المثل وقرئ مخفضه واضافة الجزاء المهوالحزاء قديكون اسهاللواجب بالفعل ويكون مصدرا فيكون فعلا للمجازى فمن قرأء بالتنوين جعل المثل ضفة للجزآء المستحق بالفعل وهوالقيمة اوالنظير من انتم على اختلافهم فيه ومن اضافه جعله مصدرا واضافه الى المثل فكان مايخرجه من الواجب مضافا الى المثل المذكور ومحتمل أن يكون الجزاءالذي هوالواجب مضافا الىالمثل والمثل يكون مثلاللصيد فيفيد إن الصيد ميتةمجرم لاقيمةله وانالواجب اعتبار مثل الصيدحيا فيانجاب الفيمة فالاضافة صحيحة المعني في الحالين سواءكان الجزاء اسهااومصدرا والنع من الابل والبقر والغم ووقوله تعالى ﴿ يُحكم به ذوا عدل منكم ﴾ يحتمل القولين جميعا من القيمة اوالنظير من النبج لأن القيم تختلف على حسب اختلاف احوال الصديد فيحتاج فيكل حين وفيكل صديد الى استيناف حكم الحكمين في نَقُويَمُهُ وَمَنَ قَالَ بِالنَظِيرِ فَرَجِعِ الَّي قُولُ الْحَكَمِينِ لَاخْتَلَافُ الصَّيْدُ فَيَنْفُسُـهُ مَن ارتَّفَاع اوانخفاض حتى يوجبا فىالرفيع منهالرفيع من النظير وفيالوسط الوسط وفيالدني الدنىوذلك يحتــاج فيه الى اجتهاد الحكمين \* وروى عن ابن إبي مليكـة عزابنعـاس وابن عمر قالاً في محرم قنل قطاة فيه ثاثامد و ثلثا مد خير من قطاة في بطن مسكين \* وروى معمر عن صدقة بنيسار قال سألت القاسم وسالما عن حجلة ذبحها و و عرم ناسيا فقال احدهما لصاحبه أحجلة في بطن رجل خير او ثلثامد فقال بل ثلثامد فقال هي خبر او نصف مدقال بل نصف مد قال هي خبر او ثاث مد قال قات أنجزى عني شاء قالا أو تفعل ذلك قلت نع قالا فاذهب ﴿ وروى ان عمر وضع رداء على عود فى دار الندوة فاطار حماما فقتله حار فقال لعثمان ونافع بن عبدالحارث احكما على "فحكما بعناق بنية عفراء فاص بها عمر \* وروى عبدالملك بن عمير عن قبيصة بن جابر انجرماقتل ظيا فسألعمر رجلا ألىجنبه شمامره بذبحشأة وان يتصدق بلحمهاقال قبيصة فلما هُنا من عنده قاتله ابها المستفتى ابن الخطاب ان فتنا ابن الخطاب لم تغن عنك من الله شـــناً فانحر ناقتك وعظم شعائرالله فوالله ماعام ابن الخطاب مانقول حتى سأل الرجل الذي الي جنبه فقمت الى عمر واذا عمر قد اقبل ومعه الدرة علىصاحبي صفعا وهو نقول فاتلك الله أنقتل الحرام وتعدىالفتيا ولقول ماعلم عمرجتي سأل من الىجنبه اماتقرأ (يحكم به ذواعدل مُنكم﴾ فهذا يدل على انحكم الحكمين فيذلك من طريق الاجتهاد الآتري ان عمر وابن عباس وابن عمر والقاسم وسالما كلواحد منهم سأل صاحبه عن اجتهاده فىالمقدار الواجب

فلما اتفق رأبهما على شئ حكمابه وهذا يدل على جواز الاجتهاد في حكام الحوادث لاباحةالله تعالى الاجتهاد فىتقويم الصيد ومايجب فيه ويدل ايضا علىان تقويم المستهلكات موكول الى اجتهاد عدلين محكمان به على المستهلك كما اوجب الرجوع الى قول الحكمين في تقويم الصيد؛ والحكمان عند الى حنيفة محكمان عليه بالقيمة ثم مختار المحرم ماشاء من هدى اوطعام اوصيام وقال محمد الحكمان بحكمان بمايريان من هدى اوطعام اوصيام فان حكما بالهدى كان عليه ان يهدى الله واماقوله تعالى هديا بالغ الكعبة ، فان الهدى من الابل والبقر والغنم وقال الله تعالى (فان احصرتم فمااستيسر من الهدى) ولاخلاف! ناله ان بهدى من احد هذه الاصناف الها شاء منها هذا في الاحصار فاما في جزاء الصيد فان من يجعل الواجب عليه قيمة الصيد فانه يخبر. بعد ذلك فان اختار الهدى وبلغت قيمته بدنة نحرها وان لم تبلغ بدنة وبلغ بقرة ذبحها فان لم تبلغ وبلغ شاة ذبحها وان اشترى بالقيمة جماعة شاءا جزأه ومن يوجب النظير من النع فانهان حكم عليه بالهدى اهدى بماحكم به من بدنة او يقرة اوشاة \* وقداختلف في السن الذي مجوز في جزاء الصيد فقال الوحسفة لامجوز ان يهدى الامامجزي في الاضحية وفي الاحصار والقرانوقال ابويوسف وعمد يجزى الجفرة والعناق على قدر الصيدو الدليل على صحة القول الاول ان ذلك هدى تعلق وجوبه بالاحرام وقد الفقوا في سائر الهدايا التي تعلق وجوبها بالاحرام انها لايجزي منها الامايجزي في الاضاحي وهو الجذع من الضأن اوالنني من المعز والابل والبقر فصاعدافكذلك هدى جزاء الصيد وايضا لما سماءالله تعالى هديا على الأطلاق كان بمنزلة سائر الهدايا المطلقة في القرآن فلايجزى دون السن الذي ذكرنا \* وذهب ابويوسف ومحمد الىما روى عن حماعة من الصحابة ان في اليربوع جفرة وفي الارنب عناق وعلى انه لواهدى شياة فولدت ذبح ولدها معها فاماماروي عن الصحابة فجائز ان يكون على وجه القيمة واماولد الهدىفانه تبعلها فيسرى الحق الذىفىالام منجهة التبعوليس بجوز اعتبار ماكان اصلا في نفسه بالاتباع الاترى اله يصح ال يكون ابن المالولد بمنزلة المه في كونه غيرمال وعتقه بموت المولى من غير سعاية ولايصح ابتداء ايجاب هذا الحكمله على غيروجه التسع والدخول في حكم الام وكذلك ولد المكاتبة هو مكاتب وهو علوق ولوابتدأ كتابة العلوق لميصح ونظائر ذلك كثيرة منج وقوله تعالى ﴿ بِالْغُ الْكُعِبُّ ﴿ صَفَّةَ لَلْهِدَى وَبِلُوعُهُ الْكُعِبَّةُ ذَبِحُهُ في الحرم لاخلاف في ذلك وهذا يدل على ان الحرم كله بمنزلة الكعبة في الحرمة وانه لايجوز بيع رباعها لانه عبر بالكعبة عن الحرم وهوكما روى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الحرم كله مسجد وكذلك قوله تعالى ﴿ فلا يقر نوا المسجد الحرام) المراد به الحرم كلهومعالمالحج لانهم منعوابهذ الآية من الحج \* وقداختاف في مواضع تقويم الصيد فقال ابراهم يقوم فى المكان الذي اصابه فانكان في فلاة فني اقرب الاماكن من العمر ان اليها وهو قول اصحاسا وقال الشميي يقوم بمكة اويمني والاول هوالصحيح لانه كتقويم المستهلكات فيعتبرالموضع الذي وقع فيهالاستهلاك لافىالموضعالدي يؤدي فيهالقيمة ولان تخصيص مكة ومني من بين سائر البقاع

تخصيص الآية بغيرد ليل فلانجوز \* فان قال قائل روى عن عمروع دالرحمن بن عوف انهما حكما في الظبي بشاة ولم يسئلا السائل عن الموضع الذي قتله فيه \* قيل له يجوزان يكون السائل سأل عن قتله في موضع علمان قيمته فيه شاة \* واماقو له تعالى ﴿ او كفارة طعام مساكين ، فانه قرى كفارة بالإضافة وقرئ بالتنو سبلااضافة وقداختلف في تقدير الطعام فقال اسعياس رواية ابراهم وعطاء ومجاهد ومقسم بقوم الصيد دراهم شميشتري بالدراهم طعام فيطع كل مسكين نصف صاع وروى عن ابن عباس رواية نقوم الهدي ثم يشتري نقيمة الهدى طعاما وروى مثله عن مجاهد ايضما والاول قول اصحابنا والثاني قول الشافعي والاول اصح وذلك لان حميع ذلك جزاء الصد فلما كانالهدى منحيث كان جزاء معتبرا بالصيد امافي قيمته اوفي نظير. وجب ان يكون الظمام مثله لانه قال ﴿ فَحْزَاء مثل ماقتل﴾ الى قوله ﴿ اوكفارة طعام مساكين ﴾ فحمل الطعام جزاءً وكفارة كالقيمة فاعتباره نقيمة الصيد اولي من اعتباره بالهدي اذهو بدل من الصيد وجزاء عنه لا من الهدى وايضا قد اتفقوا فبالانظرله من النبج اناعتبار الطعام انماهو بقيمة الصيد فكذلك فهاله نظير لانالآية منتظمة للامرين فلما اتفقوا فياحدهما انالمراد اعتبار الطعام نقسمة الصندكان الآخر مثله وقال اصحابنا اذااراد الاطعام اشترى نقسمة الصند طعاما فاطع كل مسكنن نصف صاء من ير ولا مجزيه اقل من ذلك ككمارة اليمين وفدية الاذي وقد سناه فهاسلف الله وقوله تعالى ﴿ اوعدل ذلك صاما كم فأنه روى عن ابن عاس و ابراهم وعطاء ومجاهد ومقسم وقتادة أنهم قالوا لكل نصف صاع يوما وهو قول اصحابنا وروى عن عطاء ايضا آنه قال لكل مدنوما؛ وماذكردانة تعالى في هذء الآية من الهدى والاطعام والصام فهو على التخيير لان اويقتضي ذلك كقوله تعالى في كفارة اليمين ﴿ فَكَفَارُتُهُ أَطْعَامُ عَشْرُ وَمَسَاكَان من اوسط ماتطعمون اهليكم اوكسوتهم اوتحرير رقة) وكقوله تمالي ﴿ فَفَدِيةٌ مِنْ صِيام اوصدقة اونسك) وروى نحوذلك عن ابن عباس وعطاء والحسن وابراهم رواية وهو قول اصخابنا وروى عن ابن عباس رواية اخرى انها على الترتيب وروى عن مجاهد والشعبي والسدى مثله وعن الراهيم رواية اخرى أنها على الترتب والصحيح هوالاول لأنه حقيقة اللفظومن حمله على الترتبب زادفيه ماليس منه ولا يجوز الابدلالة ﷺ قوله تعالى ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنْتُقُمُ اللَّهُ مُنَّهُ ﴾ روى عن ابن عاس والحسن وشريح ان عاد عمدا لم يحكم عليا والله تعالى ينتقم منهوقال ابراهم كأنوا يسئلون هل اصنت شيأ قبله فانقال لعم لم يحكموا عليه وانقال لا حكم عليه وقال سعيد ابن جبير وعطاء ومجاهد يحكم عليه ابدا وســأل عمر قبيصة بن جابر عن صيد اصابه وهو محرم فسأل عمر عبدالرحمن بن عوف ثم حكم عليه ولميسئله هل اصبت قبله شيأ وهوقول فقهاء الامصار وهو الصحيح لان قوله تعالى ﴿وَمَنْ قَتْلُهُ مَنْكُمْ مَتَّعَمَّدًا فَجْزَاءَ﴾ يوجب الحزاء فيكل مرة كقوله تعالى ﴿ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله ﴾ وذكره الوعبد للمائد لابنافي وجوب الحزاء الاترى انالله تعالى قدجيل حدالمحارب جزاء له يقوله ﴿ أَمَا حِزِاءَ الذِّن كِحَارُ مِونَاللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ ثم عقبه بذكر الوعيد بقوله ﴿ ذَلْكُ لَهُم خَزَى

فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظم ﴾ فليس اذا فى ذكر الانتقام من العائد نفى لا يجاب الجزاء وعلى ان قوله تعالى ﴿ ومن عاد فينتقمالله منه ﴾ لادلالة فيه على ان المراد العائد الى قتل الصيد بعد قتله لصيد آخر قبله لان قوله ﴿ عفاالله عماساف ﴾ يحتمل ان يريدبه عفاالله عما سلف قبل التحريم ومن عاد يعنى بعدالتحريم وان كان اول صيد بعد نزول الآية واذا كان فيه احتمال ذلك لم يدل على ان العائد فى قتل الصيد بعد قتله ممرة اخرى ليس عليه الاالانتقام

# سور نعل کی۔

قوله تعالى ﴿ لِيدُوق وبال امر مَ كَتَبِجِ به لا في حنيفة في المحرم اذا اكل من الصيد الذي لزمه جزاؤه ان علمه قيمة مااكل يتصدق له لانالله تعالى اخبر آنه اوجب عليه الغرم ليذوق وبال امر. باخراج هذا القدر من ماله فاذا أكل منه فقد رجع من الغرم في مقدار مااكل منه فهو غير ذَائق بذلك وبال امر. لان من غرم شأ واخذ مثله لايكون ذائقا وبال\مر. فدل ذلك على صحة قوله \* وقال اصحاسًا ان شاء المحرم صام عن كل نصف صاع من الطعام يوما وان شاء صام عن بعض واطع بعضا فاجازوا الجمع بين الصيام والطعام وفرقوا بينه وبين الصيام فى كفارة اليمين معالاطعام فلم يجيزوا الجمع بينهما وفرقوا ايضا بينه وبين العتق والطعام فى كفارة اليمين بان يعتق نصف عبد ويطع خمسة مساكين فاماالصوم فىجزاءالصيد فأنما اجازوا الجمع سنه وسنالطعام من قبل اناللة تعالى جعل الصام عدلاً للطعام ومثلاً له يقوله (اوعدل ذلك صياما) ومعلومانه لم يرد يقوله (عدل ذلك) ان يكون مثلاله في حقيقة معناداذلاتشابه بين الصيام وبين الطعام فعلمنا أن المراد المماثلة بينهما في قيامه مقام الطعام ونيابته عنه لمن صام بعضا فكانه قد اطبح بقدر ذلك فجاز ضمه الى الطعام فكان الجميع طعاما واما الصيام فيكفارة اليمين فأنما نجوز عند عدم الطعام وهويدل منه فغير حائز الجمع بينهما اذلايخلو من ان يكون واجدا اوغير واجد فال كان واجدا للطعام لمريجز الصيام وانكان غيرواجد فالصوم فرضه بدلا منه وغير جائز الجمع بين البدل والمبدل منه كالمسح على احد الخفين وغسل الرجل الاخرى وكالتيمم والوضوء وماجرى مجرى ذلك ولانعلم خلافا فى امتناع جواز الجمع بين الصيام والطعام فيكفارة اليمين واما العتق والطعام فأنما لمريجز الجمع لانالله تعالى جعل كفارة اليمين احدالاشياء الثلاثة فاذا اعتق النصف واطع النصف فهوغيرفاعل لاحدهما فلميجزه والعتق لايتقوم فيجزى عن الجميع بالقيمة وليس هو مثل ان يكسو خمسة ويطيم خمسة فيجزى بالقيمة لأن كل واحد من هذين متقوم فيجزى عن احدهما بالقيمة



قوله تعالى ﴿ وَمِن قِتلِهِ مِنْكُمُ مِتْعَمِدًا فَجُزَّاء مِثْلُ مَاقِتُلُ ﴾ ينتظم الواحدوالجماعة اذاقتلوا في ايجاب

جزاء تامعلي كل واحدلان من يتناول كل واحدعلي حياله في ايجاب جميع الجزاء عليه والدليل عليه قوله تعالى ﴿ وَمِن قَتِلَ مُؤْمِنًا خَطَّأَ فَتَحْرِيرَ رَقَّيَةً مُؤْمِنَةً ﴾ قداقتضي ايجاب الرقبة على كل واحدمن القاتلين اذاقتلوا نفساوا حدة وقال تعالى (ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا) وعيدا لكل واحد على حياله وقوله عزوجل (ومن يقتل مؤمنا متعمدا) وعيد لكل واحد من القاتلين وهذامعلوم عنداهل اللغة لاسدافمونه وأنما مجهلهمن لأحطله فيهاي فانقال قائل فلوقتل حاعة رجلا كانت على جميعهم دية واحدة والدية أعادخات في اللفظ حسب دخول الرقبة م قيل له الذي يقتضيه حقيقة اللفظ وغمومه انجاب ديات بعدد القاتلين وأنما اقتصر فيه على دية واحدة بالاحماع والافالظاهر تقتضه الآثري أنهما لوقتلا. عمداكان كل واحد منهماكانه قانلله على حاله ويقتلان حيمايه الاترى انكلواحد من القاتلين لا يرثوانه لوكان بمنزلةمن قتل بعضه لوجب ان لا يحرم الميراث مما قتله منه غيره فلما آنفق الجميع على أنهما حميعا لايرثان وانكل واحد منهما كانه قاتل له وحد. كذلك في انجاب الكفارة اذكانت النفس لاتتبعض وكذلك قاتلو الصيدكل واحد كانه متلف للصيد على حياله فتجب على كل واحد كفارة تامة وبدل عليه ان الله تعالى سمى ذلك كفارة نقوله ﴿ اوكفارة طعام مساكين ﴾ وجعل فيها صوما فاشهت كفارة القتل ير فان قال قائل لماقال الله تعالى ﴿ فَجْزاء مثل ماقتل ﴾ دل على ان الحزاء أيما هو جزاء واحد ولم يفرق بين ان يكونوا حماعة اوواحدا وانت تقول بجب علمهم جزاآن وثلاثة واكثر من ذلك \* قباله هذا الحزاء ينصرف ألى كل واحد منهم ونحن الانقولانه بجب على كلواحد منهم جزاآن وثلاثة وأنما مجب عليه جزاء واحد والذي يدل على انه منصرف اليكل واحد قوله تعالى ﴿ فَجْزَاءَ مثل ماقتل ﴾ ولم قل قتلوا فدل على أنه اراد واحدا وقد بينا ذلك في كتاب شرح المناسك \* والخصم بحتج علينا بهذه الآية في القارن فانه لا يجب عليه الاجزاء واحد بظاهرالكتاب \* والجواب عن هذا انه محرم عندنا باحرامين على ما سنذكر ه في موضعه وا ذاصح لناذلك شمادخل النقص عليهما وجب ان مجبرهما بدمين \* قال ابوبكر ولاخلاف بين الفقهاءان الهدى لايجزى الايمكة وانبلوغه الكعبة ان يذبحه هناك في الحرم وانه لوهلك بعد دخوله الحرم قبل أن يذبحه انعليه هديا آخر غيره وقال اصحابنا اذاذبحه في الحرم يعديلوغ الكعبة فان سرق بعددلك لميكن عليه شيء لان الصدقة تعينت فيه بالذبح فصار كمن قال لله على ان اتصدق بهذا اللحم فسرق فلايلزمه شئ وانفق الفقهاء ايضا على جواز الصوم فيغيرمكة واختلفوا في الطعام فقال اصحابنا بجوز ان يتصدق به حيث شاء وقال الشافعي لا يجزى الا ان يعطي مساكين مكة والدليل على جوازه حيثشاء قوله تعالى ﴿ أَوْ كَفَارَةُ طَعَامُ مَسَاكَيْنَ ﴾ وذلك عموم في سأترهم وغيرجائز تخصيصه بمكان الابدلالة ومن قصره على مساكين مكة فقدخص الآية بغيردليل وايضا ليس في الاصول صدقة مخصوصة بمكان لا يجوز اداؤها في غيره فلما كان ذلك صدقة وجب جوازهافي سائر المواضع قياساعلى نظائرها من الصدقات ولان تخصيصه بمكان خارج عن الاصول وماخرج عن الاصول وظاهر الكتاب من الاقاويل فهو ساقط مرذول \* فان قال قائل

فالهدى سبيله الصدقة وهو مخصوص بالحرم \* قيل لهذبحه مخصوص بالحرم فاما الصدقة فحيث في اللهدى سبيله الصدقة وهو مخصوص بالحرم شماخرجه فتصدق به في غيره اجزأ دوايضا لما انفقوا على جواز الصيام في غير مكة وهو جزاء للصيد وليس بذبح وجب مثله في الطعام لهذه العلة

# سور اب صدالبحر

قال الله تعالى ﴿ احل لكم صيدالبحر وطعامه ﴾ روى عن ابن عباس وزيد بن ثابت وسعيد بن جبير وسعيد تزالمسيب وقتادة والسدى ومجاهد قالوا صيده ماصيدطريا بالشباك ونحوها فاما قوله ﴿ وطغامه ﴾ فقد روى عن الى بكر وعمر وابن عباس وقتادة قالوا ماقذفه ميتا وروى عن ابن عباس ايضا وسعيد بن جبر وسعيد بنالمسيب وقتادة ومجاهد قالوا المملوح منهوالفول الاول اظهر لآنه ينتظم اباحة الصنفين مماصيد منه ومالم يصد واما المملوح فقد تناوله قوله ﴿ صيدالبحر ﴾ ويكون قوله ﴿ وطعامه ﴾ على هذا التأويل تكرارا لما انتظمه اللفظ الأول \* فان قال قائل هذا يدل على اباحة الطافى لانه قدانتظم ماصيدمنه وما لميضد والطافى لميصد \* قبل له أنما تأول الساف قوله ﴿ وطعامه ﴾ على ماقذفه البحر وعندنا أن ماقذفه البحر متافايس بطاف وأيما الطافي ما يموت في المحر حتف الغه \*فان قبل قالوا ما قذفه المحر متاو هذا يوجب ان يكون قدمات فيه ثم قذفه و هذا يدل على انهم قدار ادوابه الطافي \* قيل له وليس كل ما قذفه البحر ميتايكون طافيااذجائز انيموت فىالبحر بسببطرأ عليه فقتله منبرد اوحر اوغيره فلايكون طافياوقدينا الكلام في الطافي في اتقدم من هذا الكتاب وقدروي عن الحسن في قوله (وطعامه) قال ماوراء محركم هذا كله البحر وطعامه البر والشمير والحبوب رواه اشعث بنعبدالملك عن الحسن فلم يجعل البحر في هذا الموضع بحورالمياه وجعله على مااتسع من الارض لان العرب تسمي مااتسع بحرا ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم للفرس الذي ركبه لابي طلحة وجدناه بحرا اى واسع الخطو وقدروى حيب بنالزبير عن عكرمة في قوله تعالى ﴿ ظهر الفساد في البرواليحر ﴾ إنه اراد بالبحر الامصار لأن العرب تسمى الامصار البحر وروى سفيان عن بعضهم عن عكرمة ﴿ ظهر الفساد في البر والبحر ﴾ قال البر الفيافي التي ليس فيها شي والبحر القرى والتأويل الذي روى عن الحسن غير صحيح لانه قدعام بقوله تعالى ﴿ احل لكم صيدالبحر ﴾ انالمراديه بحرالما. وانه لم يرديه البرولا الامصار لانه عطف عليه قولهتعالى ﴿ وحرم عليكم صيدالبر مادمتم حرما ﴾ ووقوله تعالى ﴿ متاعا لكم وللسيارة ﴾ روىعن ابن عباس والحسن وقتادة قالوا منفعة للمقيم والمسافر \* فان قال قائل هل اقتضى قوله تعالى ﴿ احل لكم صيدالبحر ﴾ الماحة صيدالانهار \* قيلله لم لانالعرب تسمى النهر بحرا ومنه قولهتعالى ﴿ ظهر الفساد في البر والبحر ﴾ وقد قبل ان الاغاب على البحر هوالذي يكون مأؤه ملحا الاانه اذاجري ذكره على طريق الجملة انتظم الآنهار ايضا وايضا فالمقصد فيه صيدالماء فسائر حيوان الماء

يجوزللمحرم أصطياد. ولانعلم خلافا فى ذلك بين الفقهاء \* وقوله تعالى (احل لكم صيدا لبحر) يحتج به من ببيح اكل جميع حيوان البحر وقداختلف اهل العلم فيه والله اعام

#### من ذكر الحلاف في ذلك إلى

قال اصحاسًا لايؤكل من حيوان الماء الا السمك وهو قول الثوري روادعنه أبواسحاق الفزاري وقال ابن ابي ليلي لابأس باكل كل شئ يكون في البحر من الضفدع وحية الماء وغيرذلك وهو قول مالك بنانس وروى مثله عنالئورى قال الثورى ويذبح وقال الاوزاعي صيدالبحر كله حلالوروا. عن مجاهد وقال الليث بنسعد ليس بميتة البحر بأس وكلب الماء والذي يقال له فرس الماء ولا يؤكل انسان الماء ولا خنزير الماء وقال الشيافعي مايميش في الماء حل اكله واخذ. ذكاته ولا بأس بختزير الماء \* واحتج من اباح حيوان الماء كله بقوله تعالى ﴿ احل لكم صيد البحر ﴾ وهو على جميعه اذلم يخصص شيأ منه ولادلالة فيه على ماذكروا لان قوله تعالى ﴿ احل لكم صيد البحر ﴾ أنما هو على اباحة اصطياد مافيه للمحرم ولا دلالة فيه على أكله \* والدليل عليه أنه عطف عليه قوله (وحرم عليكم صيدالبر مادمتم حرما) فخرج الكلام مخرج بيان اختلاف حكم صيد البر والبحر علىالمحرم وايضا فانالصيد اسم مصدر وهو اسم للاصطياد وال كان قديقع على المصيد الأثرى انك تقول صدت صيدا واذا كان ذلك مصدرا كان اسما للاصطياد الذي هو فعل الصائد ولادلالة فيه اذا اربديه ذلك على اباحةالاكل وانكان قديعبربه عن المصيد الا انذلك مجازلانه تسمية للمفعول باسم الفعل وتسمية الشيُّ باسم غيره انما هواستعارة \* ويدل على بطلان قول من اباح جميع حيوان الماء قول النبي صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد فخص من الميتات هذين وفي ذلك دليل على انالمخصوص من جملة الميتات المحرمة بقوله (حرمت عليكم الميتة) هو هذان دون غيرها لان ماعداها قدشمله عموم التحريم نقوله ﴿ حرمت عليكم المنتة ﴾ وقوله تعالى ﴿ الا ان تكون ميتة ﴾ وذلك عموم في ميتة البر والبحرومن اصحابنا من مجعل حصر ه المباح بالعدد المذكور دلالة على حظره ماعدا. وايضًا لما خصهمًا بالذكر وفرق منهمًا ومن غيرهما من المينات دل تفرقه على اختلاف حالهما وبدل عليه ايضا قوله تعالى ﴿ وَلَحْمُ الْحَنْرُ بِ ﴾ وذلك عموم في خنزير الماء كهو في خنزيرالبر \* فان قيل ان خنزير الماء انمايسمي حمارالماء \* قيلله انسهاء انسان حمارا لميسلبه ذلك اسم الخنزير المعهودله فىاللغة فينتظمه عموم التحريم وبدل عليه حديث ابن ابي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبدالرحمن ا سعتمان قال ذكر طبيب الدواء عندالنبي صلى الله عليه وسلم وذكر الضفدع يكون في الدواء فنهي النبي صلىالله عليه وســلم عن قتله والضــفدع من حيوان الماء ولوكان اكله جائزا والانتفاع به سائغًا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله ولما ثبت تحريم الضفدع إلى الاثركان سائر حيوان الماء سوى السمك بمثابته لانالا نعلم احدا فرق بينهما \* واحتج الذين أباحو.

بما روى مالك بنانس عن صفوان بنسليم عن سعيد بنسلمة الزرقى عن المغيرة بنابي بردة عن ابى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في البحر هو الطهور ماؤ. الحل ميتته وسعيد بنسلمة مجهول لايقطع بروايته وقد خولف فىهذا الاسناد فروى يحي بنسعيد الانصاري عن المغيرة بن عدالله وهو ابن أبي بردة عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه يحيى بنابوب عن جعفر بن ربيعة وعمر وبن الحادث عن بكربن سوادة عن الى معاوية العلوى عن مسلم بن مخشى المدلجي عن الفراسي ان رسول الله صلى الله عليه وسام قال له في البحر، هو الطهور ماؤه الحل ميته \* وحدثنا عبدالباقي قالحدثنا عبدالله بن احمد بن حنبل ومحمد بن عبدوس قالا حدثنا احمد بن تحنيل قال حدثنا ابوالقاسم بن الى الزياد قال حدثنا اسحاق يعني ابن حازم عن ابن مقسم يعني عيدالله عن جابر بن عبدالله انالنبي صـــلي الله عليه وســلم سئل عن البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته وهذه الاخبار لايحتج بها من له معرفة بالحديث ولوثبت كان محمولا على مابينه فىقوله احات لنا ميتتان ويدل على ذلك أنه لم يخصص بذلك حيوان الماء دون غيره وأنما ذكر مايموت فيه وذلك يع ظاهره حيوان الماء والبر جميعا اذامانا فيه وقدعلم انهلميرد ذلك فثبت انه ارادالسمك خاصةدون ماسواء اذقدعلم انهلميردبه العموم ولايصح اعتقاده فيه \* واحتج المبيحونله بحديث جابر في جيش الخبط وان البحر التي لهم دابة يقال لها العنبر فاكلوا منها ثمسألوا رسولالله صلىالله عليه وسلم فقال هل معكم منه شئ تطعمونه وهذا لأدليل فيه على ماقالوا لانجاعة قدرووا هذا الحديث وذكروا فيه ان البحر التي لهم حوتا يقالله العنبر فاخبروا انهاكانت حوتا وهوالسمك وهدا لأخلاف فيه ولادلالة على اباحة ماسواه

# من أب اكل الحرم لم صيد الملال التي

قال الله تعالى هو حرم عليكم صيدالبر مادمتم حرما في فروى عن على وابن عباس انهما كرها للم عجرما كل صيدا صطاده حلال الاان اسناد حديث على ليس بقوى يرويه على بن زيد و بعضهم برفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم و يقفه بعضهم و روى عن عثمان و طاحة بن عبيدالله و الى قتادة و جابر و غيرهم المحته و روى عبدالله بن ابى قتادة و عطاء بن يسار عن ابى قتادة قال السبت حمار و حش و عندى منه فضلة فقال للقوم كلوا و هم محرمون و روى المول الله ابوالزبير عن جابر قال عقرا بو قتادة حمار و حش و عندى منه فضلة فقال للقوم كلوا و هم محرمون و روى المطالب بن عبدالله بن عبدالله قال وسول الله صلى الله عليه و سلم و روى المطالب بن عبدالله بن حنطب عن جابر بن عبدالله قال وسول الله صلى الله عليه وسلم و روى المطالب حلال لكم وانتم حرما لم تصيدوه او يصطاد لكم و قدروى في اباحته اخبار اخر غير ذلك كرها لا تفاق فقهاء الامصار عليه ه واحتجمن و طرح بقوله (و حرم عليكم صيد البر ما متم حرما) و عمومه يتناول الاصطياد و المصيد نفسه لوقوع الاسم عليهما و من اباحه ذهب الى قوله (و حرم عليكم صيد البر) اذكان يتناول لوقوع الاسم عليهما و من اباحه ذهب الى قوله (و حرم عليكم صيد البر) اذكان يتناول

الاصطياد وتحرم المصيد نفسه فأن هذا الحيوان آنما يسمى مسيدا مادام حيا واما اللحم فغير مسمى بهذا الأسم بعدالذ ع فان سمى بذلك فأنما يسمى به على أنه كان صيدا فاما اسم الصيدفايس نجوز أن يقع على اللحم حقيقة وبدل على اللفظالاً ية لمنتظم اللحم أنه غير محظور عليه التصرف فىاللحم بالاتلاف والشرى والبيع وسائر وجومالتصرف سوىالاكل عندالقائلين تحريم أكله ولوكان عمومالاً ية قداشتمل عليه لماحازله التصرف فيه بغير الأكل كهو أذاكان حيا ولكان على متلفه اذا كان محرما ضمانه كايلزم ضمان اتلاف الصيد الحيي لان قوله تعالى ﴿ وحرم عليكم صيدالبر مادمتم حرما ﴾ يتناول تحريم سائرافعالنا في الصيد في حال الاحرام \* فان قال قائل بيض الصيد محرم على المحرم وان لميكن ممتنعا ولامسمي صيدا فكذلك لحمه \* قيل له ليس كذلك لأن المحرم غير منهي عن اتلاف لحم الصيد ولواتافه لميضمنه وهومنهي عن اتلاف البيض والفرخ ويلزمه ضمانه وايضًا فان البيض والفرخ قد يصيران صيدا ممتنعا فحكم لهما بحكم الصيد ولحم الصيدلايصير صيدا بحال فكان تنزلة لحومسائر الحيوانات اذليس بصيد في الحال ولا يجيئ منه صيد وايضافانا لم بحرم الفرخ والبيض بعموم الآية وأنما حرمناهما بالآنفاق، وقداختلف فيحديثالصعب بنجثامة أنهاهدي الىالنبي صلى الله عليه وسلم وهوبالا بواء اوغيرها لجم حاروحش وهومحرم فردمفرأى فىوجهه الكراهة فقال ليس بنا ردعليك ولكناحرم وخالفه مالك فرواه عن الزهرى عن عيدالله بن عبدالله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة انه اهدى الى النبى صلى الله عليه وسلم وهو بالابواء اوبودان حماروحش فرد معليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انالمنر دمعليك الااناحرم قال ابن ادريس فقيل لمالك انسفيان يقول رجل حمار وحش فقال ذاكغلام ذاكغلام ورواه ابن جريج عن الزهرى باسناد كرواية مالك وقال فيه انه اهدىله حماروحش وروى الاعمش عن حبيب عن سعيد بنجير عن ابن عباس ان الصعب بنجامة اهدىالى النبي صلى الله عليه وسلم حماروحش وهو محرم فرده وقال لولا آنا حرم لقبلنا. منك فهذا يدل على وهاء حديث سفيان وان الصحيح مارواه مالك لأَنَّفاق هؤلاء الرواة عليه؛ وقدروی فیہ وجہ آخر وہو ماروی ابومعاویة عن ابنجر بج عن جابر بنزید ای الشعثاء عن ابيه قال سئل الذي صلى الله عليه وسلم عن محرم أتى بلحم صيد يأكل منه فقال احسبوا له قال ابو معاوية يعني ان كان صيد قبل ان يحرم فيأكل والافلا وهذا مجتمل ان يربدبه اذا صيد من اجله اوامريه اواعان عليه اودل عليه وتحوذلك من الاسباب المحظورة علج قوله تعالى ﴿ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس ﴾ الآية قيل أنه أراد أنه جعل ذلك قواما لمعا يشهم وعمادا لهم من قولهم هوقوام الامر وملاكه وهومايستقيميه امره فهو قوامدينهم ودنياهم وروىعن سعيدبن جبيرقوله قواما للناس صلاحالهم وقيل قياماللناس اي تقوميه ابدانهم لا مُنهم به في التصرف لمعا يشهم فهو قوام دينهم لما في المناسك من الزجر عن القبيح والدعاء الي الحسين ولما في الحرم والاشهر الحرم منالامن ولما في الحج والمواسم واجتماع الناس من الآفاق فيها من صلاح المعاش وفي الهدى والقلائد ان الرجل اذا كان معه الهدى مقلدا

كأنوا لايعرضونله وقيل انمناراد الاحرام منهمكان يتقلد من لحاء شجرالحرم فيأمن وقال الحسن القلائد من تقليد الأبل والبقر بالنعال والخفاف فهذا على صلاح التعبدبه فيالدين وهذا يدل على ان تقليد البدن قرية وكذلك ســوق الهدى \* والكعمة اسم للست الحرام قال مجاهد وعكرمة أنما سميت كمة الترسعها وقال أهل اللغة أنما قيل كعبة البيت فاضيفت لان كميته تربع اعلاه واصل ذلك من الكعوبة وهوالنتو فقيل للترسيع كعبة لنتو زوايا المربع ومنه كعب ثدى الجاريه اذانتا ومنه كعب الانسان لنتوه وهذا يدل على ان الكعيين اللذين ينتهي الهما الغسل في الوضوءهما الناتئان عن جنبي اصل الساق \* وسمى الله تعالى الست حراما لانه اراد الحرم كله لتحريم صيد. وخلاه وتحريم قتل من لجأ اليه وهو مثل قوله تعالى (هدياً بالغالكعة) والمراد الحرم الهواماقوله تعالى ﴿ والشهر الحرام ﴾ فانه روى عن الحسن انه قال هوالاشهر الحرم فاخرجه مخرج الواحد لانه اراد الجنس وهواربعة اشهر ثلثة سردوهي ذوالفعدة وذوالحجة والمحرم وواحد فرد وهو رجب فاخبر تعالى آنه جعل الشهر الحرام قياما للناس لأنهم كانوا يأمنون فيها ويتصرفون فيها في معايشهم فكان فيه قوامهم \* وهذا الذي ذكر داللة تعالى من قوام الناس بمناسك الحج والحرم والأشهر الحرم والهدى والقلائد معلوم مشاهد من ابتداء وقت الحبج فى زمن ابراهم عليه السلام الى زمان النبي صلى الله عليه وسلم والى آخر الدهر فلاترى شأ من امر الدين والدنيا تعلق به من صلاح المعاش والمعاد بعدالا يمان ماتعلق بالحج الأثرى الى كثرة منافع الحاج في المواسم التي يردون علما من سائر البلدان التي يجتازون بمني وبمكة الى ان يرجعوا الى إهاليهم وانتفاع الناسبهم وكثرة معايشهم وتجاراتهم معهم ثم مافيه من منافع الدين من التأهب للخروج الى الحبح واحداث التوبة والنحرى لان تكون نفقته مزاحل ماله ثم احتمال المشاق فيالسفر اليه وقطع المخاوف ومقاساة اللصوص والمحتالين فيمسيرهم الى ان يبلغوا مكة شمالاحرام والتجرد للةتعالى والتشبه بالخارجين يوم النشور من قبورهم الى عرصة القيامة ثم كثرة ذكر اللة تعالى بالنلبية واللجأ الى اللة تعالى واخلاص النيةله عند ذلك البيت والتعلق باستار دموقنابانه لاملحأله غيره كالغريق المتعلق بمابرجو مهالنحاة وانه لأخلاص له الأبالتمسك به ثم اظهار التمسك بحيل الله الذي من تمسك به تجاو ما حاد عنه هلك ثم حضور الموقف والقيام على الأقدام داعين راجين لله تعالى متخلفين عن كل شيُّ من امور الدنيا تاركين لاموالهم واولادهم واهاليهم على نحو وقوفهم فيعرصة القيامة ومافي سائر مناسك الحبح من الذكر والخشوع والانقياد للةتعالى ثم مايشتمل عليه الحبح من سائر القرب التي هي معروفة في غيره من الصلاة والصيام والصدقة والقربات والذكر بالقلب واللسان والطواف بالبيت ومالواستقصينا ذكر الطالبه القول فهذه كلها من منافع الدين والدنيا وه قوله تعالى ﴿ ذلك لتعلمو ان الله يعلم ما في السموات و ما في الارض ﴾ اخبار عن علمه عايؤ دي اليه شريعة الحجمن منافع الدين والدنيا فدبره هذا التدبير العجيب وانتظميه صلاح الخلق من اول الامة وآخرها الى يوم القيامة فلولا أنالله تعالى كان عالما بالغيب وبالاشياء كلها قبل كونها لماكان

تدبيره لهذه الامور مؤديا الىماذكر منصلاح عباده فىدينهم ودنياهم لان من لايعلمالشئ قبل كونه لايتأنى منه فعل المحكم المتقن على نظام وترتيب يعم جميع الامة نفعه فى الدين والدنيا الله على ﴿ يَامِ اللَّهُ مِنْ آمَنُوا لاتستُلُوا عِنَ اشْيَاءَ انْ تَبِدَلَكُمْ تَسَوَّكُمْ ﴾ روى قيس بنالربيم عن ابى حصين عن ابى هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسمام غضمان قداحمر وجهه فجلس على المنبر فقال لاتسـ الوني عن شيُّ الا اجتكم فقام اليه رجل فقال اين انا فقال في النارفقام اليه آخر فقال من ابي فقال ابوك حذافة فقام عمر فقال رضينا بالله رباو بالاسلام دينا وبالفرآن اماما وبحمد نبيا يارسولالله كنا حديثي عهد بجاهلية وشرك واللهتعالى يعلم من آباؤ نافسكن غضه و تزلت هذه الآية ﴿ يَا مِاللَّهُ مِنْ آمنُو لا تَسْلُوا عِنْ اشْيَاءُ أَنْ تَبِدلكم تسؤكم ﴾ وروى ابراهم الهيجري عن ابي عياض عن ابي هريرة انها نزلت حين سئل عن الحج أفي كل عام وعن ابي امامة نحو ذلك وروى عكرمة انها نزلت فيالرجل الذي قال من ابي وقال سعيد بنجير فى الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البحيرة والسائبة وقال مقسم فما سألت الاعم اللياءهم من الآيات «قال الوبكر ليس يمتنع تصحيح هذه الروايات كلها في سبب نزول الآية فيكون النبي صلى الله عليه وسام حين قال لاتسئلوني عن شيُّ الا اجتكم سأله عبدالله بن حذافة عن اليه من هولانه قدكان شكلم في نسبه وسأله كل واحد من الذين ذكر عنهم هذه المسائل على اختلافهافانزلالله تعالى (لاتستلوا عناشياء) يعنى عن مثلها لانه لميكن بهم حاجة الهافاما عبدالله من حذافة فقدكان نسبه من حذافة ثابتا بالفراش فلم محتج الى معرفة حقيقة كونهمن ماء من هومنه ولانه كان لايأمن ان يكون من ماء غير دفيكشف عن اس قدستره الله تعالى وسهتك امه ويشين نفسه بلاطائل ولافائدةله فيه لان نسه حيذئذ معكونه من ماء غيره ثابت من حذافة لأنه صاحب الفراش فلذلك قالتله لقد عققتني بسؤالك فقال لمتسكن نفسي الاباخبار الني صلى الله عليه وسام بذلك فهذا من الاسئلة التي كان ضرر الجواب عنها عليه كان كثيرا لوضادف غير الظاهر فكان منهيا عنه الاترى ان النبي صلى الله عليه وسام فال من أتى شــياً منهذه القاذورات فليستتر بسترالله فان من ابدى لنا صفحة اقمنا عليه كتاب الله وقال لهزال وكان اشار على ماعن الاقرار بالزما لوسترته شويك كان خيرالك وكذلك الرجل الذي قال يارسول الله ابن انا قدكان غنيا عن هذه المسئلة والستر على نفسه في الدنيا فهتك ستره وقدكان الستر اولى به وكذلك المسئلة عن الآيات مع ظهور ماظهر من المعجزات منهي عنها غير ســائغ لاحد لان معجزات الانبياء لانجوز ان تكون تبعا لاهواء الكيفار وشهواتهم فهذا النحو من المسائل مستقيحة مكروهة واما سؤال الحج فيكل عام فقد كان على ـــامع آية الحبح الاكتفاء بموجب حكمها من انجابها حجة واحدة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها حجة واحدة ولوقلت نع لوجبت فاخبر آنه لوقال نع لوجبت بقوله دون الآية فلم يكن به حاجة الى المسئلة مع امكان الاجتزاء محكمالاً ية \* وابعد هذه النَّاويلات قول من ذكر أنه سئل عن البحيرة والسائبة والوصيلة لآنه لايخلو منان يكون سؤاله عن معنى البحيرة ماهو

(قوله لهزال) بفتح الهلموالزاى المنقوطة الشديدة ابن يزيد الصحابي كذافي ثمرح الموطأ الزرقائي في كتاب الحدود (لمصحعه) اوعن جوازها وقد كانت البحيرة وماذكر معها اسهاء لاشياء معلومة عندهم في الجماهلية ولميكونوا يحتاجون الىالمسئلة عنها ولابجوز ايضا انيكونالسؤال وقع عناباحتها وجوازها لانذلك كان كفرا يتقربون به الى اوثانهم ثمن اعتقد الاسلام فقد علم بطلانه \* وقد احتج بهذه الآية قوم في حظر المسئلة عن احكام الحوادث واحتجوا ايضا بماروا. الزهري عن عامر بن سعد عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شي للم يحكن حراما فحرم من اجل مسئلته الله قال ابو بكر ليس في الآية دلالة على حظر المسئلة عن احكام الحوادث لانه انما قصدمها الى النهي عن المسئلة عن اشياء اخفاها الله تعالى عنهم واستأثر بعلمها وهم غير محتاجين اليها بل علمهم فيها ضرر انابديت لهم كحقائق الانساب لانه قال الولد للفراش فلما سأله عبدالله بنحذافة عن حقيقة خلقه من ماء من هو دون ماحكم الله تعالى به حن نسبته الى الفراش نهادالله عن ذلك وكذُّلك الرجل الذي قال ابن أنا لم يكن به حاجة الى كشف عيبه في كونه من أهل النار وكسؤال آيات الانساءوفي فحوى الآية دلالة على ان الحظر تعلق بماوصفنائيٌّ؛ قوله تعالى ﴿ قدساً لها قوم من قبلكم ثم اصحوا بها كافرين، يعنى الآيات التي سألوها الانبياء عليهم السلام فاعطاهم الله اياها وهذا تصديق تأويل مقسم فاما السؤال عن احكام غير منصوصة فلم يدخل في حظرالآية والدليل عليه ان ناجية بن جندب لمابعث النبي صلى الله عليه وسلم معه البدن لينحرها بمكة قال كيف اصنع بماعطب منها فقال أبحرها واصغ نعلها بدمها واضرب بها صفحتها وخل بينها ويينالناس ولا تأكل انت ولا احد مناهل رفقتك شيأ ولمينكر النبي صلى الله عليه وسلم سؤاله وفى حديث وافع بن خد بج انهم سألوا الني صلى الله عليه وسلم انالا قو العدو غدا وليس معنا مدى فلم ينكره عليه وحديث يعلى بن امية في الرجل الذي سأله عمايصنع في عمرته فلم ينكره عليه واحاديث كثيرة في سؤال قوم سألود عن احكام شرائع الدين فها ليس بمنصوص عليه غير محظور على احد وروى شهر بن حوشب عن عبدالرجن بن غنم عن معاذ بن جبل قال قلت يارسول الله اني اربد ان اسئلك عن امر ويمنعني مكان هذه الآية ﴿ يَامِهَاالَّذِينَ آمنُوا لَاتِسَالُوا عِنْ اشَّاءً ﴾ فقال ماهو قلت العمل الذي يدخلني الجنة قال قد سألت عظماوانه ليسير شهادة ان لاالهالاالله وانى رسولالله واقامالصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان فلم يمنعه السؤال ولم ينكره وذكر محمدبن سيرين عن الاحنف عن عمر قال تفقهوا قبل أن تسودوا وكان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمعون في المسجد يتذاكرون حوادث المسائل فىالاحكام وعلى هذا المنهاج جرى امر التابعين ومن بعدهم من الفقهاء الى يومنا هذا وانما انكر هذا قوم حشو جهال قد حملوا اشياء من الاخبار لاعلم لهم بمعانيها واحكامها فعجزوا عن الكلام فيها واستنباط فقهها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه غيرفقيه ورب حامل فقه الى من هو افقه منه وهذه الطائفة المنكرة لذلك كمن قال الله تعالى (مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كميثل الحمار يحمل اسفارا ﴾ وقولة تعالى ﴿ ان تبدلكم تسؤكم ﴾ معنا. ان تظهر لكم وهذا بدل على إن مراده فيمن سأل مثل سؤال عبدالله بن حذافة والرجل الذي قال ابن انا لان اظهار احكام الحوادث لايسوء السائلين لانهم أنما يسئلون عنها ليعلموا احكامالله تعالى فيها ١٥٥ تم قال الله تعالى ﴿ وَانْتَسْئُلُوا عَنَّهَا حين ينزل القرآن تبدلكم ﴾ يعني في حال نزول الملك وتلاوته القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم انالله يظهر ها لكم وذلك ممايسومكم ويضركم الله وقوله تعالى ﴿عفاالله عنها ﴾ يعنى هذا الضرب من المسائل لميؤاخذكم الله بهابالبحث عنها والكشف عن حقائقها \* والعقو في هذا الموضع التسهيل والتوسعة في اباحة ترك السؤال عنها كاقال تعالى ﴿ فتاب عليكم وعفا عنكم ﴾ ومعناه سهل عليكم وقال ابن عباس الحلال ماأحل الله والحرام ماحرمالله وماسكت عنه فهو عفو يعني تسهيل وتوسعة ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق الله على ﴿ قدسالها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بهاكافرين ﴾ قال ابن عباس قوم عيسى عليهالسلام سألوا المائدة ثم كفروا بها وقال غيره قوم صالح سألوا الناقة ثم عقروها وكفروابها وقال السدى هذاحين سألواالنبي صلى اللهعليه وسلمان يحول لهمالصفا ذهباوقيل ان قوما سألوا لبيهم عن مثل هذه الاشياء التي سأل عبدالله بن حذافة ومن قال اين الافلما اخبرهم به لبيهم ساءهم فكذبوا بهوكفروا الإدقوله تعالى أماجعل اللهمن بحيرة ولاسائبة ولاوصيلة ولاحام ووى الزهري عن سعيد بن المسيب قال البحيرة من الابل يمنع در هاللطواغيت والسائبة من الابل كانوا يسيبونها لطواغيتهم والوصيلة كانت الناقة تبكر بالانثىثم تثني بالانثى فيسمونها الوصيلة يقولون وصلت انثيين ليس بينهما ذكر فكانوا يذبحونهالطواغيتهم والحامى الفحل من الابل كان يضرب الضراب المعدود فاذا بلغ ذلك يقال حمى ظهر دفيترك فيسمونه الحامي \* وقال اهل اللغة المحبرة الناقة التي تشق اذنها يقال بحرت اذنالناقة ابحرها بحرا والناقة منحورة وبحبرة اذاشققتها واسعا ومنه البحر لسعته قال وكاناهل الجاهلية يحرمون البحيرة وهيان تنتج خمسة ابطن يكون آخرها ذكرابحروا اذنهاوحرموها وامتنعوا منركوبها ونحرها ولمتطرد عنءاء ولمتمنع عن مرعى واذا لقيهاالمعيي لميركبها قال والسائبه المخلاة وهي المسلمة وكانوا فيالجاهلية اذانذر الرجل لقدوم من سفر اوبرء من مرض اوما اشه ذلك قال ناقتي سائنة فكانت كالمحدرة فيالتحريم والتخلية وكان الرجل آذا اعتق عبدا فقال هوسائبة لم يكن بينهما عقل ولا ولاء ولاميراث فاما الوصيلة فان بعض اهل اللغة ذكر انها الانثى من الغنم اذا ولدت معذكر قالوا وصلت اخاها فلم يذبحوه وقال بعضهم كانت الشاة اذا ولدت آئي فهي لهم واذا ولدت ذكرا ذبحوه لالهتهم فىزعمهم واذا ولدتذكرا واثى قالوا وصلت اخاها فلميذبحوء لالهتهم وقالوا الجامى الفحل من الأبل أذا تُنتجت من صلبه عشرة أبطن قالوا حمى ظهره فلا يحمل عليه ولا يمنع من ماء ولامرعي \* وأخبار الله تعالى بانما اعتقده اهل الجاهلية في المحدة والسائبة وماذكر في الآية يدل على بطلان عتق السائبة على مابذهب البه القائلون بان من اعتق عنده سائبة فلا ولاءله منه وولاؤه لجماعة المسلمين لان اهل الحاهلية قدكانوا يعتقدون ذلك فابطله الله تعالى يقوله ﴿ وَلَا سَائَّةِ ﴾ وقول النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق يؤكد ذلك إيضًا ونبينه

### مرق بابالام بالمعروف والنهى عن المنكر ي

قال الوبكر أكدالله تعالى فرض الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في مواضع من كتابه وبدنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخبار متواثرة عنه فيه واجمع السلف وفقها الامصار على وجوبه وانكان قدتعرض احوال من التقية يسع معها السكوت فمماذكر دالله تعالى حاكيا عن لقمان ﴿ يَا نِي اللَّمِ الصَّلُوةُ وَأَمْمُ بِالمُعْرُوفُ وَأَنَّهُ عَنَّ المُنكِرُ وَاصْبِرَ عَلَى مَااصَّابِكُ ان ذلك من عنه الأمور ﴾ يعنى والله اعلم واصبر على ماساءك من المكروه عندالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وانما حكى الله تعالى لناذلك عن عبده لنقتدى به وننتهى اليه وقال تعالى فيما مدح به سالف الصالحين من الصحابة ﴿ التأمُّونِ العابدونِ ﴾ الى قوله ﴿ الآمرونِ بالمعروفُ والناهونُ عن المنكر والحافظون لحدودالله ﴾ وقال تعالى ﴿كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ليثس ماكانوا يفعلون ﴾ \* وحدثنا محمد بن مكر قال حدثنا الوداود قال حدثنا محمد بن العلاء وهناد بن السرى قالاحدثنا الومماوية عن الاعمش عن اسماعيل بن رجاء عن ابيه عن الى سعيد وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن الى سعيد الخدرى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكرا فاستطاع ان يغيره بيده فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فيقلبه و ذاك اضعف الايمان، وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابوداود قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابوالاحوص قال حدثنا ابواسحاق عن إن جرير عن جرير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي بقدرون على ان يغيروا عليه فلايغيروا الأاصابهم الله بعذاب من قبل ان يموتوا فاحكم الله تعالى فرضالامر بالمعروف والنهي عن المنكر في كتابه وعلى لسان رسوله \* وربماظن من لافقه له ان ذلك منسوخ اومقصور الحكم على حال دون حال وتأول فيه قول الله تعالى ﴿ يَا إِمَا الَّذِينَ آمنوا عَلَيْكُمُ انفُسِكُم لَا يَضْرِكُم مِن ضَلَ اذَا اهْتَدَيِّمِ ﴾ وليس التأويل على مايظن هذا الظان لوتجردت هذهالآية عنقرينة وذلك لأناقال ﴿ عَلَيْكُمُ انْفُسَكُمْ ﴾ يعني احفظوها لايضركم من ضل اذا اهتديَّم ومن الاهتداء اتباع امرالله في انفســنا وفي غيرنا فلادلالة. فيها إذا على سقوط فرض الامر بالمعروف والنهى عن المنكر \* وقدروي عن السلف في تأويل الآية احاديث مختلفة الظاهر وهي متفقة في المعنى فمنها ماحد ثناجعفر بن محمد الواسطى قال حدثنا جعفر ان محمد بن اليمان قال حدثنا الوعبيد قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطى عن اسهاعيل بن الى خالد عن قيس بن ابي حازم قال سمعت ابابكر على المنبر تقول يا بهاالناس أبي اراكم تأولون هذه الآية ﴿ يَااتِهَاالَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمُ انْفُسَكُمُ لَايْضِرَكُمْ مَنْضَلَّاذَا اهْتَدَيُّمْ ﴾ وانى سمعت رسولالله صلى الله عليه وسلم يقول ان الناس اذا عمل فهم بالمعاصى ولم يغيروا اوشك ان يعمهم الله بعقابه فاخبرا بوبكر انهذهالآية لارخصة فهافي ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وانه لايضره ضلال من ضلافااهتدى هوبالقيام بفرضالله من الامر بالمعروف واللهي عن المنكر \* وحدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا جعفر بن محمد بن المان قال حدثنا ابوعبيد قال حدثنا هشم عن ابى بشر عن سعيد بن جبير في هذه الآية ( لايضركم من ضل اذا اهتديم ) قال يعني

من اهل الكتاب \* وقال ابوعيد وحدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد في هذه الآية قال من اليهود والنصاري ومن ضل من غيرهم فكانهما ذها الى ان هؤلاء قد اقروا بالحزية على كفرهم فلايضرنا كفرهم لانا اعطيناهم العهد على ان نخلهم ومايعتقدون ولايجوزلنا نقض عهدهم باجبارهم على الاسلام فهذا لايضرنا الامساك عنه واما مالايجوز الاقرار عليه من المعاصى والفسوق والظار والجور فهذا على كل المسلمين تغيير دو الانكار على فاعله على ماشرطه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيدالذي قدمنا ﴿ وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبوداود قالحدثنا أبوالربيع سلمان بنداود العتكي قالحدثنا أبنالمبارك عنءتية بنابي حكيم قال حدثني عمرو بن جارية اللخمي قال حدثنا إبوامية الشعاني قال سألت اباتعلية الحشني فقلت ياابا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية عليكم انفسكم فقال اماوالله لقدسألت عنها خبرا سألت عنها رسولالله صلى الله عليه وسلم فقال بل أثمر وا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى اذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة واعجاب كلذي رأى برأيه فعليك نفسك ودع عنك العوام فانمن ورائكم ايام الصبر الصبرفيه كقبض على الجمر للعامل فيهامثل اجر خمسين رحلا يعملون مثل عمله قال وزادني غيره قال يارسول الله اجر خمسين منهم قال اجر خمسين منكم، وهذا لادلالة فيه على سقوط فرض الامر بالمعروف اذاكانت الحال ماذكر لان ذكر تلك الحال تنبئ عن تعذر تغيير المنكر باليد واللسان لشيوع الفساد وغلبته على العامة وفرض النهي عن المنكر في مثل هذه الحال انكاره بالقلب كاقال عليه السلام فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه فكذلك اذاصارت الحال الى ماذكر كان فرض الامربالمعروف والنهي عن المنكر بالقاب للتقية ولتعذر تغييره وقد مجوز اخفاء الايمان وترك اظهاره تقية بعد ان يكون مطمئن القلب بالإيمان قال الله تعالى ﴿ الأمن أكره وقلمه مطمئن بالإيمان ﴾ فهذه منزلة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر \* وقدروي فيه وجه آخر وهو ماحدثنا جعغرين محمدقال حدثنا جعفر بن محمد بن الهمان قال حدثنا ابوعبيد قال حدثنا ابو مسهر عن عاد الخواص قال حدثى يحيى بن اي عمرو الشيباني ان اباالدرداء وكعما كانا جالسين بالجابية فاناهمات فقال لقد رأيت اليوم امماكان حمّا على من يراء انيغيره فقال رجل انالله تعالى بقول ﴿ ياامِهَا الذين آمنوا عليكم أنفسكم لايضركم من ضل اذا اهتدتم) فقال كعب أن هذا لايقول شيأ ذب عن محارم الله تعالى كانذب عن عائلتك حتى يأني تأويلها فانتبه لها ابو الدرداء فقال متى يأتى تأويلها فقال اذا هدمت كنيسة دمشق وبني مكانها مسجد فذلك من تأويلها واذارأيت الكاسيات العاريات فذلك من تأويلها وذكر خصلة ثالثة لااحفظها فذلك من تأويلها قال ابومسهر وكان هدم الكنيسة بعهد الوليد بن عبد الملك ادخلها فيمستحد دمشق وزاد في سعته بها وهذا ايضا على معنى الحديث الأول في الاقتصار على انكار المنكر بالقاب دون اليد واللسان للتقية والحوف على النفس \* ولعمرى ان ايام عبدالملك والحجاج والوليد واضرابهم كانت من الايام التي سقط فها فرض الانكار علمهم بالقول واليد لتعذر ذلك والحوف على النفس وقد حكى ان الحجاج لمامات قال الحسـن اللهم انت امته فاقطع عناسنته فانه آنانا

مطلب في دم الحجاج الظالم

اخيفش اعيمش يمد بيد قصيرة النان والله ماهرق فيهاعنان في سميل الله عن وجل برجل حمته ويخطر فيمشيته ويصعد المنبر فيهذر حتى تفوته الصلاة لا من الله يتتي ولا من الناس يستجي فوقهالله وتحتهمائةالف اونريدون لايقول له قائل الصلاة ايهاالرجل ثم قال الحسن هيهات والله حال دون ذلك السيف والسوط \* وقال عبدالملك بن عمير خرج الحجاج يوم الجمعة بالهاجرة فمازال يعبرمرة عناهل الشام يمدحهم ومرةعن اهل العراق يذمهم حتى لمترمن الشمس الاحمرة على شرف المسجد ثمام المؤذن فاذن فصلى بناالجمعة ثماذن فصلى بناالعصر ثماذن فصلى بناالمغرب فجمع بين الصلوات يومئذ فهؤلاء السلف كانوا معذورين في ذلك الوقت فى ترك النكير باليد واللسان وقدكان فقهاء التابعين وقراؤهم خرجوا عليه معابن الأشعث انكارا منهم لكفره وظلمه وجوره فجرت بينهم تلكالحروب المشهورة وقتل منهم من قتل ووطئهم باهلالشام حتى لم يبق احد ينكر عليه شأ يأنيه الابقله \* وقدروي ابن مسعود في ذلك ماحدثنا حعفر بن محمد قال حدثنا جعفر بن محمد بن المان قال حدثنا ابوعيد قال حدثنا حجاج عن الى جعفر الرازى عن الربيع بن انسعن الى العالية عن عبدالله بن مسعودانه ذكر عنده هذه الآية (عليكم انفسكم لايضركم من ضل اذااهند تم) فقال لم يجيُّ تأويلها بعد ان القرآن انزل حين انزل ومنه آى قدمضى تأويلهن قبل ان ينزلن وكان منه آى وقع تأويلهن على عهدالنبي صلى الله عليه وسلم ومنه آىوقع تأويلهن بعدالنبي صلى الله عليه وسلم بيسير ومنه آى يقع تأويلهن بعداليوم ومنه آىيقع تأويلهن عندالساعة ومنه آىيقع تأويلهن يومالحساب منالجنة والنار قال فمادامت قلوبكم وأحدة واهواؤكم واحدة ولمتلبسوا شيعا ولميذق بعضكم بأس بعض فأمروا بالمعروف وانهوا عزالمنكر فاذا اختلفت القلوب والاهواء ولبستم شيعا وذاق بعضكم بأس بعض فاممأ ونفسه عندذلك حاء تأويل هذه الآيه \* قال ابوبكر يعني عدالله يقوله لم يجي تأويلها بعد ان الناس في عصره كانوا ممكنين من تغيير المنكر لصلاح السلطان والعامة وغلبة الابرار للفجار فلميكن احد منهم معذورا فىترك الاس بالمعروف والنهي عن المنكر بالبد واللسان ثم إذا حاء جال التقية وترك القبول وغلبت الفجار سوغ السكوت فىتلك الحال معالانكار بالفلب وقديسع السكوت ايضا فىالحال التى قدعلم فاعل المبكرانه يفعل محظورا ولاإعكن الانكار باليد ويغلب فيالظن بالهلايقبل اذاقتل فحينئذ يسع السكوت وقدروي نحوه عنابن مسعود في تأيل الآية \* وحدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا ابوعبيد قال حدثنا هشيم قال اخبرنا يونس عن الحسن عن ابن مسعود في هذه الآية ( عليكم انفسكم ) قال قولوها ماقبلت منكم فاذا ردت عليكم فعليكم انفسكم فاخبر ابن مسعود انه في سعة من السكوت اذا ردت ولم تقبل وذلك اذالم يمكنه تغييره بيده لأنه لا يجوز ان يتوهم عن ابن مسعود اباحته ترك النهي عن المنكر معامكان تغييره \* حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا جعفر بن محمد بن المان قال حدثنا ابوعبيد قال حدثنا اسماعيل ابن جعفر "عن عمرو بن الى عمرو عن عبدالله بن عبدالرحمن الأشهلي عن حذيفة بن المان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيد. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر

(قوله اخيفش الى آخره) يقرب منه ماذكره ابو سليان الخطابي في غريب الحديث حيث قال ان الحجاج ارسل الى الحسن رحمه الله تعالى فادخل عليه فلماخرج من عندهقال دخلت على احيول يطرطب شعبر ات له فاخر ج الي بنا ناقصر ةقل ماعرقت فساالاعنة في سبيل الله قال ابو سلمان قوله يطرطب شعبرات له اى سفخ بشفتيه في شاريه غيظا اوكبرا والاصل فىالطرطبة الدعاءبالضأن والصفير لها بالشفتين ومثله فى الفائق لاز محشرى في (طرب) وقال والمعني يستخف شاربه و محركه في كلامه وقيل سفخ بشفتيه الى آخره (larest)

اوليعمكم الله بعقاب من عنده تم لتدعه فلايستجيب لكم \* قال ابوعيد وحدثنا حجاج عن حزة الزيات عن ابي سفيان عن ابي نضرة قال جاء رجل الي عمر بنا خطاب فقال ابي اعمل باعمال الحيركالها الاخصليين قال وماها قال لا آمر بالمعروف ولا انهى عن المنكر قال لقدطمست سهمين من سهام الاسلام ان شاء الله عفر لك وان شاء عذبك \* قال ابوعيد وحدثنا محمد ابن زيد عن جويبر عن الضحاك فال الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فريضتان من فرائض الله تعالى كتيما الله عن وجل \* قال ابوعيد اخبروني عن سفيان بن عينة قال حدثت ابن شبرمة بعديث ابن عباس من فرمن اثنين فقد فرومن فرمن ثلاثة لم يفر فقال اما أنا فارى الامر بالمعروف والنهى عن المنكر مثل هذا لا يعجز الرجل عن اثنين ان بأمرهما او ينهاهما و ذهب النه يغلبوا الفين باذن الله والله مع الصابرين وجائز ان يكون ذلك اصلا فيا يلزم من تغيير المنكر \* وقال مكحول في قوله تعالى (عليكم انفسكم) اذا هاب الواعظ وانكر الموعوظ فعليك حينذ نفسك لا يضرك من ضل اذا اهتديت والله الموفق

# مركل باب الشهادة على الوصية في السفر

قال الله تعالى ﴿يَا مِاللَّذِينِ امْنُوا شَهَادَة بِينَكُم ﴾ قداختاف في معنى الشهادة ههنا فقال قائلون هي الشهادة على الوصية في السفر واجازوا بها شهادة اهل الذمة على وصية المسلم في السيفر وروى الشعبي عن ابي موسى ان رجلا مسلمانوفي بدقوقا ولم مجد احدا من المسلمين يشهده على وصيته فاشهد رجاين من اهل الكتاب فاحلفهما أبو موسى بعد العصر بالله ماخانا ولاكذبا ولايدلا ولاكتما ولاغيرا وانها لوصية الرجل وتركته فامضى ابوموسي شهادتهما وقال هذا امر لميكن بعدالذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ وقال آخرون معنى ﴿ شهادة منكم ﴾ حضورالوصيين من قولك شهدته اذا حضرته \* وقال آخرون أبماالشهادة هنا ايمان الوصية بالله اذا ارتاب الورثة بهما وهو قول مجاهد ﴿ فَدَهُمُ ابُو مُوسَى الْي أنها الشهادة على الوصة التي تثبت بها عند الحكام وإن هذا حكم ثابت غير منسوخ وروى مثله عن شريح وهوقول النوري وابن الى ليلي والاوزاعي وروى عن ابن عباس وسعيد بن المسيب وسعيد بنجير وابنسيرين وعبيدة وشريح والشعبي ﴿ او آخران من غيركم عن عبر ملتكم وروى عن الحسن والزهري من غير قبيلتكم \* فاما تأويل من تأولها على الهمين دون الشهادة التي تقام عندالحكام فقول مرغوب عنهوان كانت اليمين قدتسمي شهادة في نحو قوله تعالى ﴿ فَشَهَادة احدهم اربع شهادات بالله ﴾ لأن الشهادة اذا اطلقت فهي الشهادة المتعارفة كقوله تعالى (واقيمواالشهادةلله) (واستشهدواشهيدين من رجالكم) (ولايأب الشهداءاذا مادعوا) (واشهدوا ذوى عدل منكم كل ذلك قدعقل به الشهادات على الحقوق لاالا يمان و كذلك قوله تعالى (شهادة بينكم ﴾ المفهوم فيه الشهادة المتعارفة ويدل عليه قوله تعالى ﴿ اذَاحْضِرُ احْدُكُمُ المُوتُ ﴾ ويبعد

ان يكون المراد ايمان بينكم اذاحضر احدكم الموت لان حال الموت ليس حالاً للايمان ثمزاد بذلك بيانا بقوله ﴿ أَمْنَانَ ذُواعِدُلُ مُنكُمُ اوآخُرُ أَنْ مِنْ غَيْرُكُم ﴾ يعني والله أعلم أنْ لم يوجد ذواعدل منكم ولانختلف فيحكم اليمين وجودذوي العدل وعدمهم وقوله تعالى ﴿ وَلاَنْكُمْ شهادة الله ﴾ بدل على ذلك ايضالان اليمين موجودة ظاهرة غير مكتومة ثم ذكر يمين الورثة بعد اختلاف الوصين على مال الميتوانما الشهادة التي هي العين هي المذكورة في قوله ﴿ لشهادتنا احق من شهادتهما ﴾ ثم قوله ﴿ ذلك ادنى ان يأتوا بالشهادة على وجهها ﴾ يعني به الشهادة على الوصية اذغير جائز ان يقول ان تأتوا باليمين على وجهها وقوله تعالى ﴿ اوْ يُحَافُوا انْ ترد ايمان بعد ايمانهم ﴾ يدل ايضا على ان الأول شهادة لآنه ذكر الشهادة واليمين كل واحدة محقيقة لفظها \* فاماتأويل من تأول قوله ﴿ او آخر ان من غيرك. ﴾ من غير قبيلتكم فلامعني له والآية تدل على خلافه لان الخطاب توجه الهم بلفظ الايمان من غير ذكر للقبيلة في قوله تعالى ﴿ يَالِيهَاالَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةً بِينَكُم ﴾ ثمقال ﴿ او آخران من غيركم ﴾ يعني من غير المؤمنين ولمهجر للقبيلة ذكرحتي ترجع إليه الكناية ومعلوم انالكناية أعاترجع اماالي مظهرمذكور فى الخطاب اومعلوم بدلالة الحال فمالم تكن هنادلالة على الحال ترجع الكناية الهايثيت انهاراجعة الى من تقدم ذكره في الخطاب من المؤمنين وصح ان المراد من غيرالمؤمنين فاقتضت الآية جواز شهادة أهل الذمة على وصيةالمسلم في السفر ﴿ وقدروي في تأويل الآية عن عبدالله بن مسعود وابي موسى وشرح وعكرمة وقتادة وجود مختلفة واشهها بمعنى الآية ماحدثنا محمدبن بكر قال حدثنا ابوداود قال حدثنا الحسن بن على قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن ابي وائدة عن محمد بن الى القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن ابيه عن ابن عباس قال خرج رجل من بني سهم مع تمم الداري وعدى بن بداء فمات السهمي بارض ليس بها مسلم فلما قدما بتركته فقدوا حام فضة مخوصاً بالذهب فاحلفهما رسون الله صلى الله عليه وسلم ثم وجد الجام بمكة فقالوا اشتريناه من تمم وعدى فقام رجلان من اولياء السهمي فحلفا لشهادتنا احقمن شهادتهما وانالجام لصاحبهمقال فنزلت فهم (ياايهاالذين آمنوا شهادة بينكم) فاحلفهما رسولالله صلى الله عليه وسلم بديا لان الورثة أنههموهما بأخذه ثم لما ادعيا أنهما اشتريا الجام من الميت استحلف الورثة وجعل القول قولهم في انه لم يبع واخذوا الجام ويشبه ان يكون ماقال ابوموسى في قبول شهادة الذميين على وصية المسلم في السفر وان ذلك لم يكن منذعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الآن هو هذه القصة التي في حديث ابن عباس وقدروي عكرمة في قصة تمم الداري نحورواية ابن عباس \* واختلف في بقاء حكم جوازشهادة اهل الذمة على وصية المسلم في السفر فقال ابوموسي وشريحهي ثابتة وقول ابن عباس ومن قال ﴿ او آخران من غيركم ﴾ أنه من غيرالمسلمين يدل على أنهم تأولوا الآية على جواز شهادة اهل الذمة على وصيةالمسلم في السفر ولا يحفظ عنهم بقاء هذا الحكم اونسيخه وروىعن زيد بن اسلم في قوله تعالى ﴿ شَهَادَةَ لِينَكُم ﴾ قال كانذلك في رجل توفى وليس عنده احدمن اهل الاسلام وذلك في اول

الاسلام والارض حربوالناس كفار الاان رسولالله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فكان الناس يتوارثون بالمدينةبالوصةثم نسخت الوصية وفرضت الفرائض وعمل المسلمون بها \* وروىعن ابراهم النجعي قال هي منسوخة نسيختها ﴿ واشهدوا ذوى عدل منكم ﴾ وروى ضمرة بنجندت وعطية بن قيس قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المائدة من أخر القرأن نزولا فاحلوا حلالها وحرموا حرامها قال جبير بن نفير عن عائشة قالت المائدة من آخر سورة نزلت فما وجدتم فهامن حلال فاستحلوه وماوجدتم من حرام فاستحرموه وروى الواسحاقءن انى ميسرة قال في المائدة عماني عشرة فريضة وليس فها منسوخ وقال الحسن لمينسخ من المائدة شيُّ فهؤلاءذهبوا الى اله ليس في الآية شيُّ منسوخ \* والذي يقتضيه ظاهر الآية جواز شهادة أهل الذمة على وصيةالمسلم في السفر سواءكان في الوصة يسع أواقرار بدن أووصة بشيُّ أوهمة اوصدقة هذاكله يشتمل عليهاسم الوصية اذاعقده فيمرضه وعلى إن الله تعالى اجاز شهادتهما عليه حين الوصية لم بخصص بهاالوصية دون غيرها وحين الوصية قديكون اقراربدين اويمال عين وغيره لم تفرق الآية مين شي منه ثم قدروي ان آية الدين من آخر مانزل من القرآن وانكان قومقدذكروا انالمائدة من آخرما نزل وليس يمتنعان يريدوا بقولهممن آخرما نزل من آخر سورة نزلت في الجملة لاعلى ان كل آية منهامن آخرما نزلوان كان كذلك فآية الدين لامحالة ناسخة لحوازشهادة اهل الذمة على الوصة في السفر لقوله ﴿ اذا تَدَانَاتُم بدين الي اجل مسمى ﴾ الىقوله ﴿ وَاسْتَشْهُدُوا شَهْيُدِينَ مِنْ رَجَالُكُمْ ﴾ وهم المسلمون لامحالة لانالحُطاب توجهالهم باسم الايمان ولمنخصص بها حال الوصية دون غيرهافهي عامة في الجميع ثمقال ﴿ يُمن ترضون من الشهداء ﴾ ولس الكفار عرضين في الشهادة على المسلمين فتضمنت آية الدين نسع شهادة اهلالذمة على المسلمين في السفر وفي الحضر وفي الوصية وغيرها فانتظمت الآية جواز شهادة اهلالذمة على وصة المسلم ومن حيث دلت على جوازها على وصة المسلم في السفر فهي دالة ايضًا على وصية الذمي ثم نُسخ فها جوازها علىوصية المسلميا ية الدين وبقي حكمهاعلى الذمي فىالسفر وغيرداذ كانت حالةالسفر والحضر سواء فىحكمالشهادات وعلىجوازشهادة الوصيين على وصة المنت لأن في التفسير أن المنت أوضى الهما وأنهما شهدا على وصبته ودلت على ان القول قول الوصى فهافى بده للمنت مع ثينه لانهما على ذلك استحلفا ودلت على ان دعواهما شرى شيٌّ من الميت غير مقبولة الابينة وان القول قول الورنة أن الميت لم يبع ذلك منهما مع ايمانهم ﷺ قولهتعالى ﴿ ذلك ادنى ان يأتوا بالشهادة على وجهها ﴾ يعني والله اعلم اقرب ان لايكتموا ولايبداوا ﴿ او مُحَافُوا انْ ترد ايمان بعد ايمانهم ﴾ يعني اذا حلفا ماغيراً ولاكتما ثم عشر على شيء من مال المت عندها ان تجعل ا ثمان الورثة اولي من ا تمانهم مدياانهما ماغيرا ولاكتما على ماروى عن ابن عباس في قصة تميم الدارى وعدى بن يداء ﷺ وقوله تعالى ﴿ تُحبُّسُونُهُمَا من بعد الصلوة﴾ فالهروي عن ابن سرين وقتادة استحلفا بعد العصر وأثمااستحلفا بعدالعصر تغليظا لليمين ﴿فَالُوقت المعظم كَمْ قَالَتَمَالَى ﴿ حَافَظُوا عَلَى الصَّلُواتِ وَالصَّلُوةِ الْوَسْطَى ﴾ قيل صلاة العصر وقدروي عن ابي موسى أنه استحلف بعد العصر في هذه القصة \* وقدروي

مطلب في مطلب ف

تغليظ اليمين بالاستحلاف فياليقعة المعظمة وروى حابر أن النبي صلى الله عليه وسلم فالمن حلف عند هذا المنبر على يمين آثمة فليتبوأ مقعده من النار ولوعلي ســواك اخضر فاخبر أن اليمين الفاجرة عندالمنبر أعظم مأثما وكذلك سائر المواضع الموسومة للعبادات ولتعظم الله تعالى وذكره فيها تكون المعاصي فها اعظم أثما الاترى انشرب الحمر والزنا في المسجد الحرام وفي الكعبة اعظم مأيمًا منه في غيره وليست الهمين عند النبر وفي المسجد في الدعاوي بواجبة وآيما ذلك على وجه الترهيب وتخويف العقاب \* وحكى عن الشافعي أنه يستحلف بالمدينة عند المنبر واحتجله لعض اصحاله تحديث حارالذي ذكرنا وبحديث وائل بن حجر أن الني صلى الله عليه وسلم قال للحضر مي لك عينه قال انه رجل فاجر لايبالي قال ليس لك منه الأذلك فانطلق ليحلف فلما ادبرايحلف قال من حلف على مال ليأكله ظلما لقي الله وهو عنه معرض وبحديث الاشعث بن قيس وفيه فالطلق ليحلف فقالوا قوله من حلف عند هذاالمنبر على يمين أثمة يدل على ان الإيمان قدكانت تكون عنده الله قال الوبكر وليس فيه دلالةعلى ان ذلك مسنون وأيما قال ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدكان يجلس هناك فلذلك كان يقع الاستحلاف عند المنبر واليمين عندالمنبر اعظم مآثما اذا كانت كاذبة لحرمة الموضع فلا دلالة فيه على أنه ينبغي انتكون عند المنبر والشافغي لايستحلف في الشيُّ التافه عندالمنبر وقدذكر في الحديث ولوعني سواك اخضر فقد خالف الخبر على اصله واما قوله الطلق ليحلف والهلماأد برقال النبي صلى الله عليه وسلم ماقال فانه لادلالة فيه على الهذهب الى الموضع وانما المراد بذلك العز عةوالتصميم عليه قال تعالى (ثم ادبر واستكبر) لم يرديه الذهاب الى الموضع وأعااراه التولى عن الحق والاصرار عليه وماروي عن الصحابة في الحلف عند المنبر وبين الركن والمقام فأنما كان ذلك لانه كان ينفق الحكومة هناك ولاينكر أن تكون اليمين هناك أغلظ ولكينه ليس بواجب لقوله علىهالسلاماليمين على المدعى عليه ولم تخصصها بمكان ولكن الحاكم انرأى تغليظ اليمين باستحلافه عندالمنبر انكان بالمدينة وفي المسجد الجرام انكان بمكة حازله ذلك كماامرالله تعالى باستحلاف هذين الوصيين بعد صلاة العصر لان كشيرا من الكفار يغطمونه ووقت غروب الشمس

#### - E des Des-

قدتضائت هذوالآية الدلالة على جواز شهادة اهل الذمة بعضهم على بعض وذلك لانهاقداقتضت جواز شهادتهم على المسلمين وهي على اهل الذمة اجوز فقد دلت الآية على جوازشهادتهم على اهل الذمة في الوصية في السفر ولمانسخ منهاجوازها على المسلمين بقوله تعالى (ياايها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه) الى قوله (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) نفي بذلك جوازشهادة اهل الذمة عليهم ونسخ بذلك قوله (او آخران من غيركم) وبقي حكم دلالها في جوازها على اهل الذمة في الوصية ف

فىالسفرا قتضى ذلك جوازهاعلهم فيسائر الحقوق لان كلمن يجبزهاعلى اهل الذمة في الوصية في السفر ومنع جوازها على المسلمين في ذلك اجازهاعلى اهل الذمة في سائر الحقوق ﷺ فان قال قائل فان ابن ابىللى والثوري والاوزاعي مجرزون شهادةاهل الذمة على وصية المسلم في السفر على ماروي عن الى موسى وشر يحولا يجيزونها على الذمي في سائر الحقوق ﷺ قيل له قد بينا انهامنسو خةَّ على المسلمين باقية على أهل الذمة في سائر الحقوق وقول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض وأن اختلفت مللهم قول اصحابنا وعثمان المبتى والثورى وقال ابن الى ليلي والاوزاعي والحسسن وصمالح والليث تجوز شهادة اهل كلءلة بعضهم على بعض ولأتجوز على ملة غيرها وقال مالكوالشافعي لأتجوز شهادة اهل الكفر بعضهم على بعض وماذكرنا مندلالة الآية يقتضي تساوىشهادات اهل الملل بقوله تعالى ﴿ أَوَ آخَرُ إِنْ مِنْ غَيْرِكُ ﴾ يعني غير المؤمنين المبدوء بذكرهم ولم تفرق بين الملل ومن حيث اقتضت جواز شهادة اهل الملل على وصية المسلم فيالسيفر وهي دالة ايضًا على جواز شهادتهم على الحَصَفار فيذلك مع اختلاف مللهم \* ومما يوجب جواز شهادة أهلالذمة بعضهم على بعض منجهة السنة ماروىمالك عن نافع عن ابن عمران اليهود حاؤًا إلى رسولالله صلى لله عليه وسلم فذكروا إن رجلا وامرأة منهم زنيًا فامر النبي صلى الله عليه وسالم برحمهما وروى الأعمش عن عبدالله بن مرة عن البراء بن عاز بـ قال مرعلي رسول الله صلى الله علىهوسلم بهو دي محمم فقال ماشأن هذا فقالوا زنى فرحمه رسول الله صلى الله علمه وسام \* وروى جابر عن الشعبي انالنبي صلى الله عليه وسام جاءنا أيهود برجل وامراة زندا فقال النبي صلى الله عاليه وسلم ائتوني باربعة منكم يشهدون فشهد أربعة منهم فرجمهما النبي صلى الله عليه وسلم وعن الشعبي قال تجوز شهادة اهل الكنتاب بعضهم على بعض وعن شريح وعمر بنعيدالعزيز والزهرى مثلهوقال ابنوهب خالف مالك معاسيه في ردشهادة النصاري بعضهم على بعض وكان ابنشهاب ويحيي بنسميد وربيمة بجبزوتها وقال ابن ابي عمران من المحالنالسمعت محيى من أكثم تقول جمعت هذا الياب فالوحدت عن احد من المتقدمين ردشهادة النصاري بعضهم على بعض الامن رسعة غاني وجدت عنه ردها ووجدت عنه احازتها \* قال الوكر قدذكر ناحكم الآية على الوجوه التي رويت فيهاعن السلف ومانسخ منهاو ماهومنها أابت الحكم فلنذكر الآية على سياقها مع بيان حكمها على مااقتضاه ترتيبها على السبب الذي نزلت فيه فنقول وبالله التوفيق أن قوله تعالى ﴿ يَا مِهَا اللَّهُ مَنْ آمَنُوا شَهَادَةُ مِنْكُم ﴾ يعتوره معنيان أجدهماشهادة منكم شهادة اثنين ذوى عدل منكم فحذف ذكرالشهادة الثانية لعلم المخاطبين بالمراد ويحتمل عليكم شهادة بينكم فهو امر باشهاد اثنين ذوى عدل كقوله تعالى فىالدين (واستشهدوا شهيدين من رحالكمى فافادالام باشهادشاهد نعدلين من المسلمين او آخرين من غير المسلمين على وصية المسلم في السفر \* وكان نزولها على السمالذي تقدم ذكر دمن رواية ابن عباس في قصة تميم الداري وعدى بن بداء فذكر بعض السب في الآية ثم قال (ان اتم ضرتم في الارض فاصابتكم مصيبة الموت) فحمل شرط قبول شهادة الذميين على الوصية ان تكون في حال السفر روقوله (حين الوصية) قدتضمن انيكون الشاهدان هاالوصين لان الموصى اوصي الىذميين ثمجاآ فشهدا بوصية

فضمن ذلك جواز شهادة الوصيين على وصيه الميت \* ثم قال ﴿ فاصابتكم مصية الموت ﴾ ﴿ يعني قصةالمت الموصى \* قال ﴿ تحسونهما من بعدالصلوة ﴾ يعني لما تهمهما الورثة في حبس شيُّ من مال الميت واخذه على مارواه عكرمة فى قصة تميم الدارى وعلى ماقاله ابوموسى فى استحلافه الذمين ماخانا ولاكذبا فصارا مدعى عليهما فلذلك استحلفا لامن حث كانا شاهدين ويدل عليه قوله تعالى ﴿ فيقسهان بالله انارتبتم لانشترى به ثمنا ولوكان ذاقرى ولانكتم شهادةالله ﴾ يعني فيما اوصي به الميت واشهدهما عليه ﷺ تُم قال تعالى ﴿ فَانْعَشَّ عَلَى انْهُمَا اسْتَحْقَا انْهَا ﴾ يعني ظهور شيُّ من مال المت في الديهما بعد ذلك وهو حام الفضة الذي ظهر في الديهما من مال الميت فزعما أنهما كانا اشتريا من مال الميت \* شم قال تعالى ﴿ فَا خَرِانَ يَقُومَانَ مَقَامَهُما ﴾ يعني في اليمين لأنهما صيارا في هذه الحال مدعيين للشرى فصارت اليمين على الورثة وعلى أنهلم يكن للمنت الاوارئان فكانا مدعي عليهما فلذلك استتحلفا الآتري آنه قال ﴿ من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما ﴾ يعني ان هذه اليمين اولى من اليمن التي حلف مها الوصان انهما ماخانا ولابدلا لان الوصين صارا في هذه الحال مدعيين وصار الوارئان مدعى علمما وقدكانا برئا فىالظاهر بديا جينهما فضت شهادتهما على الوصة فلما ظهر في الدمهما شيٌّ من مال الميت صارت إيمان الوارثين اولي ﴿ وقداختُلْفُ فَي تَأْوِيلُ قوله تعالى ﴿ الاوليان ﴾ فروى عن سعيد بنجبير قال معنىالاوليان بالميت يعني الورثةوقيل الاوليان بالشهادة وهي الايمان في هذا الموضع وليس في الآية دلالة على ايجاب اليمين على الشاهدين فيم شهدانه وأنما أوجبت اليمين عليهما لما أدعى الورثة عليهما الخيانة وأخذشي من تركة المت فصاريعض ماذكر في هذه الآيات من الشهادات ا عانا وقال بعضهم الشهادة على الوصة كالشهادة على الحقوق لقوله تعالى ﴿ شهادة بينكم ﴾ لامحالة اربدبها شهادات الحقوق لقوله ﴿ اثنان ذواعدل منكم او آخران من غبركم ﴾ وقوله بعد ذلك ﴿ فيقسمان بالله ﴾ لا يحتمل غير اليمين ثم قال ﴿ فَآخُرَانَ يَقُومَانَ مَقَامِهِمَا مِنَالَذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأُولِيانَ فيقسمان بالله لشهادتنا ﴾ يعني بهااليمن لان هذه اعان الوارثين وقوله (احق من شهادتهما) محتمل من عنهما ويحتمل من شهادتهما لانالوصيين قدكان منهماشهادة ويمين وصارت عين الوارث احق من شهادة الوصيين وعميهمالانشهادتهما لانفسهما غبرحائزة ويميناهما لمتوجب تصحيح دعواهمافي شراءما ادعيا شراه من الميت \* ثم قال تعالى ﴿ ذلك ادبى ان يأتوا بالشهادة على وجهها ﴾ يعنى والله اعلى بالشهادة على الوصية وان لا يخونوا ولايغيروا يعنى أن ماحكم الله تعالى به من ذلك من الأيمان وانجابهانارة على الشهود فماادعي علمهمامن الخيانةوتارة على الورثة فماادعي الشهودمن شرى شيُّ من مال الميت وانهم متى علموا ذلك اتوا بالشهادة على وصية الميت على وجههااو يخافوا انترد أيمان بعد أيمانهم ولايقتصروا على أيمانهم ولايبرئهما ذلك من ان يستحق علمهم ماكتموه وادعوا شرآء اذاحلف الورثة على ذلك والله اعلم • آخر سورة المائدة •

- تمالجزء الثانى ويليه الجزءالثالث اوله سورة الانعام

#### فهرست الجزء الثاني من احكام القرآن

العمران

مطلب في بيان معنى التقية وحكمها

مطلب فيمن نذران بنشئ اسه الصغر في عبادة الله 1.

مطلب الام ضرب من الولاية على الولد في تعليمه 11

مطلب فيأن اظلال الغمامة عليه صلى الله عليه وسلم كان قبل البعثة 14

مطلب في تحقيق معنى البشارة 14

> مطلب في الماهلة 12

مطلب في ان ولد النت هل بنسب الى قوم ابه اوقوم امه 12

مطلب في الجواب عن اشكال من قال ان القرآن نزل بعدا براهم عليه السلام فكيف يكون مسلما 10

مطلب فىوجوب المحاجة فىالدين 17

﴿ باب الحاني يلحأ الى الحرم او يحني فيه ﴾ 4.4

مطلب فيحكم الجاني فيغبر الحرم اذاالتحأ الله 41

> ﴿ باب فرض الحيح ﴾ 44

(باب فرض الامر بالمعروف والنهي عن المنكر) 49

مطلب في ان الام بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفامه 49

مطلب فيمن غصب متاع رجل يسعه قتله حتى يستنقذ المتاع منه 41

> (بات الاستعانة باهل الذمة) ma

مطلب في قوله تعالى ﴿ لا تأكلوا الربوا ﴾ WV

مطلب في قول عمر رضي الله تعالى عنه من خاف الله لميشف غيظه 44

مطلب في قوله تعالى ﴿ثُمَا نُزلُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعِدُ الْغُ امْنَةٌ ﴾ إلاّ يَهُ وذَكُرُ مَافِهَا مِنْ دلائل النّبوة 49

مطلب في قوله تعالى ﴿ وشاورهم ﴾ 2 +

﴿ باب فضل الرباط في سيل الله تعالى ﴾ 20

> النساء ٤٦

﴿ بَابِ دَفِعِ اموال الايتام الهم باعيانها ﴾ ٤V

﴿ باب ترو بج الصغار ﴾ 0+

﴿ بَانِ هُمَّةِ المُرأَةِ المَهُمُ لَزُوجِهَا ﴾ OV

﴿ ياب دفع المال الى السفهاء ﴾ 09

> ﴿ باب دفع المال الى اليتم ﴾ 11

مطلب في تفسير الرشد 74

مطلب فيان السرف مجاوزة حدالماح الى المحظور 7.4 عُد ﴿ وَبَابِ اكُلُّ وَلَى الْيَتِّيمِ مَنْ مَالَّهُ ﴾

١٨ ذكر اختلاف الفقهاء في تصديق الوصى على دفع المال الى اليتيم

٧٤ ﴿ بَابِ الفَرَائُضُ ﴾

عد (باب ميراث اولادالابن)

٨٦ ﴿ إِبِ الكلالة ﴾

٨٧ مطلب في قول عمر (ثلاث لان يكون بينهن لنا الخ ﴾

٨٨ مطلب في قوله عليه السلام من قال في القرآن برأيه فاصاب فقد اخطأ

٩٠ ﴿ باب العول ﴾

٩١ (باب المشركة)

و ذكر اختلاف السلف في ميراث الاخت من البنت

ع مطلب اختلف السلف في ابي عم احدها اخلام

٩٥ (باب الرجل يموت وعليه دين ويوصي بوصية)

٩٦ (باب مقدار الوصية الجائزة)

٨٨ مطاب فيان الوصية بالزكاة والنذور وسائر الحقوق الواجبة لأيجوز الامن الثلث

٩٨ (باب الوصية للوارث)

٩٩ ﴿باب الوصية مجميع المال اذالميكن وارث

١٠٠ ﴿ إِبِّ الضَّرَارُ فِي الْوَصِيةُ ﴾

١٠١ (باب من محرم الميراث مع وجود النسب)

١٠١ مطاب في قول مسروق مااحدث في الاسلام قضية اعجب من قضية قضاها معاوية

١٠١ مطلب التأويل لايقضى به على النص

١٠٢ (بال ميراث المرتد)

١٠٥ مطلب في حكم ردة الوارث بعد موت مورثه

١٠٥ (باب حدالزانيين)

١٠٥ مطلب فيان رجم المحصن ثبت بالسنة

١٠٦ مطلب الزيادة في النص بعد استقرار حكمه توجب النسخ

١٠٧ مطلب دلالة الحال تكفي عن ذكر مرجع الضمير

١٠٨ مطلب في انكار الحوارج الرجم

١٠٩ مطاب في جواز تعميد النظر الى الزائيين لاقامة الحد عليهما

١٠٩ مطلب فمّا تضمنه قوله تعالى ﴿وعاشروهن بالمعروف﴾ منحقوق المرأة على الزوج

١٠٩ مطلب في كراهة الطلاق وقوله عليه السلام ابغض الحلال الىاللة تعالى الطلاق

١١٠ مطلب فيا تضمنه قوله تعالى (وآتيتم احداهن قنطارا) من الاحكام

١١١ مطلب في قول الفراء ان الافضاء هو الحلوة

١١١ مطلب فىقوله تعالى (واخذن منكم ميثاقا عُليظا)

١١٢ (باب ما مرم من النساء)

١١٢ مطلب في ان النكاح يطلق على الوطء حقيقة وعلى العقد مجازا

۱۱٦ مطلب في مناظرة جرت بين الأمام الشافعي مع بعض الناس في قوله ان الحرام لا يحرم الحلال وفيها انتقده المصنف من اجوبة الأمام الشافعي

١٢٤ مطلب اختلف السلف فى التحريم بقليل الرضاع

١٢٦ اختلف اهل العلم في لبن الفحل

١٢٧ ﴿ إِلَّ الْمُهَاتُ النَّسَاءُ وَالرَّبَائِبِ ﴾ [

١٢٧ مطاب افتى ابن مسعود محل النزوج بإمالمرأة قبل الدخول بهاشم رجع عن ذلك

١٢٩ مطلب الحليلة اسم محتص بالزوجة دون المملوكة بملك اليمين

١٣٠ مطاب سئل على عنوط، الاختين بملك اليمين

١٣٠ مطاب اذا تساوى سبيا الحظر والاباحة رجح منهما الحظر

١٣٢ مطلب النهي عندنا يقتضي الفساد

١٣٤ فصل في النهي عن الجمع بين المرأة وعمها وخالها

١٣٤ مطاب شدت طائفة من الخوارج باباحة الجمع بين غيرالاختين من المحارم

١٣٥ (باب تحريم نكاح ذوات الأزواج)

١٣٧ مطلب في حكم الزوجين الحر سين اذا سيامعا

١٣٨ مطلب اذا خرجت الحربية الينا مسلمة او ذمية ولم يلحق بها زوجها وقعت الفرقة بينهما

١٤٠ (باب المهور)

١٤٣ مطلب في ان المنافع لاتكون مهرا

١٤٤ مطلب في قوله تعالى (اني اريد ان انكخك احدى ابنتي) الآية

١٤٤ مطلب في أنه عليه السلام كان له أن يتروج بغير مهر

١٤٦ (باب المتعة)

١٤٦ مطاب في دليل قول ابي حنيفة من استأجر امرأة فزي بها لاحد عليه

١٥٥ (باب الزيادة في المهور)

107 مطلب المهر المسمى ببطل جميعه بالطلاق قبل الدخول وأنما بجب نصف المسمى لها على معنى المتعة

١٥٧ (باب نكاح الاماء)

صحيفا

١٥٧ مطلب في تخصيص الحكم بشي في اللفظ لايدل على نفيه عماعداء

١٦٢ مطلب فىتأويل ابى يوسف قوله تعالى (ومن لم يستطع منكم طولا)

١٦٢ (باب نكاح الامة الكتابية)

١٦٥ (باب نكاح الامة بغير اذن مولاها)

١٦٨ مطلب الفتاة تطلق على الامة ولوعجوزا

١٦٨ (باب حدالامة والعبد)

١٦٩ مطلب اذا علقت الاحكام معان فحيث وجدت فالحكم ثابت

١٦٩ فضل في جواز عطف الواجب على الندب

١٧٠ مطلب البيان من الله تعالى على وجهين

١٧١ مطلب في المعنى المراد من قول ابن مسعود ان الله لم يجعل شفاءكم فما حرم عليكم

١٧١ ﴿بَابِ النَّجَارَاتِ وَخَيَارِ البِّيعِ﴾

١٧٥ (باب خيار المتبايعين)

١٧٩ مطلب في قوله عليه السلام المتبايعان بالخيار

١٨٢ (باب الهي عن التمني)

١٨٣ مطاب التمني على وجهين محظور وغير محظور

١٨٣ ﴿ باب العصبة )

١٨٥ (باب ولاء ألموالاة)

١٨٧ مطلب في معنى قوله عليه السلام انصراخاك ظالما اومظلوما

١٨٨ (باب مانجب على المرأة من طاعة زوجها)

١٨٩ ﴿بَابِ الْهِي عَنِ النَّشُورُ﴾

١٨٩ (باب الحكمين كف يعملان)

۱۹۳ (باب الحلع دون السلطان)

١٩٣٠ ﴿باب برالوالدين﴾

١٩٦ ذُكُر الخلاف في الشفعة بالحوار

١٩٨ مطلب اذاخرج الكلام على سبب فلامفهوم لهعند الفقهاء

١٩٩ مطلب في معنى المحل لغة وشرعا

٢٠١ ﴿ بان الجنب عرفي المسجد ﴾

٢٠١ مطلب في تفسير السكر المراد مهذه الآية

٢٠٤ مطلب فيا ورد من بعض الخصوصيات لعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم

٢٠٦ مطلب في سان النزكية المنهى عنها

٧٠٧ ﴿ بَابِ مَالُوجِبُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ ادَاءُ الْأَمَانَاتِ ﴾

صحيفه

٠١٠ (باب ماام الدُّتعالى به من الحكم بالعدل)

٢١٠ ﴿بَابِ فِي طاعة اولَى الأمر ﴾

٧١١ مطلب في ابطال قول الرافضة يشترط ان يكون الامام معصوما

٢١٢ مطلب في بيان المراد من قوله تعالى ﴿ فُردُوهُ الْحَالَةُ وَالْرَسُولُ ﴾

٢١٢ مطلب يجوز الاجتهاد في حالين معوجود. صلى الله عليه وسلم

٢١٣ ﴿ بَابِ وَجُوبِ طَاعَةَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمٍ ﴾

٧١٥ مطاب فيما دلت عليه هذه الآية من وجوب القول بالفياس

٢١٨ مطلب مجوز وصف الشئ بماكان عليه معرفا غير منكر

٠٢٠ مطلب اذاعقد الامام عهدا بينه وبين قوم يدخل من كان في حيزهم واهل نصرتهم

٢٢٢ (باب قتل الخطأ)

٢٢٢ مطلب في معنى الاستثناء في قوله تعالى ﴿الاخطأ ﴾ وفيه فوائد شريفة

٧٢٧ مطلب تصح البراءة مالم يردها المبرأ

۲۲۸ (باب شبه العمد)

٢٣٢ قصل فما دون النفس

٢٣٢ (باب مبلغ الدية من الأبل)

٢٣٣ (باب اسنان الابل في دية الخطأ)

٢٣٤ (باب اسنان الابل فيشبه العمد)

٢٣٦ مطاب فى دية المقتول فى الحرم والشهر الحرام

٢٣٧ (باب الدية من غير الابل)

۲۳۸ (باب دیات اهل الکفر)

٧٤٠ (باب المسلم يقيم في دارالحرب فبقتل قبل ان يهاجر الينا)

٧٤٤ مطاب في حكم دم المسلم وماله اذا اسلم في دارالحرب ولم يهاجر الينا

٧٤٤ ذكر اقسام القتل واحكامه

٧٤٥ (باب القتل العمد عل فيه كفارة)

٢٤٨ مطلب في بيان المراد من قوله عليه السلام امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا الاالله الاالله

٧٤٩ مطاب في ان الاغلب على كلة غيران تكون صفة لااستثناء وفي الفرق بين المعنيين

۲۰۱ مطلب فیمن قال ان خرجت من داری الاالی الصلاة فعدی حر فخرج الها شملم یصل و توجه الی حاجة اخری لم محنث

٢٥١ ﴿ باب صلاة السفر ﴾

٢٥٥ فصل في صلاة سائر المسافرين

٢٥٦ مطاب الملاح يقصر في السفينة اذا كان مسافر

صحيفه

٢٥٧ ﴿باب صلاة الخوف﴾

٢٦٣ ﴿ بابالاختلاف في صلاة المغرب ﴾

٢٦٣ ذكراختلاف الفقهاء في الصلاة في حال القتال

٧٦٥ مطلب الذكر على وجهين افضلهما الذكر القلبي وهوالفكر في عظمة الله تعالى وجلاله

٢٦٦ ( بابمواقيت الصلاة )

٢٦٨ وقت الفجر

۲۲۸ وقت الظهر

٢٦٩ مطلب في بيان قوله عليه السلام بعثت انا والساعة كهاتين وان ذلك مقدر بنصف السبع من مدة الدنيا

۲۷۲ وقت العصر

٣٧٣ وقتالمغرب

٢٧٤ فصل في ان لوقت المغرب أولا و آخرا

۲۷٦ ذكرالقول فىالشفق والاحتجاجله

٢٧٨ مطلب فياذكره الحليل بناحمد من تردد الشفق الابيض فيالآ فاق وعدم مغيبه

۲۷۸ وقتالعشاء الآخرة

٢٧٩ مطلب في قصة اليهودي الذي اتهم بسرقة الدرع

٢٨١ مطلب واما الصدقة فعلى وجوه

٧٨٢ ﴿ باب،مصالحة المرأة وزوجها ﴾

٢٨٤ ﴿ باب ما يجب على الحاكم من العدل بين الخصوم ﴾

٧٨٥ ﴿ باباستتابة المرتد ﴾

٢٨٦ مطاب في الخلاف في قبول توبة الزنديق

٢٨٩ مطاب ينبغي التباعد عن المنكر اذالم يكن في ذلك ترك حق عليه

٢٩٣ ﴿ سورة المائدة ﴾

۲۹۳ مطلب في عقود الجاهلية و عقود الاسلام

٧٩٠ مطاب شرط انعقاد البر امكان البر امكانا عقليا

٢٩٦ مطاب الندز على ثلاثة أنحاء

۲۹۷ مطاب كلما اباحه الله تعالى للمؤمنين فهو مباح لغيرهم من سائر المكلفين الاان يخص بعضهم دليل

٠٠٥ مطلب اذا اجتمع سبب الحظر والاباحة كان الحكم للحظر دون الاباحة

٣٠٦ ( بالفي شرط الذكاة )

٣٠٧ فصل في آلة الذكاة

جديعه

٣٠٨ فصل

• ۲۱ فصل

٠١٠ مطلب في الفرق بين الضم والنصب

٣١٣ مطلب اسم الطيبات يطلق على الحلال وعلى المستلذ

٣١٢ مطلب يحتج بظاهر هذه الآية في اباحة جميع المستلذات الاماخصه الدليل

٣١٢ مطلب في امره عليه السلام ابارافع بقتل الكلاب

٣١٤ ذكر اختلاف الفقهاء في ذلك

٣١٤ مطلب لايؤكل صيدالكلب المعلم اذا اكل منه ويؤكل صيد البازي وان اكلمنه

٣١٦ مطلب متي ورد خبران في حظر شي وفي اباحته فالحاظر اولى

١٨ لاحظ للاجتهاد مع اليقين

٣٢٧ مطلب في اكله عليه السلام من الشاة التي اهدتها اليه اليهودية من دون إن يسألها أهي ذيحة مسلم اميهود

٣٢٤ (باب تزوج الكتابيات)

و ٣٧٥ مطلب اتفق جماعة من الصحابة على اباحة نكاح الكتابيات الذميات وخالف فى ذلك ان عمر رضى الله تعالى عنهما

٣٧٨ مطلب في الكلام على الصابئة وبيان نحلتهم

٢٢٨ (باب الطهارة للصلاة)

٢٧٩ مطلب كان عليه السلام مأموراً بالوضوء عندكل صلاة ثموضع عنه الوضوء الامن حدث

٣٣٧ فصل في قوله تعالى ﴿ اذا قُمْمُ الى الصلوة ﴾

۳۳۳ (باب الوضوء بغيرنية)

٣٣٤ ذكراختلاف الفقهاء فى فرض النية

٢٣٧ مطاب الاخلاص صدالاشراك

٣٣٧ فصل في حدالوجه

٣٣٨ (بابغسل اللحية وتخليلها)

٣٤٣ مطلب في ان فعله عليه السلام يبين المجمل من احكام القرآن

٣٤٥ (بابغسل الرجلين)

٣٤٧ فصل في الكمين

٣٤٧ مطلب فهااستدل به المصنف من الحديث على المراد بالكعيين

٣٤٨ ذكرالحلاف فيالمسح على الحفين

٣٤٩ مطلب لاحظ للنظر مع الاثر

٧٤٩ مطلب المسح على الجيرة مستحب عندابي حنيفة

٣٥١ (باب الوضوء مرةمرة)

٣٥٤ مطاب في معنى قوله عليه السلام سجدوجهي للذي خلقه الى آخره

٣٥٧ فصل في قوله تعالى (إذا قمتم الى الصلوة) الآية

٣٥٧ مطاب فهاتمسك به القائلون بفرض التسمية على الوضوء وجواب المصنف عن ذلك

٢٥٨ فصل في ان الاستنجاء ليس بفرض

٢٥٨ مطلب اختلف الفقهاء في فرضية الاستنجاء

• ٣٦٠ فصل في بطلان قول القائلين بايجاب الترتيب في الوضوء

٣٦٣ مطلب في جواب ابن عباس السائل عن تقديم العمرة على الحبح

٣٦٤ (باب الغسل من الجنابة)

٣٦٦ مطلب يجب استعمال الآيتين على اعمهما حكماواكثرهمافائدة

٣٦٧ (باب التيمم)

٣٧٣ مطلب المفاعلة لاتكون الامن اثنين الا في اشياء نادرة

٣٧٣ (باب وجوب التيمم عندعدم الماء)

٣٧٦ مطلب في حكم من صلى ونسى الماءفي رحله

٣٧٧ مطاب في ان الوجود لايقتضي سبق طاب

٣٧٩ مطاب فيمن وجد الماء في آخر الوقت يجب عليه الوضوء وان ﴿ خاف فوات الوقت خلافالمالك خلافالمالك

٠٨٠ مطلب في حكم المحبوس الفاقد للطهورين

٣٨٦ مطاب المجمل لايصح الايجاب به

٣٨٦ فصل في قوله تعالى ﴿ اذا قُتُم الى الصلومُ ﴾ الآية

٣٨٦ مطلب في الوضوء منسذ التمر

٣٨٧ ﴿بابصفة التيمم

٣٨٩ (باب مايتيمم به)

٣٩٢ فصل في اجمال مااشتمل عليه قوله تعالى (اذاقمتم الى الصلوة) الآية من الاحكام

٣٩٦ مطاب اغتساله عليه السلام بالصاع غير موجب اعتباره

٣٩٦ ﴿ باب القيام بالشهادة والعدل)

٣٩٧ مطاب فيما تضمنته الآية منالامر أبالعدل معالمحق والمبطل

٣٩٨ مطلب في معنى قوله تعالى (وجعلكم ملوكا)

٣٩٨ مطاب في معنى التحريف

٤٠١ مطاب بجب على من قصده أأنسان بالقتل قتله أذا أمكنه

٣٠٠ مطلب من ارادقلع سنك فلك قتله الى آخره

٤٠٤ (باب دفن الموتى)

٤٠٦ (بابحدالمحاربين)

٤٠٨ مطلب الحكم لعموم اللفظ الاان تقوم الدلالة على الاقتصاربه على السبب

٤٠٨ ذكر الاختلاف في ذلك

٤١٢ مطاب اقامة الحد على قاطع الطريق لاتكون كفارة لذنوبه

٤١٣ مطلب اذا سقط الحد وجب ضمان المال

٤١٤ فصل فى المقدار الموجب لقطع المحارب

\$12 فصل في جريان الحكم على جميع المحاربين وان ولى القتل واخذ المال بعضهم

٤١٤ (باب قطع السارق)

٤١٧ مطلب خبر الحظر اولى من خبر الاباحة

414 فصل فياعتبار الحرز

٤١٨ مطلب في ممنى قوله عليه السلام لاقطع على خائن

٨١٨ مطلب في تأويل ماورد عنه عليه السلام من انه قطع يدالمرأة التي كانت تستعير المتاع وتجحده

٤٢٠ (بابمن اين يقطع السارق)

١٤٤ (بال مالانقطع فيه)

ع٧٤ ذكر الاختلاف في ذلك

٢٩٤ (باب السرقة من ذوى الارحام)

٤٢٩ ذكرالاختلاف فيذلك

٤٣٠ (باب فيمن سرق ماقد قطع فيه)

٤٣١ (باب السارق وجدقبل اخراج السرقة)

٤٣١ (بابغرم السارق بعدالقطع)

٢٣٢ (باب الرشوة)

٣٣٧ مطلب في وجوه الرشوة

٤٣٤ (بابالحكم بين اهلالكتاب)

٤٤١ ذكرالخلاف فىذلك

٤٤٣ مطلب الصوم في السفر افضل من الافطار

٤٤٤ مطلب الكافر لايكون ولياللمسلم

عدى مطلب الدليل على محمة امامة ابى بكروعمر وعمَّان وعلى رضي الله عنهم

عدى مطلب الدليل على صحة امامة ابى بكروضي الله عنه

\$23 (باب العمل اليسير في الصلاة)

٢٤٦ (بابالاذان)

٤٤٧ مطلب في الاستعانة بالمشركين

٨٤٨ مطلب فيمعاني اليد

الما المادي

224 مطلب في الدليل على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم

• و مطاب في الدليل على بطلان قول النصاري في ان المسيح اله

٤٥١ (باب تحريم مااحل الله عن وجل)

٢٥٢ مطلب في الدليل على بطلان قول الممتنعين من اكل اللحوم والاطعمة اللذيذة تزهدا

٢٥٢ مطلب في تحريم القاع الطلاق الثلاث

٣٥٤ (ال الاعان)

204 مطلب في اليمين اللغو

٢٥٧ مطلب في اقسام اليمين

202 مطاب لاكفارة في اليمين الغموس

وه فصل في الكفارة قبل الحنث

٤٥٦ فصل فيمن عقد نذره بشرط

٤٥٧ مطاب في الاطعام من غير "عليك

٨٥٨ مطاب في الاحتجاج في جو ازاعطاء مسكين واحد جميع الضعام في عشر ذايام كل يوم نصف صاع

٤٥٩ مطلب اجاز اهجابنا اعطاء قيمة الطعام والكسوة

٠٦٠ مطلب في مقدار الكسوة في الكفارة

٤٦١ (باب تحريم الحمر)

٤٦٦ ( باب الصيد للمحرم )

٤٦٨ ﴿ باب ما يقتله المحرم ﴾

٤٧٣ فصل في قو له تعالى ﴿ فِزاء مثل ﴾

٤٧٦ فصل في قوله تعالى ﴿ ليذوق وبال امره ﴾

٤٧٦ فصل في قوله تعالى ﴿ وَمِنْ قِتْلُهُ مِنْكُمُ مُتَّعِمُدًا ﴾

٤٧٨ (بان صيداليحر)

٤٧٩ ذكر الخلاف في ذلك

٠٨٠ ( باباكل المحرم لم صدالحلال )

٤٨٦ ﴿ بَابِالامْنُ بَالْمُعُرُوفُ وَالنَّهِي عَنَالْمُنَّكُمْ ﴾

٤٨٧ مطلب في ذم الحجاج الظالم

٤٨٩ ( باب الشهادة على الوصية في السفر )

٤٩١ مطلب في موضع الاستحلاف

٤٩٢ فصل في جواز شهادة اهل الذمة بعضهم على بعض

| لطبع واقتصرنا فيها على الصواب | مة اطلعنا عليها بعد ا | بأت منذهول المطب | هذه غلطات نش |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|
|                               |                       | سطر              | عين ف        |
| [ بالقاف لابالفاء]            | قائلين                | 0                | 0            |
| [بالتاء المثناة لابالنون]     | حام                   | ۲۱               | 10           |
| [بالحاء المهملة لابالجيم]     | الحوم                 | (في الهامش)      | 71           |
| [ماض لامصدر]                  | التحأ                 | ))               | 71           |
| [طبعه غيرواضح]                | مايمنع وقوع           | ٨                | 40           |
| [طبعه غيرواضح]                | قوله تعالى            | ٩                | 40           |
| [ الألف سقطت ]                | المخصوص               | (في الهامش)      | **           |
| [طبعه غيرواضح]                | يقال                  | ))               | ٤+           |
| [سقطت نقطتا التاء]            | اشتغل                 | ))               | ٤٠           |
| [طبعه غيرواضح]                | ويرجع الى رأيه        | 74               | ٤٠           |
| [سقطت نقطة الفاء]             | فذهبوا                | ۲۱               | ٤٢           |
| [ سقطت نقطة الناء]            | ورشم                  | ١٤               | ٨٩           |
| [بالباء الموحدة]              | اجوبة                 | (فىالهامش)       | 117          |
| [الالف الموجودة زائدة]        | مهر                   | >>               | 122          |
| [سقطت نقطتا الناء]            | اوتوا                 | 17               | 174          |
| [سقطت نقطة الفاء]             | المنفردة              |                  | 170          |
| [سقطت نقاط الثاء]             | مثل                   | 10               | 170          |
| [الدء غيرواضحة]               | l gent                | ١٤               | ۲۱.          |
| [الألف زائدة]                 | اضاد                  | 75               | 414          |
| [طبعه غيرواضح]                | وصف                   | (فى الهامش)      | 417          |
| [طبعه غيرواضح]                | عليه                  | ))               | YIX          |
| [ سقطت نقطة الياء]            | יויי                  | 47               | #20          |
| [ بالصاد لابالضاد]            | صلی                   | (في الهامش)      | 477          |
| [طبعه غيرواضح]                | ایجاب                 | 11               | 474          |
|                               |                       |                  |              |









